

المسداء 2005 مناور المناور ال

القامرة

# مقدمة أدية لمصح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين

( أما يمد ) فيقول راجي غفران المساوي مصحح مطبعة ( دار الکتب العربیة الکبری ) محمد الزَّهری النمراوی انه لما عُزِم على طبع كتاب نهج البلاغة المنسوب للامام على كرم الله وجهـه جمع الشريف الرضى رحمه الله سنح لى ان أذكر بعض كلمات في الادب ومزاياه ليتعرف منها الواقف موقع الكتاب وبعض ماحواه اذأبت العقول البشرية والفطر الانسانيــة أن تمترف لشيء بفضل حتي تعرف مقدار فوائده وكثرة عوائده هذا مع اعترافي بمجز لسانى وأمحراف قلمى وقلة بيانى ولسكن مالا يدرك كله لايترك أفله ومقصودي انبعاث الهمم على اكتساب الآداب وخلوصها من عقال الفتور الموجب لها انقطاع الاسباب

#### . ﴿ علم الادب ﴾

هو عبارة عن الاجادة في فني المنظوم والمنثو ر على حسب أساليب العرب ومناهجهم فيتثبع ماقالته العرب من الشعر العالى للاحاطة بمفردات اللغمة ومسائل من النحوكل ذلك ليتحصل على ملكة بها يقتدر على أداء المقصود بعبارة تشبه ماقالته العرب فانقسم الإدب إلى فنين من الكلام الشعر المنظوم المقني على روى واحد وهو يستعمل في المدح والهجاءوالرئاء ونحوها والنثر وهو الكلام إ غير المنظوم وهو اماسجم وهو الذي يلتزم في كل جملتين منه قافية واحدة واما مرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام ولا يقطع بل نرسل ارسالا من غـير تقييــد بقافيــة وغيرها وهو يســتعمل في ا الخطب والدعاء والترغيب والترهيب مع ملاحظة تطبيق الكلام على حسب ما يفتضيه حال الخياطب والخياطب وهيذا الفن هو الذى تظهر فيه الملكات القوية وبه تتفاوت الدرجات في الفصاحة البلاعيــة وهو الحتاج اليــه في جميع الاعصار وعليه تشييد مناهج 🌡

الاستعمار فكل أمة في حاجة الى تبادل الافكار واقامة البراهين والحجج على المنافع والمضار فلولم تكن العبارات فصيحة والمقاصد واضحة المنار ذهبت تمرات تعاضم الامم وتعمدت الفهاهمة من لسانها الي مصالحها بل الى حيانها فكان من الواجب على كل أمة تو يدأن تعرف قيمة الحياة ان تسعى غاية جهدها في ترقى أبنائها فى الفصاحة والآداب ولا يخنى ان الفصاحة والآداب اللسانية غير مختصة باللغة العربية ولكن لما كانت لغة العرب حازت من ذلك الشأو الوسميع وأعظم افتخار لاهلها التوسع في الخطابة واللسانة مع جزالة الالفاظ وترتيب المعاني على حسب ماتقتضيه الاحوال الطبيعية حتى يقتدر الفصيح برشاقة عبارته ودقيق بلاغته ان يحذب قلب السامع اليه ويضمه الى نصرته بعد ان كان من الخارجين عليه فلهذا ورد ان من البيان لسحرا فلا نكون من المجـاز فين ان قلنا ان الامة العربية هي التي حازت قصب السبق في ذلك الميدان وان كانت الامم لها في ذلك كبير حظ وأرفع شان خصوصا وانها اللغة لا الفاشية فيما يبننا في التخاطب وتبادل الافكار واذا تتبمنا الحوادث التاريخية بجدان الملوك كانت تستمين على قضاء مآربها وانتظام مصالحها بذوي اللسانة والقلم أكثر ماتستمين عليها بدوى السيف والعلم واليك مروان بن محمد آخر ملوك الدولة الاموية واستمانته بلقاضي بعبد الحميد الكاب وصلاح الدين الايوبي واستمانته بالقاضي الفاضل وغيرهما من المالوك والامراء من قرأ التاريخ لا يكون له في ذلك أدنى امتراء واذ تطابقت الادلة المقلية والتاريخية على مزايا الفصاحة والادب وإن الملكة والاقتدار لابد لهما من عناية بمطالعة الكتب فلا يتم الغرض الا ببيان طبقات الفصحاء من المعرب ومن جاء بمدهم من البلغاء

#### (طبقات الفصحاء)

ان الفصاحة في العرب كانت من غرائز هاالفطرية و نوامبسها الروحية ولكن العرب كانت قبل الاسلام ليس لها جمية قومية ولا رفاهية معيشية حتى تتوفر لديها دواعى المدنية فكان أكثر ما نقل عن خطبائهم المعدودين الافتخار بماد الصيت في الشجاعة والكرم وكثر منهم النصح بالوفاء بالذم ولكن فاتهم كثير من

مناهج المدنية لم يخوضوا عبابه ولم يعلوا مناره لالقصور في المادة ولا لهيب من أمر ولكن لقلة المدنية التي أدتهم اليها حالهم الطبيعية فلماجاء الابسلام واستولوا على الأم واتست مدنيتهم ولم تفسد غرائزهم كان منهم فطاحل الخطباء في جميع مناحى المدنية واتسع أمر الخطابة والكتابة ونقل الينا من ذلك مافيه الكفاية واستمر هذا الأمر فيهم مدة استقامة لغتهم ولما فشا في بنيهم النشو بين أم شتي فسدت لنتهم فأنحط في الخطابة والكتابة شأنهم وجاءت طبقة أهل الصناعة فافرغوا جهدهم في تتبع أسلافهم فأتوا بكل مليح من تشبيه غريب ومعنى بديع ولكن ليس الكُنحُل كالكَحَل فصار اعباد المتأخرين من ذوى النباهة والادب على مانقل عن الطبقتين الاوليين من المقالات والخطب لجزالة الالفاظ ومتانة التركيب ولبعد الالف بالكلام العربي لم تخـل تلك المقالات من المعنى البعيــد واللفظ الغريب فوضعوا بتلك الاسباب كتب الغريب التي أضاءت أشعتها تلك التراكبب ولم ينقلءنأحدمنأهلهذهالطبقات مانقل عنأمير

المؤمنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه فقد اشتملت مقالاته على المواعظ الزهد به والمناهج السياسيه والزواجر الدينيه والحكم النفسيه والآداب الخلفيه والدر والتوحيديه والاشارات الغيبيه والردود على الخصوم والنصائح على وجه المعموم وقد احتوى على غرر كلامه كرم الله وجهه كتاب بهج البلاغة الذي جمعه وهذبه ابو الحسن محمد بن الطاهر المشهور بالشريف الرضي رجه الله وأثابه رضاه

### ه ( ترجمة الشريف الرضى ).

هوابو الحسن محدين أبي أحدالحسين بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق ولد سنة ٥٥٥ وكان أبوه عظيم القدر رفيع المنزلة في دولة بني المياس و بني بو يه ولى نقابة الاشراف ببغداد ومات وهو يلها وأم الرضى فاطمة بنت الحسين سن على بن أبي طالب رحهم الله جيعا كان الرضى رجه الله أد بباعلما شاعر امغلقا فصيح النظم ضخم الالفاظ وكان له في النثر الباع الطويل ومع هذا كان عفيف النفس عالى الحسة مستاز ما للدين وقوانينه لم بقبل من أحد صلة مدة حياته لامن الملوك و لامن غيرهم حتى من أبيه وكان له المكانة الزلق عند الطائع والمقتد مدرمن خلفاء بني العباس ولى تقابة الاشراف ببغداد وكانت نفسه تنازعه أن يلى الخلافه وله في ذلك المناس الموية توفي سنة ١٩ و ورحه القباس ولى تقابة الاشراف ببغداد وكانت نفسه تنازعه أن يلى الخلافه وله في ذلك المناس ولى تقابة الاشراف ببغداد وكانت نفسه تنازعه أن يلى الخلافه وله في ذلك



(على نفقة أصحابها مصطنى البابي الحلبي وأخويه ( بكرى وعيسى بمصر )



#### مقدمة الشارح

( أَمَّا بَسْدُ ) فَهَمْ نِهِ كُلَيْمَاتُ أَحْبَبُنَا تَشْرَهَا فِي مَسَدْرِ شَرْحِنا الصَّنِيدِ لِنَهْ ِ آلْبَلَاغَةِ وَاللهُ أَسْأَلُهُ ٱلْمَتُونَةَ وَالتَّوْفِيقَ إِنَّهُ سَمِيعَ مُجِيبُ

## - ﴿ كُلَّةً فِي اللَّمَاتُ ﴾ - - ﴿ كُلَّةً فِي اللَّمَاتُ ﴾

لَمْ يَكُنْ لِلا نْسَانِ بَسْدَ أَنْ خُلِقَ مُمْرِيًا عَنْ مُنَسِيرِهِ . مُفْصِحًا عَنْ ذَاتِ نَفْسهِ . أَنْ يُسِلَ قُوَّةَ النَّطْقِ الَّـتِي اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِهَا وَمَازَهُ عَـلَى هَذَا الْمَالَمِ وَمَا فِيهِ مِنْ كَائِنِ حَيِّ وَغَـبْرِحَيِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ حَاجَتِهِ الشَّدِيدَةِ الَى الْحُوَارِ وَالْخَطَابِ أَنْ يُهْمِلَ هَذَهِ الْمُؤْةِ وَالْ الْمُؤَةَ . بَلْ كَانَتْ حَاجَتُهُ تَأْ بِي عَلَيْهِ الاَّ أَنْ يُنْفِقَ مَالَدَيْهِ مِنْ حَوْلٍ وَطَوْلٍ

في تَرْقِينَهِا وَالسُّمُورِ بِهِا الى حَبْثُ نَسُدُ خَلَّتُهُ . وَتَنْفَعُ خُلَّتُهُ

أَجَلُ أَبَتُ عَلَيهِ الْخَاجَةُ الاَّذَاكِ . فَجَرَى طَآئُهَا أَوْ كَارِهَا فِي تَرْقِيةِ لَنُتَهِ شَأُوا بَسِيدًا الْقَطَفَ مَعَهُ سَيِيلُ الْمَقَارَنَةِ بَيْنَ لَنَسَقِي الْإِنْسانِ فِي الْقَرْنِ الْمُشْرِينَ وَلُفَتَهِ يَوْمُ اسْتَقَلَ الإِنْسانُ الْأُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ . فَلَيْسَتِ الْمُشْرِينَ وَلُفَتَهِ يَوْمُ اسْتَقَلَ الإِنْسانُ الْأُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ . فَلَيْسَتِ الْمُقَارَنَةُ بَيْنَ لُنَةَ الطِقْلِ قَبْلُ أَنْ يَدُرُجَ وَلُفَتَهِ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ رَجُلًا كَامِلاً

الأَجَحْنَلُ كِبُ مِنَ الْمُلَمَاء وَالْبَاحِثِينَ. وَالْمُمَاسَيِلُنَا أَنْ كُرُّ بِالقَارِيء ﴿ اللَّهِ مِنْ مُسْرِعِينَ جَلَى أَطْوَارِ اللَّنَةِ الْمَرَبِيَّةِ لِيَسْرِفَ مَكَانَ الْبَكِتَابِ الَّذِي نَخْنُ إِذَا ثِهِ مِنْ هَٰذِهِ اللّٰهَةِ

## حركلة في اللغة العربية ﷺ

قدْ كَانَ الْمَرَبُ قَبْلَ الإِسْلاَمِ شَعْبًا مُنْفَرِقَ الْكَلِمَةِ. مُنْشَقَّ الْمَصَا. قَدْ شَغِفَ بِالشَّرِ فَلَمْ يَنْفِعْ اللَّ الَيْهِ. وَكَانَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مِن الْفَضِيلَةِ حَظَّ مَوْفُورٌ حَبَّ الْيُوالثَّنَاءَ وَجَمَلَهُ أَرْغَبَ مَا يَكُونُ فِي الْفَخْرِ. مِن الْفَضِيلَةِ حَلَّ مَوْفُورٌ حَبَّ الْيُوالثَّنَاءَ وَجَمَلَهُ أَرْغَبَ مَا يَكُونُ فِي الْفَخْرِ. يَشْتَرِيهِ بِإَ مَالِهِ وَأَمْوَ اللّهِ. وَيُرْخِصُ فِيهِ حَبَاتُهُ وَلَذَّاتِهِ. وَلَـ بَنْ كَانَ قَدْغَاكَ فَي الْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهَ لِسَانَهُ وَالْمَالِمِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهَ لَلْهَ لَيْسَانَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

نَمْ انَّ شَفَهُ الْمُناخَرَةِ والمُنافَرَةِ. وَكَلْفَهُ الْسَاجَلَةِ والْمُنَاضَلَةِ. وَهُمَامَهُ الْمَخْدِ الْخَصَالِ هِي الَّتِي رَاضَتِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْفِقُ اللللْمُولَى اللللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْم

وَاذَا كَانَتِ اللَّمَاتُ مِرْآةَ الْحَيَاةِ الاِجْتِمَاعِتِّةِ فِي حَالَيْ رُقِيِّهِا وَانْعِطَاطْهِا فَنَحْنُ نُخْطِلُونَ إِذَا رَجَوْنا مِنَ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِأَنْ يَشَتْقُوا كَلاَمَهُمْ مِنْ تَنَفُّسِ الأَزْهارِ. وَتَنَاغِي الأَطْيَارِ. وَمِنَ اِبْسَامِ الْحَسَانِ. وَتَلَّذِيَّ الأَغْصَانِ. وَمَنَ الْمَثَانِ . مَنْ أَحُبِّ وَاشْتَيَاقِ الأَغْصَانِ. وَمَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَهُ . وَاشْتَيَاقِ أَوْ وَمَنَّهُ اللهُ بِالْخَفْضِ وَالنَّهِمِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ الْحَصَارَةُ وَمَنَّهُ اللهُ بِالْخَفْضِ وَالنَّهِمِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ بِالْخَفْضِ وَالنَّهِمِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

حَـــَى فَسَتَ فَلُوبَهُمْ ، وَغَلَظْتُ ا ۚ الْجَادَهُمْ . وَجَفَتَ طِبَاعُهُمْ . فَلَا بَاسَ عَلَيْهِمْ ۚ الْأَ يَخْلُو ۖ كَلاَمُهُمْ مِنْ بَنْضِ الاسْتِــكْرَاهِ وَالاسْتِفْلاَقِ وَلاَ يَأْمَنَ ۗ قَلِيلاً مِنَ الْنُسُوضِ وَالتَّمْقِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِثَّــا لاَ يُلاَئِمُ أَذْوَاقَنَا . وَلا تَصْبُو الَيْهِ طَبَائُهُنَا

هَـنهِ حَالُهُمْ قَبَلَ الإِسْكَامِ وَ تِلْكَ حَالَتُهُمْ أَيَّامَ الْخَضَارَةِ فِي دَمَشْقَ وَبَعْذَاذَ وَقُرْطُبَةَ . وَبَيْنَ هَذِهِ وَ تِلْكَ مَـنْزِلَةٌ هِي عُلْبًا مَنَازِلِ الكَلاَمِ (فِهَا نَمْلَمُ) وأَشْرَفِهَا مَكَانًا وأَجَـلِهَا خَطَرًا : الْقَامَ فِيها صَدْرُ الإِسْلَامِ وشَطْرُ مِنْ خِلاَفَةِ بَـنِي أُمَيّةً جَمَعُوا فِيها بَـنَ جَمَالِ الْخَضَارَةِ الْجَدِيدَةِ إِنَّى وجَلال الْبَدَاوَةِ الْقَدِيمَةِ . وَبَشَاشَةِ الْقُرْآنِ الكَرِيمِ

بِهَــَـذِهِ الْخِصَالِ الشَّــلاَثُ أَامْتَازَ الْخُلَفَاهِ الرَّاشِــدُونَ وَمَنْ إِ تَأَثَّرَهُمْ كَرِيادِ وَالْحَجَّاجِ وَقَطَرِيِّ بْنِ الْنُجاءةِ . وَلَقَدْ كَانَ المَجَــَلِيَ فِي هَذِهِ الْخَلْبَةِ عَــلِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَمَا أَحْسَبُنِي أَحْنَاجُ فِي اثْباتِ هَذَا ا

الى دَليل أَكُنرَ مَنْ نَهْج الْبَلاَغَةِ . ذَلْكَ الْكِتابُ الَّذِي أَقَامَهُ اللهُ حُجَّةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ عَلَيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَدْ كَانَ أَحْسَنَ مِثَالَ حَيَّ لنُورِ الْقُرْآن وَحَكْمَتَهِ . وَعِلْمِهِ وَهِدَايَتِهِ . وَإِعْجَازِهِ وَفَصَاحَتِهِ . اجْنَمَعَ لِعَـلَى في هَــٰذَا الْكِنابِ مالم يَجْنَبِ م لِكِارِ الْمُكَاء وَأَفْدَاذِ الْلَاكْسِفَة وَنَوَابِم ارًا إِنِّينَ مِنْ آبات الحكمةِ الساميةِ وَقَوَاعدِ السَّاسَةِ الْمُسْتَقْبَعَةِ وَمَنْ كُلِّ مَوْعِظَةَ بَاهِرَةَ وَحُجَّةً بِالنَّهَ نَشْهَدُ لَهُ بِالْفَصْلِ وَحُسْنِ الأَثْرَ .خَاصَ عَلَيُّ في هَذَا الْكِينَابِ كُلَّةَ الْمِلْمِ وَالسِّياسَةِ والدِّينِ. فَكَانَ فِي كُلُّ هَلِيْهِ السَائِلِ نابِنَةً شُهَرِّزًا. ولَـ بْنُ سَأَلْتَ عَنْ مَكَانِ كِـ تَابِدِ مِنَ الْأَدَبِ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ مَكَانَةُ مِنَ الْمِلْمِ فَلَيْسَ فِي وُسْمِ الْكَاتِبِ الْمُسْتَرْسِلُ والْخَطِيبِ ا لْمِصْغَم . وَالشَّاعر الْمُثْلِق أَنْ يَبَلُغَ النَّايَةَ مِنْ وَصْغِيرٍ وَالنَّهِايَةَ مِنْ تَقْرِيظِير. وَحَسْبُنَا أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ الْمُلْتَقَى الْفَـذُّ الَّذِي الْنَقَى فِيهِ جَمَالُ الْحَضَارَةِ وجِذَالَةُ الْبِدَاوَةِ وَالْمَـٰذُلُ الْغَرْدُ الَّذِي اخْتَارَتُهُ الْقِيقَةُ لِنَفْسِها مَــٰذُلًّا نَظْمَـٰئُنَّ فِيهِ وتَاوِي الَّذِهِ. بَعْدَ أَنْ زَلَّتْ بِهَا المَنازِلُ فِي كُلِّ لُغَةً

كَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَخَفَيْرِهِمِنْ أَصْحَابُ النِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَرَاحَةِ الرَّأْمِي وَشِدَّةِ المرَّاسِ وَالإَسْتِيسْ الشِّهِ الْخَقِّ. الَّا أَنَّ مِبْرَةٌ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ نَشْرِفْهَا الَّا فِي أَبِى بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ . فَقَدْ سَكَانَ أَشْرَعَ النَّاسِ إلى تَلْبِيَةِ السَّبْقِ مَتَى ظَهْرَ الْحَقَّ وَلَحَ الْباطِلُ فِي عِنادِهِ . يَشْهُدُ بِذَلِكَ مَوْتِهُهُ يَوْمَ الْجَمَلِ وَصِيفِّينَ وَالنَّهُرَوانِ كَا يَشْهُدُ بِذَلِكَ لِأَ بِى بَكْرٍ مَوْقِيْهُ مِنَ الْمَرَبِ أَيَّامَ الرِّدُّةِ. وَلَمَدْ كَانَ عَلِيٌّ أَشَدَّ النَّاسِ مَثِلَّا الى أَ بِي بَكْرٍ وَأَوَّلَ مَنْ حَبَّ لِنَصْرِهِ عَلَى انْعَرَبِ اذْ تَلَكَأَ الْمُسْلِمُونَ وأَشْفَقُوا عَبَلَى أَنْشُهِمْ مِنْ قِلِتَهِمْ وَكَثْرَةَ الْمُكُورِ (۱)

وَاذَا كَانَ فِي النَّسْلِيسِينَ رَجُلُ قَدِ افْتَـنَنَ بِهِ النَّاسُ بَـنِنَ مُبْغِضٍ وَتُحِبِّ فَلَيْسَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الأَّعَلِيَّا. كَانَ كَالنَسِيحِ بْنِ مَرْيَمَ غَلَا فَي ُحَبِّهِ قَوْمُ فَكَمْ فَرُوا وَأَسْرَفَ فِي بُنْضِهِ قَوْمٌ فَمَرَقُوا وَقَصَدَ آخَرُونَ فَحَسُنَتْ لَهُمُ المَّتُوبَةُ وَطَابَتِ الذِّكَرَى

هَذَا شَأْنُ عَلَى مَعَ عُلاَةِ الشِّيعَةِ وَالْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِيبِينَ. أَمَّا الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ الا مِثالاً صادِقاً لِخُبِّ الْخَقِّ وَالذَّوْدِ عَنْهُ ما يُبالِى اذَا أَرْضَى الْحَقَّ أَرْضِيَ النَّاسُ أَمْ كَانُوا كَارِهِينَ

عَلَى هَذَا الْاصْلِ تَقُولُ انَّ نَهْجَ الْبَلَاغَةِ لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْـكَتُبِ

(١) أى بعدان مات النبى وولى أبو بكر الخلافة امتنع العرب عن تادية الزكاة وقال قوم لوكان محد نبياما مات وكثر المتنبؤن فانتفت بذلك العرب على المسلمين ولم يبق على الاسلام الاقريش وثقيف والانصار وتقدمت غطفان الى المدينة بريدون مهاجة المسلمين فرأى أبو بكر الحرب ورأى المسلمون الموادعة وأصراً بو بكر على أرأيه ووافقه على ثم أذعن المسلمون لرأيه حتى كانت لهم النصرة ودخل الناس فيا موجوا منه طوعا وكرها

وُبَهَدُ فَقَدْ بِدَا لِيَ أَنْ أَ فَسِرَ الْهَاظَ هَذَا الْكِتَابِ تَفْسِيرُ الْمُوجَرَّ الْقَرْبُ مَعْنَاهُ مِنْ أَذْهَانِ الظَّالِيِينَ. وَأَسَهِلُ مَأْخَذَهُ لِلنَّاشِينِ فَأَقْدَمْتُ عَلَى ذَلِكَ بِصَدْرِرَحْبِ وَقَلْبِ جَرِي عَلَمْ يَسْتَرِضْنِي ذُهُولُ وَتَلَمْ يَنْسَنِي خَوْفَ مِنْ الْمَالَةُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

هَذَا الْكِتَابَ مُمْتَلَيِرًا مِسًّا عَسَى أَنْ يَسَكُونَ فِيهِ مِنْ هَفُوهٌ أَوْ زَلَّةٍ. فَمَا أَعْلَمُ أَنَّ لِي فِي ذَلِكَ ذَنْباً ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَآسَنَـ كُنَّرْتُ مِنَ انْغَيْرُوما مَسَّنِي السُّوءَ ﴾ إِنْ أَنَا الَّا انْسانٌ يُخْطِيءَ وَيُصِيبُ

وَلَقَدُ أَخَذْتُ نَفْسَى فِيهَذَا النَّفْسِيرِ بِالْـنَزَامِ النُّصِّ اللَّغَوَىِّ وَٱلَّا غَيِّرَهُ تَغْيِيرًا قَلِيلاً وَلَا كَشِرًا لِيَتْنَى الطَّالبُونَ بِمَا يَقُرُونَهُ. بَعْدَ أَنْ رَأَيْت كَ ثيرًا مِنْ مُفَسِّرِي هَذَا الْكَتَابِ قَدْتُصَرَّفُوا فِي الْأَلْفَاظِ اللَّهُولَيَّةِ وَمَعَانِيها صَرُّقاً بَعْدَتْ مَعَةً سَكِيلُ التَّوْ فِيق بَـيْنَ مَا يَرَوْنَهُ وَمَا يَرَاهُ الْمُعْجَمُ اللَّغَويُّ وَلَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْبُلْهِ الْأَعْمَادِ . وَالْحُمْقِ الْأَغْرَادِ . سَيَقُولُونَ عَدَا عَلَى كِتابِ الْمُامُوسِ وَصاغَ لنَفْسِهِ مِنْهُ كِتابًا كَمَاأَنَ كَتْبِرًا مِنْهُمْ ميَةُولُونَ قَدْ فَسَّرَهُ قَبْلُكَ الْأَسْتَاذُ الْإِمامُ . وَلَمَسْرِي لَقَدْ فَسَّرَهُ قَبْلَ الْآسْتَاذِ الإمامِ فُلانٌ وَفلانٌ يَمَّنْ ذَكَرَهُمُ الْأُسْتَاذُ فِي كِتَابِهِ. وَلَيْسَ مُنْسَكَرًا مِنَ ارَّجُلِ أَنْ يَنْهَضَ لِيُجارِي مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي بَمْضِ عَمَلِهِ. وَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَأْتِي ذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ فِيهِ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْحَكْمَةَ حَقٌّ شَائِمٌ إِلنَّاس كَافَّةٌ وَلَيْسَ لِأَحَدِمِنْمِ أَنْ يَحْسَكِرَهُ أَوْ يَخْسَصَّ بِهِ عَلَى أَيِّلُ أُبَشّرُ سِيِّي القَدِيمِ وَالْمُعافِظِينَ عَلَيْهُ بأَنَّ هذَا الْـكــتابَ وانْ كانَ مُحْدَثًا لَمْ: يَخْلُ مِنْ آرَاء الْفُدَماء وَمَنْ فَشَّرَهُ قَبْلُنَا اللَّهُمَّ الاَّ مَا لَمْ نَجَدْهُ ناضاً أُولَمْ نَجِدِ الْخَاجَةَ الَّذِي شَدِيدَةً فَلْمَنْوُ البِذَلِكَ بِالاَّ وَلْيَقَرُّوا عُبُونًا

أَمَّا غَرَضُنَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَلا جَاجَةَ الْ اَنْ نُسَيِّنَ أَنَّهُ بَرِي مُ مِنْ كُلِّ الْمُرَاضِ الشَّهْرَةِ وَالصِّيتِ وَغَيْرِهِما مِنْ أَمْرَاضِ الْسُكْتَابِ فِي هَذَا الْمَصْرِ . وَاللهُ شَهِيدٌ مَا قَصَدْنا بِهَذَا النَّفِيدِ إِلَّا أَنْ يَتُمَّ فَعُ الْكِتَابِ وَيَعْمَدُ مَنْ النَّاسِ خَيْرَهُ فِي وَقَتْ وَيَعْمُ النَّاسَ خَيْرَهُ فِي وَقَتْ هُمْ فِيهِ أَشُونً النَّاسَ خَيْرَهُ فِي وَقَتْ هُمْ فِيهِ أَشُونً مَا يَكُونُونَ النَّاسَ خَيْرَهُ فِي وَقَتْ هُمْ فِيهِ أَشُونً مَا يَكُونُونَ النَّهِ

فَيْدَ هَذَا الْمِكِنَابُ وَتَشَوَّقَ النَّاسُ الى أَنْ يُعَادَ نَشْرُهُ وَأَبَى مُحْسَكِرُوهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ . وَآيْمُ اللَّهِ مَافَسَلُوا بِذَلِكَ الَّا حَدِيرًا. فَلَقَدْ طَيْسِمَ الْمُكِنَابُ فِي أَيْلَ مِسَاحِيهِ الْأُسْنَاذِ الإمام وتَوَلَّى تَصْحِيحَهُ قَوْمٌ شُوَّهُو اخَلَقَهُ وسَسَخُوا صُورَتَهُ فَسَكَيْفَ بِهِمْ لَوْ أَعَادُوا طَبْعُهُ الْآنَ وَقَدْ كَلِقَ الرَّجُلُ بِرَبِّهِ وَوَسَيْعَهُ جَنَّاتُهُ ورضَوْانُهُ

وهَذَا ما حَدَانا عَلَى أَنْ تَنَوَّلَى تَشْدِيرَ هَذَا الْكِتَابِ واظْهارَهُ لِلنَّاسِ كَا اسْتَطَمْنَا أَنْ تُظْهِرَهُ فِي صُورَةٍ إِنْ تَكُنْ حَسَنَةً فَمِنْ حُسْنِ تَوْفِقِ اللهِ والَّا فإخْلاَصُنَا فِيما قَصَدْنا الَهِ شَنْدِعْ وَكَنَى بِهِ شَفِيماً اه

محمد حسن نائل المرصني للتراسالحالجي

أمًّا بَعْدَ تَحْدِ اللهِ الَّذِي جَمَلَ الْحَمْدَ ثَمَنَّا لِيَعْمَائِهِ ((), وَمَمَاذاً مِنْ بَلَاثِهِ ((), وَسَكِيلًا إِلَى جِنَانِهِ ، وَسَبَبًا لِزِيَادَةِ إِحْسَانِهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ نَبِي الرَّحْمَةِ ، وَإِمَامِ الْأَيَّةِ ، وَسِرَاجِ الْأُمَّةِ ، الْمُنْتَخَبِ مِنْ طِينَةِ الْمُكْرَمِ ، وَسُلَلَةِ الْمُجْدِ الْأَقْدَمِ (() ، وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُؤْقِ () وَمَغْرِسِ الْفَخَارِ الْمُؤْقِ () وَعَلَى أَحْسِلِ بَيْنِهِ مَصَابِح النَّالَمِ ، وَعَلَى أَحْسِلِ بَيْنِهِ مَصَابِح النَّالَمِ .

(۱) النعماه: اليد البيضاه الصالحة وجمها انع كبأساء وأيؤس (۲) المعاذ: الملجأ جعه معاذات والفعل كنصر (۳) السلالة بالفعر: النسل والولد (٤) الفخار بالفتح كالفخر والفخارة: التمدح بالخصال الجيسة وقعله كنع و إذا كسركان مصه را لفاخر الرجل غيره: عارضه بالفخر ففخره و والمعرق: اسم فاعل من أعرق الشيراذ المستدت عروقه فى الارض (ه) عصم كعنب: جع عصمة بالكسر وتضم وهى المنع والحفظ (٦) المنار والمنارة: موضع النور والمسرجة والمئذنة والجع مناور ومناثر وروى شعر عن الاصمى: إن المنار العلم يحمل العلم يق أوالحد للارضين من طين أوتراب ومنه الحديث (لعن القمن غير منار الارض) أى أعلامها والمثاقيل: جعم مقال ومثقال الشيئ عيزانه من مثل ومنه (إن القلايظ الملامة والمثالة لايظ المساحة والمثالة لايظ المساحة والمثال الشيئة والمنافق والمنافق ومنه (إن القلايظ المنافق والمنافق ومنه (إن القلايظ والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق ومنه (إن القلايظ والمنافق ومنه (إن القلاية لايظ والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق ومنه (إن القلاية لايظ والمنافق و والمنافق وال

سَــلِّي اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ صَلَاةً تَـكُونُ إِزَاء لِفَصْلِهِمْ (١) وَمُكَافَأَةً لِمَمَلِيمٌ ، وَكَفِمَاءُ لِطِيبِ فَرْعِيمٌ وَأَصْلُهِمْ . مَاأَ فَارَ فَجْرٌ سَاطِمْ ،وَخَوَى تَجْمُ طَالِعَ<sup>(1)</sup> فَإِنِّى كُنْتُ فِي عَنْفُوان السِّنِّ <sup>(1)</sup>وَغَضَاضَةِ الْنُصْن <sup>(1)</sup>، ابْنَدَأْتُ لِيفِ كِتَابِ فِي خَصَائِصِ الْأَيْةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، يَشْتَمَلُ عَلَى مَحَاسَ خْبَارِهِيمْ ، وَجَوَاهِرِكَلَامِهِمْ ، حَدَانِي (٥) عَلَيْهِ غَرَضُ ذَكَرْتُهُ في صَدْرِ الْكِيْنَابِ، وَجَمَلْتُهُ أَمَامَ الْكَلَّامِ، وَفَرَغْتُ مِنْ الْخَصَائِصِ الَّتِي تَغَصُّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيًّا عَلَيْهِ السَّـلَامُ وَعَاقَتْ عَنْ إِنْمَام بَعْيَّةِ الْـكينَاب مُحَاجِزَاتُ الزَّمَان، وَثُمَــا َطَلَاتُ الْأَيَّامِ، <sup>(١٧</sup> وَكُنْتُ قَدْ بَوَّابْتُ مَاخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ أَيْوَابًا ، وَفَصَّلْتُهُ فُصُولًا، فَجَاء فِي آخِرِهَا فَصَـْـلُ يَتَضَمَّنَّ مَحَاسنَ مَا تُعَلَىٰ عَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَصِيرِ فِي الحُكَمِ وَالْأَمْثَال وَالْآَ دَابِ دُونَ الْمُطَبِ الطُّويَاةِ وَالْـكَتُبُ الْمُبْسُوطَةِ ، فَاسْتَحْسَنَ جَمَاعَةُ منَ الْأُصْدِقَاء وَالإِخْوَان مَااشْنَمَلَ عَلَيْهِ الْفُصِلُ الْمُقَدَّمُ ذِ كُرُّهُ مَعَجِينَ بِيدَالْيِهِ، وَمُنتَعِجِينَ مِنْ نَوَاصِيهِ، ( ) وَسَأَلُو نِيعِنْدَذَلِكَ أَنْ أَبْدأ بَثَأَلِفَ مثقال ذرة) أى زنة درة (١) ازاء لقضلهم أى مكافأة لهم (٢) ماظرفيت وعنفوان السن أولم أوأول بهجها (٤) غضامة الغصن نضارته والمراد آيام شبابه (ه) حداه على كذا: بشوماعــداذلك فقلط (٦) محاجزات الزمان ومماطلاته: مواقع (٧) يقال أعب بالشي بمنى رافه ولا يكون الاباليدة الفيدول

كُتَاب بَحْنُوى عَلَى مُحْنَارِ كَلَام مَوْلًا فَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كُلُّ جَمِيع فُنُونِهِ ، ومُتَشَمَّبات غُصُونِه ، مِنْ حُعلَب وَكُتُب وَمَوَاعِظَ وَآدَاب ، عِلمَا أَنَّ ذَلِك يَتَضَمَّنُ مِنْ عَجَابُ الْبَلَاعَة ، وَغُرَائِب الْفَصَاحَة ، وَجَوَاهِ عِلمَا أَنَّ ذَلِك يَتَضَمَّنُ مِنْ عَجَابُ الْبَلَاعَة ، وَغُرَائِب الْفَصَاحَة ، وَجَوَاهِ اللَّهَ بَيْة ، وَهُوَاقِبِ الْكَيْمِ اللَّهِ بَيْة وَالدُّنْمِيَة ، (١) مَالًا يُوجَد يُ مُحْنَمِه فِي كَتَاب ، إذْ كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَشْرَعَ الْفَصَاحَة وَمَوْرِدَهَا ، (١) وَمَنْشَأَ الْبَلَاعَة وَمَوْلِدَهَا ، وَمِنْه عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْرَعَ الْفَصَاحَة وَمَوْرِدَهَا ، (١) وَمَنْشَأَ الْبَلَاعَة وَمَوْلِدَهَا ، وَمِنْه عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْرَعَ الْفَصَاحَة وَمَوْرِدَهَا ، (١) وَمَنْشَأَ الْبَلَاعَة وَمَوْلِدَهَا ، وَمِنْه عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَّعَانَ . كُلُّ وَاعِظ بَلِيغ ، وَمَعَ ذَلِك صَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمُؤْمِقِينَ الْمُؤْمِلُونَ وَتَعَلَّمُ وَالَّالِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِلُونَ وَقَصَّرُوا وَتَقَدَّمُ وَالَّخُولُوا وَلِأَنَّ كَلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنَ وَفِي عَلَيْهُ مَنْ الْكَلَامِ النَّبُونِي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ النَّبُونِي الْمَلَامِ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ النَّبُونِي الْمُنْسَلَامُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ النَّبُونِي الْمَامِ السَّوْمُ السَّامِ الْمَؤْمُ وَالْمُؤْمِ السَّلَامِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللْمُؤْمُ السَّلَامِ السَّلَامُ الْمَؤْمُ السَامِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَلَامُ السَامِ الْمُؤْمِ السَلَّامُ السَامِ السَامِ السَامِ الْمُؤْمِ السَلَّامُ السَلَمُ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَ

ومنه المثل المشهور (كل فتاة بأيم المعجبة) والنواصع: الخالصة من الشوائب (1) ثواقب الدكام أى كلماته الحادية كايم دى البم الثاقب مستضيفه (٢) المشرع والمشرعة بضم الراء وفسها في الثانية: مورد الشاربة من الابل وغيرها والجم مشارع قال الازهرى ولا تسميا المرب مشرعة حتى ينكون الماء عند الانقطاع له كاء الانهار ويكون طاهرامهينا لا يستق منه برشاء فان كان من ماء الامطار فهوال كرع بالصريك (٣) المسحة بالفتح: الاثر الخفيف الذي يبقى على ظاهر المسمة الماسحة من جال أوهزال) كقوله (على وجهى مسحة من ملاحة) قال شعر ولا يقال عليه مسحة قبح والعيقة:

قَأْجَبُتُهُمْ إِلَى الإنشِدَاء بِذَرَكَ، عَالِمًا بِمَافِيهِ مِنْ عَظَيمِ النَّفْعِ، وَمُنْشُورِ اللَّهِ مِنْ عَظِيمِ النَّفْعِ، وَمُنْشُورِ اللَّهِ مِنْ عَظِيمِ قَدْرِ أَمِيرِ اللَّهِ مِنْ عَظِيمِ قَدْرِ أَمِيرِ اللَّهِ مِنْ عَلَيهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ مُنْ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللْهُ مُنْ مُنْ الللْهُ مُنْ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ الللْهُ

أُولَئِكَ آَبَائِي فَجِنْي بِمِنْلِهِمْ إِذَا جَعَمَنْنَا بَاجَرِينُ الْمَجَامِعُ وَرَأَيْتُ كَاجَرِينُ الْمُجَامِعُ وَرَأَيْتُ كَلَفَةَ : أَوَّلُهَا الْحُلَبَ وَرَأَيْتُ الْفَابِ كُلُفَةَ : أَوَّلُهَا الْحُلَبَ وَالْأَوَامِثُ ، وَثَالِتُهَا الْحِكَمُ وَالْمَواعِظُ . وَالْمَوَامِثُ وَالْمُواعِظُ . وَثَالِتُهَا الْحِكَمُ وَالْمُواعِظُ . فَأَجْمَعُتْ بِنَوْفِيقِ اللهِ تَمَاكَى عَلَى الْإِنْبَدَاء بِاخْشِيارِ تَعَاسِنِ الْخُطَبِ، ثُمَّ فَأَجْمَعُتُ بِنَوْفِيقِ اللهِ تَمَاكَى عَلَى الْإِنْبَدَاء بِاخْشِيارِ تَعَاسِنِ الْخُطَبِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) لايقال اعقدت به الااذا ضمن معنى قصد (۲) الدركسبت: الكثيرمنكلشي يطلق على الواحد وغيره فيقال مال دثر ومالان دثر وأموال دثر وقد يجمع فيقال دثور ومنه (ذهب أهل الدثور بالاجور) (۳) ساجله: باراه وفاحره وعارضه بال يصنع مثل سفيمه في جرى أوسق ، وأصلها في السق من السيل (بالفتح) وهوالدلو وأما المساجلة عند الشعراء فهوان يتناشد الشاعران بنافيينا أوشطرا (٤) أما خافل فلم توجد في معجم لفوى وليس هناك سوى تاقد حافل وضرع حافل أي عنلية كثير لينها فقيل ولملها من ذلك

عَاسَ الْكُنُبُ \*ثُمُّ عَاسِ الْحِكُمِ وَالْأَدَبِ \* مُفْرِدًا لِكُلِّ صِنْفٍ مِن لِلَّا فِيهِ أَوْرَاقًا ۚ لِتَكُونَ مُقَدِّمَةً لِإسْتَدْرَاكِ مَاعَسَاهُ تَشَا عَنِّي عَاجِلًا،وَيَقَمُ إِنِّي ٓ آجِلًا وَإِذَا جَاء شَيْءٌ منْ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَام الْخَارِج فِي أَثْنَاء حَوَارِ<sup>(١)</sup> أَوْ جَوَابِسُوَّال، أَوْ غَرَضَ آخَرَ منَ الْأَغْرَاض غَـِيْرِ الْأَنْحَاءِ الَّتِي ذَكَرُ تُهَا وَقَرَّرْتُ الْقَاعِدَةَ عَلَيْهَا ، نَسَيْنُهُ إِلَى أَلْتَيْ لْأَبْوَابِ • بِهِ وَأَشَــٰدِهَا مُلَاحَةً لِنَوَضِهِ ۚ وَرُبُّهَا جَاء فِمَا أَخْنَارُهُ مِنْ ذَلِك يْرُمُنَّسِيَّةَ ، وَتَحَاسَنُ كَلِم غَيْرُ مُنْفَظِيَّةً، لِأَنِّي أُوْرِدُ النَّـكَتْ واللَّمَمَ ۗ وَلَا أَقْصِدُ التَّنَالِي وَالنَّسَقَ. وَمِنْ عَجَائِبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّتِي اغْزَرَة بِهَا. وَأَمَنَ الْمُشَارَكَةَ فَمِهَا ۚ أَنَّ كَلَامَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَارِدَ فِي الزُّهٰدِ وَا لَوَاعِظِ، وَالنَّذُ كِبُرُ وَالزُّواجِرِ ۚ إِذَاتَأَ سَّلَهُ الْمُنَأَ مِّلُ ۚ وَفَكَّرٌ فِيهِ الْمُنْفَكِّرُ ۗ وَخَلَمَ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ كَلَامُ مِثْلُهِ مِئْنِ عَظْمَ قَدْرُهُ ۚ وَقَفَذَ أَمْرُهُ ۚ وَأَحَاطَ رِّقَابِ مُلْكُةُ ،كُمْ كِفتَرَضَةُ الشُّكُّ فِي أَنَّهُ منْ كَلَام مَنْ لَاحَظَّ لَهُ فِى يْرِ الزَّهَادَةِ ·وَلَا شُغْلَ لَهُ بَغَيْرِ الْمَبَادَةِ ·قَدْ قَبَعَ فِي كَشر بَيْت. <sup>(۱)</sup> أو نْقَطَعَ فِيسَفْحِ جَبَلِ ، لَا يُسْمَعُ إِلَّا حِسَّةُ ۚ وَلَا يُرَى إِلَّا نَفَسَهُ ، وَلَّا يَكَاذُ كَلَامُ مَنْ يَنْفَيسُ فِي الْحَرْبِ مُصْلِنًا سَيْفَةَ • فَيَقُطُّ الرِّقَابَ

<sup>(1)</sup> الحوار: المحاورة (7) قبع القنفة من باب قطع قبوعا بالضم: ادخل رأسه في جلده و توارى فيقال (فلان يقبع قبوع الفنفة) وقبع الرجل أيضا: ادخل رأسه في جيده وهو طوق القميص والكسر بالفتح جانب البيت ، ومن الخباء الشقة السفلى والجعا كسار وكسور

وَيُجَدِّلُ الْأَبْفَالَ، (() وَيَعُودُ بِهِ يَنْطِفْ دَماً وَيَقْفُرُ مُهَجاً (() وَهُوَ مَعَ اللّهُ الْمَالِ رَاهِ فَا الْجَدِيةِ ، الْحَجِيبَةِ ، وَخَصَائِهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَخَصَائِهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) أصلت سيقه: برده من غده ، ويقال السيف الصقيل الماضي صلت بالفتح ومنصلت وإصليت بالكدم ، وقط الشئ من باب تصر قطا: قطعه وقيدل عرضا في بريه ، فإن كان طولا قيل المقديد في بريه ، فإن كان طولا قيل المقديد في بدي والفارس بالتشديد في المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة

شَدِيداً ۚ فَرُّيُّهَا ٱتَّفَقَ الْكَلَامُ الْمُخْتَارِ فِي رَوَايَة فَنُقُلَ عَلَى وَجِهْهِ ،ثمَّ وُجا لَمْدِدَ ذَلِكَ فِي رَوَايَةَ أُخْرَى مَوْضُوعاً غَـبْرُ وَضَعْهِ الْأَوَّلِ: إِمَّا بِزَيَادَة نْخْتَارَة، أَوْبِلَفْظ أَحْسَنَ عِبَارَةً فَتَقَتَّضِي الْخَالُ أَنْ يُعَادَ اسْتِظْهَاراً للاخْسَار وَغَـٰرُزَةً عَلَى عَقَائل الْـكَلَام ،(')وَرُبُّهَا بَشُدَ الْمَهْدُ أَيْضًا بَمَا اخْتَـِيرَ أَوَّلًا فَأُعِيدُ بَعْضَةُ سَهُوا ۖ أَوْ نِسْيَانًا ۚ لَاقْصَدْا وَاعْتِمَادا ۚ • وَلَا أَدَّعَى مَعَ ذَلِكَ أَيِّى حبطُ بأَقْطَار جَمِيع كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (\*) حَتَّى لَا يَشِذُّ عَنِّى مِنْهُ شَاذٌّ. وَلَا يَنِيدٌ نَادًّا، بَلَ لَا أَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْقَاصِرُ عَنَّى ۚ فَوْقَ الْوَاقِم إِلَى ۚ وَالْحَاصِلُ ِ فِيرِ بَقَتَى · دُونَ الْحَارِجِ مِنْ يَدَىَّ <sup>(\*)</sup>وَمَا عَلَىَّ إِلَّا بَذَٰلُ الْجُهْدِ وَ بَلَاغُ الْوُسُم، وَعَلَى اللهِ مُسْبُحَانَهُ نَهُجُ السَّبيلِ <sup>(1)</sup>وَرَشَادُ الدَّليلِ، إِنْ شَاءِ اللهُ وَرَأَيْتُ مَنْ بَعْدُ تَسْمِيةَ هَذَا الْكِتَابِ بِنَهْجِ الْبَـلَافَةِ إِذْ كَانَ يَمْنَتُحُ لِلنَّاظِرِ فِيه أَبْوَاهَا ، وَيُقَرَّبُ عَلَيْهِ طِلَاهَا ، فيهِ حَاجَةُ الْمَالِمِ والْمُتَعَـلِّم وَبُنْيَةُ الْبَليمَ وَالزَّاهِدِ، وَيَمْضِي فِي أَثْنَائِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي النَّوْحِيدِ وَالْعَدْلُ. وَتَنْزِيهِ اللَّهِ سُبُّحَانَهُ وَتَمَاكَى عَنْشَـبَهِ الخَلْقِ، مَاهُو بِلَالُ كُلِّ خُلَّةٍ <sup>(0)</sup> وَجــلَاهِ كُلِ

الرجل الاشياء: فرقها (1) العقائل جع عقيسلة وهي من قل شي أكرمه، ومن النساء الكريمة ومن النساء الكريمة ومن الرجل النساء الكريمة ومن الرجل سيدهم (٢) الافطار جع قطر بالضم وهوالناحية والجانب (٣) ندالبسير من باب ضرب ندا ونديدا وندودا ونددا بالقريب يك وندادا بالكسر: نفروذ هب على وجهه شاردا فهوناد وهي نادة ، وقال بعضهم ندت الكلمة: شذت وليس بقوى فى الاستعمال (٤) يقال نهج فلان الامرمن باب قطع نهجا: أبانه وأوضعه (٥) البلال مثلثة: ما يبل به الحلق

شُهُهَ ، وَمِنَ اللهِ مَبُحَانَهُ أَسْنَيدُ التَّوْفِيقَ وَالْمِصْمَةُ ، وَأَتَنَجَّرُ النَّسْدِيدُ وَالْمُوْنَةَ ،وَأَسْمَيِنُهُ مِنْ خَطَا إِلَجْنَانِ، قَبْلَ خَطَا اِلنَّسَانِ، وَمِنْ زَلَّةِ الْكَلَامِ، قَبْلَ زَلَّةِ الْفَنَمِ ، وَهُوَ حَسْمِي وَنِهْمَ الْوَكِيلُ

باب المحتار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وأوامره ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجارى مجرى الحطب في المقامات المحصورة والمواقف المذكورة والحطوب الواردة فَمِن خُطُبَةً لَهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ يَذْكُرُ فِيهَا ٱبْتِدَاء خَلْقِ ٱلسَّمَاءَوَ ٱلأَرْضِ وَخَلْقَ آدَّمَ

أَلْصَدُ لِلهِ الَّذِي لَا يَبَلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ، وَلَا يُحْصِي لَمْمَاءَهُ الْفَائِلُونَ، وَلَا يُحْصِي لَمْمَاءَهُ الْفَادُونَ، الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُمْدُ الْمُجْتَهِدُونَ، الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُمْدُ الْهَبَهَ، وَلَا يَلْسَ لَصَغَتِهِ حَدَّ تَحَدُّودُ، وَلَا أَجَلَ مَدُودُ، فَطَرَ وَلَا أَجَلُ مَدُودُ، فَطَرَ الْفَخُورِ مَيْدَانَ الْفَخُورِ مَيْدَانَ الْفَخُورِ مَيْدَانَ أَوْمُهُ وَلَا أَجَلُ مَدْوَدً، اللّهِ يَاحَ بَرَحْمَتِهِ، وَوَتَدَياً لَصَّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضَهُ وَلَا أَجَلُ مَدْوَتَهِ النَّصَدِينَ أَرْضَهُ إِلَّ اللّهِ مِنْ مَمْوِقَتُهِ النَّصَدِينَ الْمَافِقَةُ النَّصَدِينَ اللّهَ اللّهَ مَا مَوْقَتَهِ النَّصَدِينَ اللّهُ مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

من لبنوماه والفلة بالضم المطس وقيل شبه ته وقيل حرارته (١) غوص الفطن تستفها في محار المعقولات (٢) يشير الى ان الارض لم تكن على ماهي عليه من عدم الميدان والاضطراب الابعد تثبيتها بالجيال والصفور (٣) أي أساس

(')، وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيـــُهُ (') . وَكَمَالُ تَوْحيده ٱلْإِخْلَاصُ لَهُ <sup>(٠)</sup> . وَكَمَالُ ٱلْإِخْلَاصَ لَهُ تَفَى الصَّفَاتِ عَنْهُ <sup>(٠)</sup> لشَّهَادَة كُلِّ صِفَة أَنَّهَا غَيْرُ ٱلْمَوْصُوفِ وَشَهَّادَة كُلُّ مَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصَّفَةَ • فَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَانَهُ • وَمَنْ قَرَانَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ . وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزًّا أَهُ . وَمَنْ جَزًّا أَهُ فَقَدْ جَهَلَهُ ( ۗ ) وَمَنْ جَهَلُهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ . وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ (١) . وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ (<sup>٧</sup>) . وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَّهُ <sup>(٨)</sup> ﴿ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ (٩) ﴿ كَأَنُنَّ لَاعَنْ حَدَثِ . مَوْجُودٌ لَاعَنْ عَدَم . الدين معرفة الله تعالى (١) أي وكالمعرفة الله التصديق بوجوده تعالى (r) أى وكال التصديق بالله اعتقادك أنه أحد (٣) أى وكال التوحيد أنما هو اخلاصك الإعمال له في السروالعلانيــة (٤) بعمني ان كال الاخلاص له لا بكون حتى تنبي عنه تلك الصغات الني تسقق في أشيناص وأفراد جهل انه منزه عن اليضارع الخساوقات (٦) أي جعسل له حدايتهي اليه (y) عده أي حصره كإ يحصر الحد (الطرف) لمحدوده (A) أي من قال فيم الله فَقدْ صِله متضمنا مُ أراد أن بمن ذلك المكان الذي تضمنه (٩) ومن قال علام فقدأفر باستملائه علىمكان معين واذا كان كذلك فف دأئبت ان هناك مكانا إ مَعَ كُلِّ شَيْءُ لَا يَفَارَنَهُ ، وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءُ لَا يَزَايِلَةٍ (' · فَاعِلُ لَا يَمْوَا يَلَةٍ مَنْ خَلَقَه وَ لَا يَمَنَى الْحَرَّ إِلَيْهُ مِنْ خَلَقَه وَمُنَّ حَلَقَه وَلَا يَسْتُوْحِسُ لِقَفْدُهِ (' ) أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءَ ، وَالْنَدَأَهُ ابْدَدَاء ، بِلَا رَوِيَّهِ أَجَالَها (' ) ، وَلَا تَجْرِبَة النَّقَادَها ، وَلَا هَمَامَة فَشْ اصْطُرَب فِيها (' ) اسْتَفَادَها ، وَلَا حَرَانَها ، وَلَا هَمَامَة فَشْ اصْطُرَب فِيها (' ) ، وَ لَا تَجْرِبَة فَيُها أَنْ اللَّهُ اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَه الللّه اللَه اللَه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

(۱) المزايلة: المفارقة والمبايسة (۲) يعنى أنهمتوحد الاان توحده ليس كفره من المفلوقات يقتضى سكناذا حله اسستأنس به واذا فقد استوحش (۳) يقال أجال الروية اذا أدارها ورددها مكافا اياها التمن في الامر والندبر في الماقبة ، والقه تعالى منزه عن ذلك كله (٤) همامة النفس اهمامها بالامرواعتنا وهابه وذلك اذا آنست من نفسها عدم الاقتداران لم تتوجه اليه بكلياتها (ه) يقال لام الشي تلثي الاممها وقت بين الخيافات كاوفق بين النفس الروحانية والجسم المادى (٢) غرز الابرقف الشيء الشيء الضفيف وهي القريعة والسجية أوهي التشديد: أدخلها، والغرائر جع غريزة كسفينه وهي القريعة والسجية أوهي الدروالطبيعة كافال الشاعر

النالشياعة في الفني الله والجودمن كرم الفرائز

والانسباح والمسبوح جمع شيح بالمسر يك و يسكن : النعفص ومنسه يقال | (هم أشباح بلاأرواح) • والمعسني ركب الغرائز في الانتفاص وأودعها اياها بُحُدُود هَا وَانْتَهَالَهَا، عَارِفًا بِثَرَالِنَهَا وَأَحْنَاتُهَا (') . ثُمَّ أَنْشَأَ سُبُحَانَهُ فَتْقَ الْأَجْوَاء ('')، وَشَقَّ الْأَرْجَاء، وَسَكَانُكَ ٱلْهُوَاء، ('') فَأَجْرَى فيهَا مَاءً مُلْتَطِمًا تَيَّارُهُ، مُثَرَا كَمَّا زَخَّارُهُ (') . حَمَلَهُ عَلَى مَثْنِ الرِّ مِح الْعَاصِهَةِ ، وَٱلزَّعْزَ عِ الْقَاصِفَةَ ('' . فَأَمَّرَهَا بِرَدّه، وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدّهِ ، وَقَرَنَهَا إِلَى حَدّهِ ، الْهَوَاءُ مِنْ نَحْتِهَا فَتِيقٌ ('')، وَالْمَاهُ مِنْ

(1). أحناءالامور :متشابهاتها • والقرائن:مايقترن بهامن الاحوال (٢)الاجواء جعبحووهوالفضاءالعالى بينالساءوالارض (٣) السكائك جعسكا كةبالض والسكاك كذاك وهماالهواءالملاق عنان الساء(٤)التيار: مو بحاليمر الذي ينضه ومنه (كالبعريقة فبالتيارتيارا) وفعلة تار العريتيرمن بالب ضرب تيرانا: تعاظمت أمواجه وهاج قال فى التاج ومن المجاز التطمت الامواج ضرب بعضها بعضاء والزخار كشيداد: العير الشيديدالزخر أي الارتفاع والانخفاض (a) الريح الماصفة: الشديدة الهبوب وكذلك الزعزع القاصفة أى التي تفصف وتزعزع كل ثابت قال الامام المرحوم الشميخ محد عبده: واستفيد من كلامه ان الفضاء مخلوق وهرمذهب قوم كالمستفيد منه ان الله خلق في الفضاء ماء حله على من ربح فاستقل علم حتى صارت مكاناله مخلق فوق ذلك الماء ريحا آخرى سلطها عليه فوجته بمو يجاشه يداحتى ارتفع فخلق منه الاجرام العليا والى هذايذهب قوم من الفلاسفة منهم تأسلين الاسكندرى يقولون ان المساء أى الجوهر السائل أصل كل الاحسام كثيفها من متكاثف ولطيفها من شفائفه اه (٦) أمرها برده أي منمه من المبوط ، وسلطها على شده أي حفظه بها وجعلها رأفعة له من 🥻 السفوط - وقرتهاالى حده أى جمل الريح حداله وطرفا أسفل

لْ فَوْفَهَا دَفِينٌ (١٠ . ثُمَّ الْمُشَأْسُبُحالَةُ رَبُّكًا اعْتُقَرَّمَهِبُّهَا، وأَ دَامَ مُرَّبُّهَا، وأَعْصَفَ عَجْرَاهَا ('' ، وَأَلِمَدَ مَنْشَاهَا . فَأَمَرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاهِ ٱلزَّخَارِ (' ' ، وَ إِثَارَة مَوْجِ الْبِحَارِ • فَعَضْتَهُ غَنْضَ ٱلسَّفَاءِ ( ' ) وَعَصَفَتْ بِهِ عَصَفْهَا بِالْفَضَاءِ . تَرَدُّ أَوَّلَهُ إِلَى آخرهِ ، وَسَاج إِلَى مَآثِرِه ('' حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ ، وَرَمَى بِالزَّبَدِ رُكَامُهُ ('' مَفَرَفُمَهُ فِي هَوَاءٍ مُنْفَتَقِ ، وَجَوَّ مُنْفَهِنْ (a) · فَسَوَّى مِنْهُ سَبَّمَ سَنُوَاتِ جَعَلَ سُفُلاَهُنَّ مَوْجًا مَكْفُوفًا (١)، وَعَلْيَاهُنَّ سَقَفًا عَفُوظًا ، وَسَكَّمًا مَرْفُوعًا · يِنْيْرِ عَمَدِ يَدْعَمُهَا ، وَلَا دِسَارِ يَنْظِيهُا ، <sup>(١٠)</sup>ثُمَّ زَيَّنْهَا بزيناً )الغتيق:المفتوق.والدقيق:المدفوق (٢)جعلمهماعقياوالرجمالعقيمالتي ج ما اولا شهرا والمرب اسم مكان من أرب المكان لازمه (٣) عصف يكون للمادوالبن والجع أسفية واسفيات وأساق (٦) الساجي: الساكن والمائر مرك (٧)عب المسرمن باب نصرعبا بالضم: ارتفع وكثرموجه والركام بالضم الشي المتراكم بعضه فوق بض (٨) المنفهق: الوَّاسعالمفتوح (٩) أَى كُفَ عن السيلان (١٠) السمك: السقف، ودعم فلان الشي من بأب قطع دعا: أسنه م

الْكُوّاكِ، وَضِيَاءاً لَثُوّاف. (١) وَأَجْرَى فِيها سرَاجاً مُسْتَطِيراً، وَقَمَرًا مُنْيِراً ۚ فِي فَلَكَ دَائر ، وَسَقْفِ سَائر ، وَرَفيم مَائر ، (\* ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمُوَاتِ الْمُلاَء فَمَلاَّهُنَّ أَطُوَاراً مَنْ مَلاَّ ثَكَته :منْهُ مُجُودٌ لاَ يَرْ كَمُونَ ،وَرُ كُوعٌ لاَ يَنْتَصِبُونَ ،وَصَافُونَ لاَ يَتَزَا يَلُونَ ،<sup>(\*</sup> وَمُسَبِّحُونَ لاَ يَسَأْ مُونَ ٠ لاَ يَنْشَاهُمْ نَوْمُ الْمَيْنِ ، وَلاَ سَهْوُ الْمُفُول ، وَلاَ فَتْرَةُ الْأَبْدَانِ ، وَلاَ غَفَلْةُ النَّسيَانِ، وَمَنْهُمْ أَمَنَاه عَلَى وَحْيِه ، وَأَلْسَنَةٌ إِلَى رُسُلِه، وَيُخْتَلْفُونَ بِقَضَائِه وَأَمْرِه · وَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ لمباده ، وَالسَّدَنَّةُ لأَ بُوَابِ جِنَانِه (\*) . وَمَنْهُمُ الثَّابِنَةُ فِي الْأَرَضِينَ السُّفْلَى أَقْدَامُهُمْ ءَوَالْمَارِقَةُ مِنَ السَّمَاءِ الْمُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ عندميلة أولثلا يميل، والدسار ككتاب: المسار وقيل مسارمحه دالطرفين يضم به كل من اللوحين الى الا "خر بانتشار طرفيه فيهما جيما(1) الثواقب: جع ثاقب وهوشديدالاضاءة كانه يثقبالظلمة فينفذفها (٣)المستطير :الساطعاللنتشر يقال مستحمستطير وكذالث البرق والشيب والشرعمني أنتشر وعمز والمراد بالسراج

به كل من اللوحين الى الا تحر بانتشار طرفيه فهما جيما (1) الشواقب: جع ناقب وهو شديد الاضاءة كانه يثقب الظلمة فينفذ فيما (7) المستطير: الساطع المنتشر يفال صبح مستطير وكذال البرق والشيب والشريمين انتشروهم: والمراد بالسراج هذا الشمس (٣) لم اررقيا من أساء الفاك كافيل وغاية ما فيمان صاحب الناج فال (وف حديث على رضى الله عنه في صفة الساء سقف سار ورقيم ما ثرير يدبه وشى الساء بالنجوم) وإذا فهو قعيل بمنى مفسعول من رقم الثوب: وشاه وخططه وعلمه (ع) أى مصفو فون صفاصفالا ينفار قون ولا يمتل نظامهم (٥) السدنه كالكتبه: جم سادن وهو الخادم (٦) المارقة أعناقهم أى النافذة

وَالْنَارِجَةُ مِنَ الْأَفْطَارِ أَرْكَانُهُمْ ('' وَالْمُنَاسِةُ لِفَوَاجُمُّ الْمَرْشِ أَكْنَافُهُمْ ، '' مُثْلَقَعُونَ تَحْتَهُ الْمَرْشِ أَكْنَافُهُمْ ، مَضْرُوبَةٌ يَنْهُمْ وَيَيْنَ مَنْدُونَهُمْ حُبُ الْمَرِّوْنَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْقُدْرَةِ ، لَآيَتُو هَدُونَهُمْ حُبُ الْمَرْقِيقِ مَعْاتِ الْقُدْرَةِ ، لَآيَتُو هَدُونَهُمْ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْدُويِ ، وَلاَ يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْدُوعِينَ ، وَلاَ يُجْرُونَ عَلَيْهِ عِلْمَاكِنِ ، وَلاَ يُشْيَرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ ('') الْمَصْدُوعِينَ ، وَلاَ يُشْيَرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ ('') الْمَصْدُوعِينَ ، وَلاَ يُشْيَرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ ('') مُثَمِّعُ مَا مُنْ عَرْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا ، وَعَذْ بِهَاوَسَبْخِهَا ، ('') مُثَمِّعَ سَبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَسَهْلِهَا ، وَعَذْ بِهَاوَسَبْخِهَا ، ('')

رُبَةً سَنَّهَا بِالْمَاهِ حَتَّى خَلَصَتْ ، وَلَاطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزُبَت (') . فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَخْنَاهِ وَوُصُولٍ، (۱) وَأَعْضَاءِ وَفُصُولٍ ، فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَخْنَاهِ وَوُصُولٍ ، (۱)

(١) الاركان الاعضاء والجوار - (٦) يقال نكس أسه من باب نصر نكسا : طأطأه من ذل أو حضوع (٣) جسع ما تقدم من أوصاف الملائكة مجول على التمثيل كا لا يخفى (٤) سيم الارض : ما ملح منها وهو ير من بتعدد الاجزاء الى ما في الا نسان من الاختلاف في العناصر والاستمداد المتحير والشر (٥) يقال سن فلان الشي : سهله ولا لا الموضى الوطه لوطا : مدره الله يشف الماء والبلة بالفتح من البلل ورب الشيء من باب كرم إد باولزو با : دخل بسخه في بعض والطين ارق وصلب ولا بعلى على ما في اعوج حنو بالفتح والكسر وهو كل ما فيه اعوج حنو بالفتح والكسر وهو كل ما فيه اعوج حن من البلان كعظم الله عن والطبح وجمه أيضاح في ضم فكسر فتشد بد و يكسر ين

أَجْمَدَهَا حَنَّى اسْتَمْسَكَّتْ، وَأَصْلَدَهَا حَنَّى صَلْصَلَّتْ (١) . لهَ فُت مَعْدُود ، وَأَمَد مَعْلُوم ، ثُمَّ نَقِخَ فيهاً منْ رُوحه، فَمَثَلَتْ إِنْسَانًا ذًا أَذْهَانَ يُجِيلُهَا ، وَفَكُر يَتْصَرُّفُ بِهَا ، وَجَوَارِحَ يَخْتَدَمُهَا ، وَ أَدَوَاتَ يُثَلِّبُهَا،وَمَمْرِفَةَ يَفْرُقُ بِهَا بَيْنَالْحَقُّ وَالْبَاطِلِ،وَالْأَذْوَاق وَ الْمَشَامٌ وَ الْأَلْوَانِ وَالْأَجْنَاسِ • مَعْجُونًا بِطِينَةِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلَقَةُ ، وَالْأَشْبَاهُ الْمُؤْتَلَفَةَ ، وَالْأَصْدَادِ الْمُتَّمَادِيَّةِ ، وَالْأَخْلَاطِ الْمُتَّبَايِنَة منَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَالْبَلَّةِ وَالْجُنُودِ . وَاسْتَأْدَى اللَّهُ سِيْحَانَهُ الْمَلَاثِكَةَ وَديمَتَهُ لَدَيْهِمْ (٢) وَعَهْدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِمْ • فِي الْإِذْعَان بالسُّجُود لَهُ ،وَالخُشُوعِ لتَكُرمَته •فَقَالَ سُبْحَانَهُ : اسْجُدُوا لآدَمَ لَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِسَ اعْتَرَتْهُ الْحَمَيَّةُ وَعْلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ ( ) وَلَعَزَّزَ

قتسديدومنه يقال طوى عليه أحناه صدره وأما الحنو بمعنى الجانب فليس الا بالكسر كانه ليس اله سوى أحناه جما والوصول والاوصال جمان الوصل الفتح والكسر وهوالمفصل (1) يقال أصلات الارض: يبست وصلبت وصلصل الشي : صوف، ومنه الصلصال وهو الطبن الحرخلط بالرمل، وقيل مالم يجعل خزفا (7) يقال استأدى فلان فلانامالا: صادره وأخذه والوديمة هي عهده الهم بقوله تعالى: إنى خالق بشرا من طبن فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساحدين (٣) الحية : الانفقلان السبب الحاية والشقوة بالفتح والكسر كالشقاوة بالفتج عِلْقَةَ النَّارِ، وَاسْتَهُونَ خَلْنَ الصَّلْصَالِ وَاعْطَاهُ اللهُ النَّطْرَةَ اسْتَحْقَاقًا لَلْمُ اللهُ النَّطْرَةَ اسْتَحْقَاقًا لِلْمُسْتَفَعَلَة ، وَاسْتَشَامًا لِلْبَلِيهِ ، وَإِنْجَازًا لِلْمِسْدَة ('' ، فَقَالَ : إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْم الْوَقْتَ الْمَعْلُوم ، ثُمَّ أَسْكَنَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَارًا أَرْعَدَ فَيهَا عِيشَتَهُ ، وَحَدُو آتِهُ فَاعْتَرَهُ أَرْعُدُ فِيهَا عِيشَتَهُ ، وَمَنْ افْتَهُ الْأَيْرَادِ ، '' فَهَاعَ الْبَعْينَ عَدُوهُ تَفَاسَةٌ عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَام ، وَمُرَافَقَةَ الْأَيْرَادِ ، '' فَهَاعَ الْبَعْينَ عَدُوهُ تَفَاسَةً عَلَيْهِ بِدَارِ الْمُقَام ، وَمُرَافَقَةَ الْأَيْرَادِ ، '' فَهَاعَ الْبَعْينَ يَشَعُدُ وَ مِلاً (' ) وَيَا لِاغْتَرَادٍ يَشَعَلُ وَجَلاً (' ) وَيَا لِاغْتَرَادٍ يَشَعُدُ وَاللّهُ مُنْ الْبُعَيْنَ إِلَيْهِ اللّهُ فَي تَوْيَتِه ، وَقَقّاهُ كُلُهُ أَنْهُ مُنْ الْمُعَلِّدُ اللّهُ فَي تَوْيَتُه ، وَقَقّاهُ كُلُهُ أَنْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ فَي تَوْيَتُه ، وَقَقّاهُ كُلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والكسرايضا: الشقاء وفعلها شق الرجل يشقى شقابالفتح وشقاء الح وهومن باب علم والنظرة كفرحة الناخير في الاحم ، ونظر الدين وغيره : أخره (١) العدة ووعد في الاسم : مصدروعد استعمل هنا بمني الوعد على رأى من لا يفرق بين أوعد ووعد في الاستعمال (٦) يقال نفس عليه بغير من باب علم نفاسة : حسده عليه فاغترار الميس لا تم عليه السلام ليس الاحسدامنه على اقامته بالمئة ومر افقته الابرار من الملائكة المطهر بن والابرار بحير نبالفتح وهو الحسن العلاقة لواليه والفعل من باب نصرو ضرب والمصدر برابالكسروميرة (٣) البقيب المياقة المنافقة الماسة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وعققا المناسبة والمنافقة المنافقة وغققا المنافر على المنافقة وغققا المنافر على منابي عند (٤) الجذل محركة : الفرح والفعل من باب علم ولايقال الاجذل به والوجل المسروجان المار وبعل بقدل به والوجل المسروجان المار وبعل بقدل به والوجل المسروجان المار وبعل بقدل بقد المدروجان المار ويعل بقدل بقد المار و يعمل بقلب الفاو يعمل بقدل المدروجان المدروجان المدروجان المدروجان المدروجان المدروجان المدروجان المدروجان المدروبية المدروجان المدروبية المدروجان المدروبية المدروجان المدروجان المدروبية المدروبات المدروبية المدروبية المدروبية المدروبية المدروبات المدروبية المدروبات المدروبية المدروبية المدروبات المدروبية المدروبية المدروبية المدروبية المدروبات المدروبية المدروبات المدروبية المدروبية

وَوَعَدَهُ الْمَرَدُ إِلَى جَنَّتِهِ ، وَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارِ الْبَلِيَّةِ ، وَتَنَاسُلُ النَّرِيَةِ ، (() وَاصْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَ نَبِياءً أَخَذَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ ، (() وَعَلَى بَلْيغِ الرَّ سَالَةَ أَمَا تَتُهُمْ ، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلَقِهِ عَبْدَ الله إلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّهُ ، وَاتَّخَذُوا الأَنْدَادَ مَعَهُ ، (() وَاجْتَالَتُهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، (() وَاقْتَطَعَتُهُمْ عَنْ عَبَادَتِهِ ، فَبَعَثْ فِيهِم الشَّيَاطِينُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، (() لَيسْتَأْدُو هُمُ مَيثَاقَ فَطْرَتِهِ ، (() لَيسْتَأْدُو هُمُ مَيثَاقَ فَطْرَتِهِ ، (() لَيسْتَأْدُو الْمُرْمِينَ فَيْهُمُ وَالْمَدِينَ وَيَعْرَبُوا عَلَيْهِمْ وَالنَّذِيغِ ، وَيَثَيْرُوا وَيُدُوا عَلَيْهِمْ وَالنَّذِيغِ ، وَيَثَيْرُوا وَيُدَرِّوا عَلَيْهِمِ ، والنَّلِيغِ ، ويُثَيْرُوا

وموجلابفتح الجم (١) هى الدنيالى خلطها الله بتلك الشوائب وابتلى الانسان فيها بما يمك ورد ورد المناق فيها بما يكدر مسفوه (٦) الموثق كوعد والميثاق المهد ومنه (واخذنامنهم ميثاقا غليظا) والجع مواثق ومياثق ومواثيق ومياثيق وقد أخذا الله العهد على الانبياء الذين اصد منفاهم من ولد آدم ليبلغوا ما أوى اليهم دون تحريف أوتيديل (٣) الانداد جع ندبالكسر وهوالمسل ولا يكون الانخالفال الضادة والله شمركاء عن هداهم الى مسلالها وأخذتهم بأن يجولوا ممها (٥) واتر قلان الشيء مواثرة ووتا را: نابعه وكذا واتر بين أخباره ، والمسيح أنه لا تكون المواثرة بين الشياء ورقا را: ميثاق القطرة هوذاك الهدالذي فطره الله في خلف منذأ ودع الانسان غرائره وأقام له من أدلة الحدى المهدالذي فطره الله في خلف منذأ ودع الانسان غرائره وأقام له من أدلة الحدى اللهدالذي نطراً المواترة بعن الله المناس النيان بطالبونهم بأدائه ويذكر ونهم منسى قدمته

لَهُمْ دَفَائِنَ الْمُقُولِ ، وَيُرُوهِمُ الْإِلَّانَاتِ الْمُقَدَّدَةِ : منْ رَفُوع ، وَمَهَادِ تَحْتَهُمْ مَوْضُوع ، (') وَمَمَايِشَ تَحْيِيهُمْ ، وَآجَال يهم ، وَأَ وْصَاب نُهْرِمُهُمْ ، (') وَ أَحْدَاثِ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ · وَلَمْ يُخْلِ حَانَهُ خَلَّقَهُ مِنْ نَبِيَّ مُرْسِلَى أَوْ كَتَابِ مُنْزَلِ ءَأُوْ حُحَّـة لأَزْمَة : وْ عَجَّةً قَائِمَةٍ (\*) • رُسُلُ لاَتَقَصَّرُ بَهِمْ قَلَّةً عَدَدهمْ ،ولاَ كَثْرَةُ الْمُكَذُّ بِينَ لَهُمْ : مَنْ سَابِقِ سُمِّيَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ، أَوْ غَابِر عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ • عَلَى خُلِكَ نُسلَت الْقُرُونُ (٤) ، وَمَضِت الدُّهورُ ، وَسَلَّفَت الآبَاهِ،وَخَلَفَت الأَبْنَاهِ، إِلَى أَنْ بِمَتَ اللهُ سُبُحَانَهُ مُحَمَّداً وَسُولَ الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِه لانْجَاز عدَّته ، (\*) وَتَمَام نُبُوَّته · مَأْ خُوذًا ّ عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُ، مَشْهُورَةً سَإَنَّهُ • كَرَكًّا مِيــَلَادُهُ • وَأَهْلُ الأرْض يَوْمَتَذِ مَلَلٌ مُتَفَرَّ قَةٌ ، وَأَهْوَالِه مُنْتَشَرَةٌ ، وَطَوَائِفُ

<sup>(</sup>١) السقف: الساء والمهاد:الارض وجمه أمهدة (٢)الاوصاب جعوص بالصريك وهو المرض والوحع الدائم وقديطلق على التعب والفتور في البيدن غلبتهم بالمناهج النسيرة والمحاج الواضعة (٤) النسل: الخلق ونسلت خلقت (٥) العدة: الوعدلان الله وعدبار ساله عليه الصلاة والسلام

مُنَّشَتَّةُ (''؛ بَيْنَ مُشَبِّهِ لله بِخَلْفِهِ، أَوْمُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ، أَوْمُشْيِرِ إِلَيْ غَيْرِهِ ('') فَهَدَاهُمُ بِهِمِنَّ الْعَشَلَالَةِ ، وَأَنْقَذَهُمْ بَكَانَهَ مِنَ الْجَالَةِ ، وَأَنْقَذَهُمْ بَكَانَهَ مِنَ الْجَالَةِ ، وَأَنْقَدَهُمْ بَكَانَةُ مِنَ الْجَالَةُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ لِقَاءَهُ ، وَرَضِيَ لَهُ مَاعِنْدَهُ ، وَأَكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا ، وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مُقَارَنَةِ الْلُوْتِي . فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ الْلُوتِي . فَقَبَضَهُ إِلَيْهِ كَرِيمًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا عَلَيْهُ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا عَلَيْهُ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ مَا عَلَيْهُ وَآلَهِ ، وَخَلْفَ فِيكُمْ وَلِكُمْ مُنْ اللهُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَخَرَامَةً وَلَا عَلَمْ قَامُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَ وَمَنَا اللهُ عَلَمْ مُنْ اللهُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَاللّهُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ وَاللّهُ وَحَرَامَهُ ، وَلَا عَلَمْ قَامُ مُ وَلَا عَلَمْ قَامُ وَاللّهُ وَمَوْ اللّهُ وَلَا عَلَمْ وَاللّهُ وَالْمَ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمْ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلَمْ وَالْمُ اللّهُ الْعَلَالَةُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْعَلَالُهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُوا اللّهُ وَالْعَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْمُؤْمِولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَ

(۱) المللجع ملة بالكسروهي الشريعة وهي اسم من أمليت الحكتاب ثم نقلت الي أصول الشرائع باعتباراتها عليها التي والاهواء جع هوى وهوميلان النفس الي ماتستان من غير داعية الشرع وقيل معى الموى هوى لانعيه وي بصاحبه الى النار ولا يستعمل في الفال الافهاليس محق وفه الاخيرفيه (٦) الحد الرجل: شك في الله والمشيرالي الفيرائي الذي توهم إلماغيرا الله شريكاله في ملكه (٣) الحمل بالعربات من الابلا و المشيرالي النفش لا يكون الاليلا و في المشلل (اختلط راع مثل النفش (عركة) الال النفش لا يكون الاليلا و في المشلل (اختلط المرى بالممل) والمرى الذي الدي وضع في الطرق المديا والمني أن الانبياء لم يتركوا الملق حياري في ضلال بل أوضعوا لهم الطريق ونصوا لهم الشرائي المناق قوله وخلف وضعوا لم المناق قوله وخلف وضح المناق الانبياء

وَقَرَائِضَهُ وَفَضَائَلُهُ ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ ، (') وَرُخَصَهُ وَعَرَائِهَا، ('') وَمُرْسَلَهُ وَعَرَائِهَا، ('') وَعَرَائِهَا، ('') وَعَرَائِهَا، ('') وَعَرَائِهُ ، ('') مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ ، وَعَمْدُودَهُ ('') مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ ، وَعَمْدُودَهُ وَمَيْزَالُهُ وَمُنْسَالِيهُ ، ('') مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ ، وَمُمُسِّعً عَلَى وَمُمُسِّعً عَلَى الْمِبَادَ فِي جَلْهِ ، وَمُوسَعً عَلَى الْمِبَادَ فِي جَلْهِ ، وَمُوسَعً عَلَى الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَمُوسَعً عَلَى الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَمَوْسَعً عَلَى الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَمَثْلُومٍ وَمَعَلُومٍ الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَمَثَلُومٍ وَمَعَلُومٍ الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَيَهْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكُتّابِ فَرْضَهُ ('') ، وَمَعَلُومٍ الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَيَهْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكَتّابِ فَرْضَهُ ('') ، وَمَعَلُومٍ الْمُبَادِ فِي جَلْهِ ، وَيَهْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكَتّابِ فَرْضَهُ أَنْهُ اللّهُ الْمُبَادِ فَيْ جَلْهِ ، وَيَهْنَ مُثْبَتٍ فِي الْكَتَابِ فَرْضَهُ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

1)النسخ في اللغة: الازالة والنقل، وفي الشرع هو أن يردد ليل شرعي متراخيا عن للمقتضاخلاف حكمه فهوتيديل بالنظرالي علمناوبيان لمعقا فيكم بالنظر الى على الله (٢) الرخص جغر خصة وهي في اللغة اليسر، وفي الشرع اسم الباشر ع متعلقا بالعوارض أي بما استبع بعذر مع قيام الدليل المحرم (٣) الخصوص: التفرد تقال فلانخص بكذاأي أفرديه ولاشركة الفعرفيه وذلك من القرآن كقوله بإأبها الني المعرم ماأحل الله الكالآية والمموم عبارة عن احاطة الافراد دفعة واحدة ومن القرآن مشل قوله تعالى بإأيها النبي أذا طلقتم النساء فطلقوهن لعسدتهن (٤) العبركس جم عبرة، وعبرالقرآن هي الآيات التي ذكرفها ماأصاب تلك الاتما عالية من المذاب إذ حادوا عن الصراط المستقير وأمثال القرآن كقوله: الله ورالسموات والارض مثل نوره كشكاة فهامصياح المصباح فيزحاحة الرحاحة كأنها كوكسدري بوقد من شهرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغريبة الآتة (٥) المرسل المطلق والمحدود القيد (٦) المحكم كاتيات الاحكام والاخبار الصريحة فمعانها والمتشابه هومأخفي بنفس الغظ ولايرجى درجه أصلا كالقطعات في أوائل السوركالم والمر (٧) المثبت في الكتاب فرخه ومعلوم في السنة نسخه كالصلاة والتهامفروضة قبل على من كلفوا من العباد قبلنا وقد بينت السنة الهيئة التي اختصنا فِي السُّنَّةُ نَسِخُهُ، وَوَاجِبِ فِي السُّنَّةُ أَخْذُهُ ، وَمُرَخَّص فِي الْكتَّابِ تَرْكُهُ ۚ وَيَيْنَ وَاجِبِ بِوَقْتُهِ ، وَزَائِلٍ فِي مُسْتَقْبُلَهِ ، وَمُبَايِناً بَيْنَ عَارِمه :مِنْ كَبِيرِ أَوْعَدَ عَلَيْه نِيرَانَهُ ، أَوْ صَمْيرِ أَرْصَدَ لَهُ غُمْرَ اللهُ ( ) و وَ بَيْنَ مَقْبُول فِي أَدْنَاهُ ، مُوسَعٌ فِي أَقْصَاهُ (٢) (منْهَا ذَكَرَ فِي الحَجِّ) وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجٌّ يَنْتُهُ الْحَرَامُ الَّذِيجَمَلَةُ قَبْلًا ۚ لَلَّا نَامَ ، يَردونَهُ وُرودَالاَّنْعَامَ ، وَ يَا لَهُونَ إِلَيْهُ وُلُوهَ الحَمَام (\*). جَعَلَهُ سُبُحَانَهُ عَلَامةً لَتَوَاضُعُهمْ لَمَظَمَتُه ، وَإِذْعَانِهمْ لعزَّته • وَ اخْتَارَ مِنْ خَلْقُه سُمَّاعًا أَجابُوا إِلَيْه دَعَوَتُهُ ، وَصَدَّقُوا كُلَّمَتُهُ ، وَوَقَفُوا مَوَافِفَ أَنْبِيانِه ، وَتَشَبَّهُوا عَلاَ لِكُتِّهِ الْمُطْيِفِينَ بِمَرْشِهِ يُحْرِزُونَ الأَرْبَاحَ في مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ ، وَيَتَبَادَرُونَ عَنْدَ مَوْعِدِ مَغْفِرَتِهِ ﴿ جَعَلَهُ سُبُعاَ نَهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامَ عَلَماً ، وَلِلْمَاثُذِينَ الله بهاوكلفنا أن نؤدى الصسلاة بها (١) يعسني ان المحارم منها ماهوكبير كالزنا وشرب المروهذا الذى قدأوعد عليه نبرانه ومنهاما هوصغير كالنظر الى المارات بشهوة وهذا الذي قدار صدله غفرائه (٦) المقبول في أدناه موسع في أقصاه هوكافى كفارة المين فاله يقيل فها إطعام عشرة مساكين والتوسيع : كسوتهم وعتق الرقبة (٣) يألمون اليه أى بلوذون به كايلوذ الحام فيأس على نفسه حرَماً . فَرَضَ حَجَّهُ ، وَأَوْجَبَ حَقَّهُ ، وَكَنَبَ عَلَيْكُمْ وِفَاذَتَهُ ، (') فَقَالَ سُبْحَانَهُ : وَلِلهَ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَى عَنِ الْعَالَمِينَ

إِحْرِ وَمَنْ خُطُبَةٍ لَهُ بَعْدَ الْصِرَافِةِ مِنْ صِفِيِّن (١) ﴿

أَحْمَدُهُ اسْتِتْمَاماً لِيْمَنَةِ ، وَاسْتِسْلَاماً لِمَزَّتِهِ ، وَاسْتِعْماماً مِنْ مَعْمِيتَهِ ، وَاسْتِعْماماً لِيَعْمَدُهُ اللّهِ مَنْ مَعْمِيتَهِ ، وَأَسْتَعِينَةُ فَاقَةً اللّهِ كِفَايَتِهِ ، أَنْهُ لَا يَضْلُ مَنْ هَدَاهُ ، وَلا يَقْتَقُرُ مَنْ كَفَاهُ ، فَانَّهُ أَرْجَعَ مُا وَلِا يَقْتَقُرُ مَنْ كَفَاهُ ، فَانَّهُ أَرْجَعَ مُا مَوْزِنَ ، (' وَأَ شَهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ اللّه الله أَوْ وَهٰدَهُ مَا وَزُونَ ، (' وَأَ فَضَلُ مَا خُزِنَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ اللّه الله أَلْهُ وَهٰدَهُ لَا شَمِيعًا فَي اللّهُ مَا مُعْتَمَداً مُصَاصَعُها ، (' فَاشَى لا شَمَادًا مُعْتَمَداً مُصَاصَعُها ، (' فَاشَى لِنَا اللهُ فَا اللّهَا أَنَا ، وَنَدَّخِرُهَا لِأَهَا وَلِي مَا بِلْقَانَا ، ('' فَاشًا فَيْ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) وفداليه كوعد: زاره (۲) صغين كسجين: بلدة مايين الفرات ودجلة تمد الا نمن ولاية حلب الشهباء (۳) الفاقة: الفقر والاحتياج ولافعل لهما، ووال الرجل الى كذا من باب ضرب يثل والاووؤلا ووثيلا: فجاو خلص (٤) انه أى المحلف ألم خدا من باب خالص كل شئ المحلف ألم المحلف ألم يقال (فلان مصاص قومه) اذا كان أخلصهم فسبايستوى فيه الواحد والاتفاق والجمع الجمع الجمع الجمع الجمع المحلوبيل

عَزَمَةُ الاِ مَانَ ، وَفَاتَحَةُ الاِحْسَانَ ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَٰنِ ، وَمَدْحَرَةُ السَّيْطَانَ ٠ (١) وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِاللَّدِينِ النَشْهُور، وَالْعَلَمُ الْمَأْثُور، (٢) وَالْكِتَابِ السَّطُور، وَالنُّور السَّاطِم ، والضَّيَاء اللَّامِع ، وَالْأَمْرِ الضَّادِعِ ، إِذَاحَةً لِلشُّبَّهَات، وَاحْتِجَاجًا بِالْبَيِّنَاتِ ، وَتُحُذِيراً بِالآيَاتِ ، وَتَخُويْهَا بِالْمَثَلَاتِ. (\* وَالنَّاسُ فِي فِئن الْجُذَّمَ فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ ، وَتَزَعْزَعَتْ سَوَارِي اليِّمينِ ،('') وَاخْتَلَفَ النَّحْرُ ، (') وَتَشَيَّتَ الأُّمْرُ ، وَصَاقَ الْمَخْرَجُ وَعَمَىَ الْمُصَدِّرُ • (١) قَالْهُدَى حَامِلُ ، وَالْعَمَى شَامِلُ • عُصِيَ الرَّحْمُنُ ، وَنُصِرَ الشَّيْطَانُ ، وَخُذَلَ الإيمَانُ ، فَأَنْهَارَتْ دَعَاثُمُهُ ، (٧) وَتَنَكَّرُتْ

<sup>(</sup>۱) دحرفلان الرجل من باب قطع دحرا ودحورا ومدحرة: طرده وأبعده فهودا حرود حوروذاك مدحور (۲) السلم بالقسريك: العلامة المادية في الطريق والمأثور المنقول وفسله من باب ضرب وقصرا ثراو أثارة وأثرة بالفسم (۳) المسلات بفتح فضم أيضا وهي ماأساب القرون الماضية من المناب فهي عبر يعتبر بها، أو المثلات المقوبات (٤) السواري جعسارية وهي الاسسطوانة (العمود) وانجزم: انقطع (۵) المبركالشمس والجارككتاب: الاصل والحسب (٦) المصدر: المنشأ (٧) سقطت أجدته وماأنه عليه

فَسَلَكُوا مَسَالَكُهُ ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ . ( عَلَى جَمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ ، وَقَامَ لَوَاؤُهُ فِي فَتَن دَاسَتَهُمْ ۚ بِأَخْفَالُهَا ، وَوَطَيْتُهُمْ ۚ بِأَظْلاَ لَهَا، (\*) وَقَامَتْ عَلِيسَنَّا بِكُهَا ۚ فَهُمْ فِيهَا تَاهُونَ حَائِرُ وَنَّ ، جَاهِلُونَ مَفْتُونُونَ . فِي خَيْرِدَارِ ، وَشَرّ جِيرَان ، (') نَوْمُهُمْ سُهَادٌ ، (٧) وَكُمْلُهُمْ دُمُوءَ يَاْرُضِ عَالِمُهَا مُلْجَمَّ (٩) ، وَجَاهِلُهَا مُكَرَّمٌ . ( وَمِنْهَا لَعْنِي آلَ المعالم: جع مصلم: هايعـــلربه الشئ (٦) ذهبت وانطمست طرقت حتى أصبح لايعلمون من أى الطرق يصلون (٣) الشرك محركة من الطريق : حواده ، وقيل الطرق التي لأتخفئ عليك ولاتستيمم لك فأنت ثراهاور بما انقطمت فلاتحق عليك ، وقبل أخاديد الطريق ومعناهما وإحدوهي ماحفرت الدواب بفوائهه في من الطريق ، الواحد شركة بالسريك أيضا . وعفت : درست (٤) المناهل جم منهل وهومور دالشار بقمن النهر وفعله نهلت الابل ن بالعدانم المريك ومنهلاشريت أول الشرب (ه) الظلف بالكسر: ظفركل مااجتر وهوالبغرة والشاةوالظبي وشبها بمنزلة القسدم للانسان والحافر الفرس والخف المعروا لعظاوف واظلاف، وقد استعاره عروين معدى كرب للافراس فقال (وخيل تطأ كبياظلافها) واستماره الاخطل في الانسان فقال (الى مَلْكُ أَطْلافه لمُ تَشْقَقُ) (١) مِعنى يخير دار مَكة وشراطيران من حولها من عُبدة الاوثان الذين كانوافي الجاهلية وقبسل البعثة (٧) السبهادكفراب 🖠 والسهدكقفل:الارق والفعل من باب علم سهدابالسريك (٨) من قولهم الميم النَّبِي عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) مَوْضِعُ سِرٌ هِ ، وَلَجْأُ أَمْرِهِ ، '' وَعَيْبَةُ عَلْمَهِ ، '' وَمَوْثِلُ حِكَمهِ ، وَكُوُوفُ كُنُبُه ، وَجِبَالُ دينه . هِمْ أَقَامَ انْحِنَاء ظَهْرِه ، وَأَذْهَبَ ارْتِهَادَ فَرَائِصَةٍ '' (وَمِنْهَا بَعْنِي قَوْمًا آخَرِينَ ) زَرَعُوا الْفُجُورَ ، '' وَمَقَوْهُ الْفُرُورَ ، وَحَصَدُوا النُّبُورَ وَ لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَذَهِ الأُمَّةِ أَحَدٌ ، وَلا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبِداً . هُمُ أساسُ الدّين ، وعَمَادُ الْيقينِ اليهم يُؤْلِنْهَا لِي '' وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي '' أساسُ الدّين ، وعَمَادُ الْيقينِ اليهم يُؤْلِنْهَا لِي '' وَ بِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي ''

الدابة: البسهااللجام فهى لا تقدر على عدوولا همهمة (1) اللجابالله يك؛ الملاذ والحسن والفعل من باب قطع ومصد و مباباللسكين ومن باب علم ومصد و باللجريك (٢) العبية : ما يجعل فيه الثباب من الاوعية والجع عيب كمنب وعياب ككتاب وعيات بكسر ففتح و الموثل: الملجا والمرجع و فهاد تقدم أنه من باب ضرب والكهوف جع كهف بالفتح وهوالبيت الواسع المنقور في الجبل فاذا صغر كان غارا أوهو الوزر والملجا ، وتكفى الجبل صارفيه كهوف (٣) ارتعدت كان غارا أوهو الوزر والملجا ، وتكفى الجبل صارفيه كهوف (٣) ارتعدت الفرائص المسطر بت والمؤذن من الكبر أوغيره وقد كنى باعماء الظهر عن الضعف و بافامت عن القوة (ع) الفجور مصدر فيرالرجل من باب نصر الحق (م) يقال أفاه الظل : رجع ، وأما فاء الثلاثى فيمعني عول أو بعنى رجع المن و منها و منه الذي وهوما اقصر فت عنه الشعس و الجمافياء وفيوء (٦) أصل التالى رابع غيل الحلية وهاك ترتيما : قال ابوعيد قال نعام وسوابق الخيل من يوثق رابع غيل الحلية وهاك ترتيما : قال ابوعيد قال نعمو في سوابق الخيل من يوثق رابع غيل الحلية وهاك ترتيما : قال ابوعيد قال نعمو في سوابق الخيل من يوثق رابع غيل الحليمة وهاك من يوثق المناس المناس العمول و مناسبة عليا مناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة و مناسبة والمناسبة و المناسبة و الم

وَلَوْمُ خَصَارِهُمُ حَقِّ الوَلاَيةِ ، وَفِيهِم الوَصِيَّةُ وَالوِرَاثَةُ · الآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَنُّ إِلَى أَهْلِهِ ، (' وَثَقِلَ إِلَى مُنْتَطَادِ

(وَمِنْ خُطْبَةً لَهُ وَهِيَ الْمَعْرُونَةُ إِللَّهِ عَشْقِيةٌ (1)

أَمَا وَاللهِ لَمَدْ تَضَمَّهَا فَلَانٌ، `` وَإِنَّهُ لَيَعْلُمُ أَنَّ عَلَى مِنْهَا عَلَّ الْفُطْبِ مِنَ الرَّحَى · يَنْحَدَرُ عَنَى السَّيْلُ، `` وَلاَ يَرْقَيَ إِلَىًّ

بعلمه اسماالا للاول والثاثى والعاشر إماالا ولفامعه السابق والثائى المضلى والعاشر السكيت وماسوى هسف يقال له الثالث والرابع الى التاسع ثم السكيت بالتشديد والنفيف ولكن كثيرامن أعة اللعةذ كروا ان أساء خيل الطبة عشرة لاتهم كانوا رساونهاعشرة عشرة وممىكل واحسدمنها باسم فالاول منها السابق وهو المجلى لانه كان يجلى غن صاحب والثاني المصلى لانه يضع جحفلته على صلا السابق والثالث المسلانه يسليه والرابع التالى والخامس المرتاح والسادس العاطف والسابع المؤمل والثامن المظمى والتاسع اللطم والعاشر السكيت لانه يملوه تخشع وسكوت ويريد بالتالى هناالرجل المتباطئ فيعله فانه اعمايتسني له الخلاص النَّهُوصُ ليلحق با "ل النِّي ثم صنوحة وهم (١) اذرا الدة أو بمعنى قه (٢) قداشترت هذه الخطية بين القوم بالشقشقية لقوله فها بعد ( تلك شقشقة هدرت مُورث)وأصل الشقشقة بكسرين بينهماسكون: مايخرجه البعيرمن له كارئة عند الهدير أي الصوت (٣) الضمير في تقمصها يسود الى الخلافة . وأمافلان فيعني بهأبا يكررضي الله عنه ، وأصل تقمص مطاوع قص بالتشديد يقال قصه القميص فتقمصه أي البسمه فيصافليسه ويستعار فيقال تقمص الولاية ﴿ وَالْامَارَةُوتَقَمْصُ لِبَاسُ الْعَزِّ (٤) هَنَاوَقْتَ الْامَامُ عَلَى كُرُمُ اللَّهُ وَجِهْبُهُ لَمُثُلُّ الطَّيْرُ. فَسَدَلْتُ دُونَهَا أَوْبَا، (اوَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحًا، (ا) وَطَفَقْتُ أَرْنَا يَ يَنْ أَنْ أَصُولَ بِيَدِ جِذَاء، (ا) أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طِخِيَةٍ عَمْيَاء، (ا) فَرْنَا فِيهَا الْمُعْيِرُ، وَيَكْذَحُ فِيْهَا مُؤْمِنُ عَلَى الْمَعْيِرُ، وَيَكْذَحُ فِيْهَا مُؤْمِنُ حَتَّى يَقْمَ الْمُؤْمِنُ الْمَعْيِرُ، فَيَهَا الْمُؤْمِنُ عَلَى هَانَا أَحْجَى (ا) فَصَبَرْتُ وَفِي حَتَّى الْمُؤْمِنُ الْمُعْيِرُ قَلْمَ الْمَا أَحْجَى (الْمَا أَنْ الْمُعْبِرُ عَلَى هَانَا أَحْجَى (الْمَا خَتَى مَضَى الْمَانِيْ قَذَى ، وَفِي الحَلْقِ شَجَاً. (اا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً (اللهُ حَتَّى مَضَى الْمَانِيْ قَذَى ، وَفِي الحَلْقِ شَجَاً. (اللهُ أَرَى تُرَاثِي نَهْباً (اللهِ عَلَى الْمَانِ الْمُعْيَ

رميلغ عظمته ورفعته وإن الخسلافة لن تقوم لمسافاتكة بدونه فهولمسامحسل لقطب من الرجى وإن أصاب بعض الناس غيره ثبي من تلك المواهب فلن يصيب ذاك الامن فيض يديه وقد حسم الرفعة والمكانة التي هو فها تجسم المحسوسات فقال يُصدر عني السيل ولايرقي الى الطير (١) يقال سدل الرجل الثوب والسترمن ارجاه وأرسله والجلة كناية عن غفر النظر (٢) الكشح: ماين الخاصرة الى الضلم الخلف وهو أقصر الاضلاع وآخرها وهومن لدن السرة الى المان والجع كشوح ومنه (طوى كشمه عن الشيء) أعرض عنه ونأى بجانبه (٣) ألجذاه: المقطوعة وقد كني بهاعن قصور أحمابه وتقاعدهم عن الغزوفان الجُنْدُ للاميركاليد (٤) الطخية بتثليث أولها: الظلمة وقدنسب ألهاالممي عجازاعقليا والعلاقة الحالية إذالعمى لايدرك الاالقائمين فها (٥) أحجى: ألزم من قولم حجى به كرضي: أولع به ولزمه ، وهاما بعني هذه (٦) القدى : مايقع في العبن أوالشراب من تبنة أوغير هاوفعله قديت عينه من بات علوقادي وقانيا السريك: وتعفها القدى والشجام فصورا: ما عرض في الحلق من عظم ونحوه ثم استعبرالهم والحزن لان الانسان يغص مهما وقد شعبي الرجل بالشعبا من ابعلم يشبى شها : اعترض ف حلقه ، وشها والامر من بات نصر يشهوه شجوا : أحزنه وأطربه ضه (٧) التراث بالضم : ما يخلفه الرحل لورثته والناء الأُولُ لِسِيلِهِ، فَأَذْلَى هِمَا إِلَى فُلاَنْ بِعْدَهُ (') (ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقُولِ

شَنَّانَ مَايَوْمِي عَلَى كُورِهَا \* وَيَوْمُ حَيَّانَ أَيْمِي جَايِرِ (")

فَيَاعَجَاً يَنْنَاهُوَ يَسْتُقْيِلُهَا فِيحَيَاتِهِ ! ( ) إِذْ عَقَدَهَا لَآخَرَ بَعْدَوَفَاتِهِ . لَشَدَّ مَاتَشَطَّرًا ضَرَّعَهَا اَ ( ) فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاء ، يَغْلُظُ

كُلَّامُهَا (٥) وَيَخْشُنُ مَسُّهَا ، وَيَكَثَّرُ الْمِثَارُ فِيهَا ، والاعْتِذَارُ مِنْهَا ،

فيديدل من الواو و والنهب بالفتح الفنهة والجمنه اب بالكسر (١) ادلى بها الى فلان أي المحمالية (٦) الفعير في كورها يرجع الى الناقة ذكرت قبل وحيان أخوجاره في المحمد في المحمد وافرة و رفاهية واسعة قد حظى عندملوك فارس و نال المكانة السامية فصار يضرب به المثل بين قبيلته بالتنم في الاعشى وقال فرق عظيم بين يومى على رحل ناقنى و بين يوم حيان فانى أذوق فيه شديد العناه و يتنم حيان بأنواع الرفاهية والمناه (٣) يروى ان بأنواع الرفاهية والمناه (٣) يروى ان بابكر رضى المه عنده فال بعد بيمته (أقيلونى فلست غيركم) وقد أنكر الجورعيد هذه الرواية وقالوا ان الرواية (وليتكم ولست غيركم) (٤) الضرع المنتوالية واليتم وليتكم ولست بغيركم) (٤) الضرع بالفتح الذوات الخف أو المناه واليتم وعودها : مدر اللبن مثل الملف الناقة والثدى المراة والجم ضروع و و قسطرا ضرعها أى أخذ كل واحسد من ضرعها شطر المعمد وسمى المعملوف والمعطوف عليه أوان الجلة تعجيبة أى ما أشد تشطرهما (م) المورزة بالفتح الناحية و والكلام بالضم : الارض الفليغلة

فَصَاحِبُهَا كَرَاكِ الصَّعْبَةِ ، إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَضَمَّمَ ('' وَتَلَوَّنُ تَضَمَّمَ ('' فَمُنِيَ النَّاسُ لَمَسَمُ الله بِخَبْطٍ وَشَمَاسٍ ، '' وَتَلَوْنُ وَاعْتِرَاضٍ ، '' فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ ، وَشَدَّةِ الْمَحْنَةِ ، حَثَى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ ، جَمَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَ أَنِي أَحَدُهُمْ ، فَيَا لَهُ وَ لِلشُّورَى اللَّهِ مَنَى اعْتَرَضَ الرَّبُ فِي مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ \* حَتَى وَلِلشُّورَى اللَّهُ لِي مِنْهُمْ \* حَتَى وَلِلشُّورَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ \* حَتَى وَلِلشُّورَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ \* حَتَى اللَّوْلِ مِنْهُمْ \* حَتَى اللَّوْلِ مِنْهُمْ \* حَتَى اللَّوْلِ مِنْهُمْ \* حَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ \* حَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ \* وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ \* وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ \* وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ \* وَشَيْقُ لَهُ وَلَا مُنْهُمْ وَلَا لَمْ اللَّهُ وَلَا مِنْهُمْ \* وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مُنْهُمْ وَلَاللَّهُ وَلَا مُنْهُمْ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْ مِنْهُ وَلَالَهُ وَلَا مُؤْمِدُ وَلَالْمُ وَلَى مَنْهُمْ وَلَا مُنْهُمْ وَلَا الْمَلْعُلُولُ وَلَا مُنْهُمْ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا لَهُ وَلَا لِللْلِيْ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا لَمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا مِنْهُمْ وَلِلْلِلْ وَلَا مِنْهُمْ وَلَا لَهُ وَلَا مِلْلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا لَهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُؤْمِلُولُ وَلَا اللْهُ وَلِلْ مِنْهُ وَلَا مِنْهُمْ وَالْمُولُولُ وَلِي مِنْهُ وَلِهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُؤْمِ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ وَلِهُ فَاللَّهِ وَلَا مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا مُؤْمِ وَلَا مِنْهُ وَلِهُ وَلَا مِنْهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ وَلَالِهُ وَلَا مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا مُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

(١) الصحبة من الإبل والداوب هي التي ليست بذلول • وشنق البعير من باب ضُرِب ونصرشنقا: كفه يزمامه حنى ألصق ذفراه (العظم الناتئ خلف الاذن) بقادمةالرجل، وقيلرفعرأسه وهورا كبه وكذاك أشنق واللام في لمسازا ثدة وخرم فلانامن باب ضرب خرما: شق وترة أنقه وأسلس: ألان الزمام وأرخاه و وأصل تقحم من قولهم تقحم الفرس النهر: دخل فيه أوتقحم الفرس براكمه : القاه على وجهه والمني لايسلمن أحد أمرين: اما الخرم وأما التقحم وكلاهما مضر (٢) يقال مناه الله به: ابتسلاه وأصابه ، وأمامني فلان لكذا بالبناء الجهول فيناه وفق له . واللبط الشي لا على هدى ومنه (نصوسرى خابط) وهو من قولم خيط الدل من باب ضرب : سارفيه على غيرهدي • والشباس بالكسر مصدر شمس الفرس شموسا من بأب نصر: اذا كان لا يمكن أحد امن ظهره ولامن الاسماج والالجامولا يكادبستقر (٣) تلون الرجل تلونا اختلف أخلاقه من تلون الشئ اذا صار ذالون وا كتسى لوناغير الذي كان له . والاعتراض مصد اعترض الفرس في رسنه : لم يستقم واعتراه صعوبة (٤) اجمال القصة ان عربن الخطاب رضى الله عنه لمادنا أحله وقرب مسمر والى ربه استشار فسمن يوليد الخلاقة من بعده فاشمير عليه باينه عب الله فقال لا يلها (أى الخلافة)

صِرْتُ أَفْرَنُ إِلَى هَــَذِهِ النَّظَائِرِ ، لَّكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَــُفُوا

اثنان من ولدا للطاب حسب عرما جل، شمر أي أن يكل الامر الي رأى ستة قال : ارالني صلى الله عليه وسلمات وهوراض عنهم ، والمم بعد التشاور أن يعينوا واحداً منهم يقوم بأمر السلمين والستة رجال الشوري : هم على بن الى طالب وعان بنعفان وطلحة بنعبيدالله والزبير بنالموام وعسد الرجن بنعوف وسعدبن أبى وقاص رضي الله عنهم وكان سعد من بني عم عبد الرحن كلاهما من بفرزهرة وكان في نفسه شئ من على كرم الله وجهه من قبل أخواله لان أمه جنة استفيان بنامية بنعيد شمس ولعلى في قتل مسئاد يدهم ماهو معروف مشهور وعبدالرحن كانمسهرا لمثان لانزوجته أمكلثوم بنت عنبسة بن أبي معيط كانتأخنا لعثان منأمه وكان طلحةميالا لعثان لصلات بنتهما على ماذ كروبيض رواة الاثر وقديكني في ميسله الى عثان انحرافه عن على لانه تمي وقدكان بين بني هاشمو بق تيممواجه لمسكان الخلافة في أبي بكر و بعدموت عمر أبن الخطاب رضي الله عنه اجتمعوا وتشاور وافاختلفوا وانضبر طلحة في الرأى الي عثان والزيرالى على وسمعه الى عبد الرجن وكان عرقد أوصى بأن لانطول مدة الشورى فَوَق ثلاثة أيام وان لاياتي الرابع الاولهم أمير وقال : اذا كانخـــلاف فكونوامع الفريق الذي فيه عبد الرجن فاقبل عبد الرجن على على وقال: عليك عهدالله وميثاقه لتعملن يكتاب الله وسنةرسوله وسرة الخليفتين من بعده فقال على أرجوان أفعل وأعمل على مبلغ علمي وطاقتي تم دعاعمان وفال له مثل ذلك فأجابه بنع فرفع عبدالرجن وأسبه الى سقف المسجد حبث كانت المسورة وقال اللهماسم واشهد اللهماني جملت مافي رقبتي من ذلك في رقبة عبان وصفق بده في دعبان وقال السلام عليك يا أمير المؤمنة بن وبايعه قالواو خرج الامام على واجدأ فقال المقداد بن الاسودلعي مالرجن والله لقد تركت عليا وآنه من الذين ُ وَطِرْتُ إِذْطَارُوا ('' • فَصَنَى رَجُلُ مِنْهُمْ لِضِنْنِهِ ('' وَمَالَ الْآخَرُ لِصِيهْرِهِ ('' مَعَ هَن وَهَنِ (' لَإِنَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجًا حِضْنَيْهِ، (° بَيْنَ نَثْيلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُواً بِيهِ يَخْضِمُونَ مَالَ

غضون بالحق وبه يعدلون فقال يامقدا دلقه تقصيت الجهد للمسلمان فقال المقداد والله انى لاعب من قريش أنهم تركوار حسلاما أفول ولاأعلم ان رجلا أقضى بالحق ولاأعربه منه فقال عبدالرجن يامقداداني أخشى عليك الفتنة فاتق الله عملاحدث في عهد عبان ماحدث من قيام الاحداث من أقار به على ولاية الامصار أووحه غلبه كبار الصحابة روى انه قسيل لمبدال جن هسة اعجل بديك فقالما كنت أظن هذابه ولكن لله على ان لاأ كلمه أبدا ثممات عبد الرجن وهومهاجرامثان حتىقيل أنعثان دخل عليه في مرضه يعوده فسول الى الحائط لا بكلمه والله أعلم والحكم لله يف على مايشاء (١) يقال أسف الطامر اذا دنامن الارض في طيرانه حتى كادت رجلاء تصيبانها ومنه أسف للامر الدني أي دنامنه (٢) صنى الرجل يصنى من باب علم صغى وصغيا بضم فكسر فتشديد (راوى): مَالَ وَالصَّمْنِ الصَّمْنِيَّةُ وَهُو يَشْيِرا لَى سَعْدِ (٣) الصَّهْرِ يُرادِبُهُ فِي اللَّمَّةُ القرابة وزوج بنتال حلوزوج أخته والمقصود الاخبرهنا لانعسه الرحن بنعوف كان زوجالام كلئوم بنت عقبة وهي أخت عنان من أمه كما تقدم في الخبر (٤) المن بالتنفيف وربما جاءمشه دا في الشعر: كناية عن الشيِّ يستفحش ذكره ، قبل وأصله هنو فالغائب منه واو بدليل تصغيره على هنيو ، وقيل أصله هن بالنشديد فيصفرعلى هنين فهو يشير به الى اغراض أخرى يكرون كرها (ه) يقال نفج الرجل التي من بال نصر نفجاونفاجا ونفوجا: رفمه والحضن بالكسر: مادون الابط الى الكشح - والنثيل كجريج الروث وقصله تثل الفرس وكل الله خَضْمَةَ الإيلِ نِيْسَةَ الرَّيسِ ، (') إِلَى أَنِ انْسَكَثَ فَسْلُهُ ، وَأَجْزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، '' فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ وَأَجْزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، '' فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كَارُ فَا النَّبُ مِ إِلَّا وَالنَّاسُ كَارُ خَلَقَ مُ وَعَلِي مَنْ كُلِّ جَانِبٍ ، حَقَّ لَقَدْ وُعْلِي كَرُ مِيضَةِ الْفَنَمِ ، '' فَلَمَّ الْحَسَنَانَ ، '' وَشُونً عِطْفَاى . مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرِيضَةِ الْفَنَمِ ، '' فَلَمَّا

ذى ما فر من باب تصر نثلا: راث ، والمعتلف اسم مفعول من قولهـم اعتلفت الدابة: أكلت (١) الخضم مصدر خضم الشئ من بال ضرب: قطعه والطعام أكله أومن باب علم: أكله أيضا، وقيل أكله بأقصى أضراسه، وقيل خاص بما هورطبكالقثاء . والنبتة بالسكسر: النياتوبالفتح واحدثه (٢) الفتل : الابرام والاحكام وهوممسـ درفتل الحبل وغيره من باب ضرب لواه فهوفاتل والمبل (فتيل ومفتول) وانتكث: انتقض ورجع وأجهز عليه عله ذهب عياته تقول أجهزت على الجريج وأدفعت كذاك (٣) البطنة بالكسرالكظة وهوأن تمثل من الطمام امتلاء شعيد اومنه المثل (البطنة تأفن الفطنة) أي تذهباو يقال يس (البطنة خبرمن خصة تتبعها) والفعل بطن الرجل من باب على بطنابالسريك: عظم بطنه من الشيع وكيت من قولم كيا الجواد إذاستهما وجهه (٤) راعه: أفزعه والعرف بضم و بضمتين: شمرعنق الفرس أي الشعر النابت فعدب رقبته واستعمل الضيع فبضرب به المسل في السكثرة والتزاحيه وينثالون يتنابعون مزدجين والحسنان ولداه الحسن والحسين رضي الله عنما ، والعطف بالكسرالجانب ، وشق : خدش (ه) الربيض: الغنم برعاتها المحقمة في مرابضها • والربيضة الطائفة وقعله ربضت الدابة من مات ضرب ر بضاور بوضاور بضــة بالكسر: مثل بركت الابل قال الجوهري وربوض 🎖 نَهِضْتُ بِالأَمْرِ نَكَنَتْ طَائْفَةٌ وَمَرْقَتْ أَخْرَى، وَقَسَطَآخُرُونَ، (1) كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللهِ حَيْثُ يَقُولُ: (تلك الدَّارُ الآخرةُ خَمْلُهَا لِلَّذِينَ لاَيْرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُثَمَّينَ ) بَنِي وَ الله لَقَدْسَمُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلَكَنَّهُمْ حَلِيت الدُّنْيَا فِي أَعْيَمْمَ، (1)

وَرَاقَهُم ; زَبْرَجُهَا (١) . أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَّةَ ،

البقر والفنم والفرس والكلب مثل بروك الابل وجنوم الطير ، والمرابض الفنم كالمعاطن للابل وهو يصف أزد حام الناس حوله ور بوضهم بين يديه وكان ذلك لا جل البيعة على الخلافة (١) نكث المهد والبيع من باب نصر وضرب نكثا و تقضه و بنه و واطانفة الناكثة هم أصحاب الجل و ومرق من قولم مرق السهم من الرمية عرق مروقا من باب نصر : نف فيها وخرج من الجانب الاشراى من غير مدخله ، ومنه قيل مرق من الدين أى خرج منه بيدعة أو بسلالة فهو مارق والجع مارة و ومراق ككتاب ، قال القاموس : والخوار جمار قون غير وجهم عن الدين و الطائفة الثانية وهي المارقة أصحاب النهروان ، وقسط الوالى وغيره من باب ضرب قسطاو قسوطا : جار وحاد عن الحق

وأماقسط عمق عدل فهومن باسضرب ونصر والمصدرة سطابالكسر لاغير ومن الاول (وأماالقاسطون فكانوا لجهنم حطبا) والفرقة الثالثة الجائرة فهم أصحاب صفين (٢) حليث الدنيا من قولهم حليث المرأة من باب علم تحلي حليا بالفقت : ليست الحلي وتزينت به فهى حال وحالية والجع حوال (٣) الزبرج بالكسر: الزينت من وشي أوجوهر وتحوذ لك والجعز باربح ، وواقهم: المجيم (٤) المسمة محركة : الروح ، وبرأها خلقها لْ لَهُ لاَ حُضُورُ الْحَاصَرِ ، وَقِيَامُ الْحُجَّةُ مِوْحُودِ النَّاصِ ، (') وَمَا أَخَذَ اللهُ عَلَى الْعَلَمَاءَ أَنَّ لَا يُقَارُّوا عَلَى كَظَّةً طَالِم ، وَلَا سَبَّبَ مَظْلُوم (\*) لْأَلْفَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ( ) وَلَسَقَيْتُ آخرَها بَكَأْساً وَ لَهَاو لَأَلْفَيْتُمُ دُنْيَا كُرُ هَٰذَهِ أَزُهَدَ عَنْدَى مَنْ عَفْطَة عَلْدَ <sup>(¹)</sup> (قَالُوا) وَقَامَ إِلَيْــه رَجُلُهنُ أَهْلِ السَّوَاد (° عَنْدَ بُلُوغه إِلَى هَـٰدَ الْمَوْضع من خُطْبَته فَنَاوَلَهُ كُنَّا إِنَّا فَأَ فَهِلَ يَنْظُرُ فِيهِ • قَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُما : وَأَلْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَو اطْرَدْتَ خَطْبِتَكِ مِنْ جَيْثُ أَفْضَيْتَ فَقَالَ: مَيْهَاتَ يَاانِنَ عَبَّاسِ، مَلْكَ شَعْشَقَةٌ (') هَدَوَتُ ثُمُّ قَرَّبُ وَالْ ابْنُعَيَّاسِ ا) النَّامِر: الجش الذي يستمن به على إزام الجارجين بالدخول في البيعية (٢) قاره مقارة : قرمعه ، يقال (أنا لاأقارك على ماأنت عليه) والكظة بالمكسراليطنسة وقدخدمت والمراد استكثارالظالم بالحفوقء والسغب شدز الجوع والمراد هضم حقوقه (٣) الفارب: الكاهل وقيل مايين السنام والفئة. وهوالذي بلق عليه خطام البعراذا أرسل لبرعي حبث شاء ثم استعمر الرأة وحمل النايق عن طلاقها فقيل لماحيات على غاربك أى ادهى حيث شكت أى انت رَسْلة مَعْلَقِة غَيْرِ مِشْهِ وَدَة وَلاَمْسَكُهُ بِمَقِيرُ وَإِجْ ﴿٤)عَفَطَةُ الْمِنْرُ : مَانَشُر من أنفها والفعل من بال معرب ( ه ) السواد العراق وسعى سواد الكثرة الخضر فيه بالررع والانتجار والعرب تسمى الخصرة سوادا (٦) الشقشقة تقدم تفسيرها فأول العلية

: فَوَ اللهِ مَا أَسِيفَتُ عَلَى كَلام قطُّ كَأَسَفي عَلَى هُذَا الْكَلام أَنْ لَا يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلَغَ منْـهُ حَيْثُ أَوَادَ ﴿ قَالَ السَّرَيْفِ ﴾ ﴿ فَوْلُهُ كُرَّاكِبِ الصَّمْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَّمَ وَإِنْ سُلَسَلَهَا تَفْخُمَ - يُريدُ أَنَّهُ إِذَا شَدَّدَ عَلَيْهَا فِي جَذْبِ الزِّ مَامِ وَهِيَ تُنَازِعُهُ رَأْسَهَا خَرَمَ أَنْهَمَا ،وَإِنْ أَرْخَى لَهَا شَيْثًا مَمَّ صُعُوبَتُهَا نَقَحَّمَتْ بِهِ فَلَمْ يَمُلَكُنْهَا • يُقَالُ أَشْنَقَ النَّافَةَ إِذَا حِـذَبَ رَأْسَهَا بالزَّ مَام فَرَفَعَهُ وَشَنَّقُهَا أَيْضَأَذَ كَرَ ذَ لكَابْنُ السَّكَّيتِ فِي إصْلاَ حِ الْمُنْطَق • وَإِنَّمَا قَالَ: إَشْنَقَ لَهَا وَلَمْ يَقُلْ :أَشْنَقَهَا لأَنَّهُ جَمَلَهُ فِي مُقَالِلَةَ قَوْلُه :أَ سُلْسَ لَهَا فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنْ رَفَعَ لَهَا رَأْسَهَا عَمْنَي أُمْسَكَةُ عَلَيْاً)

حظٍ وَمَنْ خُطْبَةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ ۗ ﷺ

بِنَا اهْتَدَيْتُم فِي الظُّلْمَاءُ، وَتَسَنَّعْتُمُ الْعَلْيَاءِ، (١) وَبِنَا أَفْجَرُتُمْ

عَنِ السَّرَارِ . وُ قِيْرَ سَمْعٌ لَمْ فَيْقَهِ الْوَاعِيَةَ (') وَكَيْفَ بُرَاعِي النَّبَأَةُ مَنْ أَصَنَّتُهُ الصَّيْحَةُ ('' ؛ رَبَطَ جَنَانُ لَمْ يُفَارِقَهُ الْخَفْقَانُ ('' ، مَازِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُمْ عَوَافِ الْغَدْرِ، وَأَ نَوَسَّمُكُمْ بِجِلْيَةِ الْمُغْتَرَّ بِنَ ('' ، سَنَرَنِ عَنْكُمُ جِلِبًابُ الدِّبِنِ . وَبَصَّرْ نِيكُمْ صِدْقُ النِّيَّةَ (' ، أَقَدْتُ

والامامابنعه ونصيره في دعوته والمسنى أنكم اهتمه يتم في ظلمات شركك وضلالتكم بنورارشادنا (١) الواعية: الصراخ وفي الاساس ارتفعت الواعية لصراح على المت والصوت أيضا يقال معمت واعية القوم أي أصواتهم والمراد زواجر الشمهيدة فتكون الجلة دعائية بالمعم على من لم يفهسم تلك الزواجرولم سَمِظ سَلَكُ المواعظ (٢) النبأة بالتسكين :الصوت الخيق والصعبة الصوت لشديد وفدكني باعن زواجرالقرآن والاحاديث وكني بالنبأةعن زواجره هورض الله عنه يقول ان من لم يعتبر بعبرالله و رسوله كيف ينزحر بمواعظ (٣) حأشه على البناط لعلوم: اشته وقوى والفعل من بان ضرب ونصر والمصدر ياطة ، والمناز بالفتح : القلب والجلة دعاء القلب الخافق خوفا من الله بأن شته ينزعمنه خفقانه (٤) يَقَالَ تُوسِمُ الشِّيءُ : تَضِيلُهُ وَتَفْرِسُـهُ وَتَعْرِفُهُ يَقُولُ لِمَا زُل وقممنكم الفدر وأتبين فيكم الغرور حلية لكم فلاعجب انتركموني اليمن لم يْلُ مِنْ الْحَقِ حَظِي (٥) الجلبات بالكسروالجليات بكسرة ف فتشديد: الثوب يقول ان مالبسفوة من رسوم الدين ومعالمه وماتظاهر ترمه من الشعارُ قدس لَّنَى مَاتَبِطُنُوهُ مِنْ أَحُوالِكُمْ • وَلَكُنْ صَلَّى فَيْنِي وَطَهَارَةُ قَالِي قَدْيُصِرَانِي بَمَا المته مسدوركم وماانطوت عليسه حواعكم

لَمُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ ، في جَوَاد الْمَضَلَّة ('' ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلاَ 
دَلِيلَ ، وَتَحْتَفَرُونَ وَلا تُدِيهُونَ ('' ، أَلْيَوْمَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْمَجْمَاء 
ذَاتَ الْبِيانِ ('' ، غَرَبَ رَأْیُ اُمْرِئِ تَخَلَّت عَنِی ('' ، مَاشَكَكْتُ فَاتَ الْبِيانِ فَلَا الْبِيانِ فَلَ ، غَرَبَ رَأْیُ اُمْرِئِ تَخَلَّت عَنِی الله الله الله عَلَیْهُ السَّلامُ خَیْمَةً عَلَی الْعَقْدِ السَّلامُ خَیْمَةً عَلَی الْفَلانِ ، الیّومَ تَوَافَقْنَا عَلَی سَیْدِ الصَّلالِ ، الیّومَ تَوَافَقْنَا عَلَی سَیْدِلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، مَنْ وَثِقَ بِمَاء لَمْ يَظْمَأُ

(۱) سن الطريق عركة ومثلثة الفاء و بضمتين : نهجه وجهته ووسطه و معظمه و الجواد جع جادة بتشديد الدال وهي الطرق و المضلة الصلال يقول انكم وان تعبت بينكم طرق الضلال يقول انكم وان العبت بينكم طرق الضلال و نهج كل منكم طريقا الاانكم تلتقون على طريقه الواضح تأثبين بلادليل برسمه كم ولاقا شديقود كم (۲) يقال أماه الحافر إماهة والموحوم بلايفسح ولا بين كلامه وان كان من المرب والفعل من باب لاعجم وهومن لا يفسح ولا بين كلامه وان كان من المرب والفعل من باب كرم والمسه رجمه عن ال تفقه منها شيئا فقال اليوم الهمكم الله وجهه واشاراته التي عبت بسيرتهم عن ال تفقه منها شيئا فقال اليوم الهمكم الشارائي ذات البيان (٤) غرب الرحل من باب نصر غرو بابالفيم : بعد أومن غرب الهم كذالك غاب و توارى في مغيبه يقول لم يكن لن تخلف عني رأى برى به المق ولو كان ذاك عاف من غلبة الداطل على الحق و هذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام حاف من غلبة الداطل على الحق و هذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام خاف من غلبة الداطل على الحق و هذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام خاف من غلبة الداطل على الحق و هذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عليه السلام خاف من غلبة الداطل على الحق و هذا منه رضى الله عنه تأس بوسى عنه الوسي من الواقع إلى المناز المنا

## رومن خطبة له عليه السنلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في ان يبايما له بالحلافة )

أَيُّهَا النَّاسُ شُقُوا أَمْوَاجَ الْفَيْنِ لِسَفُنِ النَّجَاةِ ، وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِينِ الْمُنَافَرَةِ ، وَصَحَوا تيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ ، أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَّ يَجَنَاحٍ ، أَوِ اسْنَسْلُمَ فَأَرَاحَ (‹ ، عَذَا مَانُ آجِنَ ، وَلَقْمَةُ يَفَصُّ بِهَا الْكُلُهَا ( ' ) . وَحُبَّتَنِي الثَّمْرَةِ لَنَيْدِ وَقُتْ إِينَاعِهَا ، كَالزَّارِجِ بِنَيْدِ أَرْضَهِ ( ' ) . فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا : حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ ، وَإِنْ أَسْكُتْ

ودول الضلال تقلباته (۱) فلم الرجل: فازوظفر، واستسل : انقاد، يقول ال الرحل الظافر يكون بأحدا من بن المان يغض و ينازع اذا آفس في نفسبه قوة الرحل الظافر يكون بأحدا من بن المان يغض و ينازع اذا آفس في نفسبه قوة الدك و إمان ينقاد فلا يدافع ولا يماطل وحيثة أن يكون قدارات نفسه وغيره وهذا المحاجز الذي يجب أن يتبع طريقه (۲) الاحتراك المدال المتفير المطعم والقون والفمل كضرب وقصر وفرح أجنا وأجنا بالسريل والحوال ، وغص بالا كل والمنافق باب علم غصص المانس بلك : اعترص في حلقه شيء هذه المنافق علم المنافق والمنافق والمنافق من وغير والمنافق والمن

يَمُولُوا :جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ ('' • هَيْمَاتَ بَمْدَ اللَّتِيَّا وَالِّيْ ('' • وَاللهِ لَأَيْنُ أَبِي طَالِبِ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطَّفْلِ بِثَدْي أُمَّةٍ ('' • بَلِ انْذَعِبْتُ عَلَى مَكْنُون عَلْمٍ لَوْ بَحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اصْطَرَابَ الْأَرْشِيَةِ فِي الطَوِيِّ الْبَعِيدَةِ (''

يجتنى الثمرة الق قطفها قدل أن تدرك فلايجسد بهاالنفع المنتظر كمأ ف الزارع في غير أرضه لابدرك ذلك (١) جزع من الشئ كعلم جزعا بالسر يك وجزوعا : لم يصبرعليمه فأظهرا خزن • فالامام رضي الله عسمه وقع بين شيئين يجادبانه حذهماالسكوت عن طلب الخسلافة ويجنعه من الاستسلام له علرالقوم بأنه أهل الخلافة ويبنون ذلك على النوف من الموت والعامل الثاني الطلب الخسلافة ويمنعه منهأيضا مايرميسه بعض الذين أضلهمالله عن مقصسه والاسقى من الحرص على الملك (٢) هيمات اسم فعل بمعنى بعد وأصل قولهم بعد اللتيا والتي الدرجلاتروج بامرأة قصيرة فلمنا يعشرتها فطلقها شمرو بمأخرى طويلة فلم يرمنها الأأقسم من تلك فطلقها وقال لاأتروج بعداللتيا (القصيرة) والتي (الطويلة) فضرب باللثل في المكاره والمصاعب وفي الفامنوس ان الآتيا بالفتح والتشد بدوبالضم أيضاوالني من أساءالداهية ولم يقصد الأمام الاالمسل يقول بعد مايرمونني به من الظن باللوف من الموت بعد أن ذقت من الشدائد أمرها (٣) آنس اسم تفضيل من قولهم أنس به واليه أنسابالمريك وأنسة من باسعلم وكرم وضرب: ألفه وسكن قلب به ولم ينفر منه (٤) اندمج الشيء وادميج بالنشديد: دخل في الشيُّ واسفكم فيه ولعله ضمنه ممنى اطلع ، والارشية جمع رشاء 🗶 وهوالليل والطوى كفني البئر ، والبعيدة بمعنى العميقة ومن كلام له لما أشير عليه بأن لايتبع طلحة والزيير. ولا برصد لهما القتال <sup>(۱)</sup>

وَاللهِ لَا أَكُونُ كَالْضَبِّمِ ثَنَامٌ عَلَى طُولِ اللَّذَمِ، (" حَتَى يَصَلَ إِلَيْها طَالِبُها ، وَيَخْتَلَها رَاصِدُها ، وَلَكْنِي أَضْرِبُ بِالْمُثْبَلِ ، إِلَى الْمُثَبِلِ ، إِلَى الْمُثَبِلِ ، الْمَاصِيَ الْمُرْيِبُ أَبَداً ، وَإِلَا اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِعُ ، الْمَاصِيَ الْمُرْيِبُ أَبَداً ، حَتَى يَالُمُ مَنْ أَنْها عَنْ حَتِي ، مُسْتَأْثَراً عَنْ حَتِي ، مُسْتَأْثَراً عَنْ حَتِي ، مُسْتَأْثَراً عَلَى عَلَى مَنْ فَوَ اللهِ مَازِلْتُ مَذَفُوعاً عَنْ حَتِي ، مُسْتَأْثَراً عَلَى عَلَى مَنْ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، حَتَى يَوْمٌ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، حَتَى يَوْمٌ اللهُ نَبِيهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ، حَتَى يَوْمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ ، حَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ ، حَتَى يَوْمٌ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ، وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمْ ، وَاللّهُ عَلْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

(ومن خطبة له عليه السلام)

لَحْنَدُ وَالشَّبُطَانَ لِأَمْرِهِم مِلْاكًا ، وَاتَّخَذَهُمُ لَهُ أَشْرًا كَا، (\*)

(۱) أرصدله الثن : أعده له (۲) الله بالفتح الضرب يسمع صوته والقمل خضرب قال أبوعيدة بالتي صائد الضبع فيضرب بسقيه الارض عند باب جدوها ضرباغير شديد وذلك هوالله م م يقول خاصرى أم عاصر بصوت ضعيف يكررها مراد افتنام المتبع على ذلك فيعل في عرقو جاحيلا فيسرها و يخرجها وخاصرى أى استرى في جعرك و وختله كضرب ونصر : ضعه (٣) الملاك بالفتح و بكسر : ما يقوم به الشي موالا شراك جعشرك بالسر بك وهو الشبكة التي يصاد جا فكانه المخذه مشركا يصيد بهم من بريد أن يوقعه في ضلاله لَا فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صَدُّورِهِمْ ، (') وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ ، (') وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ ، (') فَنَظَرَ بَأَعْيُنُهِمْ ، وَنَطَقَ بِأَلْسَنتهِمْ ، فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ ، وَزَيِّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ ، ('') فِيْلَ مَنْ قَدْ شَرَّكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ ، وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ

( وَمَنْ كَالَمَ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ يَمْنِي بِهِ الزَّبَيْرَ في خَالِ اثْتَضَتْ ذَلِكَ )

َ يَزْعُمُ ۚ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ ، وَلَمْ بُيَا يِعْ فِقَلْبِهِ ، فَقَدْ أَقِرَ بِالْبَيْعَةِ ، وَٱدَّعَى الوَلِيجَةَ ('' ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَنْ ِ يُعْرَفُ ، وَإِلاَّ فَلْيَدْخُلُ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ

(۱) باص وفرخ كناية عناستهابه وعكنه من مدورهم لان الطائر لايبض الاف مكان قدامن فيه كل طارئ ومنازع (۲) كناية عن أنه قدماك عندهم كل قوة حتى اسهال قلوبهم وصار واله كالوالدين بدب و يدرج في حجورهم كاندب الاطفال وقدرج و وفراخ الشيطان وساوسه (۳) الزلل مصدر زل الرحل كضرب وعلم زلا وزليلا ومزلة بكسرالزاى اذازاق عن مهرة وغيرها ويكنى به عن ارتكاب الدوب والخطل بالهريك مصدر خطل الرحل في كلامه من بابعل: تكلم بكلام كثير فاسد (٤) الوليجة : الدخيلة ومايضمر في القلب ويكنم و وبطانة الرحل صديقة الذي يكاشف بأسراره ثقة إلى المنائق الوالية بالمنائق المنائق المنائق المنافق الدالم المنائق المن

(وَمَنْ كَالَامِ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ )

وَقَدْ أَرْعَدُوا وَأَبْرَ ثُوا ، وَمَعَ هَذَّيْنِ اللَّهْرَيْنِ الْفَشَلُ ، وَلَسْنَا

نَرْعَدُ حَتَّى نُولِعَ (١) ، وَلاَ نَسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ

﴿ (وَمَنْ خَطِّبَةٍ لَهُ عَلِيهِ السَّلَّامُ ۗ )

أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ ، وَاسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَرَجْلَهُ (¹) ، وَإِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي، مَالَبَّسْتُ عَلَى نَشْبِي ، وَلاَ لَبُّسَ عَلَى (٩) ، وَأَنْجُ اللهِ لاَ أُغْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْصًا أَنَا مَاعِيْهُ (٩) . لاَ يُصْدِرُونَ

(١) يقال أرعد الرجل وأبرق زيدا: أوعد موتهد د مقال الكميت

أرعدوابرق بابزيسد فاوعيدك ليبضائر

يقول لا تهددغيرنا حق توقع لعدونا ليكون امامنامنال توجه نظر من تهدده اليه فهن لا تقول مالا نقبل ولا نسيل حتى عطر أى لا يسبق تهددنا فعلنا (٦) الخيل: الفرسان على المجاز أى ركاب النبل وفي الفران (وأجلب عليم غيلك ورجال إلى بفرسانك ومشاتك فرجل بالفتح ورجال بالكسر ورجلان بالفم ورجال بفنم وقتم جمراجل وهوماليس له ظهر يركبه بخلاف الفارس بالفم ورجال بفنم وقتم جمراجل وهوماليس له ظهر يركبه بخلاف الفارس ملاه وقيل حتى ناض والماتح من قولم متح الماء من باب علم ما ترعد فهو ما تحرور متوح وسئل الامعيى عن المتح والميح ققال (الفوق الفوق والمستقى وهوعلى وأس البئر والميح ان علا الدووهوفى قور هاومن أمنا لهم هواعرف به من المتح والميح قال والميح ان علا الدووهوفى

عَنْهُ ، وَلَا يَمُودُونَ إِلَيْهِ

( وَمَنْ كَلاَمٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لا بُنَهِ مُحَمَّدٌ بْنِ الْحَنَّفِيَّةِ لَمَّا أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ الْجَمَلُ)

تَزُولُ الحِبَالُ وَلاَ تَزُلُ ، عَضَّ عَلَى نَاجِدُكَ ('' ) . أُعرِ اللهَ جُمْجُنَتَكَ ، (<sup>'')</sup> تِدْ فِي الأَرْضِ قَدَمَكَ ، (') إِرْم بِبَصَرِكَ أَقْصَى الْمَوْمِ ، وَعُضَّ بَصَرَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عَنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ

(ومن كلام له عليه السلام )

رَا لَمَّا أَظْفَرَهُ اللهُ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ وَقَدْ قَالَ لَهُ بَمْضُ أَصْحَابِهِ :وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلاَنَا كَانَ شَاهِدَنَا ، لَبَرَى مَانَصَرَكَ اللهُ بِهِ

(١) عض أجر من عض الشئ عضا من باب علم: أمسكه باسنانه و يتعدى بعلى و بالباء أيضا و الناجذ احدالذوا جدوهي أربعة أقسى الاضراس وهي أضراض الله النها تذبت العدالدوغ وكال العقل ومنه يقال عض على ناجذه أى بلغ أشده واستحكم وقيل هي الاضراس كلها قال في البارع وتكون النواجذ للانسان وذي الحافر وهي من ذوات التخد الانباب (٢) أصل الججمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ والمراده نما الانسان كله والجم جماجم وأعر أمر من قولهم أعاره الشئ ومنه اعارة: أعطاه إيام عارية (٣) تدفيل أمر من قولهم وتداوند من بالمضرف يتده وتدا: ثبته و يقال تدويد الشبالمية على من قولهم و يقال تدويد الشبالمية عندة وتداك بالميتدة

مَ عَلَى أَعْدَائِكَ - فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَهْوَي أَخِيكَ مَمَنَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ مَا نَكُمْ وَ انْهُمْ - قَالَ: فَقَدْ شَهِدَنَا وَلَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكُرِنَا هَــٰذَا أَثُوامُ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَال أَصْلاَبِ الرِّجَالِ ، وَأَرْحَامِ النِّسَاء ، سَيَرْعُفُ بِهِمُ الزَّمَانُ ، (1) وَيَقْوَى إِبِمُ الإِيمَانُ

رَ (وَمَنُ كَلاَمٍ لهُ عليهِ السلاَمُ فِي ذَمِّ أَهُلِ الْبِصْرَةِ)

كُنْتُمْ جُنْدَ المَّرَأَةِ • وَأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ •رَغَا فَأَجَبْتُمْ • (" وَعُقْرَ

(۱) رعف الرجل من باب نصروعم وكرم رعفاو رعافا بالضم: خرج من أنفه الم والمعنى ان الزمان سيمود بهم (۲) رغالبعير والضبع والنمام رغاما الفسم: صوت فضح و و عقر جرح والفعل عقر كضرب عقرا: جرحه يريد الجل و مجل القصة ان طلحة والزبير بعد ما بالها أمير المؤمنين فارقاه في المدينة وأتيامكة مقاضيين فالتقيا بعائشة تروج النبي صلى الله عليه وسلم فساله ما الاخبار فقالا: اناتحملناهر با من غوغاه العرب بالمدينة وفار قناقومنا حيارى لا يمرقون حقا ولا يشكرون باطلا ولا يضمون أنفسهم فقالت تبض الى هذه الفوغاء أو ناقي الشام و فقال أحد الحاضر بن يمنون أنفسهم فقالت تبض الى هذه المورة منابع معطاحة فرموا على المسير وجهزهم بعلى بن منبه وكان واليائد أن على المين و وعزاء على المين و وعزاء على المين و منابع المنابع المرقوب في المنابع في المنابع في المنابع المنابع المنابع في المنابع في

فَهَرَ بُثُمْ الْحَلَاقُدُكُمْ دِفَاقُ ، وَعَهُدُكُمْ شِفَاقُ ، وَدِينُكُمْ اِفَاقُ ، (')
وَمَا أُو كُمْ رُبَّوْنُ الْحَدَّى الْفَهِيمُ اللّٰهِ الْفَلْمِ كُمْ مُرْتَهِنُ الْمَنْسِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهَا الْفَلْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا الْفَلْمَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ كَجُوْجُو سَفِينَة (') قَدْ لِبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهَا الْفَلْمَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ لَحَيْقَا ، وَغَرِقَ مَنْ فِي ضَمْنَهَا (وَفِي رِوَايَة ) وَأَنْبُمُ اللّٰهِ لَتَغْرِقَنَ اللّٰهِ لَتَغْرِقَنَ اللّٰهِ لَتَغْرِقَنَ اللّٰهِ لَتَغْرِقَنَ اللّٰهِ لَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَتَغْرِقَن اللّٰهِ اللّٰهِ لَنَعْرِقَن اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

الفريقين واستدالقتال وكان الجل يعسوب البصريين قتل دونه خلق كثير من الفتين وأخذ خطامه سبعون قرشياً ما عامهم أحد وانتهت الموقعة بتصرعلى كرم الله وجهه بعد عقر الجل وفياقتل طلحة والزبير وقتل سبعة عشراً الفامن المحاب الجل وكانوائلا ثين الفاوقتل من المحاب على سبعون (1) دقافى بالكسر جعد قيق ككريم وهوضد الغليظ والمقصود هنا الدناءة والشقاق: الخلاف والعداوة والنفاق بالكسر فيل المنافق وهو الذي يسترفى قلبه صدما يظهره على اسانه والفسل الذي لا يطاق على اسانه والفسل الذي لا يطاق شعر به والفعل ككرم زعاقة بالفتح (٣) المؤجو الصدر واعراب كان هكذا على المعقد وهو ان الياء حرف تكلم لا عسل اله والياء في سبعت كم زائدة ومسجد اسم كان منصوب وعلامة نصبه فيه مقدرة (٤) جثم الطائر والانسان والنعام والمشف والير بوعجشوه امن باب ضرب ونصر تلب بالارض فهو جائم وجثوم والمشف والير بوعجشوه امن باب ضرب ونصر تلب بالارض فهو جائم وجثوم بالفتح و وضو حصر ما اوعدهم به بالفتح و وضو حصر ما اوعدهم به

رِواْيَةِ ) أُخْرَى بِلاَدُ كُمْ أَنْنُ بِلاَدِ اللهِ ثُرْبَةً . أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاء، وَأَيْدَدُهَا مِنَ الْمَاء، وَأَيْدَدُها مِنَ السَّمَاء ، وَبِهَا يَسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِ ، المُحْتَبِسُ نِيهاً بِذَنْبِهِ ، وَالْنَارِجُ بِمَفْو اللهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَرْيَتِكُمْ هَذَه قَدْ ، فِيها اللهِ ، وَالْنَارِجُ بِمِفُو اللهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَرْيَتِكُمْ هَذَه قَدْ ، فَلَنْهُ مُؤْجُونُ الْمَسْجِد ، كَأَنَّهُ جُونُجُونُ الْمَسْجِد ، كَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ومن كلام له عليه السلام في مثل ذَلك )

أَرْضُكُمُ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاء، بَعِيدَةٌ مِنَ السَّاء، خَفَّتْ عُنُّولُكُمُّ وَسَغَهِتْ حُلُومُكُمُ ، فَأَنْتُمْ غَرَضٌ لِنَابِلِ، (') وَأَ كُلَّةُ لِآكِلٍ ، وَفَرِيسَةٌ لِصَائِلِ

فأن البصرة قد غرقت وغشها ألماء من محرفارس ولم يبق ظاهرا منها الا مسجده الجامع (١) الحساوم كالأحلام جع حلم بالكسروه والعقل و يقال سفه الرجل من بأب علم سفها بالصريك : كان ذاسفه وسفه علينا كذلك : جهسل والقرض المسدف الذي يرى إليه و والنابل الحاذق بالنسل والجعنبل كركم و ف المثل (نار حابله م على نابله م) أي أوقه وابينهم الشر والفسل كركم و ف المثل الفيم القمة والجيم حكمرد و يقال هفا الشيم أكلة الثالث أكلة الثيم العملة

(من قطائع عثمان رضي الله عنه (۱)

وَاللهِ لَوْ وَجَدْثُهُ قَدْ تُزُوّج بِهِ النِّسَاء ، وَمُلِكَ بِهِ الإِمَاء ، لَرَدُنُهُ ، فَإِنَّ فِي الإِمَاء ، لَرَدَدْثُهُ ، فَإِنَّ فِي الْمَدْلُ ، فَالْجَرْرُ ، عَلَيْهِ الْمَدْلُ ، فَالْجَرْرُ

﴾ (ومن كلام له عليه السلام لما بويع بالمدينة)

ذَمِّتِي عَا اَقُولُ رَهِينَةٌ ، '' وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ، '' إِنَّ مَنْ سَرَّحَتْ لَهُ الْمِيرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ ، '' حَجَزَتُهُ التَّقُوَى

(1) القطائع جع قعلية وهوما يقطع من أرض الخراج وقداً قطعها الناس عنان رضى الله عنه وقدر وى الكلي هذه الخطبة مر فوعة الى أي مالح عن ابن عباس ان عليا خطب ثانى يوم من بيعت فى المدينة فقال الان كل قطيعة أقطعها عنان وكل مال أعطاه من مال الله قهومر ووفى بيت المال فان الحق القديم لا يبعله شئ والله لو وجدته الخ (٢) الذمة العهد والميناق و والرهينة ما رهن و والجهرهائن ويقال (أنارهينة بكذا) أى مأخوذ بعضا من له وفى الغرآن كل نفس بما كديت رهيئة وكل امرئ بما كسبت رهين وهوفى الاصل مصدر كالشنعية ومنه الخلق رهائن الموت (٣) الزعم الكفيل وفى الحديث (الزعم عام) والجمز عماد رهائن الموت جمعيرة بالكسروهى الموعظة والمشلات تقدم أنها العقوبات والشبات جمعيرة بالكسروهى الموعظة والمشلات تقدم أنها العقوبات والشبات وهي فيايلتهس حله والشبات و الشبات و عشبة بالضم وهي اسم من الاشتباء وهي فيايلتهس حله والشبات و الشبات و عشبة بالضم وهي اسم من الاشتباء وهي فيايلتهس حله

عَنْ نَفَحَّمُ الشَّبُواَتِ . أَلا وَإِنَّ بَايِّتَكُمْ فَدْ عَادَتْ كَهَيْأَ ثِهَا يَوْمَ بَمَثَ اللهُ نَبِيكُمْ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، ('' وَالَّذِي بَمَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُهْلَهُلُنَّ بَلَبَاةً ، وَأَنْغُرْ بَلُنَّ غَرْبَلَةً ، وَلَتُسَاطُنُ سَوْطَ الْقَدْرِ ، (''

عرمته وصحته بفساده وحقه يباطله وتقحمها خاضها من قولم تقحم الفرس النهر : دخل فيه : يريدان من تأمل في تلك العقو بات التي صرحت بها الواعظ وعلم أنباله ترأصابها الاعماا كتسبت أيديهم من الظلروالمدوان منعته التقوى عن الوقوع فها كان سبيا في نزولها وهي الشيهات التي هي المنبع لذلك (١) يقول بعث الله النبي مسلى الله عليه وآله والعرب بحيط بهــم اذذاك بلير التباغض والتنافر فكنت لامجد فهمالاداعياال عصبيته أومناد بأنداء عشركم وغيرذاكمن كلما كان سيبافي مهلكتهم وقطع جراثيهم فلريزل بهاديته القوا سني أبادها واستأمل شأفتها ولكنها قدعادت كهيلتهاعلي ما كانت عليه بط مقتل عثان فناهر شالمسداوة ودبت عقارب الشمشاء والبغضاء بين الأمو بين والمساعميين (٢) لتبليلن أى المناطن من قولم تبليلت الالس اختلطت وأصل لتبليان لتبليلونان حسنفت نونالرقع لتوالى الامثال والضميرالذي حوالواو النام وأدغمت النون فالنون وأبقيت الضمة على اللام الثانية دليلا على الواو المحذولة ومثلها في اتفر بان واتساطن وامامعتى لتغر بلن فهوا تقطهن من قولم غربلت اللحم: قطعته - ولتساطن من السوط وهوأن تحصل شنتين في إناه وتضربهما بيديك حتى يختلطا وقوله سوط القسدر أى كاتختلط الابزار وتحوها فى القدر عند غليانها فيرسب الطاف و يطفر الراسب وكل هذا حكاية عاسيؤولون اليه يشبب الاختلاف

حَنَّى بَعُودَ أَسْفَلَكُمْ أَعْلاَكُمْ ، وَإَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ . وَلِيَسْفِنَ أَسُفُلُكُمْ . وَلِيَسْفِنَ أَسَافُونَ كَانُوا سَبَقُوا . (') والله سَا بِقُونَ كَانُوا سَبَقُوا . (') والله مَا كَشَتُ وَشَمَةً ، (') وَلا كَذَبْتُ كِذْبَةً ، وَلَقَدْ نُبَشْتُ عِذَا الْمِقَامِ ، وَهَذَا اليوم ، أَلا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلُ شُمُسُ حُمِلَ عَلَيْهَا الْمَقَامِ ، وَخُلِمَتْ لُجُمُهُا ، فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ ، أَلا وَإِنَّ التَّقُوي أَهْلُهَا ، وَأَعْطُوا أَزِمَتُهَا ، فَأَوْرَدَتُهُمْ مَطَايا ذُلُلُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَأَعْطُوا أَزِمَتُهَا ، فَأَوْرَدَتُهُمْ الْجَنَّةَ . ('' حَمَلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَأَعْطُوا أَزِمَتُهَا ، فَأَوْرَدَتُهُمْ الْجَنَّةَ . ('' حَمَلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَأَعْطُوا أَزِمَتُهَا ، فَأَوْرَدَتُهُمْ الْجَنَّةَ . ('' حَمَلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، وَلَيْكُلِ أَهْلُ . ('' خَلُقُ وَلِيَوْلِهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

(۱) يشيرالى سبق بعض القوم الى الخلافة وليسوا من اهلها وقصور آلحا . ولقد سبق معاوية الى بيت الخلافة ولم يكن ينتظر وقصر آلى بيت الني عن بلوغه وقد كان اسبق النيس (۲) الوشعة : الكلمة وفى الاساس ماعصيتك وشمة : ادنى معصية (۳) الشمس يضمتين: جع شموس وهو الذي يمنع ظهره من أن يعلوه طارس وفعله كنصر و اللجم بضمتين أيضا كالالجم وألجه: جع لجام وهو ما يجعل في فم الفرس من الحديد مع السكمة ين والمغذار بن والسيرقيل عربى وقيل معرب لكام الفارسية و وذلل بضمتين : جع ذلول وهو السهل القياد والفعل كضرب ذلا بالفم والكسر : يقول ان الخطاياترى بصاحبا القياد والفعل كضرب ذلا بالفم والكسر : يقول ان الخطاياترى بصاحبا الى المالك و يكون مثل مثل رجل امتطى صهوة فرس شموس (يريه في ذلك الامرين) حتى يرى به الى النال وأما صاحب التقوى فشله مثل رجل ركب بعيزا ذلولا فانقادله وملك زمامه يصرف به كيف شاء ولا يزال به حتى أورده خير الموارد وهوا لجنة (٤) بريد بذلك أن الانسان في هسنده المياة

فَنَلَ، ولَيْنُ قُلَّ الْحَقُّ فَلَرُبِّماً وَلَمَلَ ، (') وَلَقَلْما أَ دُبَرَ شَيْءٌ فَأَ قُبلَ (')

﴿ قَالَ الشّرِف ﴾ أَقُولُ: إِنَّ فِي هُذَا الْكَلَامِ الأَدْنَى مِنْ مَوَاقِعِ الإحسان، مالا تَبلُنُهُ مَوَاقِعُ الاسْتِحْسَان، وَإِنَّ حَظَّ الْسَبَ مِنْهُ ،

الْإحسان، مالا تَبلُنُهُ مَوَاقِعُ الاسْتِحْسَان، وَإِنَّ حَظَّ الْسَبَ مِنْهُ ،

الْتُصَاحَةَ ، لاَ يَقُومُ بِهَا لِسَانٌ وَلاَ يَطْلِعُ فَجَّا إِنْسَانُ ('') ، وَلاَ الْتَصَاحَةَ ، لاَ يَقُومُ بِهَا لِسَانٌ فَ وَلاَ يَطْلِعُ فَجَّا إِنْسَانُ ('') ، وَلاَ يَعْرِفُ مَا أَقُولُ الاَّ مَنْ ضَرَبَ فِي هُذَهِ الصَّنَاعَة بِحِقْ ، وَجَرَى فَيْهَا الاَ الْمَالِمُونَ )

فَيْما عَلَى عَرْقِ ، (') (وَمَا يَمْقُلُهَا الاَ الْمَالِمُونَ )

فيما غَلَى عَرْقٍ ، (') (وَمَا يَمْقُلُهَا الاَ الْمَالِمُونَ )

شُغِلَ مَنِ الْجَنَّـةُ وَالنَّارُ أَمَامَـهُ • (\*) سَاعٍ سَرِيعٍ

الدنيالا يخرج حاله من أحد أمرين اما الحق وا ما الباطل ولكل منها أهل قد اسمواطرية موراق في أعينهم (1) يقول فلتن مشي قوم بحت امرة الباطل فلا عب فذاك فهذا المرابس بالحديث ولتن قل الحق فهذا أمر ابس بالكثير وا ما لقل التوقع (7) أى ان الامل اذا أدبر فقل القيالة (٣) اطلح الامر: علمه وتفهمه والفج الطريق الواسع الواضح بين جبلين في قبل جبل وهواوسع من الشعب والجمع فجاج بالكسر تقول (قطع واسلاف البارق بسهم عبال (ع) العرق: الاصل وضرب فيه بحق من قولم ضرب في الجروز بسهم اذا شرك فيها وأحد منها قصيل (ع) شغل بالباه المجمول ومن اسم موسول والمنتمية أو النام بالعمل والطرق ان من عالم من العنيان من والمنتمية والمعنى العرف من عالمين المنام والمنتمية والمناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمنا

نَجَا، (١) وطال يَطِي رَجَا، (١) ومقصر في النَّار هَوى . (٩) اليمين والشَّمَالُ مَضَأَةٌ ، وَالطَّرِيقُ الوُّسْطَى هِيَ الجَادَّةُ ، عَلَيْهَا بَا قَ الْكَتَابِ ، وَآ ثَارُ النَّبُوَّةِ ، وَمَنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّة ، وَإِلْبِهَا مَصِيرُ العَاقِبَة ('' • هَلَكَ مَن ادَّعَى،وَخَابَ مَن افْتَرَى.مَنْ أَ بْدَىصَفْحَتَهُ لِلْحَقُّ هَلَكَ . (°) وَكَٰذٍ, اِلدِّءْ جَهٰلاً أَنْ لاَيَعْرِفَ قَدْرَهُ · لاَيَهْلكُ عَلَى التَّقْوَى سْنَخُ أَصْلُ (٦) ، وَلَا بَظْمَا عَلَيْهَا زَرْعُ قَوْمٍ . فاسْتَثَرُوا ببْيُوتِكُمْ : ع. في المنة والنار أمامه وان طريق الاولى على الصالحات فقد شغل نفسه اتهاحتی ایمدله وقت خلومن عمل برضیه سعمانه وتعالی (۱) شرع فی تقس رمن حيث الاعبال فقال ان القسم الاول السعاة الي عمل الخير الذين أسرعوا الهانجاز أعمالم وهؤلاء بلائسك قدنجوا من نقسمة الله وأحلهم دارنعمته والقسم الثانى الطالب البطئ وهوا لذى يتذكر أواص الله ونواهيه فيود لوأ فامهاخ والقيام ولكنه ربحاأ خلدالي الراحة متباطئا عن فرومنسه حق يقضي أجله وريما كانله هوى الىالشهوات وهذايرجو من الله العاة (٣) والقسم الثالث المقصروه والذي أظهر على لسانه الايمسان وريمسائرك مراسم الدين الي

الرَّبِطِ صفحته أي كاشفه بالعداوة و باداه بها (٦) السنخ بالكسُر: المنهت وعلى بمنى مع والامسل مايقام عليه الشئ كالجدار البناء والجسف و رالشهر فهو يقول لابهاك مع التقوى منهت أي لابهاك مع التقوى منهت أي لابهاك مع التقوى منهت أي لابهاك مع التقوى منهت أي

طريق الضالين وهذا الاشكيدير به ان بهوى به ضلاله الى النار (٤) العلريق الوسطى هي الشريق المسلمين على المسلمين ا

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْكُمُ ، وَالتَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلاَ يَحْمَدْ حَامَدُ إِلاَّ رَبَّهُ ، وَلاَ يَلَمُ لاَئْمُ الاَّ تَشْمَهُ

﴿ (ومن كلام له عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الامة وليس لذلك بأهل)

إِنَّ أَيْنَصَ الْخَلَائِيِّ الَّهِ اللَّهِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ وَكُلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نَفْسه ، (() فَهُو جَائِرٌ عَنْ فَصْد السَّيْلِ ، مَشْفُوفٌ بِكَلَام بِدْعَة ، (ا) وَدُعَاء ضَلَالَة ، فَهُو فَتْنَةٌ لِمَنْ أَفْتَآنَ بِهِ ، ضَالٌ عَنْ هَدْي مَنْ كَانَ قَبْلَة ، مُضَلُّ لِمَنْ افْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَلَمْدَ وَفَاتِهِ ، حَمَّالُ خَطَابًا فَيْره ، وَهُنْ جَطَيْقَتِه ، (أ) وَرَجُلُ قَمَشَ جَمْلًا ، (ا) مُوْصِعْتْ فِي غَيْره ، وَهُنْ جَعْلَيْنَة ، (أ) وَرَجُلُ قَمَشَ جَمْلًا ، (ا) مُوْصِعْتْ فِي

<sup>(</sup>۱) رجل وكله الله الى نفسه أى لم يعلمه بل تركه مع هواه يخبط خبط المشواء فلم يهده الى كناب ولم يدله على حقيقة (۲) كلام البدعة ماأوجد ته الا هواء لا من سق بركن اليه ولا عمد الديمة دعليه (۳) رهن يخطيئته أى مأخوذ بها كانقدم مثل ذلك و باليت يقتصر على ذلك بل لابد وأن يحمل خطيئته وخطيئة من أضلهم بدعائه وفتهم ببدعه (٤) يقال قش القماش (ما على وجه الارض من فتات بدعائه وفتهم ببدعه (٤) يقال قش القماش (ما على وجه الارض من فتات الاشياء) قشا بالقتح : جمه والجهل المجهول والمحى أنه جع مسائل وقضا بإظنها كتابي واقما والعراسا

جُهَّالِ الأُمَّةِ ، (') عَاد فِي أُغْبَاشِ الْفَتْنَةِ . (') عَم يَمَا فِي عِنْد المُدْنَةَ ، ('' عَم يَمَا فِي عِنْد المُدْنَةَ ، ('' فَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَلَيْسَ بِه ، بَكَرَّ فَاسْتَكُثْرَ مِنْ جَمْع مَاقَلَ مِنْهُ خَبْرُ مِمَّا كَثْرَ ، ('' حَتَّى اذَا ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ ، وَاكْتَنَزَ مِنْ آجِنٍ ، وَاكْتَنَزَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ ، (' جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ، ضَامِناً لِتَتَخْلِيصِ مَا الْنَبْسَ عَلَى غَيْرِهِ ، ('' فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى المُبْهَمَات هَيَّا لَهَا مَا الْنَبْسَ عَلَى غَيْرِهِ ، ('' فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى المُبْهَمَات هَيَّا لَهَا

ہے، باننش والتفر پرالذي زينته له البدع وزخر فته الاضاليل (٢) عادامًا عــل من عـــدا الفرس بمــدوعدوا إذا اشــتدفي حريه ، والأغباش جه نيش بالصريك وهي الظلمات أي أنه ينتظر القوم في ظلمات الفتنة ويعد الىغايت وينال ما تربه ويحصل على أمانيه (٣) الهدنة بالضم: المصالحة والدعة والسكون والجع كصرد ومنها للشال (هدنة على دخن) أى صلح على رونساد ، والمعنى إن من كانت هـذه صفائه فهوغر قدأعها مجهله عماأودع وابتكر الشيئ أثآءتكرة والمقصو دالمادرة مقول أن ذلك الذي زعيه المهاة عالما وليس بعالم قدبادرالى تلك المسائل الني زينهاله الاضاليل فاستكثر وجعرأ شياء اقل منهاخبرهما كثروا ذافامو صولة مبتدأ (ه)الاتبين تقدم أنه الماء المتغير العاج واللون • واكتنز: اجمَّم وامتلايفال كتنزالتمر في الوعاء أي أنه استكثر وجمُّ من غيرفا تدة ولاجه وى حنى كان امتلاؤه ما أكثره جعه كالمرتوى بذلك الماء الفاسدلايعودعلى الانسان الابالمل والامراض (٦) الشليص مصدر خلص الشيءُ : صفاءومازه من غيره • والتبس : اشتبه وخيف

مَشْواً رَثَّا مِنْ رَأَيه ، ثُمَّ قَطَعَ به ، فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشَّبْهَاتِ فِيمِيثُر سْجِ الْلَمْدْكَبُوتِ ٠ (١) لاَ يَدْرى أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ ؛ فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأُ ، وَإِنْ أَخْطَأُ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَامِ جَاهِلُ خَبَّاطُ جَالاَتِ ، عَاش رَكَّابُ عَشَوَات ، <sup>(١)</sup> لَمْ يَمَضَّ عَلِي الْمَلْم بِضرْس قَاطِم ،(٢) يُذُرى الرّ وَايَات إِذْ رَاء الرّ بِح الهَشيمَ • لْآمَلِي اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَاوَرَدَ عَلَيْهِ ،وَلاَ هُوَ أَهْلُ لَمَا فُوَّ ضَ الَّيْهِ • (\*) أى ان زلت به الشكلات وضع لها حشو الافائدة فيه كالثوب الرث البالى عم بهويزع أنهأصاب كيدا لحقيقة وماهو بمصيب بلأظهر قصورعقله ومشافة آيه ببراهين انسلهاوأ دلة سورهاله الوهروماهي الاأضعف من نسج المتكبوت وأستم من جغن الغضيان (٢) خبط الرجل إذا مشي في اليل من غيرهدي ولا اتناس فهوخا بطوصيغة المبالغة منه خياط والعاشي اسم فاعل من عشاالرجل : باب نصر: ساءيصره بالسل والنبارأوعي أوأيصر بالنهار ولم يبص بالليل والعشوةبالضه والكسروالفتح قليل: ركوبالأمرعلى غيربيان والجع عشوات أى ان الجاهـ ل في جهالته كالخايط الذي ضعف بصره فهو يضعر جله فتارة يخطئ ونارة بصيب (٣) كانت المادة اذا أرادمشتر أن يختبر عود البعلم آهولين أمسلب عضه ليتبينه ومنه قيسل للذى لميتكن من معرفة العلم مثلالم يعض عليه بضرس قاطع (٤) المشيم: ماييس من العشب والنبات واذرته الرياح 

والادعام وهوالسموع فأكثرالروايات والمعملاءككرام ومسلاء كشرفاء

لاَيْحُسَبُ الْعَلَمَ فِي شَيْء مِمَا أَنْكَرَهُ ، وَلاَ يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاء مَا بَلَغَ مَذْهَبُ لِغَبِّرهِ • وَإِنْ أَظُلُمَ أَئْرُ اكْتَثَمَ به ،(''لِما يَعْلَمُ منْ جَهَّل فُسه • تَصْرُحُ مَنْ جَوْرٍ قَضَا يُه الدَّماهِ ، وَتَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ • (٢) إِلَى اللهِ أَشْذُو مِنْ مَنْشَرِ يَمِيشُونَ جُمَّالًا ، وَيَبُونُونَ صَلَالًا • لِيسَ نِيهِمْ سِلْمَةٌ ۚ أَ بُورُ مِنَ الْـكِتَابِ إِذَا تُلِيَّ حَقَّ تِلاَوْتُه ، وَلاَسْلُمُّهُ ُ ثَهَىٰ بَيْمًا وَلاَ أَعْلَىٰ ثَمَنَّا مِنَ الْكَتَابِ إِذَا حُرٌّ فَ عَنْمُوَاضِعِه، (P وَلاَ عِنْدَهُمُ أَنْكُرُ مِنَ المَعْرُوفِ ، وَلاَ أَعْرَفُ مِنَ المُثْكَرِ ﴿ وَمِنْ كَلَامُ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ فِي ذُمَّ اخْتَلَافُ العَلَمَاءُ فَى الْفَتِيا ﴾ تَرِدُ عَلَى أَحَا هِمُ الْمَضِيَّةُ فِي حُكُمْ مِنَ الأَحْكَامِ فَيَحْكُمْ فيهَا برَا بِهِ ، ثُمُّ تَرَدُ تِلْكَ الْفَضَّيَّةُ بِمَيْنَهَا عَلَى غَيْرِه فَيَحْكُمُ فِيهَا إماناه كانصاء أي بحلس على كرسي الفضاء فلايحسبه ولاهو كفؤ لما تصدر لا فوض|ليه (١) اكتثربه :كمَّه وستره (٢) عجالرجلعجا وعجهاه نىرىبوغلم : صاحورفعصوتە ، والميراث،مايتركەالميت،والجممواريث رهوكناية عن شدة الظاروا لبورالذي يرتكبه بجهاد الفضاءوأ حكامه (٣) بارت السلعة بوراو بوارامن باب نصر: كسعت • ونفقت السلعة والمرأة نفا قابالفتح

من بات نصر: كارطلابها وخطابهاوهي بخلاف كسدت

بِخِلاَ فِهِ ، ثُمُّ يَجِنَّيعُ ۚ الْقُضَاةُ بِذَ لِكَ عِنْدَ الإمَامِ الَّذِي اسْتَفْضَاهُمُ ۗ '' فَيْصُوَّ بُ آزَاءهُمُ جَمَيهًا، وَإِلْهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبَيْهُمْ وَاحِدٌ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدُهُ ۚ أَفَأَ مَرَهُمُ اللَّهُ ۚ يَمَالَى بِالإخْتِلافِ فَأَطَاعُوهُ ۚ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصُوهُ ، أَمْ أَنْزَلَ اللهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِنْعَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرِّكَاءَهُ • فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى ، أَمْ أَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ دينًا نَامًا فَعَصَّرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَآله عَن تَبْلَيْغُهُ وَأَدَاثِهُ ، وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ يَقُولُ (مَافَرٌطْنَا فِي الْـكتَابِ مِنْ شَيْمُ ﴾ وَقَالَ : فِيه تَلْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَدَّقُ يَمْضُهُ بَمْضًا ، وَأَنَّهُ لاَا خُتلافَ فيه ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ (وَلَوْ كَانَ منْ عِنْدُ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلاَهَا كَثيراً ﴾ . وَإِنَّ الْقُوْآلَ ظَاهِرُهُ أَنِينٌ ، (') وَبَاطِنُهُ عَمِينٌ ، لاَتَهْنَى عَالَيْهُ ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلاَّ بِهِ

 <sup>(</sup>۱) استقفى السلطان فلانا علينا: حمله قاضيا (۲) أنق الشئ من باب فرح:
 راء حسنه

(ومن كلام له عليه السلام قاله للاشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب فمضى فى بمض كلامه شئ اعترضه الاشمث فقال أميرالمؤمنين هذه عليك لالك (١)) فقض عليه السلام اليه بصره ثم قال

مَايُدْرِيكَ مَاعَلَى مِمَّالِى ، عَلَيْكَ لَمْنَةُ اللهِ وَلَمْنَةُ اللَّاعِنينَ ، حَالِكُ ٱبْنُ حَالِكٍ ، ('' مَنَافَقُ ٱبْنُ كَافِرٍ ، ('' وَاللهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفُرُ مَرَّةً وَالْإِسْلاَمُ أَخْرَى ، ('' فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

(۱) كان أمير المؤمنسين يتسكام في أمر الحسكمين فقام رجدل من أصحابه وقال نهيدنا عن الحسكومة ثم أمر تنابها فام نادر أي الامر بن أرشد فصفق باحدى يديه على الاخرى وقال هذا جزاه من ثرك المقدة فقال الاشمث ماقال وأمير المؤمنين بريدهذا جزاة كم في تركم الحزم وشقيم والجأموني القبول الحسكومة (٦) قيل ان الحائسين انقص الناس عقد الاواهل المين يعبر ون الحياكة والاسعث هذا بي من تندة (٣) كان الاسعث هذا منا ققايت ظاهر بالاخلاص لعلى كرم الله وجهد فكان في أصحاب كميد الله بن أبي ابن سلول في أصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم (٤) أسرم تين من قوه وكافر في مض حروب الجاهلية وذاك ان قبيلة مراد قتلت قيساً الاشج أ باالاشمث فخرج الاشمث طالباً بناراً بيه فخرجت كندة منساند بن الى ثلاثة الوية على أحدها كيش بن هاني وعلى أحدها إيشم بن الارقم وعلى أحدها الاشمث وقدى بنالا ثة وعلى أحدها ابن كعب قاتل كيش والقشم وأسرا الاشمث وقدى بنالا ثة آلاف بعبر لم يفد بها ابن كعب قاتل كيش والقشم وأسرا الاشمث وقدى بنالا ثة آلاف بعبر لم يفد بها ابن كعب قاتل كيش والقشم وأسرا الاشمث وقدى بنالا ثة آلاف بعبر لم يفد بها

الَيْمِ ُ الحَتْفَ، لَحَرِيُّ أَنْ يَمْقُتُهُ الأَقْرَبُ، وَلَاَ يَأْمَنَهُ الأَبْعَدُ (١)

## (ومن كلام له عليه السلام)

فَإِنَّكُمُ ۚ لَوْ عَايَنْتُمُ مَاقَدْ عَايَنَ مَنْ مَاتَ مِشَكُمُ لَجَزِعْتُمُ وَوَهِلْتُمْ ، وَلَكِنْ تَحَجُوبُ عَنْكُمُ مَاقَدُ وَوَهِلْتُمْ ، (1) وَسَمِثُمُ وَأَطَمْتُمْ ، وَلَكِنْ تَحَجُوبُ عَنْكُمُ مَاقَدُ عَايَنُوا ، وَقَرِيبُ مَا يُطْرَبُحُ الْحِجَابُ ، (1) وَلَقَدْ بَصَّرُتُمْ ، إِنْ أَبْصَرُتُمْ ،

عربى قبله ولا بسد و فعنى قول أمير المؤمنين ف الداك لم ينمك من الاسر وأماأسر السلام له فدلك ان بنى وليمة لما ارتد وابعد موت النبى صلى الله عليه وسلم وفاتلهم زياد بن لبيد البياضي الانصارى فبأواالى الاشت مستصرين به فقال لا أنصركم حتى تملكونى فتوجوه كايتوج الملك من قحطان فعرج معهم مرتداً يقاتل المسلمين وأحد أبو بكر زياد اللهاجر بن أبي أمية فالتقوا بالاشت فقص منهم فعامد و وأياماً ثم نزل البسم على ان يؤمنوه وعشرة من أقار به حتى يأتى أبا بكر فيد وقت لهم وكان المقترة الذين عده و زوجه أخت الم فروة بنت أبى قحاقة (١) فال الشريف الرضى ان ذلك الشمت دل خالد اعلى مكان من قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد والمقيقة ان الاشمت دل خالد اعلى مكان من قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد والمقيقة ان الرحق و هلا بالشريف مرياب فرح : ضعف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحق و هلا بالشريف مرياب فرح : ضعف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحق و هلا بالشريف من باب فرح : ضعف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحق و هلا بالشريف من باب فرح : ضعف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحق و هلا بالشريف المناف و تنسف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحق و هلا بالشريف المناف و تنسف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى الرحق و هلا بالشريف المناف و تنسف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى المناف و تنسف وقزع (٣) ما مصدرية والمنى

وَأَسْمَعَتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ ، وَهَدَيْتُمْ انِ اهْتُدَيْتُمْ . بَحِقَّ أَفُولُ لَكُمْ ، لَمَذْ جَاهَرَ تَكُمُ الْمَبِرُ ، (') وَزُجِرْتُمْ بَمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ، وَمَا يُلِكُمُ عَنِ اللهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاء إِلاَّ الْبَشَرُ

﴿ (ومن خطبة له عليه السلام)

فَإِنَّ الْغَايَةُ أَمَامَكُمْ . (") وَإِنَّ وَرَاءَ كُمُ السَّاعَةَ عَدُوكُمْ . (") عَنَفَقُوا تَلْحَقُوا و (") فَإِنَّهَ النَّمِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْكِلهِ اللهِ اللهِ

انطرح الحجاب قريب وذلك لا يكون الاعتدنها بة الاجل ونزول المرء في أول منازل الا تنحرة (1) أى صرحت الكم بعواقب أموركم (7) الفاية أى غاية الاعمال من ثواب أوعقاب (٣) تحدوكم من المداء وهوالسوق أى الساعة التي أتم منتظر وه انسوق كم الى الاعمال الصالحة حتى تشالوا جزاء ما كسبت أبديكم (٤) أى تحفقوا من السهوات والملقدات التي يسلم امصير سوى العقاب لتلحقوا القوم الصالحين الذين فاز وابست ادخالد ارالا تحرة (٥) أى ان الساعة آتيت لاريب في اولكم الذي توفى من قبل حتى يقضى عبد آخر كم وحيفت المريدة من دابة فوق الارض في كون ابتساء الساعة وذلك بوم بنفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربيم بقساون

فَمَا سُمِعَ كَلاَمْ أَقَلُ مِنْهُ مَسْمُوعًا وَلاَ أَكُثَرُ تَحْصُولاً، وَمَا أَبْعَدَ غَوْرَهَا مِنْ كَلَمَةً إِ (() وَقَدْ نَبَّهَا فِي غَوْرَهَا مِنْ حَكْمَةً إِ (() وَقَدْ نَبَّهَا فِي كَتَابِ النَّصَالُيسِ عَلَى عَظَم قَدْرِهَا وَشَرَف جَوْهَرِهَا ( ومن خطبة له عليه السلام )

أَلَّا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ زَمَرَ حِزْبَهُ ، '' وَاسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ ، '' وَاللهِ لَيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانه ، وَيَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ · '' وَاللهِ مَاأَ نُسِكُرُوا عَلَى مُشْكَراً ، وَلاَ جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَصْفَا . '' وَإِنَّهُمْ لَيَضِي وَبَيْنَهُمْ فَصَفَا . '' وَإِنَّهُمْ لَيَضِكُوهُ وَقَلَىٰ كُنْتُ وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًا هُمْ ثَرَكُوهُ ، وَدَمَّا هُمْ سَفَكُوهُ وَقَلَىٰ كُنْتُ

رَوْمِهِمْ عِنْهِ ، فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ ، وَلَئِنْ كَأْنُوا وُلُوهُ دُونِي، شَرِيكُهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ ، وَلَئِنْ كَأْنُوا وُلُوهُ دُونِي،

<sup>(</sup>۱) النطفة : الماءالصافى قل أوكثر تقول (سقانى نطفة عــذبة ونطفاعذابا وانهالنطفة باردة) وقبل قليل ماه يبق فى دلواوقر بة والجع كرام وصرد والفعل من باب نصر وضرب : عمنى سال الماء قليلا قليلا و وأتقع تفضيل من قولهم نقع الماء العطش نقعاونة وعا : سكنه وقطمه (۲) يقال رمز فلانا بكذا من باب ضرب ونصر : أغراء به وحضه (۳) استبلغه : طلب أن يجلب له ، والجلب بالسريك : ما يجلبه من بلدالى بله فهو فعسل بمعنى مفعول كسلب عمنى مسلوب والجع أجلاب (٤) النصاب بالتكسر : الاصل ، وأول كل شي عمنى مسلوب والجع أجلاب (٤) النصاب بالتكسر : الاصل ، وأول كل شي عمنى النصاب التصاب التصاب التصاب التصاب التعلى . والول كل شي عمنى النصاب التعلى العمن المولى كل شي النصاب التعلى العمن القول كل شي النصاب التعلى النصاب التعلى . والول كل شي النصاب التعلى العمن المولى كل شي النصاب التعلى التعلى النصاب التعلى النصاب التعلى التعلى النصاب التعلى التعلى

فَمَا النَّبِعَةُ إِلاَّ عِنْدَهُمْ • وَإِنَّ أَعْظَمَ حُبَّتِيمْ لَعَلَى أَقْسُهِمْ • يَرْنَضَعُونَ أَمَّا قَدْ فَطَمَتْ • (') وَيُحْبُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِينَتْ بَاخَيْبَةً اللهِ عَلَيْهِمْ ، السَّالِي ، مِنْ دَعَا ? وَ إِلَامَ أُجِيبُ ? وَ إِنِّى لرَّاضِ بِحُجَّةٍ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهُمْ حَدَّ السَّيْف ، وَكَنَى بِهِ شَافِياً مِنْ الْبَاطِلِ ، وَ نَاصِراً لِلْحَقِّ • وَمِنَ الْمَجَبِ بَمْثُهُمْ إِلَى أَنْ أَبْرُزَ وَمِنَ الْمَجَبِ بَمْثُهُمْ إِلَى أَنْ أَبْرُزَ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمَالِ ، وَ نَاصِراً لِلْحَقِ • وَمِنَ الْمَجَبِ بَمْثُهُمْ إِلَى أَنْ أَبْرُزَ لَلْطَمَانِ ، وَأَنْ أُصِراً لِلْجَلَادُ • هَبَلْتَهُمْ الْهَبُولُ • ('') لَمَذْ كُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ وَ إِلَى لَلْمَى يَقِينِ وَمَا أُهْدَدُ وَ إِلَى لَمَلَى يَقِينِ مِنْ دِينِي مِنْ دِينِي وَمَا أُهَدَّدُ وَ إِنِي لَكَى يَقِينِ مِنْ دِينِي مِنْ دِينِي وَمَا رَبِي ، وَغَيْرِ شَبْعَةً مِنْ دِينِي

﴿ وَمِنْ خَطْبَةَ لَهُ عَلِيهِ السَّلَامِ ﴾ أَمَّا بِمَدُ فَانًا الأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ كَـقَطرَات

<sup>(</sup>۱) فطمت المرضع الرضيع كضرب قطما: قصلته عن الرضاع والمرادأ نهسم يطلبون الشيء بعسد قوت إنانه (۲) الهبول: المرأة الشكول التي لا يبقى لهما ولد ويقال هبلته أمه من باب قرح: شكلته فهي ها بل قال فى السان هذا هو الاصل ثم يستممل فى معنى المدح والاعجاب يعنى ماأ علمه وما أصوب رأيه ويقال فى الدعاء هبلت بالمعلوم ولا يقال بالمجهول وقال شلب القياس هبلت بالمجهول لا نه انما يدعو عليه أن تهبله أمه أى تشكله: والممنى هنا الدعاء عليهم بالموت لمدم وضع أنفسهم فى مناز له الخالوت لمدم وضع أنفسهم فى مناز له الخالوت لمه خير من هذه الحياة

الْمَطَرِ إِلَى كُلِّ تَفْسِ عَا صَٰمِ لَهَا مِنْ ذِيَادَةٍ وَنَفْصَانِ ، فَاذَا رَأَى أَحَدُكُمْ لِأَخْدِهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلِ أَوْ مَالَ أَوْ نَفْسٍ ، (') فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ خَدُكُمْ لِأَخْدِهِ غَفِيرَةً فِي أَهْلِ أَوْ مَالَ أَوْ نَفْسٍ ، أَنَا فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِينَدَّةً لَلَا إِذَا لَهُ فِينَدَّةً لَلَا إِذَا لَهُ فَيَنْدَ كُلُونَا فَيَا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ ، كَانَ كَالْفَالِحِ الْبَاسِرِ ('' اللَّذِي

 النفرة: الكثرة والزيادة و يطلق أيضاعلى ما يصلح به الشئ (٦) الفالج الظافرالفائزوفعله كنصرومنه المثل (من يأتى الحكموحه ويفلج) والياسرام فاعل من قولمسم يسر فلان يسرامن بأب ضرب: لمب بالقسد آخ والأسراليسر لس: اللعب بالقسداح أوهوا لحز ورالتي كانوا يتقام ون علما: كانوا إذا أرادوا أن مسروا اشبترواحز ورانسته ومحروه وقسموه بماند قسها كإفالهالاصمعي وهوالا كثر أوعشرة أقسام كإقاله أيوعمرو فاذاخر جواحد واحدبأسم رجل رجل ظهر فوزمن خرج لممذوات الانصباء وغرم من خرج لم خرم ، وأيما معي الجزورميسرالانه بجزأ أجزاء فكأنه موضع البيزيّة هكذا القاموس وأوضح منه قول بعضهم : كانوايشزون جزوراناقة أو بعب رضون في أحدها أي محزون فرضا واحدا وفي الثاني فرضين وهارجرا الي فيه سيمة فروض ومجوع ذاك بميانية وعشرون ويضيفون إليبا اح لاحزفهاو عساون النكل فيخر بطة يسمونهاال بابة بال رحسل عدل يسعونه المجيل أوالمنبض فيبيل يده في الخريطة فرج منهاقه كالرجل منهم فان خرج لهقدح من ذوات الفروض أخذ نصيب من الأقسام بعدد الفروص التي فيه وان خرج أوقدح من القداح التي لافرض فهاغرم عن الزور وتسمى القداح ذوات الانصبة الفذوهوذ والنصيب الواحد

يَنْتَظُرُ أُوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمُغْنَمَ ، وَيُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ ۚ وَكَذَٰ لِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِيءَ مِنَ الْخَيَانَةَ يَنْتَظُرُ مِنَ الله إحْدَى الْحُسَنَيين : امَّا دَاعيَ الله فَمَا عنْدَ الله خَيْرٌ لَهُ ، وَإِمَّا رزْقُ الله فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلِ وَمَالَ ، وَمَعَةُ دينُهُ وَحَسَبُهُ . إِنَّ الْمَالَ وَالْبُنينَ حَرْثُ الدُّنيّا ، وَالْمَمَلِّ الصَّالَحَ حَرْثُ الآخرَة . وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا اللَّهُ لَا تُوام • فَأَحْذَرُوا مِنَ اللَّهِ مَاحَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسه ، وَاخْشُوهُ مُ خَشْنَةً لَنْسَتْ بِتَعْدِيرٍ ، (١) وَاعْمَلُوا فِي غَبْرِ رِياء وَلَا سُمُعَةٍ • فَا إِنَّهُ مَنْ يَمْمَلُ لَفَيْرِ اللَّهِ يَكُلُهُ اللَّهُ لَمَنْ عَمَلَ لَهُ • نَسَأَلُ الله مَنَازِلَ الشَّهَدَاء، وَمَعَايَشَةَ السَّعَدَاء، وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاء

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي الرَّجُلُ وَ إِنْ كَانَ ذَا مَالَ عَنْ عَشْيَرَتُهِ وَدِفَاعِهِمْ عَنْهُ فِأْ يُديهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ ، وَهُمْ أَعْظَمُ النَّأْسِ عِيْمَةً مِنْ وَرَاتُهِ ، (\*) وَأَلْفَهُمْ لِشَعَيْهِ ، وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَاذِلَةٍ عِيْمَةً مَنْ وَرَاتُهِ ، (\*) وَأَلْفَهُمْ لِشَعَيْهِ ، وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَاذِلَةٍ

ثمالتواًم ثمالرقيب ثمالنافس ثمالحلس ثمالسيل ثمالمعلى وهوذوالانصية السبعة وأصلكلامالامام فيه تقديم وتأخير وترتيبه هكذا :كانكالياسرالفالج كقوله تمالى (وغرابيب سود) (١) التمذير مصدورعد رتعديرا لم يشبت له عدراً ي خشية لا يكون فيها تقصير لم بثيت معه الاعتدار (٢) حيطة بالكسر

﴿ اذَا نَزَلَتْ بِهِ • وَلسَانُ الصَّدْقِ يَجِمَّلُهُ اللَّهُ ۚ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَالَ يُورِثُهُ (') (منْهَا) أَلاَ لايمْدَلَنْ أَحَدُكُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ ، يَرَى مِهَا الْخَصَاصَةَ (') أَنْ يَسُدُّهَا بِالَّذِي لاَيْزِيدُهُ إِنْ أَمْسَكُهُ وَلاَ يَنْفُصُهُ إِنْ أَهْلَكُهُ • وَمَنْ يَقْبِضْ يَدَهُ عَنْ عَشيرَته فَإِنَّمَا لُنَّ مِنْهُ عَنْهُمْ يَلُّهِ وَاحدَةٌ ، وَتَقْبَضُ مَنْهُمْ عَنْهُ أَيْدِ كَثِيرَةٌ. (٢) وَمَنْ تَلَنْ حَاشَيْتُهُ لِمُسْتَدَمْ مِنْ قَوْمِهِ الْمَوَدَّةَ. ﴿ قَالَ السَّرِيفَ أَفُولُ: الْفَفَيرَةُ هُلَمَنَا الزَّ يَادَةُ وَالْكَثَرَّةُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلْجَمْمِ الْكَثير الْجَمَّ الْغَفَيرَ وَالْجَمَّاءِ الْغَفَيرَ • ويُرْوَى عَفْوَةً مِنْ أَهْلِ أَوْ مَالَ • الْمَفْوَةُ الْخَيَارُ مِنَ الشَّيْءَ يُقَالُ أَ كُلْتُ عَفْوَةَ الطَّمَامِ . أَيْخِيَارَهُ. سدرحاطه محوطه: صائه وتعطف عليه ، والشعث بالقير بك الإمروفي الدعاء

مصدرحاطه يحوطه : صانه وتعطف عليه ، والشعث بالصريك الامروفى الدعاء لم الله شعثكم أى أمركم وشعث أمر فلان من باب قرح شعثا بالصريك وشعوثة : انتشر (۱) لسان الصدق : حسن الذكر بالحق (۲) الخصاصة : الفقر والحاجة : وهي مصدر خص الرجل من باب علم خصاصا وخصاصة وخصاصاء بفتح الحافيق الجيع : افتقر قال الشاعر (واذا تصبك خصاصة قسمل) وفي القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (۳) يقال قبض بده عن الشيئ : امتنع عن المساكدة كارأيت آخر الطبة بقلم الشيء تالمساعدة كارأيت آخر الطبة بقلم الشريف

وَمَا أَحْسَنَ الْمَنْى الَّذِي أَرَادَهُ اعْلَيْهِ السَّلَامُ مِتَوْلِهِ : وَمَنْ يَقْبُضْ

بَدَهُ عَنْ عَشِيرَتِهِ الْى تَمَامِ الْـكَلَامِ . فَانَ الْمُسَلِّكَ خَيْرَهُ عَنْ
عَشِيرَتِهِ إِنَّنَا يُسْلِكُ تَشْعَ يَدٍ وَاحِدَةٍ . فَاذَا احْتَاجَ الَى نُصْرَقِيمْ ، وَتَنَاقَلُوا عَنْ صَوْتِهِ ، وَاصْفُرُ الَى مُرَافَدَتِهِمْ فَمَدُوا عَنْ نَصْرِهِ ، وَتَنَاقَلُوا عَنْ صَوْتِهِ ، فَمُنْعَ تَرَافُدَ اللَّهِ يَدِى الْـكَثَيْرَةِ ، وَتَنَاهُضَ الأَفْدَامِ الْجَمَّةِ فَمُنْعَ تَرَافُدَ اللَّهُ يَدِى الْـكَثَيْرَةِ ، وَتَنَاهُضَ الأَفْدَامِ الْجَمَّةِ مَدَّامِ السَّمَ عَلَيْهِ السَلَامُ مُ كَانِي السَّامَ مُ كَانِي السَّامَ مُ كَانِي السَلَامُ مُ كَانِي السَّامَ مُ كَانِي السَلَامُ مُ كَانِي السَلْمُ مُ كَانِي السَلَامُ اللَّهُ مُ الْعَنْدَامِ الْعَبْدِي الْسَلْمُ مَنْ خَطْبِةٍ لَهُ عَلِيهِ السَلَامُ مُ كَانِي السَلَامُ مُ الْعَنْدَامِ الْعَنْدَامِ الْعَنْدَامِ الْعَلْمَ الْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ السَلَامُ مُ الْعَنْدَامِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ السَلَامُ اللّهُ اللّهِ السَلَامُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ السَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَنْدَامِ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ السَلَامُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِدِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ السَلَامُ الْعَامِ الْمُؤْمِدُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ

وَلَمَدْيِي مَاعَلَى مِنْ قِتَالِ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ ، وَخَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِذَهَانَ الْحَقَّ ، وَخَابَطَ الْغَيَّ مِنْ إِذَهَانَ وَلاَ إِنِهَانَ. (١) فَاتَّتُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ ، وَامْضُوا فِي الَّذِي نَهَجَهُ لَكُمْ ، (١) فَمَلِيُّ صَامِنُ لِيَلْمَ ، (١) فَمَلِيُّ صَامِنُ لِعَلْجِكُمْ آجِلاً إِنْ لَمْ نُمُنْحُومُ عَاجِلاً (١) آجِلاً إِنْ لَمْ نُمُنْحُومُ عَاجِلاً (١)

﴿ (وَمَنْ خَطَبَةَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ ۗ ) وَقَدْ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الأَخْبَارُ بِاسْتِيلِاءِ أَصْحَابٍ مُعَاوِيَةَ عَلِ

<sup>(</sup>۱) الادهان مصدراً دهن الرجل: غشه وداهنه وصائمه والایهان مصدر أوهن الرجل: دخل في الوهن من الليل وعبارة الاساس أوهن القوم سروافيه والمقصود هنا التستر (۲) عصبه بكم اى شده وريطه والفعل مسكفرب (۳) القلج: الفوز والظفر كاتفهم

الْبِلَادِ وَقَدَمَ عَلَيْهِ عَامِلَاهُ عَلَى الْبَيْنِ وَهُمَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ نَمْرَانَ لَمَّا عَلَبَ عَلَيْهِمَا بُسْرُ بْنُ أَبِي ارْطَاه ('' فَقَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُنْبِرِ ضَجِراً بِتَثَاقُلِ أَصْحاً بِهِ عَنِ الْبِجَادِ، وَتَخَالَفَتِهِمْ لَهُ فِي الرَّأَى فَقَالَ :

مَاهِيَ إِلاَّ الْكُوفَةُ أَقْبِضُهَا وَأَبْسُطُهَا . (") إِنْ لَمْ تَكُونِي إِلاَّ أَنْتِ نَبُّ أَعَاصِيرُك ، (") فَقَبَّحَك اللهُ ( وَتَمَثَّلَ بِقَوْلِ الشَّاعِ ) لَمَشُرُ أَبِيكَ الْخَبْرِ بَاعْمُرُو إِنَّنِي ﴿ عَلَى وَضَرِ مِنْ ذَا الإِنَاءَ قَلِيلِ (") (رُثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَنْبِيْتُ بُسُراً قَدِ اطلَّعَ الْيَمَنَ . (")

(۱) بسرهذاهومن بن عامر بن الحرى بن غالب: قدسيره معاوية الى أهل الحياز المجيش جرار فسار وأراق الدماء حتى استكره الناس على السعة لعاوية وفرمن بير بديه والى المدينة أو أبوب الانصاري م توجه والياعلى المين فتفلب علما وانترعها من حبيب دالله بن المياس وفر عبيب دالله ناحيا من مين فد محها وباء باتمهما كافا والله (۲) اى أنصر ف فها كيف أشاء (۳) الاعامير جع أعصار: وهي رع بهب و عند من الارض موالساء كالممود: يقول الامام رضى الله عندان لم يكن لى ملك غيرهد والبلدة (الكوفة) كالممود: يقول الامام رضى الله عندان لم يكن لى ملك غيرهد والبلدة (الكوفة) في المساء (٤) الوضر بالقريب بالدسم أو اللهنا والفعل وضر الاناء من باب على وضعو وضرا بالقريبات السعاء (٥) الوضر بالقريبات السعاء الوضر والقريبات السعاء أو وضر وضرا بالقريبات السعاء المناس المناس والمناس والمناس على الدسم أو اللهن (٥) الى أدركها وتمكن منها و وضروضرا بالقريبات السعاء المناس المناس والله والمناس والمناس وتمكن منها و وضروضرا بالقريبات السعاء المناس والمناس والمناس واللهناء واللهناء والمناس والمناس والمناس والمناس واللهناء واللهناء والمناس والمناس والمناس واللهناء واللهناء والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس واللهناء والمناس والمناس والمناس واللهناء والمناس وال

وَإِنِّي وَاللهِ لَأَظُنَّ أَنَّ هَوْلَاء الْقَوْمَ سَيْدَالُونَ مَنْكُمْ بِاجْتِمَاعِيمُ عَلَى بَاطِلِهِمْ ، وَتَمَرَّ فَيْ مَنْحَكُمْ ، (') وَبِمَعْمِيتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْبَاطِلِ ، وَبِأَ دَائِهِم الْأُمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخَيَانَتِكُمْ ، وَيَصَلَّحُومَ فِي الْبَاطِلِ ، وَبَأَ دَائِهِم الْأُمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخَيَانَتِكُمْ ، وَيَصَلَّحُومَ فِي الْآدِهِمِ وَفَسَادِكُمْ . فَلْوِ النَّمَتُ أُحَدَّكُمْ عَلَى وَيَصَلَّحُومِ أَنْ يَلْهُمَ بِعِلاَقَتِهِ . (') اللَّهُمُ الْنَتَ أُحَدَّكُمُ عَلَى قُدْ اللَّهُمُ الْنَاتُ الْمِلْمُ وَسَثْمُونِي ، فَأَ بْدِلْنِي بِهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَاللَّهُمْ مُثْ فَلُوبَهُمْ فَالْ يَهِمْ خَيْراً مِنْهُمْ وَأَبْدِلُهُمْ بِي شَرًا مِنِي . اللَّهُمَّ مُثْ فَلُوبَهُمْ فَقَا يُمِنْ أَلْفَ فَارِسٍ مِن بَنِي وَأَبْدِلُهُمْ فِي عَنْمٍ (') أَمَا وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ أَنَ لِي بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِن بَنِي فَرَاسٍ بْنِ غَنْمٍ (')

<sup>(1)</sup> سيدالون أى ستكون لهم الدولة لانهم عجتمعون غير منفرقين وإنكان الجاعهم على الباطل ولانكم متفرقون ولكم الحق فالحق اذاققدت أنصار مضل وظهر عليه الباطل مع الاعوان (٢) القعب بالضم: القدح ، وعلاقته: ما يملق من خلق أوليف أوغيرهما (٣) مث فعل أمر من قولهمات الشئ يحوثه في الماء : أذا يه فيه ، وعبارة القاموس ومات الشئ دافه في الماء قال في الاساس ومن الجهاز لبي عذرة قلوب نمات كايمات الملح في الماء وانمات مطاوع مات (٤) بنوفراس ابن غم بن ثعلبة بن كنافة عى مشهور بالشجاعة ومنهم علقمة بن فراس كان فارسا منه بن مكدم حلى القلعن حياوميتا ولم يقع ذلك منه بداجرل الطمان ومنهم بيعة بن مكدم حلى القلعن حياوميتا ولم يقع ذلك لاحدمن شهمان العرب: وذلك إنه كان مارا ومعه ظعائن من بيته عيم بن وحده

هُنَا لِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَنَاكَ مِنْهُمْ \* فَوَادِسُ مِثْلُ أَرْمِيةِ الْحَدِيمِ

مُنَا لِكَ لَوْ دَعَوْتَ أَنَاكَ مِنْهُمْ \* فَوَادِسُ مِثْلُ أَرْمِيةً الْحَدِيمُ الْمُنْبَرِ ﴿ قَالَ السَرِفَ ﴾ أَتُولُ:

الأَرْمِيةُ جَمْعُ رَبِي وَهُوَ السَّحَابُ وَالْحَدِيمُ هُنْنَا وَقْتُ الصَّيْفِ

وَانَّمَا خَصُّ السَّاعِرُ سَحَابَ الصَّيْفِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ أَسَدَّ جَعُولًا

وَأَسْرَعُ خُفُوفًا (١) لأَنَّهُ لَامَاء فِيهِ وَانَّمَا بَكُونُ السَّحَابُ تَشَيلَ وَأَسْرَعُ خُفُوفًا (١) لأَنَّهُ لَامَاء فِيهِ وَانَّمَا يَكُونُ فِي الأَكْثَرِ إِلاَّ زَمَانَ السَّيْرِ لامِنْلاَتِهِ بِالنَّاءِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الأَكْثَرِ إِلاَّ زَمَانَ السَّيْرِ لامِنْلاَتِهِ بِالنَّاءِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الأَكْثَرِ إِلاَّ زَمَانَ الشَّيْرُ لَا السَّيْرِ لامِنْلاَتِهِ بِالسَّرِعَةِ اذَا دُعُوا وَالإِغَانَةُ الشَّيْمُ وَمُنْهُمْ بِالسَّرِعَةِ اذَا دُعُوا وَالإِغَانَةُ السَّنَهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُكُ وَلَا لَهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُمُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْهُ الْمَاءِ فَعَلْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُمُ اللَّهُ لَلَهُ وَلَا اللَّهُ مِنْهُ مُنْهُ وَمِنْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الل

فرآه فرسان من بني سلم وكان باسلامهيدافتشاو روافى تتلته حتى قر رأيهم على أن يرسلوا البه السهام على غرقمنه فرصد واله حتى قرب منهم فأرسل أحدهم اليه سهما أصاب قليه وهوعلى فرسه فضعر بقرب أجله ولكنه أرادان يحمى حريمه من أيدى هؤلاء الفرسان فنصب رمحه في الارض واشار الى حريمه بالمسير فسرن حتى بلغن بيوت الخي وفرسان بنوسلم راصدون له قائما على فرسه فلم عسراً حدمتم ان يقدم عليه لم يته وشهرة شهاعته وماز الواكد لك حتى رموافرسه بسهم فوثيت من محته وكان قد قضى محبه فسقط حثة باردة (١) خفو فا مصدر حف : عمن ارتحل مسزعا

## (ومن خطبة له عليه السلام)

إِنَاللَّهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَآله نَدْرِا ۖ لِلْمَالَمِينَ، وَأَمْيِنّاً عَلَى النَّذْيِلِ ، وَأَنْتُمْ مَفْشَرَ الْعَرَبَ عَلَى شَرّ دِين ، وَ فِي نَمَرٌ دَار ، مُنيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْن ، وَحَيَّاتٍ صُمِّ ، (') نَشْرَبُونَ الْكَدرَ وَتَأْ كُلُونَ الْجَشْتِ ، (٢) وَتَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ ، وَتَقَطَّمُونَ أَرْحَامَكُمْ ۚ ۚ أَلاَّصِنَامُ فَيكُمْ مَنْصُوبَةٌ ۚ ، وَالاَّ أَلَمُ بِكُمْ مَوْصُو بَةٌ ٥ (\*) ( وَمَنْهَا ) فَنَظَرْتُ فَاذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إلاَّ أَهْلُ يَبْثِي ، فَضَنَيْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ، وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَذَى، وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَى، وَصَـبَرْتُ عَلَى أُخْذُ الكُظْمُ ، (') وَعَلَى أُمَّ منْ طَمْم

(۱) الحيات العم: الخبيثة التى لا نترجر (۲) الجشب كشمس وفرج وكذاك المجشاب والجشيب والمجشوب من العلماء : القليط الخشيب والمجشوب من العلماء القليط الخشيب وهوائشد والمراد والفدل ككرم جشابة : خشن (۳) معصوبة من العصب وهوائشد والمراد أنها ثابت بينهم ملازمة لحسم (٤) الكظم بالضم وبالتصريك : الفمأ والحلق او مخرج التنفس والجمع كظام بالكسر واكظام بقال أحد م بكظمه : مخرج نفسه اى كر به و يريد الامام رضى القاعنه عثيل الصبر فقال قد غضضت الطرف على الفذى وشر بت على ما كاذيذهب عياتي

الْمُلْقَمِ . (مِنْهَا) وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيْعَةِ
ثَمَنَاً . ('' فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ ، وَخَزِيَتْ أَمَانَةُ الْمُبْتَاعِ . فَخَذُوا
للْحَرْبِ أَهْبَتَهَا ، ('' وَأَعِدُوا لَهَا عُدُتَهَا ، فَقَدْ شَبِّ لَظَاهَا ، وَعَلاَ
سَنَاهَا . ('' وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَانَّهُ أَدْعَى إِلَى النَّصْرِ

(وَمَنْ خطبةٍ له طيه السلامُ )

أَمَّا بَمْدُ فَانَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَتَحَهُ الله لِخَاصَةً أَوْلِيَاتُهِ ، وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى ، وَدَرْعُ اللهِ الْحَسِينَةُ ، وَجُنَّتُهُ الْوَلِيَقَةُ ، (' فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ ، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبِ الذَّلَّ وَشَمْلَةَ الْبَلاَءِ ، (' وَدُهِ بِنَالصَّفَارِ وَالْقَمَاءِ ، (' وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ

<sup>(</sup>۱) قوله لم يبايع أى عرو بن الماص حيث أنه كان قد استرط على معاوية الايبايم حتى يتعهد على نفسه أن يوليسه مصر اذاتم له الامر (۲) الاهبة بالفم : العدة ، وتأهب الامروأ هب بالتشديد : تهيأ واستمد (۳) اللغلى مقسورا : التارأ وله با ولفيت النار تلظى من باب علم لظلى (يائى) تلهبت والسنى بالتصر والمسه : ضوه البرق والنار، وسقت النارئسسو : علاضوه ها ، واستمر واالنصرائى أضمروه وهو عباز (ع) الجنة بالضم : كل ما وقى من سلاح أو غسره والجم كمرد (ه) الشعلة بالفتح : كساه مجل دون القعليفة يشقل به والجم شعلات، وشعله من باب علم شعلا بالفتح وشمولا : غطاه بالشهة وكذلك والجم شعلة بها بالنشديد (٦) وديث بالبناطة بحول من قولم ديثه تدبيثا : ذلك ، والقماء من باب علم ساله من المناطقة ولم ديثه تدبيثا : ذلك ، والقماء من باب على من المناطقة ولم ديثه تدبيثا : ذلك ، والقماء من باب على من باب بابالنسون بابالنسون بابالنسون بابالنسون بابالنسون بابالنسون بابالنسون بابالنسون بابناله بابالنسون بابا

بِالأَسْدَادِ ، (' وَأَدِيلَ الْحَقُّ مَنْـهُ بِتَضْيِيعِ الْجِادِ ، وَسِيمَ الْخَسَنْتَ ، ('' وَمُنْيَعَ النَّصَنَ ، أَلاَ وَإِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ مُؤْلِاً الْقَوْمِ لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرًا وَإِعْلاَنَا ، وَقُلْتُ لَـكُم : اغْزُوهُمُ قَبْلَ أَنْ يَغُزُوكُمُ مُ الْفَوْمَ كُمْ

فَوَ الله مَأْغُرِيَ فَوْمٌ فِي عُشْرِ دَارِهِمْ الله ذَلُوا ، فَتَوَا كَلْتُمُ وَتَخَاذَلُهُمْ حَتَّى شُنَّتُ النارَاتُ عَلَيْكُمْ ، (') وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمْ الأَوْطَانُ . وَخَذَا أَخُو غَامِدٍ وَقَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الأَنْبَارَ ، (' وَقَدْ فَتَلَ حَسَّانَ ابْنَ حَسَّانِ الْبَكْرِيِّ ، وَأَزَالَ خَيْلُهُ الأَنْبَارَ ، سَالِحِهَا . (°) وَلَقَدْ ابْنَ حَسَّانِ الْبَكْرِيِّ ، وَأَزَالَ خَيْلُهُ لِكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا . (°) وَلَقَدْ

بَلَغَني أَنَّ الرَّجُـلَ منهُمْ كَانَ يَدْخُـلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْنُسْلَمَة وَالأُخْرَى الْمُهَاهِدَة فَيَنْتَزعُ حِبْلُهَا وَقُلْبُهَا وَقَلَائدَها وَرعَائْهَا ،(''َ مَاتُمُنَّمُ مِنهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ وَالاسْتِرْحَامِ • ('' ثُمَّ الْصَرَفُوا وَافْدِينَ ، مَأَنَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كُلْمٌ ، (") وَلاَ أُدِيقَ لَهُمْ دَمُّ . فَلَوْ أَنَّ امْرًأَ مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْد هَذَا أَسَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا ، بَلْ كَانَ به عندى جَديراً · فَيَاصَّبَاً ؛ وَالله يُسيتُ الْقُلْبَ وَيَجَلُّكُ الْهُمَّ اجْتِمَاعُ هَوُلاَهِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ ، وَتَقَرُّفِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ . بالفتح وهىموضعالسلاح كالثفروا لمرقب وفي الحديث كانأدني مسالج فارس الىالمرب العبدِّيب (١) المعاهدة الذمية . والحجل بالكسرو بالفتح وبكسرتين: الخلخال وألجم أحال وحجول • والقلب كقفل: سوار المرأة غير ملوي": وقبل ما كان مفتولا مُن طاق واحد لامن طاقت مستعار من قلب الغلةلبياضه وقيسل علىالعكس وفي الاساس في يدها قلب فضية اي سوارشيه بقلب النفلة في بياضها ٠ والقلائد جم قلادة بالكسر: وهي ما يوضع في المنق من الحلي، والرعث قبالفتم وتحرك: القرط وفي الاساس (ماتذبذب من قرط اوقلادة) والجعرعات بالكسر (٢) الاسترجاع مصدراً ساترجع الرجل في المصيبة قال انالله وانااليه راجمون مستعيداً ، وقيل ترديد الصوت بالبكاه والاسترحام: الاستعطاف اوالمناشدة بالرحم (٢) السكلم بالفتح : الجرح والجم كلوم وكلام بالكسر والغمل كنصر وشرب تقول جاءبدواء الكلام (بالكسر) من أطايب الكلام (بالفتح) . وهذا بما يكلم العرض والدين

<sup>(</sup>۱) الترح بالصريك: الغم تقول ماالدنيا الا فرح وترح أى سروروغم المومان فرحسة الاولها ترحة والفعل كفرح وكذلك تترح والفرض: ما ينصب البرى بالسهام وضوها (۲) الحارة بتشديد الراء وقد يضغف في الشعر: شدة الحروا الجمع حار بالتشديد (۳) يقال سنج الحر بالتشديد أسكنه و وسكن أيضا فهولا زم متعد وكذلك تسبع بالتشديد: فترا لحروسكن لازم لاغير والصبارة بتشديد الراء: شدة البرد والقر بالفم: البرد وقيل برد الشناء خاصة والبرد عام فيه وفي الصيف سمى بذلك من الاستقرار والسكون كانه يسكن الحرو يطفي وفي الصيف من باب ضرب: برد وقر فلان بالبناء المجهول قرابالفتح والكسر: أصابه القراعي البرد

جَرَّتْ نَدَماً ، وَأَ عُسَبَ سَدَماً ، (') قَاتَلَكُمُ اللهُ لَقَدْ مَلَا مُ قَلِي اللهُ اللهُ لَقَدْ مَلَا مُ قَلِي الْمَحَاءُ وَشَحْنَمُ صَدْرِي غَيْظاً، وَجَرَّعْنَمُ وَنِي نُفَبَ النّهَامِ أَنْفاَساً، (') وَأَ فُسَدُمُ عَلَى وَأَ فِي بِالْمِصْيانِ وَالْحِذْلَانِ ، حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشُ: إِنَّ ابَنَ أَبِي طَالِب رَجَلُ شُجَاعٌ ، وَلَكِنْ لَاعِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ ابِنَ أَبِي طَالِب رَجَلُ شُجَاعٌ ، وَلَكِنْ لَاعِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِنَا أَبِي طَالِب رَجَلُ شُجَاعٌ ، وَلَكِنْ لَاعِلْمَ أَشَدُّ لَهَ بِالسَّاءُ وَأَفْدَمُ فِيها مَقَاماً مَنِّى ، (') لَقَدْ نَهَا فَيها وَمَا بَلَفْتُ الْمِشْرِينَ ، وَهَا نَذَا قَدْ فَرَقْتُ عَلَى السَّيْنِ ، (') وَلَكِنْ لَا وَأَى لِمَنْ لَا يُطْلَعُ السَّرِينَ ، وَهَا نَذَا قَدْ فَرَقْتُ عَلَى السَّيْنِ ، (') وَلَكِنْ لَا وَأَى لِمَنْ لَا يُطْلَعُ مُ السَلام )

أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا فَدْ أَذْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ ، (\*) وَإِنَّ

<sup>(1)</sup> السدم محركة: الهم أومع ندم وقيل غيظ مع حزن وسدم الرجل كفرح:
كانبه سدم (٢) التبع المدة البيضاء الخارة التي فالطهادم وقاح الجرح بقيح
من باب ضرب : سالت منه المدة هذه وصارت فيسه والنفب كصردج عنفبة
بالفتح ويضم : الجرعة أوالفتح للرة والضم للاسم و وفعب الرجل في الشرب من
باب ضرب وقصر وقطع نفبا : جرع والتهمام بالفتح : الحم و أنفاسا جع نفس
بالمسريك : وهو الجرعة يقال (أكرع في الاناء نفسا أونفسين) أى جرعة
أوجرعتين ولا تزدكتوله (بأنفاس من الشم القراح) (٣) المراس والممارسة :
أوجرعتين ولا تزدكتوله (بأنفاس من الشم القراح) (٣) المراس والممارسة :
وقاد (ه) آذنه الاحر و و والم إذانا : أعلمه به وذلك كناية عن تقلبها وتحولها

الآخرَةَ قَدْ أَشْرَفَتْ بِاطِّلاَعِ • أَلَاوَإِنَّ الْيُوْمَ الْبِضْارَ ، (''وَغَداً السَّبَاقَ • وَالسُّبَّقَةُ الْجَنَّةُ ، (") وَالْنَايَةُ النَّارُ • أَفَلاَ تَاثُنُ ا خَطَيْنَتِهِ قَبْلَ مَنْبَتِهِ ؟ أَلَا عَامَلُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْم بُونُسِهِ • (\*) أَلَا وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّامِ أَمَلٍ ، ( َ َ مَنْ وَرَائِهِ أَجَلُ · فَمَنْ عَمِلَ فِي أَيَّام أَمَلَهِ ، قَبَلَ حُشُور أَجَله ، ثَمَعَةُ عَمَلُهُ ، وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ • وَمَنْ فَصَّرَ فِي أَيَّامِ أُمَّلَهِ ، قَبْلَ حُضُورِ أَجَلَه ، فَقَدْ خَسَرَ عَمَّلَهُ ، وَضَرَّهُ أَجَلُهُ ۚ · أَلَا فَاعْلُوا فِي الرَّغْبَةَ ، كَمَا تَمْلُون فِي الرَّهْبَة · (·· أَلَا: وَإِنِّي لَمْ أَرَكَالْجَنَّةُ نَامَ طَالَبُهَا ؛ وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَاوَيُهَا ؛('') أَلاَوَإِنَّهُ مَنْ لَا يَنْفُمُهُ الْحَقُّ يَضْرُونُهُ الْبَاطلُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَقَيمْ بِهِ الْهُدَى ،

لانهذا اشهار منهابالانصراف (۱) المضار: الموضع تضعر فيه الخيسل وأحسن منه: زمن التضعير وحقيقة التضعيرا حداث الضعور وهوالحزال وخفة اللحم وذلك المنابة التي جب أن يصل إليها السابق (۳) البؤس بالضم مصدر بنس الرجل من باب علم بؤساو بنيسا: استدت حاجته فهو بائس (٤) أى في يوم تأملون فيه البقاء وطول الحياة (٥) الرحبة بالفتح: الخوف وهي مصدر رهب الرجل من باب علم رحبا بالفتح والضم و بالصريك : خاف من باب علم رحبا بالفتح والضم و بالصريك : خاف (٦) أى المار سمنها

يَجُرُ بِهِ الضَّلَالُ إِلَى الرَّدَى • أَلَاوَ إِنَّكُمْ قَدُ أُمِرْتُمْ بِالظُّمْنِ ، ('' وَدُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاد · وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ ۚ اتَّبَاعُ الْهُوَى وَطُولُ الْأَمَلِ. تَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيَا مَاتَحُرُزُونَ أَ تُفْسَكُمْ بِهِ غَداً ۗ (١) ﴿ قَالَ الشَّرِيفِ ﴾ أَقُولُ:لَوْ كَانَ كَلاَّمُ ۚ يَأْخُذُ بِالْأَعْنَاقِ إِنِّي الزُّهٰدِ فِي الدُّنْيَا ، وَيَضْطَرُّ الِّي عَمَلِ الآخرة ، لَـكَانَ هَذَا الْكَلاَمَ وَكَنَى به قَاطَمًا لَمُلاَثِقَ الآمَالِ ، وَقَادِحًا زِنادَ الاتَّمَاظِ وَالازْدِجَارِ • مِنْ أَعْجَبِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّــلامُ ﴿ أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمُ العِنْمَارَ وَعَداً السُّبَاقَ وَالسُّبَّقَةُ الْجَنَّةُ وَالْفَايَةُ النَّارُ) فَإِنَّ فيه مَعَ فَخَامَةِ اللَّفْظ عِظْم قَدْرِ البَمْغَي، وَصَادق التَّمْثيل،وَوَاقِم التَّشْبِيه سِرًّا عَمِيبًا، وَمَعْنَى لَطِيفًا ﴿ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّــلامُ ﴿ وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ)فَخَالَفَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ لاخْتلاَّفِ المُفْنَيْنِ ، وَلَمْ يَقُلُ السُّبَّعَةَ النَّارُكَمَا قَالَ السَّبْقَةُ الْحِنَّةُ ، لأَنَّ الاسْتَبَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى أَمْ

الظعن بالفتح و بالهريك وكة الثالظعون والمظعن : كله مصدر ظعن من باب قطع : سار وارتحل والمعنى أنكم قدرك فيكم الرحيل عن هدذه الدنيالي الدارالا خرة و دالناعلى عمل الصالحات ليكون زادالذا (٢) يقال حرز نفسه كنصر والمصدر حرزا : حفظها وصائبا

عَبُوبٍ ، وَغَرَّضَ مَطَلُوبٍ ، وَهَذَه صَفَّةُ الْجَنَّةِ ،وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى مُوْجُوداً فِي النَّارِ ، نَعُوذُ ۚ بِاللَّهِ مَنْهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتُولَ وَ السَّبَقَةُ النَّارُى بَلْ قَالَ وَالنَّايَةُ النَّارُ ، لأَنَّ النَّآيَةَ يَنْتُهِي إِلَيْهَا مَنْ لَايَشْرُهُ الاثْتِهَا ومَنْ يَسُرُهُ ذَلِكَ فَصَلَحَ أَنْ يُعَبِّرَ بِهَا عَنِ الْأَمْرَيْنِ مَمًّا • فَهِيَ فِي هَذَا الْمَوْضِيمِ كَالْمَصِيرِ وَالْمَا ٓ لَ ، قَالَ اللَّهُ تَمَالَى ﴿ قُلْ تَمَنَّمُوا فَإِنَّ نَصِيرَكُمْ ۚ إِنِّي النَّارِ ﴾ وَلَا يَجُوزُ في هَذَا الْمَوْضِيعِ أَنْ يُقَالَ سَبْقَتُكُ سُكُونِ الْبَاءِ إِلَى النَّارِ ، فَتَأْمَلْ ذَلِكَ فَبَاطِئَهُ عَبِيتٌ ، وَعَوْرُهُ يُميدُ، رَكَذَ لِكَ أَكُثَرُ كَلَامَه عَلَيْه السلامُ ﴿ وَفِي بَعْضِ ﴾ النُّسَخ وَقَدْ جَاء في روَايَة أُخْرَي (وَالسُّبْقَةُ الْجَنَّةُ) بِضَمَّ السَّبن وَالسَّبْقَةُ عِنْدَهُمُ اسْمُ لَمَا يُجُعَلُ لِلسَّائِقِ إِذًا سَبَّقَ مِنْ مَالَ أَوْ عَرَّضَ وَالْمَنْيَانِ مُتْقَارِبَانِ ، لأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ جَزَاءٍ عَلَى فعـٰلِ الأَمر الْمَذْمُوم ، وَإِنَّمَا يَكُونُ جَزَاء عَلَى فِيلَ الأَمْرِ الْمَحْمُود 🖈 ( ومن خطبة له عليه السلام) أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمَعَةُ أَبْدَانُهُمْ } الْمُخْتَلِقَةُ أَهُوَاؤُهُمْ !

(۱)الاهوا: جع هوى بالقصر: وهوارادة النفس والمهوى عمودا كان أومذموما ثم

كَلَامُكُمْ يُوهِي الصُّمَّ الصِّلاَبَ، : تَقُولُونَ فِي الْمَجَالِس كَيْتَ وَكَيْتَ ، <sup>(\*)</sup> فَاذَا جاءَ الْقِتَالُ فَلْتُمْ حيدى مَاعَزَّتْ دَعْوَةً مَنْ دَعَاكُمْ ، وَلَا اسْتَرَاحَ قَلْبُ مَن (\*) أَعَالِيلُ بِأَصْالِيلَ • دَفَاعَ ذي الدِّينِ الْمَطُولِ • (\*) فلب على غيرالمحموديقال(اتبع هواه)اذاأريدذمه . وهويه كعلمه هوىبالقصر به واشتهاء فهوهو (١) يوهى من أوهاء إيهاء : جعله واهياوا ضعفه - والصم الغلظة والشدة مايضعف الجيرالصلدأ ويشسقه من وهى الثوب من باب ضرب وحسب: انشق وإدخال الهمزة عليمه قيامي ولكن فعلكم همذا وتباطؤ كم يجعلالاعداءفيكم طامعة (٢) كيت وكيت وبكسرآ خرهما :كذاوكذا وقيل يكنى بكيت عن الحديث وأخبر كاهنا وبذيت عن الفعل فتقول فال فلان كيت وكيت وفعل فلان ذيث وذيت ولاتستعملان الامكر رتين بواوالعطف أو بدونها وأصلالتاهف كيت هاءوانمـاصارت.اهفالاصل وحكى أبوعبيدة (كان.من الامركيه وكيه) بالهاء (٣) حيسه ى حياد : كلمة يقولها الهار سكانه يسأل الحرب أن تحدد عنه واصل حيدي فعيل أمر من حاديجيد من باب ضرب حيدا وحيدانا بالسريك ومحيد اوحبود اوحيد الفتح وحيدودة : مال وعدل . وحیاداسم فعـــل أمرمنه أیضا كنزال ودراك (٤) أى ان من دعا كم لاتمز كلمته لتقاعسكم عن نصرته وكذاك لايطيب عيش من قاساكم ولايهنا بالمن قهركم بانتفاضكم عليه (ه) أى انكم تتعللون بالاضاليل الني لاعد يكم نضاوا ذا دافسه عدوكردافعتم دفاع صاحب الدين كثيرا لمطل وهذا كله لاعتمضها ولاينهض بذليل لاَيَمْنَعُ الضَّمَ الذَّلِيلُ • وَلا يُدْرَكُ الْعَنَّ إِلاَّ بِالْحِدِ • أَى دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ الْفَخْرُورُ وَاللهِ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمَنْفُونَ ؛ وَمَعَ أَى إِمَامٍ بَعْدِى تُقَاتِلُونَ ؛ الْمَغْرُورُ وَاللهِ مَنْ غَرَرْتُمُوهُ • وَمَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَ وَاللهِ بِالسَّهْمِ الأَخْيبِ، (1) وَمَنْ ذَيَ بِكُمْ فَقَد وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ فَصَدْرُ مُ ، وَلَا أُوعِدُ الْعَدُولُ لَا أُصَدِّقُ ، وَلَا أُوعِدُ الْعَدُولُ لَا أُصَدِّقُ ، وَلَا أُوعِدُ الْعَدُولُ لَا أُصَدِّقُ ، وَلَا أُوعِدُ الْعَدُولُ

(۱) السهم الاخيب وهومن سهام المسرالتي لاحظ لما (۲) الافوق من السهام: مكسور الفوق و والفوق: موضع الوترمن السهم و الناصل العارى عن النصل أى ومن رى بكم فا تمايرى بسهم لا يثبت في وتره وان ثبت و رى به لم يصب مقتلا اذقد عرى عن نصله وهذه الخطبة خطبا أمير المؤمنين عندا غارة الضهاك بن قيس فان معاوية لما بلغه فساد الجند على أمير المؤمنين دعا الضهاك ابن قيس وقال المسرحي بمر بناحية الكوفة وتر تفع عبا ما استطعت في وجدت من الاعراب في طاعة على فاغر عليه وان وجدت اله خيارا أو مسلحة فاغر عليا لتلقاها فتقاتلها وسرحه في ثلاثة آلاف فاقب لى الضهاك قتب الاموال وقتل من للقيمن الاعراب ثم لق عربن عيس بن مسعود الذهلى فقتله وهو ابن أخى عبد لله بن ما الموال وقتل من دلك أمير المؤمنيين وأخذ يستنبض الناس الى الدفاع عن دياره وهم يضاذ لون فو عهم بما تراه في هذا الخطبة ثم دعا عبد بن عدى فسيره الى الضهاك في أربعة آلاف فاتره فاجر ألى الشام يفقد بانه قتل ونهب أربعة آلاف فاتره فاجر ألى الشام يفقد بانه قتل ونهب أربعة آلاف الما المناس في المقتل ونهب

بَكُمْ • مَا بَالْـكُمْ ؛ مَا دَوَاوْ كُمْ ؛ مَاطَبْكُمْ ؛ ٱلْعَوْمُ رِجَالٌ أَمْثَالُـكُمْ • أَقَوْلاً بِفَهْرِ عَلْمِ ؟ وَغَفَلْةً مِنْ غَيْنِ وَرَعٍ ؛ وَطَمَعاً فِي غَيْرِ حَقٍّ ! . ( ومن كلام له عليه السلام في معنى قتل عُمان) لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ فَاتِلًا ، أَوْ نَمِيْتُ عَنْـهُ لَكُنْتُ نَاصِراً . غَيْرَ أَنَّ مِنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيمُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، وَمَنْ خُلَالَهُ لَا يَستَطيمُ أَنْ يَقُولَ لَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْي . (﴿ وَأَنَا جَامِعٌ لَّكُمُ أَمْرُهُ . إِسْأَنْ فَأَساء الأَثَرَةَ ، وَجِزعُمُ فَأَسَأَتُمُ الْعِزَعَ . (1) وَيَلْهِ حُكُمْ وَاقِعْ فِي السُّنَّأْثِرِ وَالْعِازِع ( ومن كلام له عليه السلام لابن عباس لما أرسله الي الزبير يستفيثه الى طاعته قبل حرب الجلل)

<sup>(</sup>۱) يقول ان ناصر يعلم يكونوافى شئ من الخير يفضلون به على خاذليه واذلك الايستطيع ناصروه أن يقولوا خاذلوه عن خبر منهم ولا أن يقول خاذلوه : ناصر وه منبر منا فالقاوب متفقة على عدم فضل ناصر يه (۲) استأثر يالشئ استبد به وخص به نفسه والامم الاثر قبالصر يك يقول عاملكم بالاستبداد فلم يحسنه فجز عتم جزعا اساتم فيه فلم تحسنوا الجزع ولم تفغوا عنسه أخد الذي يليق بكم فلم يكن لكم أن تقتصوا منه بهذا الفتسل ولكن الله قسد الزل أمره الواقع بالمستأثر والجازع

لَا تَلْقَيَنُ طَلْحَةَ ، فَإِ نَّكَ إِنْ تَلْقَهُ شَجِدْهُ كَالَّذُوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ ، (')

يَرْ كَبُ الصَّمْبَ وَيَشُولُ هُوَ الذَّلُولُ ، وَلَكِنِ الْقَ الزَّيْزِ، فَإِنَّهُ أَلْبِنُ عَرِيكَةً ، ('') فَقُلُ لَهُ : يَمُولُ لَكَ ٱ بْنُ خَالِكَ : عَرَفْتنِي بِالْحِجَازِ وَأَنْكُرْ نَنِي بِالْعِرَاقِ ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا ؟ ('') ﴿ قَالَ الشريف ﴾ وَأَنْكُرْ نَنِي بِالْعِرَاقِ ، فَمَا عَدَا مِمًّا بَدَا ؟ ('') ﴿ قَالَ الشريف ﴾ أَقُولُ بُحُو أَوْلُ الشريف ﴾ أَقُولُ بُحُو أَوْلُ الشريف ﴾ أَقُولُ بُحُو أَوْلُ مَنْ شُمِتْ مِنْهُ هَذَهِ الْكَلّمَةُ أَعْنِي: فَمَا عَدَامِمًا بَدَا السَلام )

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصَّبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ ،وَزَمَنِ كَنُودٍ، ''

(۱) عاقساقرنه من قولم عقص شعره من باب ضرب عقسا: لواه على رأسه والثور لا يكون كذلك الاعتدالغضب فلا يستطيع أحداً ن يقوده و كذلك طلحة فهولا ينقاد لا مرغيره بل يركب الصعب من الامورثم يزعم أنه ذلول (٦) يقال رجل (لبن المريكة): سلس الخلق منقاد من كسر الغوة و والمريكة: النفس والجمع رائلك ومنه شديد العريكة: شديد العلاج والبطش في كما عركا بالقسريك : كان عركا بكسراله: شديد العلاج والبطش في المرب (٣) كان الزبير قدعقد البيعة للامام رضى الله عنده ولكنه لم يليث ال انتقل إلى العراق و خرج عليه وجع لقتاله و يقال عدا العلان عن الامركن صد عدوا وعدوانا الفرع : عرفه و شعاف و بنا عمل عناظهر منت من البيعة حق خرجت على يقول ما الذي صدفك و ناك فود: الكفور إلى العروا لذك الكنود: الكفور يستوى فيه المذكر و الكنود الكفور المساقب فيه المدكر و الكنود الكفور المساقب فيه المدكر و المؤنث و التعريف النس يقاد على المساقب ال

لِمَدُّ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسْبِثًا ، وَيَرْدَادُ الظَّالِمُ عُتُوًا ، لَا نَتْنَفِعُ عَاعَلِمْنَا ، وَلَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحَـلَّ بِنَا . (') وَلَا نَسَالُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَسَادَ إِلاَّ مَهَا نَةُ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ : مِنْهُمْ مَنْ لَا يَمْنَعُهُمُ الْفَسَادَ إِلاَّ مَهَا نَةُ نَفْسِهُ ، وَقَلْمِ وَرَجْلِهِ وَدَ اللَّهُ عَلَى الْمُصْلِتُ لَسَيْعِه ، وَكَلاَلَةُ حَدَّهِ ، وَلَفْمِيضُ وَقْرِهِ وَ (') وَمِنْهُم الْمُصْلِتُ لِسَيْعِه ، وَالْمُجْلِ بُحِيْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ اللَّهُ مَا أَشَرَطَ نَفْسَهُ ، لَسِيْعُه ، وَالْمُجْلِ بُحِيْدٍ وَرَجْلِهِ وَرَجْلِهِ وَدَ أَشْرَطَ نَفْسَهُ ، وَأَوْمِنَا اللَّهُ اللْفُلِي الللْمُوالِلَّهُ اللِمُ اللْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وينسى المواهب، وكندالتعمة كنصركنودا: كفرها (١) القارعة: الداهية يقال (قرعهم قوارع الدهر) أى أصابتهم نوازله الشديدة ومندقوله (وخاف القارعات الكدة) والفسط كنصر (٢) الوفر من المال: الكثير والفسط كنمرم وفارة: كثر، والنضيض: الماء القليل والمعنى ان الصنف الاول من الناس لم ينفسه عن طلب الامارة والسلطان الاحقارة نفسهم وضعف قوتهم وقلة مالهم (٣) الحيل: الفرسان كانقهم والرجل: المشاة، وأشرط نفسه: هياها الفساد، وأو يقدينه: أهلكه، وحطام الدنيا بالضم: مافيا من مال قليل أوكثير وأصله: ما تكسر من اليبس وفعله حطمه كضربه، والمقنب بالكسر من الخيل عمان الدين الدائم الحارث والجمعة الناب ويقال فرع الجيل كقطع جماعة من الخيل مجمع الفارات والجمعة الذي من هؤلاء الناس هوالذي يطلب فروعا: صعده، والمعنى ان الصنف الثانى من هؤلاء الناس هوالذي يطلب الامارة وليس لهما أهدلا ولكنه يجهر بذاك فهو مصلت سيفه على الذين الامارة وليس لهما أهدلا ولكنه يجهر بذاك فهو مصلت سيفه على الذين

عِنْدَ الله عَوَضاً . وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِمَالِ الآخرة ، وَلاَ يَطْلُبُ اللَّهُ الدُّنْيَا بِمَالِ الآخرة ، وَلاَ يَطْلُبُ الدُّنْيَا ، فَذَ ظَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ ، وَقَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ ، وَشَمَّرُ مِنْ تَفْسِهِ لَلْأَمَانَة ، وَالْحَنَّذَ اللهِ ذَرِيعة إِلَى الْمَصْية ، (') وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ سَتُرَ اللهِ ذَرِيعة إِلَى الْمَصْية ، (') وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ صَنُو وَلَةً نَفْسِهِ ، وَانْقِطَاعُ سَبَهِ ، فَتَصَرَّتُهُ الْحَالُ عَلَى حَالهِ ، فَتَصَرَّتُهُ الْحَالُ عَلَى حَالهِ ، فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْفَنَاعَة ، وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ فَيَتَى بَالْسَ أَهْلِ الزَّهَادَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ ذَيْكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَمْدَى ، (') وَبَقِي رَجَالُ غَضَ أَبْصَارَهُمُ فَي فَلَى مَالَكُ غَلَى مَالَوَهُمْ فَوْفُ الْمَحْشَرِ : فَهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ فَى مَرَاحٍ وَلَا مَمْدَى ، (') وَبَقِي رَجَالُ غَضَ أَبْصَارَهُمُ مَنْ فَي مَرَاحٍ وَلَا مَمْدَى ، (') وَبَقِي رَجَالُ غَضَ أَبْصَارَهُمُ مَنْ أَنْ الْمَرْجِعِ ، (') وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ : فَهُمْ بَيْنَ فَي كُلُ الْمَرْجِعِ ، (') وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ : فَهُمْ بَيْنَ فَي مَرَاحٍ وَلَا مَنْهُ مَنْ إِنَاقَ مَدُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ : فَهُمْ بَيْنَ

لا برمنون السلطان الباطل قد أعد نفسه الشروالفساد وأضاع دينه لينال شيئامن مناع هذه الفانية أو يقود خيلافي الفارة أو يرقى منبر الهد الناس على الاقرار له بطلبته فهوقد فعل هذه المنكرات ولا فائدة ترجع إليه ولا عائدة تمود له ولبش مافسل (1) الذريعة : الوسيلة أى المسئف الثالث قد طلب الدنيا بعمل الانخرة أى تظاهر بأعمال الانخرة الفليلاعلى الناس حقى بنال أمنيته وجعل سترالله وسيلة الى المصية (7) الضوية الناس حقى بنال أمنيته وجعل الرجل ككرم ضالا وصول وله : والمعلى المنافقة والمافقة والمنافقة من طريقة وحياته والمنافقة والمنافقة المنافقة من طريقة وحياته (٣) يقول ويق

من التقسيم صنف من الناس لم يطلبوا ما طلب الاولون ولم تشرق اليه أعناقهم وذلك خوا من المرجع والماكل الله يسير جعون إليه ويسألون فيه عاكانوا يعملون واعالم يذكر هم ضعن الاقسام السابقة فقال أربعة ولم يقل خسة لان سوء العاقب لم يكن منهم الاالشريد والحارب من أحوال الناس المؤدية بهم الي سوء العاقب أواخل ألف المنزوى والحزين الموجع فلم تجمعهم المطامع ليكونوا مع الطغام فيظهرون فكانهم ليسوامن الناس المعروفة أوكانهم له ف النافض المن الحلوام في المعلوب النافض المنافض المنافض المنافق على الناد: الشارد النافر من قولم فعلوا بها لا يحتمل وجهه شاردا (٢) المقموع السم مقمول من فعلانا كقبلم : ردعه وقهره وذلك (٣) المستحود عليه من كه الميمن الناس اتفاء الطلايف أوياكل (٤) أخلتم التقية : أسسقط ذكر هم بين الناس اتفاء الطلا (٥) الأجاب بالفيم : الملح المر من الماء كاء المبرواج الناس اتفاء الطلايف أوياكل (٤) أن منامزة : ساكنة من ضعر الرجل كنصر وضرب : سكن ولم يتكم فهو ضامز وضعوز (٧) أى بها قروح وقرح قلب الرحل كعلم من المزن على المثل (٥) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة الرحل كعلم من المزن على المثل (٥) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة الرحل كعلم من المزن على المثل (٥) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة الرحل كعلم من المزن على المثل (٥) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة الرحل كعلم من المزن على المثل (٩) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة المؤدن على المثل (٩) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة المؤدن على المثل (٩) أي سمهم الناس لكثرة وعظهم (٩) المثالة المؤدن على المثل (٩) أي سمه الناس لكثرة والمؤدن على المثل (٩) أي سمور على المثل (٩) أي سمور المؤدن على المؤدن على المثل (٩) أي سمور على المثل (١) أي سمور المؤدن على المؤدن المؤدن المؤدن على المؤدن على المؤدن على المؤدن المؤدن على المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤ

بِكُمْ مَنْ بَمْدَكُمْ ، وَأَرْفُضُوهَا ذَمِيهَةً ، فَإِنَّهَ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشَفْفَ بِهَا مِنْكُمْ ﴿ قَالَ الشريفَ ﴾ أَقُولُ: هَذِهِ الْفُطْبَةُ رُبَّمَا نَسَبَهَا مَنْ لَا عَلْمِ لَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَهِيَ مِنْ كَلاّمٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مَنْ لَا عَلْم أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السلامُ الذِي لَا بُشَكُ فِيهِ وَأَيْنَ الذَّهَبُ مِنَ الرَّعَامِ ؟ (أَ وَالمَذْبُ مِنَ الرَّعَامِ ؟ (أَ وَالمَذْبُ مِنَ الأَجَاجِ ؛ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ الغَرِّيتُ أَنْ وَالْمَذْبُ النَّافِذُ الْبَصِيرُ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ الْجَاحِظُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ فِي النَّافِذُ البَصِيرُ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ الْجَاحِظُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ فِي

بالضم: ما يسقط من قشرالشمير والارز والتمروكل ذى قشارة اذائق، والقرظ عركة: ورق السليد بنه أوتمر السنط و بمتصرمنه الاقاقيا وهي بما يتداوى به عند الاطباء، وقيل هو شهر عظيم له شول غليظ و زهراً بيض و تمرمثل الترمس تعصرمنه الاقافيا المذكورة، الواحدة قرطة بفتح الراء في والجم بالمعربيك قال الجوهرى: الذي يجز به وهما جلمان ، وفي المصباح: الجلم بفت ين المقراض، والجلمان بفظ التثنية مثله كايقال فيه المقراض والمقراضان والقلم والقلمان، والكان تعول: شريت الجلمان معربا عراب المشدى قال عترة في وصف الغراب:

 كِتَابِ الْبَيَانِ وَالنَّبِينِ وَذَكَرَ مَنْ نَسَبَهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ثُمَّ قَالَ:هِي بَكُلَامٍ عَلِي عَلَيْهِ السلامُ أَشْبَهُ، وَ يَمْذُهَبِهِ فِي تَصْنَيِفِ النَّاسِ ('' كَلَامُ خَبَارِ عَمَاهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الفَّهْرِ وَالإِذْلَالِ وَمِنَ النَّفِيَّةِ وَالْنَحُوفِ وَ الإِنْكَالُ وَمِنَ النَّقِيَّةِ وَالْنَحُوفِ الْمُنَادِ، وَمَنَى وَجَدَّنَا مُعَاوِيَةً فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ بَسَلْكُ فِي كَلَامِهِ مَسَلَكَ الزَّهَادِ؛ وَمَذَاهِبَ النُبَّادِ

ومن خطبة له عليه السلام عند خروجه افتال أهل البصرة (٢) قال عبدالله بنالمباس دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار (٢) وهو يخصف نعله (١) فقال لى مافيمة هذا النعل فقلت لاقيمة لها فقال عليه السلام والله لهى أحب الى من امر تكم الا أن أقيم حقاً أوادفع باطلائم خرج فخطب الناس فقال إن الله بَصَتَ مُحَمَّداً عملى الله وآله و لَيْسَ أحد من إن الله و الله من أحدً من

<sup>(</sup>۱) تصنيف الناس: تقسيمهم وغييز اصنافهم (۲) واقعة الجل (۳) بله بين السائل (۳) بله بين السائل (۳) بله بين السائل والفرس ونصرت فيه العرب قبل الاسلام (٤) خصف النمل كضرب: أطبق علما مثلها ومنه (الخيل ضصف الابل عوافرها) أي تتبعها فتطبق حوافرها على أخفاها ، و بطلق أيضاعلى الخرز الخصف وهوا لمراد

الْعَرَبِ مِّمْرًا كَيْنَابًا ، وَلَا يَدَّعِي نُبُوَّةً ، فَسَاقَ النَّاسَ حَثَى بَوَّأَهُمُ عَلَّتُهُمْ ، وَبَلِّنَهُمْ مَنْجَاتُهُمْ ، (') فَاسْتَقَامَتْ قَنَانُهُمْ ، (') وَاطْمَأَنَتْ مَنْفَانُهُمْ ، (') أَمَاوَاللهِ إِنْ كُنْتُ تَنِي سَاقَتِهَا ، حَثَى وَلَّتْ بِجَدَافِيرِهَا ، (') مَاضَفُتُ ، وَلَا جَبُنْتُ ، وَإِنَّ مَسِيرِي هَذَا لِيثْلِهَا ، (') فَلَا ثُمْبُنَ

بعث النبي مسلى الله عليه وسلم والعرب على ما كالواعليه من الامية فحث على الاسلام حتى أدخلهم فيهزر إفات ووحدانا فكان لم منهاة من المهالك والماطب (٢) الفناة : الرمح والجمقنوات وقنا مقصوراوقتي بضم فكسر فنسب يد وقُنيات بفسات ، وقناة الظهر : التي تنظم الفقار : والجسلة كناية عن استقامة أحوالمسم (٣) الصفاة بالفتح: الجرالصلدالفضم لاينبت ومنه (فلانلاتندى صفاته) أى بخيل لايسمح بشي : وهومشل يضرب في شدة المرص والأمساك والجم مسفوات وصفابالقصر: وأراد الامام رضي الله عنه بالصفائمواطئ أقدامهم أى انهم كانوالا يهتدون الى المدى والرشاد فكانهم على صغات تميدبهم ولماجاءالاسلام ودانوابه سكنت عقائدهم المزعزعة واطمأنت قلوبهم (٤) انهنا: مخففة من التقيلة ويريد: قد كنت والسافة جمرسائق . والضمير فى ساقنها وحد الميرها يعود على الحاهلية التي كانوا عليها قبسل بعثة النبي وهي مفهومة من المقام - و بحسة افيرها : بأسرها ، من قولم (أخذه بحذفاره بكسراخاه وبحذ فوره بالضم و بحذافيره ) أى بأسره يقول: لفدكنت من الذين يسوقونها و يطردونها حتى ذهبت بأسرها (ه) أى والى الاك أسر لللهالانه لا كان يسرالي اليهاد الْبَاطِلَ حَتَّى يَغْرُجَ الْحَقَّ مِنْ جَنْبِهِ ﴿ (١) مَا لِى وَلِقُرَيْشٍ ﴿ وَاللَّهِ لِللَّمْسِ لَقَدْ فَا تَلْتُهُمْ كَانَتُهُمْ وَالْإِنِي لَصَاحِبُهُمْ بِالأَمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمْ بِالأَمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمْ الْيَوْمَ

(ومن خطبة له عليه السلام في استنفار الناس الى أهل الشام)

أُفِّ لِكُمْ اللَّهُ سَنْتُ عَنَابَكُمْ ، أَرَضِيتُمْ ، اِلْعَيَاةِ الدُّنيَّا مِنَ الاَّخْرَةِ عَوَضَاً ؟ وَاللَّهُ مِنَ الْعَرِّ خَلَقاً ؟ إِذَا دَعَوْنُكُمْ إِلَى جِعَادِ عَدُوْكُمُ دَارَتُ أَعْيُنُكُمْ كَأَنْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي عَمَرَةٍ ، (') وَمَنَ عَدُولِ فِي سَكْرَةٍ ، يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوارِي فَتَمْمَهُونَ ، ('') فَكَأَنَّ اللَّهُولِ فِي سَكْرَةٍ ، يُرْتَجُ عَلَيْكُمْ حَوارِي فَتَمْمَهُونَ ، ('') فَكَأَنَّ

<sup>(</sup>۱) شبه الباطل بصور كثيف قدضم المقوسة ردى الاعين فقال ولانقبن الباطل أى لا هدمته في خرج الحق من جنبه وذلك لان الحق لايساوالا اذا ضغتم الباطل وهدمت اركانه (۲) غمرة الثق : شدائد و وردحه والجمع غيرات وغمار بالكسر وكمرد ، وغمرات الموت : شدائد و ومكاره بالمربح الباب كفرين : ألحلته ، والحوار بالفتيج و يكسر : مراجعة الكلام ، وغم الباب كفرين : ألحلته ، والحوار بالفتيج و يكسر : مراجعة الكلام ، وغم البحر في المنازعة والوسف ، فوعامه والمناع عمد كرا كم و ركع وعم أيضا كفرح والمناع عمور ، وعن الرغشرى والمناه كالمدي غير أن النس عام في البصر والبضيرة والعمد خاص بالمصيرة : فلايقال هواعه الدين

قُلُوبَكُمُ مَأْ لُوسَةٌ ، (') فَأَ نُتُمُ لَا تَمْمُلُونَ . مَأَ نُتُمْ لِي بِثِقَةِ سَجِيد اللَّيَاكَى،(''وَمَا أَنْتُمْ برُكُن يُمَالُ بكُمْ وَلَازَوَافِرُ عَزَّ يُفْتَقَرُ الْيُكُمُ . ('' مَأَ نُتُمْ إِلاًّ كَا بِلِ صَلَّ رُعَانُهَا ، فكُلَّهَا جُمُمَتْ منْ جَانِ انْتَشَرَتْ ىنْ آخَر · لَبَئْسَ لَعَمْرُ الله سَعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَبْتُمْ ، <sup>(1)</sup> تُكَادُون وَلَا تَكَيِدُونَ ١ وَتُنْقَصُ أَطْرَافُكُمْ فَلاَ تَمْتَمَضُونَ ١ (٥٠ لَا يُنَامُ عَنْكُمْ وَأَنْثُمْ فِي غَفَلَةٍ سَاهُونَ ؛ عُلُبَ وَالله الْمُتَّخَاذَ لُونَ . وَانْبُمُ اللَّهِ إِنَّىٰ لِأَظَنُّ بَكُمُ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى ، وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتُ إِ قَدِ اثْفَرَجْتُمْ عَنْ ابنِ أَ بِي طَالِبِ اثْفِرَاجَ الرَّأْسِ. <sup>()</sup> وَاللَّهِ إِنَّ امْرأَ ١) مألوسة من السالرجل بالبذاء للقمول : اختلط عقله أوذهب:والمعني انكا اذا روجع كلامكم عهترو تحسيرتم كان عقولكر ذاهيسة فلاتعون ولاتعقلون فبرة بصيغة التصغيرأي أبدا فال الشنفري الازدي

(٣) الزوافر جعزافرة وهي من البناء : ركنه ، ومن الرسل : عشيرته وأنصاره لا تميز الرسل عشيرته وأنصاره لا تميز فروت عنه الا تقال وفي الحديث (وكان اذا خلام مساعد تكم (٤) السعر أى انتكم لستم من أنصار المرفقة تقراليكم وتحتاج الى مساعد تكم (٤) السعر بالفتح : مصدر سعر النار والحرب كقملع : أوقد ها وأسلها وهيمها (٥) امتخص من خضب وشق عليم ، وكذلك معض كفرح (٦) حس كفرح : اشته

يُمكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ بَعْرُقُ لَحْمَةُ ، (') وَيَهْشِمُ عَظْمَةُ ، وَيَهْرِي جِلْدَهُ ، لَمَظْيِمْ عَجْزُهُ ، ضَمِيفٌ مَاضَمُتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ ا ('') أَنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شَئْتَ ، ('' فَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ دُونَ أَنْ اعْطِيَ ذَلِكَ ضَرْبُ بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطِيرُ مِنْهُ فَرَاثُ الْهَامِ ، وَتَطِيحُ السَّوَاعِدُ والأَقْدَامُ ، (') وَيَفْعَلُ اللهُ بَمْدَ ذَلِكَ مَايَشَاهِ

وصلب في الدين فهو حس كفرح ، والوغي مقصورا والوغي كفلت : الصوت والحلية مثل إلى بالدين المهملة ومنه مهيت الخرب لما فيرامن الصورت والحلية . مرالوث والقتل: اشته: يريدانهم سينفر حون عنه انفرا جالا التئام بعده لواشته القتال واستعرت الحرب (١) من قولهم عرق العظم كنصر: أكل ماعلسه من اللحموأ حسة مكله فهوعارق وهي عارقة والجع عوارق وعارقات (٦) الجوانم واحدها عليه: الاضلاع تعت التراثب عما بلي الصدر كالضاوع حمايلي الظهر ، وماضعت عليسه : القلبُ (٣) يروى أنه خطاب للاشعث بنّ قهِسَعْنه ما قال له : هلا قملتَ قمــل إبنُ عِفَانَ قَاجَابِه بِقُولِه : النَّفِيل إبن عِفَانَ لخزاة على من لادين أه وإن أمراً الح (٤) السيوف المشرفية: مقسوبة الى مشارف الشَّام: فرى من أرض العرب تدنومن الريف وقيل: ان النسبة لموضع فى المن لا الى مشارف الشام ، ومفرد المشرف يمتح الماء ، وقراش الرأس: المظام الرقاق التي تلي العصف، وطاح يطوح و يطبح سقط . والسواعد جم ساعدوهوالذراع أي مابين الرفق والكف و ودون هنا بمسنى خسيس وقليل : والمعنى لا أمكن المدوحني يكون أقل من ذلك ضرب تطير منسه العظام وتسقط الاذرعة والاقدام أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقَّا ، وَلَكُمْ عَلَى حَقَّ ، فَأَمَّاحَقُكُمْ عَلَى حَقَّ ، فَأَمَّاحَقُكُمْ عَلَى فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ ، و تَوْفِيرُ فَيْشِكُمْ عَلَيْكُمْ ، (') وتَعْلِيمُكُمْ كَيْلاً عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْوَفَا فِي إِلْبَيْعَةِ ، فَعَلُوا ، وَأَمَّا حَتَّى عَلَيْكُمْ فَالْوَفَا فِي الْبَيْعَةِ ، وَالنَّفِيبِ ، وَالإَجَا بَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ ، وَالطَّاعَةُ حَينَ آمُرُ كُمْ السَّهَةِ وَالْمَغْيِبِ ، وَالإِجَا بَةُ حَينَ أَدْعُوكُمْ ، وَالطَّاعَةُ حينَ آمُرُ كُمْ

(ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكيم)

الْحَمْدُ لِللهِ وَإِنْ أَتَى الدَّهْنُ بِالْفَطْبِ الْفَادِحِ ('' وَالْحَدَثُ الْجَلِيلِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَيْسَمَعَهُ الْجَلِيلِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَيْسَمَعَهُ إِلهُ عَيْدُهُ ، وَأَنْ عُمَدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَعْمِيةَ النَّاصِحِ الشَّغْيِقِ الْمَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَارَةَ، وَتُعْقِبُ النَّدَامَةَ ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَّرْ تُكُمْ فِي هَذْهِ الْحَكُومَةِ

<sup>(</sup>۱) الفي : الخراج وما يحويه بيت المال ، وفي التعريفات الفي مارده الله تمال على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلاقتال : إما بالجلاء أو بالمسالحة على جزية أوغيرها ، والفنجة أخص منه ، والنفل أخص منهما (٦) من قولهم في الامركة على المركة المركة على المركة المركة على المرك

أَمْرِى، وَتَخَلَّتُ لَكُمْ عَنْزُونَ رَأْبِي، (') لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيدِ أَمْرٌ ، <sup>(')</sup> فَأَيْنَتُمْ عَلَى إِبَاء الْمُخَالِمِينَ الْجُفَاة ، وَالْمُنَابِدِينَ الْمُصَاّة، ّ

(١) الحسكومة :حكومة الحسكمين عمر و بن العاص وأبي موسى الاشعرى وذلك بعدماوقف الفتال بينعلى أمرا للمنسين ومعاوية بن أي سفيان في رب صغين سسنة سيم وثلاثين من المجرة فان حيث معاوية لما رأى ان الديرة تنكون عليسه رفعوا ألمصاحف على الرماح يطلبون رداخسكم الى كناب الله وكانت الحرب أكلت من الفريقسين فالتفديح القراءوج ماعة تبعوهم من جيش على وقالوا دعيناالى كناب الله ونحن أحق بالآجابة اليه فقال لمرأمر المؤمنين انها كلمة حقيرادبها باطل انهم مارضوها ايرجموا الىحكمها انهم يعرفونها ولابعملون بهاولكنماا غديمة والوهن والمكدة أعروني سواعدكم وجماحكم ساعةواحدة فقدبلغ الحق مقطعه ولمبيق الاأن يقطم دابرالذين ظلموا فخالفوا واختلفوا فوضمت المرب أوزارها وتكامالناس فىالصلح وتعكم حكمين بحكمان بمافى كتاب الله فاختار معاوية عروين العاص واخمار بعض أصحأب أميرالمؤمنين أباموسي الانسسرى ظريرض أميرا لمؤمنين واختار عبسدالله بن عباس فلم برضوا ثماختار الاشترالنعي فلم يطيعوا فوافقهم على أبي موسى مكرها بعدان أعذر فالنصيعة لممظر بدعنوافق نخل لمم أى أخلص رأيه في المكومة أولاوآخرأ ثمانتهي أمراله كمرباغداع الىموسى لممرو بن العاص وخلعه أمير المؤمنين ومعاوية تمصمود غمزو بعده واثباته معاوية وخلصه أمبرا لمؤمنين واعتد ذاك صف أمير المؤمنين وأصابه (٢) لايطاع لقصير أمر : هذامثل سائر وأمسله انحذيمة الابرش كان قسدغزا عروبن ظرب أباالزباء حتى قتله فلكت من بعد وابنته فلماان استجمع لمساجرها واستسكم لم أملكها أجعت لغزوجذيمة تطلب بثأرأبها فغالت لمسأأ خماز بيبه وكانت ذات رأى ودهاء بإزباء

# حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ ، وَضَنَّ الزِّنْدُ مَدْحِهِ ، فَكُنْتُ

انك ان غزوت جذبحة فأساهو يوم له ما بعب وان ظفرت أصبت ثأرك وان قتلت مملكك والحرب سمال وعثراتهالا تستقال وان كصافا مزل ساميا علىمن ناواك وساماك ولمترى بؤساولاغيراولاندر بن لن تكون الماقمة فقالت الزباء قدأديت النصهبة وأحسنت الروية وإن الرأى مارأيت والقول ماقلت فانصرفت كانت أحمت عليه وأتت أمر هامن وجوه الحيل والخدع والمكر فيكتب الربحة متدعوه الينفسها وملكها وان يصل بلاده سلادها وكآن فها كتفت بهج انهالم تجدمك النساءالاالي قبيج في السباع وضعف في السلطان وأنها لم تحد لمليكها موضعاولا تنفسها كفؤاغيرك فاقبلالي فاجعملكي الىملىكك وصل بلادي ببلادك وتقلدأ مرى معرأ مرك فلماقرأ مجذيمة استغفه مادعته البه ورغب فها فسه وجعاليه أهل الحجي والنهبي من ثقات أصحابه وهو بالبقة من شاطرع الفرات فاستشارهم فيأمره فأجع رأيهم على أن يسسر الهاو يستولى على ملكها وكان رحل قالله قصر بن سعد وسعدهذا كان قد تزوج أمتلذية فولدت له قصراوكان أريبا حازما أثبراء تسدجذ يمة ناصاأمينا فخالفهم فهاأشار وإبه عليسه وقال أي فاتروغه رحاضر فذهب مثلا ، وقال لحذيمة : اكتب الباغان كانت بادقة فلتقبل البك والالم بمسكنها من نفسك ولم تقع في حمالهما وقد وترثها وقتلت أباها فلريوا فق جذيمة ماأشار به عليه قصير فقال قصير

أنى امر ولا يميل المجرز ترويني م اذا أنت دون شي مرة الوذم فقال حذية : لاول كنك المرقر أيك في الكن لا في الضع فلا مثلا، فعط جذية أبن أحته عمر و بن عدى فاستشاره فشيسه على المسير وقال : ان بمارة قوى مع الزياء ولوقد روالصار وإممك فأطاعه وعصى قصيرا فقال قصير : (لا بطاع لقصير رأى) الى آخر ما جاء في هذه القصة بما دونه الطبرى وغيره والتهى بصحة رأى قصير وقتل جذية ثم قتل الزياء بواسطة قصير وعرو بن عدى وَإِيًّا كُمْ كَمَا قَالَ أُخُو هَوَازِنَ (')

أَمْرَ تُكُمُّ أُمْرِى بِمُنْمَرَجِ ٱللَّوَى ﴿ فَلَمْ نَسْتَبِينُوا النَّصْحَ إِلاَّضُحَى الْغَدِ ( ومن خطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهروان (١٠)

فَأَنَّا نَذِيرُ كُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاهِ هَذَا النَّهْرِ، وَبِأَ هُضَامِ

هَذَا الْفَائِطِ، (\*) عَلَى غَــْدِ َ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَلَا سُلْطَانِ مُبِينٍ

(۱)أخوهوازن هذاهودريد بن الصمة المتوفى في الثامنة من الهجرة كان فارس بنى جشم وقائدهم وأشهر فرسان العرب مظفر اميمونا غزا نحومائة غزاة ما أخفق في واحسدة منها وأدرك الاسلام ولم يسسلم ومن غرر قصائده كلمته التى برثى بها أحاد عبد الله فنها

أمرتهم أمرى بمنمرج اللوى \* فليستبينواالرشد الاخصى الغد فلما عصوفى كنت منهم وقدارى \* غوايتهم أو اننى غير مهتد وهل أناالا من غزية ان غوت \* غويت وان ترشد غزية أرشد دعانى أخى والخيل بينى وبينه \* فلمادعانى لم يحد نى بقصدد تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارساه فقلت أعيد الله ذلكم الردى فان يك عبد الله خرالى مكافه \* فليك وقافا ولا طائس السد

(۲) الهروان: اسم لاسفل نهرف طرف صراء حوراء على مقر بة من الكوفة، وكان الذين خرجوا على المرافق من المكوفة، وكان الذين خرجوا على أمر المؤمنين وخطأ ومفي السكم قد نقضو ابيمة وجهروا بعد اوته وصاروا له حرباوا جمّع معند ذلك المرام يعظهم في الرجوع الى بيعتهم فأجابوا النصيعة برى السيهام وقتال أصحابه فأمر بقتالم وتقدم القتال بهذا الانذار (۳) صرى بع صريع : طرح ، يقول بقتالم وتقدم القتال بهذا الانذار (۳) صرى بع صريع : طرح ، يقول

مَسَكُمْ · قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارُ ، (') وَاحْتَبَلَكُمُ الْمِقْدَارُ ، (') وَقَدْ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ هَـذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَيَيْتُمْ عَلَى إِبَاء الْمُخَالَفِينَ الْمُنَايِذِينَ ، حَتَى صَرَفْتُ رَأْبِي إِلَى هَوَا كُمْ ، وَأَ نَتُمْ مَمَاشِرُ أَخِفًا و الْهَامِ ، (') سَفْهَا وَالأَحْلَامِ ، وَلَمْ آتِ لِا أَبَالَكُمْ بَجُراً ، (') ولا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُراً .

( ومن كلام له عليه السلام يجرى مجري الخطبة )

فَقُمْتُ بِالأَمْرِ حِينَ فَشِلُوا ، وَلَطَلَّمْتُ حِينَ فَقَبَّمُوا ، (') وَلَطَقْتُ حِينَ نَقَبَّمُوا ، وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ حِينَ لَمَنْقُوا ، وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ مَوْتًا ، ('') فَطَرْتُ بِمِنَانِهَا ، وَاسْتَبَدَدْتُ مِينَانِهَا ، وَاسْتَبَدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا ، ('') فَطِرْتُ بِمِنَانِهَا ، وَاسْتَبَدَدْتُ بِرِهَانِهَا ، (' كَالْجَبَلِ لَاتْحُرَّ كُهُ الْقُواصِفُ، وَلَا تُزْيِلُهُ الْمُواصِفُ.

أحذركم عصيانكم فانكم ستصهون مقتولين باهضام هذا المهدر (1) أى قد نبذتكم الدار فصرتم غرباء لا تستطيعون الرجوع قبلكون (٢) أى أقوقهم القدر ف حبائله وأشراكه (٣) الحام بع هامة : الرأس (٤) البير بالضم: الشروالا مرالعظيم (٥) اختبأوا، يصفحاله في حلاقة عان من الامر بالمروف والنبى عن المنكر أى انه أقام بانكار المنكر حبن جبنوا واختبأوا بالكار المنكر حبن جبنوا واختبأوا (٦) كناية عن التواضع (٧) الفوت : مصدر فات فلان فلانا في كذا من باب زمير في عنا با و هذه به و الضعير في عنا با و رها تها

لَمْ يَكُنْ لِأَحْدِ فِي مَهْمَزٌ ، (') وَلَا لِقَائِلِ فِي مَهْمَزُ ، الدَّلِيلُ عَنْدِي عَرِيْرُ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهُ ، وَالْقَوِئُ عَنْدِي ضَمِيفُ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مَنْ مَنْ هُ وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ ، (') أَثَرَانِي مَنْهُ \* وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ ، (') أَثَرَانِي أَكُذَبُ عَلَى رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ \* وَالله لَأَنَا أُولُ مَنْ صَدِّقَهُ ، وَلا أَولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ \* وَالله لَأَنَا أُولُ مَنْ صَدِّقَهُ ، وَلا أَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ \* فَنَظَرْتُ فِي أَوْلِ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ \* فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِي اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَى لِنَدِي وَاللهِ لاَ الْمِيثَاقُ فِي عُنْدِى لْفَيْرِي (') فَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنْدِى لِفَيْرِي (''

يمودالفضيلة التي تحلى بهارض الله عنه من الا مربالمروف والنهى عن المنكر، وهى مفهومة من المقام و والرهان بالكسر: الجعل الذي وقع التراهن عليه ، وأصله بعم رهن وهوما أخذته لينوب عائض مثل هيئته من الفوز والسبق بهيئة الحلبة وما يجرى فيها و إلى هنا كان آخر بهلة مستفلة عابعه هافى معنى غير معناها ولذلك فصلتها بعيمة ، وكذلك سيأتى بعدها ثلاث بحل غيرها معمولة بغيمة الذلك فصلتها بعيمة ، وكذلك سيأتى بعدها ثلاث بحل غيرها معمولة بغيمة الذلك فصلتها بعيمة ، وكذلك سيأتى بعدها همزه كضر به وقصره : اغتابه في غيبته فهو هماز كشداد وهمزة بضم معملان من والمعرز كذلك من قولهم غمز عليب السيمة ألم بالمالة والمعن عليه : يصف في هذه الجلة حاله بعده البيعة أى انه أقام بالخلافة كالجبل الخ (٢) الجلة هذه فاله المالة وهى الزابعة : قطعة من كلام أدفى حال نفسه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه انه مأمور بالرفق في طلب تدفي طاع الامر في بيعة إلى بحده المناع الامر في بيعة الى بحدو ها در عمر وعمان رضى الله عنه ما من الدرقق و إيفاه الميثال المناق في طلب تدفي المناع الامر في بيعة الى بحدو المناع الامر في بيعة الى بحدو المناع الامر في بيعة الى بعدو المناع الامر في بيعة الى بحدو المناع الامر في بيعة الى بعدو المناع الامر في يعاد المناء والسلام في المناع الامرة و المناع الامر في يعاد المناع الدر في والمناع الامرة و المناع المناع الامرة و المناع المناع الامرة و المناع المناع الامرة و المناع المنا

### (وَمَنْ خَطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

وَإِنَّمَا سُمِيَّتِ الشَّبَهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبُهُ الْحَقَّ · فَأَمَّا أَوْلِيا وَاللهِ فَضَيَا وَهُمُ فِيهَا الْيَقَيِنُ ، وَدَلِيلُهُمْ سَنْتُ الْهُدَى · (') وَأَمَّا أَعْدَاهُ اللهِ فَدُعَاوُهُمْ فِيهَا الضَّلَالُ ، وَدَلِيلُهُمُ المَنَى ، فَمَا يَنْجُومِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ ، وَلا يُعْطَى الْبَقَاء مَنْ أُحَيَّهُ

#### ( ومن خطبة له عليه السلام )

مُنْيِتُ بَنَ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَّرْتُ ، وَلَا يَجْيِبُ إِذَا دَعَوْتُ ، لَا أَبَالَكُمْ المَا دِينُ يَجْمَعُكُمْ وَلَا حَمِيةً لَا أَبَالَكُمْ الْمَا دِينُ يَجْمَعُكُمْ وَلَا حَمِيةً لَا أَبَالَكُمْ اللَّهُ وَلَا حَمِيةً لَعُشْكُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْ مُسْتَصْرِ خَاوَا نَادِيكُمْ مُتَفَوِّ الْفَلَا تَسْمَوُنَ لِى تَعْشَلُكُمْ مَتَفَوِّ الْفَلَا تَسْمَوُنَ لِى الْمُورُ عَنْ عَوَافِ لَوَلًا الْوَلَا الْمُورُ عَنْ عَوَافِ الْمُسَاءَةِ وَاللَّهُ مِكْمٌ مَرَامٌ وَ وَلَا يُلِكُمُ مِرَامٌ و وَعَوْلُكُمْ الْمُسَاءةِ وَالْمَ اللَّهُ مِكْمٌ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلِكُمُ مِرَامٌ و وَعَوْلُكُمْ الْمُسَاءةِ وَالْمَ اللَّهُ مِكْمٌ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلْكُمُ مِكْمٌ مَرَامٌ و وَعَوْلُكُمْ اللَّهُ مِكْمٌ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلْعُلُمُ مِكْمُ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلْعُلُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَامٌ و وَقَلْ يُلْعُلُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَامٌ و اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) السمت بالفتح: الطريق والمحجة والجع سموت (۲) حش ف الانا كنصر: هجه وأغضبه (۳) تكشف أسلماتتكشف بحذف احدى الناه بن ، والمنى لاتزالون كلما استصرختكم لاتسمعون لى نداه ولا تجيبون لى قولاحتى نجلى الاحوال عن عواقب السوء إِنَّى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَعَلِ الْأَسَرِ ؛ وَتَتَأَقَلُمُ تَثَاقُلُ النَّصْوِ الْأَدْبَرِ ، (') ثُمَّ خَرَجَ إِنَّ مِنْكُمْ جَنَيْدُ مُتَذَائِبُ ضَمِيثُ كَأَنَّهُ بُسَاقُونَ ﴿ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ (') ضَمَعِيثُ كَأَنَّهُ بُسَاقُونَ ﴿ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ (') فَضَطَرِبُ ﴿ قَالَ السّرِفِ ﴾ أَقُولُ : قَوْلُهُ عليه السلامُ مُتَذَائِبُ أَيْمُضَطَرِبُ هِنُو الْهُمْ تَذَائِبُ أَيْمُضَطَرِبُ مِنْ فَوْلِهِمْ تَذَاءَبَتِ الرّبِحُ أَى اصْطَرَبَ هَبُو بُهَا ، وَمِنْهُ يُسَمَّى الذَّيْ فِي فَاللَّهُ مِنْ فَوْلِهِمْ تَذَاءَبَتِ الرّبِحُ أَى اصْطَرَبَ هَبُو بُهَا ، وَمِنْهُ يُسَمَّى اللَّهُ ثِنْ فَوْلِهِمْ تَذَاءَبَتِ الرّبِحُ أَى اصْطَرَبَ هَبُو بُهَا ، وَمِنْهُ يُسَمَّى اللَّهُ يُنْ فَوْلِهِمْ تَذَاءَبَتِ الرّبِحُ أَى اصْطَرَبَ هَبُو بُهَا ، وَمِنْهُ يُسَمَّى اللَّهِ فَاللَّهِ فَا اللَّهُ عُنْ فَا اللَّهُ عُلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السلامَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعُلَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

( وَمَن كلام لهُ عليه السلامُ في الخوارج لما سمع قولهم لاحكم الاقه قال عليه السلام)

كَلِمَةُ حَقَّ بِرَاهُ بِهَا الْبَاطِلُ · نَمَ إِنَّهُ لَاحُكُمْ اللَّ لِلهِ · وَلَـكِنِ هَوُّلَاء يَعُولُونَ : لَآ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلهِ · وَإِنَّهُ لَآ بُدًّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمْيرِ بَرَّ

<sup>(</sup>۱) الجرجرة: مصدر جرجرالبعيير: رددسوته في حيرته والاسرمن الجدال: فوالسر ربالتحريك: وهو وجع بأخذ البعيير في كركرته من ديره والنضو بالتكسر: المهزول من الابل وغيرها والجع انضاء ، وأنضى بميره: هزله من كثرة السير و والادبر: المديور: المجروح بالدبرة محركة وهي قرحة الدابة أو كالجراحة تحدث من الرحل ومحوه وجع الدبرة دبروا دبار (۲) هذا الكلام خطب به أمير المؤمنين في غارة التعمان بن بشير الانصارى على عين الخر من أعمال أمير المؤمنين وعليها إذذاك من قبله ما الكبن كعب

أَوْ فَاجِرِ ، يَعْمَلُ فِي إِمْرَهِ الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْتَمَنَعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُسْتَمَنَعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُلِمَّةُ اللهُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُلَمِّعُ اللهُ اللهُ فِيهَا اللَّجْلَ ، وَيُحْمَعُ بِهِ الْفَيْءِ ، وَيُعاْتَلُ بِهِ الْعَدُوْ ، (() وَتَأْمَنُ بِهِ السَّبُلُ ، وَيُوْخَذُ بِهِ لِلصَّعِيفِ مِنَ القوى ، حَتَّى بَسْتَرَبِحَ بَرُ ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرِ (وَقِي رَوَايَةً الْحُرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السلام لَمَا سَمِعَ تَحْكِيمَهُمْ فَالَ ) حَكْمَ الله أَنْ الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا السَّقِيْ ، وَأَمَّا الإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَنَّمُ فِيهَا الشَّقِيْ ، وَأَمَّا الإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَنَّمُ فِيهَا الشَّقِيْ ، إِلَى أَنْ تَنْفَطِعَ مُدَّتُهُ ، وَتُدْرِكَهُ مَنْبِتُهُ

(ومن خطبة له عليه السلام)

إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْأُمُ الصَّدْقِ • وَلاَ أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَ مِنْهُ • ('' وَلا يَشْدُرُ مَنْ عَلِمِ كَيْفَ الْمَرْجِعُ • وَلَقَدْ أُصْبَحْنَا فِي زَمَانِ قَدْ اتَّخَذَ أَكُثْرُ أَهْلِهِ الْفَدْرَ كَيْسًا ، ('' ونَسَبَهُمْ أَهْلُ الجَمْلِ فِيـه ۖ إِلَى

<sup>(</sup>۱) النيء: الخراج كاتقسدم (۲) التوأم الذي يولد معالا تخرفي جسل واحسد، ولا شسك ان الصددق والوفاء كليماقرينان لايسسبق أحدهما الانخر والمنتبالضم: الملجأوا لحصن كاتقدم (۳) الكيس الفتح : العقل والظرف والفطئة وحسن التأنى في الامور، وفي الحديث (هذا من كيس أبي هريزة) أي من فقه دوقطنته لامن روايته، وكاس الفسلام كضرب يكيس

حُسْنِ الصِلَةِ ، مَالَهُمْ ؛ قَالَلُهُمُ اللهُ ؛ قَدْ يَرَى الحُوَّلُ الفَّلَّ وَجَهَ الحَيلَةِ وَدُونَهُ مَانَعٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيَهِ ، (') فَيَدَعُهَا رَايَ عَبْنِ بَعْدَ القُدْرَةِ عَلَيْهَا وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتْهَا مَنْ لَاحْرِيجَةً لَهُ فِي الدِّينِ (') ( وَمَنْ كلام لهُ عليهِ السلام )

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمُ ٱثْنَانِ:انَّبَاعُ الْهَوَيَوَطُولُ الأَمَلِ الأَمْلِ الأَمْلِ الأَمْلِ وَأَمَّا طُولُ الأَمْلِ الأَمْلِ وَيَفْدُ عَنِ الْحَقِّ • وَأَمَّا طُولُ الأَمْلِ وَيَنْ مِنْهَا فَيْكُمُ النَّالَةِ عَنْ وَلَّتْ حَذَّاء ، فَلَمْ يَبْنَ مِنْهَا وَيُنْ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاء ، فَلَمْ يَبْنَ مِنْهَا إِلاَّ صَبْاَبَةٌ كَصُبُابَةِ الإِنَّاء اصْطَبَها صَابُها • (\*) أَلاَ وَإِنَّ الآخِرَةَ

كيساوكياسة : ظرف وفطن (١) يقال رجل حول قلب بضم فتشديد فيهما، وكذلك حولي وقلي وحول وقلب : محتال بصير بتغليب الامور (٢) الحريجة : الصرح : الصرز من الا "ثام ، يقول : لفسد أصينا في زمان قسد محكست فيه الاحوال حنى انك لنرى الرذائل يصلى بهاد ون الفضائل فانحذ الناس الفدر ديدنا لم ولم يعدموا فصير الايقول بقدرهم وانحا ينسب ذلك الى حسن الحيلة ثم قال مالم قائلهم الله ان الرجل المحتال البصير قديرى وجه الحيلة ميسور اولكنه لا يحسر أن يلبح الله اذيرى مانعامن أمر الله ونهيه فيتركه قادرا عليه ظافرابه ، قال المرحوم الشيخ عهد عبده كانهم أهل السياسة من بنى زماننا اه بل زاد وا النفاق والمالا أن السيابة بالضم : البقية من الماء واللبن في الاناء والجم صبابات ويقال (م) الصبابة بالضم : البقية من الماء والانفي من جوع ، واصطبه (لمأدرك من العيس الاصبابة) أى الانتية لانسمن ولانغنى من جوع ، واصطبها

قَدْ أَقْبَلَتْ ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا بَنُونَ . فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَة ، وَلا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَة ، وَلا تَكُونُوا أَبْنَاء الدُّنْيَا ، فَإِنَّ كُلُّ وَلَد سِيلْحَقُ بِأُمِّهِ يَوْمَ القيامة ، وَلَا تَكُونُ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حَسَابٌ ، وَغَداً حِسَابٌ وَلا عَمَلُ ، ﴿ وَلا السّرِيمةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَرُويهِ حِلَّاء (١)

( وَمَنْ كلام لهُ عليهِ السلام وقد أشار عليه أصحابه بالاستمداد للحرب بمد ارساله جريراً بن عبدالله البجلي الي معاوية )

إِنَّ اسْتَعْدَادِي لِحَرْبِ أَهْلِ الشَّأْمِ وَجَرِيرٌ عِنْدَهُمُ إِغْلَاقٌ للشَّامِ وَصَرْفُ لأَهْلِهِ عَنْ خَـيْرٍ إِنْ أَرَادُوهُ . وَلَكِنْ قَدْ وَقَتْ لجرِيرٍ وَثْنَاً ، (') لَا يُشِيمُ بَعْدَهُ الاَّ عَنْدُوعاً أَوْ عَاصِياً . وَالرَّأْيُ عِنْدِي مِع الأَناةِ . فأَرْوِدُوا . وَلَا أَ كُرَهُ لَكُمُ الإِعْدَادَ ('')

صابها: تركها تاركها (۱) الجذاه: المقطوع حسرها ولبنها (۲) يقال وقت م كضرب: حسل له وقتا (۴) الاناة: الناني، وأرودوا: امهلوا وأرفقوا، يقول قد أرسلت جريرا المغابر أهل الشأم ومعاوية كي يدخلوا في طاعتي ويقروا بيمتى ولم أقطع الى الاتن حبل الامل، وإنى وان أردت الاستعداد للحرب فلم يكن ذلك الا إغلاقا لا بواب السلم على أهل الشأم وصرفا لهم عن الخير، وأما الرأى وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْفَ هَذَا الأَمْرِ وَعَيْنَهُ ، (') وَقَلَّبْتُ ظَهْرَهُ وَبَطْنَهُ · فَلَمَ أَرَ لَى إِلاَّ الْفَتَالَ أَوِ الْكُفْرَ · إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى النَّاسِ وَال أَحْدَثَ إِحْدَاثاً ، (') وَأَوْجَدَ لِلنَّاسِ مَقَالاً · فَعَالُوا ثُمَّ فَمَنُوا فَنَيْرُوا

(وَمَنْ كَلَامَ لَهُ عَلَيْهِ السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني الى معاوية وكان قد ابتاع سبى بنى ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام واعتقه (٢٠ فلما

عندى فالتأنى والرفق ولكن لاأكره الاستمداد (١) هذا مثل تقوله العرب فى الاستقصاء فى العشوالتأمل والفكر، والكفرهنا: المراد به الفسق لان ترك القتال آماون بالنبى عن المنكر وهوفسق (٦) الوالى الخليف قالسابق له والاحداث: ما الجالقوم الى التألب عليه وقتله (٣) كان مع أمير المؤمنين فى مفين رجل يقال له اخريت بن را شدالنا بى أحد بنى ناجية ولتكنه الميلبث ان نقض عهده بعده اوقع عليد فى الحكم وخرج فسد الناس و يدعوهم المخلاف فيحث اليه أمير المؤمنين كثيمة اتمتاله عندة معقل بن قيس الرياحى فأدركه بسيف العرف فارس فقتله بعد أن أبى وكذاك قتل معه خلق كثير وسبى من أدرك في رحاله من الرجال والقساء والصيبان فكانوا خسائة أسد و بينا كان معقل سائر ابالسبى إذمر على مصدقات بن هيرة الشيبانى وكان عاملالعلى على ازد شير فبي إليه الفساء والصيبان وتصابح الرجال يستفيثون به فى فكاكم فاشتراهم في من معسمات الفساء والصيبان وتصابح الرجال يستفيثون به فى فكاكم فاشتراهم من معسمات الفساء والصيبان وتصابح الرجال يستفيثون به فى فكاكم فاشتراهم من معسمات الفياد وتصابح الرجال يستفيثون به فى فكاكم عاشتراهم من معسمات المناس وتصابح الرجال يستفيثون به فى فكاكم عالما المناس من معسمان عليه المالية ولي المناسبة المعالم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

## طالبه بالمال خاس به وهرب الى الشام (١)

قَبِّحَ اللهُ مَصْفَلَةَ . فَعَلَ فِعْلَ السَّادَاتِ وَقَرَّ فِرَارَ الْمَبِيدِ ا فَمَا أَنْطَنَ مَادِحَهُ حَثَّى أَسْكَتَهُ ، وَلاَ صَدَّقَ وَ اصَفِهُ حَثَّى بَكَتَهُ ، وَلَوْ أَقَامَ لاَّخَذْ نَا مَيْسُورَهُ ، وَانْتَظَرْ نَا بِمَالِهِ وَنُؤُورِهُ ، ('') ( ومنْ خطبة لهُ عليه السلامُ)

الحَمْدُ لِلهِ غَيْرَ مَقْنُوطِ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَلَا عَنْلُو مِنْ نَمْمَتِهِ ، وَلَا عَنْلُو مِنْ نَمْمَتِهِ ، وَلَا عَنْلُو مِنْ نَمْمَتِهِ ، وَلَا مَنْنَكَفِ مِنْ عَبَادَتِهِ ، الَّذِي لَا تَبْرَحُ مَنْهُ رَحْمَةٌ ، وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاهِ ، مِنْهُ رَحْمَةٌ ، وَالدُّنْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاهِ ، وَلاَ هَنْهَا مَنْهَا الْجَلَاءِ ، (') وَهِي خُلُوةٌ حَضِرَةٌ ، (') وَقَدِّ عَجِلَتْ لِلطَّالِمِ ، وَالنَّبَسَتُ بِقَلْبِ النَّاظِي ، فَارْتَحَلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنِ لِلطَّالِمِ ، وَالنَّبَسَتُ بِقَلْبِ النَّاظِي ، فَارْتَحَلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنِ لِلطَّالِمِ ، وَالْتَبَسَتُ بِقَلْبِ النَّاظِي ، فَارْتَحَلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنِ

المنق فرتحت استار الظلماء ولمق بمعاوية (۱) خاس به من باب نصر: خان و و و القطران الراء و و و القطران الراء (۳) منى بالبناء للجهول : قدر لها ، والجلاء : مصدر جلا الرجل عن بلد مكنصر : خرج ، وأجليت : الخرجة (٤) أى انها ثروق العين وتلذ الذوق والمعنى مرغوب فيها

مَلْجِكُورَ تِكُمْ مِنَ الزَّادِ ، (') وَلَا تَسَأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكَفَافِ، ('')

وَلَا نَطْلُبُوا مِنْهَا أَ كُثْرَ مِنَ الْبَلاَغِ (1)

( ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير الى الشام <sup>(۱)</sup>)

اللَّهُمُّ انِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاء السَّفَرِ ، ( ) وَكَا ۖ بَةِ المُنْقَلَبِ، وَسُوهِ الْمُنْظَرِ، وَكَا ۖ بَةِ المُنْقَلَبِ، وَسُوهِ الْمُنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ • اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ،

(۱) الحضرة: القريب والفناه ومنه الحديث (كنا بحضرة ماه) أى عنده: يريداً فضل الاشياء الحاضرة لديكم من الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة (۲) الكفاف بالفتح من الرزق: ما كف عن الناس وأغنى (۲) البلاغ بالفتح والبلغة بالفتم والتبلغ: الكفاية، ومنه قول الراجز (تزج من دنياك بالبلاغ) والفعل تبلغ بكفا: اكتفيه (٤) بمدوضة الجل خرج على أمير المؤمنين معاوية ولم يدخل في يعته م قام المطالبة بعم عان وكان قداستهوى أهل المؤمنين معاوية ولم يدخل في يعته م قام المطالبة بعم عان وكان قداستهوى أهل الشام واستنصره م إليه فالتقياب في واقتلامه تغير قصيرة واتهى الفتال بسكم وجع جيشه وسار إليه فالتقياب في وعن الاشعرى (٩) الوعثه: المشقة والتب ما للكمة على وعثال خصلة مكروهة فهى وعثاء، ووعث الطريق كما وعثا بالفتح و بالقريك وككرم أيضا والصدروعوثة بالفيم: تسير سلوكه وهذه الكلمة تروى عن وكرم أيضا والمقدروعوثة بالفيم: تسير سلوكه وهذه الكلمة تروى عن النبي سلى الله عليه وسلم إلى قوله (وأنت الخليفة في الاهل) ثم اتما أمير المؤمنين

وَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، وَلا يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكُ ، لأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ

لاَيكُونُ مُسْتَصْحَبًا ، وَالْمُسْتَصْحَبُ لَا يَكُونُ مُسْتَخَلْفًا

(ومن كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة)

كَأَنِّي بِكِ يَاكُوفَةُ نُمَدَّينَ مَدَّ الأَدِيمِ المُكَاظَى ، (') تُمْرَكِينَ بِالنَّوَاذِلَ ، وَثُرَّ كِبِينَ بِالزَّلاَذِلِ ، ('' وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ مَاأَرادَبِكِ جَبَّارٌ سُوَّ اللَّا ابْتَلاَهُ اللَّهُ بِشَاغِلٍ ، وَرَمَاهُ بَقَاتِلٍ

(ومن خطبة له عليه السلام عند المسير الى الشام) الحَمْدُ الله كُلُمّاً وَهَبَ لَيْلُ وَغَسَقَ ، (") وَ الحَمْدُ الله كُلُمّاً لَاحَ

(۱) الاديم: الجلد المذبوغ ، والعكائل نسبة إلى عكاظ كفراب وهواسم لسوق كانت هام بين الاول والمشرين من ذى القصدة في كل هام يم يجقع فيها المرب البيع والشراء والاخد والعطاء غيرانه كان جل الفرض منها أعاه والتفاخر بالانساب والتناشد بالاشعار حتى كانت السهب الوحيد في رقى اللغة العربية والعدلفاتها المتصبة وجم كلما نها المنفر ققاد كانت بين قريش صاحبة السيادة والشرف فلذلك أصحت لفنها أفصح اللغات وأوسها انتشارا ، ولم مجمع هذه السوق الابعد عام الفيل من عشرة منة ( ۱۸۵م) وقد هدمت أركانها بأيدى الموق الابعد عام الفيل من من عشرة منة ( ۱۸۵م) وقد هدمت أركانها بأيدى وقولم عرك الشئ كنسر : حكم حتى عفاه ، أومن عرك القوم الحرب : دارت عليم، والنوازل : المصائب ، والزلازل : المزعبات من الخطوب (٣) وقب عليم، والنوازل : المصائب ، والزلازل : المزعبات من الخطوب (٣) وقب الليل كضرب وقبا ووقو با : دخل ظلامه على الناس وانتشر ، وغسق الليل

نَجُمُ ۗ وَخَفَقَ ، (') وَالْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَفْقُودِ الْإِنْمَامِ ، وَلَا مُكَافَالٍ اللهِ فَضَال

أَمَّا بَمْدُ فَشَدْ بَشْتُ مُقَدَّمَتِي ، (") وَأَمَرَتُهُمْ بِلْزُومِ هَذَا الْمُطَاطِ ، حَثَى يَأْ تَهِمُ أَمْرِى ، وَقَدْأَ رَدْتُ أَنْ أَ فَطَعَ هَذِهِ النَّطْفَةَ إِلَى الْمُلْطَاطِ ، حَثَى يَأْ تَهِمُ أَمْرِى ، وَقَدْأَ رَدْتُ أَنْ أَ فَطَعَ هَذِهِ النَّطْفَةَ إِلَى شِرْدُمَةَ مِنْكُمْ مُوطِنِينَ أَكْنَافَ دَجْلَةَ ، (") فَأْ نَهِضَهُمْ مَعَكُمْ إِلَى عَدُو كُمْ ، وَأَ جَمَّلُهُمْ مِنْ أَمْدَادِ الْفُودَةِ لَكُمْ . (") ﴿ قَالَ السَرِف ﴾ عَدُو كُمْ ، وَأَ جَمْلُهُمْ بِلُزُومِهِ أَفُولُ : يَمْنِي عليهِ السلام بِالْمِلْطَاطِ السَّمْتَ الذِي أَمَرَهُمْ بِلُزُومِهِ أَقُولُ النَّهِ عَلَيْهِ السلام بِالْمِلْطَاطِ السَّمْتَ الذِي أَمَرَهُمْ بِلُزُومِهِ

كضرب غسمة و عسفا بالقر يل و غسفانا: اشتدت ظلمته (1) خفق العجم كضرب خسفة (1) بعنى بقد مدر كضرب خفوقا : غاب و كذاك الشمس والقمر (٢) يعنى بقد منى : صدر وموطنين : المرفعة : الجاعة الفليلة من الناس والجع شماذ م وشراذيم و وموطنين : اسم فاعل من أوطن الرجل البلد : انخذه وطنا ، وكذلك توطن ، وهو و دجلة بالكسر و يفتح : نهر بقعاد لانه يدجل أرضها أى يغطيها اذا فاض ، وهو علم من الصرف العلمية والتأنيث و ربحا أدخلوا عليمه الالف واللام ، و دجل الشي بالنشد يدخطه ، و الاكتاف النواجي (٤) المدد عركة : المساكر و دجل الشي بالنق و سبيل الله ، يقال أمد د تكم بعدداى قو يتكم و أعنشكم به وهوف الاصل ما يزاد به الشي و يكثر والجع أمد اد ، وأما هذه الخطبة فقد خطبها أمبر المؤمنين وهو بأرض الفيلة اذ كان خارجامن الكوفة الى صفين لسبع بقين من شوال سنة ٢٧٧ ه

وَهُوَ شَاطِئُ الْفُرَاتِ وَيُمَالُ ذَلِكَ لِشَاطِيءِ الْبَحْرِ وَأَصْلُهُ مَااسْتُوَى مِنَ الأَرْضِ • وَبَكْنِي بِالنَّطْفَةِ مَاء الفُرَاتِ وَهُوَ مِنْ غَرِيبٍ العبَارَاتِ وَأَعْجَبِهَا

👌 ( ومن كلام له عليه السلام )

الحَمْدُ فِلْهِ الَّذِي بَطَنَ خَفَيَّاتِ الْأُمُورِ ، (') وَدَلَّ عَلَيْهُ أَعْلَامُ الظَّهُورِ ، (') وَامْنَنَعَ عَلَى عَيْنِ البَصِيرِ • فَلاَ قَلْبَ مَنْ لَمْ يَرَهُ يُنْكُرُهُ، وَلاَ عَيْنَ مَنْ أَمْ اللَّهُ وَلاَ عَيْنَ الْمُلُوّ فَلاَ شَيْء أَعْلَى مِنْهُ ، وَلاَ عَيْنَ مَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ فَلاَ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) يقال بطن الامركت مر: عرف باطنه (۲) أصل الاعلام: جع علم بالقسريك وهوالمنار بهتدى به والمراد بأعدام الظهور: الادلة الظاهرة التي بظهورها تظهر غديرها (۳) علوه تمالى وقر به معنويان كالايخفي فالمسلو بلدلاله وكاله والقرب للعسلم والارادة (٤) أى إن المنكرلة تمالى السكافر بوجوده وان ظهر كفره في الفظه أوعمه فهناك أدلة الوجود تشهد على إقرار قلبه

﴿ نَمَانَى اللَّهُ عَمَّا يَشُولُ السُّسْبَهُونَ بِهِ وَالْجَاحِدُونَ لَهُ عُلُوًّا كَبِيرًا ۗ

## (ومن كلام له عليه السلام)

: إِنَّمَا بَدْهُ وَتُمُوعُ الْفَتَنَ أَهْوَالَا تُنْبَيُّمُ ، وَأَحْكَامُ تُلِتَدَعُ

يُخَالَفُ فيهَا كَتَابُ اللهِ ، وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالاً (') عَلَى غَبْر دين الله • فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلْصَ مِنْ مَزَاجِ الْحَقَّ ، لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ ، (') وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَّصَ مِنَ الْبَاطِلِ انْقَطَلَتْ عَنْهُ أَلسُنُ الْمُعَالِدينَ • وَلَكِنْ يُوَّخُذُ مَنْ هَذَاصِنْتُ وَمَنْ هَذَاصِنْتُ ، (°) نَيْخُرَ جَانَ • فَهُنَا لِكَ يَسْتَوْلَى الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلَيَانُه ، وَيَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللهُ الْحُسني

وأنذاك إعاه وظاهر من ظواهر الاقوال والافعال (١) من قولم تولى فلانا: المُخذُ ولِياله ونصرا (٢) المرتادين: الذين يطلبون الحق ، وأصله ارتاد الشيء: طلبه ، ومته الراثد وهوالرسول الذي كانت ترسيله العرب ليرتاد لما مكانا خصيا تنتقل فيه بابلها وغنمها (٣) الضف مالكسر: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس وفي الاساس ضربه بضغث أي بقبضة من قضبان مدخار أوحشيش بمضه في بعض والجعراً صغات: والمعنى ان الحق لوخلص من شوائب الباطل أوعرى الباطل من رواء الحق ما اشتباعل أحد ولكن المحق لا يستطيع أن سغيحقه من أشسياء بظنها الجاهل بأطلاوالمطل يحتبد فيأن مجعل على المأطل

(ومن خطبة له عليه السلام لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريمة (١) الفرات يصفين ومنعوهم المــاه)

قَدِ اسْتَطْمَنُوكُمُ الْمِتَالَ ('' فَأَقَرُّوا عَلَى مَذَلَةٍ ، وَٱلْخَيْرِعَلَةِ . ا وْ رَوْوا السُّيُوفَ مَنَ الدَّمَاءَ ثُرُووَا مِنَ الْمَاءِ فَالْمَوْتُ فِي

حَيَاتِكُمْ مَنْهُورِينَ ، وَالْمَيَاةُ فِي مَوْثِيكُمْ قَاهِرِينَ ، أَلَا وَإِنَّ

مُعَاوِيةَ قَادَ لُمَّةً مِنَ الْفُوَاةِ ، (٢) وَعَمَسَ عَلَيْهِمُ الْفَبَرَ ، حَتَّى جَمَّدًا نَحُورَهُمُ الْفَبَرَ ، حَتَّى

﴿ (وَمَنْ خَطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا فَـد نَصَرَّمَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ ، وَتَنَكَّرَ

مسة من الحق فيشتبه هذا بذاك عند من لم تمخضه ما المبارب (١) الشريمة : مورد الشاربة ، يقال (الشرائع نعم الشرائع من ورد هاروى والادوى) (٢) أى طلبوا منكم أن اطموهم القتال (٣) اللة بالضم والتسديد : الصاحب أو الاصاب في السنفر (لاتسافروا حتى تصيبوالمة) اى رفقة ، والمؤنس الواحد والمع تقول هو أوهم لنى (٤) عس السكتاب والخبر كنصر : أخفاه ، والاغراض جع غرض بالسريك وهو الهدى الذى برى إليه

مَعْرُوفَهَا ، وَأَذَبَرَتْ حَدًّا ، (') فَهِي تَخْفَزُ بِالْفَنَاء سُكَافَهَا ، (') وَقَدْ أُمَّرُ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُواً ، وَقَدْ أُمَّرُ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُواً ، وَقَدْ أَمَّرُ مِنْهَا مَا كَانَ حُلُواً ، وَكَدرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُواً فَلَمْ بَيْنَ مِنْهَا إِلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الإِدَاوَةِ ، (') وَقَدْ أَمَرُ هَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْفَعْ ، (') أَوْ تَمَرُّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْفَعْ ، (') أَوْ تَمَرُّزَهَا الصَّدْيَانُ لَمْ يَنْفَعْ ، (') فَأَرْمِعُوا عَبَادَ الله الله الرَّحِيلَ عَنْ هَذَهِ الدَّارِ ، الْمَقَدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الزَّوَالُ ، (') وَلَا يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ الامَدُ ، الزَّوَالُ ، (') وَلَا يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ الامَدُ ، النَّوَالُ ، (') وَلَا يَطُولَنْ عَلَيْكُمُ الامَدُ ، النَّوَالُ ، (') وَلَا يَطُولَنْ عَلَيْكُمُ الامَدُ ،

(١) حداء بالنشديد: سريمة وأصلها قطاة حداء: سريمة الطيران ، وكذلك يقال الدرية حداء: ماضية لا يلوى صاحبها على شئ قال الراعى

وطوى الفؤادعلى قضاءعزيمة • حذاءواتخذالزماع خليلا (٢) يقالحفز وكضربه: دفعه من خلفه ، وكذاك حفزه بالرمج: طعنه ومنه

ونصن حفرنا الموفران بطمئة \* سقته مجيعامن دم الجوف أشكلا وكلاهما يستقيم عليه المعنى (٣) أى قسوقهم الى الهلاك (٤) السملة بالضم و بالسريك : الماه الفليسل و الجمع سمال السريك وأسال · وسال بالكسر وسمول قال ابن أحر (مثل الوقائع في أنصافها السمل) · والاداوة بالكسراناء مشير من جلد و الجمع أداوى (ه) المقلة بالفتح : حصاة النقسيم توضع في الاناء اذا قل الماء م يصب عليب ما يغمر الحصاة في عطى على منهم سسهمه يقال تصافنوا الماء المائلة المناه و كذاك تطلق على أسسفل البئر يقال نزحت الركية حتى بلغت مقلما الماء العطش نقما و تقطى الماء العطش نقما و تقطع الماء العطش نقما و تقطعه (٧) أزمع و المرمن أزمم الاحروب و تقع الماء العطش نقما و تقوعا : سكنه وقطعه (٧) أزمع و المرمن أزمم الاحروب و الماء العطش نقما و تقاوته و عالم المناؤم الماء و الماء العطش نقما و تقاوته و على الماء العطش نقما و تقاوته و عالم المناؤم الماء العطش تقما و تقاوته و عالم الماء العطش تقما و تقاوته و عالم الماء العطش تقما و تقاوته و عالم المناؤم و الماء العطش تقما و تقاوته و تقاوته

فَوَ الله لَوْ حَنَائُمُ حَسْيِنَ الوُّلَّهِ العِجالِ ، الْحَمَام ، ('' وَجَأَ زُنُمْ جُوَّارَ مُتَكِبَّلُ الرُّهْبَانِ ، ('' وَخَرَجْتُمْ ۚ إِلَى الله منَالأَمْوَال وَالأُوْلَادِ التّمَاسَ الْفُرْبَةِ إِلَيْهِ ، فِي ارْتَفَاعِدَرَجَةَ عِنْدَهُ ، أَوْ غَفْرَان سَيْتُهِ أَحْسَنْهَا كُتُبُهُ ، وَحَفَظَهَا رُسُلُهُ ، ( ' كَكَانَ قَلِيلًا نِيمًا أَرْجُو لَكُمْ مَنْ ثَوَابِهِ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمْ مَنْ عِقَابِه · وَالله لَوْ أَنْمَاثَتْ قُلُوبُكُمْ أَنْمِيَاثًا ، ( ) وَسَالَتْ عُيُونُكُمُ مِنْ رَغَبَةٍ إِلَيْه ، رُ وَهُبَةً مِنْهُ دَمَّاءُمُ مُمَّ عُمَّرُنُمْ فِي الدُّنْيَا مَا الدُّنْيَا بَافِيةٌ ، (' مَاجَزَتْ وهليه :أجموثبتعليه،وكـذلكزمعبالتشديد(١)الولهكركم: جمروالهةوالفعل ولهالرجل كفرح: حزنأ وذهب عقله حزنافهو ولهـان ووالهوآ له على الابدال وهي ولمي ووالهـــة وواله - والعجال جع عجول وهي الشكلي والواله من النساء (٢) الهديل والهدير : صوت الحمام، وقيل خاص بوحشب وهدل الجمام كَفَرَب: صوت (٣) جَارالداعىكعارجاراوجۇورا: رفعصوتەبالدعاء ، ومن جارالي الله الدعاء: ضج وتضرع واستفاث ومنه (تم اذا مسكر الضرفاليه تَحَارُونَ) والجؤار بالضم : اسم من ذاك • وتبتل الى الله و بتل بالتشديد: انقطع عن الدنيا إليه تعالى و يقال (هومتبتك متبتل) . والراهب: من ترهساي من تبتل الى الله واعترل عن الناس الى الدير طلبالا مادة والجمر هبان (٤) المراد بالرسل هنامن يحصى أعمال العباد من الملائكة المنوطين بذَّاك (ه) أنماثت: ذابت كايذوب الملح في الماء (٦) مامصه رية ظرفية : والتأويل لوعمر تممدة

أَعْمَالُكُمْ \_ وَلَوْ لَمْ تُبْقُوا شَيْئًا مِنْ جُهْدِكُمْ \_ أَنْعُمَهُ عَلَيْكُمْ الْعِظَامَ وَهُدَاهُ إِيَّا كُمْ لِلإِيمَانِ (')

#### في ذكر يوم النحر

وَمِنْ كَمَالَ الْأَصْحِيَةِ ٱسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا، "وَسَلَامَةِ عَيْنِهَا. فإذَا سَلِمَتْ الأُذُنَ وَالمَيْنُ، سَلِمَتْ الأُصْحِيَةُ وَتَمَّتْ، وَلَوَ كَانَتْ عَصْبًا، الْعَرْنُ، نَجُرُّ رَجْلُها إِلَى الْمُنْسَكِ (\*) ﴿ قَالَ الشريف ﴾ :

بقاء الدنيا الخ (۱) قوله ما جزت أى ما كافأت ، والانعم : النهم ، والعظام : الكبار : والمعنى لوائما ثقاف بكم وذابت خشية وسالت عيونكر دمار غبة الى الله أو رهبة منه و بقيتم كذلك ما بقيت الدنيا ما كافأت أعمالكم هذه نعمه الكبار على ملايمان وان بذلتم في ذلك أقصى مجهود كم وغاية عليكم ولما جازت هذا يتموز قوله (ما جزت) جواب لوائما ثق وقوله (ولم بتقوا شيئا من جهدكم) اعتراضا بين الفاعل الذى هو (أعمالكم) و بين المفعول الذى هو (أعمالكم) و بين المفعول الذى هو (أنعمه) وقوله (هداه) الاكم على الايمان معطوفا على (أنعمه من عطف الخاص على العام إذا أمداية الى الايمان نعمة من أنعمه تعالى الأنها من وتكسر : الشاة التى تنبع بعد الشروق من يوم عسد الاضهى والجع أضاى وتكسر : الشاة التى تنبع بعد الشروق من يوم عسد الاضهى والجع أضاى ككرامي ، و يقال استشرق الشاق العين والاذن أى نظلهما سلميتين المديث (أمرنا في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن ) أى نظلهما سلميتين بالنام والسلامة ، وآفة العين عورها وآفة الاذن قطمها (٣) العصباء : مؤنث المنام المكسور القرن الداخل وهو المشاش ، و يقال الذى الاعضد وهومن الفنم المكسور القرن الداخل وهو المشاش ، و يقال الذى

والْمَنْسَكُ هُنَّا المَذْبَحُ

( ومن خطبة له عليه السلام )

فَتَدَا كُوا عَلَىٰ تَدَاكُ ۚ الإِبلِ الهِبمِ يَوْمَ ورْدَهَا ('' قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعيهاً ، وَخُلُمَتْ مَثَانيها ، (٢) حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِليٌّ ، أَوْ يَعْضَهُمْ فَاتِلُ بَنْضِ لَدَيٍّ . وَقَدْ قَلَّبْتُ هَلْمَا الأَمْرَ بَطْنَـهُ وَظَهْرَهُ ، فَمَا وَجَدْتُنِّي يَسَعُنِي إِلاَّ فَتَالَٰهُمْ أَوِ الْجُعُودُ بَمَا جَاءنِي بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآله . فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ القَتَالَ ، أَهْوَنَ عَـلَىٌّ مِنْ مُعَالَجَة المقاب، ومَوْ تَاتُ الدُّنيَّا ، أَهُولُ عَلَى منْ مَوْ تَاتِ الآخرَةِ ( ومن كلام له عليه السلام وقد استبطا أصحابه

اذنه لهم في القتال بصفين )

نكسراً حدقرنيه من دون تقييه بالداخل والجم عضب بالضم و وتحر رجلها أي ولو كانت بمدالشرطين المنقد مين عرجاء (١) يقال تداك عليه القوم بتشديد الكاف: ازدحواعليه ، وذلك ليبايعوه رغية فيه ، والهم بالكسر: جعهاء وهي الناقة التي أصابها داء الهيام بالضم وهوشه ة العطش ، وقيل داء يصيب آلا بل فتعطش فلاتروى والوردبالكسرام من وردالبعير وغيره الماءوغيره بردمن باب ضرب و رودا: بلغه وداناه من غير دخول فيه وقد يحصيل دخول فيه 🥻 وقدلا يحصل (٢) المثانى : جعمثناة بالفتح وهي حبل من صوف أوشعرا وغيره أَمَّا قَوْلُكُمْ : أَكُلُّ ذَ لِكَ كَرَاهِيَةُ الْمُوْتِ \* فَوَ اللهِ مَا أَبَالِي أَدَخَلْتُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا أَبَالِي أَدَخَلْتُ اللهِ اللهَ المَوْتُ إِلَى " وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : شَكَّا فِي أَهْلِ الشَّامِ . فَوَ اللهِ مَا دَفَتْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا إِلاَّ وَأَنَا أَطْمَعُ الْنَوْقِ فِي الشَّامِ . فَوَ اللهِ مَا دَفَتْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا إِلاَّ وَأَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلُحَقَ فِي طَآفَةَ فَتَهْتُدَى فِي ، وَتَفْشُو إِلَى ضَوَيْ ، وذَ لِكَ أَحَبُ أَنْ تَلُحَقَ فِي طَآفَةً فَتَهْتُدَى فِي ، وَتَفْشُو إِلَى ضَوَيْ ، وذَ لِكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْتُلَهَا عَلَى صَلَالِها ، وَإِنْ كَانَتُ تَبُوهِ بِآ ثَامِها (ومن كلام له عليه السلام)

وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُتُلُ آاِبَهُ نَا ،

بعقل به البعبر (۱) لماملك أميرا المؤمنين على رضى الله عنه الماء على اصحاب معاوية لم يستبدبه ولم يشأان يختص دونهم بمنافسه بل شاطرهم ايا موقاسهم عساهم بميلون إليه وجنوط منه الله بحسن السيرة والمعادلة ومكث على ذاك أياما لا يراسل معاوية ولا أحدا بمن معه فاستبطأ الناس إذنه في قتال أهل الشأم واختلفوا في سبب التريث وخيوا منه اهم من يقول ان الامام لم يتريث ولم يسطى عن قائم الاكراهة الموت والخوف منه ومنهم من ذهب الى الشك في جواز قتال أهل الشام فاجابهم عليه بقوله أما قولكم أكل ذلك المخ فوالله ما كنت لابالى الموت الحقى أم لحقت ووالله ما دفعت الحرب يوما ولا تأخرت عنها الارجاء ان ترجع طائفة عن غياوتسدل عن طريق ضلا لها فتالى من أن أقتلها وهى على من المحاول كانت ترجع بأو زارها ، ويقال عشا النار و إليا كنصر عشوا وعشو بضعين : رآها البلامن بعيد فقصدها مستضيرًا راجياه دى أوقرى

وَأَ بُنَاءَ نَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْلَمْنَا . مَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلاَّ إِيمَانَا وَلَسْلِيمًا ، وَجِدًا في جِهَادِ وَمُضَيًّا عَلَى اللَّهَمِ ، (' وَصَبْراً عَلَى مَضَضِ الأَلْمَ ، وَجِدًا في جِهَادِ الْعَدُوّ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالاَّ خَرُ مِنْ عَدُوْ نَا يَتَصَاوَلَانَ لَسَاوُلُ الْفَحْلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَ نَفْسَهُمَا (') أَيُّهِمَا يَسْفِي صَاحِبَهُ كَأْسَ لَسَاوُلُ الْفَحْلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَ نَفْسَهُمَا (') أَيُّهُمَا يَسْفِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمُنُونِ : فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوْ نَا ، ومَرَّةً لِعَدُو نَا مِنَّا ، فَلَمَّا رَأَى اللهُ صِدْقَنَا أَنْوَلَ بِمِدُو آنَا الْكَبْتَ (' ) وأَنْزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ حَتَى اسْتَقَرَّ الإسلامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ ، (' ومُتَبَوِّ نَا أُوطَانَهُ ، وَلَمَوْمِى لَوْ كُنَا لِاسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ ، (' ومُتَبَوِّ نَا أُوطَانَهُ ، وَلَمَوْمِى لَوْ كُنَا فَيْ مَانَا بَائِهُمْ ، مَاقَامَ لِلدِينِ عَمُودٌ ، ولَا اخْضَرِ للإِيمَانِ عُودٌ . .

<sup>(</sup>۱) القم بالسريات و تصرد: معظم الطريق، وقيل وسطه، وقيل واضهه يقال عليث بلقم الطريق فارمه ، والمضف : عليث بلقم الطريق فارمه ، والمضف : الوجع والبراء والمحتى كنائف لهذه الاشياء جيعها فلم تزدنا الا إيمانا وتسليا القضاء ومضياعلى ما تحن عليه من الطريق التي تحن في اسائرون الح (٢) تصاولا: تواثبا وتقاتلا، وصال القرن على قرنه كتمس : سطاعليه واستطال وقهره حتى يقل له ، يقال تخالسوا الشي : تسالبوه وتخالس القرنان أى رام كل منهما وقتل صاحبه (٣) الكبت مصدركيت العدوك ضربه : أهانه وأذله (٤) أصل الجران بالكسرمن البعير : مقدم عنقه من مذبحت الى مهره والجع جرن الجران بالكسرمن البعير : مقدم عنقه من مذبحت الى مهره والجع جرن متقد وهو مجاز منقول عن الكناية من قولم (ألق البعير جرانه) إذا برك

# وَأَيْمُ اللهِ لَتَعْلِبُنَّهَا دَمَّا، (١) وَلَتُنْبِعُنَّهَا نَدَمَّا

### (ومن كلام له عليه السلام لاصحابه)

أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَدِي رَجُلُ رَحْبُ الْبُلُمُومِ ، (") مُنْذَحِقُ البَطْنِ ، (") مَأْ كُلُ مَاچِدُ ، وَيَطْلُبُ مَالَا يَجِدُ ، فَأَفْتُلُوهُ وَلَنْ تَقْتُلُوهُ ، (") أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأَ مُرُكُمْ بِسَتِّى وَالْبَرَاءَةِ مِنِّى : أَمَّا السَّبُ فَسَبُونِي ، فَأَنَّهُ لِى زَكَاةً ، وَلَكُمْ نَجَاةً ، وأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا السَّبُ فَسَبُونِي ، فَأَنَّهُ لِى زَكَاةً ، وَلَكُمْ نَجَاةً ، وسَبَقْتُ إِلَى الإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ ، وسَبَقْتُ إِلَى الإِيمَانِ والْهِجْرَةِ (")

(۱) المسبالفتح وبالسريك والحلاب بالكسر: مصدر حلب الشاة وغيرها من باب ضرب ونصر: اسفرج مافي ضرعها من السين وهافي السليم الرجع الى أعالم المفهومة من قوله عليه السيم والربالا من السيم من أعمالم المفهومة من أعمالم واذا ما تسيم مدارة السوء أوضل قريبا من دارهم يتبعون أعمالم هذه بالندم (٦) البلعوم بضمتين بنهما سكون وكذلك البلع : عجرى الطعام في الحلق وهوالمرئ والجع بلاعم (نعوذ بالله من قلة المطاعم وسسمة البلاعم) وقبل أن الامام عني تقوله هذا المفيرة بن شعبة ، وقبل زيادا ، وقبل معاوية (٣) رجل مندحق البطن : واسعها (٤) لما أمر هم يقتله وعلم أنهم سفالفؤن أمر، وسيسقيلهم اليه قال ولن تقتلوه (٥) يقال برئ منه كعلم براءة : منا المؤسرة هنا الانسلاخ من مذهبه عليه السلام

# (ومن كلام له عليه السلام كلم به الخوارج (۱)

أَصَابَكُمْ حَاصِبُ، (٢) وَلَا بَقِيَ مِنْكُمْ آبِرُ · أَبْعَدَ إِيمَانِي بِاللَّهِ

(۱) (الخوارج) كل من خرج على الا مام الذى أجعت عليه الامة تسعى خارجيا وأول من خرج على على أمير المؤمنين قوم من كا وامعه في صفين على معاوية لما نازعه في الخلافة و كان من أمرهم ان حزب معاوية لما آنس من نفسه الضعف و دعا خزب على الى السكم أبي على ذلك وعلم أنها خديعة فعارضه هؤلا الذين سعوا خوارج وفالوا: القوم بدعوننا الى كتاب الله وأنت تدهونا الى السيف و لترجعن الاشترعن قتال المسلمين والالنفعان بك كافعلنا بعثان وكان الاشتراث عدهزم جوع معاوية ولم يبيق فيم الابقية و فاضطرعل لارجاع الاشتر و ثم حصل العملم وجاء الحكم على مالا يرضى عليا عليه السلام فل قبله و فخرجت عليه عليه المسلمين بالنهروان وكانوا اثنى عشر ألفا فقاتلهم على فخرجت عليه عليه الما فقاتلهم على فخرجت عليه حال المتحرف فنه منهم الا فل من عشرة فانهزم اثنان الى عمل واثنان الى حمل واثنان الى المجروف واحدالي المن فقشر والى كرمان واثنان الى مهستان واثنان الى المجروف واحدالي المين فقشر والى كرمان واثنان الى مها واثنان الى المؤردة وواحدالي المين فقشر والى مدالا مقاع

وهم خرق كثيرة كبرهاستة : وهم الازارقة والعدية والصنفرية والعجاردة والابامنية والثمالية ، والباقون فروعهم و يجمعه القول بالتبرئ من أصحاب عمان وعلى ويكفر ون أصحاب الكبائر و يرون الخروج على الامام اذا خالف السنة أمر اواحيا

وكان هؤلاء الخوارج قد زعموا حطاعلى فى السكم وغلوا فسرطوا فى العودة الى طاعته ان يعترف بأنه كان قد كفر ثم آمن ف خاطهم عامنه هذا الكلام (٢) الحاصب الرجم الشديدة تحمل التراب والحصدياء، وقيل هوما تناثر من

وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِى بِالْكُفْرِ ؟ لَقَدْ ضَلَلْتُ اذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُنَدِينَ ، فَأُوبُوا شَرَّ مَا آبِ ، وَارْجِمُوا عَلَى أَثَرِ اللهُ عَلَابِ ، وَارْجِمُوا عَلَى أَثَرِ الأَعْقَابِ ، أَمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَدْدى ذُلاَّ شَامِلًا، وَسَيَفًا قَاطِماً، وَأَثْرَةً يَتَخَذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سَنُكُ (')
وأَثْرَةً يَتَخَذُهَا الظَّالِمُونَ فِيكُمْ سَنُكُ (')
﴿ قَالَ الشرِيفَ ﴾ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السلامُ : وَلَا بَقِي مِنْكُمْ آبَرُ يُرُوى

بِالْبَاءُ وَالرَّاءُ مَنْ فَوْلِهِمْ لِلَّذِي يَأْ بَرُ النَّخْلِ آي بُصْلِعُهُ وَبُرُوي أَثَرُ وَهُوَ الْبَرُ وَهُوَ الَّذِي يَا ثُرُ العَدِيثَ أَي يَرْوِيهِ وَيُعَكِيهِ وَهُوَ أَصَحُّ الوُجُوهِ عِنْدِي كَأَنَّهُ عَلَيْهِ السلامُ قَالَ : لَا بَقِيَ مِنْكُمْ نَحْبَرُ وَيُرْوَي آبُزُ بالزَّاى الْنُمْجَمَةَ وَهُوَ الْوَائِ ، وَالْهَا لِكُ أَيْضًا يُقَالُ لَهُ آبَرُ

> (قال عليه السلام لما عَزَمَ على حَرْبِ الحوارجِ وقيل له إنهم قد عبروا جسر النهروان)

مَمَارِعُهُمْ دُونَ النَّطْفَةِ ، وَاللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةً ، (1)

دقاق الثلج والبردوفي القرآن (إنا أنزلنا عليهم حاصبا) (١) استأثر بالشيء على المجرد: استبد وخص به نفسه والاسم الاثرة بالسريك (٣) أى انهما تجامنهم الانسعة كانقدم وقد تفرقوا في المبلاد وماقتل من اصحاب أمير المؤمنين الاثمانية

وَلَا يَهْكُ مُنْكُمْ عَشَرَةٌ . ﴿قَالَ السَّرِيفِ ﴾ يَمْنِي بِالنَّطْفَةَ مَاءً

النَّهْرَ وَهُوَ أَفْصَحُ كِنَايَةً وَإِنْ كَانَ كَثيراً جَمًّا

وَلَمَّا قُتُلَ الْخَوَارِجُ فَعَيلَ لَهُ : يَاأُميرَ الْمُؤْمِنينَ . هَلَكَالْمَوْمُ

بِأَجْمُعِيمٌ ﴿ قَالَ عَلِيهِ السَّلَامُ ﴾ كَلَّمْ • وَاللَّهِ إِنَّهُمْ نُطَّفُ فِي أَصَلاَب الرَّجَالَ • وَقَرَارَاتِ النِّسَاءِ • كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرَنٌ قُطعَ ، حَتَّى

يَكُونَ آخَرُهُمُ لُصُوصاً سَلَابِينَ () ( وقال عليه السلام) لَا تَقْتُلُو ا

الْخَوَّارِ جَ بَعْـٰدَى فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ ، كَمَنْ طَلَبَ

الْبَاطَلَ فَأَدْرَكَهُ ( يَعْنَى مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابُهُ ('')

( ومن كلام له عليه السلام لما خوف من الغيلة <sup>(۱)</sup> )

 <sup>(1)</sup> قرارات النساء : يكنى بهاعن الارحام • ويقال نجم القرن كنصر : نيت والمعني كلماظهرمنهمقومأ هلكواحثي يجكونوا آخرأهم هم لصوصاملابين لاينتصرون الىمة هبولاينقون الىبله (٢) أى ان اللوارج وان خرجوا عليه فلربكن هسذا الالزعمز عوه واعتفادا عتقسدوا ان الدين يأمر هربه فهسه يطلبون حقا إلاأنهمأ خطؤه بزعهم وفسادعقيدتهم فهممع هذا كلهأحسن حالا وأقوم سبيلا بمن طلبوا الخسلافة باطلا إذليسوامن أهلها وأدركوها وهرمعاوية وأصابه (٣) الخيلة: القتــلخداعايقال قتله غبـالة أى خدعه فذهب به الى موضع فقتله على غرة دون شعور من المفتول

وَإِنَّ عَلَّى مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً ، (') فإذًا جَاءٌ يَوْمِي الْفَرَجَتْ

عَنِّي وَأَسْلَمَتَنِي • فَصِيْنَانِ لَا يَطِيشُ السَّهُمُ ، وَلَا يَبْرَأُ الْكَلُّمُ (''

(ومن خطبة له عليه السلام )

أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا ، (\*) وَلَا يُنْجَى بِشَيْءُ كَانَ لَهَا. (\*) ٱ بَتْلَى النَّاسُ فِيهَا فِيْنَةً : فَمَا أَخَذُوهُ مُنِهَا لَهَا أَخْرِجُوا مِنْهُ وَجُوسِبُواعَلَيْهِ ، وَمَاأَخَذُوهُ مُنْهَا لِفَيْرِهَا قَلِيمُواعَلَيْهِ ، وَأَقَامُوافِيهِ (\*)

(۱) الجنة بالفسم: الملجاً والمصن (۲) طاش السهم عن المدف كفسرب: جاز عنده ولم يصبه و والبكلم بالفتح: الجرح والجع كلوم وكلام بالكسر والمن لا يعلن سهم المدوعنه اذا جاه يومه وانفرجت عنه جنته (۳) أى ان الدنيا دار لا يعلن سهم المدوعنه اذا جاه يومه وانفرجت عنه جنته (۳) أى ان الدنيا دار فيها الا ماقدمته يداه من عمل مالح كسبه أو اقلاع عن خطيئة ارتكم افن أراد البياء افناء (٤) أى ولا يفيد عمل يقصد به زام في الدار الدياء والفناء (٤) أى ولا يفيد عمل يقصد به غيرها والا يتمان الديا واذا تها بل لا بدله اذا عمل شيئا من ذاك أن بقصد به غيرها والا يكون له فيه غاية سوى وجهر بكذى الجلال والا كرام (٥) ابتلى الناس في حدم وامنه وعوقبوا عليه وما أخذوه منه اواد خروه مللذا تها وشهوا تها حرموامنه وعوقبوا عليه وما أخذوه منه الغيرها الا تحرة من مال أنفق في سبيل الله على اليتامى والمساكن وابن السبيل قدم واعليه فالفوه وأقام والمات من النحت من النحت منافه و الثواب العميم

ِ فَإِنَّا عَنْدَ ذَوِى الْمُثُولِ كَنَيْءِ الظَّلِّ ِ · <sup>(۱)</sup> بَيْنَا تَرَاهُ سَابِيًّا حَتَّى قَلَصَ ، <sup>(۱)</sup> وَزَائداً حَثَّى نَقْصَ

(ومن خطبة له عليه السلام)

وَاتَّمُوا اللهَ عَبَادَ اللهِ ، وَ بَادِرُوا آجَالَكُمْ ۚ بِأَعْمَالِكُمْ ، (\*) وَٱ بْنَاعُوا مَا يَنْتَى لَكُمْ ، عَا يَزُولُ عَنْكُمْ ، (\*) وَ تَرَحَّلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ ، وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَهَدْ أَظَلَّكُمْ ، (\*) وَكُونُوا قَوْماً صبيح بِهِمْ فَانْتَبَهُوا ، وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَبْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا ، (\*) فَإِن

(۱) الظل بالكسر: تقيض الضح وهوالني أوهو بالغداة والني بالمشي قيل كل موضع تكون في ما الشهس فترول عند فهوظل يقال ظل الجنة ولا قال فيثما المباها على المباها في المالية والمالية الفي المالية المالية الفي المالية المالية الفي المالية المالية المالية المالية المالية والمالية والمالية والمنافقة المالية المالية المالية والمالية المالية والمالية والمنافقة المالية والمالية والمنافقة المالية والمالية والمالية

الله سُبْحَانَهُ لَمْ بِخَلْفُكُمْ عَبْثًا، وَلَمْ يَثَرُ كُكُمْ سُدًى، (') وَمَا يَيْنَ أَحَدَكُمْ سُدًى، (') وَمَا يَيْنَ أَحَدَكُمْ وَبَيْنَ الْمِنَّةِ أُو النَّارِ إِلاَّ الْمَوْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ • ('') وَإِنَّ غَايَةً تَنْفُصُهَا اللَّحْظَةُ ، وَتَهْدِمُهَا السَّاعَةُ ، لَجَدِيرَةٌ بِقِصَرِ الْمُدَّةِ. ('') وَإِنَّ غَائِبًا يَخْدُومُالْجَدِيدَانِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ ،لَحَرِيُّ بِسُرْعَةِ الأَوْبَةِ . ('')

رالزاجرحتى اذاتبين لمم خطأهم وميلهم عن الصراط السوى انتبوا واستيدلوا ألرشاد بالغي والصاخات بالطاحات والدارالا تنحرة داراليقاء بالدار الدنيا دار الفناء ) أصلالسدىبالضمو يغتح: الابلالمملة بلاراع، وهي للواحدوالاثنين والحناعة • والعبث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة أوليس فيه غرض معيد لفاعله ، والمعنى لان الله عزت قدرته لم يخلق الانسان على ما قطر فيسه من القوى والملكاتعثا منغسرغرض ولميدعه يسرح فيمسارح ملذه الغانبة دون ىرشدلەالىماقيەمسىلاح حالەبلأوجدلەمنالانىياءمن أنزل فى كتابە (وما خلقتالين والائسالاليعبدون ماأر يدمتهم منرزق وماأر يدأن يطعمون) فهداهم الى خيث يريدوعلمهم مالم يكونوا يعلمون (٢) ان وماد خلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على البدليسة من الموت ، والمعنى انه ليس هذاك بين الانسان وبن الحنة الابزول الموتبه ان كانقد سعى لماسعها في حياته، ولاين وبينالنارالانز ولالموت بهان كانعمه ليعمل أهلها من الانغماس في الملذات والتسترقحت عجاب الثملق والنفاق والنزبي بلباس الفسق والفجور (٣) اللحظة : الوقت القصب يركقه رخيطة العين ، يقول وان غاية كهذه يعني الأحل ينقصه لحظة اذكلما مرمن العمر لحظة كانت نقصا فيه وتقصير امن وقته أوفانت ساعة تمنه ركناركينالمي جديرة بقصرالمدة (٤) الغائب: الموت و يحدوه الجديدان أي يسوفانه ويقر بان من أجله • وَكُذَاكَ القادم الذي يقسه م بالهذاء وَإِنَّ قَادِماً يَقْدَمُ بِالْفَوْزِ وَالشَّقْوَةِ ، لَمُسْتَحِنٌّ لِأَفْضَلِ الْعُدَّةِ .

فَتَزَوَّدُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا مَاضِّرِزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَداً . (')

فَأَتُّنَى عَبْدٌ رَبُّهُ لَصَيَحَ قَفْسَةُ وَقَدَّمَ تَوْبَتَهُ ، وَغَلَّبَ شَهُونَهُ . (١)

فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ ، وَأَمَّلَهُ خَادعٌ لَهُ ، وَالشَّيْطَانُ مُو كَانَ بِهِ

يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا وَيُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّ فَهَا ، (" حَتَّي تَهْجُمَ مَنَيَّتُهُ عَلَيْهُ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا . (') قَيَالَهَا حَسْرَةً عَلَى ذَى غَفَلَة

أَنْ يَكُونَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً ١ (٥) وَأَنْ تُوَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى شَفْوَةٍ . أ

نَسْأَلُ اللَّهَ سَبْحَانَهُ أَنْ بَجَمَلْنَا وَإِيَّا كُمْ مِنْ لَانْبُطِرُهُ نِمْمَةٌ ، (١)

والشقاء الماهوالموت و فليازم حيث شدان نسى ف على البروالصالحات حتى نفوز الديه بنعمه المقسم (1) من قولهم أحر زفلان المال : جعد له في الحرز وصائه وادخره ليوم حاجت و و المنى ما تصوبون به أنفسكم و محفظونها من تلف تلك الدار (7) أى ان تقوى العبه اربه يكون بنصح المرونقسه و تقديم تو بته والملب على شهوته (٣) من قولهم سوف قلانا : مطله و قال له من قبد مرة سوف أفعل و المنى يؤخرها (٤) أغفل : حال من الضمير في عليه ، والمنى ان الشيطان لا بزال برين المصية في عيده و ينه بسوف تتوب حتى بدهمه الموت وهو في غفلة ما أشدها من غفلة المريض والسكران علدات حياته و تنعمات أيامه غفلة ما أشدها من غفلة ومهمه الموت على ماحب النفاة لان الله تمالى أعطاء فيه المهلة ومهمه الموت على الموقع على المورة على ماحب النفاة لان الله تمالى المعلمة فيه المهلة ومهمه (۵) اعماد كرن الممرجة على ماحب النفاة لان الله تمالى أعطاء فيه المهلة ومهمه الموت على المعلمة فيه المهلة ومهمه الموت على المعلمة في المهلة ومهمه الموت على المعلمة في المهمة من باب

وَلَا تُفَصَّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةٌ ، وَلَا شَحِلُ بِهِ بَمْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَلَا كَا ۖ بَهُ ۚ (١)

﴿ ومن خطبة له عليه السلام ﴾

الْحَمْدُ لِلهَ الَّذِي لَمْ يَسْبِينَ لَهُ حَالٌ حَالًا • (1) فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبْلُ أَنْ يَكُونَ بِاطِنَا • كُلُ قَبْلُ أَنْ يَكُونَ بِاطِنَا • كُلُ مُسَنَّى بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيكُ ، وَكُلُّ عَزِيزِ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ ، وَكُلُّ عَلَيْهُ مَمْلُوكٌ ، وَكُلُّ عَالِم غَيْرُهُ مَسْبَعِ غَيْرُهُ عَلَيْهُ مَالِكُ غَيْرُهُ مَمْلُوكٌ ، وَكُلُّ سَبِيعِ غَيْرُهُ بَصَمْ مُنْ لَمْ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ عَنْ لَمْ اللهِ عَنْ لَمْ اللهِ عَنْ لَمْ اللهِ عَنْ لَمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ لَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

فرح: استخفهافكفرهاولم يسترجمها الميشكرها ومنه (وكم أهلكنامن قرية بطرت معيشتها) (فائدة) قال أبوامها ق نصب معيشته اباسقاط في وقال بعضهم بطرت عيشك (بتاءا لخطاب) ليس على التمدى ولكن على قولهم المنبطئك ورشدت أحمرك وسفهت نفسك بالخطاب في الجيح و نحوها بحاله لفظ الفاعل ومعناه معنى المفهول (1) المكاتبة: مصد ركتب الرجل كعلم كأبابالفتح وكابة بالتسكين وكاتبة: كان فقم وسوء حال وانسكسار من حزن فهو (كثب وكتب) (7) أى ان الله سيانه وتعالى لا تسبق سفة من صفاته صفة أخرى فه وأفرى وا وآخرا زلاوأ بدا

وَكُلُّ بِصِيرٍ غَيْرُهُ يَمْنَى عَنْ خَنَّى الْأَلْوَانِ ، وَلَطيف الأجْسَامِ . وَكُلُّ ظَاهِر غَيْرُهُ بَاطِنٌ ، وَكُلُّ بَاطِن غَيْرُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ . لَمْ يَخُلُقُ مَاخَلَمَهُ لنَّشْديد سُلطانٍ • وَلَا نَحَوُّفٍ مِنْ عَوَاقب زَمَانٍ • وَلَا استَعَانَةِ عَلَى نَدِّ مُثَاوِرٍ • وَلاَ شَرِيكُ مُكَابِرِ وَلاَ ضِدٌّ مُنَافِرٍ • وَلَكِنْ خَلَاثُنُ مَرْبُوبُونَ وَعَبَادٌ دَاخِرُونَ (٢) لَمْ يَحْلُلْ فِيالأَشْيَا فَيُمَالَ هُوَ فيهاً كَائنٌ . وَلَمْ يَناأً عَنْهَا فِيُقَالَ هُوَ مِنْهَا بَائنٌ . (° ` يَوْدُهُ خَلْقُ مَاابْتَدَأَ ﴿ ۚ وَلَا تَدْبِيرُ مَاذَرَأً ﴿ ۚ وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْرُ ١) النهـدبالـكسر: النظيروالمثــل ولايكون|الاغالفاوا لجعرانداد يقال ماله ته أي ماله نظير و يقال هي نه فلانة ولا يقال نه فسلان والمثاور: المواثب والمحارب • والشر يكالمكابر: المفاخر بالكبروالعظمة • والضدالمنافر: المحاكم في الرقعية والحسب (٢) حربو بون: جلو كون من قولم رب الشيئ كنصر: ملكه ، وداخرون: اذلاء من قولم دخر كقطع وعلو خرايا آپيريك ودخورا : ذل وصفر وفي القرآن (سيدخاون جهنم داخرين) أي أذلاءمها من (٣) بائن: منفصل أى أنه لم ينفصل عنها ولم يناً كايناً ي الجسم حتى يقال انه سل (٤) آده الامر: أوداوأوودا: بلغمنه المجهودومنه (ولايؤوده حفظهما)أى لابشق عليه ذلك ولايثقل ، وكذلك آدم الحل: أثفاه فهوآ تدوذاك مؤود (ه) ذراً لله الخلق بذراً ، كم ذراً : خلقهم (يقال من الذاري الباري) سواه واللهماك الذرءوالبرء ومنك السقم والبرء (بالضم)

عَمَّا خَلَقَ • وَلَا وَلَجَتْ عَلَيْهِ شُبُهَةٌ فِيمَا قَضَى وَقَدَّرَ • (') بَلْ فَضَاءُ مُثَّقَنُ وَعَلَمْ مُحُكِّمَ • وَأَمْرُ مُبْرَمٌ (') المَأْمُولُ مَعَ النَّقِم وَالسَّرْجُوُّ مِنَ النِّمِمِ

( وَمَن كلام لهُ عليه السلامُ كان يقوله لاصحابه في بعض أيام صفين )

مَمَاشِرَ الْسُلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الخَشْيَةَ وَتَجَلِبُوا السَّكِينَةَ. (") وَعَشُواعَلِي النَّوَ اجِدْ (") فَإِنَّهُ أَنْبَي السَّيُوف عَن الهَام وَأَ كَمِلُوا اللَّامَةَ (")

(۱) من قولم و بن الشيء في غيره يلج كضرب ولوجاو بن بالكسر: دخل (۲) مبرم:
عثوم ومقطوع بحصوله والاصل من أبرم الحبل: جعدله طاقيت م فتله و بهذا
أحكمه وقواه (۳) يقال استشمر الرجل الخوف والخشية: أهمره، وهو مجازمن
قولم استشعر الشمار (بالكسر) وهوما تحت الدناراً ي ما يلى الجسد من الثباب
والجم أشرة وشعر يضمتين، وتجليب: لبس الجلباب، والسكينة: الطمأنينة
والوداع والوقار، والمعنى تمسكوا بهذه الصفات حتى تجمه وهالكم شسمارا
(٤) النواجد تقدم تقسيرها وأنما ذكر العض على النواجد لان
الرجل أذا قعل ذلك تشددت أعصابه وعضلاته المتصلة بدماعه فكانت هامته
الرجل أذا قعل ذلك تشددت أعصابه وعضلاته المتصلة بدماعه فكانت هامته
عن الضرية كنصر نبواونيوة: كل وارتد عنه ولم يمن ومنه المشل (للكل
حسام نبوة ولكل جواذكبوة) والهمام اسم جنس لهامة وهي رأس كل شئ
وجمعه هامات، واللامة بالفتح: الدرع وا كالهمان يزاد عليها البيضة والسواعد

وَلَقْلُوا السَّيُوفَ فِي أَغْمَادِهَا قَبْلَ سَلَبًا (') وَالْحَظُوا الْخَزْرَ وَالْحَظُوا الْخَزْرَ وَاطْمَنُوا السَّيُوفَ وَاطْمَنُوا السَّيْرُونَ وَاطْمَنُوا السَّيْرُونَ اللهِ ('' وَاعْلَمُوا انَّكُمْ بِعَيْنِ اللهِ ('' وَمَعَ ابْنِ عَمَّ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وَسَلَمَ ، فَعَاوِدُوا الْكُرُّ وَاسْتَحَيُّوا مِنَ الْفَرَّ صلى اللهُ عَلَمُ فَا وَدُوا الْكُرُّ وَاسْتَحَيُّوا مِنَ الْفَرَّ عَلَمْ عَارُدُ فِي الأَعْقَابِ ، (') وَنَارُ يَوْمَ الْحِسَابِ ، وَطَيْبُوا عَنْ أَنْسُكُمْ نَفْسًا ، (') وَامْشُوا الّى الْمَوْتِ مَشْيًا سُجُعًا (') وَعَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ نَفْسًا ، ('') وَامْشُوا الّى الْمَوْتِ مَشْيًا سُجُعًا ('') وَعَلَيْكُمْ

وغوهاور بماأر يدمنها آلان الحرب فا كالها حبداله : استيفاؤها (1) فلقل الشئ : حركه ، والمعنى حركواسيوفكم قبل أن تخرجوها من أعمد شهاحتى لا نخون كم وتستمصى عليكم عند الحاجة إليها (۲) الحزر بالفتح : مصدر خزر كنصر : فظر بلحظ عبنه ونداهى ، وشزر فلانا كضرب : طعنه طعمة عن يبنه وشاله ، وأما ظمن بالرمح قن باب ضرب وقطع (۳) نا فحوا : ضار بوا ، وسنان ونحوه وأصلها ظبو والهاء عوض عن الواو (٤) أى اجملوا سيوفكم باعدالكم فان قصرت عنه فصلوه ابخطا كم (٥) الجاروالجم ورمن بعين الله متعلقان عبران المحدوق وتقديره واعلموا أنكم ملحوظون بعين الله تمتعلقان عبران المحدوق وتقديره واعلموا أنكم ملحوظون بعين الله (٦) الفرمصد وقرال جل من عدوه كضرب فراوفرار ابالكسر ومغراو مغراب كسيرالله ا : هرب ، كانت عبره الابناء والاعقاب قضل عن الهرب ولاشارا أ فظم من الفر واذلك تستبره عارا تعيره الابناء والاعقاب قضل عن الله تباء (٧) أى ابدلوا أنفسكم في الجهاد عن طيب قلب ورضاء خالف كما المعين خالفه كما : الإعمال (٨) السبح كمتى : اللين السهل وهومن قولهم سجع خالفه كما :

بَهْ السَّواد الأَعْظَمِ وَالرِّواقِ الْمُطَنَّبِ ('' فَاضْرِبُوا بَبَعَهُ ('') فَاضْرِبُوا بَبَعَهُ ('') فَإِنَّ السَّيْطَانَ كَامِنُ فِي كَشِرِهِ ، قَدْ قَدَّمَ الْوَثْبَةِ يَدا وَأَخْرَ اللَّسَكُوسِ رِجْلاً ('' فَصَدداً صَدداً ، '' حَتَّى يَنْجَلَى لَكُمْ عَمُودُ الْحِقِّ (وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَسَكُمُ وَلَنْ يَتِرَكُمُ أَعْمَالَكُمُ ) ('' الحق (وأَنْتُمُ الأَعْلَامُ ) ('' ومن كلام له عليه السلام في معنى الافصار قالوا لما انهت الى أمير المؤمنين عليه السلام إنباء السقيفة ('' بعد وفاة

سهل والمسدر سبحا وسباحة يقال (ف عقله رجاحة) وفي خلف مساحة (1) الرواق بالكسرو بضم: بيت كالفسطاط وقيل سفف في مقدم البيت والمجروا قات وأروقة قال المطرزى: الرواق: كساءم سل على مقدم البيت من أعلاه الى الارض والمطنب: المسدود بالاطناب جع طنب يضمتين وهو حيل يشدبه مراد في البيت وعنى بالسواد الاعظم جهور أهل الشام و بالرواق رواق معاوية (٢) البيج بالمهريك من كل شيء : وسطه ومن ذلك (يوشك أن برى الرجل من شبح المؤمنين) أى من وسعهم وركبت شبح المهروسطه ومعظمه (٣) كسرالبيت بالكسر: شقه الاسفل والمنى أن الشيطان كامن ومعظمه (٣) كسرالبيت بالكسر: شقه الاسفل والمنى أن الشيطان كامن وشوئيته وكرون وفيذلك ما أنتم به عالمون (٤) الصعد: مصدر صعده واليه والمنى أن المعدد : مصدر صعده واليه والمنا والمعل كضرب وتراوترة يكسرا اناء نقصده إياه والمعنى انكم واتبعوا طريقكم وتره المال والمعل كضرب وتراوترة يكسرا اناء نقصده إياه والمعنى انكم سبحازون على أعمالكم المزاء الاونى ولن ينقصكم من جزاء أعمالكم شيئا (٢) السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قدا جقع فيا الصعابة بعد و فاة الذي عليه المتعاقة نقيفة بني ساعدة فانه قدا جقع فيا الصعابة بعد و فاة الذي عليه المتعاقفة في السقيفة : سقيفة بني ساعدة فانه قدا جقع فيا الصعابة بعد و فاة الذي عليه المتعاقبة بعد و فاة الذي عليه و المتعاقب المتعاقبة المتعاقبة بعد و فاة الذي عليه المتعاقبة بعد و فاة الذي عليه و المتعاقبة بعد و فاة الذي عليه و المتعاقبة بعد و فاة الذي عليه المتعاقب المتعاقبة بعد و فاة الذي عليه و المتعاقب المتع

رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام ماقالت الانصار قانوا قالت منا أمير ومنكم أمير قال عليه السلام

فَهَلاً احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّلَ اللهُ عَلَيْهِمْ (فَالُوا وَمَافِي وَصَّ مُسيشِمْ (فَالُوا وَمَافِي مَذَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ ) فقال عليه السلام : لَوْ كَانَتُ الإمارَةُ فِيهِمْ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ (ثَم قال عليه السلام) . فما ذَا قالَتْ فُرَيْشُ ( فَقَالَ لَمُ السلام ) . فما ذَا قالَتْ فُرَيْشُ ( فَقَالَ لَا فَالُوا: احتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . فقال عليه السلام : احْتَجُوا بالشَّجَرَة وأَصَاعُوا الثَّمْرة ( )

(ومن كلام له عليه السلام لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فلكت عليه فقتل)

وَقَدْ أَرَدْتُ نَوْلِيَةً مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةً • وَلَوْ وَلَيْتُـهُ إِيَّاهَا

الصلاة والسلام ليغتار واخليفة لم (۱) يريد من الثمرة أولا دبيت النبي صلى الله عليه وسلم لَمَا خَلَىٰ لَهُمُ الْعَرْصَةَ ، (') وَلاَ أُنْهَزَهُمُ النُرْصَةَ · (') بَلا ذَمّ لِمُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بَكْنِ · (') فَلَقَدْ كَانَ إِلَى حَبِيبًا وكَانَ لِى رَبِيبًا. ('')

( وَمَنْ كلام لهُ عليهِ السلام )

كُمْ أُدَاْرِيكُمْ كَمَا تُدَارَى البِكَارُ الْسَمِدَةُ ، (°) والثَيَّابُ لُـُنَدَاعِيةُ ، (°) كُلَّمَا حيصَتْ منْ جَانِب تَهَتَّكَتْ منْ آخَرَ (′′)

المرمسة كضربة: ساحة الداروهي البقعة الواسسعة بيرن فهابناء والجع عراص بالكسسر وعرصات وأعراص وقسا رمحا بقعة فهابناء فهيعرصة والرادماجعل لم فسعامن المكان يجسدون مجالا لمة وصدمن العرصة هناعرصة مصر فان عجد بن أبي بكر رضى الله عنه كان قد فرمن عدوه وظن تعاده في الفر ولكنهم أدركوه وقتاوه (٢) أصل الفرصة بالضم: النوبة وهي اسم من تفارص الفوم يقال (جاءت فرصتك) أي نوبتك ووقتك الذي تسق فيه ، والتهزفلان الفرمسة : اغتنمها وفازيها والجم فرص (٣) قبل ان قول الامام بلاذم الخدفع لما يتوهم من مدح عتبة (٤) قالوا: ان أساء بنت عيس كانت تحت جعفر بن أبي طالب فلما قتل تزوجها أبو بكر فولدت منه مجدائم تزوجها على وترباه في حجره وكان جار يا مجرى أولاده حستي قال على كرمالله وجهه محدابتي من صلب أى بكر (٥)البكاركسكرام : جع بكر بالفتح وهوالفني من الابل والانثى بكرة والجمأ بكرو يكران بالضبرو بكار و بكارة بالكسرفيما. والمدةبفتح فكسرجم عمدككتف وهوالجل أصاب سنامه عداى انفضاح داخل سنامه من الركوت وظاهره صحيح والفعل عدالبمركمل عدابالمريك (٦) الثباب المتداعية: الخلقة (٧) أي كلماخيطت من

أُ كُلْمَا الْطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَهْلِ الشَّامِ أَهْلَىَ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بَابَهُ ، وَالْجَحَرَ الْجَحَارَ الْفَسَّبَة فِي جُعْرِهَا ، وَالفَسَّبَع فِي وَجَارِهَا . (١) الذَّلِيلُ وَاللهِ مَنْ نَصَرْتُمُوهُ ، وَمَنْ رُمِي بِكُمْ فَقَدْ رُحِي بِأَهْ فَقَدْ رُحِي بِأَ فُوقَ نَاصِلِ . (١) وَإِنْكُمْ وَاللهِ لَكَثَيْرٌ فِي الْبَاحَات (١) قليلُ فَي بِأَ فُوقَ نَاصِلِ . (١) وَإِنْكُمْ وَاللهِ لَكَثَيْرٌ فِي الْبَاحَات (١) قليلُ فَحَتَ الرَّايَات ، وَإِنِي لَمَالِ عِمَا يُصلِّحُكُمْ وَيُقِيمُ أَودَ كُمْ . (١) وَلَا يُسَادِ تَشْمِى الْضَرَعَ اللهُ خُدُودَكُمْ . (١) وَلَا يُسْلِعُ أَنْ الْحَقَّ كَمْوُ فِي تَكُمُ الْمُلَلِ . وَلَا تُبْطِلُونَ الْمَقَ كَمَعْ فِيْنَكُمُ الْمَالِكُمْ الْحَقَ كَمَعْ فِيْنَكُمُ الْمَالِكُمْ الْحَقَ كَمَعْ فِيْنَكُمُ الْمَالِكُمْ الْحَقَ كَمَعْ فِيْنَكُمُ الْمَاطِلَ ، وَلاَ تُبْطِلُونَ الْمَقَ كَمَعْ فِيْنَكُمُ الْمَاطِلَ . وَلاَ تُبْطِلُونَ الْمَاطِلَ كَا إِنْطَالِكُمْ الْحَقَ كَمَعْ فِيْنَكُمُ الْمَاطِلَ وَلاَ تُبْطِلُونَ الْمَاطِلُ مَا الْمَالِكُمْ الْحَقَ فَيْنَاكُمُ الْمُلْ الْمُؤْلِقُونَ الْمَقْ كَمَعْ فِيْنَكُمْ الْمَاطِلُ كُونَ الْمُقَالِكُمُ الْمُقَالِقُ فَيْ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمَاطِلُ وَلَا الْمُؤْلِكُمْ الْحَقَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَاطِلُ كُمْ الْحَقَ مُعْ وَلَيْكُمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِولُونَ الْمُؤْلِولُونَ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِولُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ

جانب غرقت من جانب آخر (۱) المسركجلس ومنبر: الخيل مابير الثلاثير الحالة المالكائة الى المائتير ، الخيل المائتير ، وكذلك على قطعة من الجيش عمراما الجيش الكبير ، وقبل الجيش الذى لا يمر الافقاعه وهو بعيد هناوالجع مناسر ، ووجار الضبع بالدكسر : جحرها (۲) الافوق من السهام : ما كان مكسور الفوق أى موضع الوترمنه ، والناصل : العارى من النصل وقد مرمشل ذلك (۳) الباحات : الساحات الواسعة (٤) الاود عمركة : الاعوجاج (٥) يقال أضرع فلانا : أذله ومنه المثل (الجي أضرع تنى النور : جع جد بالفتح وهوا في التعرب واتمسها أشقاها

( وقال عليه السلام في سعرة اليوم الذي ضرب فيه (١٠)

مُلَكَنَّنِي عَنِي وَأَنَّا جَالِينٌ ('' فَسَنَحَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ : يارَسُولَ اللهِ مَاذَا لَهِيتَ مِنْ أُمتَيكَ مِنَ الأَوْدِ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ أَبْدَانِي اللهُ بهمْ خَيْراً مَنْهُمْ وَأَبْدَلَهُمْ وَاللَّهُ لَهُمْ مَنِي اللَّهُ بهمْ خَيْراً مَنْهُمْ وَأَبْدَلَهُمْ فَاللَّهُ لِمُنْ اللهُ لِهُمْ عَيْراً لَهُمْ مَنِي وَاللَّهُ وَلَا الشرف ﴾ يغني بالأود الإغوجاج و باللَّدد الخصام وَهَذَا مَنْ أَفْصَح الكلام

﴾ (ومن خطبة له عليه السلام في ذم أهل العراق)

أمَّا بَعْدُ يَأَ هُلَ الْمِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَوْأَةِ الْحَاملِ حَمَاتَ فَلَمَّا أَتَمَّتُ أَمْلَسَتُ (٢)، ومَاتَ قَيِّمُهَا ، وطَالَ تَأَيُّهُمَا ، وَوَرَثَهَا أَبْعَدُهَا . (١)

<sup>(1)</sup>المسرة بالضم: آخر اللبل وهوالمسرالا على من آخر اللبل (7) يقال ملكتنى عبى غابنى النماس وما يسكنى الدوم وسنح لى رسول الله من قولهم سنح الطير والظباء سنوط: مرت من الماسرالي الميامن (٣) امصلت الحامل: القت بولدها مينا (٤) قيم المراة زوجها ويقال تأيمت المراة وكذات الرجل اذا مكثاز ما نا لا يتزوجان بريدانكم يأهل العراق الما النسم النصر وكديم تستأملون أهل الشام ملتم الى السلم والله كيم فكنتم كالمراة التي أعت حاماتم القت ميتالا فائدة لها به شم مات زوجها وطال تأيمه من بعده قسمت الذل ولم تحدمن يعوله احتى ما تت وورثها أفار بها الا بعدون وهو تمثيل بثبت شدة خيفتهم وما يقذ لم وضعفهم

أَمَّا وَاللهِ مَا أَنْبِتُكُمُ ٱخْتِياراً ، وَلكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقاً ، (')
وَلَكَنِّي بَلَغْنِي أَنَّكُمْ شَوْلُونَ عَلَى يكذب ، فَاتَلَكُمُ اللهُ ؛ فَعَلَى مَنِ
الْكَذْبُ ؟ أَعَلَى اللهِ ؟ فأَ أَ أُوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ أَمْ عَلَى نَبِيهِ فأَ نَاأُوّلُ أَ
مَنْ صَدَّقَهُ ، (') كَلَا وَاللهِ وَلَكَنْبَا لَهْجَةٌ عُبْتُمْ عَنْها ، (') وَلَمْ
تَكُونُوا مِنْ أَهْلِها ، وَبْلُمَّةٍ ؛ كَيْلاً بِنَبْرِ ثَمَنٍ ('') لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاد .

(1) يقسم عليه السدلام: أنه لم ينتقل من المدينـــة الى العراق في واقعـــة الجل لأختيارهم واصطفائهم على من سواهم ولكن ساقني اليكم ساقق اصطرني الى الانتقال وهو تلك الواقعة المشؤمة ، وفي رواية أخرى شوقااليكم بالشين المعجمة ومعناهاظاهر (٢) يريد : كيف أكذب على الله وأماأولُ المؤمنسين به والمذعنين لسلطانه بلكيف أكذب على نبيه مسلى الله عليه وآله وأناأول من صدقه فيرسالته وآمن بنبوته واعترف بممجزاته وآياته ، اندلن يجمع مثل ذلك فىقابكقاىمعالايمــالاالصهيحواليقينالتام • وأممـانسبوهكرمالله وجهه الى الكذب لأنه كأن بخسيرهم عمالم يعرفوه ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون فيتقول المنافقون عليسه الافاويل ويمزونه الى الكذب في القول والمتان في العسمل كاكان يف- لذاك المنافقون معرسول الله اذار أوامنه مسل ذاك (٣) أي ارتدعوا والزجرواع أنمزاعمون فليكن ذلك كذبامني أوستانا ولكنه نوع من السكلام قد كات فرائه كم عن فهمه وضعفت قلو بكم وقصرت أذها نكم عن إصابة مرماه أوادراك مغزاه فلذاك تكذبونه ، و ينتر هناعمه في بانت فرالحكم و بعدت (٤) و يلمه :كلمة أصلها في الدعاء عليه شماستعملت في التعجب مثل فأنهالله ، يغال (رجل ويلمه) بكسراللاموضمها أى داهية ، و يقال السقاد

وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

## (وَمَنَ خَطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَمْ فَيْهَا النَّاسُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ

اللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ، (١) وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ، (١) وَجَابِلِ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَنْهَا : (١) شَقَيَّهَا وَسَمِيدِهَا، اجْمَلُ شَرَالِيْتُ

(ویلمه) أی ویل لامکفولم (لاباك) پریدون لاأباك فرکبوه وجعلوه کالشی الواحد ثم الحقت الها مبالغة کداهیة ، وقیل قولم (ویلمه) مصوته من وی لامه بمعنی و یل لامه والاول أحسن ، وآخرها ضعیر وما بعده تمییز مفسر الضعیر کافی ربه رجلایقال (ویلمه رجلا) وقال ذوالرمة

ويلمهاروحة والريح معصفة ﴿ والغيث مرتم والله مقترب هذا وقد انتقلت هذا وقد انتقلت هذا الكلمة من الذم الى المدح والتقريظ كانتقل الأبالك وقاتلك الله وتريت يداك في قول الرسول (فاظفر بذات الدين تربت يداك) والمعنى هنا انه يكيل المسلوم الجة بلاعوض الاانه لا يصادف قلبا واعيا و لاعقسلا عاقلا، وقيل كيلامفمول مطلق لفعل محذوف تقديره أنا أكيل لكم (١)دا مى المدحوات أى باسطه ويلاعة من بالتقطع: بسطه (يائي) وأراد بالمسوطات الارضين أى بسطها و جعلها من تعالم وقات ومنبت خيراتها (٦) المسعوكات: المرقوعات والمقصود السفوات المرقوعات من قولم سمك الشيء عمكافسه هو معود والفعل في الانتسان كنصر: رفعه فارتفع لازم منعد، وداعها: مقعها وحافظها والفعل في الانتسان كنصر: وفعه فلرتفع لازم منعد، وداعها: مقعها وحافظها والفعل في الانتسان كنصر: وفعه على كذا من بالنسفة والشيء على كذا من بالنسفة والمدون والمعمود على وقطره من والفطرة بالكسر: أول

صَلَوَانَكَ ، وَنُوَامِيَ بَر كَانَكَ ، (١) عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدُكُ وَرَسُو لِكَ النَّمَاتُم لِمَا سَبَّقَ ، وَالْفَاتِح لَمَا ٱنْفَلَقَ ، والنُّمْلُن الْحَقُّ بالْحَقِّ وَالدَّا فِعَ جَيْشَاتَ الأَبَاطِيلِ ، `` وَالدَّامِعْ صَوْلاَتَ ٱلأَصْاَلِيلِ . `` كَمَا حُيِّلَ فَأَصْطَلَعَ قَائِمًا بِأَمْرِكُ ، ('' مُسْتَوْفِزاً في مَرْضَاتك ، غَيْرَ نَا كُلِ عَنْ قُدُم ، وَلاَ وَاهِ فِي عَزْم ِ.، (٥) وَاعَيَّا لِوَحْيْكَ ، حَافظًا ۚ عَلَى عَهْدك ۚ ، مَاضَيًّا عَلَى ثَمَاذِ أَمْركَ ، حَتَّى أُوْرَى قَبَسَ الات الخداوق في بدء وجوده وهي الانسان حالت مخاليا من الا تراء والاهواء والديانات والعقائد أى خلق القلب وفطره على فطرته الاولى التي هو بها كاسب محفي فيبين اختياره بهديه إلى السعادة وسوءتهم رفه يضلله في طرق الغي والفساد (١) الشرائف: جمشريفة • والنواي الزوائد (٢) جيشات: جم جيشة وه المرة من جيشان القدر أي غليانها ، والمني انه يقمع الباطل و بردانتشاره (٣)الصولات: جعرسولة عمق السطوة . ودامغ من قولم دمغ الشيء : اداشجه حتى بلفث الثبية دماغه بريدأنه عليه الصلاة والسلام بأدلته الواضعة وسلاطينه الساطعة قدكسر شوكة الباطل وقضي على الاضاليل فلاتمود تظهر أسأب طوة ولايمان لماحول ولاطول (٤) يقال اضطلع الرجل: قوى ، واضطلع عمله: احفله ونهض به وقوى عليسه 🕟 وكاحل أي حل اعباءالرسالة فقاميها خيرقيام واختلها معجَّلا بما يرضيكُ من أعمال الخير ومنع الضير ، فالمستوفر: المعجِّل السارع (ه) النا كل: الناكص والمتأخر، والقدم يضعنين المني أمام يفال (مضىقدما) أىلم يعرج ولم ينتن يوصف به الذكر والانثى و يقال أيضا (هو

الفَايِسِ، وأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلخَايطِ ، (') وَهُدِيَتْ بِهِ الْفُلُوبُ بَمْدَ خَوْضَاتِ القَيْنِ، وَأَقَامَ مُوضِحاتِ الأَعْلَامِ ، وَتَبَرَّاتِ الأَحكَامِ ، فَهُو أَمْيِنُكَ المَثْزُونِ ، (') وَشَهِيدُكُ فَهُو أَمْيِنُكَ المَثْزُونِ ، (') وَشَهِيدُكُ يَوْمَ الدِّينِ ، (') وَبَهِيثُكَ بِالْحَقِّ ، (') وَرَسُولُكَ إِلَى الْخَلْقِ اللّهُمُ يَوْمَ الدِّينِ ، (') وَرَسُولُكَ إِلَى الْخَلْقِ اللّهُمُ الْفَشَحُ لَهُ مَفْسَحًا فِي ظَيِّكَ ، (') وَأَجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، (') وأَجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، (') وأَجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، (') وأَلَمْ لَذَيْكَ

يشى القدم) اذامقى في الحرب: بريدانه مقد ما إذاطل الاقدام لا يتأخر ابن أوضف في العزم (١) يقال أورى الزندوالنار ووراه واستوراه أخرج ناره وأضاء، والقيس: الشعلة من النار، والقابس من يطلب القيس و والخابط الذي يسير ليلاعلى غير جادة والكلام تمسل لبلوغ طلاب الحق طلبتم على يديه بهان يطلعوا عليه عمالا يتعلق بالاحكام الشرعية (٣) الشهيد: الشاهدوشهيد بهان يطلعوا عليه عمالا يتعلق بالاحكام الشرعية (٣) الشهيد: الشاهدوشهيد كل مقد بيا الذي أرسل البالذيشه عليم أمام الخالق عزاسمه يوم توفى كل نفس ما كسيت كاهل تعالى (فكيف إذا جنّنا من كل أمة بشهيد وجنّنا يكعلى مؤلاء شهيدا) (٤) بسبتك فعيل عمق معاد السيمان غلك أي برك و وحنك ونفيرا (٥) المسح : وسع لنا اللهم مفسحا يسسمنا في ظلك أي برك و رحنك والفل هنا استمارة تصريحية (٦) مضاعفات الخدير: أطواره ودرجانه والفل هنا استمارة تصريحية (٦) مضاعفات الخدير: أطواره ودرجانه (٧) يريد العمارة ما ما من شريعته فرق ما شديده الأبيا قبله من الشرائع

مَنْزِلَتَهُ ، وَأَنْهِمْ لَهُ نُورَهُ ، وَأَجْزِهِ مِنَ ابْتِمَا ثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَة وَمَرْضَىَّ الْمُعَالَة ، (') ذَا مَنْطق غَدْل، وَخُطْبَة فَصْل · ('') اللَّهُ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ في بَرْد الْمَيْشِ ، وَقَرَارِ النَّمْنَة ، <sup>(٦)</sup> وَمُنْى الشَّهَوَات، وَأَ هُوَاهِ اللَّذَات ، وَرَخَاء الدَّعَة ، وَمُنْتَهَى الطُّمَأْ بَننَّةٍ، وتفكف الكرامة

(ومن كلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة)

(قَالُوا: أَخْذَمَرُ وَانُ ٱبْنُ الْحَكَمَ أُسْبِراً يَوْمَ الجَمَلِ فَاسْتَشْفَمَ

الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (1° الِّي أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهِ السلام، فَكَلَّمَاهُ فِيهِ ، فَخَلِّي سَبِيلَة ، فَقَالَا لَهُ : يُبَايِمُكَ يَاأَمِينَ الْمُؤْمَنِينَ فقال عليه السلام):

يريداللهماجمل جزاءه على بعثنا اياه الشهادة المنبولة والقول المرضى ٢) روى ان النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بين بدى الله يوم القيامة و يشهد على منه وغرهامن الام فيكون كلامه وخطبته قولا فصلاوعد لامفعولا (٣) برد الميش من قولم عيش بارد أى لاحرب فيه ولانزاع وهوالميش الرغد الذى يأتى عفوابلاقعب، وقرارالنعمة مستقرها حيث تدوم ولا تغني (٤) استشفع الحسن والحسس الى أمع المؤمنة في المما أن يشقواله

أَوَلَمْ يُبَايِنِي قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ ؛ لاَحَاجَةَ لِي فِي بَيْمَتِهِ ﴿ إِنَّهَا كُفَّ يَبُودِيَّةٌ ﴿ `` لَوْ بَالِيمِي بَكَفَّهِ لَنَدَرَ بِسِبَتِهِ ؛ `` أَمَا إِنَّ لَهُ إِنْ لَهُ إِنْ كَلَّهِ وَلَا يَلْكُ أَلْكُ لُهُ الْمُرَدِّ لَكُ لَهُ اللهِ يَلْمَا أَنُو اللهِ يَوْمًا أَخْرَ

(وَمَنْ كلام لهُ عليهِ السلام لما عزموا على بيعة عُمان )

لَقَدْ عَلِيثُمْ أَتِي أَحَقُ النَّاسِ بِهَا مِنْ غَيْرِي • وَوَالله لأُسَلِّمَنَّ مَا مِنْ غَيْرِي • وَوَالله لأُسَلِّمَنَّ مَا مَاسَلَمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَىَّ خَاصِةً ، التِمَاسَاً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَفَضْلِهِ ، وَزُهْداً فِيماً تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ رُخْرُفِهِ التِماسَ لَلْ اللهِ مَا يَعَلَّمُ المُعَلِّمُ اللهِ مَا يَعَلَّمُ المُعَلِّمُ اللهِ مِنْ رَخُولُهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ ال

(۱) يريدون بكف يهودية أنها حالته غادرة لايستقيم له اعهدولا يستقرلها أمان ولا يستقيلها وفاء (۲) السبت بالفتح : الاست : كفي بها عن الفدرالخي لانها بما يحرص الانسان على اخفائه و وريما كان في ذلك اشارة الى ما كانت تقطه العرب اذا أرادت أن تسخف بعهداً وتقدر بعقد من أنهم كانوا يحبقون عند ذكره استراء (۳) أى سريعة الانقضاء قصيرة الامد كانون وريسهم يضلل لعقد الكلب أنف (٤) الاكبش : جع كبش وهوسيد القوم وريسهم وقيل المراد بالاكبش أنهد (٤) الاكبش وهم الوليد وسلبان ويزيد وهشام قالوا ولم يتول الخلافة أربعت الخوة سوى هؤلاء ، ويجوز أن يراد بهم بسوم وان لصلبه وه عبد الملك وعبد المرزيز مصرو بشراله مناق أما عبد الملك ولى الحدالمزيزة وعبد المزيز مصرو بشراله مناق أما عبد الملك فولى الخلافة وول مجدالمزيزة وعبد المزيز مصرو بشراق المراق

وَزِيْرِجِهِ (۱)

(ومن كلام له عليه السلام لما بلغه اتهام بنى أمية له بالمشاركة فى دم عُمان)

أُوَلَمْ يَنْهَ أُمَيَّةً عِلْمُهَا بِي عَنْ قَرْفِي ؛ أُومَا وَزَعَ الجُهَّالَ سَابِقِتِي عَنْ تُهَمَّثِي<sup>(۲)</sup>؛ وَلَمَاوَعَظَّرُمُ اللهُ بِهِ أَبْلِغُ مِنْ لِسَانِي ! <sup>(۱)</sup> أَنا حَجِيجُ المَارِقِينَ ، وَخَصِيمُ المُرْتَابِينَ . (۱) وَعَلَى كِتَابِ اللهِ تُمْرَضُ

(١) يقول والقه لاسلمن الخلافة لمثان مادمت أعلم ان أحوال المسلمين سالمة لم يحس بضار على شريطة ألا يكون فيها جور على أحسه اللهم الاعلى دون غيرى وذلك رغبة في أجرالله وفضله ورغبة عمائنا فسوه لزخر قه و زبرجه فن في قوله من زخرف تعليلية (٢) يقال قرف الشيء بكذا كضرب: عابه أو أتهمه ، ووزعه ، والتهمة بضم ففتح: رميه بعيب الاستراك في قتل عثمان بريد: ألم بكف أمية ناهيا و زاجراهن اتهاى بقت ل عثمان ما تعلمه بي من البراءة الخالصة ، ألم يكن لدى الجهال ما يجعلهم يكفون عن اتهاى بالاستراك في قتل وجنوى لجانبه عن الاعداء (٣) اللام في لما وعظهم لام التاكيد وما موصولة مبت او المبغ خسبره بريدان الذى قدوعظهم الته به أبلغ اذ قدوعظهم بان وبخرى الفيسة في مستراك الراءة ألم الانسان لم أخيسه ميتامن حيث الكراهة والاشعنز ان قال عزاسمه (أعيب أحدكم أن يأ عل لهم أخيه ميتا فكرهفوه) والاشعنز الغالرقين : الذين مرقوا وخرجوا عن الدين ، والمرتابين : الشاكون ) المارقين : الشاكون : الشاكون .

## الأَمْثَالُ ، (') وَبِمَا فِي الصُّدُورِ شُجَازَى العِبَادُ

## (وَمَنْ خَطَبَةٍ له عليه السلامُ )

رَحِمَ اللهُ أَمْراً سَيعَ حُكُماً فَرَعَى ، وَدُعِي إِلَى رَشَادٍ فَدَنَى، (') وَأَخَذَ بِحُبْزَةِ هَادٍ فَنَجَا. (') رَاقَبَ رَبَّهُ ، وَخَافَ ذَنْبَهُ. فَدَّمَ خَالِماً ، وعَمِلَ صَالِحاً . اكْنَسَبَ مَذْخُوراً ، (') وَاجْتَنَبَ عَذُوراً . رَمَى غَرَضاً، وَأَحْرَزَ عِوضاً . كَابَرَ هَوَاهُ ، (') وَكَذَبَ

الذين لايقين لم ، والجيج : الخصيم : يقول أناحصيم الذين خرجواعن الدين ومناصله سهف ذلك وهادى المرتابير بالبرهان الفاطع والحج الدامغة وقد فارعهم كرم الله وجهد فعلهم على أمرهم وظهر عليه مع حق بهتوا وعيواجوا با الامثال : منشابهات الاعمال والحوادث الماقسر على أمثا لها من القرآن والحق فهاما وافقها والياطل ماخالفه (٦) أى رحم الله امر أسمع الحكمة فصادف آذان واعية وقلو باطافظة فيممل بما تأمر به وينهى جماته بى عنه أردى السيل الرشاد فعنى منه وسلك جادته فاهد من ورجع عن غيه (٣) الحجزة اردى السيل الرشاد فعنى منه وسلك جادته فاهد من ورجع عن غيه (٣) الحجزة المسلك بالفيم الدول الفت ومن السيل وينهم الناس المنه ومن المجازة ذخر الشي المناس و المنى على جملا سالما كنسب به أجرا عظما وتوابا جليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا حليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يدخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يذخر الوقت اجتفارا يوابا جليلا يدخر الوقت المناس و منالجوارا عظما وتوابا جليلا ين خراب والمن على المناسب و كابر هوا و غالبه ورجع به الى مالا بريد

مُنَّاهُ · جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةً نَجَاتِهِ ، وَالتَّقْوَى عُدَّةً وَفَاتِهِ · رَكِبَ الطِّرِيقَةَ الْفَرَّاءِ ، (') وَلَزِمَ المَحَجَّةَ الْبَيْضَاءِ · اغْتَنَمَ الْمَهَلَ ، (') وَبَادَرَ الأَجْلَ ، وَ'نَزَوَّدَ مِنِ الْعَمَلِ

(ومن كلام له عليه السلام)

إِنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَيُمُوِّ فُونَنِي نُرَاثَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَمُويِهَا لاَ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ اللَّحَامِ الْوِذَامَ التَّرْبَةَ (وَيُرُوَى التَّرَابَ الْوَذِمَةَ • وَهُوَ عَلَى الْفَلْبِ) ﴿ قَالَ الشَّرِفَ ﴾ • وقوله عليه السلام لَيْمَوِّ فُونَنِي أَى يُمْطُو نَنِي مِنَ الْمَالِ قَلْيلًا قَلْيلًا قَلْيلًا كَفَوَ اقِ النَّاقَةِ: وَهُوَ الْحَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ آبَنِهَا • وَالْوِذَامُ : جَمْعُ وَذِمَةٍ : وَهِي الحُزَّةُ مِنَ الْكَرِشِ أَوِ الْكَبِدِ تَهَمُّ فِي التَّرَابِ فَتَنْفَضُ ومن كلمات كان مدعوبها

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَاأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مَنِّي • فَإِنْ عُدْثُ فَمُدْ عَلَى اللَّهُمَّ اغْفِر

 <sup>(</sup>١) الطريقة النراء: الواضعة التى لايشو بهاشك ولايستورها تصليل والمحجة الطريق وقد أراد بالطريقة الغراء والمحجة البيضاء طريق الحق ومنهج العدالة
 (٢) أراد كرمالله وجهه بالمهل حياة المرادق أمهل فيها ولم يحسل به الموث

بِالْمَغْفِرَةِ • اللّٰهُمُّ اغْفَرْ لِي مَا وَأَيْتُ مِنْ قَسِي وَكُمْ شَجِدْ لَهُ وَفَاءً عِنْدَى (') اللّٰهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَانِي ، ثُمَّ خَالْفَهُ قَلْبِي اللّٰهُمُّ اغْفِرْ لِي رَمَزَاتِ الأَلْحَاظِ، وَسَقَطَاتِ الأَلْفَاظِ، وَشَهَوَاتِ الجَنَانِ، وَهَمَوَاتِ اللِّسَانِ ('')

ومن كلام له عليه السلام قاله لبعض أصحامه لما عزم على المسير الى الحوارج فقال له يأمير المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت أن لانظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام

أَنَّزُهُمُ أَنَّكَ نَهْدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّذِي مَنْ سَارَ فِيهَا صُرِفَ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) وأى كوعد لفظاومه في ولما كان الوعد بتأدية ماأمر الله وفا بما وعدت وعدم الوفاء بالوعد الساءة أى وعدم الوفاء بالوعد الساءة أى الهم اغفر لى ما تقربت به شفه يا وخالفه القلب والاعتقاد كان يصرح بحمد الله على مصيبة أصابته وقلبه ساخط نا كرجاً حد (٢) يقال رمز إليه كنصر وضرب رمزا: أشار ، وقيل أوما بشفتيه أوعينيه أو حاجب الوقه وفي فقه الله قائمالي انه حاص بالشفة وعلى هذا يكون وهما ، والله اظ جم لهظ وهو باطن العين ، والمنان بالفتح القلب ، وشهوانه : ميله الى مالا يحمد من غير الفضيلة وهفوات السان : والانه وسقطاته

السُّوه؛ وَشَخُوِ فُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَ فِيهَا حَاقَ بِهِ الضَّرُ، (') فَمَنْ صَدَّقَ بِهِ الضَّرْ، (اللَّهِ عَنْ اللَّمِ عَنَ اللَّمِ عَانَةَ بِاللَّهِ فَنْ صَدَّقَ بِهِ النَّمْ كَذَّبُ الْقُرْ آنَ ، وَاسْتَغْنَى عَنِ اللَّمِ عَانَةَ بِاللَّهِ فِي نَثْلِ الْمَحْبُوبِ ، وَحَفْعِ الْمَكْرُوهِ ، وَتَبَتَنِي فِي قَوْلِكَ لِلْمَامِلِ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا المَّمْ وَلَيْ رَبِّهِ ، لِأَنَّكَ بَرَعْمِكَ أَنْتَ هَدَيْتُهُ إِلَى السَّاعَةِ اللَّهِ نَالَ فِيهَا النَّمْ ، وَأَمِنَ الضَّرِّ (أَمُّ أَفْبَلَ عليه السلام عَلَى النَّاسِ فَقَالَ )

أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّا كُمْ وَتَعَلَّمُ النَّجُومِ إِلاَّ مَا يُهُتَدَى بِهِ فِي أَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْجَمُ الْوَالِمُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَالْمُنْجَمُّ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّ

(1) حافى به السوء كفرب يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا بالقسريك: الحاط به و بهما الامرازمهم ووجب عليم (7) ينهى الامام على كرمالله وجهه عن عم التعيم الذي يضائدي يضائدي يضائدي يضائدي يضائدي يضائدي يضائدي يضائد المحالات المقائد المحالفة الذي يضائد عن سيرالكواكب في أفلاكها وسهها في مجاريها وحجلة القول إن الفلك المم لثلاثة أنواع: نوع بصف عن الكواكب وأجرامها وارتفاعها واتصالاتها لمجرد التدبير والاعتراف يقدرة الخالق جلت قدرته ونوع بصف عن الكواكب والشمس والقمر واختلاف الليل الخالق جلت قدرته ونوع بصف عن الكواكب والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وما ينشأع بسما من طول أوقصر وقوقيت المواقيت بسبب اجتماع الشهس والقمر أوتفرق والفروب والشمر وقوالفروب والمدوا لجزر وقعين الحهان وما شاكها وهذا السمى علم الميقات وهوم الطلب والدوا لجزر وقعين الحهان وماشاكها وهدف السمى علم الميقات وهوم الطلب

كَالْكَاهِنِ،(''وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِر،وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ ، وَالْكَافِرُ في النَّادِ مسيرُوا عَلَى ٱسْمِ اللَّهِ و (ومن خطية له عليه السلام بعد حرب الجل في ذم النساء) مَمَاشرَ النَّاسِ؛ إنَّ النِّسَاءَ نَوَاقصُ الإِعَانِ، نَوَاقصُ الْحُظُوظِ، نُواقصُ المُقُولُ : فَأَمَّا نُعْصَانُ إِيمَانِهِ" : فَقُمُودُهُنَّ عَنِ الصَّلاة وَالصِّيَامِ فِيأَيَّامِ حَيْضِهِنَّ:وَأَمَّا نُفْصَانُ عُثُولُهِنَّ: فَشَهَادَةُ امْرَأَ تَيْن

كَشَهَادَة الرَّجُلِ الْوَاحد : وَأَمَّا نُمْصَانُ حُظُوطِهِنَّ : ۚ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الأَنْصَاف منْ مَوَارِيثِ الرَّجَالِ • فَاتَّقُوا شرَارَ النَّسَاء ،

إليه الامام: ونوع بعث عن السكوا كب من اقصالاتها بعض عابعض وماينشاً عنهامن الارتباطات الدالة على السبعادة أوالشقاء وانتاءا لطبائع إلهاوما لهبامن النأثر في العالم الانسائي وهوما يسهونه بعسلم التفييم ويحظره الامام كرم الله وجهه (١) كهن له كنصر وقطع كهانة بالفتح : قضي له بالغيب وحدث به فهوكاهن ، وفي التعريفات السكاهن : هوالذي يخسير عن البكوائن في مسستقيل الزمان ويدى ممرنة الاسرار ومطالعة علم الغيب وفي الكليات السكاهن : من يخسير بالاحوال الماضة والعراف: من يخبر بالاحوال المستقبلة ، والكهانة بالكسر: حرفة الكاهن قال الرحوم الشيخ مجد عبده : وكلام أمير المؤمنين حقطمة خيالات المترفين بالرمل والجفر والتبيير وماشا كلهاود ليل واضع على عدم صحبها ومنافأتها للاصول الشرعية والعقلية

م وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ، وَلاَ تُطِيمُوهُنَّ فِي الْمَمْرُوفِ الْمَمْرُوفِ حَقِّى لاَ يَطْمَعُنَ فِي الْمَمْرُوفِ الْحَقِّى لاَ يَطْمَعُنَ فِي الْمَمْرُوفِ الْحَقِّى لاَ يَطْمَعُنَ فِي الْمُمْرُوفِ

## (ومن كلام له عليه السلام)

أَيْهَا النَّاسَ : الزَّهَادَةُ فِصَرُ الْأَمَلِ ، وَالشَكْرُ عِنْدَ النَّيْمَ ، وَالوَرَّعُ عِنْدَ الْمَحَادِمِ ، فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ ، فلا يَنْفِ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ ، وَلاَ نَنْسَوْا عِنْدَ النَّمَ شُكْرَكُمْ ، ('' فَقَدْ أُعَذَرَ الْقُهُ الْيَكُمْ

(۱) يأمرالامام بترك المروف الصادر عن النساء في قوله (ولا تطبعوه من في المعروف) والناظر السهر جماعكم لاول وهسلة انه كرم الله وجهه يهي عن المعروف وحاشاه ان يفسعل ذاك قال ترك المعروف محالفة السنة الصالحة ولاسسااذا كان المعروف عين الواجبات واعمار بدان المعروف عجب أن يعمل لالانه صادر عن اطاعة القساء والامتثال لامرهن بل لانه معروف وعلى صالح فان النساء طماعات فاذاراً بن إجابة لطلبن و تلبية لنسد الهن طمعن في الم يكن النساء طماعات فاذاراً بن إجابة لطلبن و تلبية لنسد الهن طمعن في الم يكن النساء طماعات فاذاراً بن إجابة لطلبين و تلبية المتعالم عليه البارب كل المعامى والشهات بريد أن الزهادة الماحى والمناق ورعا بالحريك و وروعا: جانب الاثم وحكف عن المعامى والشهات بريد أن الزهادة الماحى والمحال الموت ويسالم اد ترجيس الموت انتظاره مع انقطاع الاعمال بل المراد الاستعداد له بالبر والاحسان وما نبوزه من صالح الاعمال ، وعزب عسكم الامر كنصر وضرب عزو با يعدوغاب وخفي ، وذلك: اشارة الى قصما لامل ، والمني ان غاب عنكم ان

بِحُجَج مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ ، وكتُب بَارِزَةِ الْعُذْرِ وَاصْحِةٍ (١) ( ومن كلام له عليه السلام فيصفة الدنيا )

مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ أَوْلُهَا عَنَالَا ؟ وَآخِرُهَا فَنَالا ! في حَلاَلِهَا حِسَابٌ ! وَفِي حَرَامِهَا عَقَابٌ! مَنِ اسْتَغْنَى فِيهَا فَيْنَ ! وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ ! وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتَنَهُ ! (1) وَمَنْ قَمَدَ عَنْهَا وَاتَنَهُ ! (1) وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بِصَرَنْهُ ! وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ ! (1)

تكونواعلى الوجه الا كل من الزهادة ولم تستطيعوا التقصر وا الملكم فلا تجملوا المحرام سلطانا على سبر م فيفوت عمال كنان الا خران وهما شكرا لله والسكف عن المحرم لان عدم الشكر عبر الى البطروار تكاب الماصى يفسد نظام المياة المعاشية فتكونون قد جليم النقمة لانفسكم في هذه الدنيا والشيفاء في الا تحرق وسعت لله عدراوا فيها حيث حفرتك ونسعت لله المقارعة بلاغمة عن نتائجها المصيعة ، وبارزة العفر : ظاهرته (٢) ساعاها أي سعى واياها وجرى معها في مقاصدها ، وبارزة العفر : ظاهرته (٢) ساعاها أي سعى واياها وجرى معها في مقاصدها ، والمحمل الاعبال لا يلمث التقسيمة في طريقة وتفوته في كده وقسه فأنه كلما أدرك أملا زينت له آمالا وكلماسي وقضى وطراشوقته الى أوطار حتى مما جله وهو صريع زينت له آمالا وكلماسي وقضى وطراشوقته الى أوطار حتى مما جله وهو صريع السكه ح (٣) يريد ومن قعد عن هذه الفانية ولم يجرمعها وعم ان الوصول الها الكمح (٣) يريد ومن قعد عن هذه الفانية ولم يجرمعها وعم ان الوصول الها المكمن القدوات ووافقته فاراحت الاناسف على فائت ولايماني ألم الانتظار المستمام فقد واتد وافته فاراحت الدنيا : أي جعلها بصرائي طريع ما وراء الجد من المقتبل (٤) أيصر بالدنيا : أي جعلها بصرائي طريع ما وراء الجد من المقتبل (٤) أي صربالدنيا : أي جعلها بصرائي طريع ما وراء الجد من المقتبل (٤) أي صربالدنيا : أي جعلها بصرائي طريع ما وراء الجد من المقتبل (٤) أي صربالدنيا : أي جعلها بصرائي المقتبل (٤) أي صربالدنيا : أي جعلها بصرائي طريع ما وراء الجد من المقتبل (٤) أي مربالا و المسائية والمعالم المعالم المع

﴿ قَالَ الشَّرِفِ ﴾ أَقُولُ : وَإِذَا تَأْمَلُ الْمُنَّأَمِّلُ قَوْلَهُ عَلِيهِ السَّلَامُ مَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتُهُ ، وَجَدَّضَتَهُ مِنَ الْمَعْنَى الْمَحِيبِ ، وَالْغَرَضِ الْبَهِيدِ مَالَا نَبْلُغُ غَايَتُهُ ، وَلا يُدْرَكُ غُورُهُ ، وَلا سَيِّما إِذَا قَرَنَ اللهِ قَوْلَهُ : وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتُهُ . فَإِنَّهُ يَجِدُ الْفَرْقَ بَيْنَ أَبْصَرَ بِهَا وَأَبْصَرَ النَّهَا وَاصْحًا نَيْرًا ، وَعَجِيبًا بَاهِرًا

(ومن خطبة له عجيبة)

الحَمَدُ لِلهِ الَّذِي عَلَا هِوَلهِ ، وَدَنَا بِطَوْلهِ ، ('' مَا يَسِحَ كُلِّ غَنِيهَةٍ وَفَضْلٍ ، وَكَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وأَزْلٍ ، ('' أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهِ ، وَسَوَا بِنغ يَعَمِهِ ، (') وَأُومِنُ بِهِ أُوّلاً بَادِيّاً ، (')

لذيذ المنافع وما يعقب الراحة والترف من الهون والاحتقار، وأيصرالها أى نظر الها واشتغل بها وقائن بر بارجها أعمته عن كل خير فيلهو عن الباقيات بالرائلات وتسلمه الى البوا ويتكون عاقبة أصمه خسرا (١) الحول: القوة والقدرة على التصرف، والطول بالفتح الفضل والمطاء والقدرة بريدا لجدالة الذي حل وعلا بقدرته ودنا وقرب من خلقه بسطائه واحسانه مع علوشائه وعظمته (٦) الازل بالفتح الشدة والضيق وهومصد رازل فلان كضرب: وقع في ضيق وشدة وجدب (٣) عواطف الكرم: ما يعطفك من الكرم و يسقيل قلبك الى وجدب (٣) عواطف الكرم: ما يعطفك من الكرم و يسقيل قلبك الى غيرك، وسوا يغ النع : كوامله التي تم الانسان كايم الظل أو كايشعل الانسان الثوب (٤) أولا و باديا أي حال كونه سابقا ظاهر ابذاته منظهر الغير.

يُتَنَّدُه قَدْ بِياً هَادِياً ، وَأَسْتَمِينُهُ قَادِراً قَاهِراً ، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ كَافِيًّا نَاصِراً . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى اللهُ عليه وآلِي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ لاِنْفَادْ أَمْرِهِ وَإِنْهَاءُ عُنُدُرهِ ، <sup>(١)</sup> وَتَقَديم نُذُرهِ <sup>(١)</sup>أُوصِينَ عبَادَ الله بتَقْوَى الله الَّذي ضَرَبَ الأَمْثَالَ ، (') وَوَقَتَ لَكُمْ الآجَالَ، (') وَأَلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ ، ('') وَأَرْفَغَ لَـكُمُ الْمَعَاشَ ، ْحَاطَكُمْ بِالإحْصَاءَ ، <sup>(٢)</sup> وَأَرْصَدَ لَـكُمُ الْجَزَاء ، <sup>(٨)</sup> وَآثَرَكُمْ السُّوَّا بِهُ ، وَالرفَدِ الرَّوَافِعُ ، ( ) وَأَ نُذُرَّكُمُ ۚ بِالْحُجَّجِ المذر بضمتين: الحجرالف معتذر ساوالقصود هناالا دلة العقلية والنقلية الغ ، ببعثة الني عليه الصلاة والسلام (٢) النذر بضمتين جع نذير وهي ما جاءبه ب الاخبارالق يبشرالصالح بحسن العاقبة وتنذر الطالح بسوءالم آى ذ كرالامثال إيضاحالل حجج وتقرير اللحق (٤) أي عـــ إن الآحال هودة لامتقه معنها ولامتأخر (ه) الرياش بالكسر: لثباب الفاخرة التي تسكون كريش الطائر في نعومت ورجما أريد بهاالمصد بكون البسكم تخييل للاســـتعارة (٦) أرفغ لــكم المعاش : أوســعه ایکونان بماهوداخل فی دائره هذا السور (۸) ای اعدالجزاط کم فان كانت أعمالكم خميرا فجزاؤ كم الثواب والإفالمقاب (٩) الرفة كقطع جم رفدة كقطعة : العطية ، والروافع الواسمة الْبُوَّالِغِ ، (1) وَأَحْسَاكُمْ عَدَداً، وَوَظُفْ لَكُمْ مُدَداً، فِي قَرَارِ خَبُرُوْ ، وَخُاسَبُونَ عَلَيْهَا ، خَبُرُوْ ، وَخُاسَبُونَ عَلَيْهَا ، فَأَنَّ اللَّهُ اللَّ

(۱) الحجج البوالع: المبيئة ماأحداه وما حرمه وما كان الله ما هوعليك (۲) قرار خبرة بكسرالخاء وتضم اختبار (۳) المشرع: كشرب افظاومعنى ، ورنق بكدروالفعل كفرح ، وردغ : كثير الطين والوحل (٤) يوتقه من آنقه الامم إرناقا ونيقا بالكسرعلى خلاف القياس : أعبه (٥) المخبر والخبرة بقتح الياء وضعه اللاخيرة : خلاف المنظر ، ويوبق : يهلك يقال (أوبقت فلاناذ نوبه) أى أهلكته والموبق المهلك (٦) حائل من حال الشيء كنصر : عول من حال المحال وضوء قل أى غائب وغنف أى سيؤول أمره جاقر يب الى الاقول (٧) السناد بالكسر: ما يستند إليه ومائل أى لا يقوى على جل ما يركن عليه (٨) من قوله قص بالكسر: ما يستند إليه ومائل أى لا يقوى على جل ما يركن عليه (٨) من قوله قص الفرس وغيره من باب ضرب ونصر قصاوف اما: استن أى رفع يديه وطرحهما الفرس وغيره من باب ضرب ونصر قصاوف اما: استن أى رفع يديه وطرحهما أنساجاو بمن أنكرها اعترافا واطمئنا الله أعجبت بنفسها وأوقعته في حيائلها حتى لا يعود يستطيع الخلاص ولا الفكاك (١٠) اقصه تمن اقصد السهم : اصاب فقتل مكانه وفي الاساس (اقصه بالسهم)

وَأَعْلَقَتَ الْمَرَءَ أَوْهَاقِ َ الْمَنَيَّةِ · <sup>(١)</sup> قَائَدَةٌ لِلَهُ إِلَى ضَــَـنْك المَضْجَم ، (1) وَوَحْشَةَ السَّرْجِع ، وَمُغَايِّنَةَ السَّطَلِّ ، (1) وعُوَاٰبِ العَمَلُ • وَكَذَلِكَ الخَلَفُ، يَعْمُبُ السَّلَفَ • لاَتُقْلِمُ المَّنيُّ اخْدَاماً ، (1) وَلا يَرْعَوى الْبَانُونَ اجْتَرَاماً . (٥) جَنَّدُونَ مِثَالاً ، وَبَمْضُونَ أَرْسَالًا ، إِلَى عَايَة الانتِهاء، وَصَيُّور الْفَنَاء . (٢) حتَّى إِذَا لَصَرَّمَتَ الأُمُورُ ، وَتَمَضَّت الدُّهُورُ ، وَأَرْفَ النُّشُورُ ، أَخْرَجَهُمْ مَنْ ضَرَائِعُ الْفُبُورِ ، وَأَوْكَارِ الطُّيُّورِ ، وَأَوْجِرَةِ السَّبَاعِ ، الاوهاق: جع وهق بالسريك وتسكن الماء وهو الحيل في طرفيه الشوطة لرح فيعنق الدابة والانسان حني يؤخسة قدل هومعرب وهك بالفارس واعلَقْت : بمعنى علقت حبال الموت بعنقه (٢) صَنْكَ المُصْهِم أَي صَيْق المرقد وهو التبر (٣)اىمشاهدة عله من النعيم المقيم اوالعذاب الالم (٤) اخترامامصدر اخترمت النية الفوم : استأصلتهم واقتطعتهم ، ولاتقلم ؛ لاتكف من أقلع عنه : كف (٥) ارعوى الرجل عن القبيح والجهل ارعواة : كف ورجم فهوم عو، شَعمل لمطلقالرجوع قال المتنبي ( ثماسفرمريري وارهوي الوثن ) أى وجعالنوم وهوعلى مثال المعل بالتشديد فأبدلت الواوالاخبرة ياء ثم صارت ألفا كانقل عن ابى العلاء والاجترام : مصدر اجترم الرجل: أذنب(٦) يحتذون مثالاً: أي يَعْدُونُ أعمال من سِعْهِم عُودْجَايِضُمْ بُونْ عَلَى قالبُمْ . وأرسالاً: جعرسل وبالسريك وهوالماعة والقطيع من كل شي وهومن قول ليبد ويمضون أرسالا وتصبغ بعدهم وكاضم احدى الراحتين الاصابع

وَمَطَارِحِ الْمَهَالِكِ ، (') سِرَاعًا إِلَى أَمْرِهِ ، مُهُطِينِ إِلَى مَمَادِهِ ، (') رَعِيلاً صُمُونًا ، فَيُعَلَّمُ مُ الْبَصَرُ ، (') وَيُسْمِعُهُمُ الْبَصَرُ ، (') وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الاسْتِيكَانَة ، وَضَرَعُ الاسْتِسلام وَالذَّلَّة ، (') قَدْ صَلَّتِ الْحَيْلُ ، وَانْقَطَمَ الأَمَلُ ، وَهَوَتِ الأَفْيَدَةُ كَاظَةً ، (') قَدْ صَلَّتِ الْحَيْلُ ، وَانْقَطَمَ الأَمَلُ ، وَهَوَتِ الأَفْيَدَةُ كَاظَةً ، (')

ـ يور الامر على وزن تنور: مصير الامر ومايؤول اليه: يريد الامام كرمالله وجهمه ان الدنيالاتزال تبسم لبقيها وتغرر بهم حنى اذامارات منهم الميل الماوالشفف بامالت بهمالى مالابدمنه وهرفى غفلة ساهون حنى يأتهم أصرربك وأوكارالطبور: مسكنها، وأوجرةالسباع: جموجار بالكسر: جحره وأشار عايبعث منأوكارالطيور وأوجرةالسباع إلىمااختطفتهم الطيورالصائدة وافترستهمالسباعالضاريةالكاسرة (٢) مَهطَعينَ مَنْ قُولُمُ اهطُع فِي السير: أسرع وأقدل مسرعا حالفاولا يكون الاممخوف كهطم على وزن قطم، والمهطم: من ينظر في ذل وخضوع ولا يقام بصره (٣) الرحيل : القطعة من الخيل وأيما. جعلهم كرعيل الخيل لانهم اشب وزعرهم وتماك الرعب من أفتسدتهم بجقعون ويتداخل بعضمهم فيبض معانكماش ذل وحسرة خضبوع فينفذ فهم بصر الله أي يحيط بهم فلا يبعد عن بصره حِلت قدرته فردواحد (٤) اللبوس بالفتيج: ما لميس وأنشد ابر السكيت (البس لكل حاله لبوسها) ويطلق أيضاعلي الدرع ومنه قول القرآن (وعلمناه صنعة لبوس) أي صنع الدروع والضرع بالسريك الضعف والخشوع (ه) يريدخات القاوب من كل أمل ومسرة كاظمة وكاتمة ذاك الرعب الذي ملكها وهذا الذعر الذي أحاط بها

وخَشَيْتِ الْأَصُورَاتُ مُهِنِّيةً ، (١) وَأَلْجُمُ الْعُرَقِ ، (١) الشُّفَقُ، (\*) وَأَرْعـدَت الأسْمَاعُ ، لزَّبْرَة الدَّاعي إِلَى فَصْل الخطاب، (٢٠ ومُقَالِضَة الجزّاء، ونَكال الْمقاب، ونَوَال الثَّوَاب عَبَادٌ غَلُونُونَ اقْتِدَاراً ، ومَرْبُوبُونَ اقْتَسَاراً ، (\*) وَمَقْدُصْدُنَ حتضاراً ، (') وَمُضَمِّنُونَ أَجْدَاثاً ، (') وكَاثنُونَ رُفَاتاً ، (^) ومَعْوَنُونَ أَ فْرَاداً ، ومَدينُونَ جِزَاء ، (° وَتَمْيَزُونَ حساَلًا. (° ) قَدْاُ مُهُلُوا فَ طَلَّد 4)مهينمة بتقديم النون على المرمن الهينمة وهي الصوت اللبني (٢) ألجم الما مِل ولجمكة للهُ : بلغ فاهوا أعنى غص الانسان إذذاك بالعرق ألذي يتصبر الموفة حق كان كاللجاملة لا يستطيع معه النطق ولا الاعتذار (٣) الشفق محركة: (٤)أرعدثالا بياع: أصابتها الرعدة ، وزيرة الدامي : صعبته وأصلها من ال بريالفتح : مصدر زيرالسائلكنصر : انتهره وزجره ومنه الحديث (اذا رددت السَّائِل ثلاثا فلا بأس عليك أن تزيره) أومن زيره عن الاحر: منعه ونَّها ه أفتسارا أىمملوكون قسراوتهرالاخيرة لمرنى فنائهمأ وحياتهم (٦) يقال احتضر فلان: اداحضَرُه الملائكة لفيضروحه (٧) الاجداث: جعجد ثبالمريك وهوالقبر: أي ينضعنهمالقبرو يشقل عليهم (٨) الرفات بالضم : كل ما تكسر وبلي وفي الفرآن ( وَإِذَا كِنَا عَظَامًا وَرَفَانًا وَإِنَالُمِمُونُونَ خَلْفًا حِسْدِيدًا ) (٩) مَا يَسُونُ جِرَاءُمن قُولُم دان في لان فلانامن بال ضرب: جازاه وكافأه ، والدبن بالكسر الجازاة والمكافاة قال الله (مالك يوم الدين) أي مجز يون باعالكم 1) أي كل منكر لا يحاسب الاعلى ماعملته أيديه منفصلاً عن غره ولا تزرواز رة

الْمَخْرَجِ ، (١) وَهُدُوا سَبِيلَ الْمِنْهَجِ ، (١) وعُمَّرُوامَهُلَ المُسْتَعَثْبِ وَكُشُفَ عَنْهُمْ سَدَّفُ الرّ يَبِ ، (') وَخُلُوا لِمضْمَّارِ العِيَادِ ، وَرَوْيَة الازْتِيَادِ، وَأَنَاةِ ٱلْمُقْتَبَسِ الْمُرْنَادِ، (\* ) فِي مُدَّة الأَجِلَ، وَمُضْطَرَب المَهَلَ ، فَيَالَيَا أَمْثَالًا صَائِيَةً ؛ (١) وَمَوَاعظَ شَافِيَةً ، لَوْ صَادَفَت وزراً خرى (١) أى قدأمهلهمالله ف حياتهمليطلبوا الخرج والمخلص من تلك المعاصمي بمثل النَّوية الصادقة والإعمال الصالحة (٢) أي دلواعر الشهر بعة را والمهج الواضح منهج الدين القويم (٣) المستعتب: المسترضي أي الذي ب من الفير أن يرضى بعمله والماقال (مهل المستعنب) لانك اذا أسترضيت الأقسمت له في الاحل وعاملته الحسسة وزيادة حتى يطيب رضامو يصدر عنقلبه ولسانه شأن المعترف المذعن : والمعنى إن الله أطالَ في الْا "حال ليقكنوا من ارضائه (٤) . السدف بالمهر يك : جع ســدفة بالفتح : الظلمة تمجيـــة ــ والصورة بيسية (صد)، وأسدف الليل: أظلم مد والفجر : أضاء، والرب كعنب: جعرية الكسر: الشدك والتممة وهي في الاصدل قلق النفس واضعطرابها (o) الجياد من الليك : كرامها ، والمضار تقدم أنه المكان تضمر فيه الليل ، والروية: أعمال الفكر، والارتباد: مصمدرارتادالشم؛ طلمه، والاناة: التؤدةوالانتظار ،والمقتيس: اسرفاعل من اقتيس من النور: اتحة منه ضوءا [ والمنى أنهم متركواني مجال يتسابقون فيه الى الخسيرات معروية الطالب وتؤدة المغذالنو رهسدي يعث فيسه عنشئ فقسدمنه وقدخص على كرمالله وحهه المفتس المرنادلان الذى يطلب الاشياء عادة في ضوء الصباح بكون مضد التؤدة والاناةخوف اطفائه أوعساه يفوته مايسث فيبمفي خطواته لذلك كله يكون مِتَهُ امضطر بامتأنيا مَنْأُ ملا فضرب به المشال في ذلك '(٦) بالها: تركيب في 🎖

ظُدُ مَا زَاكِنَةً ، وَأَسْمَاعًا وَاعِيةً ، وَآرَاةٍ عَازِمَةً ، وَأَلْبَأَبَّا حَازِمَةً فَاتَّمُوا نَقَيَّةً مَنْ سَمِعَ فَخَشَمَ ، وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ ،وَوَجِلَفَمَ وَحَاذَرَ فَيَادَرَ ، وَأَيْمَنَ فَأَحْسَنَ ، وَعُبِّرَ فَأَعْتَبَرَ ، ( ) وَحُدَّرَ فَازْدَجَرَ ، وَأَجَابَ فَأَ نَابَ ، وَرَجَعَ فَتَابَ ، وَٱقْتَدَى فَأَحْتَذَى ، وأُرِيَ فَرَأَى. ۚ فَأَسْرَعَ طَالَبًا ، وَنَجَا هَارِبًا ، فَأَفَادَ ذَخيرَةً ، (") وَأَطَابَ سَرِيرَةً ، وَعَمَّرَ مَعَاداً ، وَاسْتَظْهَرَ زَ اداً ، <sup>(1)</sup> لَيَوْم رَحِيلِه وَجَّه سَبِيلِهِ ، وَحَالَ حَاجَتَه ، وَمَوْطَن فَاقْتَه ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لَدَار . أمه · فَاتَّقُوا الله عبادَ الله جهةَ مَاخَلَصَكُمْ لَهُ ، <sup>(1)</sup> وَاحْدَرُوامِنْهُ معنى التعجب: فيا: حرف نداء والمنادي محذوف تقسديره (ياقوم) مثلا واللامالتعجبوهافي محسل جرباللام بعودالي المتقدم والجار والمجرور : متعلة بفعل محذوف تقديره ياقوم اعبوالها وقوله أمثالا تماز (١) اقترف الرحل: كتسب وفيالقرآن (وليقترفواماهم مقسترفون) وفياللسان : وانسترف المال: اقتناه ــ والذنب أناه وفعله قرفته بالاحر فاقترف به أي عبته فعيب ووحل كفرح: خاف ، وعبر: أي طلب منه أن بمتبر بان عرضت عليه العبر والمواعظ فاعتبر واتمظ (7) أفاد ذخيرة : استفادها بقال أفادعلما أومالا : أعطاه ،وأفادمنه علماأومالا : أخذه واستفاده (ضد) وفي المسباح وقالوا استفادمالااستفادة وكرهوا ان يقال أفادالرجل افادة عمني استفاده وبمض المرب يقوله كقول الشاعر (مهلك مال ومفيد مال) (٣) استظهر زادا: حله على ظهر راحلته الى الا تخرة ولا يخفي التميل (ع) الجهة مثلثة الفاء: الناحية

كُنْهُ مَاحَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، (' وَ اسْتَحِفُّوا مِنْهُ مَاأَعَدُّ لَكُمْ إِالنَّنَجْرِ لِصِدْقِ مِيمَادِهِ ، (' وَالْحَذَرِ مِنْ هُولِ مَمَادِهِ (مِنْهَا ) جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعًا لِنَهِيَ مَاعَنَاهَا ، وَأَ لِصَاراً لِتَجْلُو عَنْ عَشَاهَا ، (' ) وَ أَشْلاَء جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا ، مُلَائِمَةً لِأَحْنَائِهَا ، (' ) فِي تَنْ كَبِبِ صُورِهَا ، وَمَدَدِ عُرُهُا ، بِأَ بْدَانِ فَاغِمَةٍ بِأَرْفَاقِهَا ، وَ قُلُوبٍ رَائِدَةً لِأَرْزَاقِهَا . (')

والجانب ـ وكل موضع استقبلته وتوجهت إليمه كالوجهة بالضم والمكسر وهي الاولىكوعدة وعدة والجعجهات بالضم والكسر وهوهناظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير اتقوا والتقدير فاتقوا الله عبادالله حال كونكم متوجهين الى ماخلقه لكم من الجهات الني تدلى بكم الى الجنات الحسنى (١) الكنه هنا بِالْضَمِ : معناه الفاية و يقال أكنه الشي وأكننه : بلغ غاينه والمعنى احذروا غاية ما حدركم الله ولا تقدموا على أمريكون به مخالفة أوامر، ونواهيه . هذا . ويطلق المكنه أيضا على حقيقة الشئ وربماأر بدهناأ يضااذان الله قد حذرنا عن العثف كنه لعدم قدر تناعل ذلك (٢) النبر: السرعة بالوفاء في عل مايفمن لكرجناته ونعمه (٣) يقال جلاالرحل عن بلدته جاوا وحسلاء: فرج وجلوبه أنا : أخرجته (لازم متعه) ، وعشاها : مصدر عشي الرجل كم : عمى أوساء بصره والمني لتبعد عن عماها (٤) الاشه الامبالفتيج : جع شاو بالكسر: وهوالسدمن كل شيء أوالعضومن أعضاء اللحم، والاحناء: جع حنوايضا : وهوكل مااعوج من البءن والمعنى خلق لكم اساعا لعفظ مايهمها وأبصار الببصر جافتبك عنعي الدنيا وغرورها وجعل لكرأيضا جنادانشفل على أعضاء تلائم وتشاكل الضـــلوع (ه) الارفاق : جع رفق

في مُخَلَّات نميه ، (') وَمُوحِيات مننه ، وَحَوَاجِزَ عَافيَة . وَقَدَّ لَكُ ۚ أَعْمَاراً سَنَرَهَا عَنْكُمْ ، وَخَلَّفَ لَكُمْ عَبِراً مِنْ آ ثَارِ الْمَاضِينَ لِلَّكُمْ ۚ مَنْ مُسْتَمَتُّمَ خَلَاقُهُمْ ۚ ، وَمُسْتَفْسَحَ خَنَاقُهُمْ ۚ • أَرْهَقَتْهُمْ إِلَّا لْمُنَّايًّا دُونَ الآمَال ، وَشَذَّ بهمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الآجَالِ ، لَمْ يَمْهَدُوا في سَلَامَةَ الأَبْدَانَ ، وَلَمْ يَمْتَبَرُوا فِي أَثْفُ الأُوَانَ ، (<sup>()</sup> فَهَلُ بَضَاضَة الشَّبَّابِ؟ الأَحْوَانِيَ الْهَرَم ، وَأَهْلُ غَضَارَة نَوَاذِلَ السُّقَمِ ؛ وَأَهْلُ مُدَّةُ البَّقَاءُ إِلاَّ آوُنَةَ الْفَنَاءَ (\*) لزَّ يَالَ ، <sup>(°)</sup> وَأَزُوفِ الانْتقَالَ ، <sup>(°)</sup> وَعَلَزِ الْقَلَقِ ، <sup>(°)</sup> لنفعه ،وقاوب،(أندةأيطالبة لارزاقها (١) يقال مصاب مجلل بغة اسم الفاعـــل بمعنى انه يفطى الارض و يطبقها (٢) الخلاق بالفتح : إنف بضمتين : لعله كافال الفير وذاباذي : أحر أنف مسستانف لم يسبة . به قد ٣) البضاضية والبض: الرخص الحسيدال قبق الحلدالمثليُّ وهي م وَالْعَصَارَةُ : النَّعَمَةُ والسَّعَةُ ﴿٤﴾ الزيالُ بالكسر : المفارقة وهو مصَّ اقترب (٦) العاز بالسريك: مصدر علزالمزيض والاسسار والمحتضر على وزن فرح : أخـــــــــــ • الفلق والخفة والهلم فهو (علز) كفرح ويقال (فلان باتعلزا) أي وجعافلةالاينام ، وفي الأساس (العلز) : وعدة واضــطراب وأَلَمَ الْمَضَضِ ، (') وَعُصَصَ الْجَرَضِ ، (') وَتَقَفَّتِ الْاسْتَفَائَةَ ، الْمُضَنَّ الْسَفَائَةَ ، الْمُضَرَّةِ الْمَضَدَّةِ الْمَضَّقِ الْمُفَتِ الْمُضَّتِ الْمُفَاتِ ، وَالْأُعَزِّةِ وَالقُرْنَاء ، (') فَهَلْ دَفَعَتِ اللَّمُواتِ اللَّفَارِبُ؟ أَوْ تَفَعَّتِ النَّوَاحِبُ ؟ (' ) وَقَدْ غُودِرَ فِي مَحَلَّهُ الأَمْواتِ رَحْمِيناً ، (' ) وَفِي ضِيقِ المَضْجَعِ وَحِيداً ، قَدْ هَتَدَكَتِ الهَوامُ عَلَيْناً ، (' ) وَفِي ضِيقِ المَضْجَعِ وَحِيداً ، وَعَفَّتِ الْمُواصِفُ آثَارَهُ ، جِلْدَتَهُ ، وَعَفَّتِ الْمُواصِفُ آثَارَهُ ، وَعَلَّا الْمَدَاثَانُ مَمَا لَهُ ، (' ) وَأَ المَّذَارَ اللَّهُ الْمُسَادُ شَحِيَةً بَعْدَ بَضَيِّما ، ( ) وَحَارَتِ الأَجْسَادُ شَحِيَةً بَعْدَ بَضَيِّما ، ( )

شديدمن بمادى المرض وفرط المرص والنم (1) المضف: مصدر مض الرجل كفرح مضفا ومضيفا ومضامة : الم من وجع المصية (7) المرض عركة : الريق يقص به وفعله جرض بريقه كفرح جرضا : ابتلمه على هروحزن بالجهد (۳) المفدة بقمات : جع حافد وهوالناصر وولدالولد وجعداً يضاحفه بفست بن (٤) النواحب : جع ناحب قولمها تحبت المراة مشلا كقطع وفي المصاح والمصباح من باب ضرب عبا وعيبا وقيل العيب : بكت أشد البكاء الورف من صوبها بالبكاء (ه) الرهبن : المبس، وغود و: ترك (٦) الموام : الميات وكل ذي سم وهتكت من قولم هتك الستر وغيره من باب ضرب : خرقه وقيل سق منه جزءًا فيداما وراءه خرقه وقيل سق منه جزءًا فيداما وراءه خرقه وقيل سق منه جزءًا فيداما وراءه عد والمواصف : الرياح الشديدة والمعالم : جع معلم وهو عدت المدود (٨) الشعبة كفرحة : المهزولة المالكة والفعل كقطع وفصر وكرم شعو بارضه وبة ، قال أبوز بدالتصوب في لشة بني كلاب : المزال ويقال واحب الوب كالمناحة والنمل كقطع وفصر والمنه : الواحدة من البضافة وهو شاحب الوب كالفال المناحب الجسم والمنه : الواحدة من البضافة وهو شاحب الوب كالقال شاحب الجسم والمنه : الواحدة من البضافة وهو شاحب الوب كالمناحب المنه وهو شاحب الوب كالقال شاحب المستحد وهو شاحب الوب كالقال شاحب الجسم والمنه : المراك الشعب وهو شاحب الوب كالمناحب المناحب وهو شاحب الوب كالمناحب المنه وهو شاحب الوب كالقال شعوب المناحب المناحب المناحب وهو شاحب المناحب المناحب المناحب والمناحب والمنه وهو شاحب المناحب المناحب المناحب والمناحب وال

وَالْمِظَامُ غَرَةً بَعْدَ قُوتِهِا ، وَالأَرْوَاحُ مُرْتَهِنَةً بِثَقَلَ أَعْبَائُهَا ، لاَ نُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحُ عَلَمْهَا ، وَلاَ نُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحُ عَلَمْها ، وَلاَ نُسْتُمْ أَ بُنَاء الْقَوْمِ ، عَلَمْ اللهَ عَلَمْ اللهُ وَلاَ نُسْتُمْ أَ بُنَاء الْقَوْمِ ، وَاللّهَ بَاءَ وَإِخْوَانَهُمْ وَاللّهُ إِنَاء فَتَسَدُونَ أَمْثِلَتُهُمْ ، وَتَوْكُبُونَ وَاللّهَ بُهُ وَاللّهِ فَي وَلَمْ كُونَ أَمْثِلَتُهُمْ ، وَلَا فَرْكُونَ وَاللّهُ فَي وَلَمْ كُونَ أَمْثِلَتُهُمْ ، وَتَوْكُبُونَ فَي اللّهِ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى السّمِواها ، وَكَانُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَى السّمِواها وَكَانُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى السّمِواها وَكَانًا اللّهُ عَالَوْكُمْ عَلَى السّمِواها وَكَانًا اللّهُ عَازَكُمْ عَلَى السّمِواط وَكَانًا اللّهُ عَارَكُمْ عَلَى السّمِواط وَمَا اللّهِ وَالرّاتِ أَهُوالِكِ . (\*) فَانْقُوا وَمَا اللّهِ وَنَارَاتِ أَهُوالِكِ . (\*) فَانْقُوا وَمَرْالِقِ ذَحْضِهِ ، وَأَهَاوِيلُ ذَلِكُ ، وَنَارَاتِ أَهُوالِكِ . (\*) فَانْقُوا أَنْ عَارَاتِ أَهُوالِكِ . (\*) فَانْقُوا أَنْ الْمُعْمَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مصدر بض الرجل كضرب وعلى بضاحة و بضوصة : كان رقيق الجلد ناعما في سعن والمعنى أصبحت الاجسام مهزولة هالكة بعد الرقة والنعومة وأصبحت أيضا العظام بعد القوة والشدة نخرة بالية (١) الاعباء: جع عب بالكسر وهو الحل أى الاوزار الثقيلة التي كانت تبوعها في الدار الفائية (٦) الزلل : الخطأ ، والمعنى أنها بعد الموت لا تطلب عملاحيث لا يكون ولا يطلب منها تقديم العتى التوبة) عما فرط منها (ع) القددة بكسرفت سديد : الطريقة أى إنكم محتفون امثلتهم وتسلكون طريقتهم وتضر بون على قاليم (٤) كان المقصود بالتكليفات الشرعية عمره منه العالم الى نيل الا تحرة (٥) قال المرحوم ليس إلا والمال شعود رشد العالم الى نيل الا تحرة (٥) قال المرحوم الشيخ محد عدد : ان مجاز كم الح: انكم مجوز ون على الصراط مع ما فيه من الشيخ محد عدد : ان مجاز كم الح: انكم مجوز ون على الصراط مع ما فيه من

الله تَقَيَّة ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بِدَنَهُ، (') وَأَظْمَأُ الرَّجَاهِ هُوَاحِرَ يَوْمِهِ، ('') وَأَظْمَأُ الرَّجَاهِ هُوَاحِرَ يَوْمِهِ، ('') وَظَلَفَ الذَّكُرُ بِلِسَانِهِ ، (' وَقَدَّمَ الْخَوْفَ لِإِ بَانِهِ ، (' وَتَنَكَّبَ الْمُخَالِجَ عَنْ وَضَح السَّبِيلِ، ('') الْخُوفَ لِإِ بَانِهِ ، (' وَتَنَكَّبَ الْمُخَالِجَ عَنْ وَضَح السَّبِيلِ، ('') وَسَلَكَ أَقْصَدَ السَّبِيلِ، ('') وَسَلَكَ أَقْصَدَ السَّبِيلِ، ('' وَسَلَكَ أَقْصَدَ السَّبِيلِ، اللهُ وَرِ ، ظَافِراً بَعُرُحة النَّمْور ، وَآمِنِ يَوْمِهِ ، وَآمِنِ يَوْمِهِ ، ('') قَدُ النَّمْرَى ، وَرَاحَةِ النَّمْرَى ، فِي أَنْمَ نَوْمِهِ ، وَآمِنِ يَوْمِهِ ، ('' قَدْ

مزالق الدحق والدحق هوانفلات الرحسل بفئة فيسقط المار و والزلل : هو انزلاف القدم و والتارات : النوب والدفعات (1) انصب الحوف بدبه : اتعبه واضناه (۲) الغرار بالكسر : النوم الفليل أوالمشرد اى القيامه الليل النبجد قد شرد نومه بل أذهب ه (۳) اى انه قد اظمأ نفسه وصام في الماجرة رجاءان يثهيه الله على على الصالح (٤) من قوله م ظلف نفسه (كفرب) عبالا يجمل : كفهاعنه ومنه (وظلفت نفسي عن لليم الماكل (ه) اى حركه عبالا يجمل : كسرفتشد بد : وقت الشي الذى يظهر فيه (۷) تسكب : عدل، والحالج : الشعوب والطرق ، ووضح السهيل اى جادة الحق الواضعة الظاهرة، والمنى غادر الطرق المائلة عن الحادة الواضعة والصراط المستقيم (۸) اى مرده الغرور برخارف هذه الحياة و زبارجها (۹) النعمي بالضم : سعة الميش وتعيمه ، وظافر احل من الضائر السابقة المائدة على قوله فعسل (ذى لب) وفي النم متعلق براحة النعمي والمحال الطفر عثيلا

عَبَرَ مَمْدَ الْعَاجِلَة حَميداً ، وقدم ذَاتَ الآجلة سَميداً ، () وَبَادَرَ مِنْ وَجَلَ ، وَأَ كُنُشَ فِي مَهَلَ ، وَرَغَبَ فِي طَلَبِ، وَذَهَبَ عَنْ هَرَب، (١) وَرَاقَبَ في يَوْمه غَدَهُ ، وَنَظَرَ قَدَماً أَمَامَهُ . (١) فَكَلَمَ بِالْجَنَّةُ ثَوَابًا وَنَوَالًا ، وَكَنِّي بِالنَّارِ عَنَابًا وَوَبَّالًا ، وَكَنِّي بِاللَّهِ مُنْتَقَمَّا وَنَصِيراً، وَكَنِّي بِالْكَتَابِ حَجِيجًا وَخَصِيمًا. ('') أُوصِيكًا بَتَقْوَى اللهِ الَّذِي أَعْذَرَ بِمَا أَنْذَرَ ،وَاحْتَجَّ بِمَا نَهَجَ ، (°) وَحَذَّرَكُم لالتصاق الســعادة بالفضيلة وملازمتها بإها (١) العاجلة الدنيا وإنمـاسميت برالانها كالجسر بن الانسان وبن الاتخرة فلايومسل الى الاسخرة وهي الا يَحِلة الااذاعيرهذا الجسر (٢) أكش الرجل في مشيه: أسرع وكذلكَ كش ككرم كاشة وتكمش وانكمش، والمرادأسرع في مهل هــده المياة اي مهلتها وهيمه تهاالتي أعطيت له، ورغب في طلب أي فهايطاب ويرجى من أعمال الخبر، وذهب عن هرب أي المبرق عن كل ما يجب على العاقل أن يهرب عنه من كل عمل لا يرضى المولى حلت قدرته وعزت سطوته (٣) القدم محركة: السابقة في الا مرخيرا كان أوشراخ ال افلان في كذا فدم سدق أوقد مسوء . يدخاف غده ونظرالي مايقسدمه أمامه من الاعمال وماوراء ذلك من الثواب أوالمقاب (٤) يمنى بالكتاب القرآن الكريم فأنه هوالحجيج المقتم والخصيم الرغم وقديرا دبه أيضاما أحصى من الاعمال على العامل اذا عرض عليه يوم الحساب (٥) يقال اعذر الرحل اي بالغرف الانذار حتى لم يبق العبدر عذرا ، والمعنى أنه تعالى قدسلب عنسوا لمعتدر بانذاره البالع الحد حتى لم يعد للعتدران يتفكر في عذر يعتذر بعد كل هذا الانذار في في قوله بما أنذر؛ مصدرية . 🗸

عَدُوًّا نَفَذَ فِي الصَّدُورِ خَفَيًّا ، وَ نَبَتْ فِي الْآ ذَانِ نَجِيًّا ، فَأَضَلَّ وَأَرْدَى ، وَهَوَّزَمُو بِمَاتِ وَأَرْدَى ، وَوَهَوَّزَمُو بِمَاتِ الْمَرَائِمِ ، وَهَوَّزَمُو بِمَاتِ الْمَظَائِمِ ، ('' حَثَّى إِذَا اسْتَذْرَجَ فَرِينَتَهُ ، ('' وَاسْتَغْلَقَ رَهْمِينَتُهُ أَلْمُ مَاذَيِّنَ مَ الْمَثَلُقِ مَا أَمَّنَ (وَمِنْهَا فِي أَنْكُرَ مَاذَيِّنَ ، ('' وَاسْتَغْلَمَ مَاهَوَّلَ ، وَحَذَّرَ مَاأَمَّنَ (وَمِنْهَا فِي

وكذاك قدنهج الناس طرق الليروفرق لمرين طريق الرشسد من الضلال حق الزمهما لحجة بذاك فن اتبع سبيل الضلال يعدذاك فقد حقت عليسة كلمة رماك وأم ن الديد من دليل يقيد أرعاس يديد (١) البيي: السر، ويطلق على من تساره وقد بكون الجمع أيضامثل الصديق ومنسه قول القرآن (وخلصوانحيا) اي متناجة وقال الفراء وقديكون النبي والنبوي الماومصدرا والجعراتية، ومني: و رالاماني كنباو بهتا الموقع من يوسوس اليه في حيالته ، والعدوه والشيطان، والمعنى حسنركم هذا المسدوالغرور الذي بلقى بوسوستهفى ذانكم فقتزج بدمائكم وتنفذ من صدوركم وذلك عثيل لدقة الجارى التي يجرى فهاما يوسوس بهمن أضلكم عن الصراط المستقم وأوقعكم في مهاوى الملاك والدمارجيث لاعياة ولامفيث بعسدان زين الكم الأباطيل وصور لكم الاماني السكاذية يصور الصادقة مناوحسن فيأعيث كم سيئات الجرائم وخفف عليكم فسل المويقات (٢) القرينة: النفس التي قارنها يوسوس المايما شاء إفساده ومعنى استدرحها: أنزلما واسقطها من منازل الرشه الى حيث التي والضلال (٣). اي تبرأ وأنكر ماكان يزينه لمرمن قبل كأن لم يفتن بالامس وظل يستعظم ماكان يصغره فاعينهمو يهونه عليهم ثملم يكفه الأان عسنرهم ماأوقعهم فيم وعرم عليم ماأضلهم فيرجمون على أنغسهم بالوم والتمنيف ولات ساعة مندم صفة خَلْقِ الإِنْسَانِ ) أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلْمَاتِ الأَرْحَامِ ، وَشُنْتُ ِ الأَسْتَارِ ، <sup>(۱)</sup> نُطْفَةً دِهَاقاً ، وَعَلَقَةً مُحَاقاً ، <sup>(1)</sup> وَجَنِيناً وَرَّ اضعاً،وَوَلِيداً وَيَافِعاً ، <sup>(1)</sup> ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظاً ، ولِسَانَالاَفِظاً ،

(۱) قبل انام هنا بمدنى بل الانتقالية لانه بعد ان بين صفات الشيطان انتقل لبنيان مسفة الانسان، وإما الشغف فهوجع شفاف بالكسر وأصله غلاف القلب استمير هنائشية (۲) الدهاق بالكسر من قولهم كاس دهاق : مماوه و فعلها كقطع أومن قولهم دهق المباء : أفرض افراغا شديد اوامتلاء النطقة المباهر من جرائم المباء، وعلقة محاقاً بالتثليث أى مظلمة فليكن لاحد أن يعرف فياشكلا أوصورة (س) فائدة \_ في ترقيب من الفلام : ما دام في الرحم فهوجنين (بفتح فكسر) فائدة في مواسد في المنافرة في ورسيع مما ذا والمباهر ضع فهور ضبع مما ذا قطع عنه اللبن فهو فعلم مما ذا فاخل ورضع فهور ضبع مما ذا قطع عنه اللبن فهو فعلم مما ذا فاخل والمباهدة في ورضع فهور منافرة المنافرة والمباهد في تنافر المفادل والمباهد والمب

ثماذادب وتمانهودارج، فاذابلغ طوله خسسة أشبار فهو خامى ، فاذا سقطت رواضعه فهومتفور ، فاذا نبلغ طوله خسسة أشبار فهو خامى ، فاذا والثاء المشددة بعدض فاذا جاوز عشرس نوات فهومتوع وناشئ ، فاذا يلم الملم الملم المنسفة و فهو مزور (خهستان نقشد يدفتج) وامعه في جيع حنه الاحوال التي ذكرنا غلام ، فاذا اختصر شار به وأخف عنادا ريسسيل قبل بقل وجهه ، فاذا سارة افتاء فهو فني وشارخ ، فاذا اجتمعت لم يته و بلغ غاية شبه به فهو محمد المربين الثلاثين والاربين فهوشات تم حكم ال أن يسلم السين

يِفْهُمْ مُنْتَبِراً ، وَهَصَّر مُزْدَجِزاً ، حَتَّى إِذَا قَامَ اعْتَدَالُهُ ، وَاسْتَوى مثَالُهُ ، ('' نَفَرَ مُسْتَكْبُراً ، وَخَبَطَ سَادِراً ، ('' مَاتِّعاً في غَرْدِ هَوَاهُ ، كَادِحَاسَمْيًّا لَدُنْيَاهُ ، في لَدَّات طَرَبِه ، وَبَدَوَات أَرَبِه ، (") لَا يَنْسَبُ زَزِيَّةً ، (1) وَلَا يَخْشَعُ نَفَيَّةً ، (1) فَسَاتَ فِي فَتْلَته غَرِيراً ، (1) وَعَاشَ فِي هَنُو آنِهِ بِسَيراً ، لَمْ يُعَدْ عَوَمَناً ، (1) وَإِنَّ بِثْضَ مُفْتَرَضًا • دَهَمَتْهُ فَجَمَاتُ الْمَنَيَّةُ فِي غُبِّر جَمَاحِه ، وَسَنَن رَاحه ، (^) فَظَلَّ سَادِراً ،(١) وَ بَاتَ سَاهِراً ، في غَمَرَاتْ الآلامِ ، (١)أى استوت قامته وبلغت حدثموها(٢)السادر: المصرالذي لميهتد، وخسط من قولم سمخيط البعيرا فأضرب بيديه الارض لا يتوق شيئًا (٣) الخرب بالفتح: الدلو، والماتح :المستقى والمعنى أن لايستق الامن الهوى ومايميل اليه، والبدوات : جريدأ دوهي مابدا من الرأى ، والمني أنه مشى ف هندا لمياة كاتو عي المضائر وترشد المرغاليه لامتقيد أيشريعة ولامقته بإيغضيلة (٤) اى لايفيكر فما ولا يتوقع وقوعها (ه) أى ولايذل لتقوى الله وخشيته (٦) أى مغرورا (٧) أَيْلُمِينَتُهُ تُوالِعُلِ ٩٤ (٨) دهبته : غشيته ورمت به في غبرجاحه أى بفاياتمنته وتمصيمه ضد الحق واتباعه الباطل من غيير مرجع ، فغير بضم فنشسديد : جمع غاير أى باق ، والجماح الشرود أى عن اللق ، والمراح بالكسر:اسم من مرح إذا أشرو يعلر ، والسن بالعر يك الطريق (٩)سادرا: منهرا وهي أسم فاعل من سدر الرجل كعلم سدرا بالنسر يك وسدارة : تحير أي

وَطُوَّارِقِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَسْقَامِ ، بَيْنَ آخِ شَقْيَقِ ، وَوَالدَ شَفِّي مِيَةَ بِالْوَيْلِ جَزَعاً ، وَلاَدِمَةِ (¹) للصَّدْرِ قَلَقاً ، وَالْمَرْدِ مُلْبِيَّةً ، وَغُمَّرَة كَارِثَة ، (1) وَأَنَّة مُوجِعَة ، (1) وَحَلْبَة مَوْقَة مُتْمَبَة · (° أُثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَأَنِهِ مُبْلِساً، <sup>(١)</sup> أَنْكَ مُنْقَاداً سَلَساً ، ثُمَّ اللَّهِيَ عَلَى الْأَعْوَادِ رَجِيعٌ مَيَّم ( أُ تَصْلُهُ حَفَدَةُ الولْدَان ، وَحَشَدَةُ الإخْوَان ، اتهاذادهمته تلك الفجعات وغشيته هذه العوارض ظل كذلك متسرافي أمر لايدريله من نجاة ولا لحاله من مسفا (١) اللادمسة : الضارية واللاطمة والقسعل لدمة كضريه : لطمه ، وعن السكليات : اللطم : الضرب على الله الكف واللكريقيض الكف والدم بكلتا البدين (٢) غمرة الشير : شدته ومزدجه واللم غمرات وغمار بالكسروغمر كصرد ، والكارثة من قولم كرثه الفركنصروضرب كرثا : اشـتدعليه وبلغمنه المشــغة فهوكارث والجع كوارث (٣) الانة بفتح فتشديد : الواحدس الان وهوالتوجع (٤) الجذبة بالفتم : وأحدة الجذب وهوالنزع والمقصوده نأجيذ بات آلانفاس حيين الاجتمار (ه) السوقة بالفتح الواحدة من ساق المريض اوالمنضر نفسه سوقا باقاوسيق على الجهول: شرع في زع الروح (٦) يقال ابلس من رجة الله : ينس الأزم و يتعدى فيقال ابلسه غيره، وسلسا أي سهل القياد (٧) الرجيع: ـــرالـكال من الســفر والجع رجع بضعتين. ، والومب محركة : التمت (٨) النصو بالكسر: الهزول من الابل وغسيرها (٩) المعدة ككتبة:

إِلَىٰ دَارِ غُرْبَتِهِ ، وَمُنْقَطَع زَوْرَته ، (١) حَتَّىٰ إِذَا الْصَرَفَ الْسُدِّ جَعَ الْمُتَفَجَّمُ ، أُنْمِدَ في حُفْرَته ، نَجَيًّا لَبَهْتَة السُّوَّال ،(¹)وَعَثْرَ الامْتِحَانِ • وَأَعْظَمُ مَاهُنَالِكَ بَلِيَّةً نُزُولُ الْعَمْبِ ، وَلَصْ لْجَمَىم ، وَفَوْرَاتُ السَّعير ، وَسَوْرَاتُ الزَّفيرِ (٠) بِعَدٌّ ، وَلإَدَعَةَ مُزيمَةٌ ، ولاَ ثُوَّةً حَاجِزَةٌ ، ولاَ مَوْنَةَ فَاجِزَةُ منَةَ مُسْلَيَةٌ ، يَيْنَ أَطْوَارِ الْمَوْتَاتِ،وَعَذَابِالسَّاعَاتِ<sup>(٠)</sup> • إِنَّا ممحا فدوهوالسر يعالماون والفمل كضرب حفداوحفدانا ومثلهاالخشد لفَظَاوِمعني (١) مُنْقطع زورته أىالمكانالذّى تنقطع فيسمؤ يارةالناسأه رِهُوكَنَايَةُ عَنَالَقَهِرُ (٢) اللَّهِيكَاتِقَسَدُمُ مَنْ عَادَتُهُ فِي السَّرِ، والمِنَّةُ : الدَّهْشَّة والمبروالفعل ككرم وعلموكة للثبهت بالبناءالفعول وهوأ فعصها وأشهرها حنى اقتصر عليه ابن قتيبة في أدب الكاتب وبه نزل القرآن (فهت الذي كفر ٣) الحرق الاصل الماه المار . والتصلية الاحراق والمرادهنا دخول جهنم والسورة بالفتح : الشدة ، والزفيرعلى فعيل : شدة صوت النار عنـ (٤) الفترة الفتح : المدنة وسكون الحال والقدمل فترالشي كتصر وضرب فتوراوفنارابضمهما: سكن بعدحدته ولان بعدشدته ، والدعة: الراحة، والناجز الحاضر، والسيئة بكسرففتح: أول النوم: والمعني ان أعظم البسلايا والممالب إذذاك دخول جهم وتصلية فارها فيمكون المرمحينة اك أعاذ فاالله بين الريصلاها وعداب بودلو براح دلك بسكون أوراحة اوموت ولكن هبات وقد حقت عليه كلمة ربك واصبح من الذين اعدوا وقودا لجهنم فلا يغيلهم

عَائِلُونَ ، عِبَادَ الله : أَيْنَ الَّذِينَ عَمِّرُوا فَنَعِمُوا ؛ (') وعَلِّمُوا فَقَهِمُوا ، وَالْنَظْرُوا فَلَهَوا ، ('') وَسَلِمُوا فَنَسُوا ، ('') أَمْهِلُوا طَوِيلاً، وَمُنْحُوا جَمِيلاً ، وَحُذَّرُوا أَلِيماً ، وَوُعِدُوا جَسِيماً ، إحْذَرُوا الذُّنُوبَ الْمُورِّطَة ، (') وَالْمُنُوبَ الْسُنْجِطَة

أُولِي الأَّبْسَارِ وَالأَسْمَاعِ ، والْمَافِيَةِ وَالْمَتَاعِ : هَلْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَوْ خَلَامِ ، أَوْ مَمَاذِ ، أَوْ مَلَاذَ ، أَوْ فِرَادٍ ، أَوْ عَادٍ ، (\*) مَنَاسٍ ؛ أَوْ خَلَامِ أَنْ تُصْرَفُونَ ؛ أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ ؛ أَمْ يَعاذَا تَغْتُرُونَ ؛ وَإِنَّمَ مِنَ الأَرْضِ ، ذَاتِ الطُّولِ وَالْمَرْضِ ، فيدُ

منذلك مقبل ولا يعبهم سوى رحة ربك الق وسمت كل شي (1) عمر الرجل المميرا : عاش زمانا طويلا ، وعمره الله كذلك : أبقاه ، ونعم الرجل كنصر وقطع وعلم نعمة بالكسروم نعما : رفه ، ونعم عيشه : طاب ولان واتسع ، ويقال نعم نعم كحسب عسب وهوشاذ (٢) أنظر وابالمجهول اى أخر وا وامه الوا من قولم أنظر قلان فلانا الدين (بالفتح) أخره والمسنى اين الذين امها واطاله المسلى وينالذين المهاوا فالها هم المهال وابدائهم فلم نصب بحكروه ولم تشبها شوائب التكدير فقسوا بذلك نعمة الله عليم وكذلك يعمل المنتر بدوام الملك وطيب الماكل (ع) المهلكة (ه) المحارب الفتح : المرجع ومنه (والتاس كهام محارهم القبور) (٦) تؤفكون أى تقلبون و تنقلبون و من قولم أفكه عنه كفرية : سرفه وقلب رأيه فهو ما فوك والميك

قَدَهِ ، (') مُتَمَفَّراً عَلَى خَدَهِ . ألا ن عبَادَ الله وَالْخَنَاقُ مُهُمَلُ ، وَالرُّوحُ مُرْسَلُ (') فِي فَيْنَةَ الإِرْشَادِه (') وَرَاحَةَ الأَجْسَادِ ، وَبَاحَةَ الاَحْشَادِ ، (') وَمَهَلِ البَقَيَّة ، وَانْفُ الْمَشْيِئَة ، وَانْظَارِ التَّوْبَة ، وانْفُ الْمَشْيِئَة ، وَانْظَارِ التَّوْبَة ، وانْفَسَاح الْحَوْبَة ، (') قَبْلِ الضَّنْكِ والْمَضْيِق ، وَالرَّوْعِ وانْفَسَاح الْحَوْبَة ، (') قَبْلِ الضَّنْكِ والْمَضْيِق ، وَالرَّوْعِ وَالزُّمُونَ ، (') وَقَبْلَ تَدُومِ الْفَائِدِ الْمُثْتَظَرِ (') وأخذَة الْعَزِيزِ الْمُمْتَدِرِ ﴿ قَالَ الشَرِف ﴾ وفي الخبر أنه لمنا خطب بهذه الخطبة المُمْتَدِرِ ﴿ قَالَ الشَرِف ﴾ وفي الخبر أنه لمنا خطب بهذه الخطبة المُشعَرَّتُ لها الجَلُودُ وَبَكَتِ العبونَ ورجَضَتِ القلوب ومن الناس

<sup>(</sup>۱) أى قدر طوله والتيد بالفتح والكمر وكذاك القدد: المقدار تقول ينهما قيد رمح بر بدكرم القدوجه موضع جته من الغبر (۲) اغناق بالكسر ومثله المختفة وزن اسم الالله: ما يفتق به من حب أو وتروضوه وأما اهماله فلانه مسل غير مشد ودوذلك كناية عن البقاء وسمة الحياة بريد وأتم في قدرة من العمل (۳) الفينة بالفتح: الحال والساعة (٤) الاحتشاد: الاجماع، والباحة الساحة تقول هذه باحة الدارأى ساحتها ومتسعها والمنى وأتم في متسع من الحياة واجماع من الاحوان يقسمن المكم أن يساعد بعض كم بعضا فتتعاونوا على البواجة واجماع من الاحوان يقسمن المكم أن يساعد بعض كم بعضا فتتعاونوا على البواجة واجماع من الاحوان يقسمن المناقف المتبيئة الى في وقت لوشكم ان تسمنا غوامشيئة اوتعدلوا بضمتين الى مسئول المكان سهلاعليكم (٦) الخوبة عن ميل اوتجفوا الى على خير لا تمكم ذاك ولكان سهلاعليكم (٦) الخوبة بالفتح: الحالة (٧) الوهوق : الاختصاط (٨) أى الموت

من يُستى هذه الخطبة الغرّاء

(ومن كلام له عليه السلام في ذكر عمرو بن العاص)
عَجْبِنَا لابْنِ النَّابِنَةِ : (') يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً
وَأَنِّي الْمُرُوِّ لِلْمَابَةُ (') أَعَافِسُ وَالْمَارِسُ . (') لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً ، وَلَمَلَنَ
آيَّا ، أَمَا وَشَرُ القَولِ الْكَذْبُ ، إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكَذُبُ ، وَيَعِدُ
فَيْخُلْدُ وَيَسَأَلُ فَيُلْحِثُ ، (') وَيُسِأَلُ فَيَخْلُ ، وَيَخُونُ الْمَهْدَ ،
فَيْخُلْدُ وَيَسَأَلُ فَيُلْحِثُ ، (') وَيُسِأَلُ فَيَخْلُ ، وَيَخُونُ الْمَهْدَ ،

وَيَقَطَّمُ ٱلْإِلَّ • (°) فَإِذَا كَانَّ عِنْدَ الْمَرْبِ فَأَىُّ زَاجِرٍ وَآمَرٍ هُوَ ١٠ مَالَمُ تَأْخَذِ السُّيُوفِ مَا آخِذَهَا • (°) فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ اكْبُرُ

(۱) النابعة: المشهورة فيالا يليق من النساء وذلك من قولهم نبع الشيء : ظهر (۲) النابعة : المزاح والعب، ورجل تلعابة بكسرالتاء كثير المزل والقول المراءم خلاعة في القول وقطق بالله ووالعب (۳) يقال عافس المراء والمهد غازلها وداعبا وكذاك الممارسة على المجاز (٤) يقال أخف السائل : ألحق العلب (٥) الال بالكسر: القرابة والمرادان يقطع العسلة والرحم (٦) أي انه اذا كان في الحرب لاترى منه الازاجر المحرضا وآمر احالا عن الاقسام وأي حاث كان في الحرب لاترى منه الازاجر المحرف السنيون من الرقاس منه على المنه والمناعد الإفراد لا المراد المورك الادبار و يحلى المه والمضاء (قيل) وكان قد نازل أمير المؤرث المدالة ومنه على المراد والمنه والمنساء (قيل) وكان قد نازل أمير المؤرث المدالة ومنه على المرادة وجني المدالة ومنه على المام رضى الله المرادة والمدالة ومنه والقد وسنة في فلما المراد المدالة ومنه المرادة والمدالة ومنه والقد وسنة فلما المام وضى الله

مَكِيدَنِهِ أَنْ يَمْنَحَ الْقَرْمَ سُئِبَّةُ . أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَيَمْنَعُنِي مِنَ اللَّهِبِ

ذَكُرُ الْمَوْتِ . وإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْيَانُ الآخِرَةِ .

وَكُرُ الْمَوْتِ . وإِنَّهُ لَيَمْنَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْيَانُ الآخِرَةِ .

وَيَرْضَخَ لَهُ اللّهِ مِنْ مُعَاوِيَةً حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيهُ أَتِيَّةً ، وَيَرْضَخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِّينِ رَضِيخَةً (١)

(وَمَنْ خَطَبَةٍ لِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

وَأَشْهَدُ أَنْ لَآلِلَةَ إِلاَّ اللهُ وحْدَهُ لاَشْرِيكَ لَهُ الأَوَّلُالَّشَيْءَ فَبَلَهُ ، والآخِرُ لاَغَايَةً لَهُ • لاَتَقَعُ الأَوْهَامُ لَهُ عَلَى سِمِنَةٍ ، ولاَ تَشْدُ القُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ ، '' وَلَا تَنَالُهُ التَّجْزِثُهُ والتَّبْمِيضُ، ولاَ تَضْيطُ بِهِ الأَبْصَارُ والقُلُوبُ (مِنْهَا) فَانَّمِظُوا عِبَادَ اللهِ بِالمِبَرِ النَّوَافِعِ ، وَاعْتَبِرُوا بِالآي السَّوَاطِعِ ، '' واذْ دَجِرُوا بِالنَّذُورِ

عنه ولم يسديرى امامه ملجاً يلبحاً اليه ولاملاذا يلوذ به كشف عمرو في وجه على كرمالله وجهه سببته (عورته) ففض أمير المؤمنين طرفه والتفت عنه وتركه و فأحد الاتن في هذه المعلية بقد عدم الله يقدم المعلية المعلية المعلية المعلمة المعلمة

الْبَوَالِنْ ، (') وانْتَفَمُوا بِالذِّكْرِ والْبَوَاعِظِ ، فَكَأَنْ قَدْ عَلَقْتُكُمْ عَلَائِنُ الْأَمْنِيَّةِ ، ودَهَمَتْكُمُ عَلَائِنُ الْأَمْنِيَّةِ ، ودَهَمَتْكُمُ مَفْظِهَاتُ الْأَمْنِيَّةِ ، وانْقَطَعَتْ مَنْكُمْ عَلَائِنُ الْأَمْنِيَّةِ ، ودَهَمَتْكُمُ مُفْظِهَاتُ الْأَمْوِدِ ، ('' والسَّيَاقَةُ إِلَى الْوِدْدِ الْمَوْرُودِ ، ('' وكُلُّ تَمْسِ مَلَمَا سَائِنُ يَسُونُهَا إِلَى عَشَرِهَا ، وشَاهِدُ بَشْ مَلَمَا مِنْقَا فِي صِفَةَ الجَنَّةِ ) دَرَجَاتُ مَتْفَاضِلاَتُ ، بَشَهَدُ عَلَيْهَا مِقْلَا يَظْعَنُ مَقْيِمَا، وَلَا يَهْرَمُ وَمَنَاذِلُ مَنْفَاوِنَاتُ ، لَا يَنْقَطِمُ نَصِيسًا، وَلَا يَظْعَنُ مَقْيِمًا، وَلَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا ، ولا يَبَانُ سَاكِنْهَا فَلَا يَشْرَعُ مَا يَظْعَنُ مَقْيِمًا، وَلَا يَهْرَمُ خَالِدُهَا ، ولا يَبَانُ سَاكِنْهَا

## (ومن خطبة له عليه السلام)

قَدْ عَلَمَ السَّرَائِرَ ، وَخَبَرَ الضَّائِرَ ، لَهُ الإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْء ، وَالْفَلَبَةُ عِلَى كُلِّ شَيْء ، وَالْفَلَةُ عَلَى كُلِّ شَيْء ، فَلْيَصْلِ الْمَامِلُ مِنْكُمْ فَ أَيَّام مَلِكِه ، قَبْلَ أُوال فَ أَيَّام النَّذر بفمتين : جع فذير بمعنى الانذار ، والبوالغ : جع بالفة أى الفة غابة البيان لكشف عواقب النفر بعل (1) أي غشيت كم شد إلله الامرومن أفظم الامر

البيان المنشف عواف النفريط (٢) الى عشيف هم الدالا مورمن العظم الامر اذا اشتد (٣) المرادبالورد: الموت أوالحشر والاصل فيه مورد المساوع) يقال أرمق فلاز فلانا : حسله على مالا يطبق والمحق قبل أن يعجل المره فيسول بينك و بين ما تريد فهوا يضاقد حمال على اصلاح العمل حين لا عمل ولا مناص

شُنُله، وفي مُتَنَفَّسه قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِكَظْمه، (١) وَلْيُسَهَّدُ لنَفْسِهِ وَتُدُومِهِ ، ولْيَتَزَوَّدُ منْ دَار ظَمْنِهِ ، لِدَارِ إِقَامَتِهِ • فَاللَّهَ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ فيماً اسْتَحْفَظَكُمُ منْ كِتَابِهِ ، واسْتَوْدَعَكُمُ من حُنُوقِهِ . فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحًانَهُ لَمْ يَخَلُقُكُمْ عَبَّنًّا ، وَلَمْ يَثَرُ كُكُمْ سُدًى ، ولَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَمَالَةِ وَلَا عَمَّى ، قَدْ سَمَّ آثَارَكُمْ ، (" وَعَلَّمَ أَعْمَالَكُمْ ، وَكَثَبَ آجَالَكُمْ ، وأَ نُزَلَ عَلَيْكُمُ الْكَتَابَ تَبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَعَمَّرَ نِيكُمْ نَبِيَّهُ أَوْمَانًا ، حَتَّى أَكُلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِينَهُ الَّذِي رَضَىَ لِنَفْسِهِ ، وأَنْهَى إِلَيْكُمْ ۚ عَلَى لِسَانِهِ عَالَةٌ منَ الأَعْمَالِ ومَكَارِهَةُ ،(')وَنَوَاهِيَةُ وَأَوَامِرَهُ ءَفَأَلْقَى إِلَيْكُمُ الْنَمَّدُرَةَ، وَالْشَذَّ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ ، وقَدَّمَ إِلَيْكُمْ ، الْوَعيدِ، وَأَ نُدْرَكُمْ بَيْنَ بَدَى. عَذَابِ شَدِيدٍ فَاسَتَدركُوا بَعَيَّةَ أَيَّامِكُمْ ، وأَصْبرُوا لَهَأَ تُفْسَكُمْ ، (\*)

<sup>(</sup>۱) الكظم بالضم والكظم بالمحريك: الحلق اوالغم أوغرج النفس والجم كظام بالفتح واكظام ويقال أخذ وكظمه المخرج نفسه يريدكر به وأزهقه (۲) الى عين لكم الاعمال وميزها وحددها (۳) محابه الى مواضع حبه وهى الاعمال الصالحة (٤) الى الحاوا انفسكم على أن تصبر علم ا

كَثير الأيَّام الَّتي تَكُونُ مِنكُمُ فيهَا الْغَفَلَةُ ، وَالتَّشَاعُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةَ ، وَلَا تُرَخَّصُوا لاَّ نَفُسكُمْ . فَتَذْهَبَ الرُّخَصُ فيهَا مَذَاهِتَ الطُّلَّمَةِ ، (') وَلَا تُدَاهِنُوا فَيَهُجُمَ ﴾ الإِدْهَانُ عَلَى الْمُصِيبَةِ (١) عَبَادَ الله : إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسَـ طُوْعُهُمْ لرَبَّه ، وَإِنَّ أَغَشَّهُمْ لنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لرَّبِّه • وَالْمُغَبُّونُ مَنْ غَبَّنَ قَسْمَهُ ، (') وَالْنَفْبُوطُ مَنْ سَلَمَ لَهُ دِينُهُ ، (' والسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه ، والشَّقِّيُّ مَن انْحَدَعَ لَهَوَاهُ • وَاعْلَمُوا أَنَّ يَسبِرَالَ يَاء رْكٌ ، (°) ومُجَالَسَةَ أَهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةٌ لِلإِيمَانِ ، ('` وَعَضَرَةٌ للشَّيْطَانَ - جَانَبُوا الْـكَذَبِّ فَإِنَّهُ مُجَّانَكُ لَلاِ عَانَ • السَّادِيُّ عَلَى رَف مُنْجَاة وَكُرَامَة ، والْكَاذبُ عَلَى شَفَا مَهْوَاة وَمَهَانَة • (١) الظلمة كالكتبة : جعرظالم (٦) المداهنة والادهان : الرياء وهواظهارغير اتهيغ علىهالضاوع وتنظوي عليه الطوايامن الاخلاق القيهية (٣) المغيون المُعدوع (٤) المُعوط: الذي تنظلم الناس الى منزلت فتود مثل أممته دون زوالعنه بخلاف الحمد فانه تمني نعمة ألغير معرزوالهاو يقال غيطه به واماحسده ضليه (ه) واعلموا ان يسسمال بإه شرك لآن المراثي انمياية على أمريك ظاهره

دونرصاه فعبره ولااخلامسه فبكوزق أشركك معالله فيالخوف منه

(٦) اىموضع لقسيان الاعمان ومحضر يعضر فيه الشيطان

وَلَا تَحَاسَدُوا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْ كُلُ الاِيمَانَ كَمَا تَأْ كُلُ النَّارُ الْحَطَّبِ. وَلَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ (1) وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَمَلَ يُسْبِي الْمَقْلَ ويُنْسِي الذِّكْرَ فَأَ كُذْبُوا الأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ ، وَصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ ويُنْسِي الذِّكْرَ فَأَ كُذْبُوا الأَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ ، وَصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ

عَبَادَ الله : إنَّ مِنْ أَحَبَّ عِبَادَ الله اللهِ عَبْداً أَعَانَهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَاسْتَشْعَرَ الْعُزْنَ ، وَتَجَلَبَ الْغَوْفَ ، ('') فَرَهِرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ ، وَأَعَدَّ الْفَرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ (\*) فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسُهُ الْبَعِيدَ ، وَهَوَّنَ الشَّدِيدَ، ('' نَظَرَ فَأَ بُصَرَ، وَذَ كَرَ فَاسْتَكُثْرَ، ('')

(۱) اى المباغضة والمساحنة هى الحالفة النعم المزيلة للام من قولم حلق رأسه أزال شعره (۲) استشعر الحين : من قولم استشعر : لبس السيار وقد تقدم وقبلت لبس الجلبال بالكسر وهو مايكون فوق التياب (۳) الترى بالكسر : طعام الفسيف والمراده فالعمل الصالح فان كلايمياً الفاء فالقرى القاء الفسيف والممل القاء المون (٤) أى إن نعمل الوت وجعله قريبا منه كى يكون لهمستعافى جيع أوقائه بزاد التقوى ولذاك هون الشدائد فاستطاع الصبر عن اللذائذ القانية وحسبت بعشدة (ه) أى ذكر الله فاستكثر عايرضه والتباعد عمايته عنه ، والعنب المستطاب من الشراب ، فالفرات بالفر المسلوب عنه المغلس لفرط والفرات بالفر عالم المعلس لفرط عذو بتسه يقال للفرد والجم ماء فرات ومياه فرات ولاجمع الانادر اعلى فرات

رَّ حَدَداً ، <sup>(1)</sup> فَدْ خَلَمَ سَرَابِيلَ الشَّهْوَاتِ ، وَثَمَلَي من شَارَكَة أَهْـل الهَوَي ، وَصَارَ منْ مَفَاتِيحٍ أَبْوَابِ الْهُ مِنَارَهُ ، وَقَطْمَ عُمَارَهُ . ( ) اسْتَسْكَ مِنَ الْمُرَى مَا هُ ثَمْماً ، مُتَّنَّهَا ، فَهُوَ مِنَ الْيَقَينِ عَلَى مِثْلِ صَنَّوْءِ الشَّ تَفْسَةُ إِنَّهُ سُبُحَانَةً فِي أَرْفَعِ الْأُمُورِ مِنْ إِصْدَارُ ، وتَصْبِيرِكُلُّ فَرْعِ إِلَى أَصَلُهِ • مَصْبَاحُ ظُلُّمُ وَاتِ • مِغْتَاحُ مُيْهِمَاتِ (\*) • دَفَّاعُ مُعْضِا ال وهو الشرب الثاني (٢) مان اقسم الموال بحار المهالك (ه) اى كان قوى

فَلْوَاتُ وَ (ا) يَمُولُ فَيْهُم ، ويَسَكُتُ فَيَسَلَمُ ، قَدْ أَخْلَصَ الله فَاسَتُخْلَصَهُ ، فَهُ أَخْلَصَ الله فاستُخْلَصَهُ ، فَهُو مِنْ مَعَادِنِ دِينه ، وَأَوْتَادِ أَرْضِه ، قَدْ أَلْزَمَ فَسُهُ الْعَدُلُ فَكَانَ أُولُ عَدْلُهِ تَفْيَ الْهَوَى عَنْ نَفْسه . يَصفُ لُحَقّ ، وَيَعْمَلُ بِهِ • لَا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايةً إِلاَّ أَمَّها ، ولا مَظَنَةً إِلاَّ قَصدَها • وَيَعْمَلُ بِهِ • لَا يَدَعُ لِلْخَيْرِ غَايةً إِلاَّ أَمَّها ، ولا مَظْنَةً إِلاَّ قَصدَها • قَدْ أَمْكَنَ الْكُتَابَ مِنْ زِمَامِه • (ا) فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ • يَعَلُ هَذْ أَمْكَنَ الْكُتَابَ مِنْ زِمَامِه • (ا) فَهُو قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ • يَعَلُ عَدْ أَمْكَنَ مَاذِلُهُ ، وَآخَرَ قَدْ تَسَيَّى عَيْدُ كَانَ مَذْرِلُهُ ، وَآخَرَ قَدْ تَسَيَّى عَالِمُ وَأَصْالِيلَ مِنْ ضَأَدُلُ ، (ا) عَيْدُلُ مَنْ لُهُ ، وَآخَرَ قَدْ تَسَيَّى عَالِما وَالْمَالِيلَ مِنْ ضَأَدُلُ ، (ا) عَنْ ضَادِلُ الله عَالَى الله مِنْ الله المَالِيلَ مِنْ ضَأَدُلُ ، (ا) عَلَيْ الله والمَالِيلُ مِنْ ضَادُلُ الله عَالَيْ الله مِنْ الله المَالِيلُ مِنْ ضَادُلُ الله والله عَلَيْ الله المَالِيلُ مِنْ ضَادُلُ الله المَالِيلُ مَنْ ضَادً الله المَالِيلُ مَنْ ضَادًا الله المَالِيلُ مَنْ ضَادُلُ اللهُ مَنْ الله المَالُونَ الله مَنْ الله المَالُونَ الله عَلَيْ الله المَالُونَ الله مَنْ الله المَالُونَ الله مَنْ الله المَالُونَ المَالُونَ المَالُونَ المَالُونَ المَالِيلُ المَالُونُ الله المَالُونَ المَالُونَ المَالُونَ المَالُونَ المَالُونُ المَالِيلُ المَالُونَ المَالُونَ المَالُونُ المَالُونَ المَالُونَ المَالُونَ المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المَالِيلُ المَالُونَ المَالُونُ المَالُونَ المَالُونُ المِنْ اللهُ المَالُونُ المَالَةُ المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المِنْ المَالُونُ المَالُونُ المُعْلَى المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المُعْلَى المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المَالُونُ المَالُو

<sup>(</sup>۱) الفلوات: جع ولاة وهي المصراة الواسعة والمراد بها بحالات العقول وساحات الافكار في الوسول ال المفائق اي ومن كان كذلك فانه يكشف عن أعين ذوى العشاوات مشاواتها و يزيل كل معضلة تنزل بأهلها (۲) الكتاب: القرآن الكرّم وأمكنه من زمامه اي القادله في جيعاً حكامه فلا يذهب الاحيث تريد أحكامه ولا يقمل إلاما بأمر به (۳) تقل المسافر بالسريك : متاعه وحشمه، وأما تشل الكتاب فهوما بشقل عليه من الاوامي والتواهي (٤) الجهائل: جع مقل المتقاده تقول جاء نافلان يقتبس العلم فقشه به ويقال اقتبس العلم ومن العلم وهي مسداله دي و واما الفلال بضم فتشه به : فيعضال وكماك يجمع على طلاون و يرادم ته منداه تدى وقبله كضرب وعلم وقوله وآخراى و رجل آخر غير من سبق ومغه قد تسعى باسم العالم وليس بنالم التحدي على غير من سبق ومغه قد تسعى باسم العالم وليس بنالم الح

وَنُصَتَ للنَّاس شَرَكًا منْ حَبَائل غُرُورٍ ، وقَوْل زُورٍ ، قَدْ حَمَلَ الْكَتَابَ عَلَى آرَاتُهِ ، وعَطَفَ الْحَقُّ عَلَى أَهْوَاتُه ، يُومِّنُ (١) الْمَظَائِمُ ، وَيُهُوِّ نُ كَبِيرَ الْجَرَائِمُ · يَقُولُ أَفْفُ عَنْدَ الشَّيْرَا وَفَيَّهَا وَقَمَ ، وَأَعْتَزُلُ الْبِدَعَ وَيَيْنَهَا اصْطَحِمَ : فَالصُّورَةُ صُورَةً إنْسَان ، والنَّلْثُ. قَلْتُ حَيْوَان • لآيَمْرِفُ بَابَ الْهُـدَى فَيَتَّبِعَهُ ، وَلاَ بَابَ الْعَبَى فَيَصُدُّ عَنْهُ • فَذَلكَ مَيَّتُ الأَّحْيَاء فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وأَنِّي تَوْفَكُونَ ؟ (") وَالْأَعْلَامُ قَائِمَةٌ ، والآيَاتُ وَاصِحَةٌ ، وَالْمِنَا} سُوبَةٌ ، فَأَيْنَ يَتَاهُ بَكُمْ ؛ بَلْ كَيْفَ تَسْمُونَ وَبَيْشَكُمْ عِثْرَةُ لُمُ ('')؛ وَهُمُ أَرْمَةُ الْحَقّ ، وَأَعْلاَمُ الدّينِ، وَٱلْسَنَةُ الصَّدْق. ُنْزُلُوهُمُ ۚ بَأَحْسَنَ مَنَازِلِ الْقُرْآنَ ، <sup>(')</sup> وَرَدُوهُمُ ۖ وُرُودَ الْهِيمِ وعطف الحق على أهوائه أي أمال الحق الى ما تميل المه أهواؤه ورغماته بقشي مع هواه ولا يعترف يفرمانسوله له نفسه الامارة (٢) إي -تفام مثل ذلك قريبًا (٣) أين بناء بكرمن النب بمعنى الضلال والمني أين تجدون مقراخلامن اعلام الله القاعة على حقه ودلا لله بل أي طريق يسم ضلالكم فلاترون المنارات دليلاعلى الخبر والشروتسمهون تسرون وعترة الرجل: نسله ورهطه (٤) أى انزلوا عترة الني صلى الله عليه وسلم على القرآن وهوالقل ير مداحاواحهم في قلو بكم كاأحالتم حسالقرآن وتعظيمه من قبل

إلْمِطاشِ (١)

أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلَه يَسَلَّمَ ۚ . إِنَّهُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَلَيْسَ بَمِيَّتِ ، (") وَيَبْلَي مَنْ بَلَيَ نَّا وَلَيْسَ بِبَالِ فَلاَ تَقُولُوا عَا لاَتَعْرِفُونَ • فَانَّ أَكُثَرَ الْحَقِّ فِيمَا نْنْكَرُونَ •(") وأَعْدَرُوا مَنْ لآحُجَّةَ لَكُمْ عَلَيْه ، وأَنَا هُوَ • أَلَمْ عَمَلَ فيكُمْ بِالنَّفَلِ الأَكْبَرِ ؛ وأَنْرُكُ فيكُمُ الثَّمَلَ الأَصْفَرَ . `` وَرَكَزْتُ فَيْكُمْ رَايَةَ الايمَانِ، وَوَقَعْشُكُمْ عَلَى حُدُود الْعَلَال وَالْحَرَامِ ، وَأَلْبَسْتُكُمُ الْمَانِيَةَ مِنْ عَدْلِي ، وفَرَشَتْكُمُ الْمَمْرُوفَ ا )وردوهه أى أسرعوالل و رود بصارعلومهم بشوقى زا تدواقبال شديد كا تفعل لابل المطاش اذاأطلق سبيلها الى الماه (٢) قال المرحوم الامام خذوا هذه القضية فنه وهىأنه يموت الميت منأهسل البيت وهوفي المقيقسة غيرميت ليقاءروم اطعالنورفي عالمالظهور اله (٣) وذلك لان الجاهل اذاراي إلى لمقيقة غامضة الم فكر وبسيدة عن دائرة تصوره أنكر وجودها وماهي في المقيف بمنكرة (٤) الثقل بالمريك : كلشي نفيس مصون وفي الحديث عن الذي مسلى الله المدوسلة قال تركت فيكر الثغلين كتاب الله وعترثى ويروى أني تارك فسكر الثقلن الفرآن وعترتي - والثقل الاكبرالذي عمل به الامام هوالفرآن ويترك الثقل الامسفر وهوولداه ، وأصل الثقلكا تقدمها يكون مع الانسان جمايثقله كالمتاع والحشم

مَن قَوْلَى وَفِيلَى ، (' وَأَرَيْتُكُمْ كُرَايُمَ الأَخْلَاقِ مِنْ تَفْسِى ، فَلاَ لَسَتَمْمُوا الرَّأَى فِيما لاَ يُدْرِكُ فَمْرَهُ الْبَصَرُ ، وَلاَ تَتَقَلَّلُ إِلَيْهِ الْمُكُرُ لَمُنْهَا ) حَتَّى يَظُنَّ الظَّانُ أَنَّ الدُّنْيَا مَقُولَةٌ عَلَى بَنِي أُميَّةً تَمْنَحُهُمْ 

دَرَّهَا ، وتُورِدُهُمُ صَفْوَها . (' وَلا يُرْفَعُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةُ سَوْطُها 
ولا سَيْفُها . وَكَذَبِ الظَّانُ لَذَلِكَ ، بَلْ هِي مُجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْمَيْشِ (') 
يَطَعَنَّهُ وَنَهَا بُرْهَةَ ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا جُمُلَةً (')

( ومن خطبة له عليه السلام )

أمَّا بَعْدُ فَانَّ الله آمْ يَعْصِمُ جَبَّارِى دَهْرِ قَطْ (\*) إِلاَّ بَعْدَ اللهِ وَرَخَاءِ ، وَلَمْ يَجَبُرُ عَظْمَ أَحَدِ مِنَ اللهِ إِلاَّ بَعْدَ أَزَلِ اللهِ وَرَخَاءِ ، وَلَمْ يَجَبُرُ عَظْمَ أَحَدِ مِنَ اللهِ إِلاَّ بَعْدَ أَزَلِ اللهِ وَرَاحِهِ فَسُلهُ هَمَا عَبْلِهُ وَالمقال فلا يعود يَعْقُل فَسُبِهِ الدَيْبِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ الدَيْبِ اللهُ اللهِ الدَيْبِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَبِلاَءِ (١) وَفِي دُونَ مَااسْتَقَبْلُتُمْ مِنْ عَتَبِ، وَمَا اسْتَذْبَرُنُمْ مِن خَطَ مُعْتَبَرٌ،(')ومَا كُلُّ ذَىقَلْب بِلَبِيب،وَلاَ كُلُّ ذَىسَمْم بِسَمِيم ،وَلاَ كُلُّ نَاظِر بَبَصيرٍ ،فَيَاعَجَبِي اوَمَالَىَ لاَأُعْجَبُ مَنْ خَطَا هَذَهِ الْفرِّق عَلَى اخْتَلَافِ حُجَّجِهَا فِي دينهَا. لَا يُقْتَصُّونَ أَثَرَ نَيَّ ؛ ولَا يَقْتَدُون بِمَلَ وَمِي ا وَلا يُؤْمِنُونَ نِفَيْبِ ا وَلا يَفْوَنَ عَنْ عَيْبِ ا يَمْنَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ ؛ وَيَسِيدُونَ فِي الشَّهْوَاتِ ؛ الْمَمْرُوفُ مُنْدَهُمْ مَاعَرَفُوا ١ وَالْمُنْكُرُ عَنْدَهُمْ مَأَانْكُرُوا؛ (٩٠ مَفَزَعُهُمْ فِي لْمُصْلِاَتِ الَّى أَنْشُهِمْ ! وَتَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُهمَّاتِ عَلَى آرَائِهِمْ ! كَأَنَّ كُلَّ ٱبْرِيءٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِيماً بَرَّى بِعُرِّي أت وأسباب محكمات أ

قرب موته (1) جبرالعظم كنصرجبراوجبارة بالكسر: طبه وأصلحه من كسر، والازل عركة : الشهة (1) المتب محركة : الامرال كريه والقساد أى أنكم أصهم حقيق بن بان تعتب برواو تتعظوا بأقل مالا في هو من المشهدة ومن المطوب (٣) من عف عن الثن كفرب : كم عنه وعاف (٤) بريد لا يعترفون بغير مأوحيه إليم ضائرهم أوتزينه لم عقولهم على ماما من المقم المب والضعف المزرى

## (ومن خطبة له عليه السلام)

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتَرَة مِنِ الرَّسُلِ ، وَطُولِ هَبَعْةً مِنَ الْأَمَرِ وَاعْتَرَامِ مِنَ الْقَبَنِ ، ('' وَانْتِشَارٍ مِنَ الْأُمُورِ ، وَتَلَظّ مِنَ الْمُورِ ، وَتَلَظّ مِنَ الْمُورِ ، وَتَلَظّ مِنَ الْمُورِ ، ظَاهِرَةُ الْفُرُورِ عَلَى حِينِ الْمُورِ مِنْ مَاثِها ، (') وَالدُّنْيا كَاسِفَةُ النُّورِ ، ظَاهِرَةُ الْفُرُورِ عَلَى حِينِ اصْفَرَارِ مِنْ مَاثِها ، (') قَدَرَسَتْ مَنَادُ الْهُدَى ، وَظَهَرَتْ أَعْلامُ الرَّدَى ، فَهِي مُتَجَسَّةٌ لَا هَرَسَتْ مَنَادُ الْهُدَى ، وَطَمَانُها الْبِها ، ثَمَرُها الْفُتِنَةُ ، وَطَمَانُها الْفَيْنَةُ ، وَطَمَانُها الْفِينَةُ ، وَشَمَارُها الْفَوْفُ ، وَدِثَارُها السَّيْثُ ، (') فَاعْتَبِرُوا عَبَادُ اللهِ ، وَاذْ كُرُوا يَبِكَ النِّي آبَاؤُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ مِا مُرْتَبِغُونَ ، (') فَاعْتَبِرُوا عَبَادُ اللهِ ، وَاذْ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ مِا مُرْتَبِغُونَ ، (') عَادِينَ النِّي آبَاؤُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ مِا مُرْتَبِغُونَ ، (') فَاعْتَبِرُوا عَبَادُ اللهِ ، وَاذْ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ مِا مُرْتَبِغُونَ ، (') عَادِينَ اللّهِ الْمُؤْفِ مُنْ وَالْمُ اللّهُ مُنْ مَا مُؤْفِقَهُ مَنْ اللّهُ مَا الْمُؤْفِقُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمُؤْفِقَةُ ، وَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مَلْ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱) اعتزام مسدر من قولهما عترم الفرس: اذا مرجا عالى أرسله في غلبة من الفتن (۲) تلظ أى تلهب واشته ادسمير (۳) تميل لله نيابالشهرة لما في كل من الانتفاع (٤) من مجهمت الطالب: استقبلته بوجه الفضوب (٥) الشمار بالحكسر ما يلبس في بلي الشعر، والدثار ما يلبس في الظاهر فلدتاك بعد والسيف هو من النياب نقيض الشعار وانحاكان الخوف شعار الانه خنى والسيف هو الظاهر فلذلك بعد لدثارا وقد قال (طعامها الجيفة) اشارة الى ال العرب كانت تاكل الجيفة لشدة الصدة الصطرارهم وضر ورة احتياجهم (٦) أشار عليه السلام بقيك الى الاعمال السيئمة الذى كانت تعملها الاتجام الانجوان

وعَلَيْهَا مُحَاسَبُونَ ، وَلَمَنْ ِي مَا تَقَادَمَتْ بَكُمْ وَلَا بِهِمُ الْمُهُودُ ، وَلَا خَلَتْ فِيماً يَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمُ الأَحْمَابُ والْقُرُونُ ، (') وَمَا أَنْتُمُ الْبُومَ مَنْ يَوْمَ كُنْتُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ بِبَعِيدٍ . وَاللهِ مَا أَسْمَهُمُ اللَّهُومَ مَنْ يُومَ يُحَمِّدُهُ ، وَمَا أَسْمَاعُكُمْ اللَّهُومَ بِيمُولِ شَيْتًا إِلا وَهَا نَذَا الْبُومَ مُسْمِعُكُمُوهُ ، وَمَا أَسْمَاعُكُمْ الْبُومَ بِدُونِ أَسْمَاعُكُمْ اللّهِ وَلَا شَقْتُ لَهُمُ الأَبْصَارُ ، وَلاَ جَمِلَت لَهُمُ الأَفْقِدَةُ فِي ذَلِكَ الأَوْانِ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطِيتُمْ مِنْلَهَا فِي جَمِلَت لَهُمُ الأَفْقِيمُ مَنْلُهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ وَاقَدْ أَعْطِيتُمْ مِنْلَهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ وَ وَاقَدْ مَا فَعْيَمُ مِنْكُمْ الْمَلِيمُ مَنْكُمْ فَيْكُمُ الْبَلِيةُ جَالِّلًا خِطَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِّلاً خِطَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِّلاً خِطَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِّالاً خِطَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِّالاً خِطَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِيلًا خُطَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِيلًا فَعِلَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِيلًا فَعِلَامُهَا ، (') وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيّةُ جَالِيلًا فَيْكُونُ الْمُعْلِيمُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَمُهُ الْمَالُونَ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمَامُعُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِقُونَ الْعَلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ فَيْ الْكَامُ الْمُؤْلِقُونَ الْقَامُ الْمُؤْلِقُونُهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمَامِلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْل

من فاسد العقائد وقبيح المادات وهم بها مر بهنون أى محبوسون على عواقبه فى الدنيا من الذلوالف حف (١) الاحقاب: جعم حقب الفسر و بغ متين يطلق على بمانين سنة وقبل أكثر وربح الريد به الدهر (٦) يستى ان عارك فى هؤلاء القوم السابقين الماهو مركب فيكم فلم اعكم اماعهم وأبصاركم كابصارهم فلم تنظر واشيئا لم ينظره من سبقتكم كالم يعلمواشيئا جهلتموه فحالتكم حاله م وأعمالكم (قداخذاء على مثاله) (٣) الخطام بالكسر: ما يوضع فى أنف البعير لينقاد به وجولاته: اضطرابه وتحركه وذلك لا يكون الاعتسام عده وهذا التشوير ادمنه تراخى الفتنة وتركها تنشر كاشاه تدون أن يأخذ خطامها من يوقفها عند حده او بردعها عن سبرها وانشارها ، والبطان بالكسرايضا: حزام عمل محت بعلن الدابة ليقرال حلى الراحلة واذا كان بالكسرايضا: حزام عمل محت بعلن الدابة ليقرال حلى الراحلة واذا كان

بطَأَتُهَا ، فَلاَ يَنرَّنَّكُمْ مَاأَصْبَحَ فِيهِ أَهْلُ الْفُرُورِ · فَإِنَّمَا هُوَ طَالُ الْمُرُورِ · فَإِنَّمَا هُوَ طَالُ الْمُدُودِ ، فَإِنَّمَا هُوَ طَالُ الْمُدُودِ اللهِ اللهِ

(وَمَنْ خَطَبَةً له عليهِ السلام )

أَلْصَدُ لِلهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَمَيْرِ رُؤْيَةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوْيَةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ ، وَالْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ ، '' الَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِماً عَائِماً اللهِ قَالَ أَبْرَاجٍ ، وَلاَ جَبُرُ سَاجٍ ، وَلاَ جَبُرُ شَاجٍ ، وَلاَ جَبُرُ ذُو فِجاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ فَاتُ مِهَادٍ ، جَبُلُ ذُو فِجاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ فَاتُ مِهَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْرِجاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ فَاتُ مِهَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْرِجاجٍ ، وَلاَ أَرْضُ فَاتُ مِهَادٍ ، وَلاَ خَلْقُ ذُو اعْرِجاحٍ ، وَلاَ أَرْضُ فَاتُ مِهَادٍ ، '' وَإِللهُ وَلاَ خَلْقُ وَوَارِثُهُ ، '' وَإِللهُ الْخَلْقِ وَزَازِقُهُ ، وَالشَّمْسُ والْقَمَرُ وَالْبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ ، '' يُبلِيانِ الْخَلْقِ وَزَازِقُهُ ، وَالشَّمْسُ والْقَمَرُ وَالْبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ ، '' يُبلِيانِ

رخوامتراخيا كان الراكب على خطرمهاك وسقوط مردى (1) الروية كا تقدم الاعمال في الفكر والبحد في النظر (7) الارتاج جعر بج بالسريك وهوالباب العظيم ، وليسل داج : مظلم ، و بحرساج : ساكن ، والفجاج بالكسر : جع فج : وهوالطريق الواسع بير بيلين ، والمهاد بالكسر : الفراش والمرادمن ارض ذات مهاداى ذات طرق مبسوطة وجمهدة كالفراش ، والحلق هذا مصدر بمنى اسم المفسول فهو بمنى مخاوق ، والاعتاد : التدبر والتصرف بالفكروالروية (٣) مبتدع الخلق : موجده ومنشده من المدم الحض لاعلى مثال سبق ، ووارته أى الباقى بعد عدمه (1) من دأب الرجل في علم من باب : فتح : اذا جدواج تهدولا شكان الشمس والقسر عدان

كُلُّ جَدِيدٍ ، وَيُقَرُّ بَانَ كُلُّ بَعِيدٍ . فَسَمَ أَرْزَاتَهُمْ ، وأَحْمى آثَارَهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ ، وعَدَدَ أَثْنَاسِهِمْ ، وَخَائِنَةَ أَعْيُنْهِمْ ، وَمَا ثَنْنَى صُدُّورُهُمْ مَنَ الضَّيرِ ،(١) وَمُسْتَمَرَّهُمْ وَمُسْتُودَعَهُمْ مِنَ الأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ ، إِلَى أَنْ تَتَنَاهَى هِمُ الْغَايَاتُ . هُوَ الَّذِي اشْتَدَّتْ نُصَّنَّهُ عَلَى أَعْدَالِهِ فِي سَمَّةٍ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّمَتْ رَحْمَتُهُ لأَوْلِيَالِهِ فِي شدَّة نَصْنَهِ ۚ وَ قَاهِرُ مَنْ عَازُّهُ ۚ ، وَمُدَّدِّرُ مَنْ شَاقَةٌ ، ومُذَٰلُ مَنْ نَاوَأَهُ ، وغَالِبُ مَنْ عَادَاهُ، (' ) ومَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْه كَفَاهُ ، ومَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ أَقْرَصَهُ فَضَادُ ، (٢) ومَنْ شَكَرَهُ جَزَاهُ عِبَادَ اللهِ : زَنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلِ أَنْ تُوْزَنُوا ، وحَاسبُوهَا مِنْ

قَبْلُ أَنْ شَاسَبُوا ، وَتَنفَّسُوا قَبْلَ صنيتِ الْخَناقِ ، وانْقادُوا قَبْلَ عَنْفِ فَسسرهما الذي قدوه العز بزالطلم لا يغتران عن ذاك ولايم تريهما ملل ولاسكون (١) من بيانية أي وماضفي صدورهم من خبائرهم (٦) من قولم عاز الرحل (متسديد الزاي) غيره : اذا أراد أن يشاركه في من من عزته أوتشب بجبروته ، وشاقه : نازعه ، وناواه : خالفه : فهو قاهر ولا جرم من غازه مهلك من نازعه مذل من خالف من عاداه (٣) أي ومن قدم الله المدل السالح الذي هو بما ية الدين وفاه حقه وضاعف له كافال (من ذا الذي يقرض السالح الذي هو بما ية الدين وفاه حقه وضاعف له كافال (من ذا الذي يقرض

السَّيَاق ، (') واعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ بُمِنْ عَلَى تَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَ وَاعِظُ وَزَاجِرٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظُ (٢) ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الاشباح وهي من جلائل خطبه عليه السلام وكان سأله سائل ان يصف الله حتى كأنه يراه عياناً فنضب عليه السلام لذلك أَلْصَدُ لَلَّهُ الَّذِي لاَّ يَفَرُهُ الْمَنْثُرُ وَالْجِيْنُودُ ، (\*) وَلاَّ يَكُديه الإعْطَاهُ وَالْجُودُ ، إِذْ كُلُّ مُنْطِ مُنْتَقَصُّ سِوَاهُ ، وكُلُّ مَا يْم مَذْمُومٌ مَاخَلَاهُ ، وهُوَ الْمَنَّانُ بَقَوَائِدِ النَّيْمَ ، وَعَوَائِدِ النَّزِيدِ وَالشُّمْ ، عَيَالُهُ الخَلْقُ · صَمَينَ أَرْزَافَهُمْ ، وقدَّرَ أَنْوَاتُهُمْ ، وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاعْبِينَ إِلَيْه ، وَالطَّالِبِينَ مَالَدَيْه ، وَلَيْسَ بَمَّا سُئُلَ بِأَجْوِدُ الله قرضاحسنا فيضاعفه أهاضعافا كثيرة) (١) العنف بالضم: الشدة وهي صَدارُ فَيْ وَالْمَنِي انقادُوالْهِ بَالَرْفِقِ وَالْمِينَ قَبلِ أَنْ تَسَاقُوا إِلَيْهِ بِالشَّهِ (٢) معناه من لم يحمل عني نفسمه معينا بساعد الزواجر والمواعظ لم ينفعه وعظ الواعظ وان أطال ولازجرالزاجروان أطنب وعنف (٣) من قولم وفرالمال لفــــلان من ال ضرب ومضارعه يغروفرا ووفورا وفرة بالكسر : كار ووسمعه وأنمه ، ولا يكديه: لا يفقره أي الحدالذي لا يزيد تعمه المتع والعسل ولا يفقره الاعطاء

مِنْهُ عَالَمْ يُسْأَلُ • الأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُن لَهُ قَبْـلُ ۚ فَيَكُونَ شَيْءٍ قَبَلَهُ ، والاَ خَرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْثُ ۚ فَيَكُونَ شَيْءٍ بَعْدَهُ ، وَالرَّادِعُ نَاسِيَّ الأَيْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرَكَهُ ، (١) مَااخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلَفَ مِنْهُ الحَالُ، وَلاَ كَانَ فِي مَكَانِ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الانْتَقَالُ، وَلَوْ وَهَــَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِنُ الْحِيالِ ، (') وَصَحَكَتْ عَنْهُ أَصْدَافُ الْبِحَارِ ، منْ فَلَزِ اللَّجَيْنِ والْمِقْيَانِ ، <sup>(١)</sup> وَثُمَّارَةُ الدُّرِّ وَحَصِيد الْمَرْجَانِ ، (') مَاأَثَرَ ذَلِكَ في جُوده ، وَلَا أَنْفَدَ سَمَّة مَاعِنْدَهُ ، ولَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِر الانْمَامِ ، مَالَاتُنْفَدُهُ مَطَالَبَ والجود فليسكالانسان في صفة مامن ذلك (١) الاناسي وكذلك الاناس والا '' ناس بالمدجع إنسان وهوالمثال يرى في سوادالمــين (٢) تنفست عنه مادن الحمال أي أخرجتها من جوفها خروج النفس من جوف الانسان وهو استعمال بديع قل أن يوجد لغير من قبل ، ومسكت عنه اصداف الصار اي انفيت عن الدرامداف السار والماساه مسكا لانذاك كانفتاح الفرأثناء الضمك مع ظهور الثنايا والاستان (٣) الفلد كقطع جمع فلدة كقطعة : الذهب والفضة ، واللجين بلفظ التصفير : الفضة الخالصة ، والمقيان بالكسر : الذهب الخالص وفي الاساس: ذهب ينبث نباتا وليس بمايستذاب من الجارة (٤) نثارة الدر بالضم: منثوره وفيالة بالضم فاش الجيسد المحتار كالخلاصة والساقط المتروك كالعلامة ، وحصيدالمرجَّان (بالفتح) : محصوده : يشيم

﴿ الْأَنَامِ ، ('' لِأَنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَنْمِضُهُ سُوَّالُ السَّائلينَ ، وَلا يُنْحُلُهُ إِنْحَاحُ الْمُلُحِّينَ • فَانْظُرُ أَيُّهَا السَّائلُ فَمَا دَلَّكَ الثُّرْآنُ عَلَيْه منْ صِفَته فَائْتُمَّ به ، (٢) واسْتَضَىٰ بنُور هَدَايَته ، وَمَا كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ علْمَةً مَّا لَيْسَ فِي الْكَتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ ، وَلَا فِي سُنَّة النِّي صلى اللهُ عَلَيْه وَآلهِ وَأَنْمُةَ الْهُدَى أَثْرُهُ ، فَكُلْ عَلْمَهُ إِلَى الله ـُبْحَانَهُ ، فَانَّ ذَلكَ مُنْتَهَى حَقّ الله عَلَيْكَ ، واعْلمُ أَنَّ الرَّاسخينَ فِ الْمِلْمِ هُمُّ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السَّـدَدِ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْمُنْيُوبِ الإِفْرَارُ بِجُمُلَةِ مَاجَمُلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْنَيْبِ الْمَحْبُوبِ ، (') فَمَدَحَ اللهُ اعْتِرَافَهُمْ بِالْسَبْرِ عَنْ تَنَاوُلُ مَالَمْ بُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا ، وَسَنَّى تَرْكُهُمْ التَّمَثَّنَ فيمَا لَمْ يُكَلِّهُمُ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِه رُسُوخًا. فَاقْتُصِرْ عَلَى ذَلِكَ وَلا تُقَدَّرُ عَظَمةً اللهِ سُبْخَانَهُ عَلَى قَدْر عَمَّكَ ،

المان المرجان نبات وقد حققته كاشفات القنون جديدها وقد يمها (1) لا تفنيه مطالب الانام (۲) من عاض القه المه : اعاض و وانقصه ، ولا يغسله اى لا يجسله بخيلا ولا تصحاعل خلقسة كثرة الطلاب والا لحاح في السؤال (۳) اى اسمه و استنبست و استنبست (1) السدد بضم فقتح : جم سدة بالضم وهي باب الدار والمعنى ان الا قرار بعجزهم اغناهم عن اقصام السدد فلذ الشمد حهم

فَتَكُونَ مِنَ الْمَالِكِينَ . هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي إِذَا ارْتَمَتِ الْأُوهَامُ النَّدُرِكَ مُنْفَطَعَ فُدُرَّهِ ، (') وَحَاوَلَ الْفَكُرُ الْمُبَرَّا مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ أَنْ يَمَعَ عَلَيْهِ فِي عَيْقَاتِ غَيُوبِ مَلَكُونَهِ ، وَوَلَهَت الْمُنُوبُ اللهِ (') وَعَمُضَتْ مَدَاخِلُ الْمُنُوبُ اللهِ (') لِتَجْرِي فِي كَيْفيةٍ صِفَاتِهِ ، (') وَعَمُضَتْ مَدَاخِلُ الْمُنُولِ فِي حَيْثُ لِا تَبْلُغُهُ السَّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ ، (') رَدَمَها الْمُنُولِ فِي حَيْثُ مَهَا لِيهِ سَبْعَانَهُ ، وَهِ مَنْ مَنْ فَلَهُ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله على ذلك (١) ارتمت الاوهام: ذهبت كالطليعة امام الافكار، والمنقطع: ما البدية بهي الشي (٢) ولمت أى اشتدعت قهاو ميلها لمرفق كنه (٣) أى لتمرف كيف اتصف سيعا له وقمال (٤) أى خفيت طرق التفكر الى حد لا يبلغه الوسف (٥) ردعها: كفهاو ردها وعبوب: تقطع ، والمهاوى: المهالك، والسدف بضم ففتح: جع سدقة وهى القطعة من الليل المظلم وقوله ردعها حواب الشرط في قوله قبل اذا ارتمت الاوهام (٦) جبت من قوله حبه اذا ضرب جبت والمقصود رجعت خالبة والمدى رجعت خالبة معترفة بان كنه معرفة الإينال يجور الاعتساف (٧) الرويات: جعروية وهى الفكر المتحدة على الفكر المتحدة وهى الفكر المتحدة وهى الفكر المتحدة وهى الفكر المتحدد ويت وهى الفكر المتحدد ويت وهى الفكر المتحدد ويت وهى الفكر المتحدد والمتحدد ويت وهى الفكر المتحدد ويت وهى الفكر المتحدد ويتحدد ويت

عزَّتِهِ . الَّذِي ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَى غَبْرِ مِثَالِ امْتَثَلَهُ ،(١) وَلا مقدَّار احْنَذَى طَيْهِ ، منْ خالِقِ مَعْهُودِكَانَ قَبْلُهُ ، وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوت تُذْرَّنه ، وعَجَائب مَانَطَقَتْ به آثَارُ حَكْمَتُه ، واعْتِرَاف الحَاجَّة منَ الْخَلْقِ إِلَى أَنْ يَتْبِيهَا بِمَسَاكَ قُوَّتُه ، مَادَلْنَا بِاضْطَرَارِ قِيَا النُّجَّة لَهُ عَلَى مَمْوْفَتِهِ ، (٢) وظهَرَتْ فِي الْبَدَائِعِ النَّنِي احْدَثَهَا آثَارُ صَنْعَته ، وَأَعْـلاَمُ حَكْمَته ، فَصَارَ كُلُّ مَاخَلَقَ حُبَّةً لهُ ، ودَلِيلًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ خَلَقًا صَامَتًا فَخُجَّتُهُ بِالنَّــَدْبِيرِ نَاطَقَةٌ ، وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْمُبْدِعِ قَائمةٌ ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بَنَبَائِنُ أَعْضَاه غَلَقِكَ ، وتلاَّحُم حِقاَق مَفَاصِلِهِمْ السُّعْتَجِبَة لتَدْبير حَكْمَتكَ،<sup>(1)</sup> غَدْ غَيْبَ صَمَّدِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ ، (\*) وَلَمْ يُباشرُ قَلْبُهُ الْيَقَيْر أى فطرمثله (٢) المساك بالكسرويفتح: مابه يمســـ عڭ والمني إن احتياج الخلوفات الى ما بيسكها بقوة من عنه

عدل وآية ساطعة على معرفته سيمانه وتعالى (٣) المفاقى بالكسر: جع حق بالغم وهو رأس العظم عنسد المفسل واماا حياب المفاصل فاستتارها باللحم والجلد لتقوى على تأدية وظيفتها (٤) أى لم يرذلك بعدين يقينه ولم يحكم بعلمه في معرفت لك على ماأنت أهل له

إًنَّهُ لَاندًا لَكَ ، وكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ تَبَرَّأَ التَّابِعِـينَ منَ الْمَتَّبُوعِينَ ، إِذْ يِتُولُونَ تَالُّهُ إِنْ كُنَّا لَنِي ضَلَّالَ مُبَينِ ، إِذْ نُسَوِيكُمْ برَبّ الْمَالَدِينَ وَكَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ (١) إِذْ شَبَّوُكَ بِأُصْنَامِيمُ ، وَنَحَلُوكَ حِلْيَةَ الْمَخْلُوفِينَ بِأَ وْهَامِهِمْ ، (٢) وَجَزَّا وُكَ تَجْزِ لَهَ الْمُجَسَّمَاتِ نَوَاطرهمْ ، وَقَدَّرُوكَ عَلَى الْخِلْقَةَ الْمُخْتَلَفَة الْقُوَى (<sup>+)</sup> بَقَرَائِمُ عَمُولِهِمْ ۚ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلَقِكَ فَقَـدْ عَدَلَ بكَ ، والْعَادَلُ بِكَ كَافَرُ بِمَا نَهَزَّلْتُ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ ، ونَطَقَت عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجِّج يَيْنَائِكَ ، وَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْمَقُولَ فَتَكُونَ فِي مَهِتِ فَكُرِهَا مُكَيِّفًا ، (') ولا في رَويَّات خَوَاطرِهَا فَتَسَكُونَ عَدُوداً مُصَرَّفاً · (°) (وَمِنْهَا) قَدَّرَ مَاخَلَقَ أى كذب الذين يعدلونك بغيرك أي يشهونك به (٢) عملت فلانا كقطعت تحلابالضرأعطيته أي انأوهامهم قدأعطتك سيفات الخلوقين ووصفتكُ بها (٣)من قولم قدر فلان الشيء على الشيء قاسه به وحمله على مقد أره (٤) أي لم تكن متناهيا في المقول أي محدود امحصورا قد حداث الافعاء

وحصرتك الاوهام فنذ كراك كيفية تكيفك بها (ه) أى تصرفك المقول أ

باقهامهافي حدودك

مَأْحُكُمَ تَقْدِيرَهُ ، ودَبِّرَهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ ، وَوَجِهِهُ لوجِهَيَّ بَتَمَدَّ حُدُودَ مَنْزَلَتِهِ ، وَلَمْ يُفْصِّرُ دُونَ الانْتِهَاءَ إِلَى غَايَتُــه ، . تُصَمُّ لَذَ أَمَرَ بِالْمُضِيَّ عَلَى إِرَادَتِهِ ﴿ ( ) وَكَيْفَ ٢ وَإِنَّنَاصَدَرَهِ مَشيئته - الْدُنْشيء أَصْنَافَ الأَشْيَاء بِلاَ روّ لَّه فيكُ آلَ إِلَيْهَا، وَلاَ قريعَةٍ غَرِيزَةٍ أَمْنُسَرَ عَلَيْهَا ، ('') وَلا تَحْرِيَة أَفَادَهَا منْ حَوَادث الدُّهُورِ ، وَلاشَرِيك أَعَانَهُ عَلَى ابْتَدَاعِ عَجَائــ الأُمُورِ، فَنَمَّ خَلَقُهُ وَأَذْعَنَ لطَاعَنه ، وأَجَابَ إِلَى دَعْوَته ، وإَ لِمَنْدِضْ دُونَهُ زَيْثُ الْبُعِلِي ، (1) وَلا أَنَاةُ الْمُتَلَكِّي ، (1) فأَقَامَ منَ الأَشْيَاءَ أُوَدَهَا، (° وَنَهَجَ حُدُودَهَا، (° وَلَاءَمَ بَمُدُرَّتِه بِيْنَ نُتَضادُ هَا ، وَوَصَلَ أُسْبَابَ قَرَائتُهَا ، (<sup>٧٧</sup> وَفَرَّقُهَا أَجِنَاساً مُخْتَلِفَات إن يقال استصعب فلان الامن: وجدو صعبا والمراد أنه لم يقصر دون الغاية وا

<sup>(</sup>۱) يقال استصعب فلان الامر: وجده صعبا والمراد أنه لم يقصر دون الغاية ولم يستصعب الوصول الى ذلك بل ان خضوع وامتثاله لا رادته سهل عليه الامر وقاده له (۲) الغريزة : الطبعة والسعبة والمراد أنه لم يشبه المخلوق في شي من الحواس ولا في ايجاد الاشياء (۳) الريث: الثاقل والتباطؤ وهذا كله لم يوجد و يعترض فيعوقه عن اجابة دعوة الداعى لعبادة ربه (٤) المتلكئ : المتعلل بريدان الخلق أجاب ربه طائها مسرعادون أن ولا تعلل (٥) الاود عركة : الاعوجاج وقد تقدم غرم، (٦) نهج : صورووسم (٧) القرائن : جع قرينة

في الحُدُود ، والأَقْدَارِ ، وَالْفَرَائِزِ وِالْهِيَّاتِ ، بَدَاياً خَلَائِقَ أَحْكَمَ صُنْعَها ، (') وَفَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَابْتَدَعَها (مِنْهَا فِي صِفَة السَّمَاء) وَنَظَمَ بِلاَ تَمْدِينَ رَهْوَاتِ فُرْجِها ، (') وَلاَحْمَ صُدُوعَ انْفَرَاجِها، '') وَنَظَمَ بِلاَ تَمْدِينَ انْفَرَاجِها، '') وَذَلَّلَ بِلْهَا بِطِينَ بَأْمُوهِ ، وَوَشَجَ يَيْنَهَا وَيَنْ أَزُواجِها ، (') وَذَلَّلَ لِلْهَا بِطِينَ بَأْمُوهِ ، والسَّاعِدِينَ بأَعْمَالِ خَلْقِهِ ، حُزُونَة مِهْرَاجِها ، (') فَادَاها بَعْدَاذْهِي

وهى النفس والمعنى وصل أسباب النفوس أى حيالها (ع) بدايا: بعم بدى وهو المصنوع المفترع، وبدأ الشيء من باب قطع: ابتدعه وأوجده (ع) الرهوة بالفتح: المكال المرتفع والمشغض وفي الاساس يقال طلع رهوا ورهوة وهو محوالتل و فرج بيم بابلا تعليق بضم ففتح: جع ضرجة بالصم والمعنى ان الله قه قطم الا يحرام و فرج بيم بابلا تعليق صلب، ولاحم: اصلح وسوى (ع) يقال وشيع فلان محسله من باب ضرب ملك، فهد و محوالشق في شيكه بفد و محوالله السلم وات والما لما بالله بالله بالسموات والمناها والمعنى الناقة و محمد عبده على متمازية لا تبعده ولا تقرب (ع) يقول المرحوم الشيخ مجمد عيده: الما بعلي ما والصادعين الارواج العساوية والسفلية والحزونة الصحوية وقوله ناداها الحروع الى بيان بعض ما كانت عليه قبل النظم قول كانت المعوات هياء ما راحوع الى بيان بعض ما كانت عليه قبل النظم قول كانت المعوات هياء ما راحوا المراح جم شرح بالصرية وهي مقبض الكوين فالعمت عرى اشراحها والاشراح جم شرح بالصريك هوالمروة وهي مقبض الكوز والدلا وغرهما وأشار باضافة العرى الاشاح بها واكر والدلا تخربها وأشار باضافة العرى الاسراح الى ان كل جزء من مادتها عروة الا تخر على عيائية الميالية لها عروة وله عروة على عودة وله عروة وله عروة وله عروة

دُخَانٌ فَالْتَحَمَّتُ عُرِّي اشْرَاحِهَا ، وفَتَقَ بَعْدَ الارْتَتَاقِ صَوَامِتَ أَبْوَاهِا ، (1) وَأَقَامَ رَصَداً من الشَّهُبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى رَفَّاهِا ، (1) وأمْسَكُهَا منْ أَنْ تَنُورَ فِي خِرَاقِ الْهَوَامِ بَأَيْدِهِ ، (<sup>٢)</sup> وَأَمَرَهَا أَنْ تَهِنَ مُسْتَسَلْمَةً لأَمْرِهِ،وجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لنَهَارِهَا،(١) وفَمَرَهَا آيَةً مَمْحُوَّةً من لِلْهَا ، (٥) فأَجْرَاهُما في مَنَاقل عَرْيْها ، وَقَدَّرَ سَـٰيْرَهُمُا فِي مَدَارِجٍ دَرَجَيْهِماً ، لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْـٰل وَالنَّهَارِ مِمَا ، وَلَيْمُلِّمَ عَدَدَ السِّـنْينَ وَالْحِسَابَ بَمْقَادِيرِهما ، نُمَّ عَلَّتَى فِي جَوَّهَا فَلَكُهَا ، وَنَاطَ بِهَا زَيْنَتُهَا ، ('' مَن (١) أي بمدان كانت حِسما واحدا فصلها الى أجرام (٢) النقاب بالكسر وكذاك الانقاب: جمنقب الفتح وهوا لخرق والثقب ، والرصد يحركة : القوم يرصدون كالمرس وآلدم الواحد والجم والمؤنث وربما قالوا أرصادا (٣) الأيد: القوة وهومصدرآدالشئ كضرب أيدا وآدا : اشتدوصلبوقوىكقول امرى فأتت أعاليه وآدث أصوله على ومال يقنوان من اليسرأ جرا

فاتت اعاليه وآدت اصوله ﴿ ومال بقنوان من البسرا حرا ای قویت وانستدت ، والقنوان من التمرکالساقید من العنب ، ومار الشی اضطرب : والمنی وامسکها بقوه مخافة ان تفسطرب فی الهواه (٤) ای پیصر بهافی النهارکله (۵) ای وجعل قرهایمحی ضوه هافی بعض اللیاتی عند ابداره (۲) الفائ هزالذی ارتکزت فیه الکواک ، وناط بها ای علق بهازینها

خَفَيَّات دَرَارِيهَا (') ومَصَابِيح كَوَا كِبَهَا <sup>(')</sup> وَرَتَى مُسْنَرِقَ السَّمْ وَاقِبِ شُهُبُهاً ، وأُجْرَاهَا عَلَى إِذْلاَلِ تَسْخِيرِها ،من ثَبَات ثابِتها ، وَهُبُوطُهَا وَصُعُودِها ، وَنَحُوسُهَا وسُعُودِهَا ا ﴾ ثُمَّ خَلَقَ سُبُحانَهُ لإسْكَان سَمُواته ، وعمَارَة الصَّفيح الأَّعْلَى(\*) منْ مَلَكُوته خَلْقاً بَديماً منْ مَلاَيْكَتهِ ، مَلاَّ بهمْ فُرُوجَ ، وَحَشَى بِهِمْ فُتُونَ أَجْوَالُهَا ﴿ ( ۚ وَبَيْنَ فَجَوَات تِلْكَ الْمُرُوجِ زَجَلُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي حَظَائِرِ القُدْسِ ، وَسَتُرَاتِ لُحُبُ ، وَشُرَادَقَاتَ الْمَجْدُ . ( ) وَوَرَاء ذَلِكَ الرَّجيج الَّذي 1) أى الدراري الخيسة وهي الكواكب التي تظهر صغيرة في رأى العين ٢) أى ان الله جعل هـ امالكوا كب مسخرة بأمر، ومناما هو ثابت أي شرك وهي التي في الغلك الثامن المسمى بها ﴿ فَلَكُ النُّوابِتُ ﴾ وأما قالوا الثوارت وان كانت مهركة لان حركتما لأغس ولاندرك حدث كا مركتها مريمة متفاوتة في السرعة فنهاما يقطع الفلك (٣٦٦) في شهر كالقمر وسنة كالشمس مثلا . وهنوالكوا كالسائرة أسعود وهيوط فلاتزال حق تصل نقطة أوجها وهوأرفع درجة بصلهاالكوكب ولكل مناأوج كالمريخ وزحلوهناك كلامكثيرلامحل أن كره الا تن (٣) الصفيح : هنا الساء (٤) الاجواء: جع جووقه تقدم في أول الكتاب (٥) الزجل: رفع 🎖

نَسْتَكُ مِنْهُ الأَسْمَاعُ، سُبُحَاتُ ثُورِ تَرْدَعُ الأَبْصَارَ عَنْ بُلُوعِهِ، ِئَتَفُ خَاسَّةً عَلَى حُدُودِهَا · <sup>(١)</sup> أَنْشَأَهُمْ عَلَى صُورِ مُخْتَلِفَاتٍ رَأَ تَدَار مُتَفَاو تَات،اُ ولى أَجْنِحَةٍ تُسَبَّحُ جَلَالَ عِزَّته ، لاَينَتَحَلُوزَ مَاظَهِرَ فِي الْخَلْقِ مِنْ صَنْعَتِهِ ، وَلاَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخَلُّقُونَ شَيِّئًا نْهُرَدَ بِهِ • بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بَأَنْ يَمَلُونَ ، جَمَلَهُمْ فيماً هُنَائِكَ أَهْلَ الْأَمَانَةِ عَلَى وَحْيِه ، وَحَمَّلُهُ إِنَّى الْمُرْسَلَيْنَ وَدَائِعٌ أَمْرِهِ ونَبِّيهِ ، وَعَصَمَهُمْ مَنْ دَيْبِ الشُّبْهَات، فَمَا مِنْهُمْ ۚ وَا يُغُرُّ هَنْ سَبِيلٍ مَرْضَاتُهِ ، وَأَمَدُّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةَ . وَأَشْغَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاصْعُ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ ، ('') وَفَتَحَ لَهُمْ أَيْوَالِيَّا ذُلُلاً ('' إِلَى تَمَاجِيده ، ونَصَبَ لَهُمْ مَنَاراً وَاصِحَةً عَلَى أَعَلاَ ِ

السوت والفعل كفرح ، والخفائر: جع حظيره : وهوالمكان الذي يحوط عليه المنسم أوالا بل منسلا ليقها برودة الزمهر يروزعارع الربع ، وهوهنا مجازع ن المقامات المتدسة للارواح الطاهرة ، والسمادقات : جعسما دق بالنم وهو ما يمه على مصن البيت لينطيه (١) الرجيح : الزلاة والاضطراب ، وتستك منه الاساع أي تصم دون سما عدال سدة وقعه ، وأصل السجات : الأنوار نفسها (٦) خاستة : مدفوعة لا تستطيع ان تتعدى حدها فتصل اليه (٣) الاخبات : التشوع عانة منه والنصوع لا مره (٤) أي غير عسرة ولا صعة وذلا جمز الول

وْحيده ، (') لَمْ تَثْقِلُهُمْ مُوصِرَاتُ الْآ ثَامِ ، (') ولَمْ تَرْتَّعَلْهُمْ عُمَّ اللَّيَالِي والأَيَّامِ، (٢) ولَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيمَةَ [يمَانِهم، (١ وَإِنْ تَمَاثَرُكُ الظُّنُونُ عَلَى مَمَاقِـه يَقينهِم ، (°) وَلَا قَدَحَتْ قَادَحَةُ الإحن فيماً بَيْنَهُمْ ، (') وَلا سَلَبْتَهُمُ الْحَيْرَةُ مَالَاقَ مَنْ مَعْرِفَتِه ضَمَائرِهِمْ ، (٧) ومَا سَكنَ منْ عَظَمَتِه وهَبِيْةَ جَلَالَتُسَهُ فِي أَثْنَاهُ مُدُورهمُ ، وَلَمْ تَطْمَعُ فيهِمُ الْوَسَاوسُ فَتَضْتَرَعَ برَيْبَهَا عَلَم كَرْهِمْ : <sup>(۵)</sup> مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْمُمَاّمِ الدُّلَّحِ ، <sup>(٩)</sup> وَ فِي عَظَمَ أى وضع لم مناراً وضع لم الطريق واعلامالتهـ ويم الى سواء السيرا والكلام عثيل لماأنار بهمداركهم حنى انكشف 41 (r) أىمثقلاتالا <sup>ح</sup>ثام (٣) العقب بضم ففتح جع عقب ة بالف برالسل والنبار لانهما يتعاقبان أى ان هسة والعقب لم ترتحلهم ولم تسب ٤) النوازع وكذلك النازعات : القسى مفرد هانازعــة (ه) المعاقد : ج مُعَقَّدُوهُواسَرِمُكَانُ مِنْ عَشَـدِ بِمِنْ اعْتَقَــد (٦) الاحن كَقَطَعُ: جَمَّ إحسَــةُ كقطعة : المقدوالضغينة والفعل كفرح (٧) من قولم لاق به : لاذولصق والفعل كضرب (يائي) (٨) الرين بالفتح: الدنس ومايطبع على القلب من عب الجهالة وفي الاساس: هوما على على القلب وركبه من القسوة للذنب بعدالذنب (نموذبالله من الرين والران) وفعله كضرب ريناور يونا، واقترع من قولم اقترع القوم على كذا: ضربوا قرعة (٩) الداريضم فتشديد وكذلك

الجبال الشُّمَّخ ، وفي قَتَرَة الظَّلاَمِ الأَبْهَمِ ، (') ومنهُمْ مَنْخَرَةَتْ أَقْدَامُهُمْ تَخُومَ الأَرْضِ السُّفْلَى ، فَهِي كَرَايَاتِ بيضِ قَدْ تَفَذَّتُ فِي غَارِقِ الْهَوَاء ،" وَتَخْتَهَا رِيمٌ هَنَّافَةٌ غَبْسُهَا عَلَى حَيْثُ انْهَتُ منّ الحُدُود المُتّنَاهية ، قد استّفرَغَتْهُمْ أَشْغَالُ عِبَادَتُه رِزوصِلَتْ حَمَّائَتُ الاِعَانَ يَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِه ،وقَطَعَهُمُ الاِيقَانُ بِهِ إِنِّي الْوِلَهِ َ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تُجَاُّوزُ وَغَبَاتُهُمْ مَاعِنْدَهُ إِلَى مَاعِنْــدَ غَيْرِهِ • قَدْ ذَافُوا عَلَاوَةً مَدْ فَته ، وشَربُوا بِالْكُأْسِ الرَّويَّة مِنْ عَيِّسَه ، (\*) وتَمَكَّنَتْ منْ سُوَيْدَاء قُلُوهِمْ (1) وَشَيْجَةُ خَيْفَتِهِ ، (0) فَحَنْ ا بطُول الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ ظُهُورهم \* ولَّمْ يُنْفُذُ طُولُ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مَادَّةَ تَضَرَّعِهِمْ ، (') ولاَ أَطْلَقَ عَنْهُمْ عَظْيمُ الزُّلْفَةَ رِبَقَ خُشُوعِهِمْ ، ('') الدوالح : جعدالح وهوالسماب الكثيرالماء (١) الفترة بالسريك : الفرة ، والابهم أمسله منلايبقل ولايفهمقيل ومفبه الليل بمايتشأعشسه فارالظلاء الله يوقع في الحسيرة ويأخذ بالقهدم عن رشاده (٢) مخارق : جم عُرق : حيثها وهي محل الروح الحيواني (٥) الوشعة في الاصل: عرق الشهرة ويرادمنه هذا الخوف من الله (٦) التضرع : الخوف والتدلل وَالْمَعَى الرَّجَاهُ مِالشَّدِيدَ لِم يَعْنُ مِادَةُ تَذَلُّهُم (٧) الرَّبِقَ كَقَطْع : جَمَرَ بِقَة

وَلَمْ يَنْوَلَّهُمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُثِّرُوا مَاسَلَفَ مِنْهُمْ ، وَلَا تَرَكَّتْ لَهُم اسْتِكَانَةُ الإِجْلَالَ (') نَصْبِبًا فِي تَمْظَيْم حَسَـنَاتِهِمْ ، ولَمْ تَجْ الْفَتَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دَأْ هِمْ ، وَلَمْ نَفِضْ رَغَبَاتُهُمْ ('' فَيُخَالَمُوا عَنْ رَجَاء رَبِّهمْ ، ولَمْ تَجَتَّ لِطُول الْمُنَاجَاة أَسَلَاتُ أَلْسِنَتُهمْ ۗ ( ا وَلاَ مَلَكَتُهُمُ الأَشْفَالُ فَتَنْفَطِعَ بِهَسْ الْجُوَّار إِلَيْهِ أَصْوَاتُهُمْ ، (') وَلَمْ تَخْتَلَفْ فِي مَقَاوِم الطَّاعَة مَنَا كَبُهُمْ ، (\*) وَلَمْ يَثَنُوا الَى رَاحَة التَّقْصير في أَمْرهِ رقابَهُمْ ، وَلاَ تَعْدُو <sup>(١)</sup> عَلَىعَزيَمَة جدَّهمْ بَلاَدَةً الْفَفَلَاتِ ، وَلاَ تَنْتَصْلُ فِي هَمَمِمْ خَدَالِتُمُ الشَّمَوَات ، (٧) قد كقطعة وتفتح الراءوهي المروة منعرى الريق بالكسرالذي هوالحبل توض ا به اليم (١) الاستكانة : الخضوع (٢) الدأب: مردأب فىالمملك قطع : جدواجتهدمهما اومة فيسه وملازمة ا (٣) أسلات : جعراً سلة وهي طرف السان أي لم تُجِف أطراف السقتهم ولم تقف ن ذكر متعالى (٤) الجؤار بالضم: رفع الصوت بالتضرع ، والممس الخني ه والمعنى لمريكن لهم شاغل يشــغلهم عن الدعاء إليه (٥) المقاوم: جعمقا. والمراد هناالصــفوف (٦) من قولم عدا الرجل وغيره عليه من باب تُصر وب (٧) من انتضلت الابل اذارمت بأيد به السرعة ، وخد العالشهوات ي الشبهوات التي تخدع النفس بماتزينه لمباوالمني ان الشبهوات لم تحد في أ

لَّتُخَذُوا ذَا الْعَرْشِ ذَخيرَةً لَيَوْمٍ فَاقْتَهِمْ ، ('') الْحَلِّنِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ برَغْبَتِهمْ ، (١) لاَ يَقْطَعُونَ أَمَدَ عَايَة عبادَتِه، وَلَا يَشْجِعُ هِيمُ الاسْتِهْتَارُ بِلْزُومِ طَاعَتِهِ (\*) إِلَّا إِلَى مَوَادً منْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعةً مِنْ رَجَالِهِ وَعَنَافَتِهِ ، (') لَمْ تَنْقَطِعُ أَسْبَابُ الشُّفَقَةِ مِنهُمْ ، ( ) فَيَنُوا فِي جدُّ هِي ، ( ) وَلَمْ تَأْسِرُهُمُ الْأَمْلُمَاعُ نَيْوْتِرُوا وَشَيْكَ السُّنِّي عَلَى اجْتِهَادِهِمْ ، (<sup>٧)</sup> وَلَمْ يَسْتَعْظِيُوامَامَضَى مَنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَو اسْتَعْظَمُوا ذَلِكَ لَنَسَخَ الرَّجَاء مِنهُمْ شَفَقَاتُ ممهم مسلمكانسلكم ولاطريقا تطرقه (١) الفاقة : الفقروا لحاجة ولافعل لمسايقال افتاق اذا افتقر ولايقال فاق (٢) أى قصدوه بالرجاء عند ما انقطمت الخلق الى المخاوقين (٣) الاستهتار: مصدراسته رفلان: اتسم هواه فلايبالي عما غمل ، واسترار الحل بكذا بالناء الجهول: صارمولما به لانعد ثنوره ولايفعل غيره (٤) المادة: كل شئ يكون مددالفسير مقال (دع في الضرع مادة اللبن) فالمتروك في الضرع هوالمادة والجع موادومادات ويريد بهاالني تمين وتبعث عنى الاعدال والمعنى أنهم كلما تولعوا يطاعته زادت بهم المواحث طلما من الرغية والرهبــة (٥) الشفقة : النوف والحـــذر وقيل الشفقة عطف مع خوف ولهذالا يومف الله تعالى الشفقة ، والفعل كفرح (٦) من قولهم ولي الرجل في العسمل بني من باب ضرب ووثي يوني من باب فرح: فتر وكل وأعيا | والمقصودهناالثاني (٧) الوشيك: القريبالهين والعمني الهميطمعون في 🗸

وَجَلِهِمْ ، ('' وَلَمْ يَخْتَلَقُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحْوَا فِي الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُفَرِّ فَهُمْ سُوهُ التَّفَاطُعُ ، وَلا تَوَلاَّهُمْ غِلْ التَّحَاسُدِ، وَلا شَعْبَتُهُمْ مَصَادِفُ الرِّيمِ ، ('' فَهُمْ أَضَافُ الرِّيمِ ، ('' فَهُمْ أَصَرَاهُ إِمَانَ ، لَمْ يَفْكُمُ مَنْ رِبْقَتِهِ زَيْثُ وَلا عُدُولُ ، وَلا وَنَي السَّمَاءُ مَوْضِعُ اهَابِ ('') إلاَّ وعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدْ، أَوْ سَاع حَافِدُ ، (') يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَة بِرَبِّهِمْ مَلْكُ سَاجِدْ، أَوْ سَاع حَافِدُ ، (') يَزْدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَة بِرَبِّهِمْ عَظْماً ( وَمِنْهَا فِي صَفْةَ الأَرْضِ عِلْمَا وَ وَمَنْهَا فِي صَفْةَ الأَرْضِ عَلَى مَوْدِ أَمُواجِ مُسْتَفْحَلَةٍ ، (') وَدَحْوِهَا عَلَى الْمَاءُ (') كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى مَوْدِ أَمُواجِ مُسْتَفْحَلَة ، (')

السبى الهن القريب دون الكدوا بحد (1) الوجل: الخوف والمنى انهم لواسعة لمواسط المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة وهى في الاسبل قلى النفس كقطع: جم ريب بالكسرال الشائوالتهمة وهى في الاسبل عالمائفس واسطرابها (٣) اخياف: جمينيت بالفتح وهو في الاسبل: ما المحدر عن سفح جبل ويريد الأمام بذلك سواقع الهمم فان المحطاط الهمة يتسبب عسم في الغالب الاقتسام والتقرق (٤) الاهاب بالكسر: الجلد أوما لم يديغ منسه والحم المناسبة وأهب يضمتين (٥) حافداى سريع (٦) الدحومصة ورحالاته الارض من باب نصر: بسطها (٧) يقال كبس النهر والسرد علمهما بالتراب، والمور: السرك الشديد، والمستفحلة: الهاشجة الشديدة وعلى مقتضى هذا كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام مقتضى هذا كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام مقتضى هذا كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام مقتضى هذا كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام مقتضى هذا كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام مقتضى هذا كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام كان حق التركب ان يقال كبس بهامور أمواج ها شبخة لكنه أقام كان حق التركب الترك

(١) تَلْتَطُمُ أَوَاذِي أَمُوَاجِهَا ، وَتَصْطَفَقُ مُتَّفَا ذَفَاتُ أَثْنَاجِهَا ، (°) وَتَرْغُوا زَبِّداً كَالْفُحُول عَنْدَ فَخَضَعَ جَمَاحُ الْمَاء الْمُتَلَاطِيمِ لِثِيْلِ حَمْلِهَا ، وَسَكَنَ ﴿ لِلَّنَّهُ بِكَلِّكَلْهَا ، (') وَذَلَّ مُسْتَخَذًّا (') إذْ تَمَكَّتُ بِكُوَاهِلْهَا ، (') فَأُصْبَحَ بَعْدَ اصْطُخَابِ أَمْوَاجِهِ ('') سَاجًا وْراً ، (^) وَفِي حَكَمَةُ الذُّلِّ مُنْقَاداً أَسْسِيراً ، (^) وَسَكَنَه لْمُحُوَّةً فِي لُحَّةً تَيَارِه،وَرَدَّتْ مَنْ نَخْوَة بَا وهوَاعْتَلاَّتُه، ا أَنُّهُ وَسُمُوٌّ غُلُوَاتُهُ ، (١١) وَكَعَمَتُهُ (١١) عَلَم كَظَّةً الا آلة مقامالف مول لاتهاالمقصود بالعمل (١) عمَّلَتُهُ (٦) الاواذي : ج الا "ذىبالمدوهوموجالسركفوله(نرىأواذيهالعبرينبالزبد) (٣)امتطفقة الانجار: اهترتباريم ، والاثباج جم تيجبالسريك وهومن كل شي وسيطة ومعظمه (٤) الكلكل: الصدرأوماينالترقوتين: استغارة لمالاق الماء من الأرض (٥) منكسرامد لولا (٦) من قولم ممكت الدابة : مرغت في التراب (٧) أىارتفاع صوت أمواجه (٨) ساكناهادئا (٩) الحكمة

الشباب ونشاطه وسرعت يقال خفض من غلوائك ، وفعسله في غلواه شبابه (١٢) من قول العرب كم البعيركنع : شعد فاملئلا يعض أو يا كل والذي يشابه.

الكبروال دووالاعجاب (١١) الغلواء بضم الغين وقتح اللام وتسكن: الفلوا وأول

جَرْيَتهِ ، (') فَهَمَدَ بَمْدَ نَرْقَاتِهِ ، (') وَلَبَدَ بَمْدَ زَهَانِ وَثَبَاتِهِ ، (') فَلَمَّا سَكَنَ هَيَاجُ الْمَاء مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا ، (') وَحَمْلِ شَوَاهِقِ الْجَبَالِ الشَّمَّخِ البُنَّخِ عَلَى أَكْنَافِهَا (') فَجَرَيْنَا بِيعَ الْمُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أُنُوفِهَا ، (') وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، (') وَفَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، (') وَعَدَلُ حَرَى كَاتِهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، (') وَقَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، (') وَقَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا ، (') وَقَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَأَخْرَاتِهِا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْتِهِ فَيْ جَلَاهِيدِهَا ، (') وَقَوْقَاتِ

يقالله كمام الكسر (١) الكظام البطنة وشي يمترى الانسان من الامتسلاء من الطعام والمقصود منه هناه ايشاه من الامتسلاء من الطعام والمقصود منه هناه ايشاه منه في جرى الماء من تقسل الاندفاع (٢) السنر ق بالسر يك والنرقان كذلك: الطيس والخفشة في كل أمر وجهل في جق وقعل كفرح وضرب (٣) من قولم زاف الرجل كضرب زيفاو زيفانا: توضير في مشيه ، ولبد كفرح و فصر: أقام وثبت كضرب زيفاو زيفانا: توضير في مشامنج كراكم : اسم فاعل من شعنه الجسل كفتح علاوطال وكذلك البذخ في اللفظ والمني غيران فعل بذح كفرح (٦) العرابين: جع عربين بالكسر وهوالانف كله أوما ملب من عظمه وفي المصاح: عربين الانف: تحت مجمع الماجيبين وهوأول الانف حيث يكون الشمو وقد استعارها هنالا على الجبهال (٧) الشهوب: جم سهب بالفتح: الفلاة والبيد الواليد ويراد منها عبال اللارض ويراد منها عباري الانفر (٨) الملاميد : جم حلمود بالنام وهوا القاسي والفمير في (حركاتها) للارض

الشَّنَاخِيبِ الشَّمِّ (') من صَيَاخِيدها، (') فَسَكَنَتْ منَ الْسَدَانِ (')
لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطَعِ أَدِيمِهَا، (') وَتَغَلَّفُهَا مُنَسَرِّ بَةً فِي جَوْبَاتِ
خَبَاشِيمِا، (') وَرُ كُوبِهَا أَعْنَاقَ سَهُولِ الأَرْضِينَ وَجَرَاثِيمِا، (')
وَفَسَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا، وأَعَدَّ الهَوَاء مُتُنَسَّمًا لَسَا كَنَهَا وَأَخْرَجَ
إِلَيْهَا أَهْلُهَا عَلَى تَمَامِ مَرَاضِهَا . ('') ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الأَرْضِ (')
إلَيْهَا أَهْلُهَا عَلَى تَمَامِ مَرَاضِهَا . ('') ثُمَّ لَمْ يَدَعْ جُرُزَ الأَرْضِ (')
الَّتِي تَفْصُرُ مِيَاهُ الْمُيُونِ عَنْ دَوَابِيهَا، ('' وَلا تَجِدُ جَدَاوِلُ الأَنْهَادِ

(۱) الشفوية والشفوب بالفم والشفاب بالكسر: أعلى الجبل والجم شناخيب، والشم بالفم بعاشم وهوالرفيم (۲) بعم صغود وهوالصفرة الشديدة (۳) الميدان عركة: الصريك والاضطراب (٤) أديم الارض: سطحها ووجهها والجع أدم بفستين و بضمتين (٥) التغلقل: المبالفة في الدخول، ومقسرية أى منفد الانف الى السب : جع جيشوم وهو منفد الانف الى الرأس، وضعير (تغلغلها) المجبال، و (خياشهها) للارض (٦) أعناق سهول الارضية وجرائيها: ماسفل عن السطوح وكون الجبال تركب أعناق السهول أى قستعلى على أعلاها (٧) مرافق وكون الجبال تركب أعناق السهول أى قستعلى على أعلاها (٧) مرافق البيت: ما يمتاج اليه في التعيش أوهوما يتم به الا تنفاع بالسكني كساب المياه والطرق الموصلة اليه والاماكن التي لا بدمن اللهاء والطرق الموصلة اليه والاماكن التي لا بدمن المساب المياه والطرق الموصلة اليه والاماكن التي لا بدمن اللهاء والطرق الموصلة اليه والاماكن التي لا بدمن المياه العيون فتقيت (٨) الارض المرتفعة الارض المرتفعة

 ذَرِيعة إلى بُلُوعَها، (' حتَّى أُنشأ لها نَاشِيَة سَحَابِ ثُمِي مَوَاتَهَا، (' وَتُسْتَخُرُجُ نِبَاتَهَا • أَلَّتَ عَمَامَها يَعْدَ افْتَرَاقِ لُمَه ، (") وَتَبَايُن قَزَعه ، ('' حَتَّى إِذَا تَسَخَّضَتْ لُجَّةُ الْمُزْن فِيهِ ، (') وَالْتَمَعَ بَرْقُهُ فِي كُنْفَهِ ، (١) وَلَمْ يَهُمْ وَمِيضُهُ فِي كَنَهُور رَبَابِه ،(١) وَمُنْزَاكم سَحَابِهِ ، أَرْسَلَهُ سَمَّا مُتَدَارَكًا ، (\*) قَدْ أَسَنَ ۚ هَبَدَيْهُ ، (\*) تَمْرِيهِ (١) الذريعة: الوسيلة والطريقة (٦) الموات بالفتح من الارض مالايزرع (٣) لم يضم فغنح : جم استبالضم وأسلها القطعة من النبات أخسفت بيس وقداستعارها هنالقطعالسماب (٤) الفزع محركة قطع من السماب متفرقة صفار الواحدة بهاء (ه) تمخضت: تحركت تحركا شديدا كايسرك اللبن في السقاء الخف والضمير في (فيه) برجع الى الحزن فيكون المق عركت اللجة التي عملها المزن فيه ولايسد أن يكون الضمير راجعا الحالف مام في أول الكلام (٦) الكفف بضم ففتح: جع كفة بالشم وهي الطرف لسكل شي أى ناحيته وجانبه (٧) الكنهوركسفرجل: المتراكمين السماب، والرباب الفتح: الابيض المتلاحق من السماب (٨) أي متواصلا متعاقبًا ، والسح : الصب (٩) الهيد بكجعفر : السماب المتبدل أوذيله وأسف أى دناالى الارض من قولهم أسف الطائر اذا دنا من الارض ، ومرب الريح السعاب: استدرته ، ولعله من قولم من الحالية الناقة من باب ضرب مريا (بائي) : مست ضرعها لتسدر ، والدركملل : جع درة بالسكسر :

[اللبن، والاهاضيب: جم هضاب الكسروهو جم هضية كضربة: المطرة ]

الْجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاصَبِيهِ وَدَفَعَ شَآ بِيهِ ، (') فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بَوَانِهَا ، (') وَبَمَاعَ مَااسْتَقَلَّتْ به (') مِنَ الْسِهِ الْمَصُولِ عَلَيْها، (') أَخْرَجَ به مِنْ هَوَامِدِ الْأَرْضِ النَّبَاتَ (') وَمِن زُعْرِ الْجَبَالِ الْأَعْشَابَ ، (') فَهِيَ تَبْهَجُ بَنِينَةِ رِيَاضِيًا، (') وَتَرْدَهِي (') بِهَا ٱلْبِسِتَهُ مِنْ رَيْطٍ أَزَاهِبِرِهَا ، (') وَحَلِيْةً مَاسَمُطَتْ به (') مِنْ نَاضِرِ أَنْوَادِهَا ، ('') وَجَمَلَ ذَلِكَ بَلاَعًا لِلْأَنَامِ ، ('') وَرِزْقًا الْأَنْهَامِ، وَخَرَقَ الْفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا ، وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى الْأَنْهَامِ ، وَخَرَقَ الْفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا ، وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِينَ عَلَى

(۱) شا بيب : جع شؤ بوب بالقم وهوالدفة من المطر (۲) البرك في الاصل الصدر، والبواني : أصلاع الرور: شبه السعاب بالناقة اذابركت وضر بت بعنقها على الارض ولاطمتها بأضلاع زورها (۳) البعاع بالفتح : ثقل السعاب من الماه (٤) العب بالكسرالحل وجعه أعباء (ه) الموامد : جع همدة وهي اسم فاعلة من قولم همدت الارض اذا لم يسكن بها حياة ولاعود ولا بت ولا مطر (٦) الزعر بالفيم : جع أزعر وهو الموضع القليل النيات وللمطر (٦) الزعر بالفيم : جع أزعر وهو الموضع القليل النيات وبهيج (٨) أى تعجب (٩) الازاهير : جع أزهار وهي جع زهرة بالسكون وبهيج (٨) أى تعجب (٩) الازاهير : جع أزهار وهي جع زهرة بالسكون وعرك بعسى نوريل نيات ، وأما الربط فجمع من ينفوط تنظم فيها القلدة رقيق (١٠) أى علقت عليها السموط وهي الخيوط تنظم فيها القلدة (١٤) الانوار : جع نور بالفت وهو الزهر (١٤) البلاغ : ما يتبلغ به من الفوت

جَوَادٌ طُرُنْهَا فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَأَثْفَذَ أَ وَجَعَلَهُ أُوَّلَ جِبِلْتُهُ، (١) ، وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فَيْمَا نَهَاهُ عَنْهُ ، وَأَعْلَمَهُ الإقْدَامِ عَلَيْهِ التَّمَوُّضَ لَمُصيته ، والْمُنْتَاطَرَةَ مَنْزَلَته ، فأقدَ عَلَى مَانَيَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً لَسَابِقِ عَلْمُهُ بِنَسْلُه ، وَاليُقْبِمَ الصُّجَّةَ بِهِ عَلَى عَبَادِهِ ، وَلَمْ يُخْلِمُ ۚ بَمْدَ أَنْ بضة مما يو كد عليهم تَمَاهَدُهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَى أَلْسُنِ الْحَيْرَةِ لَى وَدَائِمُ رَسَالاً نِهِ • قَرْناً فَمَرْناً ، حَتَّى تَمَّتْ بِنَبِيناً عُمَّدُ صَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ حُجَّنَّهُ ، وَبَلَغَ المَعْطَعَ عَذُرُهُ وَنُذُرُهُ ، وَقَلْلُهَا وَقُسْمُا عَلَى الضِّيقِ وَالسَّمَّةِ ، فَعَدَلَ الأرزاق فكأرما ليها لبيتلي من

(١) الجبلة بكسرتين فتشديد: الخلقة والطبيعة والجمع جبلات (٦) المقطع: اسم
 مكان من القطع بمعى النهاية التي ليس و راءها غاية (٣) المقابيل: الشدائد وهي

رِيسَلَامَتَهَا طَوَارِقَ آفَاتِها، وَبَفُرَجِ أَفْرَاحِهَا<sup>(١)</sup>غُصَصَ أَثْرَاحِهَا،<sup>(١</sup> وَخَلَقَ الآجَالَ فأَطَالَهَا ، وَقَصَّرَهَا وَقَدَّمُهَا وَأَخَّرَهَا ، وَوَصا بِالْنَوْتِ أَسْبَابَهَا ، (°) وَجَعَلَهُ خَالِجاً لأَشْعَلَانِهَا ، (°) وَقَاطِعاً لَمَرَاهُ ل رَجْمُ الظُّنُونَ ، (٧) وعُمَدَ عَزِيمَاتِ اليَقينِ ، (٨) الْمُنْوُن ، (° ومَا ضَمَنِتَهُ أَكْنَانُ القُلُوبِ ، وَهَيَابَاتُ شبولة بالضم (١) الغرج بضم نفتح : جع فرجة مثلثة : التفصى من الم الموص من الشدة يقال هوله فرجة أى فرج (٢) الاتراح: جعرته ريك وهوالغروالملاك (٣) الاسباب: الحبال (٤) خالجا: حاذبامن قولم خلج الحيل وغيره خلجا كضرب: حذبه وسلمه وانتزعه ، والاشطان: شمل بالسريك وهوالحنسل معلقا أوالحيل العلو يل يسستق به وتريط به ساوالطويلة (٥) المراثر: جعمر يرة وهي الحبل الشديد الفتار، والاقران: جعرقرن بالصريك وهوالحسل يجمع به بعسران وذكره لقوته أيضا (٦) النَّبوي الغنَّج : السر ، والمُضافنين : الَّذين يسرون بكلامهم وفي القرآن (ولا مجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (٧) الرجم: مصدر ر الرجيل: تكلمبالظن وهومن بأب تصر (٨) العقه: جعرعفسه: : ما رتبط مابويب البرهان الشرعي والعقلي تصديقه والعمل به (٩) المسارق : جم

برق وهومكان مسارقةالنظر ، والإيماناللمان وكان حقسه ان ينسب اليّ

النُيُوب، (') وما أصفَت لا سنراقه مَصافِحُ الأَسْاَع ، (' وَمَصافِف النَّرِ ، (') ومَا أَصفَت لا سنراقه مَصافِحُ الْحَنْينِ مِنَ المُولَهَاتِ، (') النَّرِ مِن الْحَنْينِ مِنَ المُولَهَاتِ، (') وَمَنْسَحِ الشَّرَةِ مِنْ وَلاَ يَجِ عَلْف الأَكْمَام، (') وَمُنْفَسَحِ الشَّرَةِ مِنْ وَلاَ يَجِ عَلْف الأَكْمَام، (') وَمُنْفَسَعِ الدُّحُوشِ ، مِنْ غيران الْجِبَال وَأَ وْدِيْهَا ، (') وَمُخْتَبَا المُمُوضِ بَيْنَ سُوقِ الأَسْجَارِ وَأَ لَحِيْتِهَا ، (') وَمَعْرَزِ الأَوْرَاقِ مِنَ اللَّهُونَ إِلاَّ فَرَاقِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَسَارِبِ الأَصْلاَبِ ، (') وَمَحَطّ الأَمْشَاج مِنْ مَسَارِبِ الأَصْلاَبِ ، (')

العيون الالى الجفون واتمانس الى الجفون الانه ينبعث من بينها (١) ضمنته:
حوته ، وإلا كنان وكذاك الا كنة بفتح فكسر فتشديد : جع كن بالكسر
وهووقاء كل شي وستره ، والفيابات : جع غيابة كسهابة وهي من الوادى
والجب : قمره (٢) المسائنج : جع مصاخ وهو ثقبة الاذن (٣) الذر : صغار
المل ، ومصائف : جع مصيف وهو مكان اقامتها بالصيف (٤) أي عل
اقامتها بالشناء (٥) المولمات : الابل الحزينات ، ورجع المنين : ترديده
مكان عموه ، والولائج : جع ولية وهي الدخيلة والبطائة ، والغلف بضمتين :
مكان عموه ، والولائج : جع كربالكسر وهو عطاء النور ووعاء الطلع (٨) منقمع :
اسم مكان من الانقماع وهو الانكسر وهو عطاء النور ووعاء الطلع (٨) منقمع :
عار وهو السكهف وقيل كالبيت وقيل كالبحريا وي الدلية :
جع لحاء بالكسر وهو قشر الشهرة (١٠) الاقتان : جع فن بالصريك وهو المنصن المستقم طولا وعرضا (١١) الاهشاج النطف وهي جع مشيح والمشيح

وَنَاشَئَةِ النَّيُومِ وَمُتَلَّاحِمَهَا ، وَدُرُورِ قَطْرِ السَّحَابِ فِي مُتَرَاكِمَهَا وَمَا تَسْنِى الْأَعَاصِيرُ . بِذُيُولِهَا ، <sup>(١)</sup> وَتَعْفُو الْأَمْطَارُ بِسُيُولِهَا ، <sup>(١)</sup> وَعَوْم نَبَاتِ الأَرْضِ فِي كُشَانِ الرِّ مَالِ ، <sup>(٠)</sup> ومُسْتَقَرَّ ذَوَات الأَجْنِحَةُ بْذُرَى شَنَاخِيبِ الْجِبَالِ ،(`` وَتَغْرِيد ذَوَاتِ المَنْطِقُوفِ دَيَاجِيرِ الأَوْ كَارِ ، <sup>(٠)</sup> ومَا أَوْعَبَتْهُ الأَصْدَافُ ،<sup>(١)</sup> وحَضَنَتْعَلَيْه مُوّاجُ الْبَحَارِ ، (٧) ومَا غَشَيَتْهُ سَدَفَةٌ لَيْلِ ، (٩) أَوْ ذَرَّ عَلَيْه شَارِقُ هَار ، <sup>(١)</sup> وَمَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الدَّيَاجِيرِ ، <sup>(١٠)</sup> وَسُبُحَاتُ النُّو الخفتاط وهركة لكالنها مختلطة منجلة جراثم مختلفة كلمنها يصلح لتكوين ر يح تشير السعاب أو تقيم على الارض كالعمود (٢) تعفو: تممو ٣) الكَثبان الضم : جم كثيب وهوالتل (٤) الذرى بالضم : جع ذروة بالفتح والكسروهي أعسلا كل ثني ، والشسناخيب رءوس الجيال كأتقسه (ه) التفريد : رفع صوت العليور بالغناه ، والدياج بير : جعد يجور وموالظلام ، والاوكارة جم وكر بالفتح وهوعش الطار أبن كان في تبسر أوجيل (٦) أى جمته (٧) أى ربته ولولد ف حضنها كالمنبر ونحوه (٨) سدفة الل : ظلمته (٩) درشارق الهارأى طلمت الشمس والفعل كنصر (١٠)أى 'وَالْتَعَلِيهُ الْعَطِيةُ الْطَلْمَاتُ ، وسَهَاتُ النَّورِ : درجاتِه وأطواره

وَأَثْرَ كُلِّ خَطْوَةٍ ،وحِسَّ كُلِّ حَرَكَةٍ ،وَرَجْم كُلُّ كَلِمَةٍ،وتَحَريك كُلِّ شَفَةٍ ، ومُسْتَقَرَّ دُلِّ نَسَمَة ، ومِثْمَالَكُلِّ ذَرَّةٍ ، وهَمَ كُلُّ قَفْس هَامَةً ، (¹) وما عَلَيْهَا منْ ثَمَر شَجَرَةٍ ، (¹) أوساقط وَرَقَةٍ ، أَوْ قَرَارَة نُطْفَةٍ ۚ، (" أَوْ نَمَاعَة دَم وَمُضْغَةٍ ، (") أَشِئَة خَلْقِ وسَلَالَة ، لَمْ يَلْحَقَّهُ فِي ذَلَكَ كُنْفَةٌ ، وَلاَ اعْتَرَضَتُهُ فِي حَفْظِ مَاانِتَدَعَهُ من خَلَقه عَارِضةٌ (° وَلاَ اعْتَوَرَتْهُ فِي تَنْفيذ الْأُمُورِ وَتَدَابِيرِ الْمَخْلُونِينَ مَلاَلَةٌ وَلاَ فَثَرَةٌ (') بَلْ ثَفَذَ فيهم علْمُهُ مُصَاهُمْ عَدُّهُ وَوَسَعَهُمْ عَدْلُهُ وَعَمَرَهُمْ فَضَلَّهُ مَعَ تَقْصِيرِهِمْ عَنْ كُنْهِ مَاهُوَ أُهُلَّهُ

أَلْلُهُمْ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَبِيلِ ، والتَّعْدَادِ الْكَثيرِ، إِنْ تُؤَّمَّلْ

<sup>(1)</sup> المماهم: المموم: عجاز من الممهمة: ترديد الصوت في الصدر من المم اوهي جع همهمة: كل صوت فيه عجم (٢) أى على الارض (٣) أصل القرارة: القاع المستدير يجتمع فيه ماء المطرومة (قتركن كل قرارة كالدوم) والمراده ما مستقر المطفة (٤) نقاعة الدم بالفم: ما ينقع منه في أجزاء البدن أى يعلم القسيمانه وتعالى مقرج يع ذلك (٥) العارضة : ما يعترضك في طريقك أو عملك في منعك عماريد (٦) اعتورته: طقته، والفترة: الفتور

فَخَيْرُ مُؤْمَلُ ،وَإِنْ ثُرْجَ فَأَكْرَمُ مَرْجُوٌّ • أَلَالُهُمَّ وَقَدْ بَسَطْتَ لِمَ فيما لاَأَمْدَتُ بِهِ غَيْرَكَ ، وَلاَ أَثْنَى بِهِ عَلَى أَحَد سُوَاكَ ، وَلاَ أُوحِيُّ إَتَى مَمَّادِنِ الْنُصِّبَةَ وَمَوَاصِمُ الرَّ يَبَةُ (١) وَعَدَلْتُ بِلسَّانِي مَنْ مُدَّا يُ الآدَميّينَ ،وَالثَّنَاءَ عَلَى الْمَرْ بُو بِينَ الْمَخْلُوقِينَ • اللَّهُمَّ وَلِـكُلِّ مُثَّرَّ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَثُوبَةً " مَنْ جَزَاء ،أَوْ عَارِفَةٌ مِنْ عَطَاد، وَقَدْ رَجَوْتُكَ دَلِيلاً عَلِي ذَخَائرِ الرَّحْمَةَ وَكَنُوزِ الْمَغْفَرَةِ •أَللَّهُمَّ وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ ، وَلَمْ بَرَ مُسْتَحَقًّا لِهٰذِه المَعْمَامِد وَالْمُمَادِح غَمْيِرَكَ، وَبِي فَأَقَةَ إِلَيْكَ لَايَجَبُّنُ مُسْكَنَّتُمَ إِلَّافَهُنْلُكَ وَلَا يَنْمَشُ مَنْ خَلَّتُهَا (") إِلَّا مَنْكَ (") وَجُودُكُ ، فَهَـ النَّا في هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، وَاغْنَنَا عَنْ مَدَّ الأَيْدِي إِلَى سِوَّاكَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَد يرُ

(ومن خطبة له عليه السلام لما أريد على البيمة بعد قتل عُمان رضي الله عنه)

<sup>(</sup>۱) اى احسل الليبة ومنابع الربية وهم المفلوقون (۲) اى الثواب والجزاء (۲) فقرها (٤) احسانك

دَعُونِي وَالْتَبِسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهُ وَالْوَانُ ، لَا تَقُومُ لَهُ القُلُوبُ ، ولا تَثْبُتُ عَلَيْهِ المُقُولُ (' وَإِنَّ الْإَنْ الْوَانُ ، لَا تَقُومُ لَهُ القُلُوبُ ، ولا تَثْبُتُ عَلَيْهِ المُقُولُ ( وَإِنَّ وَإِنَّ لَا قَانَ قَدْ أَغَامَتْ ، وَالْمَصَجَّةَ ( ) قَدْ تَنَكَّرَتْ ، واعْلَمُوا إِنْ أَجَبَشُكُمْ لَا قَانِ فَدْ أَغَامَتْ ، وَالْمَاتِلِ وَعَشِي الْعَاتِبِ ، وَلِيْنَ فَوْلِ القَائِلِ وَعَشِي الْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكُمْ مُنْ فَعَ الْعَالِ وَعَشِي الْعَاتِبِ ، وَإِنْ تَرَكُمْ مُنْ فَا أَعْلَمُ مَلَى اللّهُ مَنْ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ وَالْمَاتُ مُنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللل

(۱) اى لاتستطيعا حالها ولاتطيق العسبرعلها (۲) اى خيمت علها الليوم فسارت مسهمة مظلمة ، والحجة قسد تسكرت اى ان الطريق قد جهلت وذلك ان الاطماع كانت قد تنبيت فى كثير من الناس على عهد عان رضى الله عنه بمانالوا من تفسيلهم بالعطاء فلايسهل عليم قيابعد ان يكو توافي مساواة مع غيرهم فاو تناولهم العدل انفلتوا منه وطلبوا طائشة الفتنة طمعاً في نيل رضاتهم وأولئك هما غلب الرقساء فى القوم فان أقرهم الامام على ما كانوا عليم من الامتياز فقد ألى ظلما وخالف شرعاوا الناقون على عان قاعون على المن الفن وقد ألى ظلما وخالف شرعاوا الناقون على عان قامن من الفن وقد في المناومة على امن من الفن وقد كان بعد يبعته ما تفرس به قبلها

أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فَأَنَّا فَقَأْتُ عَينَ الْفَتْنَةَ (') وَلَمْ إِيَجْرُأً عَلَيْهَا أَحَدُ غَيْرِي ، بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْبَهُمْ ، (') وَاشْتَدَّ كُلِّهُمْ ا نَاسًا لَٰهِ نِي قَبْلَ أَنْ تَشْقِئُونِي ۚ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَتَسَأَّلُونِي عَن شَيْءٍ نِيما يَيْنَكُمُ وَيَيْنَ السَّاعَةِ ، وَلا عَنْ فئَةٍ تَهْدَى مائَّةً ، وَ نُضِلُ مِاتَةً ۚ إِلاَّ أَنْبَأَ نُكُمُ بِنَاعِتُهَا ، (\*) وَقَالِدَهَا وَسَائِقُهَا ، وَمُنَاخِ رِكَابِهَا ، وَتَحَطَّ رِحَالِهَا ، وَمَنْ يُعْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلًا ، وَيَمُوتُ مِنْهُ مَوْثًا ، وَلَوْ قَدْ فَقَدْتُنُو فِي وَنَزَلَتْ بِكُمْ كَرَانِهُ الْأُمُورِ، (\*) وَحَوَادِبُ الخُطُوبُ ، (') لَأَطْرَقَ كَثِيرٌ منَ السَّائِلِينَ ، وَفَشِلَ كَثيرٌ مِنَ لمعطىالفتنة واذلالماله يفق العين لمنافئ كلمن ألبرالمذلة ووضد وعوذاك كان بعدائقضاء أمرالنهروان وتعليه على الخوارج (٦) ف وماموج الظلام الاامتداده واتساعه (٣) الكلب بالسريك: م حِل كَمَلِمَ : حِن ، ويستعارلدا بشبه الجنون ياخذ الكلاب فتعفر الناس كل الناس أيضا ، وشه به اشتداد الفننة حق لا يصيب أحدا الاأهلكته ع) من قولمه رنعق الراحي بعنه من بالمضرب وعسله نعقا ونعيقا ونعاقا بالض ونعقانابالسريك: صاحبهاوزجرها (٥)الكراثه: جعكريهة (٦)الموازب: جرحان وهوالامرالشديدونما حزبه الامركنصر: أصابه وأشتدعله أرِضْعَطَهُ فِجَاءً وَفَالَمْـهُ يَثُ ﴿ كَانَادَاحَرُ بِهَأْمُرْصَلَى ﴾ أَى اذَائزُلُ له مَهْمُ الهغم، وفي حديث الذعاء (الهمأنت عه ني ان حزبت)

الْمَسْنُولِينَ ، وَذَلِكَ إِذَا قُلْصَتْ حَرْبُكُمْ (١) وَشَمَّرَتْ عَنْ سَأَق، وَصَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ صَيقاً تَسْتَطيلُونَ مَمَهُ أَيَّامَ الْبَلَاء عَلَيكُمْ عَتَّى يَفْتَحَ اللهُ لَبَقيَّة الأَبْرَارِ مِنْكُمْ · إِنَّ الْفِيــَانَ إِذَا أَثْبَلَتْ شُبَّهَتْ ، (') وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ ، (') يُذكَّرُنَّ مُقْبِلاًت وَيُسْرَفْنَ مُدْبِرَاتٍ ، يَحُمْنَ حَوْلَ الرَّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَداً ، وَيُخْطُنْنَ بَلَداً ۚ الْاَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفَتَن عَنْدى عَلَيكُمْ ۚ فَتَنَّةُ بَنِي أُمَيَّةً ، فَإِنَّا فَنْنَةٌ عَنْيَاهِ مُظْلُمَةٌ ، عَمَّتْ خُطَّتُهَا ، (') وَخَصَّتْ بَلِيُّهَا ، وَأَصَابَ الْبِلَاءِ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، (٥) وَأَخْطَأُ البِلَاءِ مَنْ عَمَى عَنْهَا ، وَأَيْمُ اللهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةً لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدي كَالنَّابِ الضَّرُوسِ ،('') ١) قلص الرجل كضرب قلومها : وثب ، وفي اللسان : ثدائي وانضم ، وفي الصماح: ارتفع(٢) أى اشتبه فها الحق الباطل (٣) اى تكون عيرة بعد انكشاف حقيقتها فتوقظ الناس إلى شرها وتنبهم الى ضرها (٤) الخطة بالف الامر والمني تعل امرهاوعم وخصت أي خصت بليما آل النورلانها اغتصاب لقهم (ه) يمني ان من أبصر فها وعرف الحق منها نزل به بلاء الانتقام من بني أمنة (٦) الناب: الناقة المسنة وتصغيرها نبيب قيل معيث بذلك الطول نابها فهو كالصفة

فلنك لم تلحقه الحساء لاتلحق تصغيرالصفات ومنهسه من يقول نو يب والجعرأنياب ونيوب ونيب الاخير بالعسكسر وفيالمثل (لأأفعل ذلك ما حنت

فِيهَا ، وَتَغَبِطُ بِيدَهَا ، وَتَزْبِنُ برِجْلَبَاءُو تَمْنَهُ دَرِّهَا، لاَ يَزَالُ نِ حَتَّى لا يَتْرُكُوا مَنْكُمْ ۚ إِلَّا نَافِعاً لَهُمْ ۚ ، أَوْ غَيْرَ ضَائر بهم وَلَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ حَتَّى لا يَكُونَ انْتِصَادُ أُحَدِكُمْ مَنْهُمْ إِلَّا كَانْتِصَارِ الْمُبَدِ مِنْ رَبِّهِ ، وَالصَّاحِبِ مِن مُسْتَصَّحِيهِ ، تَرْدُ عَلَيْكُمْ فَتَنْتُلُمْ شَوْهَاءَ غَشْيَةً ، (') وَقَطَعاً جَاهليّةً ، لَيْسَ فيها مَنَارُ هُدِّي وَلا " يُرِي ، (<sup>۱)</sup> نَحْنُ أَهْلَ البَيْت منها بِمَنْجَاة ، <sup>(۱)</sup> وَلَسْنَا فيهاَ بِدُعَاة ، يُمْرِّجُهَا اللهُ عَنْكُمُ كَتَمْرِيجِ الأَدِيمِ (') بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسْفًا،(') وَيَسُوتُهُمْ عُنْفًا ،وَيَسْقِيهِمْ بَكَأْسِ مُصَبَّرَةٍ، (١) لاَيْمُطيهِمْ إِلاَّ السَّيْف، وَلا يُحْلَسُهُمْ ۚ إِلَّا الْخَوْفَ ، (\*) فَمَنْدَ ذَلِكَ تَوَدُّ فُرَيْشٌ ۚ بِالدُّنْيَا مالهاعن حلياً • والدر بالفتح : اللبن كاتفسم ( و )الشوه حةالنظر، والمخشية: الخوفةالمرعبة (٢) العلم: الدليسل يهتدي به إ الطرق (٣) اسم مكان من بجاالرجل اذالم يسب (٤) أي كايسلم الملدعن الحم (٥) يُأْيُونِ ولهما السفور بدهم عليه (٦) من قولم ملاالكاس وهوجع مسبر بالغتجو يضهاأذى هوا غرف والمستى ملاهاستي اوى بين الحروا لحافة (٧) من قوائم أحلس البعير: ألبسب الملس بالبك

وَمَا فِيهَا لَوْ يَرَوْنَنِي مَقَامًا وَاحِداً وَلَوْ قَدْرَ جَزْدِ جَزُورٍ ('' لِأَقْبَلَ منهُمْ مَاأطلُبُ الْيَوْمَ بَمْضَهُ فَلَا يُعْطُونَني

(ومن خطبة له عليه السلام)

فَتَبَارَكَ اللهُ اللهِ لا يَبِلْهُهُ بُعدُ الْهِمَمِ ، وَلا يَنَالُهُ حُسْنُ الْفِطَنِ ، الأُوَّلُ اللهِ لا عَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِي ، وَلا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِي الْفَطَنِ ، الأُوَّلُ اللّذِي لاعَايَةَ لَهُ فَيَنْتَهِي ، وَلا آخِرَ لَهُ فَيَنْقَضِي الْفَطْنِ مُسْتُوْدَع ، وَلا آخِرَ لهُ فَيَنْقُضِي وَا قَوْمَ مُنْ الْفَصْلِ مُسْتُودَع ، وَالْ آصْلاب إِلَى وَاللّهِ مُشْتُم فِي الْفَصْلَ مُشْتُم بِدِينِ اللهِ مُطَهِّراتِ الأَرْحَامِ ، كُلُمّا مَضَى مَنْهُمْ سَلَتْ ، قَامَ مَنْهُمْ بِدِينِ اللهِ مُلَكَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُمْ بِدِينِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْهُمْ بَدِينِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ اللهِ مَنْهُمْ بَدِينِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْهُمْ مِنْهُمْ اللهِ مَنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ الْمُعَادِنِ مَنْفِئاً ، وَاعْزَ الارُومَاتِ وَآلِهِ فَأَخْرَجِهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُعَادِنِ مَنْفِئاً ، وَاعْزَ الارُومَاتِ

وَالِهِ فَاخْرَجِهُ مِنْ الفَصْلِ المعادِنِ منبِنا ، وَاعْزِ الأَرُومَاتِ
مَغْرِساً ، (1) مِنَ الشَّجْرَةِ الَّتِي صَدَّعَ منْهَا أَنْبِياءهُ ، (1) وَانْتَخَبَ
مِنْهَا أَمْنَاءهُ ، عِنْرَتُهُ خَبِّرُ الْمِنْدِ ، (1) وَأَسْرَتُهُ خَبِّرُ الأُسَرِ ، وشَجَرَتُهُ

وهوكساه يوضع على ظهره تحت الكور وهو بمقام اللبادالات (1) أى واومه قديم الجزور (7) أى تناقلتهم (٣) الارومات : جع أرومة بالضموهى : ألاصل (2) من قولم مسدع فلانا : قصده الكرمه والمعن الهمن الكالشبرة التي

 من قولم مسدع فلانا: قصده لكرمه والمعنى الهمن الثالثة برة التي اختص بها أنبياء وهى شعرة ابرهم عليه السلام (ه) عترة الرجل بالتكسر:

﴿ خَيْرُ الشَّجَرِ ، نَبَنَّتْ فِي حَرَم ، وَيَسْقَتْ فِي كُرِّم ، لَهَا فَرُوعُ طوَالْ ،وَلَمَرَةُ لَا نُنَالُ . فَهُوَ إِمَامُ مَن اتَّتَى، وَبَصِيرَةُ مَن اهْتَدَى، سراجٌ لَمَ مَنُوءُهُ ، وَشَهَابٌ سَطَمَ نُورُهُ ، وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْهُ ،سِرَتُهُ القَصِدُ ، (١) وَسُنَّتُهُ الرُّشِدُ ، وَ كَلَّامَهُ الْفَصِلْ ، وَحَكُمُهُ الْمَدْلُ ، عَلَى حَيْنَ فَتَرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، (1) وَهَفَوَةٍ عَنِ الْعَمَلِ ، (1) أَوَعَبَاوَة نَ الأُمَ · إِثْمَلُوا رَحْمَكُمُ اللهُ عَلَى أَعْلَامَ بَيْنَةَ ، فَالطَّر يَقُ نَهْجُ <sup>(1)</sup> بِّدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَّامِ،وَأَ نُتُمْ فِيدَارِ مُسْتَعَتَّبِ عَلَى مَهَلِ وَفَرَاغٍ ، وَالصُّحْتُ مَنْشُورَةٌ ، وَالأَثْلاَمُ جَارِيَةٌ ، وَالأَ بْدَانُ صَحَيْحَةٌ وَالْأَلْسُنُ مُظْلَقَةٌ ، وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ ، وَالأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ ۗ

( وَمَن خَطَبَةً لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ )

بَشَةُ وَالنَّاسُ ضُلَّاكَ فِي حَيْرَةٍ ، وَخَالِطُونَ فِي قِينَهُ ، قَدِ

آل بيت، وأسرته: رهطه الادنون وهي هوم مقام المائلة الا "ن وقسد شاع استعمالها (۱) أى الاستقامة (۲) الفترة: المدة من الزمن بين الرسولين كاسبق مشل ذاك (۳) أى أيام كان الناس قد زلوا واعرفوا عن الجادة التي مهد تهالم الانبياء السابقون (٤) أى واضح بدعوال (٥) مستعتب بصيفه المرالفة عول طلب التنبي أى الرضاء من الله بالاعبال النافعة

الْسَهَوْتُهُمُ الأَهْوَاةِ ، وَاسْتَرَلَّتُهُمُ الْكَبْرِيَاةِ ، (' وَاسْتَخَفَّتُهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءِ ، وَاسْتَخَفَّتُهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءِ ، ' حَيَارَى فِى زِلْزَالِ مِنَ الأَمْرِ ، وَبَلاَءٍ مِنَ الْجَهْلِ ، فَبَالَغَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ فِى النَّصِيحَةِ ، وَمَضَى عَلَى الْجَهْلِ ، فَبَالَغَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ فِى النَّصِيحَةِ ، وَمَضَى عَلَى الطَّرِيقِ ، وَدَعَى إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ الصَّنَةِ (وَمَنْ أَخْرَى) (ومن أخرى)

الْحَدُدُ لِلهِ الأُوّلِ فَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ ، وَالاَ خِي فلا شَيْءَ بَدْدَهُ، والْآخِي فلا شَيْءَ بَدْدَهُ، والظّاهِي فلا شَيْء دُونَهُ (مِنْهَا فِي ذِكْرِ والظّاهِي فلا شَيْء دُونَهُ (مِنْهَا فِي ذِكْرِ الرَّسُولِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ) مُسْتَعَرُّهُ خَيْرُ مُسْتَعَرَّ ، ومَنْبَتُهُ أَشْرَفُ مَنْبِت ، فِي مَعَادِنَ الكَرّامة ، وتَمَاهِد السَّلَامَة ، (1) أَشْرَفُ مَنْبِت ، فِي مَعَادِنَ الكَرّامة ، وتَمَاهِد السَّلَامَة ، (1) قَدْ صُرِفَتْ غَنْوَهُ أَفْدَةُ الأَبْرَادِ ، وتُنْبِت إلَيْه أَزْمَةُ الأَبْصَارِ ، (2) قَدْ صَرِفَت غَنْوَهُ أَفْدَةُ الأَبْرَادِ ، وتُنْبِت إلَيْه أَزْمَةُ الأَبْصَارِ ، (2) وَقَانًا ، فَا اللّهُ الرَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) أى أسقطتهم وازلتهم السكير ياه (۲) الجاهلية الى ظلمات الجهل قبل ان يبددها ورالاسلام ، والجهلاء وصف للبالغة (۲) المعاهد : جع بمه يتقعد وهوالمسكان المدعث بيسط فيه الغراش وغود والمنئ انه عليه السلام ولدف اسلم المواضع وانقاها من دنس السفاح (٤) الى غولت عودازمة الابصار (٥) ير يدان الله تعالى قد أوال برسوله صلى الله عليه وسلم الصفائل والاحقاد وأوثق بين قومه عروة الصداقة والالفة (٦) الثوائر: جع ثائرة وهى العداوة التي تثور بالانسان فيسمله على قتل والالفة (٦) الثوائر: جع ثائرة وهى العداوة التي تثور بالانسان فيسمله على قتل والدفة (٦)

وفَرَّقَ بِهِ أَفْرَانًا ، (' أَعَزَّ بِهِ الذِّلَّةَ ، ('' وَأَذَلَ بِهِ العِزَّةَ ،كَلَامُهُ بَيَانٌ ، وصَمَنْهُ لِسَانٌ

(ومنخطبة له عليه السلام)

وَلَيْنِ أَمْهَلَ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ ، <sup>(\*)</sup>وهُوَ لَهُ بالبرْصَاد عَلَى عَبَاز طَرِيقِه ، وَبعوْضِع الشَّجَى مِنْ مَسَاغ ريقه · (ن) أَمَا وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَيَظْهَرَنَّ هَوْلَاءَ القَوْمُ عَلَيكُمْ ، لَيْسَ لأَنَّهُمْ أُوْتَى بِالْحَقِّ مَنْكُمْ ، وَلَكُنْ لاِسْرَاعِهِمْ إِلَى بَاطِل صَاحِبِهِمْ وَابْطَائِكُمْ عَنْ نَحْتَى ، ولقَدْ أَصْبَحَتِ الأُمَّ تَخَافُ ظلْمَ رُعَاتُهَا ، وْأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيثِي ﴿ إِسْتَنْفُرَ ثُكُمُ ۚ لِلْجَهَادِ فَلَمْ تَنْفُرُوا ﴾ بموالرسول عليه الصلاة والسلام قد أطفأ نارها برددينه (١) أي فرق به وما كانواقرناً في الشرك أصمياً في الضلال (٢) أي عكس به أحوال الناس لقكانوا علماقبل الاسلام فن كان من ذوى النصل وضريت عليه الذلة حتى به على أمره فصار محجو باعن الناس محجاب الجول منز و بافيز والماالذلة والاهمال أعزه الله به وأظهر علب نوره ومن كان عزيزا يكفره متمنعا بضلاله ماقتبه عاقبته وأصبح أذل من بيضة البلد (٣) أى لايعزب عنه ولايذهب أن يأخذه فلامفرولامباة (٤) الشهيى بالقصر: مايعترض الانسان في حلقه من عظم أوغـ بر وقه تقدم م ومساغ الريق: هم ومن الحلق والكلام كنابة

وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ نَسْمَعُوا ، وَدَعُو تُكُمْ سِرًّا وَجَهْراً فَلَمْ نَسْتَجِيبُوا ، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اللهِ وَعَبِيدٌ كَأَرْبَابٍ ؟ (أَ وَعَبِيدٌ كَأَرْبَابٍ ؟ أَتُوا عَلَيْكُمْ الْحِيمَ فَلَمَ الْبَالَفَةِ الْبَالَفَةِ الْبَالَفَةِ فَتَنْفَرُونَ مِنْهَا ، وأَعْظَكُمْ اللّهِ فَلَا آتِي عَلَى آخِرِ فَتَنْفَرُونَ مِنْهَا ، وأَعْلَكُمْ اللّهَ فَلَا آتِي عَلَى آخِرِ اللّهَ فَلَا آتِي عَلَى آخِرِ اللّهَ فَلَا الْبَغْيِ فَلَا آتِي عَلَى آخِرِ اللّهَ فَا اللّهُ عَلَى آخِرِ اللّهَ فَيْ أَنْ اللّهُ فَيْ أَنْ اللّهُ وَتَعْفَلُ إِلَى عَلَى آخِرُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

عن قرب سطوة الله من رقاب الظالمين (١) الشهود بالضم: جعم الهد: ضد غالب، وغياب كتاب: جعم غالب (٢) اماس افهوا بوقب الله المن كافتوهو بصرف على القياس ولا بصرف لو زن الفعل و عداى بقال فيه (سباء) ولا يعد المن الفوم أبدى سباواً يادى سبا) بابدال الهمزة الفا اى تبعد وا تبدد الااب عبد عده و ذلك لان الله أرسل عن تلك الارض السيل فأخر قها واذهب عناتها فانذرح سباوقومه وتبد دوافي البلاد فضرب بم المثل قبل المراد بايدى سبا وأياد يهجنوه لأنه كان بسطو بهم ويستعين على اعماله في الغارات وقيل كان المعتبرة اولاد أقام منهم ستة يمينا واربعة شهالا تشهيا المال وقيل حسن الغارات وقيل كان المعتبرة اولاد أقام منهم ستة يمينا واربعة شهالا تشهيا المن قبل حسن القوم الدى سباء والدى وأيادى كلاهما منصوب على المال من المحقى قال : لعبت بالقوم الدى سبأ اى تشتنوا في كل مكان (٣) أى كظهر القوم (٤) اعتبل الشوم وعز

أَيُّهَا الشَّاهِدَةُ أَ بْدَانُهُم ؛ الْغَالْبَةُ عُثُولُهُمُ ؛ الْمُخْتَلَفَةُ أَهْرَاؤُهُمُ النُّبْتَكَى بِهِمْ أَمَرَاقُوهُمُ ! صَاحِبُكُمْ يُطيعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ تَمْصُونَهُ ! وَصَاحِبُ أَهْلِ الشَّامِ يَعْصَى اللَّهَ وَهُمْ يُطيعُونَهُ 1 لَوَدَدْتُ واللَّه أَنَّ مُعَاوِيةَ صَارَفَنِي بَكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بالدَّرْهَمَ [، فأخذَ منَّى مَشَرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلاً منْهُمْ • يَأْهْلَ الْكُوفَة مُنْبِتُ مَنْكُمُ ثَلَاثَ وَاثَنَتَيْنِ : ضُمٌّ ذَوُوا أَسْمَاع ، وَبُكُمْ ذَوُوا كَلَام ، وعُرْ ذَوُوا أَ بْصَارِ : لاأَحْرَارُ صِدْق عِنْدَ اللَّقَاء ، وَلاَ إِخْوَانُ ثُمَّةٍ عَنْدَ الْبَلَاءِ • يَاأَشْبَاهَ الإبل غَابَ عَنْهَا رُعَانُهَا ،كُلُّمَا جُمُعَت مَنْجَانَهَ تَمَرَّقَتْ منْ جَانِب آخَرَ ، وَاللّه لَكَأَنَّى بِكُمْ فيمَا اخَالَ ۖ (' أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَحَمَىَ الضِّرَابُ وَقَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ اثْمَرَاجَ الْمَرْأَةِ عَنْ فَبُلُهَا ٢٠٠ وَإِنِّي لَلَمْ يَبَنَّةٍ مِنْ رَبِّي، وَمِنْهَاجِ

به بينهما: العجز والدناءة في العمل والفرض التقبيح

نَبِيُّ • وَإِنِّي لَمَّلَى الطَّرِيقِ الْوَاصِمِ أَلْفُطُهُ لَمُطَّا ۚ ('' أَنْظُرُوا هْلَ يَيْتُ نَبِيَّكُمْ ۚ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ ء (٢) وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ ءَفَأَنْ يُخْرِجُوكُم منْ هُدِّي ، وَلَنْ يُميدُوكُمْ فِي رَدِّي . فَإِنْ لَبَدُوا فَالبُّدُوا ، (١) وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا ، وَلاَ تَسْبِقُوهُمْ فَنَصْلُوا ، وَلاَ تَتَأَخَّرُوا عَنْهُ فَتَهْلَكُوا ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّد صَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَآله فَمَا أَرَى حَدَا مَنْهُمْ يُشْبِهُ ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شَعْثًا غُبْرًا ، (') وَقَدْبَاتُوا سَجَّداً وَقَيَاماً : يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَخُدُودِهِمْ ، (°) وَيَهَفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذَكْرِ مَعَادِهِمْ ، كَانَّ بَيْنَ أَعْيُنُهِمْ رُكِّد لْمِعْزَى (١) مِنْ ظُولِ سُجُودِهِمْ ، إِذَا ذُكِرَ اللهُ هَمَلَتْ أَعْيِنُهُمْ

(۱) القط: مسدولقط الشئ كتصر: أحدهمن الارض بلاتعب: وابما حصل اتباعه طريق الحدق لقطا لان الحق واحدوالباطل الوان عندف فهو يلتقط الحق من بوث مروب الباطل والوانه (۲) السعت بالفتح: الطريق (۲) يقال لبدالرجل من بات قصر: أقام أي فان أقام وافقيوا (٤) شمنا: جع أشعث: ورجل أشمث معبر الرأس متلبد الشراومنتشره لقلة تمهد مبالد من والاستعداد وهي شمناه (٥) يراوحون الخال المارة بضعون جياهم على الارض خضوعا لله وطورا يقد حون خدودهم واضعاوا ستكانة (٦) الركب بالضم فالفتح: جعركة بالضم وهي موسسل الساق بالفتح وانحاشه بركب المرى ليوستها واضطرابها من كثرة المركة الى

حَنَّى تَبُلُّ جَيُّو بَهُمْ ، وَمَادُوا كَمَا يَسِدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعاصِفِ،

خَوْفًا (') مِنَ الْمِقَابِ، وَرَجَاءُ لِلنَّوَابِ

(ومن كلام له عليه السلام)

وَاللَّهِ لَاَيْزَالُونَ حَنَّى لاَيَدَعُوا للَّهِ نَحْرُماً إِلَّا اسْتَعَلُّوهُ ، (1)

ولاَ عَمْداً إِلاَّ حَلُّوهُ ، وَحَتَّى لاَ يَنْتَى يَئْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرَ إِلاَّدَخَلَهُ ظَلْمُهُمْ ، (1) وَنَبَابِهِ سودَ رَغْيهِمْ ، (1) وَحَتَّى يَتُومَ الْبَاكِيَّانِ يَنْكِيَانِ:

بَاكُ يَبْكِي لِدِينِهِ وَ بَاكُ يَبْكِي لِدُنْيَاهُ ، وَحَتَّى تَكُوْلَ نُصْرَةً أَحَدَكُمْ

مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيَّدِهِ ، إِذَا شَهِدَ أَطَاعَهُ ، وَإِذَا غَابَ اغْنَابَهُ ، وَحَثَّى يَكُونَ أَعْظَمْكُمْ فِيهَا عَنَاةٍ ، أَحْسَنَكُمْ ، إِلَّهُ

ظَنًّا ، فَإِنْ أَنَا كُمُ اللَّهُ بِمَافِيَةٍ فَأَقْبِلُوا ، وَانِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا ، فَإِنّ

كان بين اعينهم حساخشنا يدور فها فينعهم عن النوم والاستراحة وذلك لطول مجودهم و المزى بكسرالا ول مقصورا : المزعلي قول سيبويه لانه يقول ان الالف للا لحاق لالنائيث وإما الفراء فيقول المعزى مؤتنة و بعضهم ذكرها فعلى قول سيبويه تكون مصروفة منونة دائما (١) مادوا : اضطربوا (٢) المحرم : ما حرمه الله ، واستهاوه : استباحوه : والفعير يرجع الى بن أمية (٣) يبوث الوبر : الخيام ، والمدواليقية بالحجر وعوده (٤) ونبابه أى المعيد (٣) يبوث الوبر : الخيام ، والمحروبة الظالمة لا تنبوا الإسبادة الخراب المعدد سوء حكمهم والمصنف أن المحكومة الظالمة لا تنبوا الإسبادة الخراب المعدد سوء حكمهم والمصنف أن المحكومة الظالمة لا تنبوا الإسبادة الخراب المعدد سوء حكمهم والمصنف النائية المنافقة المعروبة المع

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

## ( ومن خطبة إه عليه السلام)

غَمْدُهُ عَلَى مَا كَانَ • وَنَسْتَمِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَآيَكُونُ ، وَنَسْتَمِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَآيَكُونُ ، وَنَسَأَلُهُ النُمَافَاةَ فِي الأَبْدَانِ عَبَادُ اللهُ النُمْافَاةَ فِي الأَبْدَانِ عَبَادَ اللهُ أَوْصِيكُمْ ، وَإِنْ إِنْ اللهُ فِيَا التَّارِكَةِ لَكُمْ ، وَإِنْ إِنْ

غُيْوا مَرْكَهَا ، وَالْمِبْلِيَةُ لِأَجْسَامِكُمْ ، وَإِنْ كُنتُمْ خُيُونَ تَجْدِيدَهَا ، فَيُوا مَرْكَهَا ،

فَإِنَّمَا مَثَلُكُمُ وَمَثَلُهَا كَسَفْرٍ سَلَكُوا سَيِيلاً فِكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ، (''

وَأَمُوا عَلَمًا (") فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَفُوهُ ، وَكُمْ عَنَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَايَةِ

أَنْ يَجْرِيَ إِنَّهَا (") حَتَّى يَبْلُغُهَا، وَمَا عَسَى أَنْ يكونَ بَقَاءِ مَنْ لَهُ

يَوْمُ لاَ يَعْدُوهُ ، وَطَالَبٌ حَثِيثٌ يَحَدُوهُ فِي الذُّنْيَا حَتَّى يُفَارِقَهَا ، (1)

فَلَا تَنافَسُوا فِي عِزِ الدُّنْيَا وَفَضْرِهَا ، وَلَا تَمْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَنَمْيِهِا ، وَلَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَيُؤْسِهَا،فَإِنَّ عِزَّهَا وَفَضْرَهَا إِلَى انقِطَاع ،

(۱) السفر بالفتج: جاعة المسافرين (۲) أموا: قصدوا، والعلم عركة الجبل (۳) المجرى الذي يعرى فرسم الى غاية مصلومة لابدان يسششه

و بزجره حتی بصلها (٤) بحدوه ای بتبعه و بسوقه

وَإِنَّ زِينَتَهَا وَنَمْيِهَا إِلَى زَوَال ، وَضَرَّاءهَا وَيُؤْسَهَا إِلَى نَفَادٍ ، " وَ كُنُّ مُدَّةً نِيهَا إِلَى انْتَهَاءٍ ، وَ كُلُّ حَيَّ فيهَا إِلَى فَنَاءٍ . أَوَ لَيْسَ لَـكُمْ فِي آثَارِ الأَوَّلِينَ مُزْدَجَرٌ ؟ (') وَفِي آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ تَبْصرَةٌ وَمُنْتَبَرُهُ إِنْ كُنْتُمْ تَمْفُلُونَ أُولَمَ ثَرَوْا إِلَى الْمَاضِينَ مَنْكُمْ لاَيَرْجِمُونَ ؛ وَإِلَى الْخَلَفِ الْبَاقِينَ لاَ يَبْقُونَ ؟ أَوْ لَسْتُمْ نَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَايُصِيمُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أَحْوَال شَتَّى ؟ فَسَيْتٌ يُبْكَى وَآخَرُ يُعَزَّى ، وَصَرِيهُ بْتَلِّي،وَعَانَدُ يَعُودُ ، وَآخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ، (') وَطَالَتُ لِلدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ ، وَغَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَغْفُولِ عَنْهُ ، وَ عَلَى أَثَرَ الْمَاضِي مَا يُضِي الْمَاقِ أَلاَ فَأَذْ كُرُوا هَاذُهَ اللَّذَّاتِ، وَمُنْغُصَ الشَّهَوَاتِ ، وَمَا طَهَ الأمنيَّات، عنْدَ الْمُسَاوَرَة لْلْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ ، (\*) وَاسْتَعْيِنُوا اللَّهَ إ) النفاد بالفتج:مصدرنقدالشئ كفرحنفدابالصريك: فن وفرغوذه. وانقطم (٣) مزدچرآېمکان تزدچرون په وترندعون (٣) يقال حادالرحل ـرنصراوكذاك-ؤودا: قاربان بقضي كانه عود ها غالقها (٤) يقال ساور الرجبل قرئه مثلا: وأنسبه والماعبر هنا الساورة للاعبال لانهرأى وماأدق رأيه ان العمل القبيس لكونه لايلائم طباع الانسان

كانه يغزمن المقدم عليه ولايستطيع ادرا كه حقى بثب عليه غيلة

عَلَى أَدَاءُ وَاجِبِ حَدِّهِ ، وَمَا لاَيْحُصَى مِنْ أَعْدَادِ نِمَهِ وَلِحَسَانِهِ (ومن أخرى)

أَلْحَمْدُ لِلهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَصْلَةُ ، وَالبَّاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ

يَدَهُ ، خَمَدُهُ فِي جَمِيعِ أَمُورِهِ ، وَنَسْتَعِينَهُ عَلَى رِعَايَةِ حَقُوفِهِ ،
وَنَسْتَهِدُ أَن لاَللَهُ عَبْرُهُ ، وَأَنَّ تَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْمِو وَلَشَهْدُ أَن لاَللَهُ عَبْرُهُ ، وَأَنَّ تَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْمِو صادِعاً ، (') وَ مِن تَقَلَّم عَنها وَخَلَف فَينا رَايَة الْحَقِّ : مَنْ تَقَدَّمَها مَرَق ، (') وَ مَنْ تَغَلَّف عَنها وَخَلَف مَنها وَحَقَ ، (') وَمَنْ تَغَلَّف عَنها وَخَلَق ، وَلَيْهَا مَدِيثُ الكَلام ، (') بَعلِي وَهَن ، (') وَمَنْ لَزِمها لَحِق ، دَليلُها مَدِيثُ الكَلام ، (') بَعلِي القَيْم ، سَرِيم إذَا قَامَ ، فَاذَا أَنْتُم أَلْتُمْ لَهُ رِقَابَكُمْ ، وَأَشَرْتُم اللّهِ إِلَيْهِ إِلَهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن مَاللّهُ مُن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مَا اللّهُ مُن مَا اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مُن مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ

<sup>(1)</sup> يقال صدع بالامر تقطع اصاب به موضعه وجاهر به مصرحا (۲) اى خرج من الدين بيد عقاوضلالة وهومن قولم مرق السنهم من الرمية كنصر مروقا: نقذ فها وخرج من الجانب الاسخر (۳) اى هلك فن تقدم راية الحق اى زاد على شريعة الله بدعا خرج من دينه بسيبها ومن قصر عنه الضميل وهلك (٤) يقال رجل مكيث على فعيل أى رزين لا يعجل والجع مكثاه بضم فنتهج ومكيثون وفعله ككرم مكثا بالضم ومكانة قال الاستاذ الشيخ مجمد عيد موكانه

حَنَّى يُطْلِعَ اللهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ ، وَيَضُمُ نَشْرَكُمْ ، (') فَلَا نَطْمَعُوا فِي غَيْرِ مُثْبِلِ ، وَلاَ تَنَا سُوا مِنْ مُذْبِرِ ، (') فَإِنَّ الْمُذْبِرَ عَسَى أَنْ نَزِلَ إِحْدَى قَأْنِمَنَهُ ، (') وَتَثْبُتَ الْاَحْرَى وَتَرْجِعاً حَنَّى تَثْبُنَا جَمِيعاً . أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَمْثَلِ نَجُومِ السَّام إِذَا خَوَى (') نَجَمَّ طَلَعَ خَمْ ، فَكَأَ ثَكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِن الشَّاه إِذَا خَوَى (') نَجَمَّ طَلَعَ خَمْ ، فَكَأَ ثَكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِن اللَّهُ فِيكُمُ الصَّنَا لِمُ وَأَرَاكُم مَا كُنْتُمْ قَامُلُونَ ( ومن أخرى )

الْأُوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلُ ، وَالْآخِرُ بَمْدَ كُلِّ آخِرِ . بَأُوَّلِيَّهِ وَجَبَ أَنْ لَأَوَّلَ لَهُ ، وَيَآخِرِيَّهِ أَنْ لَا آخِرَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادَةً يُوَافِئُ فِيهَا السِّرُ الْإِعْلَانَ ،والْقَلْ اللِّسَانَ أَنْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ شَهَادَةً يُوَافِئُ فِيهَا السِّرُ الْإِعْلاَنَ ،والْقَلْ اللِّسَانَ أَيُّ النَّاسُ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاتِي،وَلاَ يَسْتُهُو يَثَّكُمْ عِصْيَانِي، (\*)

يصف بذاك حال نفسه كرم الله وجهه (١) القشر و يحرك : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس (٦) المقبل : الذي يقبل على الاسم طالبا الحصول عليسه ، والمد برالذي فقل في أمره وخاب وان كان ماؤال جادا في طلب حاجته (٣) أي رجليه (٤) غاب (٥) يقال جرم لا علمه : كسب وفي القرآن (لا يجرمنكم ثقافي الويسينكم ما أساب قوم موح الح) أي لا يكسينكم وفسما يضا بلا يحملنكم ومعنى قوله

وَلاَ تَتَرَامُوا بِالأَبْصَارِ عِنْدَ مَانَسْمَوْنَهُ مِنِي ، (') فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَةَ إِنَّ الَّذِي أُنَيِّكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَا كُذَبَ الْمُلِيِّمُ ، وَلاَ جَهِلَ السَّامِمُ ، لكِنِي أَنظُرُ إِلَى طَلِيلِ (') قَد نَعَقَ بِالشَّامُ وَفَحَصَ برَايَاتِه ، (') فِي ضَوَاحِي صَلِيلِ (') قَد نَعَقَ بِالشَّامُ وَفَحَصَ برَايَاتِه ، (') فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ ، (') فاذَا فَفَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، (') واشْتَدَّتْ شكيبَتُهُ ، (') وَشَلَتْ فِي الاَرْضِ وَطَأَتُهُ ، عَضَتِ الْمُتَنَةُ أَبْنَاءِهَا ، إِنْ الْمِيا ، وَمَنَ الْمَالِمُونُ وَطَأَتُهُ ، وَبَدَا مِنَ الأَيَّامِ كُلُوحُهَا ، (') ومِنَ وَمَاجَتِ الْمَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا ، وَبَدَا مِنَ الأَيَّامِ كُلُوحُهَا ، (') ومِنَ وَمَاجَتِ المَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا ، وَبَدَا مِنَ الأَيَّامِ كُلُوحُهَا ، (') ومِنَ وَمَاجَتِ المَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا ، وَبَدَا مِنَ الأَيَّامِ كُلُوحُهَا ، (') ومِنَ اللَّذِينَ فَذَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَا اللهُ ال

كرمالله وجهه: لاتشاقوني فيكسبكم الشقاق خسرانا في في الفسول العلم به ولايستهو ينكم عصياتي الى الضلال الميين ولايستهو ينكم عصياتي الى الضلال الميين (١) أي ولاتنام روا الابصارات كارا الماقول (٣) الضليل كشرير: من انغمس في الضلال حتى اليستطع الفلص منه (٣) من قولم فصت القطاة التراب كقطع: حفرت في الارض حتى أوجد المامي كزا (٤) التكوفان التي ، والمحقى أنه بحث براياته في الارض حتى أوجد المامي كزا (٤) التكوفان بالضم وتفتح: الكوفة مدينة مشهورة بالعراق ويقال لها كوفة الجنسد لانه اختمات في اختماد العرب إيام عثال أوجند كسرى وأصل معنى الكوفة: الرماة المراه المستديرة وقيل كل رماة تحالطها حصياء (٥) فاغرة الرجل: فه والفعل المراه المستديرة وقيل كل رماة تحالطها حصياء (٥) فاغرة الرجل: فه والفعل كقطور تعدى ويقصر (٦) أصل الشكية: تلك الحديدة المارضة في فه الدابة من اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر كمن اللجام ويكنى بشدة هاعن شدة الباس ومعوية الانتياد (٧) الكلوح: مصدر المناسفة ويقول المناسفة ويقال المناسفة ويقال المناسفة ويقول المناسفة

اللَّيَالِي كُدُوحُهَا ، (') فَاذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ ، (') وَقَامَ عَلَى يَنْمهِ ، وَهَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ ، عُقِدَتْ رَايَاتُ الْنَهُن الْمُصْلَة ، وَأَقْبَلُنَ كَاللَّيْلِ الْمُطْلَمِ ، وَالبَّحْرِ الْمُلْتَطَعِ ، هَذَا وَكُمْ يُغْرِقُ الكُوْفَةَ منْ قَاصِدْ يَ ( ْ ) وَيَسُرُهُ عَلَيْهَا منْ عَاصِف ، وعَـٰ ﴿ قَلِيل تَلْتَفُّ التُرُّونُ بِالقُرُونِ ،(٠) وَيَخْصَدُ الفَّائِمُ وَيُخْطَمُ الْمَحْصُودُ (ومن کلام له یجری عجری الخطبة) وَذَلَكَ يَوْمُ بَجِمْتُمُ اللَّهُ فيهِ الأَوَّلِينَ والآخرينَ لِنقَاش الحساب، (١) وَجَزَاهِ الأَعْمَالُ ، خضوعاً قيَاماً،قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَرَجَفَت هِمُ الأَرْضُ ، فأَحْسَنُهُمْ حَالاً مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضَمًا ، وَلنَفْسِيه مُتَّسَمًا (مِنْهُ) فِتَنُّ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، الوجه كقطم كلوحا وكلاحا بالضرفهما: تكشر في عبوس أوعيس فأفرط مه (١) الكه وحالصم : جعكه حوهوا لمدش أوهوفوقه والفسرا كدح وجهه كقطع: خدشــه (٢) أى نضج وحان قطافه (٣) حالة نضعِه الفتن الزعجة (ه) أي يشنبك قواد الفننة ومثير وهاباهل الحق كاتشنبك

الكياش بقر ونهاً عند النطاح وما بق من الصلاح فأثما يحصد وما كان قد حصد المحمل علم وينا على المحمد المحمد المحمد وينام والمدام المراد في المحمد المحم

وَلاَ تَقُومُ لَهَا قَائِمةٌ ، (') وَلاَ ثُرَدُ لَهَا رَايَةٌ ، تَا تِيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْمُولَةً ، تَا تِيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْمُولَةً ، تَا تَيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْمُولَةً ، يَغْيِرُهَا قَائِدُهَا ، وَيُجِيدُهَا رَاكِبُهَا ، ('') أَعْلَهَا قَوْمُ شَدِيدُ كَلَّبُهُمْ ا قَلِيلُ سَلَبُهُمْ ا ('') يُجَاهِدُهُمْ فِي سَبِيلِ الله قَوْمُ أَذِلَّةً عَنْدَ الْمُسَكَّبِرِينَ ، فِي الأَرْضِ عَبْهُولُونَ ، وَفِي السَّمَاء مَعْرُوفُونَ ، وَفِي السَّمَاء مَعْرُوفُونَ ، فَوَيْ السَّمَاء مَعْرُوفُونَ ، فَوَيْلُ لَلْكَ يَا بَصْرَةُ ا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ جَيْشِ مِنْ يَقَمَ الله لارَهِجَ لَهُ وَلا حَسَّ ، (') وسَبُبتَلَى أَهْلُك بِالْمَوْتِ الأَخْرَ ، وَالْجُوعِ الأَغْبَرِ مَصِلَه الله المَّالَةُ مَرْ ، والنَّجُوعِ الأَغْبَرِ مَصِلًا اللهِ وَالمَّوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مصدرناقشه الحساب وفي الحساب: استقصى في حسابه (۱) أى لا يستطيع أحد صده (۲) مزمومة أى مقودة برمام مرحولة: عليسار حلها ويعفزها قائدها أى عنها يركفها السلب عركة: ما يسلب تقول أخف سلب القتيل واسلاب القتلى وهومامعه من سلاح ودابة وهو فعل بعض مغمول وجعه اسلاب والمنى المهم ليسوامن اهل الثروة (٤) الرهب يستكون و يعرك: الغبار والحس بفتح الحاء: الجلية والاصوات المختلفة، قالوابش برائي فتنة ساحب الزجج وهو على بن عهد بن عبد الرحم من بنى عبد التيس ادى أنه علوى من ابناه معد بن عبد و المن على بن الحسين جع الزوج الذين كانوا يسكنون السباخ في نواجى البصرة و سرح بم على المهتدى السامى في سنة خس و جسين وماثنين واستفحل امره و استولى على عبدان والاهوازم كانت بنه و بين الموقق في زمن المستدر و بن الحلى فيا عراد و المسلمة المدووب

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

أُنْظُرُوا الَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا، الصَّادِفِينَ عَنْهَا . (')
فَانَّهَا وَاللهِ عَمَّا قَلِيلٍ تُزِيلُ النَّاوِيَ السَّاكِنَ ، (') وَتَفْجَعُ المُتُرَفَ
الاَّ مِنْ ، ('') لا يرْجِعُ مَاتُولِي مِنْهَا فَأَ دْبَرَ ، ولا يُدْوَى مَاهُو آت مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ ، سرُورُهُمَا مَشُوبٌ بِالحُرْنُ ، وَجَلَدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفُ وَالْوَهْنِ ، فَلَا يَنُرَّنَّ كُمْ كَثْرَةُ مَا يُسْجِبُكُمْ فِيهَا ، لِقِلَّة مَايَصْحَبُكُمْ مِنْهَا

رَحِمَ اللهُ امْرَأَ تَفَكَّر فَاعْتَبَرَ ، واعْتَـبَرَ فأَبْصِرَ ، فَـكَا أَنَّ مَاهُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يكُنْ ، وَكَأَنَّ مَاهُوَ كَائِنُ مِنَ الآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزْلُ . (\*) وَكُلُّ مَمْدُودٍ مُنْفَضٍ ، وَكُلُّ

 مُتَوَقَّمِ آتَ ، وَكُلُّ آتَ قَرِيبُ قَانٍ ﴿ (مِنْهَا) الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ ، وَكَنَى بِالْمَرْءَ جَمْلًا اللَّه بَدِفَ قَدْرَهُ ، وَإِنَّ مِنْ أَبْنَضِ الرِّجَالِ لَعَبْداً وَكَلَهُ اللهُ إِلَى قَسْمِ ، جَائِراً عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، سَائِراً بِنَبْدِ دَلِيلِ : إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ ، وَإِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ اللَّحْرَةِ كَسِلَ ، كَأَنَّ ماعَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، (') وَكَأَنَّ مَاوَنَى فيهِ سَاقِطْ عَنْهُ (')

(منهاً) وَفَاكَ زَمَنُ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنِ نُوَمَةٍ ، (٩)

إِنْ شَهِدَ لَمْ يُمْرَفْ، وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ · '' أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَي، وَأَعْلَامُ السَّرى ، '' لَيْسُوا بِالْمَسَابِيحِ وَلَا المَدَا بِيعِ

<sup>(1)</sup> وهوحرث الدنيا المأخود من قوله ان دعى الى حرث الدنياعل (7) وفى الرجل بنى كشرب (يائى) وولى كذلك يونى كما يملم ونيا بالفتح ووناء بالكسر وكذلك ونية ونية ونية خدة: ضعف وقار وكل فهو وان وهى وانية (٣) النومة كهمزة: الكثير النوم (٤) أى ان شاهدهم لم يعرفه أحدمنهم وان غاب عنهم لا يقتدونه (۵) السرى بالضم: سيرعامة الليل مؤنث و يذكر يقال أعينتنى وأعجبنى سراء ومنه المثل المشهور (عند الصباح عمد القوم السرى) يضرب لمن على مزاولة الاحروالصبر وتوطب النفس حتى عمد عاقبته

الْبُذُرِ • أُولِئِكَ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ ، وَيَكْشِفُ عَنْهُمْ ضَرًاء نَفْمَته

> (ومن خطبة له عليه السلام وقد تقدم عتارها مجلاف هذه الرواية )

<sup>(</sup>١) أى عنسبركم فينبين الصادق من الكاذب والمخلص من المربب فتكون المجانسة على خاته

أَمَّا يَمْدُ فَانَ اللهَ سُبْحَانَهُ يَمَنَ نَحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْمَرَبِ يَمْرَا لَكَنَّابًا ، وَلاَ يَدَّعِي نُبُوَّةً وَلاَ وَحْيًّا ، فْقَائَلَ بَمْنُ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ : يَسُوثُهُمْ ۚ إِلَى مَنْجَاتُهِمْ ۚ ، وَيُبَادِرُ بِهِمْ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزُلَ بِهِمْ ، يَخْسَرُ الحَسينُ ، وَيَقْفُ الْكَسينُ ، فَيُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحَقَّةُ غَايَتَهُ ، إِلَّا هَالكَّا لَاخَيْرَ فيه ، (') حَتَّى أَرَاه سْجَانَهُمْ ، وَبَوَأَ هُمْ عَلَتْهُمْ ، فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ ، ('')واسْتَقَامَتْ فَنَاتُهُمْ ۚ وَانْمُ اللَّهُ لَقَدْ كُنْتُ فِي سَاقَتُهَا حَتَّى تَوَلَّتْ بِحَذَافِيرِهَا ، واسْتُو فَمْتُ قِيادَهَا مَاضَفُتُ ولا جَبِنْتُ ، وَلا خُنْتُ ولا وَهَنْتُ . وَأَيْمُ اللَّهُ لَأَ بُمَرَنَّ الْبَاطَلَ (\*) حَنَّى أُخْرِجَ الْحَقَّ مَنْ خَاصِرَتِهِ

<sup>(</sup>۱) من حسرالبمير كفرح: أعياد كل وبعي ، والكسير: المكسور والمخان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من ضعف يفينه أو تزعزع إما ته فقصر عن الباع طريق المؤمنين حتى بلحقه عليه الصلاة والسلام بالمخلصين الرجسم المتعلم بن من دو المتعلم بن من دواء فنبوء بأثمها و بئس المباءة (۲) أى توفرت أرزاقهم فدارت رحاهم و عت حياتهم ، والقناة في الاصل الرمنج: كنابة عن استقامة أحوالهم (۳) بقرالشي تحقطع: فعه وشقه أى لاشقن جوف الباطل حتى انتزع الحق من خاصرتيه، وشق الباطل الحاسة في الاغته من خاصرتيه، وشق الباطل الحاسة على المنتفرة في الاغته من خاصرتيه، وشق الباطل الحاسة على الاغته عن المتعلم على المنتفرة المناسبة الم

## ( ومن خطبة له عليه السلام)

حَتَّى بَمَتَ اللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ شَهِيداً وَيَشيراً وَنَذِيراً ۚ : خَيْرُ الْبَرِيَّةَ طَفَلًا ، وَأَنْجَبُهَا كَهْلًا ، أَطْهَرُ الْمُطَهَّرِينَ شيمةً وأَمْطَرُ الْمُسْتَمْطَرِينَ دِيمَةً ، (') فَمَا احْلَوْلَتْ لَكُمْ الدُّنْيَا فِلَدَّتُهَا ، ولا تَمَكَنْتُمْ مِنْ رَضَاعِ أُخْلَافِهَا ، (\*) إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاصَادَفْتُمُوهَا جَاثُلاً خطَامُهَا ء (") قَلَقًا وضيئُهَا ، قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عنْ أَفُوام يَمْنُزَلَةَ السَّــدُرِ المَخْضُودِ ، ('' وحَلاَلُهَا بَعِيداً غَــٰبُرَ مَوْجُودٍ ، وَصَادَفْتُمُوهَا وَاللَّهُ ظَلًّا مَمْدُودًا ۚ إِلَى أُجِلَ مَعْدُودٍ • فَالْأَرْضُ لَكُمُ وديوم بضمتين والسقطر بصيغة المغول: من تطلب منه المطروآ لقصودهنَّ المونة والعيدة ولاشك أنه اغز رالناس فيضاللخد على طلامه (٢) الاخلاف: جع خلف بالكسروهو حلمة ضرع الناقة (٣) الخطاء بالكسر: كل ماوضه فأنف البعير ليقتاد به والجم خطم بضمتين • والوضين بالفتح : يعان عريض يُسوج من سيور أوشر ، وقيل لا يكون الامن جلدوالا فهوغرضه ، وقبل الوضين الهودج عزلة البطان الفتب والتصد والرحل واخزام السرج والجع

تقول اذادرات لهاوضيني ﴿ أَهَا اللهُ اللهُ اللهُ وَدِينَ وتقول العرب: قلق وضيتها أي بطانها هزالا والضعير الدابة (٤) السدر بالكسر عبرالنبق، والخضود: القطوع الشوك

ومنن بضمتين قال المثقب العدى

عِبَادَاللهِ لا تَرْكَنُوا إِلَي جَمَالَتِكُمْ ، وَلا تَنْمَادُوا إِلَى أَهُوَ الْبِكُمْ ،

<sup>(</sup>۱) من قولهم شغرت الارض كنصر شغورا: لم بيق فيامن عميه اويضبطها فهى شاغرة (۲) يقال ثارالقتيل وبالقنيسل: طلب دمه وقتسل قاتله والفعل من باب قطع وعليه قول عبيد بن الابرص

اد و تلت فلا الريد التاري و وان من مست فلا عسبت عوادي (٣) أى ان الطالب دما ثنالا عانمه أحد فلا بدان بثار البيتة فكانه هو القاضي بنصه لنفسه (٤) أى اطلبوا الما من عين صافية لتطفيروا به لمب عطشكم وهي عن عاومه عليه السلام

فَإِنَّ النَّاوَلَ بِهَذَا الْمَنْزِلُ (') نَاوَلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ ، يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِمِ إِلَى مَوْضِمِ ، لِرَّاى بُحْدَثُهُ لِعْدَ يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَالًا يَلْتَصِقُ ، وَيِقَرُّبَ مَالًا يَتَقَارَب أَنْ تَشْكُوا الَّي مَنْ لايُشْكِي شَجْوًكُمْ ، مَاقَدْ أَبْرِمَ لِكُمْ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَأْخُمُلَّ ا الْأَالِيَلاَغُ فِي الْمَوْعَظَةُ وَالاجْتَبَادُ فِي النَّصِيحَةِ ، وَالإِخْبَاءُ السُّنَّةُ وَإِقَامَةُ الْخُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقَّيهَا ، وَإِصْدَارُ السُّهْمَانُ عَلَى أَهْلِهَا • (٢ُ فَبَادِرُوا الْمِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيحِ نَبْتُهِ ، (\*) وَمَنْ قَبْل نْفُسَكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْمُلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ ، (° وَانْهُواْ عَنِ الْمُنْكُرِ د ف مشرف على الأسدام والسنقوط (٢) يقال شكاه : اذا أزال مشتكاه . والشهو بالفتج : الحاجــة يقول قد أبرملك ةالغه إمهاتنذهن ونرمنيه الاتن وتشكونه الديفان كنتم بشكامتك هذه تحاولون اناتفض ماقدأ برم فعشا تحاولون واذا فليس لتكم الأأن تنصرفوا عـائزينه لـكما لجهالات وتسوله الاهواء خيراكم (٣)السهمان بالضم : جم سهم وهوا لخط والتصيب، واست ارها ارجاعها الى مستحقها (٤) التُصوح ما لماء: السفيف وصوحته الشمس والمواء: حففه أي بادر وااليه وهوغم وينف فلاتلتفعون به بعد يبسه (ه) المستثار من استثاره كأثاره : هاجه وأظهره

وَتَنَاهَوْا عَنْهُ ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهِي بَعْدَ التَّنَاهِي

( وَمن خطبة لهُ عليه السلام )

ٱلْحَمْدُ لِلهُ الَّذِي شَرَعَ الإسلامَ فَسَمَّلَ شَرَائِمَهُ لَمَنْ وَرَدَهُ وأُعَرُّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ ، فَجَعَلَهُ أَمْنًا لَمَنْ عَلَقَهُ ، (') وسلماً لْمَنْ دَخَلَهُ ، (') وَبُرْهَاَنَّا لَمَنْ تَكَلِّمَ بِهِ ، وشَاهِداً لَمَنْ خَاصَمَ بِهِ، ونُوراً لَمَنْ اسْتَضَاء به ، وفَهُمَّا لِمَنْ عَثَلَ ، وَلَبًّا لِمَنْ تَدَبَّر ، وَآيَةً لَمَنْ تَوَسُّمَ ، وَتُبْصِرَةً لِمَنْ هَزَّمَ ، وَعَبْرَةً لِمَن الْعَظَ ، وَنَجَاةً لِمَنْ صَدَّقَ ، وثقةً لَمَنْ تَوَكَّلَ، وَرَاحَةً لِمَنْ فَوَّضَ ، وجُنَّةً لِمَنْ صَبَرَ، (٢) نَهُوَ أَ بِلَجُ الْنَنَاهِجِ ، (' وأُوضَحُ الْوَلاَئِجِ ،(' مُشْرَفُ الْمَنَارِ،(')

شْرِقُ الْجَوَادْ ، (٧) مُضِيُّ الْمَصَابِيحِ ، كَرَبِمُ الْبِصْمَارِ ، (^)رَفِيهِ

(١) علقه كعلمه : تعلق به (٢) أي أمانا لن دخسله (٣) الجنة بالضم الملجأ والحصن والوقاية (٤) أى أوضح الطرق وأظهرها (٥) الولائم جعوالية وهى المذهب (٦) مشرف اسم مكان من أشرف على الشي اذا أطل عليه · ومنارالدين : دلائله من العمل الصالح وائيـا كانت كذلك لان البصع يُشرف منها على حقائق العقائد ومكارم الاخلاق (٧) جعجادة وهي الطريق الواضع الدماثته (٨) يعنى انه اذا حوذى وسويق: سَبق الْفَايَةِ ، جَامِعُ الْطَلْبَةِ ، (') مُتَنَافَسُ السَّبْقَةِ ، '' شَرِيفُ الْفُرْسَانِ. التَّصْدِيقُ مِنْهَاجُهُ ، والصَّالِحَاثُ مَنَارُهُ ، وَالْمَوْتُ غَايَّتُهُ ، وَالدُّنْيَا مِضْمَارُهُ ، ('' وَالقَيِامَةُ حَلْبَتُهُ ، والْجَنَّةُ سُبْقَتُهُ (')

(مِنْهَا فِي ذَكْرِ النَّبِيِّ صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) حَثَّى أُورَى قَبَساً لَمَّالِسٍ ، (° وَأُنَّارَ عَلَماً لِحَالِسٍ ، (° فَهُوَ أَمِينَكَ الْمَأْمُونُ، وشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّبِنِ ، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً ، (۷) وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ

(۱) الحلية: خيل عمع السياق من كل أوب والاغرج من وجه واحد والجع حلال النهاء على عميع السياق من كل أوب والاغرج من وجه واحد والجع حلال النهاء على النهاء على النهاء النهاء النهاء النهاء النهاء النهاء النهاء النهاء النهاء من قولم أو رى الزند: أخرج ناره وكذاك و رى بالتشديد واستورى والتهس بالسريك: الشعلة من الناره القابس: آخد التهس منها والمرادات الني عليه الصلاة والسلام قد قهس لعلابه من و رائدين ما به يستضيفون (٦) المرحكة: المبيل و والحابس اماء عنى عبوس كقولم عيشة واضية فيكون عجازا عقليا قال حصين بن حام المرى

موالى موالينا الولادةمنهم . ومولى المين ابس قد تقسما

وإمااسم فاعل من سبس المته أي عقلها حيرة منه وذلك أذا ضل الطريق وحادف أمره فاصبح لا يدرى أذات المين يقسد أم ذات الشال وأيقد ما م يحجم فجاء له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له نارا فوق جبل ليستضي و بهندى في نقد من الك الميرة (٧) المبيث: فعيدان يمين مفعول أي مبعوثك وقد تقدم مشل ذلك

رَحْمَةً أَللَّهُمْ النَّسِمِ لَهُ مَفْسَمًا مِنْ عَدْلِكَ ، () واجْزِهِ مضاعَفَاتِ
الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ ، أَللَّهُمْ أَعْلِ عَلَى بِنَاء الْبَالِينَ بِنَاءهُ ، وَأَكْرِمْ
لَدَيْكَ نُزُلَّهُ ، () وَشَرّ فْ عِنْدَكَ مَنْزِلْتَهُ ، وَآتِه الْوَسِيلَةَ ، وَأَعْطِهِ
السّنَاء والْمَصْيلَة ، () وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَايا () وَلاَ
السّنَاء والْمَصْيلَة ، () وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَايا () وَلاَ
نَادِمِينَ ، وَلاَ نَاكِينَ () وَلاَ نَاكِثِينَ ، () وَلاَ صَالِّينَ وَلاَ مُصْلِينَ
ولاَ مَنْدُونِينَ ﴿ قَالَ السّرِفِ ﴾ (وَقَدْ مَضَى هَذَا الْكَلاَمُ فِيمَاتُقَدَّمَ
إِلاَّ أَنْنَا كُرُونَاهُ هُهُمَا لَما فِي الرَّوايَتَيْنِ مِنْ الاِخْتِلاَفِ) (مِنْهَا
فِي خَطَابِ أَصْحَابِهِ) وَقَدْ بَلَنْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللّهِ لَكُمْ مَنْزِلَةً

<sup>(</sup>۱) المفسم تفعد ومنبر: النصيب والخط، وكذال الفسمة والفسسم والفسم المسم المسم

تُكْرَمُ بِهَا إِمَاوُكُمْ ، (') وَتُوصِلُ بِهَا جِيرَانُكُمْ ، وَيُعَظِّمُكُمْ مِنْ لاَيَخَافُ مِنْ لاَيَخَافُ مَنْ لاَيَخُومَةً مَنْ مَنْ لَايَخُومُ الله مَنْقُومَةً مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ لاَيَكُمْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَمُورُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ أَيْلِكُمْ أَوْ لَكُمْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ أَيْلِكُمْ أَوْ لَكُمْ مَنْ مَنْ اللهُ الل

(ومن كلام له عليه السلام)

وَقَدْ رَأَيْتُ جَوْلَتَكُمْ وَاغْيَازَكُمْ عَنْ صَفُوفِكُمْ ، غُوزُكُمُ الْجَنَاةُ الطَّفَامُ ، ثَعُوزُكُمُ الْجَنَاةُ الطَّفَامُ ، (1) وَاعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ ، وَأَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ، (1)

<sup>(1)</sup> الامام الكسر: جعامة بفستين: المملوكة وتجمع ايضاعلى أموات و آم بالمه وأموات و آم بالمه وأموات و آم بالمه وأموات بالمه وأموات بالمه وأموات بالمه والمسبقة المهاأموى وتصفيرها أمية في دائرة البلاء الشدة بالمستبعد وزمن فلابد أنه ملاقيد من (٣) الطفام بالفتح : أوغاد الناس الواحد والجمع فيه سواء (٤) اللهام : جع لهميم بالكسر

وَيَآ فِيخُ الشَّرَفَ، (') وَأَفْ الْمُقْدَمِ ، والسَّنَامُ الأَعْظَمُ ، ولقَدْ
شَنَى وَحَاوِحَ صَدْدِى (') أَنْ رَأَ يَتُكُمُ يِأْخَرَةٍ ، (') تَحُوزُوفَهُمْ
كَمَا حَاذُوكُمْ ، وَتُزِيلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقْهِمِ كَمَا أَزَالُوكُمْ حَسَّا بِالنِّصَالِ (') وشَجْراً بِالرِّمَاحِ ، (' تَوْكَبُ أُولاَهُمْ أُخْرَاهُمْ ، كَالَا بِلِي الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ ، (') تُوكَبُ أُولاَهُمْ أُخْرَاهُمْ ، كَالَا بِلِي الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ ، (' أَنُوكَي عَنْ حِياضِهَا، وَتُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا كَالَا بِلِي الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ ، (' أَنُوكَي عَنْ حِياضِهَا، وَثُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا كَالَا بِلِي الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ ، (' أَنُوكَي عَنْ حِياضَهَا، وَثُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا (ومن خطب الملاحم) المَدَدُ فِقْ الْمُنْجَلِّي لِخَلْقِهِ ، وَالظَّاهِ لِقَلَّاهِ مِنْ جُلْبَةً ، وَالظَّاهِ لِقَلُوهِمْ بُحُبَّةً .

وهوالسابق الجوادمن الخيل والناس ، ولهاميم الناس أسيانهم وأسغياؤهم (1) النا فينع وأصدله بوافيغ : جعيافوخ وهوالموضع الذي يشرك من رأس الطفل ، أواليا آفيغ : جعيافوخ بالمعز (۲) الوحاوح : جع وحوحة وهي مصدر وحوح الرجل : صات بصوت فيه صعمت شدة ألم (۳) الا تخرة عركة : آخر الا من و يقال (جافيا خرة وما عرفته الاباخرة) أي أخيرا ، والمصدر المسبك من ان و رأى فاعل شق (٤) الحس بالفتح : مصدر حسد من باب نصر : قتله واستاصله و في القرآن (إن محسونهم بافته) والنصال : جع فصل بالفتح وهو السيف مالم يكن له مقيض فان كان له مقيض فهوسيف ، ومن روى بالفتان وهو السيف مالم يكن له مقيض فان كان له مقيض فهوسيف ، ومن روى النصال بالضيح بالفتح وهو السيف مالم يكن له مقيض فان كان له مقيض فهوسيف ، ومن روى النصال بالضاد المعجمة فقد أراد المباراة في الربي والاولى أنسب القابلة بابالرماح (۵) المهر بالنتج مصدر شعير فلان بالرمج من باب نصر : طعنه به (۲) المهر بالكسر : التي أصاب المهام من شدة المعلم وتروى أي تطرف و تراد و تراد و قد فع

خَلَقَ الْخَلَّقَ مَنْ غَيْرَ رَوِيهِ ، إِذْ كَانَتْ الرَّويَّاتُ لَا تَلْبِقُ إِلَّا بِذَوِي الضَّمَائِر ، وَلَبْسَ بِذِي صَمَيرِ فِي نَفْسِهِ ، خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطنَ غَيْب السُّرُات ، (١) وأحاطَ بِنُمُوض عَمَّاتُد السَّريرَات (مِنْهَا في ذَكُرُ النَّيِّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ) إخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَة الأُنْسِاءِ، ومشْكَاةِ الضَّيَّاء، ('' وَذُوَّابَةَ المَلْيَاء، ('' وسُرَّة الْبَطْحَاء، '') ومَصاَيح الظُّلُمَةُ ، وَيَنَابِيمِ الحكْمَةَ (منْهَا) طَبِيتُ دَوَّارٌ بِطبِّه، (1) السترات: جعرستره بالضم وهي مايستريه أيا كان وقد غلب بعد ل ما ينصب المسل أمامه من سوط أوعكازة أوغر ذلك سواء سترحبهما بمامه أملا (٢) المسكاة بالكسر: قل كوة في مرافذة وقيل الانبوية في وسط القنديل (٣) الذؤابة: الناسية، وقيل منيثها من الرأس (٤) أصل البطحاء كالبطعة والابطح: مسيل واسبع فيه دقاق حصى وجم البطحاء بماح بالكسر وبطحاوات وجعالابطحأباطح وجماليطمسة البطائح وأذا أظلق الابطح والبطحاد: أريد بهما بطحاء وأبطح مكة : وهما ما بن أخشى مكة وهما حلاها: أوقييس ومايقابله وأعماقال تبرة البطحاء لان الني عليه الصلاة والسلامقرشي وقريش منهاما سكن البطاح ويقال لحاقر يس البطاح وهي كرم قريس لاتهر صبابة قريس ومميها أأذين اختلطوا بمطحاءمكة ونزلوها ويقابلهم قريش الغلواهروهم الذين لمتسهم الاباطح والكل قبائل فأل الشاعر فلوشهدتني من قريش عصابة . : قريش البطاح لاقريش الطواهر قيل وفي قريش من ليس بأيط مية ولاظاهر بة

قَدْ أَحْكُمَ مَرَاهِمَهُ ، وأَحْمَى مَوَاسِمَهُ ، (') يَّضَعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ الْعَاجَةُ الَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمَى ، وآذانٍ صُمِّ ، وألْسنَةٍ بُكُم ، مُثَيِّتُ بِلَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْفَفَلَةِ ، ومَواطِنَ الحَيْرَةِ ، لَمْ يَسْتَضِيثُوا بِأَضْوَاء الْحِكْمَةُ ، وَلَمْ يَقْدَحُوا بَرِنَادِ الْمُلُومِ الثَّاقِيَةِ ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالاَّنْعَامِ السَّالِمَةِ ، والصَّحُورِ القَاسِيَةِ

قَدْ الْجَابَتْ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ ، (') وَوَصَحَتْ عَجَةً الْحَقِّ لِنَافِطِهَا، وَطَهَرَتْ الْمَلَامَةُ الْحَقِّ لِنَافِطِها، وَطَهَرَتْ الْمَلَامَةُ لِنَافِقَ لِمَافِطِها، وَطَهرَتْ الْمَلَامَةُ لِمُنْوَسِّهِا ، وَطُهرَتْ الْمَلَامَةُ لِمُنْوَسِّهِا ، وَالْمُواحَاءِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَا ، وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمَاءِ ، وَلُمُنَافَلَا لُوَمَاءً ، وَشُهُودًا عُلِبًا ، وَنَاظِرَةً عَمْهَاءً ، وَسَامِعَةً صَمَّاءً ، وَنَاطِقَةً بَكْمَاءً ، وَشَهُودًا عُلِبًا ، وَنَاظِرَةً عَمْهَاءً ، وَسَامِعَةً صَمَّاءً ، وَنَاطِقَةً بَكْمَاءً ،

<sup>(1)</sup> المراهم : جع مرهم : طلاه لين يظلى به الجرح مشتق من الرهمة الينه وقيل معرب ، والمواسم : جع ميسم بالكسر وهو المكواة و يجمع أيضاعلى مياسم (٢) من قولم التجابت الناقة : اذامه ت عنقها الحلب والمراد الخضوع لنور البصائر (٣) من خبط اليل اذاسارفيه

رَأْيَتُ صَٰلَالَةً قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْنِهَا ، (') وَتَفَرَّقَتْ بِشُمَبِهَا ، (') وَتَفَرَّقَتْ بِشُمَبِهَا ، (') مَنَ كَيْلُكُمُ بِسَاعِهَا ، (') قَائِدُهَا خَارِجُ مِنَ لَكُمُ بِسَاعِهَا ، (') قَائِدُهَا خَارِجُ مِنَ الْمُلَّةِ ، قَائِدُهَا خَارِجُ مِنَ الْمُلَّةِ ، قَائِدُ عَلَى الضَّلَةِ ، فَلَا يَتَفَى يَوْمَنْذِ مِنْكُمْ إِلاَّ ثَمَالَةُ القَدْرِ، (') الْمُلِيَّةِ مِنْكُمْ عَرْكَ الأَدِيمِ ، (') تَمْرُ كُكُمُ عَرْكَ الأَدِيمِ ، (')

 القطب مثلثة ويضعتين : حديدة في الطبق الاستغل من الري يدورعلها الطبق الاعملي تقول (دارتاارجىعسلىقطها والارحاءهما أتطابها) ومادامت الرحى تدورعلى قطها فهى مستقيمة الدوران لايعتورها انتشرت غروعها فالشعب :جع شعبة بالضع وحوغصن الشييرة ويجمع أيضاعلى شعاب (٣) أمسل الصاع والصواع بالفم ويكسر والصوع بالفم ويفتح: المكيال الذي يكال به و يؤنث وهوعند أهل الحجازأر بعسة أمدادكل مدرطا وثلث ، أوأر بع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظم الكفين والاصغيرهما ، وعندأهل العراق : عانية أرطال والمقصود أنهاأى المسلالة تأخذ كرالهلاك جلة واحدة كإياندة الكيال ما يكيله من الحب (٤) من خبط البصير الارض بيده : ضربها وأشار بالباع الى تطاوله اعليه وتناوله القريبهم ويعيده (ه) الثقالة بالضم كالنفسل بالضم أيضا : ماسفل من كل شي يقال في الماء والمرق والدواء وغيرهاعلا سفوه ورسب ثغله وهوخشارته (٦) التفاضة بالضير مايسقط من النفض ، والمكم والمكام والمدل : الغرارة أو الجوالق (٧) من قرام عرك الاديم من باب نصر: دلكه دلكانسه بدا والاديم البعلد ويقال عرك الشيء حكه حتى عفاه

وَتَدُوسُكُمُ دَوْسَ الْحَصِيدِ ، (١) وَتَسْتَخْلُصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنَ يْخِلَاصَ الْعَبَّةِ الْبَطَينَةِ ، (<sup>١)</sup> منْ بَيْنِ هَزِيلِ الْعَبِّ وَأَيْنَ تَذْهَب بِكُمُّ الْمَذَاهِبُ \* وَتَنْيَهُ بِكُمُ الْفَيَاهِبُ ؛ ۚ وَتَخْدَعُكُمُ ۗ الْكَوَاذَبُ ؟ وَمَنْ أَيْنَ تُوْأَنُونَ ؟ وَأَنِّي تُوْأَفَكُونَ ؟ فَلَكُلِّنَّ أَجَلَ كَتَابٌ ، وَلَكُلَّ غَيْنَةٍ إِيَابٌ ، فَاسْتَمِعُوهُ منْ رَبَّانِيْكُم ، (') وَأَحْضِرُوهُ قُلُو بَكُمْ: وَاسْتَيْقِظُوا إِنْ هَتَمَ ۚ بِنْمُ ۚ ﴿ ۚ ۚ وَلْيَصِدُقْ رَاللَّهُ أَهَلَهُ ، ﴿ ۗ وَلْيَحِمْ شَمَلَهُ ، وَلَيْعَضِرْ ذِهْنَهُ ، فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الأَمْرَ فَلْنَ الْخَرَزَة ،وَقَرَفَهُ قَرْفَ الصَّمْنَةِ ، (' فَعَنْدَ ذَلكَ أَخَذَ الْبَاطْلُ مَا خَذَهُ ، وَرَكَ الْجَهَلُ مَرًا كَيَّهُ ، وَعَظَّمَتِ الطَّاغِيَّةُ ، وقَلَّتِ الدَّاعِيَةُ ، وَمَالَ الدَّهْرُ (١) المصيدبالفتج: الرزع المحصود فهوفسيل عني مفعول وحب المصيد : حب السيرالمحصود (٢) أي السمينة (٣) الرباني بالفنح وتشديدالباه: المتأله المارف بالله عزوجل ، وقبل هو منسوب الى الربيز بادة الالف والنون

حب السيرالمصود (٢) أي السمينة (٣) ألر بانى بالفتح وتسديدالباء: المتألم العارف بالله عزوجل ، وقيل هومنسوب الى الربيز يادة الالف والنون كالحياني (٤) هنف: صاح (٥) الرائد: الرسول الذي يرسله القوم لينظر لم مكانا ينزلون فيسه ومنه المنسل (الرائم الا يكذب أهله) أي لا يكذب عليم لان المصلحة عشر كة بينه و ينهم والاعام رضى الله عنبه يأمر الحداة والدعاة ان يصد قوافى النصيمة (٦) أصدل القرف عام فيقال قرف الشجرة مشدلا كضرب: قسرها ولكن الامام خص العمقة لانها أذا اقتلمت أم يسق الما أثر

صِيَالَ السَّبُمُ الْمَتُّورِ، وَهَدَرَ فَنيقُ الْبَاطِلِ بَمْدَ كُظُومٍ ، (١) وتَوَاخَرِ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ ، وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ ، وَتَحَابُّوا عَلَى الْكَذٰبِ، وتَبَاغَضُوا عَلَى الصَّدْقِ - فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا ، (") وَالْمَطَرُ قَيْظاً ، وَتَفَيضُ اللِّيَامُ فَيْضاً ، وَتَفَيضُ الْكَرَامُ غَيْضاً ، (") وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذَنَّايًا ، وسَلاَطينُهُ سِيَاعًا ، وَأَوْسَاطُهُ أُكَّالًا ، وفقرَاؤُهُ أَمْوَانًا ، وغَارَ الصَّدْقُ ، وفَاضَ الكَذَبُ، واسْتُعْمَلَتِ الْمُوَدَّةُ ۚ بِاللَّسَانِ ، وتَشَاجَرَتِ النَّاسُ بِالقُّلُوبِ ، وَصَارَ الْنُسُونُ نَسَبًا ، والْعَفَافُ حَبِّبًا ، وَلُبسَ الإسْلاَمُ لُبْسَ الْفَرْوِمَقْلُوبًا سلالفتيق: الفحل المكرم لايؤذي لكرامته على أهسله ولايركبُ والمعنران الماطل بعد أن كان كامناسا كناهدر وانتشر في الاصقاع (٢) يقول المرحومالشيخ مجدعيده في هسذا الموضع كان الولدغيظا أي يغيظ والده لشيوبه لعقوق ويكون المطرقيظا لعدم فائدته فان الناس منصر فون عن فوائده والانتفاع بمايفيض القبعلهم من شيرال اضمار يعضهم ببعض وما انسسيهمة الحال محال هذا الزمان أه والفيظ: شدة المر (٣) من عاص الماء كضرر غيضاومغيضاومغاضا : غارف دهب في الارض وفي الصحاح : قل قنضب وخاض المياء : فجره الى مغيض بتعسدي ولا يتعدى والمرادان السكرام تغسل

## (ومن خطبة له عليه السلام)

كُلُّ شَيْءٍ خَارِضِمُ لَهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَائِمُ ۖ بِهِ ، عُنَى كُلِّ ٔ كُلِّ ذَلِيلٍ ، وَقُوَّةُ كُلِّ صَعينٍ ، وَمَفَزَّعُ كُلِّ مَلْمُونِ ، و كُلِّمَ سَمَعَ نَطْقَهُ ، وَمَنْ سَكَتَ عَلَمَ سَرَّهُ،ومَنْ عَاشَ فَعَلَيْه رِزْقَهُ • وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُنْعَلَبُهُ ، لَمْ تَرَكُ الْمُبُونُ فَتُخْبَرَ عَنْكَ ، بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلَقْكَ، لَمْ تَخَلُق الْخَلْقَ لُوَحَشَةِ، ولا اسْتَعْمَلْتُمْ لْمَنْفَمَة ، ولا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَّيْتَ ، ولا يُفْلتُكَ مَنْ أَخَذْتَ ، ﴿ ولا يَنْفُصُّ سُلُطَانَكَ مَنْ عَصَالَتَ ، ولا يَزيدُ في مُلْكُكَ مَن أَطَاعَكَ ، ولا يَرُدُ أَمْرَكَ مَنْ سَخطَ قَضَاءَكَ ، وَلا يَسْتَغْني عَنْكَ . مَنْ تَوَلِّى عَنْ أَمْرِكَ ۚ • كُلُّ سرّ عنْدَكَ عَلَانِيَةٌ ۚ ، وكُلُّ غَيْب عنْدَكَ شَهَادَةٌ ، أَنْتَ الأَبَهُ لا أَمَدَ لَكَ ، وأَنْتَ النُنْتَهِي لا عَيِصَ عَنْكَ ، ('' وَأَنْتَ المَوْعَدُ لَامَنْجاً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . يَدَكُمُ نَاصِيَةٌ كُلِّ دَايْةٍ، وإلَيْكَ مَصِيرُ كُلُّ نَسَمَةً ﴿ (٣) مَنْهُ حَالَكَ مَأَاعْظُمَ مَأَنْزَى مَنْ ا أى لاينفلت منسك (٢) الحيص: المهسرب وفي الفرآن (سواء علينا

 <sup>(</sup>۱) اىلاينفلت منسك (۲) الهيس: المهسرب و فالقرال (سواه عيسا أجزعناأم صبرنا مالنامن عيص) والغمل حاص عنسه كصرب: حاد وعمل
 (۳) البسمة عمركة: الروح

خُلَقكَ إِوْمَا أُمْنِفَرَ عَظْمَةُ فِي جَنْبِ قُدْرَتُكَ إِوماً أَهُولَ مَأْزَى مَنْ مَلَكُوتِكَ ؛ ومَا أَحْمَرَ ذَلِكَ فيمَا غَابَ عَنَّا مَنْ سُلْطَانِكَ ؛ ومَا أَسْبَغَ نَعَلَكَ فِي الدُّنْيَا ؛ وَمَا أَصْغَرَهَا فِي نَسِمِ الآخِرَة (منْهَا) منْ مَلَاثِكَةٍ أَسْكَنْتُهُمْ سَمُوَاتِكَ ، وَرَفَعْتُهُمْ عَنْ أَرْضِكَ ، هُمْ أَعْلَمُ خَلَقِكَ بِكَ ، وَأَخُوتُهُمْ ۚ لَكَ ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ، لَمْ يَسْكَنُوا الْأَصْلَابَ ، وَلَمْ يُضَمَّنُوا الْأَرْحَامَ ، وَلَمْ بِمُخْلَفُوا مِنْ مَاء بَهِينِ ۽ (') وَلَمْ يَشْعَبُهُمْ رَبُ الْمَثُونِ • ('' وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهُ منك ، ومَنَّذَلَتِهمْ عِنْدَكَ ، وَاسْتِجْمَاعِ أَهْوَالْهِمْ فيك ، وكَثْرَة طَاعَتِهِمْ لكَ ، وَقَلَّةٍ غَفَلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ ، لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَاخَنَى عَلَيْهِمْ مِينُكَ لَحَقَرُوا أَعْمَالَهُمْ ، وَلَزَرَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، (') ولَسَرَفُوا نَهُمْ لَمْ يَمْبُدُوكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ ، ولَمْ يُطيعُوكَ حَقَّ طَاعَتُكَ . سَبُعَا نَكَ خَالَقاً وَمَعْبُوداً بِحُسْنِ بَلاَئِكَ عِنْدَ خَلَقْكَ ، (<sup>()</sup> خَلَـْثْتَ

(الرهما خير البداء الذي يبلو) أى خير الصنب الذي يختسبر به عباده ومنه

<sup>(1)</sup> المساء المهين أى الحقير والمقصود النطفة (٢) أى الم يصدع ملائكتك الدهر ولم تفرقهم صروف الزمان (٣) يقال زرى علمه عليه من باب ضرب زريا وزراية بالعكسر ومزرية بكسسر الراء ومزراة (ياتي) : عابه عليه (٤) البلاء : الاختيار يكون بالخير والشركة ولنهير

وَارا وَجَعَلْتَ فِيهَا مأ دُبَّةً (١) مَشْرَبًا ومَطْعَما ، وَأَزْوَاجِا وَخَدَما ، وَتُصُوراً وَأَنْهَاداً ، وَزُرُوعاً وَثُمَاراً ، ثُمُّ أَدْسَلْتَ دَاعياً يَدْعُو إِلَيْهَا ، فَلاَ الدَّاعِيِّ أَجَابُوا ، وَلا فيما رَغبْتَ إِلَيْه رَغبُوا بِولا إِلَى مَاشُوَّ قُتَّ إِلَيْهِ اشْتَاقُوا: أَقْبَلُوا عِلَ جِيفَةَ افْتَضَحُوا بِأَ كُلْمَا ، وَاصْطَلَّحُوا عِلَى مِبْهَا ،وَمَنْ عَشَقَ شَيْثاً أَعْشَى لِصَرَهُ ، <sup>(١)</sup> وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ ، فَهُوَ يَنْظُنُ لِمَانِ غَيْرِ صَحِيمَةٍ ، وَيَسْمَعُ بِأَذُن غَيْرِ سَمِيمَةٍ . قَدْ خَرَقَتُ الشُّهُوَاتُ عَقْلُهُ ، وأَمَاتَتْ الدُّنيَا قَلْبَهُ ، وَوَلَّتِ عَلَّيْهَا نَفْسَهُ ، فَهُوَ عَبُّدٌ لَهَا وَلَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٍ مِنْهَا ، حَيْثُمَا وَالَّتْ زَالَ إِلَيْهَا ، وَحَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ ، وَلا يَزْدَجِرُ مِنَ اللهِ بِزَاجِرٍ، ولا يَتَّمِظُ مِنْهُ بِوَاعِظِ، وهُوَ يَرَى المَاخُوذِينَ عِلَى الغرَّة ، (٢) حَيْثُ لاَ إِقَالَةً ۚ وَلا رَجِّعَةً ـَ كَيْفَ نَزَلَ بِيمْ مَا كَانُوا يَجْبَلُونَ، وجَاءِهُمْ منْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا

(أعوذبالله من جهدالبلاء الإبلاء فيه علاء عندالله) ، والمقصودهنا : الخسير لانه أضيف اليه الحسن والمعنى ما عسدوك الاشكر النعمك عليم (1) المأدبة بضم الدال المهسملة وقسها : ما يهامن العلمام المدعوين في عرس أدغسيره قيل والمرادنم ما الجنة (٢) أعشى يصره : ذهب بنوره (٣) الفرة بالكسر : الغفلة ويقال اغتره الامر : أخذه على غرة قال الشاعر

اذا اغتره بين الاحبة لم بكن في له فزعة الاالموادج تعذر

 <sup>(</sup>۱) ولوجا: أى دخولا والمستى ان الموت ازداد فهسم توغلا و بهسم اغتبالا
 (۳) يقولون من الجازا غمض عن الشئ وغمض بالتشديد واغتمض اذا أغضى

ومن لا يغمض عينه عن صديقه ﴿ وعن بعض ما فيه يمت و هو عاتب و على ذلك يكون ممناه جع أموالا طائلة وأغمض و تفافل عن حرمتها في مطالها (٣) التبعات : جع تبعد وهي ما اتبعت به صاحبت من ظلامة و يحو ها يقال في قبل فلان تبعد أى ظلامة ، و يعبارة أخرى : ما يترتب على الفعل من خير او شر الان استعماله في الشرفيقال لهذا الامر تبعة أى طوق شروضرو (٤) الهذا

والْعَنْ ۚ عَلَى ظَهْرِهِ ، والْمَرْ ۚ قَدْ غَلَقْتْ رُهُونُهُ بِهَا ، (١) فَهُوَ لَمَّهُ نَدَهُ نَدَامَةً عَلَى مَأَاصِبُحَوَ لَهُ عَنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ ، <sup>(1)</sup> وَيَزْهَدُ كَانَ يَرْغَبُ فيهِ أَبَّامَ عُمُّرهِ ، وَيَتَمَنِّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَنْبِطُهُ وَيَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَازَهَا دُونَهُ ، فَلَمْ يَزَلَ الْمَوْتُ يُبَالِغُرُ فِي دَه ، حَتَّى خَالَطَ لَسَانُهُ سَمْعَهُ : (٢) فَصَارَ يَيْنَ أَهْلُه لا يَنْطَقُ أنهِ ، وَلَا يَسْمَعُ بَسَمْعِهِ ، يُرَدِّدُ طَرْفَهُ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِم. رَي حَرَ كَاتَ أَلْسَنَتُهِمْ ، ولا يَسمَعُ رَجْعَ كَلاَمِهِمْ ، ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتُ النَّيَاطَأُ، (' فَتُبُضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبضَ سَمْهُ ، وَ لرُّوحُ منْ جَسِدَه،فَصَارَ جِيفَةً ۚ بَيْنَ أَهَلِهِ ، قَدْ أَوْحَشُوا منْجانبه رَبَّبَاعَدُوا مِن قُرْبِهِ ، لاَّ يُسْعِدُ بَاكِيًّا ، ولاَّ يُحِيبُ دَاعِيًّا ، ثُمَّ حَمَّلُو لَى عَطَّ فِي الأَرْضِ ، وَأُسلَّمُوهُ فيه إلى عَمَلُو ، وَانْقَطَمُوا عَرَ زَوْزَيْهِ ، (° حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَتَابُ أَجَلَهُ ، والأَمْرُ مقَاديزَهُ ،

كقمه: ماأناك بلامشقة ولاقليل هناء (١) كناية عن تعذرا لخلاص ومعنى ا علقت رهونه: استعقها مرتهنها (٢) أصرله: انكشف وظهر (٣) فسره بقوله بعده فصار بين أهله لاينطق بلسانه ولا يسمع بسممه (٤) من التاط به بمغنى النصق (٥) الزورة بالفتح: الزيارة

﴿ وَٱلْمَتَ أَخَرُ الْخَلْقِ بَأَوَّلُهِ ، وَجَاءَ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ مِايْرِ بِدُهُ مَنْ تَجَدِيد خَلَقه ، أمَادَ السَّمَاء وفَطَرَها ، (')وأَ رَجَّ الأَرْضَ وأَرْجَفَهَا، وقَلَّمَ جِبَالَهَا وَنَسَفَهَا ، وَدَكَّ يَعْضُهُا يَعْضًا مِنْ هَيْبَةً جَلَالَته ، وَعَخُوف عَلْوَيَّه ، وَأَخْرَجَ مَنْ فيها فَجَدَّدَهُمْ عَلَى أَخْلَاقِهِمْ ، (') وَجَمَّعَهُ بَعْدَ تَقَرُّقِهِمْ ، ثُمُّ مِيَّزَهُمْ لِمَا يُرِيدُ منْ مَسْأَلَتِهِمْ ، عَنْ جَفَا يَاالاً عَمَال، وخَبَايَا الْأَفْعَالَ ، وجَمَلُهُمْ فَرِيقَيْنِ أَنْمَ عَلَى هُؤُلاًء ، وانْتُقَمَ مِنْ هُوُّلَاء : فَأَمَّا أَهْلُ طَاجَته ، فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِهِ ، وخُلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ، حَيْثُ لَآبَظُعَنُ النَّزَّالُ ، وَلا تَنْفَـبُّرُ لَهُمُ الْحَالُ ، وَلاَ تَنُوبُهُمُ الأَفْزَاعُ ، وَلا تَنَالُهُمُ الأَسقَامُ ، ولا تَعْرضُ لَهُمُ الأَخْطَارُ ، وَلاَ تُشْخَصُهُمُ الأَسْفَارُ : ( ) وأمَّا أَهْلُ الْمَعْسِيَةِ فَأَ نَزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ :

<sup>(</sup>۱) أى حركها وصدعها (۲) الخلق محركة: البالى للذكر والمؤنث يقال (وب خلق وجيسة خلق كالجسديد يقال (توب جديد وجية جديد ولا يجوز جديدة) والجع أخلاق وخلقان بالفهر و يقال (توب أخلاق) اذا كانت الخلوقيسة فيقطه كايقال ثباب أخسلاق وذلك أنهم بجعسلون النعت فجماعة أجزا ثما لباليسة فيسند كرونه بلغظ الجمع واذلك اذا كان بعضه باليا يقولون ثوب خلق بالافراد و ولا ولى أن يجمسل إخلاق مصدر أخلق الثوب: بل كخلق بالفم يتعدى و يلزم (۳) أى لا ترجمهم

وغًا ً الأيدى إلَى الأعناق، وقرَنْ النَّوَاصيُّ بالْأَقْدَامِ ، وَأَلْبُسَهُمْ سَرَادا َ الفَطَرَانِ ، ومُعَطَّمَات النَّيرَانِ ، (') في عَذَاب قَد اشْتَدَّ حَرُّهُ ، وَبَابِ قَدْ أُطْبَقَ عَلَى أُهْلُه ، في نَار لَهَا كَلَتْ وَلَجَتْ ، (٢) لِّبُ سَاطِهُمْ ، وَقَصِيفٌ هَأَالُ ، (\*) لاَ يَظْمَنُ مُقْيِمُا ، وَلا يُفَادَى بِرُهَا ، وَلَا تُمْصَمُ كُبُولُهَا : (' ) لامُدَّةً لِلدَّارِ فَتَفْنَى ، ولاَ أُجَلَ لْقَوْم فَيُشْفَضَى ، (مَنْهَا فِي ذَكْرِ النَّبِّي صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ ) قَدْ مَّنَّرَ الدُّنْيا وَصَغَرَهَا ، وأَهْوَنَهَا وَهَوَّنَهَا ، وَعَلِرَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاهَا عَنْهُ اخْتِيَاراً ، (٥) وَلَسَطَهَا لَفَيْرِهِ احْتَفَاراً ، فأَعْرَضَ عَنْهَا قِلْلُهِ ، وأَمَاتَ ذَكُ َهَا مَنْ تَفْسُهُ ، وَأَحَبُّ أَنْ تَنْسِ زِينَتُهَا مَنْ عَيْسُهُ ، كَيْلاَ يَتَّخَــذَ مَنْهَا رِيَاشًا ، ('' أَوْ يَرْجُونِهَا مُقَامًا ، بِلُّغَ عَنْ رَبِّه ١ القطعات: أنواب كالجية (٦) استعارال كلب عمركة لمجان الثار، واللجم صوتها المرتفع (٣) القصيف الفتح ؛ الرعد الشديد (٤) أى لا تقطع قعودها

(۱) المقطعات: الواب هجيبه (۲) اسعارال عب عربه هجال الدار، والبجب : صوتها المرتفع (۳) القصيف الفتح : الرحدالشديد (٤) أي لا تقطع قعودها والكبول : جع كبل الفتح وهوالقيه (۵) يقال ذي عالشي برويه زيا و زويا بضم فنكسر فتشديد : قبضه قال طرقة بن العبد (شامية تزوى الوجو بليل) أي تقبضها وتكلمها (٦) الرياش والريش بالكسر: اللباس الحسن قال الله (قد أنزلة اعليم لباسا يوارى سوآ تكم وريشا) وهومستعار من الريش الذي هو كسوة العلير قال جرير

مُعْذُواً، ('ونَصَحَ لأُمَّتِهِ مُنْدُواً، ودَعَا إِنِي الْجَنَّةِ مُبَشِّراً غَنْ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ وَعَطَّ الرِّسالَةِ ، وَمُثَلَّفُ الْمَلاَئِكَةِ ، ('' ومَعَادِنُ الْمِلْمِ ، وَيَنَابِيعُ الحكمِ ، نَاصِرُنَا وَمُحْبِثْنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ ، وعَدُوْنَا وَمُبْغِضِنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ

( ومن خِطبة له عليه السلام)

واشترى على رضى الله عنه للمسابلانة دراهم فقال الجدفة الذى هذا من رياشه (١) أى مينالله حجة تقوم مقام العسف رفي عقابهمان خالفوا أحره ومنه المشسل المشهور (اعذر من أنذر) (٢) المختلف: اسم مكان من اختسلافهم أى عجئ الواحد بعد الاستحر (٣) يرحضان من رحض الثوب كنع: غسله فهور حيض وصرحوض (٤) أى تأخير من قولهم نسأالا من أخره ونساته فانتسأأى: أخر

وصَدَقَةُ الْمَلَانِيَةَ ، فَأَنَّهَا تَدْفَعُ مَيَّتَةً السُّوء ، وصَبْنَا ثِمُ الْمَعْرُوف

فانَّهَا تَقِي مُصَارِعَ الْهَوَان

أَفيضُوا في ذكْر الله فَانَّهُ أَحْسَنُ الذُّكْرِ ، وارْغَبُوا فيمَاوَعَدَ لْمُتَّقِينَ ،فَأَنَّهُ أُصْدَقُ الْوَعْدِ ، واقْتَدُوا جِلَدَى نَلِيَّكُمْ ، فَإِنَّهُ أَفْضَا ﴿ الْهَدْي ، واسْتَنَّوا بِسُنَّتُه ، فَانَّهُ أَهْدَى السُّنَنَ ، وَتُمَلِّمُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَديثِ ، وتَفَتَّهُوا فيه ،فَأَنَّهُ رَبِيمُ الفُّلُوبِ،واسْتَشفُوا وَره، فَانَّهُ شِفَاءِ الصَّدُور، وأَحْسِنُوا تِلاَوَتَهُ ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ القِصَص، فَإِنَّ الْمَالِمَ الْمُأْمِلَ بِغَيْرِ عَلْمُهُ ، كَالْجَاهِلِ الْحَاثُرِ الَّذِي لاَيَسْتَغْيِقُ أ مِنْ جَهَلَهِ ، بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ ، وَالْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ ، وهُوَ

( وَمن خطبة لهُ عليه السلام )

أَمَّا بِمَدُّ فَانِّي أَحَدُّ وَكُمُ الدُّنْيَا عَفَانَّهَا حَلْوَةٌ خَصَرَةٌ : حَفَّتْ بالشَّهُوَاتِ، وتَعَبِّبَتْ بالمَاجِلة ، وَوَافَتْ بالقليل ، وَتَعَلَّتْ بالآ مَال ، وَ تَنَ يَنْتُ بِالْفُرُورِ ، لَا تَدُومُ حَبَرَتُهَا ، (٢) وَلا تُؤْمَنُ فَجَمَتُهَا، غَرَّارَةٌ "

1)اذ يكون بين بدىالقاهر فلاجه له عنى إياوي اليه ولا قبولا يلوذيه فه الا آن وأفظم خبطه (٢) الحبرة كقرة : النممة والسرور ومنه حبره الله : ضَرَّارَةُ ، حَاثَلَةُ وَاثِلَةً ، (' ) نَافِدَةُ بَائِدَةٌ ، (' ) أَكَالَةُ غَوَّالَةُ ، (') أَكَالَةُ غَوَّالَةُ ، (') أَكَالَةُ غَوَّالَةُ ، (') أَكَالَةُ غَوَّالَةُ ، (') أَكَالَا فَيَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الرَّغَبَة فِيهَا ، والرِّضَاءُ بِهَا (') أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى: ( كَمَاءُ أَنْوَلْنَاهُ مِنَ السّمَاء فَاخْتَلَظَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشْيِماً تَلْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَالَ اللهُ عَلَى خَلْرَهُ الرِّيَاحُ وَكَالَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدُراً ) لَمْ يَكُنُ الرُّوُ مِنْها فِي حَبْرَة إِلاَّ أَعْتَبْنَها عَبْرةً ، (') وَلَمْ يَلْقَ فِي سَرَّاثِهَا بَطْنَا ، (') إلاَّ مَنْحَتُهُ مِنْ ضَرَّالْهَا عَبْرةً ، (') وَلَمْ يَلُقُ فِي سَرَّاثِهَا بَطْنَا ، (') إلاَّ مَنْحَتُهُ مِنْ ضَرَّالْهَا فَلْهُ أَنْ أَنْ أَلُو مَنْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلاَهٍ ، (') وَلَمْ تَطَلّهُ فِيها دِيَةُ رَخَاءِ ، إلاَ هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلاَهٍ ، (') وَلَمْ تُطَلِّهُ فِيها دِيّةَ رَخَاءِ ، إلاَ هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةً بَلاَهٍ ، (') وَمَ تُطَلِّهُ فِيها دِيّةَ رَخَاءٍ ، إلاَ هَتَنَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةً بَلاهٍ ، (') وَمَ مُنْتَصَرَةً لَا أَنْ تُسْتِي لَهُ مُتُنَكِّرَةً ، وإنْ

وعبورمسروروفي الامثال ( قلحبرة بعدها عبرة) (١) من قولهم حال الشئ كنصر: تغير من حال الهمال (٢) نافدة من نفدالشئ : فني ، و بائدة من باد : انقطع (٣) غوالة بصيغة المبالغة : مو بقة مهلكة (٤) أى منى وصلت بأهل الرغبة الممنتهي أمانهم تصبيح كاقال القدكاء أزلنا الآية (٥) العبرة بالقتلاء الدمسة التي تفيض من العسب حزنا أوتاسفا (٦) البطن كناية عن الاقبال والظهر كناية عن الاقبال والذية : المطر المقبف القطر وطلت الساء الارض كنصر : مطرت علما العلل : المطر المقبف القطر وطلت الساء الارض كنصر : مطرت علم الله العلا من وهدوالسعاب أو أبيضة أو دوالماء معمولا برق و والمزنة : القطعة من المزن بالضم وهوالسعاب أو أبيضة أو دوالماء ويقال عينا ومن المرفوق المطل أو المطر و وقال عينا ومن المرفوق المطل أو المطر و والمنار و ومنانا بالقبر بك و منتف المباء كفرب هننا وهنونا و منتف المباء كفرب هننا وهنونا و منتف المباء كفرب هننا والمطر و منتف المباء كفرب هنا المعلم و منتف المباء كفرب هننا والمطر و منتف المباء كفرب هنا المباء و منتف المباء كفرب هنا والمعلم و منتف المباء كفرب هنا المباء و منتف المباء كالمباء و المباء و منانا المباء و منتف المباء كفرب هنا المباء و المباء و منتف المباء و المباء و

جَانَ مِنْهَا اعْذُوْذَتَ وَاحْلُوْلَى ، أَمَّوْ مِنْهَا حَانَتْ فَأَوْدَ ، لا يَنَالُ امْرُو مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَبًا ، (') إلا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَالِبِهَا لَسَّا، ('') ولاَ يُسَى منْهَا فِي جَنَاحِ أَمْنِ إِلاَّ أَصْبِيحَ عَلَى قَوَادِمِ خَوْفِ غَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَا فيهاَ فَانيَةٌ ، فَان مَنْ عَلَيْهَا . لاَخَيْرَ فِي شَيْءٍ م أَزْوَادِهَا إِلَّا التَّفْوَى • مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكُثْلَ مَّا يُؤْمِنُهُ ، وَمَ اسْتَكُلَّزَ مَنْهَا اسْتَكُثَرَ مَا يُوبِقُهُ ، (\*) وَزَالَ عَمَّا قَلِيلِ عَنْهُ ۥكَمْ نْ وَاثْقَ هِمَا فَجِمَتْهُ ، <sup>(١)</sup> وَذَى طُمَّا نَيْنَةَ ۚ قَدْ صَرَعَتْهُ ، وَذِى أُهِّهَا لَدْ جَمَلَتُهُ حِمْدِراً ، (٧) وَذَى نَخُوهُ قَدْ رَدَّتهُ ذَليلاً • (^^ سَلْطاَ نُهَا الضعيف الدائم أومطرساعة تمزيفتر تم يعود (١) يقال أويأت الإرض مث ا إساء : كارفهاالوبأوهوالطاعون أوئل مرض عام وجعب آوياء وكذلك يقال الوباه بالمسه أيضاوا بلم أوبشة ، ومثلها وبثت الارض كعسل تيما وتوما وماء (٣) الغضارة : طيب العيش وتضرته و يقال بنوفلان مغضو رون ومها اذا كانوافىغضارة • والرغب النبريك : الرغبة والمرغوب (٣) يقال ارجته

عسرامشلا : كلفه إياد والمقصود انها المقتبه تميا (٤) القوادم : جع قادمة ومثلها القدامي وهي عشر ريشات في مقدم الجناح وهي كبار الريش ، والخواني : صفاره وهي تحت القوادم (٥) جهلكه (٦) يقال فجمه الدهر كقطع : أوجعه أوالفيح ان يرجع الإنسان يشئ يكرم عليه فيعامه يقال فجع في ماله وأهله وبماله وأهله عجم ولا فهوم فجوع (٧) الاثبة : العظمة (٨) الفوة بالفتح : العظمة

دُول ، (¹) وعَيْشُهَا رَنْتِي ، ¹) وَعَذْنُهَا أَجَاجٌ ، (¹) وحُلُو هَاصَيْرٌ ، (¹) وغذَاوُهِمَا سمَامٌ ، (°) وَأُسْبَالُهَا رِمَامٌ ، (¹) حَيْمًا بِمُرْض مَوْت سَمِينُهَا بِمُوْض سُفْمٍ ، مُلْكُهُا مَسْلُوبٌ ، وَعَزِيزُهَا مَنْلُوبٌ وَمَوْ فُورُهَا مَنْكُوبٌ ، (٧) وَجَارُهَا عَرُوبٌ • (٩) أَلَسْتُمُ ۚ فِي مَسَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَطُولَ أَعْمَاراً ؛ وأَبْنَى آثَاراً ، وأَبْعَدَ آمَالاً ، وأُعَدَّ عَديداً ، وأ كُنْفَ جُنُوداً ، نَعَبُّدُوا لِلدُّنْبَا أَيَّ نَعَبُّدٍ وَآثَرُوهَا أَيَّ إيثَّارِ ، ثُمَّ ظَمَنُوا عَنْمَا بِغَيْرِ زَادِ مُبَلِّمْ ، ولاَ ظَهْرِ قَاطِم ، (<sup>()</sup> فَهَلَ بَلَغَكُمُ أَنَّ الدُّنْيَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً فِيدْيَةً ؛ (١٠) أَوْ أَعَانَتُهُمْ بِمَعُونَة والجياسية والمرومة (١) أى تقليات (٢) رئق بفتح وبفصت بن ويفت تكسر كدرو يقال دنق المساء من بأب تصروعم ومصسد والاول وتفاو دنوة ومصدرالناتية بالسريك (٣) أي ملح شديد الماوحة (٤) الصبركتف رحر والجع صبور بالضم الواحدة مسبرة يفتح فكسرأ يضاولانسكن باؤءالانى ضرورة الشيركتولة (صيرت على هئ أمر من الصير) (ه) الساء بالكسروكذاك السعوم بالضم : جعهم بثليث السسين وهوالفائل من الادوية (٦) الرمامبالكسر: جعرمةبالضروهيالقطعةالباليسة من الحب ل والمعز مَا يَمْسَكُ بِمِسْ الدِّنيافِهِو بَالْمُنقطعِلافَائدُهْفِيهِ (٧) المُوفُورِ : الذِّي كَثَّرْمُهَا ييه النكبة وهي المصيبة (٨) من حربه حرباً بالعربك: اذاساسماله (٩) أي راحلة تقطع الطريق (١٠) الفدية بالكسر: الفداه

إِ أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً ، بَلْ أَرْهَعَتْهُمْ بِالْقَوَادِحِ ، (`` وَأَوْهَنَتْهُ، بالقَوَارع ، وَصَمَصْعَتْهُمْ بالنَّوَانْبِ، (٢) وعَفَرَّتُهُممْ لِلْمُنَاخِرِ، (٢) وَوَطِئْتُهُمْ بِالْمَنَاسِمِ ، (\*) وأعَانَتْ عَلَيْهِمْ رَيْبَ الْمَنُونَ ، فقَدْرَأَ يُثُمْ تَنْكُرُهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا ، وَآثَرَهَا وأَخْلَدَ لَهَا، (٥) حَثَّى ظَمَنُوا عَنْهَا عَنْهَا لَمْرَاقِ الْأَبَدِ ، (') وهَلْ زَوِّدَتْهُمْ إِلاَّ السَّغَبَ؛ ('') أَوْأَحَلَّتُهُمْ إِلَّا الضَّنْكَ ؛ أَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ إِلَّا الظُّلَّمَةَ ؛ أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا النَّدَامَةَ ؟ فَهَذَه تُوْثُرُونَ ؟ أَمْ إِلَيْهَا تَطْمَتُنُونَ ؟ أَمْ عَلَيْهَا تَحْرِصُونَ ؟ فَبَثْسَتَ الدَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَّهِمُهَا ، ولَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَل مِنْهَا ، فَاعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَعْلَمُونَ بِأَنْكُمْ قَارَكُوها ، وَظَاعِنُونَ عَنْها ، وَالْمَظُوا فيهًا بِالَّذِينَ قَالُوا ( مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ) حُمِلُوا ۚ إِنِّي قُبُورِهُمْ فَلاَّ يُدْعَوْنَ رُ كُبَانًا ، وَأَنْزَلُوا الأَجْدَاثَ فَلاَ يُدْعَوْنَ صَيْفَانًا ، وَجُمِلَ (١)أىغشيتهم والتهم عايثقلهم ويفسدخالهم (٦) مضعتهم: ذلتهم وأهانتهم (٣) المناخر والمناخير : جعمفر بتثليت الميرواغله ومثله المضور بالضيروهو الانف أوثقيه وأمسله موضع الغير (٤) المناسم : جعمقسم بفتج فكسر بينهماسكون وهوخف البصير (٥) أىركن واستثنه (٦) الابد: الدهر

🛚 والمعنى ارتحاواعنها وفارقوها فراقالانهاية له (٧) السعب بالسريك: الجرع

منَ الصَّفيحِ أَجْنَانٌ ، (١) وَمنَ الثُّرَابِ أَكُفَانٌ ، وَ نَيْمًا ، وَلاَ يُبَالُونَ مَنْدَبَهً . إِنْ جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُوا ، (') وَإِنْ يِطُوا لَهُ يَقْنَطُوا . جَمِيعٌ وَهُمْ آحَادٌ ، وَجِيرَةٌ وَهُمْ أَلِمَادُ، ئُنَدَانُونَ لاَ يَتَزَاوَ رُونَ ، <sup>(٥)</sup> وَقَر يبُونَ لاَ يَتَقَارَبُونَ · حُلَمَاء مَدْ نْ أَصْمَانُهُمْ ، وَجُمَلَاهِ قَدْ مَاتَنْ أَحْقَادُهُمْ ، لآبُثْمَ ، ( ) وَ لاَ يُرْجَى دَفْعِهِمْ ، إِسْتَبْدَلُوا يظُّهِرُ الأَرْضَ يَطْنَاً ، لسُّمَهُ صَنِينًا ، وَبِالأَهُل غُرْبَةً ، وَبِالنُّورِ ظُلْمَةً ، فَحَاهُوهَا كَمَا نَارَقُوها ، (١) حُفَاةً عُرَاةً ، قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَغْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاة الدَّائمَة ، وَالدَّارِ الْبَاقيَة ، كَمَا قالَ سُبْنَعَانَهُ (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقَ يُهُ وَعَداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )

<sup>(</sup>۱) الصغيبع : وجسه الارض · والاجنان : جع جنب الصريك وهوالقبر (۲) الرفات بالضم : العظام البالية (۳) أى ان جادتهم السباء اربغر حوا(٤) أى الايز و ربعض جم بعضا ولايصابون ولايتساعهون (۵) ليس لهم ضرر فينشى ولايطش فيناف (٦) أى سكنوا الارض بعدان فارقوها في بدع خلقتهم اذ خلقوا منها قال تعالى (منها خلقنا كم وفها فعيسه كم ومنها تخرجكم نارة احرى)

(ومن خطبة له عليه السلام ذكر فيها ملك الموت )

هَلْ تَحْسُنُ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلاً ؛ أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَداً ؛ بَلْ كَيْنَ يَتَوَفَّى الْجَنِينَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ ؛ أَيلِجُ عَلَيْهِ مِنْ يَمْسُ جَوَّارِحِهَا ؛ أَمِ الرُّوحُ أَجَائِتُهُ بِإِذْنِ رَبِّها ، أَمْ هُوَ سَاكِنُ مَمَّةً فِي أَحْشَائِهَا، كَيْنَ يَصِينُ إِلَّهَ مَنْ يَعْجَزُ عَنْ صِفَةٍ عَلُونِ مِثْلُه ؛

(ومن خطبة له عليه السلام)

وَالْحَذَّرُ كُمُّ الدُّنْيَا ، فَإِنَّهَا مَنْوَلُ قُلَمَةً ، (') وَلَيْسَتْ بِدَارِ نُجْمَةٍ ، (') قَدْ تَزَيِّلَتْ بِنُرُورِهَا ، وَغَرَّتْ بِذِينَتِهَا ، هَانَتْ عَلَى رَبِها ، فَخَلَطَ حَلالَها بِحَرَامِهَا ، وَخَيْرَها بِشَرَّهَا، وَحَيَاتُهابَمُوْتِهَا، وَحُلُوها بِمُرِّهَا لَمْ يُصِغْهَا اللهُ تَعَالَى لِأُوْلِيَا ثِهِ ، وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى

وأعلم اننىسأسيررسا 🗱 اذا انجيعالفواجع لاأسير

<sup>(1)</sup> القلمة كهمزة: من لايشبت على السرج (٢) القيمة بالضم: طلب الكلاً | في موضعه ومساقط النيث وهي أسم من التبوع قال خرج والليمة وجمعها بجع كصرد وعليسه يقال هو تجمعي أي محط آمالي وقسد انتبعوا وتجمعوا ومرت بنا ناجعة قال

وَمُلْكُمُوا بُسُلَبُ، وَعَامِرُها يَخْرَبُ ، فَمَا خَيْرُ دَارِ تُنْقَضُ نَقْضَ الْبِنَاءِ ، وَعَمْرُ يَفْنَى فِيبًا فَنَاءِ الزَّادِ ، وَمُدَّة تَنْقَطِمُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ بِمَنَّوا مَاافَنَرَضَ اللهُ عَليكُمْ مِنْ طَلَبكُمْ ، <sup>(١)</sup> وَاسَأَلُوهُ مِنْ دَاء حَقَّهُ مَاسَأً لَكُمْ ، وَأَسْبِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتَ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدَّعَى بِكُمْ ﴿ إِنَّ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَبْكَى مُلُوبُهُۥ وَإِنْ صَٰحِكُوا ، وَيَشْـتَدُ حُزْنُهُمْ وَإِنْ فَرَحُوا ، وَيَكْنُرُ مَقْتُهُ نْفُسَهُمْ وَإِنْ اغْتُبِطُوا بِمَا رُزِقُوا ، (') قَدْ غَالِ عَنْ قُلُو بِكُمْ ذَكُرُ الآِجَالِ ، وحَضَرَتْكُمْ كُوَادْبُ الآمَالِ ، فَصَارَتْ الدُّنْيا أَمْلُكَ كُمْ مِنَ الآخِرَة ، وَالعَاجِلةَ أَذْهَبَ بَكُمْ مِنَ الآجِلة ، وَإِنَّمَا نْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دين الله ، مافَرَّقَ يَيْنَكُمُ ۚ إِلَّا خُبْثُ السَّرَائِرِ ، ١) من قولهم عندالشيُّ ككرم عنادة: "بيأوجسم (٢) الطلب: المطلوب والمعنى رضاأذى فرضه الاله عليكم من صلاتكم التي تتمشرونه التي تسعون وراءا خصول عليها واسألوا المة تعالى أن يمهكم القدرة على أدائه ويمز ليكم بتوفيقه (٣) أى وان بمني غيرهم أن يكون في مثل ماهم فيد من الرزق

و وَسُوهِ الصِّمَّا يُر • فَلاَ تَوَازَرُونَ وَلاَ تَنَاصَحُونَ ، وَلاَ تَبَادَلُونَ وَلا تَوَادُّونَ ، مَابَالَكُمْ تَفْرَحُونَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا تَمْلِكُونَهُ ، وَلا يَحَزُنُكُمُ الْكَثَيرُ مِنَ الاحْرَة تُحْرَمُونَهُ ، وَيُقْلِقُكُمُ الْبَسْيرُمنَ الدُّنيا يَنُونُكُمْ ، حَتَّى يَنْبَيَّنَ ذَلكَ فِي وُجُوهِكُمْ ، وَقِلَّة صَبْركُمْ ، عَمَّا زُوىً منْهَا عَنْكُمْ . (١) كَأَنَّهَا دَارُ مُقَامِكُمْ ، وَكَأَنَّ مَتَاعَهَا بَانِ عَلَيْكُمُ ، وَمَا يَهْنَمُ أُحَدَّكُمُ أَنْ بَسْتَقَبْلِ أَخَاةً مَا يَغَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلاَّ عَنَافَةُ أَنْ يَسْتَقَبْلُهُ بَمِثُلُهِ . قَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَى رَفْضِ الآجِلِ، وَحُبِّ الْعَاجِلِ ، وَصَارَ دِينُ أُحَدِكُمُ لُمُقَّةً عَلَى لَسَانَه · <sup>("</sup>صَلِيع مَنْ قَدْ فَرَغْ عَنْ عَمَّلِهِ ، وَأَحْرَزَ رِضَا سَيِّدِهِ (ومن خطبة له عليه السلام)

الْحَمَّدُ فِنْهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدَ بِالنَّمِ ، وَالنَّمَ الشَّكْرِ ، نَحْمَدُهُ عَلَى آلَاتُهِ ، كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلاَثُهِ ، وَنَسْتَمِينُهُ على هذهِ النَّفُوسِ

<sup>(</sup>۱) أى خفى هليكم و بطن (۲) قيسل يريد باللمقة أن يمسترف بلسائه ولا يذعن بقلبه

الْبِطَلَهُ ، عَمَّا أُمرَتُ بِهِ ، (') ٱلسِّرَاعِ إِنِّي مَانُهِيَتْ عَنْهُ ، وَنَسْتَغَفُّرُ مَّا أَحَاطَ بِهِ عَلْمُهُ ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُهُ ، عَلَمْ غَيْرُ قَاصر ، وَكَتَابٌ غَيْرُ مُفَادِرِ ، (٢) وَنُوْمِنُ بِهِ إِمَانَ مَنْ عَايَنَ الْفُيُوبَ ، وَوَقَفَ عَلَى المَوْعُود : إِمَانًا ۚ نَنَى إِخْلَاصُهُ الشَّرْكَ ، وَيَعْيِنُهُ الشُّكَّ ، وَنَشْيَدُ أَنْلاَ إِلَّا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَشْرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ عُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِه وَسَلَّمَ : شَهَادَتَيْن تُصْمِدَان الْقَوْلَ ،أ وَتَرْفَعَانِ الْمَمَلَ : لاَيَمِنْتُ ميزَانٌ تُوضَمَان فيه ، وَلا يَثْقُلُ مِيزَانٌ تُرْفَعَان عَنْهُ ا وصَبَكُمُ عَبَادَ اللَّهِ بِنَقْوَىِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُ ، وَبِهَا الْمَادُ، زَادٌ مُبَلِّيٌّ ، وَمَعَادٌ مُنْجِحٌ . دَعَا إِنَّهَا أَسْمَ دَاع ، وَوَعَاهَا خَيْرُ وَاع ، (١) فأسمَ داعيها ، وفاز واعيها

عِبَادَ اللَّهِ : إِنَّ تَمْوَى اللَّهِ حَمَّتَ أُولِيَاءَ اللهِ مَحَارِمَةُ ، (')

وَتَدْبِرِهُ وَقِبْلُهُ وَجَمْهُ وَحُواهُ ﴿٤) يَقَالُ حَيْ المَرْ يَضُ مَا يَضُرُّهُ : مُنعَدَّا يَاهُ مُتَمَدِياً

<sup>(</sup>۱) البطاء الكسر: جع بطيئة وهي صفة مشهة من بطؤ الرجس ككرم بطأ بالفم و بطام الكسر: ضد أسرع و والسراع بالكسر أيضا: جع سريدة (۲) من غادره بمني تركه وأبقاء والمعنى انه لم يفادر صفيرة ولا كيرة الأاحصاها (۳) يقال وهي الفئ والمديث من بلب ضرب بعيه وعيا (ياتي): حفظه

وَأَلزَمَتْ قُلُوبَهُمْ عَاَفَتَهُ ، حتَّى أَسْهَرَتْ لَيَاليَهُمْ ، وَأَظْمَأْتْ هُوَاجِرَهُمْ ، (١) فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ ، وَالرِّيِّ بِالظَّمَا ِ ، وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ ، فَبَادَرُوا الْعَلَ ، وَكَذَّبُوا الْأَمَلَ ، فَلاَحَظُوا الأَبِهَلَ • ثمُّ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاء وَعَنَاء ، وَغَير وَعَبَر : فَمنَ الْفَنَاء أنَّ الدُّهُنِّ مُوتَّرٌ قَوْسَهُ ، "كَلَّتُنْطِعُ سِهَامُهُ وَلاَ تُوْسَى جِرَاحُهُ . (١) يَرْمِي الْمَيُّ بِالْمَوْتِ ، والصَّحِيحَ بِالسَّقْمِ ، والنَّاجِيَ بِالْعَطِّبِ ، آكُلُ لاَ يَشْبَعُ ، وَشَارِبُ لاَ يَنْقَعُ ، (') وَمَنَ الْمَنَاءَ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَالًا يَأْ كُلُ ، وَيَدْنِي مَالًا يَسْكُنُ . ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الله لاَ مَالاً حَمَلَ ، وَلاَ بِنَا ۚ نَمَّلَ : وَمَنْ غَبِرِهَا إِنْ أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَفْبُوطًا ، وَالْمُنْبُوطَ مَرْحُوماً ، لَبْسَ ذَلِكَ إِلاَّ نَمِيماً زَلَّ ، (') وَبُوْساً زَلْ ، الىمفعولين والاشهر تعديه الى الثاني باخرف أي (مما يضره) والفعل كضرب والمصارع بحميه حياوحيسة بالكسروحياية وعمية (يالي) والمعني ان تقوى الله قد منعت أولياء الله من محارمه التي حرمها والزمت قلومهم مخافته (1) أي انالتقوىقداظمأت هواجرهم بالصيام (٢) يفال وترالقائص قوسه بالتشديد بمنى شدوتر هاوهومن أجل الفثيل (٣) أى لانداوى جراحه من الجرح ــوه: داوی اساه (٤) أیلاپروی (٥) غــیرالدهربــــــ تقلبانه ومصائب. (٦) مَنقولهــمزلفلانزليـــلاوزلولا : اذامرسرية وَمِنْ عَبِرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ لِشُرِفُ عَلَى أَمَلِهِ ، فَيَقْطَعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ ، فَلاَ أَمَلَ يُدْرَكُ ، وَلاَ مُؤَمَّلُ يُتْرَكُ ، فَسَبْحَانَ اللهِ مَا أَغَرَّ سُرُورَهَا، وَأَظْما رَبِهَا ، وَأَضْعَى فَيْتَهَا ، (() لاَجاء يُرَدُّ ، (() وَلاَ مَاضِ يَرْتَدُهُ فَسَبْحَانَ اللهِ مَا أَغْرَبَ الْحَيِّ مِنَ الْنَيِّتِ لِلِعَاقِهِ بِهِ ، وَأَبْعَدَ المَيْتَ مِنَ الْحَيِّ الْإِنْقِطَاعِهِ عَنْهُ

إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِشَرّ مِنَ الشَّرِ إِلاَّ عِنَابُهُ ، وَلَيْسَ شَيْءِ بِغِيْرِ مِنَ الْخَبْرِ إِلاَّ وَابُهُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عِيَانِهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الآخِرةِ عِيانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ ، فَلَيْكُفُكُمْ مَنَ الْعِيَانِ السَّمَاعُ ، وَمَنَ الْفَيْبِ الْخَبَدُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا فَصَمَىنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَفَسَ فِي الآخِرَةِ وَزَادَ فِي الدُّنْيَا، فَكُمْ مِنْ مَنْقُوصٍ وَ إِسِجٍ ، وَمَزِيدٍ خَاسِرٍ ، إِنَّ الذِي أَمِرُتُمْ بِهِ

<sup>(</sup>۱) يقال من المجازق الدعاء لاأضعى لناظلك أى لاهلكت ، ويقال أيضاضعى ظله : ادامات من قولم متجرة ضاحية الظل أى لاظل لها ومفازة ضاحية الظلال (۲) أى لا جاضر يستطاع رده ودقعه والمرادبه الموت

أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ ، وَمَا أُحلَّ لَكُمْ أَكُـٰذَرُ عَلَيكُمْ ، فَذَرُوا مَافَلٌ لِلَاكَنْدُ ، وَمَا صَاقَ لَمَا ٱنَّسَعَ ، قَدْ نَكَفَّلَ لَكُمْ بِالرَّ زْق ، وَأَمْرُتُمْ بِالْمَمَلِ • فَلاَ يَكُونَنَّ المَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهُ أُوْلَى ('' كِيكُمْ مَنَ الْمَفْرُوضَ عَلَيكُمْ ۚ مَمَلَهُ ، مَعَ أَنَّهُ وَاقَهُ لَقَدَ اعْتَرَضَ الشَّكُّ وَدَخلَ الْيَقينُ ، ('' خَتَّى كَأَلَّالَّذى مُمْمنَ لَكُمْ قَدْ فُر ضَ عَلَيْكُمْ ، وَكَأَنَّ الَّذِي قَدْفُرضَ عَلَيكُمْ قَدْوُرِضِعَ عَنَّكُمْ ۚ ۚ فَبَادَرُوا الْمَمَلَ ، وَخَافُوا بَنْتَةَ الْأَجَلِ ۥ فَإِنَّهُ لَآيُرْجَى مَنْ رَجْعَةً الْمُشُرِ ، مَايُرْجَى مِنْ رَجْعَـة الرَّزْقِ · مَافَاتَ مِنَ لرُّ زْق رُجِيَ غَداً زِيَادَتُهُ ، وَمَا فَاتَ أَمس مِنَ الْمِسُ لَمْ يُرْجَ الْيُوْمَ رَجْمَتُهُ ۚ ۚ أَلَّاجَاءَ مَمَّ الْجَائِي ، وَالدَّاسُ مَعَ الْمَاضِي ، فاتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتِه وَلاَ تَمُونُنَّ إِلاَّ وَأَ نُتُمْ مُسُلِّمُونَ

<sup>(1)</sup> الجلة من طلبه أولى: خير يكون والمضمون: اسمها ، والمنى لاتج مساواطلب الرق المضمون لكم المناه (1) يقال دخل الرق المضمون لكم أولى بكم من العمل الذي ومضعلكم عليه (1) يقال دخل الامر دخلا من بأب فرح : داخسله الفساد فهو مدخول عليه أى قد حصل الشك وفسد القبن وأسيح المضمون الكم كأنه فرض عليكم وكأن الذي فرض عليكم ودان الذي فرض الذي الذي الذي المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ القبل المنافذ ال

## (ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء).

أَلَّهُمْ قَدْ ٱلْصَاحَتْ حِبَالْنَا ، (١) وَاغْبَرَّتْ أَرْضُمْنَا ، وَهَامَتْ دَوَابْنَا ، وَتَعَبِّرَتْ فِي مَرَابِضِهَا ، وَعَجَّتْ عَجِيجَ الثُّكَالَى عَلِي أُوْلَادِهَا، وَمَلَّت التَّرَدُّدَ فِي مَرَائِمِهَا ، وَالْحَنَينَ إِلَى مَوَارِدِهَا . أَلْلَهُمَّ فَأَرْحَمُ أَنهِنَ ٱلإَّنَّةِ ، وَجَنبِنَ الْحَانَّةِ • اللَّهُمَّ فَأَرْحَمْ حَبْرَتَهَأ فى مَذَاهِبها ، وَأَ نينَهَا في مَوَاالِمِها ، ('' اللَّهُمُّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حينَ اعْتَكَرَتْ طَيْنَا حَدَا بِيرُ السِّينِ ، وَأَخْلَفَتْنَا عَنَا بِلُ الْجَوْدِ ، (١) فَكُنْتَ الرَّجَاء لِلْمُبْتَشِينِ ، وَالْبِلاَّغِ لِلْمُلْتَسِنِ ، نَدْعُوكَ حِينَ قَنْطَ الأَنَّامُ ، وَمُنْعَ النَّمَامُ ، وَهَلَكَ السُّوكُمُ ، ('' أَلْا تَوَّاخِذَنَا بَأَخْمَالنَا

(٤) السوام وكذالك السوائم : جع سائمــة وهي الابل الراعيــة التي لاتملف فيالعطن

<sup>(</sup>١) أي انشقت حدالنا لشدة مااعتراها من الحراها مزول النيث (٢) الموالج : المداخس في المرابض (٣) المخايل من السعب : المتسفرة بالطركقول مروانين أبي حفصة (ان أخلفالفيث لم تخلف مخايله) وهي جم مخيسلة بالضم والسكسر والفتح فالكسر ﴿ وَالْجُودُ بِالْفَتْحِ : المطر

وَلاَ تَأْخُذُنَا بِذُنُو بِنَا وَانْشُرْ عَلِينَا رَحْمَتَكَ بالسَّحَابِ الْمُنْبِينِ، (')
وَالرَّبِيعِ الْمُغُدِقِ، (') وَالنَّبَاتِ الْمُونِقِ، ('') سَّحًا وَا بِلاً، ('') نَّحْبِي
به مَاقَدْ مَاتَ، وَتَرُدُهُ به مَاقَدْ فَاتَ ، أَللَّهُمَّ سُقْيًا مِنْكَ عُمِيةً مُرْوِيَةً،
نَامَةً عَامَةً، مَلْيَبَةً مُبَارَكَةً، هَنِيثَةً مَرِيمةً، ('') زَاكِياً بَنْبَا،
نَامِراً فَرْعُهَا، ('') نَاضِراً وَرَقُهَا، تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيفَ مَنْ عِبَادِكَ،
وَشَيِّي بِهَالْبَيْتَ مِنْ بِلَادِكَ ، أَللَّهُمَّ سُقِياً مِنْكَ نُمْشِبُ بِهَا خِمَادُنَا، وَتَعْبِلُ بِهَا خِمَادُنَا، وَتَعْبِلُ بِهَا خِمَادُنَا، وَتَعْبَلُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْفِيبُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْبَلُ بِهَا فِهَادُنَا، (") وَتَعْفَيبُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْبَلُ بِهَا عَلَادُنَا، (") وَتَعْبَلُ بِهَا عَمَادُنَا، (") وَتَعْفَيبُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْبَلُ بِهَا عَمَادُنَا، (") وَتَعْفِيبُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْفِيبُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْفِيبُ بِهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْفَيبُ بِهِ عَلَى الْكَامُ الْكُونَا ، (") وَتَعْفَيبُ بُهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْفَيبُ بُهَا جَمَادُنَا، (") وَتَعْفَيبُ بَهُ عَلَى الْمَادِقَا مَا لَهُ عَلَى الْكُونَا ، (") وَتَعْفَيبُ بُهَا جَمَادُنَا ، (") وَتَعْفَيبُ مُهَادُنَا ، (") وَتَعْمَادِنَا ، (") وَرَقُهُمْ اللّهُ مُنْ الْمُعْمِيثُ مِنْ الْمُعْدِلُهُ مَنْ الْكُلُولُ الْمَادُنَا ، (") وَتَعْلِلْمُ الْمُعْلِيقُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَادِهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَا وَلَمْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْ

(1) من المجازانيعق المزن وتبعق : انيسج أى انفرج عن المطركاً عاهوى الشقت بطنسه فازل ما فيا قال رقية (جود كجود الفيش اذتيمقا) (٢) من اغدق المطر : كثرماؤه ، (٣) يقال انقدالشي : افرحه ويبره (٤) سها : مصدرسح الماءمن باب نصر بهاوسه وجا : سال من فوق الى اسفل ، والمطر صب ، والوابل : المطر الشب يعالضخم القطر وقد سبق (ه) من قولم امرع المكان : اخصب بكثرة الكلا ومنه المشل (أمرع واديه وأجنى حلبه) من مقتشديد : يضرب لن انسع أمره واستهنى أومن من المكان كذاك في وبابه كرم وقرح (٦) ذا كيا : ناميا ، ونام مامن عمر الشهر عورا كقعد : طلع عمره وكان الدون ويقابله الوهاد : جع وهدة ضد الهد (٨) الجناب بالفتح : الناحة

وَتَمِيثُ بِهَا مُوَاشِينًا ، وَتُنْدَى بِهَا أَقَاصِينًا ، (') وَتُسْتَمِينُ مُوَاحِمنًا ، (") مِنْ بَرَكَانِكَ الْوَاسِعَة ، وَعَطَايَاكَ الْحَزِيلَةِ ، عَلَ بَرِيَّنكَ المرْملَة ، °° وَوَحْشـكَ المُهْمَلَة ، وَأَنْزِلْ عَلِننَا سَمَاء غُضَلَةً ، (') مِدْرِكُواً هَاطِلَةً ، يُدَافِعُ الوَدْقُ مِنْهَا الوَدْقَ ، (') وَيَحْفَرُ الْقَطْرُ مِنْهَا الْقَطْنَ ، (١) غَيْرُ خَلْب بَرْقُهَا ، (٧) وَلاَ حِكَامُ ارمنْهَا، (<sup>()</sup> عِلاَ فَزَعُ رَبَائِها، <sup>())</sup> وَلاَ شَفَانٌ ذَهَائِها ، <sup>('')</sup> حَدًّ. مت لا مراعيا النُوْد بُونَ ، وَيَعَنِي بِبَرَ كَتِمَا المُسْنِتُونَ ، (١١) فَانَّكَ نَّزَلُ النِّيثَ مِنْ بَعْد مَاقَنَطُوا، وَتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ الوَلَيَّ الحِيدُ إِ قَالَ الشريف ﴾ قوله عليه السلام ( انْسَاحَتْ جِبَالْنَا) أَيْ تَشَكَّفُتْ منَ المُحُول يُقَالُ انْصَاحَ التَّوْبُ إِذَا انْشَقُّ وَيْقَالُ أَيْضًا انصَاحَ اقاصينا: اطراف بلادنا (٢) الضاحية: الناحية المارزة من كل ثيرة سها سُواح (٣) أي التي ارملت وافترقت (٤) مبتلة ندية (٥) الودق ر (٦) يحفز كيضرب: يدفع (٧) الخلب بضم فتشهديد: هوالذي افىمطرەولامطر(٨) الجهامبالقتح : السَّمابالذيلامطرفيه. والمارض ما يعرض في الأفق من الغمام (٩) الرياب بالفتح: السماب الابيض. والقرع كاسباني في كلام الشريف: ألقطم الصنخار المتفرقة من السمات (١٠) سيأتى فى كلام الشريف (١١) أى الذين نزل بهم القحط

النَّبْتُ وَصَاحَ وَصَوَّحَ إِذَا جَفَّ وَبَيِسَ وَقُولُهُ ﴿ وَهَامَتْ دَوَابُنا ﴾ أَىُّ عَطِشَتْ وَاللَّهِامُ الْمَطَشُ ﴿ وَفُولُهُ حَدا بِيرُ السِّنِينَ ﴾ جَمَّعُ حِذْبَارِ وَهِى النَافَةُ الَّتِي أَنْشَاهَا السَّيْرُ فَشَـبَّةً بَهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَا فَيهاً الْجَذْبُ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ

حَدَا بِيرُ مَا تَنْفَكُ إِلّا مُنْاَخَةً عَلَى الْنَصْفُ أَوْ نَرْمَى بِهَا بَلَدَا قَفْرا (وَقُولُهُ وَلا فَزَعُ وَبَابُهَا) القَزَعُ القطعُ الصِّفَارُ المُتَفَرِقَةُ مَنَ السَّحَابِ وَقُولُهُ (وَلاَ شَفَانُ ذِهَا بُهَا) فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ وَلاَ ذَاتُ شَفَّانُ ذِهَا بُهَا ) فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ وَلاَ ذَاتُ شَفَّانُ ذَهَا بُهَا وَالشَّفَّانُ الرِّيحُ الْبَارِدَةُ وَالذِهابُ الأَمْطَارُ اللَّبِيَّةُ فَعَذَفَ ذَاتُ لِيلِمُ السَّامِع بِهِ

(ومن خطبة له عليه السلام)

أَرسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقّ، وَشَاهِداً عَلَى الْخَلَقِ، فَبِلَغَ رِسَالاَتِ
رَبِّهِ غَيْرَ وَانَ وَلاَ مُقَصِّرٍ، (') وَجَاهَدَ فِي الله أَعْدَاءهُ غَيْرَ وَاهِن وَلاَ مُمُذْرٍ وَ') إِمَامُ مَنِ اللّهَى ، وَبَصَرُ مَنِ اهْتَدَى (مِنْهَا) لَوْ تَمَلَمُونَ مَاأَعْلَمُ مِمَّا طُوِى عَنْكُمْ غَيْبُهُ ، إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى

(۱) الوانى كانقدم غيرمرة: المتباطئ المتثاقل (۲) المعذر: الذي يستــفـر
 ولايثبت الدعدر

الصُّعُدُكُ (١) نَيْكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ، وَتَلْتَدَمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، (١) وَلَدَّ كُنْهُمْ أَمُوالَكُمُ لاحَارِسَ لَهَا ، وَلاَ خَالِفَ عَلَيْهَا ، (\*) وَلَهَتْ كُلُّ امريءَ تَفْسُهُ ، (') لاَ يَلْتَفِتُ إلى غَيْرِهَا ، وَلَكُنَّكُمْ نَسَانًا مَاذُ كِرْنُمْ ، وَأُمنِنُمُ مَاحُذٌ رُتُمْ ، فَتَاهَ عَنْكُمْ رَأَ بُكُمْ ، وَتَشَكَّمَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ ، وَلَوَدَدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ يَلِنِي وَيَلِنْكُمْ ، وَأَلْحَقَنِ عَنْ هُوَ أَ حَقُّ فِي مِنْكُمُ ۚ فَوْمٌ وَاللهِ مَيَامِينُ الرَّأْي ، <sup>(٥)</sup>مركجيه لحِلْم ، مَقَاوِيلُ بالحَقّ ، مَتَارِيكُ اِلْبَغَى ، مَضَوًّا قُدُمًّا (') عَلَم الطَّريقَـة ، وَأُوجِفُوا عَلَى المَحَجَّة ، (٧) فَظَفَرُوا بِالْمُقُنَّى الدَّاعَجَة ، (١) الصعدات يضمتين : جم صغيد وهوالطريق والمبئ أنكم لوقعلمون ماأعل اخفينسه وغابالهمهم فيالطرق خوفا وليحكيتم علىأعسالكم ندما (٢) التَّدمت المرأة : ضربت وجهها أوصدرها على فقد عز يزلديها (٣) الثَّالف الذيبيق بعــددهابك وفيالقرآن (فاقعدوامعالخالفين) (٤) أحزنت وشغلته (٥) الميامين : جعمميون : وهوالمبارك - والمراجيم من الناس: الحكماء الواحه (مرجح) . والمقاويل: جعمقوال وهوما يحسن القول. ومتاريك : جعمتراك وهوالمبالغ فيالترك (٦) القدم بضمتين : المشي امام يقال (مضىقدما) أىلم يعرج ولم ينتن يوصف به الذكروالانثى (٧) يقال أرجف الغرس والبعير: أعداء وهوالمنق (محركة) فىالسير ومنه (اوجف ماعف ) ووجف الفرس والبعير أيضا كضرب : مشى هذا النوع

وَالْكُرَامَةِ الْبَارِدَةِ ('' أَمَا وَاللهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْمُ عَلَامُ فَقَيفِ الدَّيَالُ الْمَيَّالُ ، ('' يَأْ كُلُ خَضِرَ نَسَكُمْ ، وَيُذِيبُ شَحْمَتَ كُمْ . وَيُذِيبُ شَحْمَتَ كُمْ . وَيُذِيبُ شَحْمَتَ كُمْ . وَيُدِيبُ الْمُؤْلُ الْوَذَحَةُ الْمُنْفَسَاه وَهَذَا الشَوْلُ الْوَذَحَةِ حَدِيثُ (') لَبْسَهَاذَا الْفَوْلُ الْوَذَحَةِ حَدِيثُ (') لَبْسَهاذَا الشَوْلُ يُومِي بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ وَلَهُ مَعَ الْوَذَحَةِ حَدِيثُ (') لَبْسَهاذَا مَوْمُنُوعَ ذَكُرِهِ )

## ( ومن كلام له عليه السلام )

(١)منقولهمعيش بارد: ناعمقال

قليلة المالناظر بن برينها بخ شباب ومخفوض من الميس بارد وهو مجاز (٢) النيال: الطويل الذيل المنجتر في مشيته. (٣) ايه: إسم فعل للاستزادة من حديث معهود واذا تونته كان الاستزادة من أى حديث كان وفي المساح عن ابن السرى (فاذاقلت ايه لرجل فاتما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بين كما كانك قلت هات الحديث وان قلت إيه بالتنوين فكانك قلت هات حديثا ما قال ذوالرمة

وقفنا لقلناإيه عن أمسالم بن وكيف بشكلم الديار البلاقع واما إيها بالكسروالننو ين فعنا هالاعمد وكف واسكت (٤) يقال ان الحجاج رأى خنفساء تدب الى مصلاه فطردها فعادت ممطردها فعادت فأخذها بيده فلسعته فورمت بده وأخذته حى شديدة من اللسعة فاهلكته فقتله الله بأضعف عنوقاته وأهونها (كذا قالوا) فَلَا أَمُولُلَ بَذَلْنُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا ، وَلَا أَنْسُ خَاطَرُنُمْ بِهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا ، وَلَا أَنْسُ خَاطَرُنُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا ، وَلَا أَنْسُ خَاطَرُنُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا ، تَكُرُمُونَ اللهَ فِي عَبَادِهِ ، (') وَلَا تُكُرُمُونَ اللهَ فِي عَبَادِهِ ، فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَاذِلَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ، وَانْشِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلَ إِخْوَانِكُمْ مُ

(ومن كلام له عليه السلام)

أَنْتُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَتَّى ، وَالْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ ، وَالْجُنَنُ وَ الدِّينِ ، وَالْجُنَنُ وَ النَّاسِ ، ('' كَبُمُ أَضْرِبُ المُدْيِرَ، وَمْ الْبَاسِ ، ('' كَبُمُ أَضْرِبُ المُدْيِرَ، وَأُرْجُوطَاعَةَ الْمُثْبِلِ ، فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةً خَلِيَّةً مِنَ النِشِّ، سَلِيعةً مَنَ النِشِّ، سَلِيعةً مَنَ النِّسِّ، سَلِيعةً مَنَ الرَّيبِ ، فَوَ اللهِ إِنِّي لأُولَى النَّاسِ بَالنَّاسِ بَالنَّاسِ

ومن كلام له عليه السلام وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكتوا ملياً <sup>(1)</sup>

(۱) من قراهم كرمالشئ كرامة وكرما وكرمة بالسريك: نفس وعز والمخي أنكر تعزون بالله ولا تعزونه بحكرم عباده (۲) الجن بضم فعتج: جم جنة بالضم والتشديد بعمض الوقاية (۳) بطانة الرجل بالحكسر: حواصه والمقربون اليه من النداى وأهل سره (٤) يقال ان أمير المؤمنين كرم الله وجهه خطب هذه المطبة عندما جع الناس بعدوا قعة صفين وقد رأى أهل الشأم

السلامُ: أَخْرَسُونَ أَنْتُمْ ؟ (فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: يَالْمِيرَ المُؤْمِنينَ إِنْ سُرْتَ سُرْنَا مَعَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّــلامِ ) مَأْبَالُكُمْ لاَسُدَّ ذُنُمُ لرُشْد ? (') وَلاَ هُديتُمْ لقَصْد ؛ أَفِي مِثْلِ هَذَا يَنْبُغِ خُرُجَ ؛ إِنَّمَا يَخْرُجُ فِي مِشْـل هَلْذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مَنْ نُجْمَانِكُمْ وَذُوى بأسكمْ، ولا يَنْنَى لى أن أَدَعَ الْمِصْرَ وَالْجِنْدَ وَيَيْتَ المَالَ وَجِبَايَةَ الأَرْضِ وَالْفَضَاءَ بَيْنَ المسْلِمينَ ، وَالنَّظَرَ فِي حُقُوق الْمُطَالِبِينَ ، ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتبِيَة أَتَّبِعُ أُخْرَي ، أَتَقَلْقُلُ تَقَاقُلَ القِدْح فِي الْجَفيرِ الفارغِ • (\*) وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى تَدُورُ عَلَّى، وَأَنَا عَكَانِي، فَإِذَا فَارَقَتُهَا ٱسْتَحَارَ \* ثُ مَدَارُهَا ، وَاصْطَرَبَ هُـٰذَا لَعَمْرُ الله الرَّأْيُ السُّوءِ • وَالله لَوْلاَ رَجَائِر نفرعا أطراف أعماله (١) من قولم سدد فلانا تسديدا : ونقه وأرشده لسيداد أى الصواب من القول والعمل (٢) القد حرال كسر : ريراش والجم قداح بالكسر وأقدح كانفس وأقداح ، وا الإجاودفها أومن حاود لاخشب وما أشد قلقاة ـهم وقتثــذ (٣) أى انسـطرب (٤) الثَّفال بالضم ويكسر الطبقة السفلمن الرجي

الشَّهَادَةَ عَنْدَ فِقَائِي الْمَدُوَّ لَوْ قَدْ حُمَّ لِي لِقَاؤُهُ ، (') لَقَرَّبْتُ رَكَا بِي ، (') ثُمَّ شَخَصَتُ عَنْكُمُ فَلَا أَطْلُبُكُمُ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبُ وَكَا أَطْلُبُكُمُ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبُ وَشَمَالٌ . إِنَّهُ لِآغَنَاء فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ (') مَعَ قِلَّةٍ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمُ لَقَدْ حَمَلَتُكُمُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاصِحِ الَّتِي لَآيَهُكُ عَلَيْهَا إِلاَّ لَقَدْ حَمَلَتُكُمُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاصِحِ الَّتِي لَآيَهُكُ عَلَيْهَا إِلاَّ هَا لِكُ : (') مَنِ اسْتَقَامَ فَإِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ ذَلًا فَإِلَى النَّادِ هَا لِللّهُ السلام)

( ومن كلام له عليه السلام )

نَاللَّهِ لَقَدْ عَلَيْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالاَتِ وَإِنْمَامَ المِدَاتِ () وَتَمَامَ المِدَاتِ () وَتَمَامَ المُكَلِمَاتِ وَعِنْدَةً نَا أَهْلَ البَيْتِ أَبْوَابُ الْحِكْمِ ، وَضِياهُ الأَمْرِ ، الْمُكَلِمَاتِ وَحِيْدَةً ، وَسُبُلُهُ قَاصِدَةً ، وَسُبَلَهُ قَاصِدَةً ، (١) مَنْ أُخَذَبَهَا الْآ وَإِنَّ شَرَائِمَ الدِّينِ وَاحِدَةً ، وَسُبُلُهُ قَاصِدَةً ، (١) مَنْ أُخَذَبَهَا

<sup>(1)</sup> يقال حم له كذا بالبناء المفعول: قدر (٢) الركاب بالكسر: الابل واحدتها راحلة والجعر تب بضعتين و ركابات و ركائب، وأنضمت عنكم: رحلت و تركست المخلافة حبلها على غاربها (٣) الغناء بالفتح: الاكتفاء والنفع، قال بعضهم غنى الدنيا وهوالكفاية مقصور و فناء الاخراث وهوالسلامة ممدود (٤) الاهالث أى الامن كان هلاكة أمرا محتوما لانضما سه في الشهوات و عكن القساد من نفسه (٥) جمعدة بمنى الوعد (٦) مستقيمة أمن قولم قصد في أمن : استقام

لَحْقِ وَغَيْمٍ ، وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا صَلَّ وَنَدِمَ ، إِغْلُوا لِيَوْمِ تُذْخَرُ لَكَ اللّهُ الذَّخَارُ ، وَمَنْ لاَ يَنْفَعْهُ حَاضِرُ لُبّه ، لَهُ الذَّخَارُ ، وَمَنْ لاَ يَنْفَعْهُ حَاضِرُ لُبّه ، فَمَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ ، (') وَاقْتُوا نَاراً حَرَّهَا شَدِيدٌ ، وَقَعْرُهُمَا بَعِيدٌ ، وَعَالَيْهُ أَعْوَزُ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . (') شَديدٌ ، وَقَعْرُهُمَا بَعِيدٌ ، وَعَلِيتُهَا حَدِيدٌ ، وَشَرَابُهَا صَدِيدٌ . (') أَلا وَإِنَّ اللّهِ مَنْ لاَ يَعْمَدُهُ الله للسّرَهُ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اللّهَ مِنْ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اللّه لِهُ وَيُنْهُ مَنْ لاَ يَعْمَدُهُ (')

(ومن كلام له عليه السلام)

وَقَدْ فَامَ إِلَيْهِ رَجِلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: نَهِيْنَنَا عَن الحُـكُومَةُ ثُمَّ أَرَنْنَا بِهَا فَلَمْ اللَّمُ الْحَدَى أَرْسَدُ ؟ فَصَفَّقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْدَى يَدَيْهِ على الأُخْرَى ثُمَّ فَالَ :

 <sup>(</sup>۱) عازب: غائب والمعنى المرء الذى لم ينتفع بحاضرابه فهوجد برالا ينتفع بما ذربه (۲) من عوز الشئ كفرح: عزفل بوجد وأنت عتاج اليه ومنه قولهم (سعاد من عوز) يضرب الفليل يسلما لحلة (۳) العسديد على فعيل: ماه الجرح الرقيق المحتلط بالسم فبسل ان تغلظ المدة ، وقسل حوالفيح المحتلط بالدم ، وقيسل الجميم اغسلى حتى حشر (٤) المقصود من اللسان الصالح: الذكر الحسن

هَٰذَا جَزَاهِ مَنْ تَرَكُ الْمُقَدَّةَ . (١) أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَنَّى حِينَ أَمَرْتُكُمْ بَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمَلَتُكُمْ على المَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فيه خَبْراً ، فَإِن اسْتَقَمُّمُ هَدَيْتُكُمْ ، وَإِنِ اعْوِجَجْمُ قَوَّمْتُكُمْ ، وَإِنْ أَيِّئُمُ تَدَارَ كُتُكُمُ ، لَكَانَت الْوَثْقَى ، وَلَكُنْ عَنْ ؛ وَإِلَى مَنْ ؛ أَرِيدُ أَنْ أَدَاوَى بَكُمْ وَأَنْتُمْ دَائِي ، كَنَاقِشَ الشُّورَكَة بالسُّو كَ يَ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّ صَلْعَهَا مَهَا . (") أَللُّهُمُّ قَدْ مَلَّتْ أَطلَّهُ هٰذَا الدَّاه الدُّويّ ، <sup>(1)</sup> وَكَلَّت النَّزَعَةُ بِأَ شُطَان الرُّكيّ · <sup>(1)</sup> أَيْنَ الْمُوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الإِسْلاَمِ فَقَبَلُوهُ ؛ وَقَرَأُوا الْقُرُّ آنَ (١) العقدة: ماحصل علمه التعاقد من حرب الخارجين عن السمية حنى يكون الظفر اوالمزيمة (٢) الشوكة واحدة الشوك وهوالنيت الذي بخرج شبها بالابر • والضلم: الميل • وأمسل المثل لاتنكش الشوكة الشوكة فانضلعهامعها وهو يضرب الرجل الذي بخاصر غبره تميستمين عليه عن هومن قرايت اوأهل مشريه ٠٠ وأمانكش الشوكة فهواخراجها من المضوالذي تدخل فيه (٣) الدوىكغني : المؤلم (٤) النزعة محركة : جعر نازع وهوالذي يمنح الماءمن الاكار وأما الاشطان فيمع شطن وهو الحنل • وأمَّاالِكِي بضم فكسرفتشديد : مُجمع ركية وهي البيُّر والمَّمَى إن الذين ينزعون [ الىمياهالمونةمن آبارالساعدة قدكلت نزعتهم وضعفت همتهم وخارت عزيمتهم لأ فَأَحْكَمُوهُ ، وَهُيَّجُوا إِلَى الفِتَالِ فَوَلَهُوا وَلَةَ اللِّقَامِ إِلَى أَوْلاَدِهَا، '' وَسَلَبُوا السَّيُوفَ أَغْمَادُهَا ، وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الأَرْضِ زَخَا رَخَالَا مَا وَصَفَا مَفَا : بَمْضُ هَلَكَ وَتِعْضُ خَا ، لاَ يُسَرُّونَ بالأَحْيَاء ، '' وَصَفَا مَفَا الْمُؤْنِ مِنَ البُكَاء '' خَمْصُ البُطُونِ '' وَلا يُعزَّونَ مِنَ البُكَاء '' خَمْصُ البُطُونِ '' مِنَ السَّيَام ، ذُبِّلُ الشَّفَاه مِنَ الدُّعَاء ، '' صُغْرُ الأَنْوَانِ مِنَ السَّيَام ، ذُبِّلُ الشَّفَاه مِنَ الدُّعَاء ، '' صُغْرُ الأَنْوَانِ مِنَ السَّيَر، عَلَى وَلَيْكَ إِخْوَا نِي الذَّاهِبُونَ ، السَّيْر، عَلَى وَبُومِهِم عُبُرَةً الْخَاشِمِينَ ، أُولَئِكَ إِخْوا نِي الذَّاهِبُونَ ، فَحَقَ لَا أَنْ نَظْماً إِللَّهِم ، وَنَعَصْرُ الأَيْدِي عَلَى فِرَاقِي الذَّاهِبُونَ ، فَحَقَ لَا يُدِي عَلَى فِرَاقِي الذَّاهِبُونَ ، وَنَعَصْرُ الأَيْدِي عَلَى فِرَاقِيم ، إِنْ المُعْمَونَ اللَّهُ المِهُونَ ، وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّاقِ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْوَلِيْكَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

(۱) والماللقاح: حنوالنياق الى أولادها فالقاح: جعلقوح (۲) لا يبشرون بالاحياء لا تهخيرهم ان يموت الرجل منهم محت سنا بلك الخييل في تشييد الحق واعزاز كلمة الدين و ولا يمزون بالموى فانهم وان ماتت أجسامهم فقسد حيى ذكرهم وخلدت أروا سهم في تلك الحياة الابدية حياة السعادة والمناء (۳) يقال مرهت عينه: إذا لهدت فهو أمره وجعه مره بالضم (٤) خص بالفم جع خيص من قوله مخص الجوع فلانا خصا وخوصا والفي مل كنصر: حسله خيص البطن أى ضامره والجع خص وخماص وفي المديث (خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم) أى لم يأخذوا أموالم ولم يسفكوا دماءهم (٥) ذبل الشفاه: جعذ ابل وذبلت شفته: جفت و يبست أى يسهل لما الساوك فيه ابتزينه الشهوات

الشَّيْطَانَ بُسَنِّي لَكُمْ طُرُقَهُ وَيُرِيدُ أَنْ يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً ، وَيُعْطِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ ، (') فَاصِدْفُوا عَنْ نَزَغَاتِهِ وَتَفَتَّاتِهِ ، (') وَافْبُلُوا النَّصِيَحَةَ يَمِّنْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ ، وَاعْتِلُوهَا عَى أَنْفُسِكُمْ (')

ومن كلام له عليه السلام قاله للخو ارج وَقَدْ خَرَجَ إِلَى مُسَكَرِهِمْ وَهُمْ مُقْيِمُونَ عَلَى إِنْكَارِ الْحُكُومَةِ فَقَالَ عَلَيه السلامُ مُ مُسَكَرِهِمْ وَهُمْ مُقْيِمُونَ عَلَى إِنْكَارِ الْحُكُومَةِ فَقَالَ عَلَيه السلامُ (أَكُلُّكُمْ شَهَدَ مَنْ شَهِدَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَشْهَدُهَا قَالَ فَامَازُ وَا فِرْقَتْمُنِ فَلْيَكُنْ مَنْ شَهِدَ صِفْيِنَ فِرْقَةً وَمَنْ لَمْ يَشْهُدُهَا قَالَ فَامَازُ وَا فِرْقَتْمُنِ فَلْيَكُنْ مَنْ شَهِدَ صِفْيِنَ فِرْقَةً وَمَنْ لَمْ يَشْهُدُها فَلْ قَالَ وَأَمْسِكُوا فِرْقَةً حَتَى النَّاسَ فَقَالَ وَأَمْسِكُوا عَنْ الْكَلَامِ ، وَأَنْصِتُوا لِقَوْلِي، وَأَقْبُلُوا بَأَفْدَ سِكُمْ إِلَى ، فَقَالَ وَأَمْسِكُوا عَنْ الْكَلَامِ ، وَأَنْصِتُوا لِقَوْلِي، وَأَقْبُلُوا بَأَفْدَ سِكُمْ إِلَى ، فَقَالَ وَأَمْسِكُوا مَنْ السَّدَةُ فَلِيدًا لِمَا السَّلامُ مُ يَكَلام مِ فَيهَا فَيهَا فَيْهَا مَنْ السَّلَامُ مُ يَكَلام مِ طَوِيلِ مِنْهُ شَهَادَةً فَلْلَيْلُ بِعِلْم فِيهَا هُمْ كَلَّمَهُمْ عَلَيه السَّلامُ مُ يَكَلام مِ طَويلِ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) يريدان الشيطان يدخل بينكم فيفرق شعلكم و يبعثر قوتكم فيعطيكم الفرقة بدل الجماعة (۲) أى فاعرضوا عمايتفثه في سعدوركم من الوساوس وما يسوله لكم من الضلالات (۳) اعقلوها من عقل الناقة اذار بطها بالمقال والمقى فاحبسوا النصيحة على أنفسكم ولا تتركوها فيفسر وا

أَلَمْ نَقُولُوا عِندَ رَفْمِهِم المَصَاحِفَ حيلةً وَغيلَةً؛ وَمَكْراً وَخَدْبِمَةً : إِخْوَانُنَا وَأَهْلُ دَعْوَتَنَا اسْتَقَالُونَا وَاسْـتَرَاحُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، فَالرَّأْ يُ الْقَبُّولُ مَنْهُمْ ، وَالتَّنْفِسُ عَنْهُمْ ، فَقُلْتُ لَكُمْ :هٰذَا أَمْنُ ظَاهِرُهُ إِيمَانٌ ، وَبَاطنُهُ عُذُوانٌ ، وَأُوَّلُهُ رَحْمَةٌ ، وَآخَرُهُ ندَامَةٌ ، فَأَقْيَمُوا عَلَى شَأْنَـكُمْ ، وَالْزَمُوا طَرِيقَنَّـكُمْ ، وَعَضُواعَلَى الْجِهَاد بِنَوَاجِدْكُمْ ، وَلاَ تَلْتَفَتُوا إِنَّى نَاعَق نَعَقَ : إِنَّ أُجِيبَ أَضَلُّ ، وَإِنْ ثُرِكَ ذَلَّ ، وَقَدْ كَانَتْ هَذْهِ الْفَمْلَةُ وَقَدْ رَأَيْتُكُمُ أَعْطَيْتُنُوهَا ، ('' وَاللَّهُ لَئِنْ أَيْنَتُهَا مَاوَجَبَتْ عَلَىٰ فَريضَتُهَا ، وَلاَحْمَلْنَى اللهُ ذَنْبَهَا ، وَوَالله إِنْ جِئْتُهَا انِّي لَلْمُحِقُّ الَّذِي يُنَّبَعُ ، وَإِنَّ الْكَتَابَ لَمَعَي مَافَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ ، فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُورُ عَلَى الاَّ بَاءَ وَالأَّ بْنَاءَ وَالإِخْوَان وَالْقَرَابَاتِ ، فَلَا نَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصْيِبَةً وَشَدَّةٍ إِلَّا إِيمَانًا وَمُضَيًّ 1) أي رأيتكم مدد عرها واعتنبوها فاوسات الى ماهي عليه الآن

الاعامهد عود أمنا

عَلَى الْحَقِّ ، وَتَسْلِيماً لِلأَمْرِ ، وَصَبْراً عَلَى مَضَضِ الْجِرَاحِ • وَلَـكَناً إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الاسْسَلامِ عَلَى مَادَخَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالاعْوِجَاجِ ، وَالشَّبْهَ وَالتَّأْوِيلِ • فَاذَا طَمِيْنَا فِي خَصْلَةً يَلُمُّ اللهُ بِهَا شَمَنَنَا ، (') وَتَنْدَانَى بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ (') فِيما يَيْنَنَا ، رَغِبْنَافِيهَا وَأَمْسَكُنَا عَمَّا سِواها

(ومن كلام له عليه السلام قاله لاصحابه في ساعة الحرب)

وَأَى الْمِيهِ مِنْكُمْ أَحَلَّ مِنْ تَفْسِهِ رِبَاطَةَ جَأْشِ عِنْدَ اللَّقَاءِ (') وَرَأَى مِنْ أَحَد مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلاً (') فَلْيَذُبُّ عَنْ أَحْد مِنْ إِخْوَانِهِ فَشَلاً (') فَلْيَذُبُّ عَنْ تَفْسِهِ ، أَخِيهِ (') فِمَضْلِ نَجَدَتِهِ اللَّتِي فُضَل بَهَا عَلَيْهِ ، كَمَا يَذُبُّ عَنْ تَفْسِهِ ، فَهُ لَهُ لَجَمِهُ مِثْلَةً ، إِنَّ المَوْتَ طَالِبٌ حَنْبِثُ لاَ يَفُوتُهُ اللَّهِمِ ، فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَلَةً مِثْلَةً ، إِنَّ المَوْتَ طَالِبٌ حَنْبِثُ لاَ يَفُوتُهُ اللَّهِمِ ،

<sup>(</sup>۱) المرادمن الخصلة هنا: الوسيلة و يقال لم الله شعثكم في الدعاء أي جع أمركم (۲) نتداني أي نتقارب الى البقية الباقية من علائق الحب وروابط الاخاء (۳) رباطة الجاش بالكسر: قوة القلب عند اللقاء والثبات مع اشتداد الهيجاء (٤) الفشل مصدر فشل كفرح: جبن وضعف (٥) أى ظيد افع عن أخيه بهدته أي شياعته

وَلاَ يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ • إِنَّ أَكْرَمَ المَوْتِ الْقَتْلُ • (') وَالذِّي نَفْسُ ابن أ بي طَالَب بِيَدِه لَأَلْفُ ضَرْبَة بالسَّيْف أَهُوَنُ عَلَّى مِنْ مَيْتَا عَلَى الْفِرَاشِ ( منْها ) وَكَأَنَّى أَنْظُرُ الَّيْكُمْ ۚ تَكَشُّونَ ۖ الضَّيَابِ ، (") لَا تَأْخُذُونَ حَتًّا ، وَلَا تَمْنَمُونَ ضَيَّماً ؛ قَدْ (اللَّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّال فَقَدَّمُوا الدَّارِعَ <sup>(٠)</sup> وَأَخْرُوا الْحَاسِرَ ، وَعَشُوا عَلَى الْأَضْرَاس ، فَإِنَّهُ أَنْبَي لِلسَّيُوف عَن الْهَام ، (°) وَالْتَوُوا فِيأُ طُرَّافِ الرَّ مَاح . وَ فَإِنَّهُ أَمُورُ لِلْأَسِنَّةِ . وَنُحُشُّوا الأَبْصَارَ . فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْحَأْشِ السُكَنُ لِلْمُلُوبِ، وَأَميتُوا الأَصْوَاتَ ، فَإِنَّهُ أَطْرَهُ لِلْفَسَلَ (١) أي الموت فيسبيل أقامة أعسلاما لحق وطمس الباطل خسير من الخياة ٢) كثيش الضباب ما صحيل من الصوت عنداحتكاك حياودها والمراد اخطارالموت فيسوومن تسلوم أي توقف وتبطأ : هلك (٤) الدراع : لابس

الدرع والحاسر: من ليس أدرع (م) تفضيل من نباالسيف: لم يقطع (7) التووا: انعطفوا وميلوا والمورد: الاضطراب وأمور تفضيل منه والمدى اذا قصدتكم الرماح فضاوا عنها بانعطافكم عن أطرافها فأن ذلك أشد اضطرابا لما وأسلم لكم من وعزالسنان

وَرَايَتُكُمُ فَلاَ تُسلُّوهَا ، وَلاَ تُخُلُّوهَا ، وَلاَ تَجْمَلُوهَا ۚ إِلاَّ بأَ شُجْمَانَكُمْ ، وَالْمَانِمِينَ الذَّمَارَ مِنْكُمْ ، (' ) فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْمَقَائِقِ (1) هُمُ الذينَ يَحَفُونَ برَايَاتِهِمْ ، وَيَكْتَنفُونَهَاحَفَافَيْهَا، وَوَرَاءَهَا وَأَمَامَهَا ، وَلاَ يَتَأْخُرُونَ عَنْهَا فَيُسْلِّمُوهَا ، وَلاَ يَتَفَّدُّمُونَ عَلَيْهِا فَيُفُرْدُوهَا . أَجْزَأُ أُمُّرُو فَرَنَهُ ، (ا) وَآسَى أَخَاهُ بِنَفْسه ، وَلِمْ يَكُلِ فِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ فَيَجْنَمَعَ عَلَيْهِ فِرْنَهُ وَقِرْنُ أَخِيهِ • وَالْمِرْ لله أَيْنَ فَرَوْتُمْ مِنْ سَيْفِ العَاجِلة لاَتَسْلَمُوا منْ سَيْف الآخرَةِ ، وَأَنْتُمْ لَهَامِيمُ الْغَرَبِ ، ﴿ وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ ۚ ﴿ إِنَّ فِي الفرَارَ يَّةَ الله ، (°) وَالذَّلُّ اللازِمَ ، وَالعَارَ الْبَاقَ ، وَإِنَّ الْفَارِّ لَنَيْرُ في عُمْرُهِ ، وَلا تَحَجُوزٌ بِينَهُ وَبَيْنَ يَوْمِهِ ، الرَّا يُحَ إِلَى الله

<sup>(</sup>٢) المقائق : جع حاقة وهي النازلة والمصيبة و يحفون بالرايات أي يحيطون بها وحفافيها أي جيطون بها وحفافيها أي جيطون بها فليكف كالمنتخب كفؤه فيقتسله وليؤاس أخاه أي فليقوه اللا يجمع الفرنان عليسه (2) لهامم : جع لهميم بالكسر وهوا لجواد السابق من الانسان والخيل وقد نقدم (ه) الموجدة : القضب وهي مصدر وجد عليه من باب نصر وضرب

كَالظَّمَا ۚ لَ يَرِدُ اللَّهِ ، أَلْجِنَّةُ نَحْتَ أَطْرَافِ الْعُوَالِي ، ('' أَلْيُوْمَ لَهُ مَالِكُمْ أَلَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَإِلَى الْقَالِمِمْ مَنْهُمْ إِلَى لِمَالِمِمْ ، وَشَيْتُ دِيارِهِمْ ، وَأَلْسِلْهُمْ بَحْطَانِاهُمْ ، (') إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاوَنِهِمْ ، كُلَمَتْهُمْ ، وَأَلْسِلْهُمْ بَحْطَانِاهُمْ ، (') إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاوَنِهِمْ ، دُونَ طَمْن دِرَاكُ (') يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ ، وَضَرْب يَعْلِقُ الْهَامَ ، دُونَ طَمْن دِرَاكُ (') يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ ، وَضَرْب يَعْلِقُ الْهَامَ ، وَيُطْبِحُ الْعَظَامَ ، وَيُنْدِرُ السَّوَاعِدَ وَالأَعْدَامَ ، ('') وَحَنَّى يُرْمُوا الْمَالَمِي تَقْفُوهَا الْمَلاَئِبُ ، ('') وَيُرْجَمُوا اللَّكَتَابِ تَقْفُوهَا الْمَلاَئِبُ ، ('') وَيُرْجَمُوا الْمُلَائِبِ تَقْفُوهَا الْمَلائِبُ ، (''

وجداوجدة (بالكسر) وموجدة ووجدانابالكسرأيضا: غضب وفحديث الايمان (اني سائلك فلاتجسد على) أى لا تفضب من سؤال (۱) العوالي وكذلك السائلت: جع عالية وهي اعلاالقناة أورأسه أوالتصف الذي يلى السنان أوماد حل تحت السنان من ثلثه (۲) تبلى الاخيار: أى تحتى أخبار الانسان حتى يتبين الصادق في إيمانه من الكاذب (۳) يقال أبسله: أسلمه للهلكة ومنسه في القرآن (أن تبسل نفس بما كسيت) (٤) الدراك: بالكسر: المتلاحق أى لن ينتقلوا عن موافقهم حتى يصابوا بالمعن المتلاحق الذي يعمل في أجدانه مرائسات (٥) يقال أنذرالشي : اسقطه (٦) المناسر: جع مقسر كبلس ومنسبر: قطعة من الجيش تمرقدام الجيش الكبير وقيل الجيش مقسر بشي الااقتلمه وفي الحديث (كلما أطل عليكم منسر من مناسرا هل الشام أغلق كل رجل منكم بابه) (٧) الكنائب: جع كتيبة وهي الجيش الشام أغلق كل رجل منكم بابه) (٧) الكنائب: جع كتيبة وهي الجيش

وَحَتَّى يَجُرُّ بِيِلَادِهِمُ الْنَحَيِسُ يَتَلُوهُ الْنَحَيِسُ ، (') وَحَتَّى تَدْعَقَ الْنَحْيِسُ ، (الْفَيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِيمُ ، (') وَ بَأَعْنَانَ مَسَارِيهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ (') فِي الْفَيُولُ فِي اللَّهِ اللَّهِ أَيْ مَدُقُ النَّيُولُ بِحَوَافِرِهَا فَاللَّهُ السَّرِف ﴾ (أقُولُ الدَّعْقُ: الدَّقُ أَىٰ تَدُقُ النَّيُولُ بِحَوَافِرِهَا أَرْضَهُمْ ، وَنَوَاحِرُ أَرْضِهِمْ : مُتَقَابِلاَ تُهُمْ يُقَالُ مَنَاذِلُ بَنِي فُلاَنٍ لَنَاحَرُ أَيْ تَنَقَا بَلُ )

(ومن كلام له عليه السلام في التحكيم)

إِنَّا لَمْ شَكِيمِ الرِّجَلَلَ ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا القُرْآنَ ، وَهَذَا القُرْآنَ ، وَهَذَا القُرْآنَ ، وَهَذَا القُرْآنَ إِنِّا القُرْآنُ إِنِّا القُرْآنُ إِنِّا القُرْآنُ إِنِّا القُرْآنُ إِنِّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ تَرْجُمُانِ ، وَإِنَّا يَنْطِينُ عَنْهُ الرِّجَالُ ، وَلَمَّا دَعَانَا وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمُانِ ، وَإِنَّا يَنْطِينُ عَنْهُ الرِّجَالُ ، وَلَمَّا دَعَانَا

وقيل القطعة منه مجمّعة وقيل الجساعة المستميزة من الخيل وقيل جماعة الخيل اذا غارت من المسائة الى الالف و أما الحلائب فهى جع حليه بالفقسع : الجاعة من الخيل محمّع النصرة (١) الخيس : الجيش العظم وقيل من أربعة آلافي الى اثنى عشراً لغال (٦) فعال دعق الطريق كنم : وطنها وطنّا شديدا ودعق الغارة : بنها (٣) أعناق الشيء : أطرافه ونواحيه و والمسارب : جمّ مسرب كذهب لفنا ومعنى يقال الوحش والنعم والتعل مسارب ومسارح (٤) الدفتان : ضاما المصف من جانبيه وهي على الحجاز

الْقُوْمُ إِلَى أَنْ نُحَكِّمَ يَيْنُنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنُ الْفُرَيِقَ الْمُتُولِّيَ عَلَى كـتَاب الله نَمَانى ، وَقَدْ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ ( فَإِنْ تَنَازَ عَثُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) : فَرَدُّهُ إِلَى اللهِ أَنْ نَحْسُكُمُ بَكْتَابِهِ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُئَّتِهِ ، فَإِذَا حُـكُمَ بِالصَّـدْقِ فِي كِتَابِ اللهِ فَنَحَنُ احَقُّ النَّاسِ بهِ ، وَإِنْ حُكُمَ بِسُنَّةً رَسُولِ الله مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَه فَنَصْنُ أَوْلَاهُمُ بِهِ • وَأَمَا فَوْلَسَكُمُ لِمُرْجَمَّا بِينَـكُمْ وَبَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكَيمِ \* فَإِنَّمَا فَمَلْتُ ذَلِكَ لِيَتَبَيَّرُ الْجَاهِلُ ، وَيَتَثَبَّتَ الْعَالَمُ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلُحَ فِي هَٰذِهِ الْبُدْنَةَ مْرَ هَذَهِ الْأُمَّةِ ، وَلَا تُؤْخَذَ بِا كُظَامِهَا (١) فَتَعْجَلَ عَنْ الحَقّ ، وَتَنْفَادَ لأَوَّلِ الْغَىّ • إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْ كَانَّ الْمَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَى الَّذِهِ ، وَإِنْ نَقْصَهُ وَكُرَّقَهُ (') مِنَ الْبَاطل ، وَإِنْ جَرَّ الَّيْهِ فَأَيْدَةً وَزَادَهُ • أَيْنَ يُتَأَهُ كِكُمْ ؛ مِنْ أَيْنَ أُتِيثُمْ ؛

<sup>(</sup>١) الاكظام: جع كظم السريك وهو غرج النفس والاخذ بالاكظام تناية عن المضايقة والاشتداد (٦) يقال كرثه الله كنصر وضرب كرثا : اشتدعليه و بلغ منه المشقة فه وكارث والجع كوارث ، قال الاصمى لايقال كرثه واعمايقال اكرثه على اذرؤ بة قدقاله (وقد عمم لى السكرب والسكوارث) وقواه من

إِسْتَعَدُّوا الْمُسَدِّرِ فِي قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحَقِّ لاَيُبْصِرُونَهُ ، وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ (') لاَيَهْدُلُونَ به : (') جُفَاةٌ عَنِ الْكَتَابِ ، فَكَبُّ عَنِ الطَّرِيقِ ، (') مَا أَنْمُ بَوِثْيِقَةً يُعْلَقُ بِهَا ، (') وَلاَزَ وَافَرُ وَلَيْ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا ، (') لَيْشَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْمُ ، (') أَفَّ عَزِّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا ، (') لَيْشَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْمُ ، وَيَوْمَا أَنَاجِيكُمْ ، وَيَوْمَا أَنَاجِيكُمْ ، فَيَوْمَا أَنَاجِيكُمْ ، فَلَا أَحْرِكُمُ مِيدَ وَيَوْمَا أَنَاجِيكُمْ ، فَلَا أَحْرِكُمُ مِيدَ النَّجَاءِ (') فَلَا أَحْرَارُ صِدْقِ عَنْدَ النَّدَاء ، وَلاَ إِخْوَانُ مُقَةً عِنْدَ النَّجَاء (') فَلاَ أَحْرِكُمُ مِيدَةً عِنْدَ النَّجَاء (') (ومن كلام له عليه السلام لما عونب على النسويه في العطاء )

أَ تَامُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْدِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ ؟ وَاللَّهِ

الباطل: متعلق بأحب السه (1) أى مغرين بالجور من أوزعه اذأغراه (7) لا يستبدلونه بالمدل (٣) أى حائدون عنده وهى جع ناكب (٤) الوثيقة : ما يعقد به (٥) الزوافر : جع زافرة الرجل وهي انصاره وأعوانه و يستصم أى يلجأ البها و يستصر بها (٦) المشاش بفتم فتشديد : جعماش من قوامم حش النار : أوقدها : ير يدلبكس الموقد و لنارا لمرب أنتم (٧) شراوشدة (٨) البه : الافضاء بالسريريد أنهم ليسوا بأمناه على الاسرار ولا بصادة ن عند النداء

مَا أَطُورُ بِهِ مَاسَرَ سَيِنْ ، (') وَمَا أَمْ خَمْ فِي السَّاءُ خَمْاً . (') لَوْ كَانَ المَالُ اللهِ عَلَيْ تَبَيْهُمْ ، فَكَيْفَ ، وَإِنَّ المَالُ مَالُ اللهِ ، أَلاَ وَإِنَّ اِعْطَاء المَالَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِينٌ وَإِسْرَافُ ، وَهُو يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَ ، وَيَضَعُهُ فِي الآخِرَةِ ، وَيُكْرِمهُ فِي النَّاسِ ، وَهُو يَنْفَعُ وَالدَّبِينَ مُعْدِعَةً ، وَلاَ عِنْدَغَيْرِ وَهُمْ مَنْ عَنْدِ حَقِّةٍ ، وَلاَ عِنْدَغَيْرِ وَهُمْ مَنْ مَا أَهُ فِي غَيْرِ حَقَّةٍ ، وَلاَ عِنْدَغَيْرِ أَمْهُ إِلاَّ حَرَمَهُ اللهُ شَكْرَهُمْ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ وَدُّهُمْ ، فَإِنْ وَلَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ مُحْلَقِيلٍ إِلَا مَعُونَتِهِمْ فَشَرُ خَدِينٍ ، (') وَالْأَمْ خَلِيلٍ بِهِ النَّمُ لُومَ اللهِ عَلِيهِ السلام )

فَإِنْ أَيَنَهُمْ أَنْ مِنْ مُحُوا إِلاَّ أَنِي أَخْطَأْتُ وَصَلَلْتُ، فَلَمَ تَصَلَلُونَ عَامَةً أُمَّةً شُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِضَلَالِي ؛ وَتَأْخُذُونَهُمْ عِطَالِي، وَتُسكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي · سَيُوفُكُمُ عَلَى عَوَاضِكُمْ ،

<sup>(1)</sup> يقال طاريطور: حام حول الشيئ أى لاأقاربه ولاأحوم حوله مادام في الكون انس متاج الى المورد المؤلفة الكون السيمة وهوكناية عن التأييد (٢) أى ومادام في الساء شجم يقصد شجماوهي كالسابقة (٣) الخدن بالكسر والخدين: الصديق في السراء والضراء

نَضَّوُنَهَا مُوَاضِمَ الْبُرُهُ وَالسَّقْمِ ، وَتَخْلَطُونَ مَنْ أَذْنَكَ بَمْ إِلَّا يُذَنِّ • وَنَدَّ عَلَمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَه رَجَ الزَّانَىٰ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ، ثمَّ وَرَّتُهُ أَهَلَهُ ، وَقَتَلَ القَّالِلَّ وُوَرَّتَ مِيرًا هْلَهُ ،وَقَطَّمَ السَّارِقَ وَجِلَّدَ الزَّانَي غَيْرَ الْمُحْصَنِ ، ثُمٌّ فَسَمَّ عَلَيْ منَ الْغَيْءِ ، وَنَكَحَا الْسُلْمَاتِ ، فَأَخَذَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ بِذُنُوبِهِمْ ، وَأَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُهُمْ سَهْمَ ، وَلَمْ يَخْرِجُ أَسْلَاهُمْ مِنْ يَيْنِ أَهْلِهِ ، (١) ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ ، قِمَنْ رَمِي به الشَّيْطَانُ مَرَامِيَةُ ، وَضَرَبُ مَنْكُ فَي مَنْفَانَ : عُيِّ مُفُرطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْعُبُّ إِلَى غَبْرالَحَقّ نْبِضُ مُنْرِط يَذْهَبُ بِهِ البُنْضُ إِلَى غَيْرُ الْحَقِّ ، وَخَيْرُ النَّاس في حَالاً النَّمَطُ الأوْسَطَ فَالْزَمُوهُ ، وَالْزَمُوا السُّواةِ الاعْظُمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الجَمَاعَةُ ، وَإِيا كُمْ وَالثَّرْفَةَ ، فَإِنْ الشاذ مِنَ النَّاس ً قالالشيخ مجدعيده : كان من زعم النوار جوان من أخطأ وأذنب فت

وسلم (٢) أى أتم الذين سلك بهما لشيطان طرق تبه وسيل منا

للشُّيطَان ، كَمَا أَنَّ الشَّاذُ مِنَ الْغَنَّمِ لِلذُّنْبِ ، أَلاَّ مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشَّمَارِ فَاقْتُلُوهُ ، وَلَوْ كَانَ نَحْتَ عِمَامَتِي هَذَهِ . (') وَإِنَّمَا حَكَمَ الحَكَمَان لِيُحْيِياً مَأْحَياً الْقُرْآنُ، وَيُمِيتاً مَأْمَاتَ القُرْآنُ، وَإِ جْتُمَاعُ عَلَيْهِ ، وَإِمَاتَتُهُ الافْتِرَاقُ عَنْهُ . فَإِنْ جَرَّنَا الْقُرْآنُ لَيْمِ أَنْبَعْنَاهُمْ ، وَإِن جَرَّهُمْ إِلَيْنَا أَنَّبِعُونَا ، فَلَمْ آتِ لِآأَ بَالَكُمُ ! وَلاَ خَتَلْتُكُمْ عَنْ أَمْرَكُمْ ، (") وَلاَ لَبَّسْتُهُ عَلَيْكُمْ ، ' انَّمَا اجْتَمَعَ رَائُ مَلاَّ كُمْ على اخْتيَار رَجُلَيْن ، أُخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَلَّا يَسَدَّيَا الْقُرْ آنَ فَتَاهَا عَنْهُ ، وَتَرَكَا الْحَقِّ وَهُمَّا يُبْصِرَانه : وَكَانَ الْجَوْرُ هُوَاهُمَا فَمَضَيّاً عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَبَنَ اسْتُثْنَاوُنَا عَلَيْهِ فِي الْمُحْكُومَةُ بِالْعَـٰذُلِ وَالصَّنَادُ لِلْحَقِّ سُوءَ رَا يَهِمَّا ،

<sup>(</sup>۱) المراد من السعارها .. وإن كان أصبه علامة الحرب .. هوما امتاز به النوارج من الغروج عن الجاعة فيريد الامام رضى القعفه ان كل حارج عن الجاعة فيريد الامام رضى القعفه ان كل حارج عن رأى الجاعة مستبديراً به لا يختص الالسلطان هواه عامل على التصرف بما توسيه البه سعافته فهو واجب القتل والاكان امره فتنة وتفريقا بين المؤمنين (۲) البهر بالضم: الامرا العظم وقد تقدم تفسير لا أبالك (۱) أى ما خد عشكم ولا غرزتكم (٤) أى ولا خلطت في المركم هساني أشبه فلا يعرف فيه وجه سق ولا بهتدى الى طريق صواب (ه) المعدة : التصدف وقد نصب و معلى سق ولا بهتدى الداريق صواب (ه) المعدة : التصدف وقد نصب و معلى سق ولا بهتدى الدارية و التحديد وقد نصب و معلى سق ولا بهتدى الدارية و التحديد وقد نصب سو معلى المدينة و التحديد وقد نصب سو معلى التحديد و ال

وَجَوْرَ حُكْسِماً

## (ومن خطبة له عليه السلام فيما يخبر به

عن الملاحم بالبصرة (١)

يَاْحَنَفُ ؟ كَأَنِّى بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لَآيِكُونُ لَهُ غُبَارُ وَلَا لَجَبُ ، (' وَلَا قَمْتُمَةُ لُجُم ، (' وَلاَ حَمْصَةُ خَيْل ، (') يُشِرُونَ الأَرْضَ بِأَقْدَامِيمِ ، كَأَنَّهَا أَقْدَامُ النَّمَامِ ﴿ قَالَ الشَّرِفِ ﴾ يُشِرُونَ الأَرْضَ بِلِي صَاحِبِ الرَّشِجِ ثُمَّ قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ ) وَبُلُّ لِسِكَكِكُمُ الْعَارِةِ ، (' وَالدُّورِ النُزَخْرَفَةِ النِّي لَهَا أَجْنِيحَةُ لِسِكَكِكُمُ الْعَارِةِ ، (' وَالدُّورِ النُزَخْرَفَةِ النِّي لَهَا أَجْنِيحَةً كَأَجْنِيحَةَ النَّسُورِ ، (') وَخَرَاطِيمُ كَخِرَاطِيمِ الْعَيْلَةِ ('' مَنْ أُولِكَ النَّذِينَ لَآيُعْدَبُ قِتِيلُهُمْ ؛ ('' وَلَا يُعْتَقَدُ عَالْمُهُمْ ، أَنَاكَابُ

المفعولية لاستثناء (1) الملاحم: جعملحمة وهى الواقعة المطعة (7) أى مسياح (٣) اللجم بضعتين: جع لجام • وقعقة اللجم صوتها الذي يسمع واضطرابها ين أسنان الحيل (٤) يقال حصم الفرس ححمة: هر (أى صوت) حين يقصر في الصبيل وقيل ودد صوته في صدره اذار أى من يأتس به (٥) جع سكة وهى الطريق المستوى (٦) أجعة الدور: رواشها وهي ما يفرج من الدار على خشب فوق الطريق بشرط الا يصمل الى جدار آخر والا فهو ساباط (٧) الفراطيم: الميازيب قطلي بالقار (٨) أمم الاشارة الا محماب الذي ولا

﴿ الدُّنْيَا لُوَجِمُهَا ، وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا ، وَنَاظِرُهُمَا بِمَيْنُهَا (منْهَا وَيُومِي بِذَلِكَ إِلَى وَصْفِ النَّتَارِ ) كَأَنِّي أَرَاهُمْ ۚ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ (`` يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَالدِّيبَاجَ ، (`` وَيَمْتَمُبُونَ الْخَيْلَ الْمَتَاقَ ، ( ُ وَيَكُونُ هَنَاكُ اسْتِحْرَارُ قَتْل ( ُ حَقَّى يَىشَىَ المَجْرُوحُ عَلَى المُقْتُولُ ، وَيَكُونَ المُفْلَتُ أَقَلَّ مِنَ المَأْسُور ﴿ فَقَالَ لَهُ بَمْضُ أَصْحَابِهِ :لَهَدْأُعْطِيتَ يَاأَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ فَضَحِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ وَكَانَ كَلْبيًّا ﴾ يَاأْخَا كَلْبِ لَيْسَ نُوَ بِعَلْمِ غَيْبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ نَمَلًمْ مِنْ ذِي عِلْمٍ ، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عَلَمُ السَّاعَة ، وَمَا عَدَّدَ اللهُ بِقَوْلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ﴾ الآية ، قَيْمُارُ سُبْحَانَهُ مَافي الأَرْحَامِ مِنْ ذَكِ وَأُنْثَى ، وَقَبيح أَوْ جَمَيل ، وَسَخَى أَوْ بَحَيل ، وَشَغَى أَوْ سَمِيد ، وَمَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَمَلْنًا ، أوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُرافِقًا ، فَهٰذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لى مقسدارالفرس ثم بلزق به (٢) السرق محركا: شــقق الحريرالابيض (٢) أي يختصون عيادا خيل دون سواهم (٤) أي اشتداد الغتل

﴿ لَا يَمْلُمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ • وَمَا سُوَى ذَلَكَ فَعَلَّمَ عَلْمَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ ،فَعَلَّمَ وَدَعَالَى بِأَنْ يَعْيَهُ صَدَّرى ،وَ تَصْطَّمَّ عَلَيْهُ جَوَالْخِي (\*) ( ومن خطبة له عليه السلام في ذكر المكاييل ) عبَادَ الله : إِنَّاكُمْ وَمَا تَأْمُلُونَ أَمِنْ هَـٰـذُمِ الدُّنْيَا أَثْوِيَا رُوِّ جِلُونَ ، (١) وَمَدينُونَ مُقْتَضُونَ :أَجَلَ مَنْقُوضٌ ، وعَمَلْ عَفُوظٌ . رَّابً دَائب مُصْنِيْمٌ ، وَرُبًّ كَأَدْ حِ خَاسِرٌ ، وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِيزَمَن لاَ يَزْدَادُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِذْبَاراً ، وَالشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِفْبَالاً ، وَالشَّيْطَانُ في هَلَاكُ النَّاسِ إِلاَّ طَمَقًا ، فَهَذَا أُوَانٌ قُويَتْ عُدَّتُهُ ، (') وَعَمَّتْ مَكيدَتُهُ ، وَأَمْكَنَت فَريستُهُ : (٢) إضربْ بِطَرْفكَ حَيْثُ شَنْتَ مَنَ النَّاسِ ، هَلْ تُبْصِرُ إِلاَّ فَقَيراً يُكَابِدُ فَقُراً ؛ أَوْ غَنِيا بَدَّلَ نَمْمَةً الله كُفْرًا ؛ أَوْ بَخَيلًا النَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقَّ الله وَفْرًا ؛ أَوْ مُتَمَرَّ دَاكَأُنَّ أَذُنه عَنْ سَمْم المَوَاعِظ وَقُراً ؟ أَيْنَ خَيَارُكُمْ وَسُلَحَاوُكُمْ ؟

 <sup>(</sup>۱) الجوانع : الاضلاع تحت التراثب وتصطم أى تنضم فهوا فتعال من الضم
 (۲) الثوى على وزن غنى : الضيف وجعت أثو ياء (۴) الضعير في عدته

<sup>(</sup>۱) المولى على ورن عن السيف والمست. الشيطان (٤) أى سهات فريسته و تيسرت

وَالْمُنْذَرِّ هُونَ فِي مَذَاهِيهِمْ ؛ وَأَيْنَ الْمُتَوَرِّ عُونَ فِي مَكَاسِهِمْ ؛ وَالْمُنْذَرِّ هُونَ فِي مَكَاسِهِمْ ؛ وَالْمُنْذَرِّ هُونَ فِي مَذَاهِيهِمْ ؛ الْبُسِ قَدْ ظَمْنُوا جَمِيهاً عِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّبِيةَ ؛ وَالْمَاجِلَةِ الْمُنْفَصَةَ ، وَلاَ خُلْمَتُمْ إِلاَّ فِي حُثَالَة (١) لاَ اللّهَ فَي خُرَالَةً مَنْ فَر كُرِهِمْ ، وَذَهَا باللّهِ وَالْمَانِينَ ، وَلاَ فَلْمَ النّسَادُ فَلاَ مَنْ كُرُ مُتَمَيِّرٌ ، وَلاَ فَانَا اللّهِ وَاجْرَدُوا اللّهَ فِي دَارِ قُدسه ؛ وَالْمَرُونَ اللّهُ اللّهِ مَنْ جَنَّتُهِ ، وَلاَ وَلَكُونُوا اللّهَ فِي دَارِ قُدسه ؛ وَلَا مُرْكُونُوا اللّهَ فِي دَارِ قُدسه ؛ وَلَا مُرْكُونُوا اللّهَ عَنْ جَنَّتُهِ ، وَلاَ وَلَا مُرْكُونُوا اللّهَ عَنْ جَنَّتُهِ ، وَلاَ تَنَالُ مَرْضَانَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ ، لَمَنَ اللّهُ الاَ مِرِينَ بالمَرُوفِ التَّارِكِينَ لاَهُ ، وَالنَّامِينَ بِهِ النَّامُونِ عَنِ الْمُنْكُرِ الْعَامِلِينَ بِهِ

ومن كلام له عليه السلام لَابي دُر رحمه الله لما خرج الى الريدة (؟)

يَاأَبَا ذَرِّ : انَّكَ غَضَيْتَ لِلهُ فَارْجُ مَنْ غَضَيْتَ لَهُ · إِنَّ القَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ ، وَخِيْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ · فَآثُرُكُ فَى أَيْدِيهِمْ

<sup>(</sup>۱) المثللة بالضم : الردئ المنفى من كل ثق (۲) الربذة بالمسريك : اسم مكان قريب من المدينة المنوزة وبه قبرأ بي ذرالغفاري رضي الله عنه

مَاخَافُوكَ عَلَيْهِ ، وَاهْرُبْ بِمَا خَفْتَهُمْ عَلَيْهِ ، فَمَا أَحْوَجَهُمْ الى مَامَنَشْهُمْ ، وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَنَعُوكَ ، وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرّابِحُ غَداً ؟ وَالأَرْضَ كَانَتَاعَلَى عَبْد وَالأَرْضَ كَانَتَاعَلَى عَبْد وَالأَرْضَ كَانَتَاعَلَى عَبْد وَالأَرْضَ كَانَتَاعَلَى عَبْد وَالأَرْضَ أَنَّى اللهُ لَهُ مِنْهُمَا عَثْرَجًا ، لاَ يُولِنِسَنَكَ إِلاَّ وَتُمَا عَثْرَجًا ، لاَ يُولِنِسَنَكَ إِلاَّ وَلَا تُعَلِّمُ اللهُ لَهُ مِنْهُمَا عَثْرَجًا ، لاَ يُولِنِسَنَكَ إِلاَّ الْبَاطِلُ ، فلو قَبِلْتَ دُنيَاهُمْ لَأَحْبُوكَ ، ولو قَرَضْتَ مِنْهَ لَأَمْنُوكَ (')

( ومن كلام له عليه السلام )

أَيْنُهُما النَّهُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ ، وَالْتُلُوبُ الْمُتَشَيَّتَةُ ، الشَّاهِدَةُ الْمُدَّانَّةُ ، الشَّاهِدَةُ الْمُدَانُهُمْ ، وَالْفَارُ كُمْ عَلَى الْحَقِّ (" وَأَنْتُمْ الْمُدَانُهُمْ ، وَالْفَارُونَ عَنْهُ الْفُورَ الْمِوْرِي مِنْ وَعْوَعَةِ الأَسَدِ ، (" هَيْهَاتَ أَنْ الْمُرَّوِي مِنْ وَعْوَعَةِ الأَسَدِ ، (" هَيْهَاتَ أَنْ الْمُلْمَ بِكُمْ سَرَارَ الْمَدُلِ ، (" أَوْ أُقِيمَ أَعْوِجَاجَ الْحَقِ ، اللّهُمَّ الْمُلْمَ بِكُمْ سَرَارَ الْمَدُلِ ، (" أَوْ أُقِيمَ أَعْوِجَاجَ الْحَقِ ، اللّهُمَّ

(۱) أى لوأخذت منهاشيئا واختصصت به لامنوك (۲) يقال ظأرف لانا على أصر ثانا من بابقطع : عطفه عليه ومنه (الطعن يظأر) أى يعطف هلى الصلح (۲) وعوعة الاسه : عواؤه وصوته (٤) السرار بالفتج أصله آخرلياة من الشهروير يدهنا الظلمة والمنى بعيدان أطلع عليكم كوكبا تهدون به في ظلمات صلالكم فحذف المفعول العطريه و عوجاج الحق : كناية إِنَّكَ تَعَلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانِ ، وَلاَ النِّيَاسَ تَعَلَم النِّياسَ شَيْء مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ ، وَلَكِنْ لِنَرِ وَ الْمَالَمَ مِنْ فَضُولِ الْحُطَامِ ، وَلَكِنْ لِنَرِ وَ الْمَالَمَ مِنْ عَبَادِكَ ، وَنُطْهِزَ الإصْلاَحَ فِي بِلاَدِكَ ، فَيَأْمَنَ المَظْلُومُونَ مِنْ عَبَادِكَ ، وَنَقَامَ الْمُعَلِّقُولُ مَنْ أَنَابَ ، وَسَمَ وَتَقَامَ الْمُعَطَلةُ مِنْ حُدُودِكَ ، أَللّهُم إِنِي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ ، وَسَمَعَ وَأَجَابَ ، لَمْ يَسْبَقْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا إِلّهُ وَلّهُ وَلّا وَلّهُو

فِي الْحُسَمُ فَيَذْهَبَ بِالْحُثُونِ ، وَيَقِدَ مِا دُونَ الْمَقَاطِعِ ، (') وَلاَ الْمُعَلَّلُ لِلسَّنَّةُ فَيْهُكَ الاُمَّةَ

( ومن خطبة له عليه السلام)

غَمْدُهُ عَلَى مَاأَخَذَ وَأَعْطَى ، وَعَلَى مَاأَ بْلَى وَابْتَلَى ، (") البَاطِنُ لِكُلِّ صَرِيرَةٍ ، الْعَالِمُ بَمَا تُمَكِنُ السَّدُورُ ، وَمَا تَخُونُ الْعُيُونُ ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ وَأَنْ غُمَدًا السَّرُ الإعلانَ ، وَالقَلْبُ غَيْبُهُ وَبَعِيثُهُ ، (") شَهَادَةً يُولِفِنُ فِيهَا السَّرُ الإعلانَ ، وَالْقَلْبُ اللّسِانَ (مِينَهُ) فَإِنَّهُ وَاقْهِ الْجَدُّ لاَ اللّسِبُ ، وَالْحَقُ لاَ الْكَذَبُ ، وَمَا هُو إِلاَ اللّوثُ قَدْ أَسْمَ دَاعِيهِ ، (") وَأَعْجَلَ حَادِيهِ ، فَلا وَمَا هُو النّاسِ مِنْ تَفْسِكَ ، (") فَقَدْ رَأَ يْتَ مَنْ كَانَ فَبَلْكَ يَدُرُنَّكَ سَوَادُ النّاسِ مِنْ تَفْسِكَ ، (") فَقَدْ رَأَ يْتَ مَنْ كَانَ فَبَلْكَ يَدُرُنَّكَ سَوَادُ النّاسِ مِنْ تَفْسِكَ ، (") فَقَدْ رَأَ يْتَ مَنْ كَانَ فَبَلْكَ

<sup>(</sup>۱) المقاطع جع مقطع وهوا لحدالذى هيندالله لها (۲) أبلى: احسن و ابتلى: اختبر (۳) الهيب الكريم المسيب من الانسان والحيوان و والبعيث : الميعوث (٤) يريدان داى الموث وشاراته قداسم على في الوجود حتى صارمنتظر اقرب أجله متيقنا ان ستوافيه منيته وأن حادى الموت وسائقه قدا هجل وأسرع (ه) أى لانفتر بما تراممن كثرة الناس أمامك قتظن الناس خلال خالدا باقيا

إِيمَنْ جَمَمَ المَالَ ، وَحَدْرَ الإِقْلاَلَ ، وَأَمِنَ الْمُوَاقِبِ مُؤُلَّ أَمل ، (١) وَاسْتُبْعَادَ أَجَل ﴿ كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ۚ ، فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنه ۚ ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْمَنه بَحْمُولًا عَلِي أَعْوَاد المَنَايَا يَتَمَاظَى بِهِ الرَّجَالُ الرَّجَالَ ، حَمَلًا عَلَى الْمَنَاكِبِ، وَإِمْسَاكًا بِالأَنَامِلِ . أَمَا رَأَ يُثُمُّ لَّذِينَ يُؤْمِّلُونَ بَعِيداً ، وَيَنْنُونَ مَشيداً ، وَيَجْمَعُونَ كَثِيراً ، كَيْفَ صْبَحَتْ بْيُوْتُهُمْ قُبُوراً ، وَمَا جَمَعُوا بُوراً ، وَصَارَتْ أَمْوَالْهُمْ لْلُوَارْثَيْنَ ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِلْقَوْمِ آخَرِينَ، لاَّ فِي حَسَنَةٍ يَزْيِدُونَ وَلاَ مِنْ سَبِّئَةَ يَسْتَمْتُبُونَ • فَمَنْ أَشْمَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُۥ ('') وَفَازَ عَمَلُهُ ، فَاهْتَبُلُوا هَبَلَهَا ، وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّة عَمَلَهَا ، (\*) فَإِنَّ الدُّنْيَا

<sup>(1)</sup> لا حل طول الامل فطول مغبول لا جله (7) يقال برزال جل بالتشديد اى فارعلى أفرانه والمهل محركة : التقدم فى الخدير والمعنى ان تقدم فى الخدير والمعنى ان تقدم فى الخدير قد سبق غيره (٣) يقال احتبل فلان الصيد : بفاة واغتره وفى الاساس : احتال عليه واخترعه و واهتبل كلمة حكمة : اغتنمها فيقال (ممست كلمة فاهتبلتها) أى اغتنمتها وافترمتها وفى الحديث (من اهتبل جوعة مؤمن) أى تحينها واغتنمها ويقال اهتبل هبك بالتحريك عليك شانك ، والفعير فى هبلها يمود على التقوى والمعنى اغتنموا خيرالتقوى

لَمْ نَحْلَقْ لَكُمْ دَارَ مُثَامِ ، بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ عَبَازاً ، لِتَذَوَّدُوا عَلَهَا، مِنْهَا الأَعْمَالَ إِلَى دَارِ الفَرَّارِ ، فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْفَازِ ، (' وَقَرِّ بُوا الظُّهُورَ لِلزِّيَالِ (')

## ( وَمَنْ كَلام لهُ عليه السلام )

وَانْقَادَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ يَأْرِمَتُهَا ، وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمُوكُ وَالْأَرْضِينَ مَقَالِيدَهَا ، (' وَسَجَدَتْ لَهُ بِالْفُدُو وَالآصالَ الأَسْجَارُ النَّاضَرَةُ ، وَقَدَّحَتْ لَهُ مِنْ تُصْبَانِهَا النَّيْرَانَ النَّصْيِئَةَ ، (' وَآتَتُ النَّاصِرَةُ ، وَقَدَّمَتْ لَهُ مِنْ تُصْبَانِهَا النِّيرَانَ النَّصْيِئَةَ ، (مَنْهَا) وَكِتَابُ اللَّهُ إِيَّنَ أَظْهِرِكُمْ نَاطِقٌ لاَ يَبْهَا لِسَانُهُ ، وَبَيْتُ لاَ ثُهْمَ أَزْ كَانَهُ ، وعِزْ لاَ تُهْرَمُ نَاطِقٌ لاَ يَبْهَا لِسَانُهُ ، وَبَيْتُ لاَ ثُهْمَ أَزْ كَانَهُ ، وعِزْ لاَ تُهْرَمُ أَنْ السُّلِ ، وَعَزْ لاَ تُهْرَمُ الْمُسَلِّ ، وَعَنَّادُ عِينَ قَدْرَةً مِنَ الرُّسُلِ ، وَتَنَاذُع مِنَ الرُّسُلِ ، وَتَنَاذُع مِنَ الرُّسُلِ ، وَتَنَاذُع مِنَ الرُّسُلِ ، فَجَاهَدَ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِينَ قَدْرَةً بِهِ الوَعْنَ ، فَجَاهَدَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْوَعْنَ ، فَجَاهَدَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْوَعْنَ ، فَجَاهَدَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، فَعَجَاهَدَ فِي الْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْتُ لاَ يَشِلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الرَّسُلُ ، فَعَجَاهَدَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ، فَعَجَاهَدَ فِي الْمُؤْمِنَ ، فَعَاهُمَدَ فِي الْمُؤْمِنَ ، فَعَاهُمَدَ فِي الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُونَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمُ الللللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْم

<sup>(</sup>١) الاوفازجع وفزويحرك وهوالعجلة والمعنىكونوامنهاعلىاستعجال

 <sup>(</sup>٦) الظهور: ظهورالمطايا-والزيالبالكسر:الفراق ير يدقر بواظهو رالمطايا أىالاهمال واستعدوالفراق (٣) المقاليد: جعمقلادوهوالمفتاح وقد تقدم

<sup>(</sup>٤) يعنى ادالسموات قسد المُعات النسيران من قضب الاتعبار وأغصانها . ومعنى بكلماته أي بأوامره ، والفما ثريقة

الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ ، وَالْمَادِلِينَ بِهِ (مِنْهَا) وَانَّمَا الدُّنْيَا مُنْتَهَى لِصَ الأَعْمَى ، (١) لاَ يُنْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْشاً ، وَالْبَصِيرُ يُنْفِذُهَا بَصَّرْهُ: وَيَمْارُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا ، فَالْبَصِيرُ مَنْهَا شَاخِصٌ ، وَالْأَغْمَى الَّيْهَا شَاخِصٌ ، وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُلَزَوَّدٌ ، وَالْأَعْمَى لَهَا مُثَزَّوَّدٌ (مِنْهَا وَاعْلَمُوا أَنْ لَيْسَ مِنْ شَيءَ إِلَّا وَيَكَادُ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْبَعَ مَنْهُ وَيَمَلَّهُ الاَّ الْعَيَاةَ ، فَإِنَّهُ لاَيَجِدُ لَهُ فِي المَوْت رَاحَةً ، ('' وَإِنَّمَا ذَلكَ بَمَنْزَلَةِ الحَكْمَةَ الَّتِي هِيَ حَيَّاةٌ لِلقَلْبِ المَيَّتِ ، وَيَصَرُ لِلْمَيْن الْمَمْيَاءَ، وَسَمْمٌ لِلأُذُّنِ الصَّمَّاء، وَرَيُّ لِلظَّمْآ نَ ، وَفيهَا الْنُنِّي كُلَّهُ وَالسَّلَامَةُ ۚ ۚ كِنَّابُ اللَّهِ ( ۖ تُبْصِرُونَ به ، وَتَنْطَقُونَ به ، وَتَسْمَعُونَ

<sup>(</sup>۱) به في ان من خفس من النظر بالمورالدنيا وقصره على أحواله المدرك الا مايدرك الا المدرك الا المدرك الا المدرك الا على بدرك المدرك الا على بدرك المدرك الاعمال المدرك المدرك المدرك المدرك الاعمال المدرك الم

به ، وَيَنْطِنُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضُ ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضُ ، وَيَنْظِنُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضُ ، وَلاَ يَخْلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ الله . وَلاَ يَخْلُفُ مُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ الْفَرُورُ ، وَلَمَا فَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ ، وَلَمَا ذَيْتُمْ فِي كَسْبِ الأَمْوَالِ ، وَلَمَا أَنْدُورُ ، وَاللهُ الْمُرُورُ ، وَاللهُ الْمُرُورُ ، وَاللهُ الْمُرُورُ ، وَاللهُ السَّمَا فَي عَلَى مُنْ الْمَبْدِثَ ، (") وَنَاهَ بِكُمْ الْفُرُورُ ، وَاللهُ السَّمَا فَي عَلَى مُنْ الْمَبْدِثَ ، (") وَنَاهَ بِكُمْ الْفُرُورُ ، وَاللهُ السَّمَا فَي نَفْسِكُمْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِى وَا نَفْسِكُمْ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِى وَا نَفْسِكُمْ

(ومن كلام له عليه السلام وقد شاوره عمر في الحروج الى غزو الروم بنفسه)

وَقَدْ تُوَكَّلَ اللَّهُ لِإِهِلِ هَذَّا الدِّينِ بِإِعْزَازِ العَوْزَةِ ، (٠)

جعل بين الوسيلة التي وصله الى منياة بماين القليه و يمهد تلك الطريقة التي تصعه بما تتوجس منه النفس وهي المسلك بكتاب القد الذي بين أوسافه (١) الفل بالكسر: المقد ، وقد أصلحتم عليه النفق على بمكينه في نفوسكم (٢) الدمن كمنس جع دمنة بالكسر وهي في الاصل ما يكون من رجيح الدواب وأروانها بعد الارتحال ، والمراد بها ما يقي من المقد القديم ، وقوله وببت المرقي من المقد القديم ، وقوله وببت المرقى على دمنكر يديه استثنار العمل بناواهر النفاق والتصنع والخداع (٣) أى استفوا كم الشيطان فتاه بكلى وديان الصلال (٤) الموزة بالنساع (٣) أى استفوا كم الشيطان فتاه بكلى وديان الصلال (٤) الموزة بالنساع (٣) أي استفوا كم الشيطان فتاه بكلى وديان الصلال (٤) الموزة بالنساع ما يمتلكه الانسان المعنطة ، واعزازها : حايتها

وَسَنْرِ الْمَوْرَةِ · وَالنِّي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَآيَنْتَصِرُونَ ، وَمَنْمَهُمْ وَهُمْ قَلَيلٌ لَآيَنْتَنِعُونَ حَى لَآيَنُوتُ

إِنَّكَ مَتَى تَسَرُ إِلَى هَذَا الْمَدُقِ بِنَفْسِكَ فَتَلْقَهُمْ فَتَنْكَبَ . 
لاَتَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَاقِفَةٌ دُونَ أَفْضَى بِلاَدِهِمْ . (() لَيْسَ بَمْدَكُ مَرْجِع يَرْجِمُونَ إِلَيْهِ . فَالْمَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مُجَرَّبًا ، وَاحْفِرْ مَمَهُ أَهْلَ اللّهُ فَذَاكَ مَاشُفِ ، وَإِن أَهْلَ اللّهُ فَذَاكَ مَاشُفِ ، وَإِن أَهْلَ اللّهُ فَذَاكَ مَاشُفِ ، وَإِن تَكُنِ اللّهُ خَرَى كُنْتَ رِدْءًا فِلنَّاسِ ، (ا) وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ تَكُنِ اللّهُ خَرَى كُنْتَ رِدْءًا فِلنَّاسِ ، (ا) وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ (ومنْ كلام أَلهُ عليهِ السلامُ (())

يَا ابْنَ اللَّهِينِ الأَبْنَرِ ، وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لاَّأْصُلَ لَهَا وَلا فَرْعَ ،

<sup>(</sup>۱) كانفة أى ملجا بكنفهم و يصوبهم (۲) أخرمه أى سق وابعث معه أهل البلاء أى اهل المهارة في الحرب مع الصدق في الاقدام والعمل (۳) الرده بالكسر: الملبع الذى يمصمك و يحوطك والمثابة: المرجع الذى يرجع اليه عند الله الله وأسلم من ثاب الماء أذا استقرف حفرة (٤) قال الشيخ محد عبده قالوا: كان نزاع بين أمير المؤمنين و بين عان فقال المفيرة بن الاختس بن شريف لمان أنا كفيكه فقال على بالمنالسين الى آخره والماقال ذلك لان أباه كان من روس المنافقين ووصف بالابتروهوس لاعمب أه لان ولدهذا كلاواد

أَنْنَ تَكَنْمِنِي وَاللهِ مَاأَعَزٌ اللهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ ، وَلاَ فَامَ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ ، وَلاَ فَامَ مَنْ أَنْتَ مَنْطِئُهُ ، أَخْرُجُ عَنَا أَبْعَدَ اللهُ نَوَاكَ ، ('' ثُمَّ اللَّمْ جُمْدَكُ فَلَا أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ فَاللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ اللهِ عَلَيْكُ إِنْ أَبْقَيْتَ اللهِ عَلَيْتَ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ أَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتُ اللّهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

( ومن كلام له عليه السلام )

لَمْ نَكُنْ بَيْعَتُكُمْ إِيَّاىَ فَلْنَةً ، وَلَيْسَ أَمْرِى وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً . وَلَيْسَ أَمْرِى وَأَمْرُكُمْ وَاحِداً . إِنِي أُرِيدُ كُمْ فِيهُ ، وَأَنْتُمْ ثُرِيدُونِي لِأَنْفُسِكُمْ . أَيْبًا النَّاسُ :أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إُواجُ اللهِ لاَّ نُصِفَنَ الْمَلْلُومَ مِن طَالِيهِ ، وَلاَّ ثُودَنَّ الظَّالِمَ بِحِزَامَتِهِ ('' حَتَّى أُورِدَهُ مَمَنْهَلَ الْعَقَ طَالِيهِ ، وَلاَّ ثُودَنَّ الظَّالِمَ بِحِزَامَتِهِ ('' حَتَّى أُورِدَهُ مَمَنْهَلَ الْعَقَ وَإِنْ كَانَ كَارِهَا

(ومن كلام له عليــه الســـلام في مـنى طلحة والزيير)

وَاللهِ مِنَا أَنْكَرُ وَاعَلَ مُنْكَراً ، وَلاَ جَعَلُوا يَنِي وَيَنْهُمْ نَصَفًا ، (1)

 <sup>(</sup>۱) النوى: الدار (۲) النزامة بالكسرة الفالقاموس: هى حلقة من شعر يجعل في وترة انف البعير يشدفها الزمام و يسعيا بعضهم بالنزام والجع خزام (۳) النصف بالسريك كالنصف بالضم: اسم من الانصاف

وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقَّاهُمْ ثَرَ كُوهُ، وَدَمَّاهُمْ سَفَكُوهُ، فَإِن كُنْتُ شَرِيكُهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِ فَا الطَّلْبَةُ إِلاَّ قِبَلَهُمْ (') وَإِنَّ أُوْلَ عَدْلِيمْ لِلْحُكُمْ عَلَى أَنْسُيمِمْ، وَإِن مَنِي لَبَصِيرَتِي : مَالَبَسْتُ وَلاَ لَبِسَ عَلَى . وَإِنَّهَا لَافْئَةُ الْبَاغِيةُ ، فِيها الْحَمَا وَالْحَنَّةُ ، ('' وَالشَّبَهَةُ الْمُعْدِفَةُ ، '' وَإِنَّ الأَمْرَ لَوَاضِحْ ، وَقَدْ ذَاحَ البَاطِلُ عَنْ فِصَابِهِ ، '' وَافْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَغْبِهِ ، ''

(۱) الطلبة بالكسر : ما يطلب و يقال (فلانة طلبة فلان) اذا كان يهواها (۲) الجاهنا : مطلق النسيب والقريب وذلك كناية عن الزبيراذ كان ابن عة الذي صلى الله عليه وسلم ، قيل وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا أنه ستبق عليه و فته بها بعض أجاته واحد زوجاته ، والحة بضم فقت كناية عباوهي ف الاصل : الحية أو إبرة اللاسعة من الهوام (٣) يقال أعدق الليل : أظلم وسترما فيه ، فكذلك شبة الطلب بدم عنان سائرة الحق (٤) يقال أعدق الليل : أظلم وسترما فيه ، ضرب (يالي) زيحاوز يوحا بالضم والكسروز يحانا : ذهب و تباعد ومثله انزاح ، والنصاب بالكسر : الاصل والمحق قد تباعد الباطل عن أصله (٥) الشغب بالقت و بالصريك : تبيج الشركشف الجند ، وقيل كثرة الجلبة والفط المؤدى الى الشركة وله

اغص أخاالشغب الاقديريقه 🚜 فينطق بمدى والكلام غضيض

وَانْمُ اللهَ لأَفْرِطَنَ لَهُمْ حَوْضًا (١) أَنَا مَاتَحَهُ ، لاَبُصِدْرُونَ عَنْهُ

بريّ ، وَلا يَسْبُونَ بَعْدَهُ فِي حَسَي (١)

(مِنْهَا) فَأَفْلَتُمْ إِنَّ إِفْبَالَ الْمُوْدِ الْمَطَافِيلِ عَلَى أَوْلاَدِهَا، (\*)
تَقُولُونَ : الْبَيْمَةَ الْبَيْمَةَ : قَبَضْتُ يَدِى فَبَسَطْتُمُوهَا ، وَنَازَعْتُكُمُ
يَدِى فَجَذَ بْتُمُوهَا ، أَلَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَظَلَمَانِي ، وَنَـكَنَا بَيْمَنِي ،
وَأَلَّبَا النَّاسَ عَلَى ، (\*) فَاحْلُلْ مَاعَقَدَا ، وَلاَ نَحْكُمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا ،
وَأَلَّبَا النَّاسَ عَلَى ، (\*) فَاحْلُلْ مَاعَقَدَا ، وَلاَ نَحْكُمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا ،
وَأَلَّهَا النَّاسَ عَلَى الْمَقَالَ الْمَقَالَ ، وَلَقَدْ اسْتَثَنِّتُهُمَا قَبْلَ الْفَتَالِ ، (\*)

(۱) يقال أفرط الحوض: ملا مستى فاض ، والمرادها حوض المنية وقوله الما ما تقعه من متح الباراذارع ما هما أى هونازع ما الهيسقيم (۲) عب الماعيا من باب نصر: شربه ، وقيل عمد البيسقيم (۲) عب الماعيا النفس ومنه (مصوا الماء مصاولا تعبوه عبا) ويقال (الحمامي شرب الماعيا) كاتب الحواب ، والمسي الفتح ويكسرو بكسرفت اسهل من الارض يستلق فيه الماء ، وقيل غلظ فوق ومل يجمع ماه المطروكلما نزحت ولواجمت اخرى والجع أحساء وحسام الكسر: يريدانه يستم كأسالا يقبر عون غرما الحرى والجع أحساء وحسام الكسر: يريدانه يستم كأسالا يقبر عون غرما والمافيل : جعمعا فل بضم المع وكسم الفاء ذات العلف لمن الانس والوحش (١) أى المسدوم (٥) أى طلبت منهما الرجوع من قولم مثان : اذار بحوراك المساولات الماسية والمستمدين المساولات الماس والوحش (٤) أى المسدوم (٥) أى طلبت منهما الرجوع من قولم مثان : اذار بحوراك المستورك المساولات ال

وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَامَ الْوِقَاعِ ، (') فَعَمَطَ النَّمْةَ ، وَرَدَّالْمَافِيةَ (')

( ومن خطبة له عليه السلام في ذكر الملاحم )

يَمْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى، ('') إِذَا عَطَفُوا اللَّهُ عَلَى الرَّاي وَيَمَطِفُ اللَّهُ الرَّاي عَلَى اللَّهُ الْوَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَاقِ ، بادِياً نَوَاجِذُهَا ، (مِنْهَ) حَتَّى تَقُومَ الحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقِ ، بادِياً نَوَاجِذُهَا ، مَلُوءً قَلْوا اللَّهُ الوَلِي مِنْ غَيْرِهَا عَلَيْها عَلَى عَلَى اللَّهُ وَفِي غَد وَسَيَأْتِي غَذُ الوَلِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالُها عَلَى . وَسَيَأْتِي غَذُ الوَلِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالُها عَلَى السَاوِى أَعْلَاهِ وَاللَّهِ ('' كَبدها ، وَسَيَأْتِي غَذُ الوَلِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالُها عَلَى مَسَاوِى أَعْلَاهِ وَلَا كَبُوهُ اللَّهِ اللَّهُ الوَلِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالُها عَلَى مَسَاوِى أَعْلَاها عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالُها عَلَى مَسَاوِى أَعْمَالُها عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْمِنُ أَوْلِ مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالُها عَلَى مَسَاوِى أَعْمَالُها عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلِيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْوَالِي اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعُنْ الْعَلَامُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلِيْدُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَل

(۱) الوقاع بالكسر: المواقعة في الحرب (۲) وغمط النمية فعطامن باب نميروض ب: بطرها وحقرها (۳) قبل يعطف الخ : خسيرعن قائم يشادى بالفرآن و يطالب الناس با تباعه وردكل رأى اليه (٤) الإخلاف: جع خلف بالكسروه والفرع و قوله باد يأتواب نما يدبه شدة احتدامها على التشهيه الكسروه والفرع و وقوله باد يأتواب نميه عندائسته ادغض و وريد يامتلاه الاخلاف: غزار تما في امن الشرب و حلاوة الرضاع: استطابة اهل البعدة واستعذا بهم لما ينا لم من ارة العاقبة: ما يصمير اليه الظالمون و يئس المصير (ه) أى ان الحرب بعدان قضع أو زارها قام الوالى وحاسب كل عامل على مساوى أعالم و وانجا كان الوالى من في هالانه برئ من جرمه (۱) الا فاليذ: حيا قلاذ، وافلاذ الارض: كنوزها حيا قلاد، وافلاذ الارض: كنوزها

وَتُلْقَى إِلَيْهِ سَلْمًا مَقَالِيدَهَا ، فَيُرْيَكُمُ كَيْفَ عَذْلُ السَّبِرَة ، وَيُحْيى مَيَّتَ الكَتاب والسنة (منهَا) كَأَنَّى به قَدْنَعَقَ بالشَّأْم ، وَفَحَصَ برايَاتهِ في ضَوَاحِي كُوْفَانَ ، فَعَطَنَ إِلَيْهَا عَطْنَ الضَّرُوس ، (') وَفَرَشَ الأَرْضَ بالرُّدُوس، قَدْ فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، (١) وَتَقَلَّتْ فِي الأَرْضِ وَطَأْتُهُ ، بَسِدُ الْجَوْلَةِ ، عَظيمُ الصُّولة ، وَاللَّهَ لَيْشَرِّ دَن كُمْ فِي أَطْرَاف الأَرْضِ ، حَتَّى لاّ يَنْفَى مِنْكُمُ ۚ إِلاَّ قَالِمَالُ كَالْكُمُلُ فِي الْمَيْنِ ، فَلاَ تَزَالُونَ كَذَ لِكَ حَتَّى تَوُّوبَ إِلَى الْمَرَبِ عَوَاذِبُ أَخْلَامِهَاهُ<sup>()</sup> فَالْزَمُوا السُّنَنَ القائمةَ وَالآثَارَ الْبَيَّنةَ ، وَالْمَهْدَ القريبَ الَّذي عَلَيْه بَاق النُّبُوَّة ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ ا نَمَا يُسَنَّى لَـكُمْ طُرُقَةُ لتَنَّيْمُوا

الشيطان لأيسهل لكمطرفه الالتتبعواجوادها

<sup>(</sup>۱) الضروس: الناقة السيئة الخلق الني تعض حالبا (۲) أى اشتد شرهد (۳) عوازب أحسلامها: غالبات عقولما وما بسد من صوابها (٤) يعني ال

### ( ومن كلام له عليه السلام في وقت الشورى )

لَمْ يُسْرِعْ أَحَدُّ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةٍ حَقَّ ، وَصِلَة رَحِم ، وَعَائِدَةِ كَرَمٍ • فَاسْمُعُوا قَوْلِي ، وَعُوا مَنْطِنِي ، عَسَوْا أَنْ تَرَوْا (١) هَذَا الأَمْرَ مِنْ بَسْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضَى فِيهِ السَّيُوفُ ، وَتُحَانُ فِيهِ المُهُودُ، حَنَّى يَكُونَ بَمْضُكُمْ أَمَّةً لِأَهْلِ الضَّلالَةِ ، وَشَيِمَةً لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ

( ومن كلام له عليه السلام في النهى عن غيبة الناس)

وَإِنَّهَا يَنْبَنِي لِأَهْلِ المِصْمَةِ وَالْمَسْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ ('')
أَن يَرْحَمُوا أَهْلَ الذَّنُوبِ وَالْمَصْيَةِ ، وَيَكُونَ الشَّكُرُ هُوَ الْفَالِبَ
عَلَيْهِمْ ، وَالْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ ، فَكَنَّفَ بِالفَالِبِ الَّذِي عَابَ أَخَا، وَعَيْمَ مَنْ ذُنُو بِهِ مِمَّا وَعَيْرَهُ بِبَلُواهُ ، أَمَا ذَكَر مَوْضِعَ سَتْرِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُو بِهِ مِمَّا فَعَلَمُ (') مِنَ الذَّنبِ الذِي عَابَهُ بِهِ \* وَكَبْتَ يَذُمُهُ بِذَنْبِ قَدْ

 <sup>(</sup>۱) قوله عسوا أن تروا الح: ابتداء كلام ينذرهم فيه من عاقبة الا مرويعذرهم تلك الطريق الذي انع الله عليم
 تلك الطريق الني ستصل بهم الى مالا تصمد متبته (۲) أى الذين انع الله عليم وسنع لم بف السلامة فأحسن ائما ينبقى لهم أن يرجوا اهل الذئوب والمصسية
 (۳) قوله بما هوا عظم المخ: بيان للذئوب التي سترها الله عليه

رك مثلةً ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذُّنْبَ بِمَيْنِهِ فَقَدْ عَمَ اللهَ فيما سواهُ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ • وَانْبِمُ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ كِكُنْ عَصَاهُ فِ الْكِيرِ ، وَعَصَاهُ فِي الصِّغِيرِ ، لَجُرَاءَتُهُ عَلِ عَيْبِ النَّاسِأَ كُرُّ يَاعَبْدَ الله لاَنْمُجَلْ في عَيْبِ أحَد بِذَنْبِه ، فَلَمَّلُهُ مَنْفُورٌ لَهُ ، وَلاَ تَأْمَنْ عَلَى تَفْسَـكَ صَغَيرَ مَعْصِيَّة ، فَلَطَّكَ مُعَذَّبُ عَلَيْـه . كَفُفْ مَنْ عَلَمَ منْ حَلِّم عَيْبَ غَيْره ؛ لِلَّا يَعَلَمُ منْ عَيْبِ نَفْسه، وَلَيْكُنِ الشُّكْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُمَافَاتِهِ مِمَا ابْتُلَى بِهِ غَيْرُهُ ( ومن كلام له عليه السلام ) أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخيه وَثبِقَةَ دين وَسَدَادَ طريق فَلَا يَسْمَعَنَّ فيه أَقَاوِيلَ الرَّجَالَ • أَمَّا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّامِي وَتُخْط

فَلاَ يَسْمَنَ فِيهِ أَفَاوِيلَ الرَّجَالِ • أَمَا إِنَّهُ فَذْ يَرْعِي الرَّامِي وَتُخْطِئُ السَّهَامُ ، وَيَحَيِلُ الْكَلَامُ ، (') وَبَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ ، وَاللَّهُ سَيِيرٌ وَشَهِيدٌ • أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ إِلاَّ أَرْبَعُ أَصَا لِعَ • ﴿ قَالَ الشَرِفِ ﴾ (فَسُثُلِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام هَذَا فَجَمَعَ

(١) منالالكلام عيل من اب ضرب: تنيرعن وجهالق

أَصَابِمَهُ وَوَضَعَ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَيْنِهِ ثُمَّ قَالَ ) الْبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِثُ وَالْحَقْ أَنْ تَقُولَ رَأَيْتُ

(ومن كلام له عليه السلام)

وَلَبْسَ لِوَاضِعُ الْمَرُوفِ فِي غَبْرِ حَقَّهِ ، وَعِنْدَ غَبْرِ أَهُلهِ مِنَ الْحَظْ إِلا عَمَدُهُ اللَّكَامِ ، وَتَنَاهُ الأَشْرَارِ ، وَمَقَالَةُ الْجُالِ ، مَادَامَ مُنْمَماً عَلَيْهِمْ ، مَا أَجُودَ يَدَهُ ! وَهُو عَنْ ذَاتِ الله عَيْلِ فَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَيْصِلْ بِهِ الْفَرَابَةَ ، وَلَيْحُسِنِ مِنْهُ الضَيَّافَة ، وَلَيْفُكَ بِهِ اللَّهُ مَالاً فَلَيْصِلْ بِهِ الْفَرَابَة ، وَلَيْحُسِنِ مِنْهُ الضَيَّافَة ، وَلَيْفُكَ بِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعُوقِ وَالنَّوَابِ ، ابْنَفَاءُ النَّوابِ ، فَإِنْ فَوْزَا بِهِنْهِ الْخَصَالِ عَلَى الْمُعُوقِ وَالنَّوائِي ، ابْنِفَاءُ النَّوابِ ، فَإِنْ فَوْزَا بِهِنْهِ الْخَصَالِ شَمَّا اللَّهُ مَكْ مَكَارِمِ الدُّنْيَا ، وَهَرَكُ فَضَائِلِ الآخِرَةِ إِنْ شَاءً اللهُ مُنَا اللهُ مُرَةً إِنْ شَاءً اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا إِلَا سَلَام فِي الْاسْسَقَاء )

( ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء )

أَلَا وَإِنَّ الأَرْضَ الَّتِي غَمْلُكُمُ وَالسَّمَاءَ الَّتِي نُظِلُكُمُ مُطْيِعَنَانَ لِرَبَّكُمُ ، وَمَا أَصْبَحْنَا غَجُوذَانَ لَـكُمُ بِيرَكَتْهِمَا تَوَجُمَّا

<sup>(</sup>١) اسمفاعل من غرم التاجر في تجارئه غرما وغرامة ومقرما: خسر

لَكُمْ ، وَلاَ زُلْفَةً إِلَيْكُمْ ، وَلاَ لِخَيْدِ تَرْجُوانه مِنْكُمْ • وَلَكُنْ أَـــَّنَا مَنَافِمَكُمْ فَأَطَاعَتَا ، وَأُفيمَتَا عَلَى حُدُودٍ مَصَالِحِكُمْ فَأَقَامَنَا إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلَى ('' عبَادَهُ عِنْدَ الأَعْمَالِ السَّيَّثَةَ بِنَقْصِ الشَّرَاتِ، غَبْسِ الْبَرَ كَاتَ ،وَإِغْلَاق خَزَائن الْخَيْرات،ليَتُوبَ تَأْثِثُ، وَيَفُلَ تْلُمٌ ، (') وَيَتَذَكَّرَ مُتَّذَكِّرٌ ، وَيَزْدَجرَ مُزْدَجرٌ ٠ وَنَد جمَلَ الاسْتِنْفَارَ سَبَياً لِدُرُورِ الرَّزْقِ ، وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ ، مَقَالَ سْتَنْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسل السَّمَاء عَلَيكُمْ مَدْرَاراً . وَيُمْدُدُ كُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنْيَنَ ﴾ فَرَحْمَ اللهُ أَمْرَأُ اسْتَقَبَّلَ تَوْبَتَهُ ، وَاسْتُقَالَ خطيئتَهُ ، وَبَادَرَ مَنْيَّتَهُ

أَلْلَهُمُ ۚ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الأَسْتَارِ وَالأَ كُنَانِ ، (')
وَلَمْدَ عَجِبِجِ الْبَهَائِمُ وَالوِلْدَانِ ، وَاغْبِينَ فِي رَحْمَتِكَ ، وَرَاجِينَ
فَضْلَ لِمُمَّتِكَ ، وَخَاتْفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِفْتَكَ ، أَلْلَهُمُّ فَاسْفُنَا

<sup>(1)</sup> أى يضتبر (٢) من أفلع عن ذنبه اذارجع عنه وأناب (٣) الا كنان جع : كن بالكسر وهوالبيت

غَيْنُكَ، وَلا تَحْمُلْنَا مِنَ الْقَالْطِينَ ، وَلاَ تُمُلُّكُنَّا بِالسَّنْيِنَ : وَلاَ تُوَّاخِذُنَا بَمَا فَمَلَ السُّفَهَاءَ مِنَّا يَاأَرْحَمَ ۚ الرَّاحِمِينَ • ٱللَّهُمَّ فرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُوا إِلَيْكَ مَالاً يَعْنَمَ عَلَيْكَ حِينَ ٱلدِّأْتُنَا المَضَائِقُ الْوَعْرَةُ ، وَأَجَاءَتُنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجِدَّبَةُ ، (') وَأَعَيَّنُنَا الْمَطَالبُ ، وَلَاحَمَّتْ عَلَيْنا الفَنْ المُسْتَصْعِبَةُ ، أَللُّهُمَّ إِنا نَسأَلكَ أَلاَ تَرُدُنَا خَانِينَ ، وَلاَ تَقْلِبُنَا وَاجْمِينَ، (\*) وَلاَ نُخَاطِبُنَا بِذُنُو بِنَا ، (\*) وَلاَ تُفَايِسْنَا بِأَعْمَالِنَا ۚ أَلْلَهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَبَرَ كَنَّكَ ، وَرِزْفَكَ وَاسْقَنَا سُقًّا نَافَعَةً ، مُرْوِيَّةً مُعْشَبَّةً ، تُنْتُ بِهَا مَافَدْ فَاتَ ، وَنُحْيِي بِمَا مَافَدْ مَاتَ ، نَافِعَةَ الْحَيَا ، (٥٠ كَثيرَةَ الْمُجْنَنَى ،

<sup>(1)</sup> السنين: جمسنة وهي الجدب والقعط، ويطلق أيضاعلي الارض المجدبة (٢) أجاءتنا: أحوجتنا (٣) أسم فاعل من وجمالر جسل بيم من باب ضرب وجماور وجوما : كت على غيظ، وقيسل سكت وهمزع را انسكام من كثرة النم والخوف، والواجم أيضا: المبوس المطرق الشعقا لحزن يقال (مالى اراك واجما و ممك ساجا) (٤) أى لا تعاملنا معاملة المه نبين فضاط بنا خطاجم و تعاقبنا عقابهم (٥) الحيامة صورا: الخصي (٦) جماعًا ع وهي الارض السملة المطمئة التي انفرجت عنه الحبال والاسكام (٧) البطنان: جميمان بمعني المطمئة التي انفرجت عنه الحبال والاسكام (٧) البطنان: جميمان بمعني

وَتُرْخِصُ الأَسْمَارَ ﴿ إِنَّكَ عَلِ مَاتَشَاهِ قَدِينٌ

(ومن كلام له عليه السلام)

بَمَنَ رُسُلُهُ بَمَا خَصَّهُمْ به مِنْ وَحْمِهِ ،وَجَمَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلِي فَلْمَه، لَئَلاَّ غَبِّ الْصُمَّةُ لَهُمْ بَنَرْكِ الإعْذَارِ إِلَيْهِمْ • فَدَعَاهُمْ بِلِسَان ـَدْقِ ، إِلَىٰ سَبِيلِ الْحَقِّ · أَلاَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَشَفَ الْغَلَّةَ ۖ (١) لِاَأَنَّهُ جَهَلَ مَا أَخْفُوهُ مِنْ مَصُون أَسْارِهِمْ وَمَكْنُونَ صَٰمَائِرِهِمْ ، وَلَكُنْ لِيَبْلُوَهُمْ أَيَّاهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ، فَيَكُونَ الثُّوكِ جَزَلًا، وَالمِقَابُ بَوَلَا، (? أَيْنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ ف السلم دُونَنَا كَذَاً وَبَغَيًّا عَلَيْنًا ؛ أَنْ رَفَعَنَا اللهُ وَوَضَعَهُمْ ، وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ ، وَأَدْخَلَنَا وَأُخْرَجَهُمْ • بِنَا يُسْتَعْطَى الْهُدَى ، وَيُسْتَطِّل الْعَنَى • إِنَّ الأَثِيَّةَ مِنْ قُرَيْشِ غُرسُوا فِي هَلْدًا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمِ :

مانخفض من الارض في ضيق واصله: جوف كل شئ (1) اى علم أحوالم في جميع تطور اتهم (7) البواء: مصدر باء فلان بغلان من باب نصر: قتل به وصار دمه بدمه فعادله ومنه المثل (باث عرار يكمل) وهما بقر تان انطحتا فاتنا: يضرب لكل مستويين ويقال (بؤبه) أى كن جمز يقتل به ومنه قول معلم ل لجبر (بؤبتسع نعل كليب)

لاتصلُّحُ عَلَى سِوَاهُمْ ، وَلاَ تُصَلُّحُ الوُّلاَّةُ مِنْ غَبْرِهِمْ (مِنْهَا) أَثَرُوا عَاجِلاً ، وَأُخْرُوا آجِلاً ، وَنَنَ كُوا صَافِياً ، وَشَرِبُوا آجِناً · (' كَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى فَاسِمْهِمْ ، وَقَدْ صَحِبَ المُنْكَرَ فَأَلِفَهُ ، وَبَسَىَّ بِه وَوَانَيَّةُ ، (1) حَتَّى شَابَتْ عَلَيْه مَفَارِتُهُ ، وَصُبْغَتْ بِه خَلَانَقُهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ مُزْبِداً كَالنَّيَّارِ لاَيْبَالَى مَاغَرَّقَ ، أَوْ كَوَقْمِ النَّارِ فِي الْبَشْمِ لاَبَحْفَلُ مَاحَرَّقَ . (\*) أَيْنَ الْمُقُولُ المُسْتَصْبِحَةُ بَمَمَاييح الْهُدَى ؛ وَالْأَبْصَارُ اللاعِنَّةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى . أَيْنَ الفُلُوبُ الَّتِي وُهبَت لِّه ؛ وَعُونِدَتْ عَلَى طَاعَة الله ٠ إِزْدَحَمُّوا على الْحُطَّام ؛ وَتَشَاحُّوا عَلَى الْحَرَامِ ا ۚ وَرُفِعَ لَهُمْ عَلَمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وُجُوهَهُمْ ؛ وَأَعْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ ؛ وَدَعَاهُمْ رَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَوَلُّوا ، وَدَعَاهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَأَفْبَلُوا

<sup>(</sup>۱) أى ماء متفير الون والطعم (۲) يقال بسأبه من باب قطع وسى به من باب علم بساب المستم و بالصريك و بساء و بسوء اللف : انس به فهرأ يسأ (۳) يقال حقله و به من باب ضرب حفلا و حفيلا : بالى به قال لييد و المساب فلا أحفل و يقال ما احفل بفلان أى ما أبالى ا

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

أَيُّهَاالنَّاسُ إِنَّهَا أَنْتُمْ فِهِذْهِ الدُّنْيَا غَرَضْ تَنْتَصْلُ فِيهِ المَنَايَا('' مَّمَ كُلُّ جُرْعَة شَرَقٌ ، وَفِي كُلُّ أَكَلَة غَصَصٌ ، لاَتَنَالُونَ منْه مْمَةً إِلَّا فِيرًاقَ أُخْرَى، وَلَا يُمَثَّرُ مُعَثَّرٌ مِنْكُمُ ۚ يَوْماً مِنْ عُمُره، إِلَّا بِهَدْم آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ ، وَلاَ تُجَدَّدُ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكُلَةَ ، إِلاَّ بِنَفَاد مَاقِبُلُهَا مِنْ رِزْقه، وَلاَ يَحْبِي لَهُ أَثَرٌ ، إِلاَّ مَاتَ لَهُ أَثَرٌ ، وَلاَ يَتَجِدُّهُ لَهُ جَدِيدٌ ، إِلاَّ يَمْدَ أَنْ يُخْلَقَ لَهُ جَدِيدٌ ، وَلاَّ تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ ، إِلاًّ سْقَطُ مِنْهُ عَصُودَة ، وَقَدْ مَضَتْ أُصُولُ خَنْ فُرُوعُهَا ، فَمَا بَقَاه نْرَعِ بَشْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ (مِنْها) وَمَا أُحْدَثَتُ بِدْعَةٌ ۚ إِلَّا تُرَكُّ بِهَا · فَاتَّقُوا الْبِـدَعَ ، وَالْزَمُوا المَّهِيمَ · (٢) إِنَّ عَوَازِمَ الأُمُورِ فَصْلُها ، ( ) وَإِنَّ عُدَّثَاتِهَا شرَارُهَا

<sup>(</sup>۱) تترامى اليه المنايا كتناضلوا والمعنى تباروا فى النضال وترامو السسبق ومنه قيل (انتضاوا) بالكلام والاحاديث والاشعار كقوله (إذا انتضال القوم الاحاديث لم يكن) (۲) المهيم كفسمه: العلم يقالواسسم البين يقال طريق مهيم والجم مهايم وهرمفعل من الهيوع وهوا لجبن لان العلم يق موضع فزع وجبن (۳) عوازم الامور: ما تقادم مها

ومن كلام له عليه السلام لعمر بن الخطاب وقد استشاره في غزوة الفرس بنفسه

إِنَّ هَلَهَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نُصْرُهُ وَلَا حَذُلاَّ نُهُ بِكَثْرَة وَلاَّ فَلَّةً ، وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ ، وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدُّهُ ، حَدًّا . بِلَغَ مَا بَلَغَ ، وَطِلَمَ حَبُّثُما طَلَعَ ، وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُود مِنَ اللهِ ، وَاللهُ ُحِزُّ وَعْدَهُ ، وَنَاصِرُ جُنْدَهُ ، وَمَكَانُ الْقَبِّمِ بِالأَمْرِ <sup>(١)</sup> مَكَانُ النَّظَام مِن الْخَـرَز : يَجْمَعُهُ وَيَضْغُهُ ، فَاذًا انْفَطَمَ النَّظَامُ تَفَرَّقَ الْنُوَرُزُ وَذَهَبَ ءُمُّ لَمُ جَنَّيمُ جَذَّافِيرِهِ أَ بَداً ، وَالْمَرَّبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَأَنُوا قَلِيلاً فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالإِسْلاَمِ عَزِيزُونَ بِالاجْتَمَاعِ ، فَكُنْ فُطْبًا ، وَاسْتُدر الرَّحَى بِالْعَرَبِ ، وَأَصْلِمِمْ ذُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ ، فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ (٢) مِنْ هَلْهُ الأَرْضُ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْمَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَتْطَارِهَا ، حَتَّى يَكُونَ مَأَنَدَعُ وَزَاءَكُ مِنَ الْمَوْرَاتِ أَمْمُ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ بِدَيْكَ

<sup>(</sup>١) يريد انالقيم بالاس وهواخليفة مكان النظام أى السال ينظم فيد الخرز

<sup>(</sup>۲) ایخربت

إِنْ الْأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُوا إِلَيْكَ عَداً يَقُولُوا هَذَا أُصُلُ الْعَرَبِ، فَإِذَا فَطَعْشُوهُ اسْتَرَحْتُمْ فَيكُونُ ذَلِكَ أَشَدٌ لِكَلَيْهِمْ عَلَيْكَ، وَطَمَعِهِمْ فِيكَ : فَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ مَسِيدِ الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ السَّيْدِينَ ، فَإِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِلسِيدِهِمْ مِنْكَ ، وَهُو السَّيْدِينَ ، فَإِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِسَيدِهِمْ مِنْكَ ، وَهُو السَّيْدِينَ ، فَإِنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ هُو أَكْرَهُ لِسَيدِهِمْ مِنْكَ ، وَهُو أَقْدَرُ عَلَى تَفْييرِ مَا يَكْرَهُ : وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ ، فَإِنَّالَ الْقَدْرُ عَلَى تَفْييرِ مَا يَكْرَهُ : وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ ، فَإِنَّالَ لَكُنْ نَفَا تِلُ النَّفُرُ وَالْمَوْنَة وَلَا لَمُؤْمِنَ السَلام ).

فَبَعَثَ تَحَدُّا مِلَى اللهُ علَيهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةً مِنْ عَبَادَةً الشَّيْطَانِ إِلَى مَاعَتِهِ ، عِبَادَةً الشَّيْطَانِ إِلَى مَاعَتِهِ ، فَمُنْ آنَ قَدْ يَنَّهُ وَأَحكَمَةً ، لِيَمْلَمَ الْمِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهَلُوهُ ، وَلِيُقُرُّوا بِهُ اذْ جَحَدُوهُ ، وَلَيُقْرُوا بِهِ اذْ جَحَدُوهُ ، وَلَيُقْرِبُوا بَهُمْ الْمَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَعَلُوهُ ، وَلَيُقْرُوا بَهُ إِذْ أَنْ كَرُوهُ ، وَلَيْقِرُوا فَي كُنابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا وَأَوْهُ مِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ ، وَكَيْفَ عَنَ مَنْ عَقَ وَالْمُلاتِ ، (1) وَخَوْمُمْ مِنْ سَطْوَتِهِ ، وَكَيْفَ عَنَ مَنْ عَقَ وَالْمُلاتِ ، (1) الثلاث :جعمثلة بفتح فضم العفو به قال حلت به المثلة وكذلا المُعالَمانَا مال

وَاحْتَصَدَ مَن احْتَصَدَ بِالنَّمْمَاتِ • وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدى زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ ، وَلاَ أَظْهُرَ مِنَ الْبَاطل ، وَلاَ أَ كُثْرَ مِنَ الْكَذَبِ عَلَى اللهِ وَرَسُولهِ ، وَلَيْسَ عَنْدَ أَهُل ذَلكَ الزُّمَان سلْعَةٌ أَ بْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَّ حَقٌّ تِلاَّوْتُه، وَلاَأَ ثَفَوُّ (١) منْهُ إِذَا حُرَّ فَ عَنْ مَوَاضِعه ، وَلاَّ فِي الْبِلاَّدِ شَيْءٌ أَنْكُرُ مِهْ;َ المَهْ وَفِ ، وَلاَ أَعْرَفُ مِنَ النُّنْكَرِ ، فَقَدْ نَيْذَ الْكَتَابَ حَمَّلَتُهُ ، وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ ، فَالكَتَابُ يَوْمَتَدْ وَأَهْلُهُ طَرِيدَان مَنْفَيَّان، (٢) وَصَاحَبَانَ مُصْطَحَبَانَ ، في طَرَيْقِ وَاحِيدٍ ، لاَ يُؤْونِهِما مُؤْوِ . فَالْـكَتَابُ وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ، وَلَيْسَا فِيهِمْ وَمَهَهُمْ لِأَنَّ الضَّلَالَةَ لَاتُوافِقُ الْهُدَى وَإِن اجْتَمَمَّا ، فَاجْتَمَمَ الْقُومُ عَلَى الْمُرْنَهُ ، وَافْتَرَقُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ ، كَأَنَّهُمْ أَيُّمُ الْكِتَابِ ، وَلَيْمِ لْـكِنَابُ إِمَامَهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ عَيْدَهُمْ مَيْهُ إِلَّا اسْمَهُ ، وَلاَ يَعْرِفُونَ

الترون المـاضية من العناب وهي عبر يعتــبربها (٢) أي أروب منه من نقلت السلمة اذا راجت (١) أي ان أهــل الباطل وأهــداء الكتاب يطردان الكتاب وأهله

إِلاَّ خَطَّهُ وَزَبْرَهُ ، (') وَمنْ قَبْلُ مَامَثَّلُوا بالصَّالِحينَ كُلُّ مُثَّلَة ، (') وَسَمُّوا صِدْقَهُمْ عَلَى الله فِرْيَةً ، (٢) وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةُ عَلَٰوَ يَةً

وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ، وَتَغَيُّبِ إَجَالِهُ، حَنَّى نَزَلَ بِهِمُ المَوْعُودُ (' الَّذِي ثُرَدٌّ عَنْهُ المَمْذَرَةُ ، وَثُرْفَمُ عَنْهُ التَّوْبَةُ ، وَتَحُلُّ مَعَهُ القَّارِعَهُ (٥) وَالنَّقْمَةُ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ ۖ وُفَّقَ ، وَمَنْ الَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلاً مُدِيَّ لِلَّتِي هِيَ أَفْوَمُ ، فَإِنَّ جَارَ الله آمِنْ ، وَعــدُوَّ الله خَانِثُ ، وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهُ أَنْ يَتَمَظَّمَ، فانَّ رَفْمَةَ الَّذِينَ يَمْرِفُونَ مَاعَظَمَتُهُ أَنْ يَتُوَاضَعُوا لَهُ ، وَسَلَّامَةٌ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مانُدْرَنُهُ أَنْ يَسْتَسْلَمُوا لَهُ ، فَلاَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ فِمَارَ الصَّحيح منَ الأَجْرَبِ ، وَالْبَارِي (١) مِنْ ذِي السُّقْمِ . وَاعْلَمُوا ٱنَّكُمُ

<sup>(</sup>۱) الزبر :الكتبر، مصدركتب (۲) مامثلوا أى شنموا (٣) كذبا

<sup>﴿ (</sup>٤) المرت (٥) الداهية المهلكة (٦) المعافى

لَنْ تَمْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَمْرِفُوا الَّذِي ثَرَ كَهُ ، وَلَنْ تَأْخُذُوا عِيثَاقِ الْكَتَابِ حَتَّى تَمْرِفُوا الَّذِي نَفَضَهُ ، وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَمْرِفُوا الَّذِي نَفَضَهُ ، وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَمْرِفُوا الَّذِي نَفَضَهُ ، وَلَنْ تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى لَمْرُفُوا الَّذِي نَفِيرُ كُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ ، وَصَمَّتُهُمْ وَمُوسَنَّهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ ، لَا يُتَالِّمُونَ الدِينَ وَلاَ يَغْتَلُمُونَ فِيهِ ، فَهُو يَهْتُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ ، وَصَامِتُ نَاطِقٌ لَا يَنْ وَلاَ يَغْتُمُ شَاهِدٌ صَادِقٌ ، وَصَامِتُ نَاطِقٌ وَمِنْ خَطْبة له عليه السلام )

( ومن خطبة له عليه السلام ) ومن مو مراقع من السلام )

<sup>(</sup>۶) الضمير لطلحة والزبير ويقال مت اليه الحبسل : أمد والسبب : المبرل (۲) الضب الفتح و بكسر : المقد (۳) اى الذين يجاهدون في القدسية

نَا كِنْ شُبْهَةٌ ، وَاللهُ لاَ أَكُونُ كَمُسْتِمعِ ٱللَّدْمِ (١) يَسْمَعُ ٱلنَّاعِيَ وَيَخْضُرُ الباكِيثُمُ لاَ يَسْبَرُ

( ومن كلام له عليه السلام قبل موته )

اَيُّا النَّاسُ كُلُّ امْرِي الآي مَا يَمْوْ مِنهُ فِي فِرَارِهِ ، وَٱلاَّجَلُ مَسَاقُ النَّاسِ ، (" والهرَّبُ مِنهُ مُوَافَاتُهُ • كُمْ أَطْرَدْتُ الأَيَّامَ أَبْضَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الأَمْرِ ، فَأَ بَى اللهُ إِلاَّ إِخْفَاءَهُ • هَيَاتُ أَبْضَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الأَمْرِ ، فَأَ بَى اللهُ إِلاَّ إِخْفَاءَهُ • هَيَاتُ عِلمُ مَخْزُونٌ ، أَمَّا وَصَبَّى فَأَلَّهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَمُحَمَّدٌ صَلَى عَلَمُ مَخْزُونٌ ، أَمَّا لَهُ عَلَيْهُ • أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْمَمُودَيْنِ وَأُوقِلُوا هَذَيْنِ الْمَمُودَيْنِ وَأُوقِلُوا هَذَيْنِ الْمَمُودَيْنِ وَأُوقِلُوا هَذَيْنِ الْمَمُودَيْنِ وَخُلا كُمْ ذَمْ مَالَمْ تَشْرُدُوا • " حَمَلَ كُلُّ هَذَمْ مَالَمْ تَشْرُدُوا • " حَمَلَ كُلُّ هَذَيْنِ الْمَهُ وَمُ مَعْوَدَهُ ، (") وَخَفَّتَ عَنِ الجَهَلَةُ وَبُ رَحِيمٌ ، الْمَالِمُ تَشْرُدُوا • " وَعَدَّامُ مَجُودَهُ ، " وَخَفَّتَ عَنِ الجَهَلَةُ وَبُ رَحِيمٌ ، وَأَ اللّهُ مُ عَنْمَ اللّهُ فِي وَلَكُمْ ، وَأَ اللّهُ مُ عَنْمَ اللّهُ فِي وَلَكُمْ ، وَأَ اللّهُ مُ عَنْمَ اللّهُ فِي وَلَكُمْ ، وَعَدًا مُفَارِقُكُمْ • غَمْ اللّهُ فِي وَلَكُمْ .

<sup>(</sup>i) الله : الضرب على الصدر والوجه في النياحة وقد تقدم تفريق فيذلك (٢) اى اطوار الحياء تسوق النفس الحالموت حق توافيه (٣) أى برثم من النم ما أشهما أشهر دوا: أى تجسوا وعياوا عن الحق (٤) حل كل امرى و كذلك خف : ما من قصد منه الأمر

إِنْ ثَبَتَتَ ٱلوَطْأَةُ فِي هَذَهِ الْمَزَلَّةُ (') فَذَالَتُ ، وَإِنْ تَدْحَض القدمُ (٢) فَإِنَّا كُننًا في افسِـاء اغْصَان، (٢) وَمَهَبَّ رِيَاحٍ وَتَحْتَ ظلَّ غَمَام • اضْمَحَلَّ في الجَوِّ مُتَلَقَّمُها ، (') وَعَفَا في الا رْض مخطها ، (') وَإِنَّمَا كُنْتُ جَاراً جَاوَزَكُمْ بَدَّنِي أَيَّاماً ، رَسَتُمْقَبُونَ مَنَّى جُنَّةً خَلاَّءً (')ساكنةً يَمد حَرَاك، وَصَامَتَةً لِمَدْ نُطُوق • لِيَعظُكُمُ هُدُو ي وَخُفُوتُ أَطْرَافِي ، (٧) وَسُكُونُ ُطْرًافِي ، فَانَّهُ أَوْعَظُ للْمُعْتَبِدِينَ مِنَ ٱلْمَنْطَقِ البَّلِيـغِ وَا لَهُولَ ٱلسَّمْوع ، وَدَاعيْكُمْ وَدَاعُ امْرَى مُرْصِد التَّلَاقِي (^) غَدًا تَرَوْنَ أَيَّامِي وَيُكُشَّفُ لَكُمْ عَنْ سَرَاثرِي ، وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُو مكاني وتيام غيري مقامي

# ومن خطبة له عليه السلام في الملاحم

 <sup>(1)</sup> المزلة: عـل الزلل (٢) وان تدخص اى تزل وتزلق (٣) أفياه: جمع في مصنى الظل (٤) المنفع بعضه في بعض ، والضمر في المسالم المسالم المسالم المسالم المسالم المسلم المسل

وَأَخِذَ بِمِيناً وَشَمَالاً طَعْنَاً في مَسَالكَالغُمِّ ، وَتَرْكاً لَمَذَا عِلُوا مَا هُوَ كَا ثُنَّ مُرْصِدٌ تَسْتُبُ مِنْ مُسْتَمْجِل بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ اليَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرٍ غَدَ أَ(أ) فِاقُوم هَذَا إِبَّانُ وُرُود (") وَدُنُوْ مِنْ طَلْمَةِ مَالاً تَعْرِفُونَ •أَلاً وَمَهْ، أَدْرَكَا فِيهَا يِسِرَاجِ مُنْيِرِ، وَيَعْلُمُونِيهَا عَلَى مِثَال ر بِقاً، (1) وَلِمُتِنَّ رَفًا ، وَيَصَدَّعَ شَعْباً ، وَيَشَمَّ ، سُنْرَةٍ عَن النَّاسِ لاَ يُبْصِرُ العَائِفُ أَثَرَهُ ، (°) وَلَوْ تَالِمَ لَيَشْحَذَنَّ فيهَا فَومُ شَحْذَ ٱلفَّنْ النَّصْلَ ، (') ثُمِّلَ ، وأصلهاجع بشرى (ولانظيرله الاتعاشيب الارض متفرة وهم أهل الحق (م) القائف: من يعلم القيافة وهي معرفة الفاريكتيم الا "الر (٦) من قولم شهد السكين وغيرها كفتح: سنها ، والقين: الحداد،

أَبْسَارُهُمْ ، (1) وَيُغْبَقُونَ كَأْسَ الحَكْمَةَ بَعْدَ الصَّبُوحِ ، (٢) وطالَ الأَمَدُ بِيسِمْ (اللهُ لِيَسْتَكُمْلُوا الخَذْيَ النبر ، ( ، حتى إذا اخلولن الأجل ، ( واستراح إلى الفتن ، وَأَشَالُوا عَنْ لِقَاحٍ حَرْ بِهِمْ ، (٦) لَمْ يَمَنُّوا عَلَىَ بِٱلْصَابِّ ، (٧) وَلَمْ يَسْتَمْظِيمُوا بَذْلَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقّ ، حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ القَضَاءِ انْقُطَاعَ مُدَّةِ البَلاَءِ ، حَمَلُوا بَصَائرَهُمْ ۚ عَلَى سْأَفِهِمْ ، (^) وَدَانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ ، حَتَّى إِذَا فَبَضَ اللَّهُ لُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، رَجَعَ قَومٌ عَلَى الأَعْقَابِ ، وَعَالَتُهُمْ ل: حديدةالسيف والسكين وغيرهما (١) أى يكشف عن أيصار للهيسب تديرالقرآن (٢) الصبوح : مايشرب في الصباح ، وينبقون أي ٣) انتقل الىحكاية أهل لجاهلية وطول الامه. (٤) الفير يكسر فقتح هُرُونُوائيهِ (٥) منقولِمُراخلُولقَ السَّابِاخلِيلَاقًا: استوىوسار حليقال يمطر ، وغي الرجاء عمني عسى عموا خلولفت الساءان مطروف السان اىقار بتوشابهت) (٦) يقال أشالتالناقةذنما : رفعت، والمعز رفعوا سوف ليلقموا وبهموا الرب على أعدائهم (٧) الضمير في لم يمنوا بن الذين فهموامن سياق الخطاب وأما الجلة فيواب إذا (٨) يقول قد مرواعقائدهم وأشهروها كي يسقيلواالهاغيره

السُّبُلُ ، وَاتَّكُلُوا عَلَى الوَلاَ يَجِ ، (' وَوَصَلُوا عَبْرَ الرَّحِمِ ، وَهَجَرُوا السَّبَ الَّذِي أُمرُوا بِمَوَدِّنَهِ ، وَتَقَلُوا البِنَاءَ عَنْ رَصَّ أَسَاسه ، السَّبَ الَّذِي أُمرُوا بِمَوَدِّنَهُ ، وَتَقَلُوا البِنَاءَ عَنْ رَصَّ أَسَاسه ، افْ غَيْر مَوْضِعهِ ، مَادَنُ كُلِّ خَطِيقَةٍ ، وَأَ بُوابُ كُلِّ ضَارِبُ فِي السَّكْرَةِ ، عَلَى فَي غَمْرَةً ، (') وَذَهِلُوا فِي السَّكْرَةِ ، عَلَى اللَّهُ عِنْ مَنْقَطِع لِلْ الدَّنِيا وَا كِن ، أَوْ مَنْا مِنْ مُنْقَطِع لِلْ الدَّنِيا وَا كِن ، أَوْ مَنْارِقٍ مُبَايِنٍ

#### ومن خطبة له عليه السلام

وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى مَدَاحِ الشَّيْطَانِ وَمِزَاجِرِهِ ،''وَأَلاعَتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَعَمَا لِلهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُعَدَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَنَجْيِبُهُ وَصَفُوتُهُ ، لاَ يُوازَى فَضْلُهُ ، وَلاَ يُجِبَرُ فَقَدْهُ أَضَاءَتْ بِهِ البِلاَدُ بِعَدَ الضَّلَالَةِ المُظْلِمَةِ ، وَالجَهَالَةِ الفَالِيةِ ، وَالجَفْوَةِ الجَافِيةِ ، وَالنَّاسُ

<sup>(</sup>۱) الولائم : جعولية وهى الدخيلة والمرادها دخائل المكروا للديعة (۲) الغمرة : الشدة (۳) من قولهم ما رالهم : ماج واصطرب وكذاك اذا جرى على وجه الارض (٤) الدحر : الطرد والا بمادوا لفعل تقطع فهو دا حر و دحور وذاك مدحور ، والمداحر ، والمزاجر : الاعمال الفاضلة التي بها يدحرو يزجر ، وغائل الشيطان : مكاثده

نْتَحَلُّونَ الحَريمَ ، وَيَسْتَذَلُّونَ الحَّكَيمَ ، يَحْيَوْنَ عَلَى فَتْرَةٍ ، كَ فُرَّةً • ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ أَغْرَاضُ بَلاَّيا ، فَأَتَّقُواسَكَرَّاتِ النَّعْمَةِ ، وَأَحْذَرُوا بَوَاثْقَ النَّفْهَ ، (٢) وَتَثَبِّتُوا فِي قَنَامَ الْمَشْوَةِ ، (٣) وَاعْوِجَاجِ الثَّنَّةِ ، عَنْدَ طَلُوع نَىنِهَا ، وَظُهُور كَمِينَهَا ، وَأُ نُتصَابِ قُطْبُهَا ، وَمَدَار رَحَاهَا ، تَبْدُرُ مَدَارِجَ خَفَّيَّةٍ ، وَتَوُّولُ إِلَىٰ فَظَاعَةٍ جَلِّيَّةٍ ، شَبَابُهَا كَشَبَّامِ الفُلاَمِ،وَآثَارُهَا كَآثَارِ السلاّم ، (\*) تَتَوَارَثُهَا الظُّلَـةُ بِٱلْمُهُورِ

<sup>(1)</sup> الفترة: مابين الرسل والمعنى أنهم لا بعر فون منها شبئالعدم الرسول المبلغ مم يضد ون الاصنام آلمة والاهوا مشرائع حتى يموتوا كفارا (٢) البوائق: الدواهي واحد نها بائقة (٣) القتام بالفتح: الفبار، والمسوة مثلثة: ركوب الامر على غيرهدى (٤) شباب كل شئ: أوله، والسلام بالكسر الجارة واحد نها سلمة بفتح فكسر: والمعنى ان شباب هذه الفظاطة وبدايتها يكون في عنفوان وشدة كشباب الفلام فتؤثر في الابدان تأثير الاجار (٥) يقال تكالب القوم على كذا: تواثبوا عليه وتكالب القوم على كذا: تواثبوا عليه وتكالب القوم على كذا: من قولهم أراح اللهم: انهن

من المَتْبُوع ، وَالْقَائِدُ مِنَ ٱلمَقُود ، فَيَتَزَا بَلُولَ بِٱلْبَغْضَاء ، وَيَتَلَاعَنُونَ عَنْدَ اللَّمَاء ، ثُمَّ يَأْ تِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالَـــ مُ الفَتْنَةَ الرَّجُوف (١) ٱلقَاصِمَةِ الزَّحُوفِ ، فَتَزينُمُ قُلُوبٌ يَفْدَ اسْتَقَامَةَ ، وَتَضارُّ رِجَالُ لَمْدَ سَلَامَة ، وَتَخْتَلَفُ الأَهْواء عندَ هُدُومِهَا ، وَتَلْتَدُسُ الآرَاهِ عندَ نُوْمِياً، ٣٠مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ ، وَمَنْ سَعَى لَهَا حَطَمَتْهُ ، كَادَمُونَ فيهاً تَكَادُمَ الْحُمُر في العَانَة ، (\*) قَدْ أَصْطَرَبَ مَنْتُودُ الْحَبِّلِ ، وَعَمَى وَجُهُ الأَمْرِ ، تَنْسِضُ فَيْهَا الْحَكَّمَةُ ، وَتَنْطَقُ فِيهَا الظَّلْمَةُ ۚ ، وَتَدُقُّ أَهْلَ البَّدْو بِمسْحَلُهَا ، `` وَتَرُصُ للُـكَلَمَا ، (<sup>v)</sup> يَضيعُ فِي غُبَارِهَا الوُحْدَانُ ، <sup>(^)</sup> وَيَهْلُكُ فِي لَرِيقًا الرَّ كَبَالُ · تَرَدُ بِدُرُّ القَضَاء وَتَخَلُّ عَبِيطَ الدَّمَاءِ · <sup>(1)</sup> اي يتفارقون (٢) مسينة مبالغة من رجف العصواذا اسسطرب ون: يعض بعضهم بعضا (٥) أي تنقص (٦) المسحل كنسير : الميردوالمنيت (٧) أي تهشمهم بكلكلهاأي يصدرها 

الطري الخالص منها

وَتَثْلُمُ مَنَارَ الدِّينِ ، (') وَتَنْفُضُ عَقْدَ اليَّقِينِ ، تَهْرُبُ مَنْمَ الأَكْيَاسُ، " وَتُدَبِّرُهَا الأَرْجَاسُ: " مَرْعَادٌ مبْرَاقٌ، كَاشْفَةٌ عَن سَاق، تُقْطَمُ فيها الأَرْحَامُ ، وَيُفَارَقُ عَلَيْهَا الاسلامُ ، بَرِيْهَا سَقَيمٌ ، وَظَاعِنُها مُقْيمٌ (منْهَا) بَيْنَ قَتبل مَطْلُول ، (نَ وَخَاثِف مُسْتَجِير ، يُخْتَلُونَ بِعَدْالاً بِيَانِ ، (°) وَ بِنُرُو الإِيمَانِ ، فَلاَتَكُونُوا أَ نُصِاَبَ الْفَتَن (`` وَأُعْلَامَ النِدَعِ ، وَالزَّمُوا مَا فُقَدَ عَلَيْهِ حَيْلُ الْحَمَاعَة ، وَبُنيَّتْ عَلَيْهِ ۚ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ ¿. وَاقْدَمُوا عَلَى اللهِ مَظْلُومينَ ، وَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ ، وَاتَّقُوا سَدَارِجَ الشَّيْطَانِ ، وَمَهَابِطَ المُدْوَانِ، وَلاَ تُدْخلُوا بُطُونَكُمْ لُمَقَ الحَرَام ، (٧) فإِنَّكُمْ بمَيْن ١) يَقَالُ ثَلُوالَانَاءَ كَصْرِبُ: كَسَرُومُنْ حَافَتُهُ وَمِنْ الْجَازُ (هَذَاجُنَا يَكُلُمُ الَّذِينُ و يَبْل اليفين) (٢) الاكياس: جعكيسكسيد وهوالحاذق العاقل (٣) أصل الارجاس: جمرجس بالكسر وهوالقمة رواليس فاستماره هناللاشرار (٤) أىمهدورالدم (٥) أى ان الظالم اذا حلفوالهم الايمان انهم مؤمنون ختلتهم تلك الايمان وغررت بهم تلك الحمد عحق تجرهم الى مالا تحمد عقباه (٦) الانصاب: دل ما جعسل علما وكذلك النصب بضعتين والمعنى لا تجعساوا أُنْهُمُ أَشْرَاطُ الْفَتَنَةُ وَأَنْصَابِ الْحَنَّةُ (٧) الدق بضم فَفَتْح : جماعة بالضم

مَنْ حرَّمَ عَلَيْكُمُ المُعْصِيَةَ (١)

# ومن خطبة له عليه السلام

الحَمْدُ للهُ الدَّالَّ عَلَى وُجُوده بَخَلْفه ، زَلِيَّةٍ ، وَبأَ شُتْبَا هِمْ عَلَى أَنْ لاشَبَهَ لَهُ ۥلاَ تَسْتَلَمُهُ المَشَاعِرُ ،' وَلاَّ غَخُبُهُ السُّوارِرُ ، لأَفْتَرَاقِ الصَّانِعِ وَالمَصَّنُوعِ ، وَالْحَادِّ وَالمَحْدُودِ ، وَالرّب وَالْمَرْبُوبِ ، الأحد بلا كَأُوبِ مِدَد ، والخالق لاً بِمَنَّى حَرَّكَةً وَنَصَبٍ ، وَالْسَّبِيعِ لاَ بِأَدَاةً ، (٢) وَالبَّصِيرِ للْأ نَفْرِيقِ آلَة ، (' ) وَالشَّا هِدلاً بِمُمَاسَّة ، وَالبَّائِن لا بَتْرَاخِي مَسَافَة ('' وَالظَّاهِرِ لاَ يِرُوْيَةً ، وَالبَّاطِنِ لاَ بِلَطَافَةِ . بَانَ مِنَ الأَشْيَاء بالقَهْرَ لَهَا ، وَالتَّذْرَةُ إِعَلَيْهَا ، وَبَانَت الأَشْيَاء منهُ بالخُسُوع لَهُ ، وَٱلرَّجُوعِ إِلَيْهِ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ ، (١) وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ

وهواسم لما تأخذه فى الملمقة أوالاصبع (١) اى إنكم امام من حرم عليكم المعصية فهو برا كم من حدم عليكم المعصية فهو برا كم من حيث لا ترويه (٢) المشاعر: المواس ولا قصل المدون القيصر المواس ولا قصل المدون القيصر بدون القيصر بفرى فيه الاجفان (٥) البائن اى المنفصل عن خلقه الكن لهس كفيره باستفراق زمن أو بتراخى مسافة (٦) اى من وصفه بكيفية المحدثين فقد حده وكيفه ،

وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلهُ ، وَمَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدِ ٱسْتَوْصَفَهُ ، وَمَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ حَبَّزَهُ ، عَالِمْ إِذْ لاَ مَعْلُومْ ، وَرَبُّ إِذْ لاَ مَرْبُوبُ ، وَقَادِ رُإِذْ لاَ مَقْدُورٌ

(منْهَا) قَدْطَلَمَ طَالِمٌ، وَلَمَعَ لاَّ ممْ ، وَلاَّحَ لا يُحْ ، (١) وَاعْتَدَلَ مَا يُلُنَّ ، وَاسْتَبْدَلَ ۖ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُمْ مُ قَوْماً ، وَبِيَوْم ۚ يَوْماً ، وَالْتَظَوْنَا الغَيْرَ الْتَظَارَ الْمُجْدِبِ المَطَرَ ، ('' وَإِنَّمَا الَّا يُمَّةُ قُوَّامُ اللّه عَلَى خَلْمَهِ ، وَعُرَفَّاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ ، لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ ۚ إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهُ وَمَرَفُوهُ ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِلاَّ مَن أَ نُـكَرَّهُمْ وَأَ نُـكَرُّوهُ . إِنَّاللَّهُ نَّمَالَىٰ خَصْكُمْ بِالإسْلَامِ ، وَاسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ . وَذَٰ إِلَىٰ لَأَنَّهُ اسْم مَلَامَةَ وَجَمَاعُ كُرَامَةً ، (\*) إَصْطُفَى اللهُ تَعَالَى مُنْهَجَةُ ، وَبَيْنَ عُجْجَةُ ، مِنْ ظَاهِرِ عِلْمِ ، وَبِاطِن حَكَّمِ • لاَ تُمَّنَى غَرَائِيةُ ، وَلاَ تَنْفَضَى عَالِينُهُ . فِيه مَرًا يعمُ النَّعَم ، ('' وَمَصاً بِيحُ الظَّلَمِ .

<sup>(</sup>۱) لاحيلوح بمعنى ظهروقد قبل أن هذه الخطبة خطبها بعد قتل عمان (۲) الغير بكسر افتح : صروف الدهرو تفلياته ير بدانتظر ناهذه التقلبات انتظار المجدب نزول الغيث (۳) جماح الشئ بالفتح : مجمعه (٤) المرابيح : جع مرباع بالكسروه والمكان يثبت نباته في أول الربيع

لَا تُفْتَحُ الْحَيْرَاتُ إِلاَّ بِمُفَا تِيحه ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلْمَاتُ الِا ييحه • قَدْ أَحْمَى حَمَاهُ ، (1) وَأَرْعَى مَرْعَاهُ • فِيه شَفَاهِ المُشْتَفَى وَكَفَأَيَّةُ المُكْتَفَى (منَّهَا) وَهُوَ فِي مُهُلَّةً مِنَ اللَّهُ يَهُوي مَمَّ الغَافِلينَ ، " وَيَغْدُومَمَ المُذْ نِبِينَ ، بلاَّ سَبَيْلِ قَاصِد وَلاَّ إِمَام قَائِد ( مِنْهَا )حَتَّى إِذًا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاه مَعْصِيَتهِمْ ،وَ اسْتَخْرَ عَنْ جَلَا بِيبِ غَمْلَتَهِمْ ، اسْتَقْبَلُوا مُدْ براً ، وَاسْتَدْبَرُوا مَقْبِلاً ، فَلَمْ يَنْتَفُمُوا بِمَا أَدْرَ كُوا مِنْ طُلْبَتُهُمْ ، وَلاَّ بِمَا فَضَوْا مِنْ وَطَرَهُمْ . إِنِّي أُحَذَّ رُكُمُ وَتَفْسَى هذه الْمَنْزلةَ فَلْيِنْتُمْ مَ أُمْرُونٌ بِنَفْسه . فَإِنَّمَا ٱلْبَصِيرُ مَنْ سَمَعَ فَتَفَكَّر ، وَلَظُوَّ فَأَ يُصَّرَ ، وَٱ تُتَفَّمَ بِالْعَبِر ، مُ سَلَكَ جَدَدًا وَاصْحَاءَ يَتَجَنُّ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي ٱلْمَهَاوِي، وَالضَّلَالَ فِي المَغَاوِي ، ("' َوَلاَ بُمِينُ عَلَى نَفْسه ِ النُوَاةَ بِتَعَسَّفٍ فِي حَقٌّ ، قال في القاموس أحي المكان: حمله حي لايقرب: يريد أعزالة مسين كذاقيل (٣) المغاوى : جعمعواة بالفتح وهي المضاة يقال مثلا أَوْ غَرِيْفَ فِي نُطْنَى ، أَوْ غَنَوْفَ مِنْ صِدْق ، فَأَ فِقْ أَيْهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَيْكَ ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِك ، وَأَنْهِمِ الْفَكْرَ يَهِمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِي الأَمِيّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِيْمَ ، وَخَالِفٌ مَنْ خَالَفَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مِثَالًا بُدَّ مِنْهُ ، وَخَالِفٌ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوَدَ عَهُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ ، وَضَعْ فَضَرَكُ ، وَاخْطُطُ وَلَكَ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوَدَ عَهُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ ، وَضَعْ فَضَرَكُ ، وَاخْطُطُ وَلَكَ إِلَى غَيْرِهِ ، أَوَدَ عَهُ وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ ، وَضَعْ فَضَرَكُ ، وَاخْطُطُ وَلَكَ اللّهِ مَرَكُ ، وَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ ، وَكَمَا تَدِينُ تَدَانُ ، وَكَمَا تَدِينُ تَدَانُ ، وَكَمَا تَدِينُ تَدَانُ ، وَكَمَا لَهُ مَا اللّهُ عَمْرُكُ ، وَكَمَا تَدِينُ تَدَانُ ، وَكَمَا تَدْمَ عَلَيْهِ عَدَانً فَامُهُدُ لِقَدْمِكُ ( اللّهُ مَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَدَانًا فَامُهُدُ لِقَدْمِكُ ( وَلَا يَدُولُ الْحَدَّرَ الْحَدُولَ آلِيهُمْ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَّ الْمُؤَلِّ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَّ الْمِدَانُ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَّ الْحِدَّ الْحِدَالُ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَالُ الْمُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَّ الْحَدَالُ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَالُ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَالُ الْحَدَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَّ الْحِدَالُ الْمُسْتَسِعُ الْمُسْتَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَصِعُ الْحَدَالُ الْحَدَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَدِّ الْحِدَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَالِ اللّهُ الْمُسْتَسِعُ ، وَالْحِدَالُ الْمُسْتَلِعُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُسْتَلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّذُ اللّهُ الْحِيْلُ الْحَلّالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إِنَّ مِنْ عَزَائِمُ اللهِ فِي الذَّكْرِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا بَثِيبُ وَيُمَاقِبُ ، وَلَهَا يَرْضَى وَيَسْخَطُ ، أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ عَبْداً وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأَخْلَصَ فَمْلَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لاَقِيَّا رَبَّهُ مِخْصَلَةٍ مِنْ هَذِهِ (من خرمغواه وقع فبها) ومثله امغواه بضم ففتح فتشديد وجمها مغويات بذك الوزن (1) قال مهدالفراش كفطع : بسطه ووطأ هه وجمهود ومثله الخصال ، لَمْ يَثُبْ مِنْهَ أَنْ يُشْرِكَ بِاللّٰهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهُ مِنْ عَبَادَتِهِ ، أَوْ يَشْنِي غَيْظَهُ بِهِلَاكُ نَسْ ، أَوْ يُقِرَّ بَأْمْ فَمَلَهُ غَبَرُهُ ، أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِنَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةً فِي دِينِهِ ، (') أَوْ يَلْقَي النَّاسَ بِوَجْمَيْنِ ، أَوْ يَشْنِيَ فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ ، إِعْقِلْ ذَلِكَ فَإِنِ المِثْلَ دَليلٌ عَلَى شَبْهِهِ

إِنَّ الْبَهَائِمُ مَنْهَا بُطُونُهَا ، انَّ السَّبَاعَ مَنْهَا الْمُدُوانُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِن النِّسَاءَ هَنْهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا . إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ ، (أ) إِنَّ المُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ ، إِنْ المُؤْمِنِينَ خَاتِشُونَ

(ومن خطبة له عليه السلام)

وَنَاظِرُ لَلْ اللَّبِي بِهِ يُبْصِرُ أَمَّدَهُ ، (٢) وَيَعْرِفُ غُورَهُ

<sup>(1)</sup> اى انه يظهر بدعة فى الدين لتسكون فريعة يطلب بها يجاح حاجته فالالف والسين والتاء لطلب (٣) من استكان : اذا خضع وذل الله عزو بسل (٣) المنور ما انتفض من الارض و ضده : البعد و هو ما ارتض منها والمقصود ما بسلس منها وما ظهر وأما ناظر القلب فهواست و من ناظر العين الذي هو التقطة السوداء والمعنى أن البيب يدرك يسعرته فايته إ

وَخَدَهُ • دَاعِ دَعَا ، وَرَاعِ رَحَى، نَاسَتَجِيبُوا لِلدَّاعِى، وَاتَّبِمُواللرَّاعِي،

قَدْ خَاصُوا بِحَارَ الْفَيْنَ ، وَأَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ ، وَأَرْزَ المُؤْمِنُونَ ، (') وَنَطَقَ الضَّالُونَ السُّكَذَ بُونَ ۚ • نَحْنُ الشَّمَارُ ('') وَالأَّصْحَابُ ، وَالْمَزَنَةُ وَالأَبْوَابُ ، وَلاَ تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلا مِنْ أَبْوا بِهَا فَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوا بِهَا سُنِّيَ سَارِهَا

(منهاً) فيهم كرائمُ النَّرْ آنِ ، (" وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمٰنِ ، اِنْ نَطَقُوا مَنْ أَنْ فَالْيَصْدُقُ رَائِدُا هَلَهُ ، وَلَيْ مَنْ أَبْنَاهُ الاَ خَرَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدَمَ ، وَلَيْحَضِرْ عَمْلَهُ ، وَلَيْكُنْ مِنْ أَبْنَاهُ الاَ خِرَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدَمَ ، وَإِنْ مَنْ أَبْنَاهُ الاَ خِرَةِ ، فَإِنْهُ مِنْهَا قَدَمَ ، وَإِنْ مَنْ أَبْنَاهُ اللّهُ عَرَةً مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهَا مَنْهُ مَنْهَا مَنْهُ مَنْهَا مَنْهُ مَنْهَا مَنْهُ مَنْهَا مَنْهُ مَنْهُمُ مَنْهُ مَنْهُمُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُمُ مَا مُنْهُمُ مُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُوالِمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ

شي المصسراحد أن عوض فباسكتواهيبة ووقار اظلابسبقهم البدسابق

<sup>(</sup>۱) من أرزت ألمية كضرب: لانت بصحرها واستكنت فيه (۲) الشعار ا بالكسر: مايل الجسسه من الباس والمقصود بعا نة النبي عليه الصلاة والسلام (۳) الضعير في فيهم لاكل النبي ، أوأما السكرائم تجمع كريمة وهي الاكتمالتي أنزلت في مسحم (٤) المعنى أنوات المعارفة والسكتواعن المناسبة من المناسبة المن

فَلا يَزِيدُهُ بُدُهُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلاَ بُعْداً مِنْ حَاجَتِهِ، وَالنَّامِلُ الْعَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْ

ومن خطبة له عليه السلام يد كر فيها بديع خلقة الخفاش (٢)

<sup>(</sup>۱) قال المرحوم الشير مجدعيد ان الله عب العبد الى آخره اى عب من المؤمن المسابغض ما يأتيه من سيئات الاجمال ولا يغيده ذلك الحب مع هذا البغض الاعذا با يعلم به من حيث أعماله و عب من السكافر جله ان كان حسنا و يغض ذاته لائميا مها بدئس الكفرولاية تقع بالعمل الحجوب الانفعام و قتافي الدنيا وله في الانسان حظه من السعادة الااذا كان مؤمنا طب العمل (۲) خفاش بضم فتشديد : واحد الخفافيش التي تعلير في الليل و بسمي أيضا خشافا ووطواطا . ولما كان لا يصرفها را التمس الوقت الذي

أَلْحَمْدُ لله الَّذِي اغْسَرَت الأوْسَافُ عَنْ كُنْه مَعْ فَته ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْمُقُولَ ، فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغًا إلى بُلُوغ غَايَة مَلَكُوته . هُوَ اللَّهُ المَلَكُ الحَقُّ المُبِينُ : أَحَقُّ وَأَ بِيَنْ مِمَّا تَرَاهُ الْمُيُونُ : لَمْ تَبَلَّقُا الْمُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبِّهاً • وَلَمْ تَقَمْ عَلَيْهِ الأَوْهَامُ بَتَقْدِير فَيَكُونَ مُثَلًا ، خَلَقَ الْخُلْقَ عَلَى غَيْر تَمْثيل ، وَلاَ مَشُورَة مُشهر وَلاَ مَمُونَة مُدِين، فَنَمَّ خَلْقُهُ بأَمْره ، وَأَذْعَنَ لطَاعَته ، فأَجَاتَ وَلَا لابكدن فبهظلمة ولاضوءوهوقسل غروبالشمس اذبيسكون وقت مسان وض فيشر جوالخفاش طالباللطعام، وقدعه من الحبوانات اذ كان ذا أُذنين أسنان وخصيتين ومنقار ويحسف ويعلهر ويفسك كإيضيك الانسان وسول كأتبول ذواتالار بعويرضع وانه • وهوأعجب الطيرخلقة لانه لممودم يطير يغرريش شديدالطيران سريع التقلب موسوف بطول الممرحة ليقال إنه أطهل عمرامن النسير وجار الوحش، وقد تلدأ نثاه ما بن ثلاثة أفر اخ وسيعة وكثير ماسفه وهوطائر فيالمواء وكذاك يحمل أولاده تحت جناحه وربماقيض عليه يفيه لشدة حنيره وإشفاقه عليه وريماأ رضعت الانثى ولدهاوهي طائرة وواللغاش عائلتان احداهما تأكل النمات والثانية تأكل الموام: أما آكلة النماتات فاضراسها مسطحة وأصابعها ذاتثلاثة مفاصل الثاني متهامسلج غالبانظفر وتكون بلاذنب أومذنب قصير حدا وتمتازعن الاخرى بطول وثسها وصغه آذانها والخفاش شديدالطيران ولكنه بطئ المسر وعندماعشي تنطبق الاجمة وتصرأرجلاأمامية (١) انحسرت : انكشفت

يَدْفَهْ ، وَانْقَادَ وَلَمْ يُنَازِعْ · وَمَنْ لَطَائِفٍ صَنْعَتِهِ وَعَجَائِبٍ حَكْنَيَّة مَأْرَانَا مِنْ غَوَامض الحَكْمَة في هَـٰـذه الْخَفَانيش الَّنِّي يَقْبِضُ الضَّيَّاهِ البَّاسطُ لَكُلُّ شَيْء، وَيَبْسُطُهَا الظلاَّمُ القايضُ لَكُلُّ حَيّ لَيْفَ عَشَيَتَ أَعِيْنُهُا (') عَنْ أَنْ تَسْتُمَدَّ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِيَّةَ نُوراً لْهَتَدي به في مَذَاهبها ١٤ وَتُصلُلُ بِمَلاَّ نَيَة بُرْهَانُ الشُّسُ إلى مَعَارِفُهَا ؟! وَرِدَعَهَا تَلْأُلُو مَنِيَاتُهَاعَنِ الْمُضِىِّ فِي سُبُحُاتِ إِشْرَافَهَا؟(٢) وَأَ كَنَّهَا فِي مَكَامِنهَا عَنِ الذَّهَابِ فِي أَبِّلِجِ التَّلاَقِهَا ؛ (") سُدْلَةُ الْجُنُونَ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحْدَاتُهَا ، وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجًا تَسْتَدَلُّ له في التماس أرْزَاتِهَا ، فلا يَرَدُّ أَيْصارَهَا إسْدَافُ ظَلْمَته ، (\*) وَلاَ تَمْتَنَعُ مِنَ المُضَى فيه لفَسَق دُجْنَتُه ، (٥) فَإِذَا أَلْقَتِ الشُّسْرِ قناعَها ، وَبَدَتْ أُوضاَحُ نَهارِها، (١) وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقَ نُورِها عِل ربعشي عشي مقصورا: ساء يصره وذلك لإنبالاتري نبارا كاتقد مات النوريضمتين: أطواره (٣)أى في لعان ضومًا لان الاثتلاق

 <sup>(</sup>٦) سيمات الموريم عني: اطواره (٣) اى فى لمان شويمًا لان الائتلاق : إ
 اللمان والبلج محركة : الضوء (٤) مصدراستدف البل : أظلم (ه) غسق دينته : شدة ظلمته (٦) الاوضاح : جع وضع بالقر يك بمعنى بياض الصبح

النَّبَابِ في وجَارِهَا ، ('' أَطْبَقَتِ الْأَجْفَانَ عَلَى مَا قَيْهَا ، وَتَبَلَّتُ بَمَا اَكْنَسَبَتْ مِنْ فَيءَظُلَمَ لِيَّالِيهَا • ٣٠ فَسُبُحَانَ مَنْجَعَلَ اللِّيلَ لَهَا نَهَاراً وَمَعَاشاً ؛ وَالنَّهَارَ سَـكُنَّا وَفَرَاراً ، وَجَعَلَ لَهَا أَجِنْحَةً مَنْ لَحْسَمًا ، نَعْرُجُ بِهَا عَنْدَ الحَاجَةَ إِلَى الطَّيْرَانِ ، كَأَنَّهَا شَظَايًا الآَذَان ، (١٠) غَيْرُ دُوَاتِ رِيش وَلاَ قَصَب ، (٥٠) إلاَّ أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِمَ الْمُرُوقِ بَيِّنَةً أَعْلَاماً ، (') لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّا يَرِقًا فَيَنْشَقًّا، ('') وَرَّ يَنْلُظًا فَيَشْلًا • نَطيرُ وَوَلدُهَا لاَصِنُّ بِهَا ، لاَجِيِّ إِلَيْهَا ، يَقَمُ ١)ضياب ككتاب ومثله أخب بفترفضم فتشه يدوصبان بضم فتشديد: جعرض وحيوان صفيرعلي هيئة فرخ التمساح ذنيه كثير العقد ، والوجار بالكسر: الجه ٣) الما ٪ قي : جعماؤق بضم فكسربيتهما سكون وكذلك موقى بالواو ومأتى نهبن ببهماسكون وحوجرىالدمعمن العين أىمن طرقها جبايل الانف ٣)تبلغت : اكتفتأواقتانت (٤) شظأياً : جعشظية كعطية وهي الفلفة مُن الشمُ والمعنى كانهامؤلفة من شقق الاكذان (٥) القصب: جعرقصية وهي عودالريشة أواسفلهاالمتصل بألجناح قديكون مجردا عن الزغب فيسفى الحيوانات بماليس بطائر كبعض أنواع القنفذ (٦)أعلاما أي رسوما ترى ظاهره (٧) لما: يمنى لم وقدأ شار بهاالى أن الجناحين لم يرقا فى الماضى ولاهمار قيقان فهونني مستمرال وقتال كلامق أى زمن كان مواعداقيل ذاك لان اللايني بهاالاقر سألحصول غيرالسهيل إِذَا وَقَمَتْ ، وَيَرْتَفِعُ إِذَا ارْتَمَتْ ، لاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى لَشْنَدَّارُ كَانُهُ، وَيَحْدِفَ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ ، وَمَصَالِحَ تَشْهِ . وَيَعْرِفَمَذَاهِبَ عَيْشِهِ ، وَمَصَالِحَ تَشْهِ . وَيَعْرِفَمَذَاهِبَ عَيْشِهِ ، وَمَصَالِحَ تَشْهِ . وَيَعْرِفَ مَنْ أَنْهُ مَا لَا يَعْرِهِ اللّهِ مَا أَمْلُ البَصْرة ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم

فَمْنِ اسْتَطَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَمْتَقَلَ نَسْمَهُ عَلَى اللهِ فَلْيُفَمَّلُ ، فَإِنْ أَطَفْتُمُونِي فَإِنْ حَامِلُكُمْ إِنْ شَاء اللهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ ، وَمُذَافَةٌ مَرِيرَةٍ

وَأَمَّا فَلاَنَةُ فَأَدْرَ كَهَا رَأْىُ النِّسَاءَ، وَضِغْنُ غلاَ فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَـلُ الْقَبَنِ، (٢) وَلَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِى مَاأَتَتْ إِلَىَّ يَرْ تَفْعل ، وَلَهَا بِمْذَ حُرْمَتُهَا الأُولَى وَالْحِسَابُ عَلَى الله

(منه ) سبيل أنبَج المنبِاج، أنور السِّرَاج، فَبِالإِعَادِ

<sup>(1)</sup> خلا: سبق والمعنى سبعان الخالق لكل شئ على غير مثال سبق فاحتذى حذوه (٢) المرجل كنبر: القدر. والقين بالفتح: الحداد: يريدان ضغيتها وحقدها دائم الاضطراب والفلبان لان قدر الحداد لاتزال كذلك

يُسْتَدَلُ عَلَى الصَّالَحَاتِ ، وَبِالصَّالْحَاتِ يُسْتَدَلُ عَلَى الإعْمَـانِ ، وَبِالرِيمَانِ يُمْسَرُ العِلْمُ ، وَبِالْعِلْمِ يُرْهَبُ الْمَوْتُ ، وَبِالْمَوْتِ يُخْتَمَ الدُّنْيَا ، وَبِالدُّنْيَا شُورَزُ الا ٓ خرَةُ ٠ (١) وَإِنَّ الْخَلْقَ لآمَقْصَرَ لَمُ عَنِ القَيَامَةِ (٢) مُرْقلينَ فِي مضمَّارِهَا إِلَى الْفَايَةِ القُصْوَى (مِنْهُ ) قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرّ (ع) الأَجْدَاث ، وَصَارُوا إِلَى مَصَائِرُ النَّايَاتُ ، لَـكُلُّ دَارِ أَهْلُهَا ، لاَيستبدلونَ بِهَا ، وَلاَّ يُثَلُّونَ عَنْهَا . وَإِنَّ الأَمْرَ بِالمَمْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُسْكَرِ لَخُلُقَّان منْ خُلُن اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَإِنَّهُمَا لاَيْقُرَّ بَانِ مِنْ أَجَلِ ، وَلاَ يَنْقُصَانِ نْ رِزْقِ ٠ وَعَلَيْكُمْ بِكَتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ ، وَالنُّورُ لَبِينُ ، وَالشَّمَاهِ النَّا فِمُ ، وَالرَّى النَّا فِمُ ، ( ) وَالْمِصِمَّةُ لِلْمُتَّمَسَّك، ) يريد أز إحرازالا آخرة يكون بالرهبة من الموت في الدنيا (٢) المقط حاصر عندالقيامية فهمدائها مسرعون فيميسدانهاالي الغاية القصوي ٣) شخصوا : ذهبوا - والاجدات جم جدث محركة : القير - والمصائر: سير وهواسم مكان من صاراليه بمنى تحول والكلام فى القيامة

وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَمَلِّقِ ، لاَ يَمُوجُ فَيُقَامَ ، وَلا يَزِينُ فَيَسْتَعْتِ، وَلاَ غُنَاقَةُ كَثْرَةُ الرَّد وَوْلُوجُ السَّمْم • (٢) مَنْ قَالَ بهِ صَدَقَ ، وَمَّنْ عَمَلَ بِهِ سَبُقَ . ( وَفَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ : أُخْبِرْنَا عَنِ الْفِتْنَةُ ، وَمَلْ سَأَلْتَ عَنْهَا رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآله ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُبُحَانَهُ فَوْلَهُ ( الْهِ أَحَسَ النَّاسُ أَنْ أَنْ يَثْرَ كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ؛ ) عَلَمْتُ أَنْ الْفِتَّنَةَ لَا تَذْنُ بِنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ بَيْنَ أَظُهُرُ نَا • فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله مَاهَذَه الْنَتْنَةُ الَّتِي اخْبَرَكَ اللهُ بِهَا ؛ <sup>(\*)</sup> فَقَالَ ( يَاعَلُهُ يستعتب منعتب اذا المصرف والالف والسيرف والتاءالطلب والمعن 'بستطيع أن يمسل عن الحق فيطلب الاقصراف عشمه (٢) قال الرحوم الشيخ محمد عبده : أخلقه : أليسه ثو بأخلقا أيبالياوكثرةالرد : كثرة تردد. على الالسنة بالقراءة أي إن القرآن دائمًا في أثوابه الجدد راثق لنظر المقل

نُونَ مِنْ لَعَدى) فَقَلْتُ: كَارَسُولَ اللهُ أَوَالْسَ قُلْتَ لُّحَدُ ؟ حَيْثُ اسْتُشْهَدَ مَن اسْتُشْهَدَ مِنَ الْسُلْمِينَ ، وَحَيْزَهُ (١) فَشَقٌّ ذَاكَ عِلٌّ فَمُلْتَ لِي (أَنْشِرُ فَإِن الشَّبَادَةَ نْ وَرَائِكَ ) فَتَالَ لِي ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ فَكَيْفَ إذاً؟) فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهُ لَيْسَ هَـٰذًا مِنْ مَوَاطَنِ الصَّـٰدِ: وَلَكُنْ مِنْ مَوَاطَنِ الْبُشْرَى وَالشُّكُو ، ('' ﴿ وَقَالَ مَاعَلْ سَيْفَتْنُونَ بَمْدى بأَمْوَالِهِمْ ، وَيَمْنُونَ بدينِهِمْ عَلَى رَبِيمٍهُ حْمَتَهُ ، وَالْمَنُونَ سَطُونَهُ ، وَيَسْتُحَلُّونَ حَرَّامَهُ الشَّا ، وَالْأُهُوكُمُ السَّاهِيَةُ ، فَيَسْتَحَلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيدُ ارالعيب اشتدادالمشركين على الموحدين واهتمام هؤلاه بردكيد أولئك مهمدماخفت الوطأة وصفاالوقت لاستكمال العلرسأل هذا السؤال فالفاء لنرته ۋالعلى العبلم والعلم كان متدا الى يوم السؤال فهى لتىفىب قوله لعلمه والتمقيب يصدق بأن يكون مايعدالفاه غيرمنقطم عماقيلها وإنامته زمن اقبلهاسنین تقول تزوج فو**لدلهِ و**جلت فولدت آه منه (۱) حیزت عنی الشهادة أي عِزهاالله وحازها عني فلم أنلها (٢) أي اذاهبت الثالشهادة نكيف يكون حيفتُه قوله من مواطن البشري أي يريد من مواطن الموث وأهل الحق يستبشرون به فىسبيل الحقلانهوان كان مونا فهوالحياة الابدية أ وَالسَّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ ، وَالرِّبَاءَ بِالْبَيْمِ فَقَلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ بَأَيِ الْمَنازِلِ أُنْزِلُهُمْ صَٰـدَ ذَلِكَ ؛ أَيَّنْزِلَةِ رِدَّةٍ ؛ أَمْ يَمْذِلَةِ فِتْنَةٍ ، فَقَالَ ( مَنْزِلَة فَتْنَةً )

(ومن خطبة له عليه السلام)

أَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَمَلَ الْحَمَدَ مَعْتَاحًا لِذَكْرِهِ، وَسَبَبًا لِلْمَزِيدِ مِن فَصْلُهِ ، وَدَلِيلًا عَلَى آلَانَهِ وَعَظَمَتِهِ ، عَبَادَ الله : إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرْبِهِ بِالمَاضِينَ ، لاَ يَمُودُ مَافَدُ وَلَى مَنْهُ ، وَلاَ يَشَى بَعْرَدُ مَافَدُ وَلَى مَنْهُ ، وَلاَ يَشَى بَعْرَدُ مَافَدُ وَلَى مَنْهُ ، وَلاَ يَشَى بَعْرَدُ مَافَدُ وَلَى مَنْهُ ، وَلاَ يَشَى مَرْمَداً مَافِيهِ ، آخِرُ فِعَالِهِ كَأَوْلِهِ : مُنْسَاقِةٌ أُمُورُهُ ، (۱) مُتَظَاهِرَ "
أَعْلَامُهُ ، (۱) فَكَأْنُكُمْ بِالسَّاعَةِ تَعْدُوكُمْ حَدُو الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ ! (۱) أَعْلَامُهُ ، (۱) فَكَأَنْكُمْ بِالسَّاعَةِ تَعْدُوكُمْ حَدُو الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ ! (۱) فَمَنْ شَفَلَ نَفْسَهُ بَعْبَرِ نَفْسِهِ غَيْرًا فِي الظَّلْكَاتِ ، وَارْتَبَكَ فِي

(1) اى ال أمور الدهر التى هى مصائبه وكوارثه تتزاحم وتنسابق حتى اذاسبق منه اسبق أمال العلام : جع منه البابق المالية المنه المالية المنه ال

﴿ الْهَلَـكَاتَ ، وَمَدَّتْ بِهِ شَيَاطِينُهُ فِي طُنْيَانِهِ ، وَزَيِّنَتْ لَهُ سَيِّي أَعْمَالِهِ ، فَالْجَنَّةُ غَآيَةُ السَّابِقِينِ ، وَالنَّارُ عَآيَةُ الْفُرَّ طينَ إعْلَمُوا عِبَادَ الله أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حصن عَزيز ، وَالْنُجُورَ دَارُ حَصْنِ ذَليل ، لاَ يَمْنَعُ أَهَالَهُ ، وَلاَ يُحْرِزُ مَنْ لَجَا ۚ إِلَيْهِ . ('' أُلَّا وَبِالتَمْوَى تُفُطِّمُهُمَّةُ الْمُعَطَّايا ، (٢) وَباليقين تَدْرَكُ النَّايةُ النُّصُورَى عبَادَ الله : أَقُلَ اللهُ فِي أَعَزَّ الأَنْفُسِ عَلَيْكُمْ ، وَأَحْبَمَا إِلِّكُمْ \* فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ أَوْضَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ ، وَأَنَارَ طُرُقَهُ ، فَشَغُوهَ لاَزْمَةٌ ، أَوْ سَمَادَةٌ دَائِمَةٌ . فَتَزَوَّدُوا فِيأَيَّامِ الْمَنَاء لأَيَّام البَقَاء • قَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاد ، وَأُمْرُتُمْ بِالْظَمُّن ، (\*) وَحُثْلُتُمْ عَلَى الْمُسـيدِ ﴿ فَا إِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكْبِ وُقُوفٌ لَآتَدْرُونَ مَتَى نُؤْمَرُونَ بِالْسِيرِ

<sup>(</sup>۱) لايمرزاى لايمغنذ (۲) الجة بضم فقتح: ابرة العقرب وكل لاسع وقد اسستعارهاهنا لسطوة الخطايا وتعليرها على النفوس (۲) الطعن: الارتحال والمرادبه حتا اعماهوالانتقال الى السعادة بعمل الصالحات وحسدا الذي أحرنابه من قبل المولى عزوجل (٤) لاتدرون الخالم ادبالمسيرهنا مفارقة الحدثيا

4"PE أَلاَ فَمَا يَصْنَمُ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلُقَ للآخرَة ؛ وَمَا يَصْنَمُ بِالْمَال مَنْ عَمَّا قَلِيل يُسْلَبُهُ ? وَتَبْقَى عَلَيْه تَبْعَتُهُ وَحسَابُهُ عبَادَ اللهَ : إِنَّهُ لَيْسَ لَمَا وَعَدَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكُ وَلاَّ فيما نَهَى هَنْهُ مِنَ الشُّرِّ رَغَبٌ . عبَادَ الله : احْدْرُوا يَوْماً تُشْجَصُ فيه الأغمَالُ وَيَكُنُّونُ فِيهِ الزِّ لْزَالُ وَتَشيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ ا إعْلَمُوا عبَادَ الله أنَّ علَيْكُمْ رَصَداً مِنُ أَنْفُسكُمْ ،(١)وَعُيُونًا نْ جَوَارِحِكُمْ ، وَحُفَاظَ صِدْق يَعْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ ، وَعَدَدَأَ نَفَاسِكُمْ نَسَنُوْ كُمْ مَنْهُمْ طُلَّمَةُ دَاجٍ ، وَلاَ يُكَيْنُكُمْ مَنْهُمْ بَابٌ ذُو رَاَّج ، (") وَإِنْ غَداً مِنَ الْيَوْمِ قَرِيبٌ

بِنْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فيه ، وَيَجِىءُ الْغَدُ لاَحَقّاً به ، فَكَأَنَّ كُارًّ

ﯩﻞﺍﻟﺮﺻﺪﯨﻜﺮﮔﺔ : ﺍﻟﻘﻮﻡﭘﺮﺻﻪﻭﻥ ﻛﺎﺧﺮﺱﻭﺍﯕﻠﯩﺪﻩ ﻟﻠﻮﺍﺣﻪﻭﺍﻟﺠﯩ المؤنث وربمسا فالوا ارصاداوير يدبه الامامرضى الله عنه ذلك الرقيب الذي كون من نفسسك على اعساك حتى اذاماغفلت اوأخطأت أنذرك وحذرك ورجع عليسك باللوم والتعنيف يتبيع ماارتنكيت من الاعسال وينفرك عجسا لنه ألث الاهواء وزيانه والثالوساوس والاباطيل حقى يوضح الثطريق الحق اى السه ولعمرى له وأشد الزاجرين تأنيبا وأكثراً لمرشدين تأثيرا (٢) الرتاج: بالكسر: الماب المظم الحكم الاغلاق

امْرِيء منكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الأَرْضِ مَنْزِلَ وَحْدَةٍ ، (') وَعَظَ حُفْرَته ، قَلَالُهُ مِنْ بَلْتَ وَحْدَة ا وَمَنْزِلَ وَحْشَة ، وَمُفْرَد غُرْبَة . وَكُلَّ الصَّيْحَة قَدْ غَشَيْتُكُمْ وَبَرْزُمُ لَمُصَلِّ وَكُلُّ الصَّيْحَة قَدْ غَشَيْتُكُمْ وَبَرْزُمُ لَمُصَلِّ وَكُلُّ الصَّيْحَة قَدْ غَشَيْتُكُمْ وَبَرْزُمُ لَمُصَلِّ وَكُلُّ الْمُسْتَحَلَّتْ عَنْكُمُ الأَبْطِيلُ ، (') وَاصْبَحَلَّتْ عَنْكُمُ الأَبْطِيلُ ، واسْبَحَلَّتْ عَنْكُمُ المُسْتَحَلَّتْ عَنْكُمُ المُسْتَحَلَّتْ عَنْكُمُ المُسْتَحَلَّتْ بَكُمُ المُعَلِّقُ ، وَسَدَرَتْ بَكُمُ الأُمُورُمَها ورَهَا الْمَلُ . وَاسْتَحَلَّتْ ، وَاسْتَحَلَّتْ ، وَاسْتَحَلَّتْ مَا الْمَلْ اللّهُ وَلَهُ السَلام )

أَرْسَلَهُ عَلَى حَيْنِ فَأَرَّةً مِنَ الرُّسُـلِ ، وَطُولِ هَجْمَةً مِنَ الرُّسُـلِ ، وَطُولِ هَجْمَةً مِنَ الأُمَّ ، لَأَمَ ، فَجَاءِهُمْ بِتَصْدِيقِ اللَّذِي بَيْنَ لِللّهِ ، فَجَاءِهُمْ بِتَصْدِيقِ اللّذِي بَيْنَ لِللّهِ ، وَالنّورِ الْمُقْتَدَى بِهِ : ذَلِكَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ وَلَنْ يَنْطَقَ، وَلَكَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَنْطَقُوهُ وَلَنْ يَنْطَقَ، وَلَكِنْ أُخْيِرُكُمْ عَنْهُ ، أَلاّ إِنْ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي ، وَالْحَدِيثَ عَنِ

<sup>(</sup>۱) الاوهوالف برالذي لاأنيس به سوى الاعمال ولاصه يق غسر الصالحات (۲) من زاح بريح زيحاوز يوحابالضم والسكسروز يحانا بالصريك : ذهب وتباعدو بابه ضرب (۳) المبعث : المرة من الهجوع وهوالنوم ليلاً ومطلق النوم وبابه قعد : يريد قديث مالة سبعانه بعدان طال نوم الناس عماجات به الرسل الكرام من الاسكام الاثمية

المَاضِي ، وَدَوَاء دَائِكُمْ ، وَنَظْمَ مَا يَيْنَكُمْ

(مَنْهَا) فَمِنْدَ ذَلِك (الآيفَى بَيْتُ مَدَرِ وَلاَ وَبَرِ إِلاَّ وَأَدْخَلَهُ الظَّلَـةُ تَرْحَةً ، (ا وَأُولَجُوا فِيهِ نَشْهَ ، فَيَوْمَتْدُ لاَ يَبْقَى لَكُمْ فِي الطَّلَـةُ تَرْحَةً ، (ا وَأُولَجُوا فِيهِ نَشْهَ ، فَيَوْمَتْدُ لاَ يَبْقَى لَكُمْ فِي الطَّرْفِ فَالرَّمْ فَاصِرُ وَالمَيْتُمُ اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ مَا كَلاَ بِمَا كَل بِمَا كَل وَالمَدِر وَالمَدَر، (ا وَأُورَ ذَنْهُوهُ غَيْرَ مَوْرِدِهِ ، وَسَنَاتُهُمُ اللهُ مِنْ ظَلَمَ مَا كُلاَ بِمَا كُل بِمَا كُل وَمَشْرَبا مِيشَر ب ، مِنْ مَطاعِم المُنْمَ ، وَمَشَارِب الصَّبِر وَالمَدِر، (ا وَمَشْرَبا مِيشَارِب الصَّبِر وَالمَدِر، (ا وَلِيَا اللهُ مِنْ مُنْ أُنْسِمُ اللهُ مَا كُل مَلَا يَا اللهُ مَنْ اللهُ الل

(1) أى عند مخالفة القرآن بالتأويل واتباع الاهواء والاضاليل (٢) الترحة بالفتح: ضد الفرحة (٣) يقال أصفى فلانا بكذا: آثر وبه واختصه والمعنى قد احتصصتم بالامرمن لم يحكن له أهلا واود عقوه غير مستودعه (٤) الصبر كمتف: عصارة شهر من و والمقر بالفتح و بفتح فكسر: الصبر وقيل شبيه بالصبير وليس به وقيل السم و وقد مقرالشي من باب فرح: صارم ما (٥) أصل الشعار: ما يلهس عن اضافة الدئار السيف من اضافة المشبه به الشبه أى السيف يكون دئار اوذلك اذا عمت اباحة العم فلا يكون لبدن ولا عضومته الفلات عنه (٦) الزوامل: جع زاملة وهي الدابة التي يحمل عليها من الابل وغيرها تقول (رك الراحلة وحل على الزاملة)

مِنْ بَعْدِى ، كَمَا تَلْفِظُ النَّحَامَةَ ، (¹) ثُمَّ لاَ تَذُوقُهَا وَلاَ تَطْمَ بِطَمْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ أَبَداً مَا كُرَّ الْجَدِيدَان

## (ومن خطبة له عليه السلام )

وَلْقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ ، وَأَحَفْتُ بِجُهْدِى مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَحَفْتُ بِجُهْدِى مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَعْفَتُكُمْ مِنْ رِنْقِ النَّذِلَ ، وَحَلَقِ الضَّيْمِ ، (") شُكُراً مِنَى للبِدِّ القَلِيلِ ، وَإِطْرَاقاً عَمَّا أَدْرَ كَهُ الْبَصَرُ ، وَشَهِدَ الْبَدَلُ مِنَ الْمُنْكِرِ الْكَثِيرِ الْمُنْدِ

## (ومن خطبة له عليه السلام)

أُمْرُهُ قَصَالَا وَحَكُمَةٌ ، وَرَضَاهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ ؛ يَفْضِي لِعلْمٍ ، وَيَغْضَى لِعلْمٍ ، وَيَغْضَى وَلَمْ ، وَيَغْضَى عَلَمْ أَنْ فَيُؤْمُ وَيَغْضَى ، وَعَلَى مَا لَمُأْفِي وَتَبْعَلِي ، وَأَحَبُ الْحَمْدِ إِلَيْكَ ، وَأَحَبُ الْحَمْدِ إِلَيْكَ ،

<sup>(</sup>۱) النتامة الضم كالنتاعة لفظا ومعنى وهى ما تفاه الانسان وقيل ما يخرج من الصدر وقيل ما يخرج من الصدر وقيل ما يخرج من السادر وقيل ما يخرج من الله المنسان من حلقسه من مخرج الخاء وقد يخم كفرح وتنتم : دفعه (۲) الحلق المانسريك: اسم جع لفلة أو جع لمساوهي كل شئ استدار كعلقة الحديد والفضة

وَأَنْضَلَ الْحَمْدُ عَنْدُكَ : حَمْداً يَمْلاً مَاخَلَقْتَ ، وَيَبْلُغُ مَاأَرَدْتَ : حْداً لَا يُعْجَبُ عَنْكَ وَلَا يَقْصُرُ دُونَكَ : حَمْداً لاَ يَنْقَطَمُ عَدَدُهُ وَلاَ يُفْنَى مَدَدُهُ . فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتْكَ إِلاَّ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مَرُ ۖ نَيْمٌ ، لَا تَأْخُذُكَ سنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، لَمْ يَنْتُه إِلَيْكَ نَظَرٌ ، وَإِرْ يُدْرِكُكَ بِصَرْ ، أَدْرَكْتَ الأَبْصَارَ ، وَأَحْسَيْتَ الأَعْمَارَ ، وَأَخْدُت بالنَّوَاصِي وَالْأَفْدَامِ ، وَمَا الَّذِي نَرَّى مِنْ خَلَقْكُ ، وَلَمْحَتُ لَهُ مِنْ قُدْرِ مَكَ ، وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ ، وَمَا تَغَيَّبَ عَنَّا مِنْهُ وَقَصُرَتْ أَيْصَارُنَا عَنْهُ ، وَاثْتَبَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ ، وَحَالَتْ سُتُورُ الْنُيُوبِ يَيْنَنَا وَبَيْنَهُ أَعْظُمُ ۚ فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ ، وَأَعْمَلَ فَسَكْرَهُ ، رَّ كَيْنَ أَنَيْتَ ؛ مَرْشَكَ ، وَذَرَأْتَ خَلْفَكَ ، <sup>(١)</sup> لَقْتَ فِي الْهِوَاهِ سَمُوانك؛ وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ اللَّهِ أَرْضَكَ وَ ('' رَجَعَ ظَرْفُهُ حَسِيراً ، (") وَعَقَلُهُ مَبْهُوراً ، (") وَسَمْهُ وَالْهَا ، (")

<sup>(</sup>۱) يقال ذراًالله الخلق يذراً هم ذرعاً : خلقهم و بأبه قطع : يقال (من الدارئ البارئ سواه) واللهم الث الذرء والبرء (بالفتح) ومثلث السقم والبرء (بالضم) (۲) الموربالفتح : مصدور مارالبعر يجورمن باب فصر : مرج واضطرب (۲) كليلا (٤) أى منقطعانقسه من الاعياء (۵) من الوله وهوذ هاب الشمور

وَفَكُرُهُ حَاثِراً

(منْهَا) يَدَّعي بزَعْمهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللهَ ٱكَذَبَ وَالْمَظْيمِ مَا بَالُهُ لا نَنَبُّنُ رَجَاوُهُ فِي عَمَلِهِ \* فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرفَ رَجَاوُهُ فِي عَمَلِهِ إِلَّا رَجَاءَ الله فَإِنَّهُ مَذْخُولٌ ، (') وَكُلُّ خَوْف مُحْقِّنٌ إِلَّا خَوْف الله فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ ، يَرْجُو اللهَ فِي الْكَبِيرِ ، وَيَرْجُو السَّادَ فِي الصَّغيرِ ، فَيُعْطِي الْمَبْدَ مَالاً يُمْطَى الرَّبِّ ، فَمَا بَالُ اللهِ جَلَّ ثَنَاوْهُ يُقَصِّرُ بِهِ عَمَّا يُصْنَعُ لعبَاده ؛ أَتَّخَافُ أَنْ تَكَوُنَ فِي رَجَانُكَ لَهُ كَاذَبًا ؛ أَوْ تَكُونَ لَاتَرَاهُ لِلرَّجَاء مَوْضَمًا . وَكَذَلكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيده أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفه مَالاً بُمْطيرَبُّهُ ، فَجَمَلَ خَوْفَةُ مِنَ الْمَبَادِ نَقْداً ، وَخَوْفَهُ مِنْ خَالِقَهِمْ صَمَاراً وَوَعْداً . (١)

<sup>(1)</sup> المدخول: المسب الناقص الذى لا يترتب عليه على ، وأما النوف الحقق فهوالثابت الذى ببعث على النوف وهو بالقسمة اله عز وجل ما يزجر الانسان على عندالله و يحرض على على ما أمر به مخافة عذا به ورغبة في توابه و والنوف المساول: الذى أبعد معن القلب ولم يثبت في النفس فهو من عزع يزيله أى الشواغل و يغلب عليه أقل الرغائب (٦) الضار بالكسر: كل ما لا تكون منه على تقة ، والوعد المسوف تكون منه على تقة ، والوعد المسوف

وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا في عَيْنه ، وَكَبُّرَ مَوْقَعُهَا فِي قَلْبه ، آثَرَهَا عَلَى الله فَانْفَطَمَ إِلَيْهَا ، وَصَارَ عَنْداً لَهَا ، وَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْتُه وَآله كَافَ لَكَ فِي الْأَسُونَ ، وَدليلٌ عَلِي ذُمُّ الدُّنْيَا وَعَيْبُهَا ، وَكَثْرَةِ غَنَادِيهَا وَمَسَاوِيهَا : إِذْ فَبُضَّتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا ، وَوُطَنَّتْ لَفَيْرِهِ أَ كُنَافُهَا ، (١) وَفُطْمَ عَنْ رَضَاعها ، وَزُوىَ عَنْ زَخَارِفُهَا ، (٢) وَإِنْ شَلْتُ ثَنَّيْتُ بِمُوسَو كَلَم اللَّهُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْ يَشُولُ (رَبِّ إِنِّي لَمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْر فَقَدِ ۗ) وَاللَّهُ مَاسَأَلَهُ إِلاَّ خُبْزاً يَأْكُلُهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُرُ بَقَلَةً الارْض ، وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ البقل ثُرَى مِنْ شَفيف صفَاق لَطَنْهُ لِهُوَالَهُ ، (") وَتَشَنُّب لَحْمه ، (") وَإِنْ شَنْتُ ثَلَّتُ بِدَاوُدَ الاكناف: النواجي والجوانب واحسدها كنف بالمسريك ۲) زوى بالمجهول من قولهم زوى الشي يزويه زيابالفتح و ژويابضم فكسر لنعه وقيضه قال طرقة بن العبد (شامية نزوى الوجوه بليل) أي تقبض الوجوه وَتَكَاحُهُا (٣) الصَّفَاقِ الْكَسَرِ: الجَلدالاسقَلَالَذِي تُحَدَّا لَجُلْدَالْدَي عَلَيْهِ الشعر، وقِيلَ مَايِنِ الْجِلِدُوالْصِرانِ وقِيلَ حِلْدَالْبِطِنَ كُلَّهُ (الطَّمَنِ يُتَرِّسُ شَدِيد الصفاق) أرادبالصفاق الذي يعشى بمالترس والجم صفق بضعتين (٤) من تشذب القوم: تفرقوا ، وذلك تسلل الاجزاء وتفرقها

مُ صِلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبِ الْزَامِيرِ ، وَقَارِيءُ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، فَلَقَدْ كَأَنَّ يَمْمَلُ سَفَا يُفَ الْخُوصِ بِيَدَهِ ، (') وَيَقُولُ لَجُلُسَانُه: أَيْكُمْ بَكُمْهِنِي بَيْمَاً ﴾ وَيَأْ كُلُ قُرْسَ الشَّعير مِنْ ثَمِنهَا • وَإِنْ شْئُتُ ثَلْتُ فِي عِيسَى بْنِ مَرْتَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ ، فَلَقَد كَانَ يَتَوَسَّدُ الحَمِّرَ ، وَيَلْبُسُ الْغَشَنَ ، وَكَانَ إِدَامُهُ الجُوعَ ، وَسرَاجُهُ بِاللَّيْارِ المَّمَّرَ ، وظلالُهُ في الشُّنَّاء مَشَّارِقَ الأَرْض وَمَنَّارِبَاً، (') وَفَا كَيْتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَاتَنْبِتُ الأَرْضُ لِلْبَهَائِمُ ، وَلَمْ تَسَكُنْ لَهُ زُوْجَةٌ تَقْتَنُهُ ، وَلاَ وَلَذُ يَحْزُنُهُ ، وَلا مَالُ يَلْفَتُهُ ، وَلاَ طَمَعٌ يُذَلُّهُ . دَايُّنُهُ وجُلاَّهُ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ ، فَتَأْسٌ بِنَبِيكَ الْأَطْيِبِ الْأَطْهَرُ (" صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ ، فَإِنْ فِيهِ أُسُوَّةً لِمَنْ تَأْسًى ، وَعَزَاء لِمَنْ نَعَزَّى ، وَأُحَتُّ

<sup>(1)</sup> السفائف: جعسفيفة وهى النسجة من الخوص (٢) الظل بالكسر: الكن وما يتظلل بعوم المشالل (أثركة ترك الظهر ظله) وهو يضرب الرجل النفورلان الظهر اذا تفرمن هي الايعود اليه أبداو (أتبته حين يشتد الحرفيطلب كناسا يكن فيسه من شدة الحر ، ومن كان كنه المسارق والمغارب فلا كن له (٣) تأس أى اقتد بنبيك فان فيه خيرا قتد المن افتدى الخ

الْمَبَادِ إِلَىٰالَٰهُ الْمُثَاَّ مِّي بَنَبِيَّهِ ، وَالْمُثْتَصُّ لَأُثَرِهِ : قَضَمَ الدُّنْيَاقَضْماً (١) وَلَمْ يُمرُهَا طَرْفًا :أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْيَاكَشْحًا ،(٢) وَأَ بَطَنْناً . عُرضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَافَأَيْ أَن يَقْبِلَهَا ، وَعَلَمَ أَنَّاللَّهُ سُبْحانَهُ أَيْمَضَ شَيْئاً فَأَيْفَضَةُ ، وَحَفَّرَ شَيَئاً فَحَفَّرَهُ ، وَصَفَّرَ شَيْئاً فَصَفِّرَهُ ، وَلَوْ لَـ بِكُنْ فِينَا إِلَّا حُبُّنَا مَاأَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَتَمْظَيمُنَا مَاصَغَّرَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، لَـكَنِّي بِهِ شِقَانًا لِله ، وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ الله • (١) وَلَقَدْ كَانَ مَهَا ِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَه يَأْ كُلُ عِلَى الأَرْض ، وَيَجَلَّسُ جَلْسَةَ الْمَيْد ، وَيَخْصِفُ بِيَده نَعْلُهُ ، ( ) وَيَرْفَمُ بِيده ثَوْبَهُ ، وَيَرْ الْحَمَارَ الْمَارِيّ وَيُردفُ خَلْفَهُ ، (\*) وَيَكُونُ السَّثْرُ عَإِرْبَاكَ يَبْتُه أصل القضم: الاكل باطراف الاسنان والغمل كضرب وفرح والا والمسان اعايتناول القليل واليسر وقدعيرا لامام بالقضر ليفيدأ يتناول من الدنيا الاكتباك (٦) الكشح: م بين السرة ووسط الظ كشوح ويقال هضم بطنه كقرح هضابالفتيج : خمص ولطف كشعه ودق فه وهضاء والممنيان أدقى أهل الدنيا كشحاو أفرغهم يطناوذلك كناية عن خلوه من مشاغل الدنيا وملذا مهاوقد أوضح المعني كثير ابقوله بعد : عرضت عليه الدنياك (٣) الحادة: مصدر حاده بانتشديد: خالفه ف عنادوا ستيداد بارای (٤) أی مخرزهابیده (٠) أی برک خلفه شخصا آخر

تَــكُونُ فيه التَّصَاوِيرُ فَيقُولُ: يَافُلاَنَةُ لا حْدَى أَزْوَاجِه غَيِّبِيهُ عَنَى نَائِي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَ كَرْتُ الدُّنْيَا وَزَخَارِفَهَا . <sup>(١)</sup> فَأَعْرَضَ الدُّنْيَا بِمَلْيه ، وأمَاتَ ذكرَهَا عَنْ تَفْسه ، وَأَحَبُّ أَنْ تَغيه عَيْنه ، لَـكَيْلاً يَتَّخَذَ مَنْهَا رِيَاشاً ، (') وَلاَ يَمْتَقَدَهَا قَرَاراً فيها مُقَامًا ، فأُخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ ، وَأَشْخُمَهَا عَنِ القلْهِ ،(") تَغَيِّباً عَنِ الْبَصَرِ ، وَكَذَا مَنْ أَنْغَضَ شَيَكاً أَيْنُضَ أَنْ يَنْظُرُ اللَّه وَأَنْ يُدُ كُرَ عَنْدَهُ ، وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِه مَايَدُلكَ عَلِ مَسَاوِي الدُّنْيَا وَعُيُوبِهَا ، إِذْ جَاعَ فِيهَا مَرَ خَاصَّتُه ،(') وَزُو بَتْ عَنْهُ زَخَارِفُهَا مَعَ عَظهم زُالْفَته • فَلَيْنْظُرْ نَاظرٌ بِمَقْلَهُأْ كُرِّيا اللهُ مُحَدِّداً بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ ؟ فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ فَقَدْ كَذَبَ ، وَأَتَى الإنْك الْمَظْيم ، وَإِنْ قَالَ:أَ كَرْمَةُ فَلْيَغَلِمْ أَنَّ اللَّهَ أَهَانَ غَيْرَهُ

<sup>(</sup>۱) قال المرحوم الشيخ محد عبده وفي هذا دليل على أن الرسم على الورق والاثواب وصوحالا يمنع استعماله والمائية في عنه بالنظر تزهدا و ورعا (۲) الرياش بالمسكسر: اللياس الفاخر تشهيما له بريش الطائر كانقسدم (۳) المفسما عن الفلب: أي أبسد الدنيا عن قلبه وغيم عن بصره (٤) خاصته هذا يممنى المصوصية ، وعظم الزلفة تلك المنزلة العلمالتي يتاله امن القرب الى الله

شَتُ يُسَطَّ الدُّنْيَا لَهُ وَزَ وَاهَا <sup>(١)</sup> عَنْ أَثْوَبِ النَّاسِ منْهُ ، فَتَأَ للهُ بِنَيِهُ ، (<sup>١)</sup> وَاقْتَصَّ أَثَرَهُ ، وَوَلَجَ مَوْلُجَهُ ، وَإِلاَّ فَلاَيْ كَةَ،فَإِنْ اللهَ جَمَلَ نُحَمَّداً صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآله عَلَماً للسَّاعة ،<sup>(٣)</sup> وَمُبَشِّراً بِالْجَنَّةِ ، وَمُنْذُراً بِالْمَقُوبَةِ ، خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصاً ،(١) وَوَرَدَ الآخرَةَ سَلَيماً ، لَمْ يَضَعْ حَجَراً عَلَى حَجَر ، حَتَّى مَضَى سَبِيهِ ، وَأَجَابَ دَاعَىَ رَبِّهِ ، فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةَ الله عَنْدَنَا ؛ حَبِنَ نُمِّ عَلَيْنَا بِهِ سَلَمًا ۚ نَتَّبِعُهُ ، وَقَائِدا ۖ نَطَأُ عَقْبَهُ · (°) وَاللَّهِ لَقَدْرَ فَمْتُ هَذه حَتَّى اسْتَحْيَبْتُ مِنْ وَاقْعَهَا • (١) وَلَقَدْ قَالَ لِي قَاتُمْ إِنَّ تَنْهِذُهُمَا عَنْكَ فَقَلْتُ اغْرُبُ عَنِي ، (٧) فَمَنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ

<sup>(</sup>۱) أى قبض الدنيا وأبعدها عنه (٦) التأسى: الاقتداء وجهة تأسى متأسجاة خبرية فى اللفظ إنسائية فى المنى أذار يدبها الطلب ومعناها فليقتد مقتد بقبيه الخ (٣) العلم بالسريك: الملامة والمعنى أن القجيل محدا صلى الله وآله دليلاعلى قرب الساعة حيث لانبي بعده (٤) كناية عن خلوه و تباعده عن ملذات الدنيا وزخارفها كاتقدم (٥) العقب ككتف: مؤخر القدم والمعنى أن نعمة الله علينا لنتبعه و فحذوا حدوه (٦) المدرعة بالكسر: عظمة تستسق العجب اذا تهم بعملينا لنتبعه و فحذوا حدوه (٦) المدرعة بالكسر: ثوب عند الهود يقدمن الكتان وكان لا يلبسه الا كبيرا حبارهم ولكن المعنى هنا لا يكون بن الظهور الاعلى أنه ثوب خلق (٧) أغزب عنى أى اذهب و نتح

الموم الشرى (١)

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

بَمَنَهُ بِالنُّورِ المُضِيء، وَالْبُرُهُانِ الْجَلِّيِ ، وَالمِنْهَاجِ الْبَادِي، (٢) وَالْمِنْهَ بِاللَّهِ الْبَادِي، (٢) وَسَجَرَتُهُ خَيْرُ السَّرَةِ ، (٢) وَسَجَرَتُهُ خَيْرُ السَّرَةِ ، (٢) وَسَجَرَتُهُ خَيْرُ السَّرَةِ ، (١)

أَغْصَانُهَا مُثَدِّلَةٌ ، وَثِمَارُهَا مُتَهَدِّلَةٌ ، ('' مَوْلِدُهُ بَكِئَةَ ، وَهِجْرَتُهُ بِطَيْبة ، ('' عَلاَ بَهَا ذَكْرُهُ وَامْتَدَّ بِهَا صَوْتُهُ ، أَرْسَلَهُ بِحُجَّة كَافية،

(1) السرى بالضم مقصورا: السيرليلا وقوله فسند الصباح الخميل مشهور يضرب لمن ينال الراحة بعد المناء و يلذ بالمناء بعد الشقاء ومناه أن الذين يسرون ليلا و يقشطون السبيرلا بدان بطووا كثيرا من القفراء حتى اذا أصبحوا وجدوا أمنيتهم على حب الذراع في معدون سرام وإن كلفهم كبير مشقة وعظيم عناه (٦) المنهاج : الطريق و البادى: الظاهر (٣) الاسرة بالضم : رهما الرجل الادنون (٤) من تهدل الثمرا ذا الديمة والمحلوب فسكون الديمة رسول الله من الطب وهو الما المدينة رسول الله من رائحة تربيها فيا قبل وقبل من الطبب وهو الطاهر المالت خلوصها من الشرك و تطهيرها منسه وقبل من طبب العيس بها قال عفر الانصار

فلماأتانا أظهرالله دينه 😝 وأصبح مسرور إبطيبة راضيا

وَمَوْعَظَة شَافِيةً ، وَدَعُورَة مُتَلاَفِية ، (١) أَظْهَرَ بِهِ السَّرَائِمَ الْجَهُولَةَ ، وَقَمَعَ بِهِ الْبِدَعَ الْمُدْخُولَةَ ، وَيَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْفَصُولَةَ ، (٣) فَمَنْ يَنَّبِعْ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً تَتَحَقَّقُ مِشْقَوَّتُهُ ، وَتَنْفَصَمُ عُرْوَتُهُ ، وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ ، (") وَيكُونُ مَا بُهُ إِلَى الحُزْنِ الطُّويلِ، وَالعَذَّابِ الْوَبِيلِ وَأَتَوَكَّارُ عَلِي اللَّهِ تَوَكَّلُ الْإِنَّابَةُ إِلَيْهُ ، وَأَسْتَرْشَدُهُ السَّبِلَ المُؤَّدِّيَ إِنَّى جَنَّتُه ، القاصدَة إِلَى عَلَّ وَغُبَّه · أُوصِيكُمُ عَبَادَ الله بِتَقْوَى الله وَطَاعَتُه ، فَإِنَّهَا النَّجَاةُ غَداً ، وَالنَّجَاةُ أَبَداً ﴿ رَهِّ فَأَيلُغَ ، وَرَغَّ فَأَسْبَغَ ، وَوَعَن لَكُمُ الدُّنْيَا وَانقطاعها، وَزَوَالَهَا وَاثْتَمَالَهَا ، فأَعْرِضُوا عَمَّا يُسْجِبُكُمْ فَيِهَا لَقَلَّةٌ مَايَصْحَبُكُمْ مُنْهَا: أُقْرَبُ دَارِ مِنْ سُخْطِ الله ، وَأَ يُعَدُهَا مِنْ رَضُولُ الله ، فَغُضُّوا عَنْـكُمْ عَبَادَ الله غُمُومَهَا وَأَشْغَالَهَا ، لِمَا أَيْفَنْتُمْ ۖ بِهِ مِنْ فَرَانَهَا ، (١) أى ال دعوته عليه الصلاة والسه الام قد تداركت الناس بالاصلاح قبل ال يقضى علىم الفساد (٢) الاحكام المصولة هي التي فصلها الله أي قضي جاعلي عباده (٣) الكبوه: الهغوة والسقطة ومنه المثل ليكل عالم هفوة وليكل جواد

كبوة واحكل حسام نبؤة (٤) يقال أسبح الله عليه الثوب: أوسعه وأطأله

وأسمع عليه نعمته أتهاوالمعنى انهرغب فأطال فالترغيب

وَتُصرُّف حَالَهَا ، فَاحْذَرُوهَا حَذَرَ الشَّفيق النَّاصِح ، (¹) وَالْمَجَدِّ الْكَادح ، (٢) وَاعْتَبَرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَادِع القَرُون نَبُلُكُمُ : قدْ تَزَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ ، (<sup>()</sup> وَزَالَتَ أَبْصَارُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ ۚ وَعَزُّهُمْ ۚ ، وَالفَطَعَ سُرُورُهُمْ وَنَصِيمُهُمْ ، فَبُدُّ لُوا بقرْبِ الأَوْلاَد فقدَهَا،وَلِصُحْبَةَ الأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا ، لاَ يَتَفَاخَرُونَ وَلاَّ يَتَنَاسَلُونَ ، وَلاَّ يَتَزَاوَرُونَ وَلاَّ يَتَجَاوَرُونَ . فَاحْذَرُوا عَبَادَ الله حَذَرَ الفَّالِبُ لنَّفْسِهِ ، المَّانِعِ لشَّهُوتَهِ ، النَّاظِرِ يَعَمُّلُهِ ، فَإِنَّ الأَمْرَ وَاصِعَ ۗ ، وَالْعَلَمَ قَائِمٌ ، وَالطَّريْقَ جَدَدُ ، وَالسَّبيلَ قَصْدُ (\*) من كلام له عليه السلام لبعض أصحابه وقد سأله كيف و دنعكم قومكم عن هذا المقام ؛ وأنتم أحق به فقالَ : يَاأَخَا بَنِي أُسَد إِنَّكَ لَقَلقُ الْوَصْيِنِ ، <sup>(ه)</sup> تُرْسلُ

<sup>(</sup>۱) الشفيق الناصع هوالخالص في قصه (٦) الجدد: المجتهد والكادح المبالع في سعيه وفعل الاول كنصر وضرب وفعل الثانى كفتع (٣) تزايلت: تفرقت والاوسال: مجتمع العظم وقد كني بذلك عن تشتهم وتبددهم (٤) الجدد محكة: الطريق المهد المسلوك والسبيل قصد أى قويم (٥) كني بقوله قلق الوضين عن الاضطراب وذلك لان الوضين الذي هوما يشد به الرجل على المعبراذا

غَيْرِ سَدَد ، (' وَ لَكَ بَعْدُ ذَمَامَةُ الصَيْرِ ، ('' وَ حَقُ الْسَأَلَة ، وَقَدِ السَّأَلَة ، وَقَدِ اسْتَفْلَتْ الْمَعْمِ وَغَنْ السَّقْلَة ، وَالْمَعْمَدُ وَ اللهِ عَلَيْنَا بِهِذَا المَعْمِ وَغَنْ اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اللهُ عَلَيْهَا مَنُوسُ عَوْمٍ ، وَسَخَتَ فَلِها فَهُوسُ قَوْمٍ ، وَسَخَتَ فَلِها فَهُوسُ أَوْمٍ ، وَسَخَتَ عَلَيْها فَهُوسُ آخَوِمَ القيامَةِ عَنْهَ اللهُ ، وَالمَعْوَدُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَنْهَ اللهُ مَ وَالْعَكَمُ اللهُ ، وَالمَعْوَدُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَوَقَامً الْخَطْبَ فِي حَجَرًاتِهِ ) (') وَهَلَمُ الْخَطْبَ فِي وَرَعَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

تفلقل ولم يك مسدودا اصطرب الرحل والراكب (١) السدد بالقريك:
الاستفامه والمعنى المكترسل اى قطلب في غير استفامة وذلك لا نه يظلق لسانه
بالكلام في غير موضعه (٢) الذمامة بالكسر: الجالة و والصهر القرابة
واعما كال الاسدى الذي ناداه بقوله بالخابئي اسد جاية الصهر الازيقب بكث
غيش زوجة وسول الله كانت أسدية (٣) النوط بالفتح: مصدرناط الشئ
ينوطه: علقه و الاثرة عركة الاختصاص بالشئ دور مستعقه و أوثهت:
عنات وقد أراد بالذين سخت عن الامر نقوسهم أهل البيت يرضوان الله عليه منات وقد أراد بالذين سخت عن الامر نقوسهم أهل البيت يرضوان الله عليه منات الميت لامرئ القيس وتكملته (وهات حديثاما حديث الرواحل) وقد قاله عند مما أغار عليه بنوجد ياذ وأخذوا أهله وهو حيثة ناجر نالد بنسدوس وأهلك المؤلم وقد أراد بذلك (ابلك فالميار فقال والقراء والجرات بقال الهم فرجعوا اليه وأنزلو عن والبيب الفتح : الفتية وصبح من قوله من طروا الفار وانت والغراق والمناوية عن والبيب الفتح : المناحة وصبح من قوله مناحوا الغارة والجرات بفسان جع عبرة بالفتح : الناحية

أَبْنِ أَ فِي سُفْيَانَ ، (1) فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهُرُ بَعْدَ إِبْكَانِهِ ، وَلا غَرْوَ وَاللهِ فَيَاللهُ خَطْبًا يَسْتَفْرِ عُ الْسَبَ ا وَيُكُثّرُ الأَوْدَ : حَاوَلَ الْفَرْمُ إِطْفَاء نُورِ اللهِ مِنْ مِصْبَاحِه ، وَسَدْ فَوَّارِه مِنْ يَنْبُوعه ، (1) وَجَدَحُوا يَنِني وَيَنْنَهُمْ شَرْبًا وَبِينًا ، (2) فَإِنْ تَرْفَعُ عَنَا وَعَنْهُمْ عَنْ الْبُورَى أَخْلَوم أَعْنَ الْبُورَى أَخْلَوم أَعْنَ اللّخْرَى (9) الْبُلُورَى أَخْلَمُ مِنَ الْحَقِ عَلَى عَضِه ، (9) وَإِنْ تَكُن اللّخْرَى (9) اللّهَ عَلَيْم غَنْ اللّخْرَى (9) (فَلا تَذْهَبُ تَفْسُكُ عَلَيْم خَسَرات إِن الله عَلَيْم غَلَيْم عَنْ يَصْنَعُونَ ) (فَلا تَذْهَبُ تَفْسُكُ عَلَيْم طَبّة له عليه السلام)

(۱) هم : كامة بمعنى الدعاء الى الشى تتعال فتكون الازمة وقد تستعمل متعدية كاهنا عوم الدعاء الى الشى تتعال فتكون الازمة وقد تستعمل متعدية كاهنا عوم هم أساء الافعال يستوى فيها الواحد والجمع والتذكير والتأنيت و يصرفونها بان محموها فعلا و يلحقوها الفيائر في المتنى هلما وفي المؤنث هلمى وفي جعم الذكور هلموا والقساء علمن تقوف مهيت و والما للعطب فهو عظم الامروع بيسه و ويكثر الاولى المحمولة والمتعالم الاعرباج والما المعابلة والتقس الذي يقور منه الماء بشدة الاعرباج والمتعالم بالكسراخة وانسيب من الماء والوبى على فعيل : ما يوجب شربه الوباء بالكسراخة وانسيب من الماء والوبى على فعيل : ما يوجب شربه الوباء وقد أراد بقلك تلك الفتنة التي يردونها كانها ماه خلط بالمواد السامة الفائلة وقد أراد بقلك تلك الفتنة التي يردونها كانها ماه خلط بالمواد السامة الفائلة على طبح برا وأسامة الفائلة على طبح برا وأسامة الفائلة على طبح برا وأسامة الفائلة وتفيي على معين فلا يجبل نفسك نفيض علم بحرا وأسامة الفائلة تفيض على معرونا وأسامة الفائلة علم بما يصدونا وأسامة الفائلة تفيض على معرونا وأسامة الفائلة تفيض على معرونا وأسامة الفائلة تفيض على معرونا وأسامة الفائلة والمنابع والوبي على المعرونا وأسامة الفائلة والمعرونا وأسامة الفائلة والمعرونا والمنابع والوبي والوبي

أَلْصَدُ لِلهُ خَالَقِ الْعَبَادِ ، وَسَاطِحِ المَهَادِ ، (') وَمُسُ الوهاد ، وتُخْصِ النَّجَاد ، لَيْسَ لأُوَّليَّته ابْندَالُا · وَلاَ لأَزَلِ انْقَضَاهِ • هُوَ الأَوَّلُ لَمْ يَزَلُ ، وَالْبَاقِ بِلاَّ أَجَلَ ، خَرَّتْ لَهُ الْجِيَاهُ ، وَوَحَّدَتُهُ الشَّمَاهُ • حَدَّ الأَشْيَاءَ عِنْدَ خَلْقُهُ لَمَا إِبَّانَةً لَهُ منْ شَبَّهَا ، ('' لاَتَقْدَرُهُ الأَوْهَامُ بِالْحُدُودِ وَالْحَرَ كَاتِ ، وَلاَّ بالجَوَارِحِ وَالأَدْوَاتِ :لاَ يُقَالُ لَهُ : مَتَى ، وَلاَ يُضْرَبُ لَهُ أُمَدُ بَحَقَّى ، الظَّاهِرُ لاَ يُقَالُ مِمَّ ، <sup>٣)</sup> وَالْبَاطِنُ لاَ يَقَالُ فَمَ · لاَشَبَعُ يَّتَقَضَّى ، ('') وَلاَ عَجُوبٌ فَيُعْوَى · لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الأَشْيَاء التصاق،وَلَمْ يَبَعُدْ عَنْهَا بافتراق • لاَيْخَفَى عَلَيْه مِنْ عبَادهشُخُوصُ لَمْظَةَ ، (٥) وَلاَ كُرُورُ لَمْظَةَ ، وَلا ازْدلاَفُ رَبْوَة ، (١) وَلاَ ) المهاد بالكسر: الارض • والوهاد بالكسرأيضا جم وهدةوهو

<sup>(</sup>۱) المهاد بالسلسر: الارض و والوهاد بالتسكسرايصا جع وهدة وهو ما المنفض من الارض و ضدة والوهاد بالتسكسرايصا جع وهدة وهو الله مسيل الوهاد مجاز عقلي الله الله سيسيل و يجرى فيه ماء الامطار ومخصب الحياد أى منها بالواع النباث (۲) أى لا جل الابانة و يميز ذاته عن مشابه بها الى الشيح بالسريك الجسم أى عليه من المناز معرف الشير بالشيل الميس بحسم حتى يغنى بالانحلال (۵) شعوص مصدر المنها المسركة تعد ارتفع أوالشخوص فتح المينين (۲) إزد لاف الربوة :

انْسَاطُ خُطُونَ ، فَ لَيْلِ ذَاجِ ، (" وَلاَ غَسَقِ سَاجٍ ، يَتَفَيَّا عَلَيْهِ الْفَوْلِ الْفَسْرُ ذَاتُ النُّورِ فِي الأَفُولِ وَالْكُرُورِ ، (" وَتَفْنُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي الأَفُولِ وَالدَّهُورِ ، مِنْ إِفْبَالِ لَيْلِ مُغْبِلِ ، وَالْكُرُورِ ، (" وَتَقَلَّبُ الأَرْمَنَةَ وَالدَّهُورِ ، مِنْ إِفْبَالِ لَيْلِ مُغْبِلِ ، وَإِنْ الرَّعْمَاءُ وَمُدَّةً ، (" وَكُلِّ إِحْصَاءُ وَعِدَّةً ، نَا وَكُلِّ الْحَصَاءُ وَعِدَّةً ، نَا وَمُلَّا مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُدَّةً ، (" وَكُلِّ الْحَمَاءُ وَمَاءً وَمَدَّةً ، (" وَتَسَكَنُ الأَعْمَاءِ وَمُدَّةً لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُدَّةً مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُدَّةً ، وَلا أَوَائِلَ أَبِدِيَّةً بَلْ خَلَقَ مَاخَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ مِنْ السَّولِ أَوْلِيلًا وَائِلَ أَبِدِيَّةً بَلْ خَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ مِنْ السُولِ أَوْلِيلًا وَائِلَ أَبِدِيَّةً بَلْ خَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ مِنْ السُولِ أَوْلِيلًا وَائِلَ أَبِدِيَّةً بَلْ خَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ أَلَا اللَّالَ أَبِيلًا عَلَى مَاخَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ اللَّهُ الْمُولِ أَوْلِيلًا وَائِلَ أَبِدِيَّةً بَلْ خَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ أَوْلِيلًا وَائِلَ أَبِدِيلًا فَاللَّ الْمِالَا فَالْمَ الْمِنْ الْمُؤْلِ أَوْلِيلًا وَائِلَ أَبِدِيلًا فَاللَّ الْمِالِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ وَلَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

تفريم من النظر (١) يقال ليسل داج أى مظلم ودجا اليسل أظلم وغسق ساج أى ساحكن لاحركة فيسه (٦) يطلق التفيؤ عسلي الظلى يقسخ ور الشمس ولما كان الظل يقسخ ضياء الشمس العام بالنبار والقسمر يقسخ نوره ظلام الليسل الحالك عسير هن فسنج نور القسمر الذلك الظلام بالنفيؤ (٣) الافول: مصدراً فل القمر كقعد وضرب: غاب والكر ورالرجوع الى الوراء (٤) الظرف وهوقبل متعلق يضفى على معنى السلب أى لا يخفي عليه شئ من ذلك قبل كل غاية (٥) يقال نحلتك القول والشعر من باب منع فسبته البك موالا قدار: جع قدر بسكون الدال وهو حال الشيء من الطول والمرض والعمق والحسكبر والصغر و ونهايات الاقطار هي نهايات الابعاد الثلاثة المتقدمة والتسكير والصغر و ونهايات الاقطار هي نهايات الابعاد الثلاثة المتقدمة (٦) التأثل: الناصل

وَصَوَّرَ مَاصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُوْرَتَهُ (') لَيْسَ لِشَيْء مِنْهُ امْنِنَاعُ (') وَلَا لَهُ بِطَاعَة شَيْء انْتَفَاعُ ، عليْهُ بالأَّمُواتِ اللَّاضِينَ كَمليه بالأَّحْيَاء الْبَاقِينَ، وَعلْمُهُ بَمَا فِي السَّوَاتِ الْمُلَّي كَمليهِ بِمَا فِي اللَّرْضِ السُّفَلَى كَمليهِ بِمَا فِي اللَّرْضِ السُّفَلَى كَمليهِ بِمَا فِي اللَّرْضِ السُّفَلَى . اللَّمْ السَّم عُنْ (') وَالْمُنْشَأُ الدَّعْ فِي ظُلْمات السَّمَ عُنْ (') وَالْمُنْشَأُ الدَّعْ فِي ظُلْمات

(مَنْهَا) أَيْهَا المَخْلُوقُ السَّوِيُّ (') وَالْمُنْشَأُ الَمْ هِيُّ فِي ظُلْمَاتِ الأَرْحَامِ وَمُضَاعَفَاتِ الأَسْتَارِ : بُدُنْتَ مِنْ سُلَالَةً مِنْ طين (''

وَوُصِمْتَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ( ) ۚ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ( ) ۚ وَأَجَلِ مَفْسُومٍ مَنْدُومٍ ( ) ۚ وَأَجَلِ مَفْسُومٍ مَنْدُورٌ ( ) فِي بَطْنِ أُمَّكَ جَنْيناً لاَتَّخِرُ دُعَاء ( ) وَلاَ تَسْمَعُ نَدَاء، ثُمُّ

لمُورِ عَلَى بَصْنِ اللَّهِ بَعِيدًا مَا قَيْنَ اللَّهُ مَا وَلَمْ تَشْرِفْ سُبُلُ مَنَافِعِهَا أُخْرِجْتَ مِنْ مَقَرَّ كُنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا وَلَمْ تَشْرِفْ سُبُلُ مَنَافِعِهَا

<sup>(</sup>۱) أى إنه تعالى خلق الجواهروم و بعض جاعن بعض وصور منها ما صور من أنواع النباتات والحيوانات وغيرهما فابدع في التشكيل وأحسن في التصوير (۲) أى ليس عليه شئ يمتنع فاذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (۳) السوى: المستوى وإنما قالسو بالانه مستوى الخلقة متناسب الاعضاء والمنشأ: اسم مفعول من أنشأ افقه المنظفة والمدوو وابتدعه والمرحى: اسم مفعول أيضا من رعادالله: حاطه وكلاً ووحفظه (2) السلالة: ما استل من الشيء والخلاصة (۵) القرار المكبن: موضع الجنين من الرحم (۲) أى إلى وقت معلوم مقدر وهومدة الحل (۷) تعرك (۸) أى لائستطيع ديماء

فَمَنْ هَدَاكَ لِاجْتِرَارِ الْفِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ أُمِكَ وَعَرَّفَكَ عَنْدَالُعَاجَةِ مَرَاضِعَ طَلَبِكَ وَإِرادَنِكَ ، هَيْهَاتَ ، إِنَّ مَنْ يَنْجِزُ عَنْ صفاتِ ذِي الْهَبَّةِ وَالأَدْوَاتِ فَهُو عَنْ صفات خَالِقِهِ أُعْجَزُ ، وَمِنْ تَنَاوُلِهِ مِحُدُودِ الْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ

ومن كلام له عليه السلام لما اجتمع الناسعليه وشكوا مما نقموه على عثمانوسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم فدخل عليه فقال

إِنَّ النَّاسَ وَرَكَفَى وَقَدَ اسْتَسْفَرُونِي بَيْنَكَ وَبِيْنَهُمْ (') وَوَاللهُ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا تَجْفَلُهُ ، وَلا أَدْلُكَ عَلَى شَيْءً لاَ نَمْرُفُهُ ﴿ إِنِّكَ لَتَعْلَمُ مَا اَلْمَا ﴿ مَا سَبَقْنَاكُ إِلَى شَيْءٍ فَنَخْبَرَكَ عَنْهُ ، وَلا خَلُونًا بَشَيْءٍ فَنَخْبَرَكَ عَنْهُ ، وَلا خَلُونًا بَشَيْءٍ فَنَخْبَرَكَ عَنْهُ ، وَلا خَلُونًا بَشَيْءٍ فَنَخْبَرَكَ وَقَدْ رَأَيْتَ كَمَا وَأَيْنَا وَسَمْتَ كَمَا سَعْنَا ، وَصَحَبْتَ رَسُولَ الله كَمَا صَحَبْنَا، وَمَا ابْنُ أَبِي فُعَافَةً وَلا ابْنُ النَّهُ النَّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ النَّهَا اللّهُ عَلَى مَوْلَ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>۱) استسفرونی: جعلونی سفیرا والسفیر الرسول المصلح بین القوم والجمع سفراه

صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَشَيْجَةً رَحْمَ مَنْهُمَا (١) وَقَدْ نَلْتَ مِرْ مَالَمْ يَنَالاً ،فَاللَّهَ اللَّهَ فِي نَفْسكَ،فَإ نَّكَ وَاللَّهَ مَا تُبْصِرُ مَنْ عَمِّ، مِنْ جَمْل،وَإِنَّ الطُّرُقَ لوَاضَحَةٌ ، وَإِنَّ أَعْلاَمَ الدِّين لَمَّائِمَةٌ ۚ . فَأَعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادَلُ هُدَى وَهَدَى، فَأَنَامَ سُنَّةً مَمْلُومَةً ، وَأَمَاتَ بِدْعَةً عَبْمُولَةً ، وَإِنْ السُّنَنَ لَنَيِّرَةٌ لَهَا أَعْلَامُ ،وَإِنَّ الْبِدَعَ لِظَاهِرَةٌ لَهَا أَعْلامُ ،وَإِنْ شَرِّ النَّاس عنْدَ الله إمَامٌ جَائرٌ ضَلَّ وَصُلَّ به،فأمَاتَ سُنَّةً مأْخُوذَةً، وأحمَّا بِدْعَةً مَثْرُوكَةً وَإِنِّي سَمْتُ رَسُولَ الله صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله يَقُولُ وْتَى يَوْمَ الْقَيَامَةُ بِالإِمَامِ الْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلاَ عَاذَرٌ، نَيْلُتَى فِي نَارِ جَهَنَمَ فَيَدُورُ فيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى،ثمُّ يَرْتَبطُ فِي الوشسجة : اشتباك الفرابة وإنما كان عنمان أقرب وشجة لرسول بن بن أمة بن عبدهمس بن عبدمناف رابع أجداد النبي صلى الله ع وسلروآ له أما أبو بكرفهومن بني تبربن صرةسا بع أجداد النبي وعرمن بني عدى بثامن أجداد مصلى الله عليه وسلروا ماأ فضليته عليمافي الصهر فلانه تزوج بينتي رسول الله رقيسة وأتم كلثوم توفيت الأولى فزوجه النبي بالثانيسة وإذا معىذا الثورين وغاية مانال الخليفتان ال الثي تزوج من بناتهما

قَدْرِهَا ('' وَإِنِّي أُنْشَدُكَ اللهَ أَلا تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ الأُمَّةِ المُقْتُولَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَعْالُ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الاُمَّةِ إِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَيْهَا الْفَتْلُ وَالْفَتْالُ إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةِ، وَيَلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا، وَيُثَبِّتُ الْفَتَنَ عَلَيْهَا، فَلا تَكُونَ الْمَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ: يَبُوجُونَ فيهَامَوْجًا وَيَمْرُجُونَ فيها مَوْجًا وَيَمْرُجُونَ فِيها مَوْجًا وَيَمْرُجُونَ فِيها مَرْجًا ('' يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ فِيها مَرْجًا ('' يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ بِهُدَ جَلَالِ السِّنِ وَتَقَضَّى الْمُدُونَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَهُمْ (کَلِّمَ النَّاسَ فِي أَنْ يُوجِّلُونِي حَتَّى أُخْرُجَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِهِمْ ) فَقَالَ عَلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَ اللّهِمْ ) فَقَالَ عَلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَ جَلُهُ وَمُولُ أُخْرِكَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِمْ ) وَمُولُ أُخْرِكَ إِلَيْهِمْ مِنْ مَظَالِمِمْ ) وَمُولُ أُخْرِكَ إِلَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وَمُولُ أُخْرِكَ إِلَيْهِمْ مَا كَانَ بَاللّهِ يَنَةً ، فَلَا أُجَلَ فِيهِ وَمَا غَابَ فَأَجِلُهُ وَمُولُ أُخْرِكَ إِلَيْهِمْ مَا كَانَ بَاللّهِمْ عَنْ الْمُؤْرِقَ فَيْهِ وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وَمُولُ أُخْرِكَ إِلَيْهِمْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا أُخِلُ اللّهِمْ وَمَا غَابَ قَالًا عَلَهُ وَمُولُ أُخْرِكُ إِلَيْهِمْ لَا أُخِلُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ أَنْ اللّهُ الْمُلْ الْمُؤْلُونُ أُخْرِكُ إِلَيْهِمْ فَلَا أُخْرُكُمْ النَّاسُ فَي أَنْ يُولُولُونَا أَخْرُكُ فَا إِلَيْهِمْ فَاللّهُ عَلْكُ أَيْفُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُ أُخْرِكُ إِلَيْهِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُقْلِى الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ أُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ أَمْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُونَا إِلَيْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ ال

(ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الظاووس)

ابْنَدَمَهُمْ خَلْقًا عَجِيبًا مِنْ حَيْوَانَ وَمَوَاتٍ ، وَسَاكِنِ وَذِي حَرَّ كَاتٍ فَأَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيْنَاتِ عَلَى لَطِيفٍ صَنْمَتَهِ، وَعَظِيمٍ

<sup>(</sup>۱)أى يشه و يحبس (۲)المرج : الخلط والتلبيس وفعله مرج كفرح (۳)السيقة اكتبسة عند المعادومن الدواب وقيل وكان حروان كاتباو مشيرالشان

: فُذَرَته مَا اثْفَادَتْ لَهُ الْمَقُولُ مُعْثَرِفَةً بِهِ وَمُسَلِّمَةً لَهُ · وَلَمَقَتْ إِ أَسْهَاعِنَا دَلَا ثُلُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِه (') وَمَا ذَرَأً مِنْ عُتْنَلَف صُهُ، الأَطْيَارِ (\*\* الَّتِي أُسْكَنَهَا أُخَادِيدَ الارْضِ (\*\*) وَخُرُوقَ فَعَاجِمَ وَراسِيَ أَعْلاَمُهَا، مِنْ ذَاتَ أَجْنُحَةٍ غُنْتَلَفَةٍ، وَهَيْثَاتَ مُتُبَايِنَة ، مُصَّمَّ فَةَ في زمَام النَّسْخير ('' وَمُرَفْرُفَة بِأَجْنَحَتَهَا في عَارق الجَوَّ الْمُنْفَسَح (٥) وَالفَضَاء الْمُنْفَرَجِ : كَوَّنَهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فَي عَجَائِك صُورَ ظَاهِرَةٍ وَرَ كُبُهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُخْتَجِبَةٍ (') وَمَنْعَ يَعْضَبَا بِمِبَالَةَ خَلْقَهُ أَنْ يَسِمُونَ فِي السَّمَاء خُفُولَنَّا وَجَعَلَهُ يَدِفْ دَفْهَا (٣) (۱) من قولهـــمانعتي الراعي بشغه كمنع : صابح (۲) الذره : الخلق وفعله كمنع (r) الاخاديدجم أخدود بالضم وهوالشق في الارض - والخروق جم خرق بألفتحوه والقفراو الارض الواسعة ٠٠ والفجاج الكسرجع فجوه والطريق الواسع (٤) أي يصرفها الله كيف يشاه يقودها بزمام تسمنير ، و يحركها يقوة ارادته ، ومرفرفة باجسها أي مهسوطة مئتشرة متسعة (ه) أصل المخارق بيم مخرق بفتمتان بهنهما كونوهوالقفر نماستعبرت للجوعلىالتشبيه لهبالفلاة لمابينهمامن السعة والانبساط (٦) الحقاق بالكسرجع حق بالضم وهومجمّع المفصلين ، ومحبِّمية أى مستورة باللحموا لجلد (٧) المبالة : الضفامة والفعل كنصروكرم والخفوق العليران وهومصدر خفق الطائر كنصر: طار . ودفالطائر كضرب دفيفا : حرك جناحيه كالحمام وفي الحديث (يؤكل وَنَسَقَهَا عَلَى اخْتَلَافِهَا فِي الأَصَابِينِ ('' بِلَطِيفَ قُدْرَتِه وَدَقَيْقَ صَنَّفَتِهِ ،فَيْنَهَا مَغْمُوسٌ فِي قَالَبِ لَوْنَ ('' لَاَيَشُو بُهُ عَيْرُ لَوْنَ مَاغُمِسَ فِيهِ ، وَمَنْها مَغْمُوسٌ فِي لَوْنِ صَبْغِ قَدْ طُوِّ قَ يَخِلافِ مَاصَبْغَ بِهِ وَمِنْ أَعْجَبِها خَلْقاً الطاوُوسُ ('') الَّذِي أَقَامَةً فِي أَحْجَمَ تَمْدِيلِ وَنَضَدَّ

مادف لاماصف) أى ان العليرالذي يحرك جناحيسه كالحسام لاالذي يصف جَاحِيهِ كَالْفُسُورُ (1) نَسْقُهَامِنْ بِابْنُصِرَ: رَبِّمًا ﴿ وَالْأَصَّالِسُمْجِمُ الْجُمَّ لصبغ بالسكسروهواللوز وأماجعه فأسباغ يفتح الهمز (٢) القااب بفتح اللآم أنصحمن كسرها: هوالثال الذي تقرغ ليه الجواهر لتصاغ على شكله وقوله في فالب لوزأى في قالب ذي لون واحد والطائر ذواللون الواحد يكون كانما أفرغ في قالب من اللون وقوله قد طوق بخلاف ماصيع بداى قد أحاط بعنقه صيع بخالف بخجيع بدنه وجعله طوقالانه يحلى جيده (٣) قد آثرنا أن ننقل هنآ الوصف المديث الطاووس لكي يظهروصفه الرفيق الذى ديجته يراعة الامام على كرم اللهوجهه فنقول الطاووس طائرمن الرتبه السجاجيه أصله من المندوالارخسل الهندي يكون فهاأسرابا ه ٢ الى ٣٠ طاووسا ، جامت به مفن سلمان إلى فلسطين وأخذإل أوربا منذالقه مومنه الاتن الداجن في سائر أنحاء أوربا والولايات المصدة وغيرها م وكان قدماه الرومان يفاخرون بهو باكاه لارتفاع أثمانه فن ألوان الطمام الضروربة في ولائههم العظعة لون كانوا يعلمونه من أدمغة الطاووس والسنتها واتصلت هذه العادة بالقرون المنوسطة • أما المتأخرون فلايا كاويه فان لجه جاف صلب إعماير بونه لمحرد الزينة - منقاره متوسط الطول - ونصفه الإمامي على شكل قوس مصفوط الإطراف م جانجاه قصران مستديران وأطول الريش فهما الربشة السادسة ٠ في رأسه عرف مؤلف مر ٢٤ ريشة أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِيدِ (') عِنَاحِ أَشْرَجَ قَصَبهُ وَذَنَبٍ أَطَالَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَل مَسْحَبَهُ، وَإِذَا دَرَجَ إِلَى الْأَنْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَيَّهُ وَسَاً بِهِ مُطلاً عَلِي ۗ ا

خضراء ذهبية المواشى باطرافها وجهة العين عارية من الريش أماذيل ذى العرف منه فؤلف من ١٨ ريشة طويلة مستديرة الاطراف يغط باالذنب الملون المروف في الذكر وقدمه قوية طويلة وهي مغطاة من الامام بحراشف وفيها مهماز (صيصة) مخروطى وأصابع رجليه متوسطة الطول والامامية منهامت حالة أسوله ابغشاء والطاووس مشهور بحسن قوامه وجال الوائريشه وقد قال فيه بطون العالم الطبيعي الشهير: لوكان الملك للجمال دون القوة لكان الطاوس بلاشك سيد الطيوروقة احسن الشاعرف وصفه حيث قال

سهان من خلقه الطاووس الم طرعلى أشكاله رئيس كاه في نقشه عروس الخفى الرئيس منه ركبت فلوس تشرق في داراته شموس الخفى الرأس منه شهر مغروس كانه بنفسج بميس الم أوهو زهر حرم بهيس

والطاووس البرى يقوق الداح منه جالا شكاه والوانه وهو عجم الانثى من ديك المهيسة ويصمل بردا لجبال المهيسة ويصمل بردا لجبال في المال بلادا لمنه و يسمل بردا لجبال في المال بلادا لمنه و يسمل بردا لجبال عصه على الارض من ما الحبيث من أغصان الانجم والنبات و يتم نموالد كر منه في السنة الثالثة و طيرانه تقبل وهو لا يلحق فيه و والذكر منه يشذله نوجات في الايتمام على المنافق في واحدة وتبيض الواحدة منهن مرة في السنة بيضة بحجم بيض الاوزوهي غالبا ملونه فلما تكون بيضاء و يا كل الطاووس الحبوب والمشرات ولاتساوى الباه الذكر منه في جال المنظر (١) التنفيد: الترب وقوله أشرح قصبه من إشراح الحيارة وهو تنضيد ها في مضها إلى الترب وقوله أشرح قصبه من إشراح الحيارة وهو تنضيد ها في مضها إلى التنفيد الترب وقوله أشرح قصبه من إشراح الحيارة وهو تنضيد ها وضيم بعضها إلى المنتفيد الترب وقوله أشرح قصبه من إشراح الحيارة وهو تنضيد ها وضيم بعضها إلى التنفيد التحديد والمنافق المنافق ال

رَأْسِهِ ('' كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِي عَنَجَهُ نُوتِيْهُ يَخْتَالُ بِأَلْوَانه ، وَبَدِينُ بِنَهَانَهِ '' يُفْضِى كَا فَضَاءُ الدَّيكَةِ '' وَيَوْرُ عُمُلاَقَحَة أَرَّ الْفُحُولِ الْمُنْتَلَمَة فَى الضَّرِكِ. '' أُحِيلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مُعَايِّنَةً '' لاَ كَمَنْ يُعْمُ عَلَى ضَعَيْنَ فَى الضَّرِكِ. '' أُحِيلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مُعَايِّنَةً '' لاَ كَمَنْ يُعْمُ عَلَى ضَعَيْنَ جُفُونِهِ ، وَأَنَّ أَنَّهُ يُلْقَعَ بُولِهُ عَلَى صَعَيْنَ جُفُونِهِ ، وَأَنَّ أَنَّهُ يُلْقَعَ بُولِهُ مَنْ يَنْعُمُ اللَّهُ يَلْقَعُ لَي صَفَقَى جُفُونِهِ ، وَأَنَّ أَنَّهُ يَطْمَ لَا مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُلْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بهض ومثله شرح بالتسديد (1) سابه: ارتفع به وقوله مطلاعلى رأسه أى مشرفاعليه (۲) الفلع بكسرفسكون: شراع السفينة ، والعنج: الجذب من عنج البعر كنصر وضرب ومثله أعنج: حذبه بخطامه ، وقوله بختال أى يعجب و بعيس بزيفانه أى يتبغتر بزيفان ذيله وهو يحرك الذيل بيناوشالا (٣) الديكة بكسر ففستين: جع ديك ويفضى كافضاء الديكة أى يساف أنشاه سفاد الديكة (٤) أصل الدراج: لقاح الفحل لانثاه ، وقوله يؤركي شداًى يألى اثناه مسافحة كسافحة قافعول التى الرجا الشهوة (٥) يقول ليس الخبر كالميان فان لم ينفحك قولى فلتعايشه تجسد صدق ما أقول (٦) أى ترسلها منامعه فان لم ينفعن أن الطاووس إنجا يلقع أنشاه بدعة تسييل من عن فقف بجانها فجي برعون أن الطاووس إنجا يلقع أنشاه بدعة تسييل من عن فقف بجانها فجي أنثاه وتطع ذلك أى تروك كانها مترشفة (٨) أى ولوصح زهم هؤلاء القوم في الطاووس إنجا يقتم مطاعمة الغراب وتلقيمه لانشاه حيث قالوان تلقيم الطاووس إنجا تشاه برعون التفاه حيث قالوان تلقيم الطاووس إنجا يقتم مطاعمة الغراب وتلقيمه لانشاه حيث قالوان تلقيم

مَنْ فَضَةً ('' وَمَا أُنْبَتَ عَلَيْهِ مِنْ عَبِيبِ دَارَانِهِ وَشُمُوسِهِ خَالِصَ الْمَقْيَانِ وَفَلَذَ الزَّبَرْجَدِ، ''' فَإِنْ شَبَّهَتُهُ بِمَا أُنْبَتِ الأَرْضُ فَلْتَ جَنَى جُنِيَ مِنْ زَهِرَةً كُلِّ رَبِيعٍ ،''' وَإِنْ صَاهَيْتُهُ بِاللَّا لِسِفَهُو كَمُوْشِيِّ الْحُلَلِ أَوْ مُونِقِ عَصْبِ الْبَينِ ، '' وَإِنْ شَاكَلُتهُ بِالْحُلِيّ فَهُو كَفُصُوصِ ذَاتِ أُلُوانِ قَدْ نُطِقَتْ بِاللَّجَيْنِ الْمُكَلِّي، '' يَشَى مَشَى الرِّحِ المُخْتَالِ ،'' وَبَتَصَفَّحُ ذَنَبَهُ وَجَنَاحِيْهِ فَيُقْبَقِهُ صَاحِكًا

الفراب إنما يكون من منقاره لانه ينقل جزءا من الماء المستقرق قنصه الى منقاره فناتى الانثى وتتناوله و إنما كثرت الاقاد يل فى الفراب لانه يخق سفاده حتى ضرب به المثل فقيل اختى من سفاد الغراب () المدارى: جعمدرى بكسر المم قال ابن الاثير المدرى والمدراة: مصدوع من حديد أوخسب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبه و يستعمله من لا مشط له من الصفاء وتحددهما (٦) الدارات: جع دارة وهى هاله الفرم والمغيان من الصفاء وتحددهما (٦) الدارات: جع دارة وهى هاله الفرم والمغيان ومعنى أى من نظر الى ما أنبت عليسه من ألوان الريش ظها خالص الذهب والعلمة لفظ الربرجد وقد شبها تشبيه المختبل لما قيمامن تعدد الالوان (٣) أى وان شبت ما عليه من من الوان الربرجد وقد شبها تشبيه المختبل لما قيمامان تعدد الالوان (٣) أى وان شبت ما عليه من عبد المنافقة في السبت من قيمامن قد المنافقة في الله بن المكلل من قوله من نطقة أله من المنافقة في الله بن المكلل من قوله من نطقة أله من المنافقة في المرب منافقة هما من والمتكلل : المزين بالمواهر (٦) المرح كنف صفة مشبه منطقة أله من والمتكلل : المزين بالمواهر (٦) المرح كنف صفة مشبه والمنافقة أله من والمنافقة المنافقة أله من والمتكلل : المزين بالمواهر (٦) المرح كنف صفة مشبه المنافقة أله من والمنافقة أله من والمنافقة أله من والمتكلل : المزين بالمواهر (٦) المرح كنف صفة مشبه المنافقة أله منافقة أله من المنافقة أله من والمنافقة أله من والمنافقة أله من والمنافقة أله من المنافقة أله منافقة أله من المنافقة أله من والمنافقة أله من المنافقة أله منافقة أله من المنافقة أله من المنافقة أله من المنافقة أله من المنافقة أله منافقة أله منافقة أله من المنافقة أله منافقة أله منافقة أله من المنافقة أله منافقة أله من المنافقة أله منافقة أل

بجِمَالِ سِرْبَالِهِ وَأَصَابِيغٍ وِشَاحِهِ

قَا إِذَا رَبَى بَبِصَرِهُ إِلَى قَوَا عُهُ زَقَامُهُ وِلا يَكَادُ يُبِينُ عَنِ اسْتَفَائَتِهِ وَبَشْهُدُ بِصادِق تَوَجُعُهُ ('' لِأَنَّ قَوَا عُمَهُ حُمْثُ كَمْوَا ثُمُ الدَّيكَةَ الْخَلَاسِيَّةُ ('' وَقَدْ خَجَمَتْ مِنْ ظُنْبُوبِ سَاقِه صيصية 'خَفِيَّةٌ '') وَقَدْ خَفِيَّةٌ '' وَلَهُ فِي مَوْضِع الْمُرْفِ قُنْزُعَةٌ خَضْرَاه مُوسَاَّةٌ ('' وَعَذْرَجُ عُنْقُهُ كَالًا بِرِيقِ وَمَغْرَزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطَنْهُ كَصِيغِ الْوَسِمَةِ الْبَمَانِيَّةِ ('')

بعنى المعجب بنفسه ، الاصابيع جماصباغ كانقدم واصباغ جم لصبع والسربال: اللباس مطلقا ، والوشاح بالفم والكسر: كرسان من لؤلؤ وجوهرمنظومان يخالف بهنهمامعطوف أحدهماعلى الا تخروشهه قلادة ينسج من أديم عريض برصعبا لجوهرت المدامل أذين عانقهاوك بشحيا ويقال إن المدار الواهمزة والجم وشع بضعين وأوثعه و وشائح قال بن سيده وأرى الاخيرة على تقديرا لها ه (1) زقالفرخ بزقو: صاح ، وأعول رفع صونه بالبكاه (۲) قوائمه جش المدقاق وهوجع أجش كاحروجر ومفرد الدبكة الملاسية ديك خلاس بكسر الحاه وهوالناج بين دجاجتين فارسية وهندية وقيل خرف عظمه والجع ظناييب والصيصية والصيصة : شوكة الديك وبها معيت شوكة الديك وبها المحون : خصلة من شعر تترك على رأس الصي (2) القنزعه بضعتين بينهما مكون : خصلة من شعر تترك على رأس الصي (6) الوسعة بسكون السين مكون : خصلة من شعر تترك على رأس الصي (6) الوسعة بسكون السين وكسرها والكسرا فصح وهولغة الحياز : ورق النيس أونبات يختصب بورقة وكسرها والكسرا فصح وهولغة الحياز : ورق النيس أونبات يختصب بورقة

لُبَسَة مِرْآةً ذَاتَ صِـقَالِ (١) وَكَأَنَّهُ مَتَلَفَّة (١) إِلاَّ أَنَّهُ يُخَيِّلُ لِكَثْرَة مَاثُه وَشَدَّةِ بَريقه صْرَةً مُمَّتَزَجَّةٌ به ، وَمَعَ فَتْق سَمْعُه خَطَّ كُسُتُدَ الْقُلْمِ فِي لَوْنِ الْأُقْحُورَانِ : (٢) أَبْيَضُ يَقَقُ ، فَهُوَ بَبَيَاضِهِ فِي سَوَادِ مَاهُنَا لِكَ يَأْنَاقُ ،(' وَقُلَّ صِبْغٌ إِلاَّ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطِ ( ' وَعَلاَّهُ لَثْرَةِ صِمَالُهُ وَلَصِيصِ دَبِبَاجِهِ وَرَوْنَقَهُ ، (١) فَهُو كَالأَزَاهِ، يقال هوالعظلم ومنه صبح النياج المعروف بالنيالة (١) المرآة كمفتاح بانراديت فيه من بلاور وغسره والجع من ادومن ايابالفتح فيهما (٢) المعجر بالكنسر: ثوب تعتبريه المرأة أي تشده على رأسها وذاك بان تضع طرفه على رأسها تم تمرالطرف الاتخرون تحت ذقتها حق ترده إلى الطرف الاول فيغطى وأسها وغنقهاوعانةوا ويعض صدرهاوه أهومعني الناغع هناء والاسهما لاسود (٣) الاقحوار والقحوان بالضم فهما: نبث له زهر أبيض في وسطه كنلة صغيرة صفراه وأوراق زهره مفلجة صغب رقيشهون بهاالاسنان تقول (افترت عن نور الاقحوان) واحدته أقحوانة وقحوانة ويصغر على اقسى بمذف الالف والنون والجم أفاحى التشديد وال شئت قلت أفاحى بالغفيف ومن المجاز قولهـــم (بدا أنحوان الشبب) أي بياضه - ويقى بالقدر يك وككتف: شديدالساض ناصعه والجم بقائق (٤) يلمع (٥) القسط بالكسر : الحصة والنصيب والجم أقساط (٦) أصل الرواق: من روانق الفهمي وهو حسنه و إشراقه وقد يستمار المترهما كافي قول المنثبي

الْمَنْوُنَةَ ، (1) لَمْ تُرَبَّهَا أَمْطَارُ رَبِيع ، وَلاَّ شُمُوسُ قَيْظٍ ، (٢) وَقَدْ بَتَحَسَّرُ مِنْ رِيشهِ وَيَعْرَى مِنْ لبَاسه ، فَيَسْفُطُ نَتْرَى، <sup>(۲)</sup> وَيَنْلِد تَبَاعًا،فَيَنْحَتُّ مِنْ قَصَبَه انْحَتَاتَ أَوْرَاق الاغْصَان ،''<sup>''</sup>ثُمُّ يَتَلاّحَقُ نَاميًّا حَتَّى يَعُودَ كَمَيْئَته قَبْلَ سُقُوطه ، لآيُخَالفُ سَالِفَ أَلْوَانه ، وَلاَ يَشَرُ لَوْنٌ فِي غَيْرِ مِكَانِهِ ، وَإِذَا لَّصَفَّحْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَات صَبهِ أَرَنْكَ حُمْرَةً وَوْديَّةً ، وَنَارَةً خُضْرَةً وْبَرْجَديَّةً ، وَأَحْيَانًا سُوْرَةً عَسْجِديَّةً ، ( ) فَكَيْنَ تَصِيلُ إِلَى صِفَةَ هَلَمَا عَمَاتُنُ الْفطَن ؛ ('' أَوْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحُ العقُول ، أَوْ نَسْتَنْظُمُ وَصْفَهُ أَفْوَالُ الْوَاصِهْيِنَ ، وَأَقَلُّ أَجْزَاتُه قَدْ أَعْجَزَ الأَوْهِامَ أَنْ تُدْرِكَهُ،وَالأَلْسِنَةَ

ولقديكيت على الشباب ولتى هم مسودة ولماء وجهى رونق والبصيص اللمهان: ير يدقلما يوجد صبغ دون ان يأخذ منه بنصيب بل يفوقه والبصيص اللمهان، و بهائه (١) الازاهير تقدمت غير من قمن أنها: جع الجم لزهرأى جع أزهار ، والمبثوثه المنتقشرة (٦) فعل من التربية ، والقيظ: شدة الحر (٦) يقسر : يتكشف وتترى من قولهم أقبلت الجاعات تترى أى طائفة بعه طائفة (٤) يعت بمعنى يسقط وينتشر (م) قسبة الى الصيد وهوالذهب وقيسل الجوهركله كالدر والياقوت والاول المرادهذا (٦) جع عمقة بمعنى متعقة

أَنْ نَصِفَهُ ، فَسَبْحَانَ الَّذِي بَهِنَ المُقُولَ (') عَنْ وَصَفْ خَلَقِ جَلاَهُ النَّيُونِ فَأَدْرَكَتَهُ عَدُوداً مُكَوَناً ، وَمُولَفاً مُلَوّناً ، وَأَغَجَزَ الأَلْسُنَ عَنْ تَأْدِيمِ صِفْقَهِ ، وَلَعَدَ بِهَا عَنْ تَأْدِيَةٍ نَمْتِهِ ، وَسُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ النَّذِرَةِ ('') وَالْهَمَجَةَ إِلَى مَافَوْقَهَا مِنْ خَلْقِ الْحِيتَانِ وَالأَفْيَاةِ، وَوَأَى عَلَى الْحِيتَانِ وَالأَفْيَاةِ، وَوَأَى عَلَى الْحَيتَانِ وَالأَفْيَاةِ، وَوَأَى عَلَى الْحِيتَانِ وَالأَفْيَاةِ، وَوَأَى عَلَى الْحِيمَ الْوَلْحَ إِلاً يَضْطَرَبَ شَبِحُ مِمّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلاً وَجَعَلَ الْحِيمَ مَوْعِدَهُ ، وَالْفَنَاءَ عَايَنَهُ (")

(مَنْهَا فِي صِفَةَ الْجَنَّةِ) فَلَوْ رَمَيْتَ بِيصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَايُوصَكَ لَكَ مِنْهَا لَفَرِفَتْ نَفْسُكَ () مِنْ بَدَائِعِ مَاأُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَاتِهَا وَزَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا،وَلَذَّهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاق

<sup>(</sup>۱) منقولهم بهره صنباب قطع : غلبه وقصله و حسلاه : کشفه العیون (۲) الذره ننا : صغار النمل بخلافه فی قوله تعالی (فن په میل مثقال دُرهٔ خیر ایره الخی فانه الهیاء المنشور فی الهراء و والهمیجه : واحده الهم بالصریك وهوضرب من البعوض وقیسل الذباب الصغیر الذي یقع علی اوجسه الحیر واعینها وقیل دودیتفقاً عن ذباب او بعوض و وادمج قواتمها من قولوم اده چوالمیل : أجاد فتله آوادمج کلامه جاد به متراصف النظم (۲) یقال وای یئی وایا (یایی) و با به ضرب ووعد ای انه تعالی جمل وعده لیکل مخلوق الموت والفناء (٤) من قرائم غرفت الا بل غرفامن باب علم اشتیکت بطونها من اکل الفرف و بحرك

أَشْجَارٍ (') غُيبَّتُ عَرُوقُهَا فِي كَثْبَانِ المَسْكُ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارِهَا، وَفِي نَشْلِيجِهَا وَأَفْنَانِهَا ، (') وَفَيْ نَشْلُكِ مَا لَيْجِهَا وَأَفْنَانِهَا ، ('') تُحْنَى مِنْ غَيْرِ وَطُلُوعِ تَلْكَ النَّمَارِيَّةَ فِي غُلْفَ أَ كُمَامِها ، ('') تُحْنَى مِنْ غَيْرِ تَكَلَّفْ ، ('') فَتُنَاقِيَّ عَلَى مُنْيَةً عَجْتَنِيها ، وَيُطَافُ عَلَى نُزَّالِها فِي أَفْنِيَةً تُصُورِها ، بالأَعْسَالِ المُصْفَقَة ، ('') وَالْخُمُورِ المُرَوِّقَة ، فَوْمُ لَمُ تَصُورِها ، بالأَعْسَالِ المُصَفَقَة ، ('') وَالْخُمُورِ المُرَوِّقَة ، فَوْمُ لَمُ نَشْلُكَ المَّرَادِ ، ('') وَالْخُمُورِ المُرَوِّقَة ، ('') وَالْخُمُورِ المُرَوِّقَة ، وَأَمْنُوا فَارَ القَرَادِ ، ('') وَأَمْنُوا نَقُلْ الْمُرَادِ ، ('') وَأَمْنُوا فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه الللّه الللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

وهوالتمام أومادام أخضر: بريدلو كان منسك ذلك لكرهت بدائع الدنيا ونست عن زخارفها كانتشى الابل عن أكل الشام (١) اصطفاق الاثبهار: تصارب أوراقه بالنسم حيث بسع له اصوت (٦) المساليج وكذلك الصالح: تصارب أوراقه بالنسم حيث بسع له الحول والكسر في الثانى وهو ما اخضر ولان من قضبان الشهر والكرم أو أول ما يتمت و والافنان: جمع عن بالتمر يلك وهو الفضن (٣) العلف بضعتين: جمع علاف بالكسر وهو وعاء الطلع وغماء كذلاف القارورة والسيف والا كام: جمع كم بالكسر وهو وعاء الطلع وغماء الذور (١) أى تعطف (٥) المصفقة من قولم صفق فلان الشراب بالتشديد: حوله من إياء الى إناء ليصفو ويقال (التعندى ودمصفق ونصح مروق) حوله من إياء الى إناء ليما المبنة و ودارا لقراراى دارا لملد (٧) من قوله مراق

وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ عَلْسِي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَة أَهْلِ القُبُورِ اسْتَعْجَالاً بِهَا ، جَمَلَنَا اللَّهُ وَإِيًّا كُمْ مِمَّنْ سَمَّى إِلَى مَنَازِلَ الأَبْرَارِ برَحْمَتِه ﴿ قَالَ السَّرِيفَ ﴾ ﴿ تَفْسِيرُ بَغْضُ مَاجَاءَ فَيْهَا مِنَ الْغَرِيب يَوُّرُ ۚ مِلْاَقَعَة ۥ الأَرُّ : كَنَايَة ۖ عَنِ النَّـكَاحِ يَقَالُ أَرَّ الْمَرْأَ ةَ يَوُّرُهَا أَىٰ نَــَكَحَهَا ۥ وَقَوْلُهُ كَأَنَّهُ قِلْمُ دَارِيِّ عَنَجَهُ نُوتَيُّهُ ۥ الْقِلْمُ :شرَاعُ السَّفينَة ، وَدَارِيُّ : مَنْسُوبٌ إِلَى دَارِبنَ وَهِيَ بَلَدَةٌ عَلَى الْبَحْرِيجُلَبُ منْهَا الطَّيبُ . وَعَنْجَهُ أَى عَطَفَةُ يَقَالُ عَنَجْتُ النَّافَةَ كَنَصَرْتُ أَعْنُجُهَا عَنْجًا إِذَا عَطَفَتُهَا • وَالنُّوتِيُّ الْمَلاّحُ وَقُولُهُ صَنَّتَى جُفُونه ، أَرَادَ جَانَتِي جُنُونِه ، وَالضَّفَّآنَ الْجَانِبَانَ ، وَقَوْلُهُ وَظَلَا الزَّبَرْجَدِ، أَلْفِلَذُ : جَمْعُ فَلْذَةِ وَهِيَ القَطْمَةُ · وَقَوْلُهُ كَبَائس اللَّوْلُو ِ الرَّطْبِ · الكَبَاسَةُ : الْمُذْقُ . وَالْعَسَالِيجُ : الْغُصُونُ وَاحْدُهَا عُسْلُوجٌ } (ومن خطبة له عليه السلام) لِيَتَأْسُ صَنْدِرُ كُم بِكَبِرِكُمْ ، وَلَيْنَأَفْ كَبِيرُ كُم بِصَنْدِكُمْ

الشئ اينا قاونية ابالكسر على خلاف القياس: أعبيه

وَلاَ تَكُونُوا كَجُنَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَفِي الدَّينِ يَنَفَقَّهُونَ، وَلاَ عَنِ اللهِ يَهْنُاوُنَ، كَفْيضِ يَيْضٍ فِيأْدَاحٍ (١) يكُونُ كَسْرُهَا وِزْراً وَيُخْرِجُ حَضَانُهَا شَرَّا

(مِنْهَا) افْتَرَقُوا بَعْدَ الْفَتْهِمْ ، وَنَشَتَّتُوا عَنْ أَصْلِيمْ ، فَمَنْهُمْ الْخَدِّ بَغُصْنِ أَيْنَا مَالَ مَالَ مَعَهُ ، عَلَى أَنَّ اللهُ لَمَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لَشَرِ يَوْمِ لِبَى أُمَيَّةٌ كَا تَجْتَيعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ : (1) يُؤلِّفُ اللهُ لَهُمْ يَنْهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ وُكَامًا كَنْ كَامِ السَّحَابِ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ لَهُمْ أَبْوَابًا يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ (1) كَسَيْلِ الْجَنَّيْنِ (1) حَيْثُ لَمْ لَسَلَمُ أَلُوابًا يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَثَارِهِمْ (1) كَسَيْلِ الْجَنَّيْنِ (1) حَيْثُ لَمْ لَسَلَمُ اللهُ قَارَةُ ، وَلَمْ يَرُدُهُ سَلَنَهُ وَصُّ عَلَيْهِ أَلَى اللّهُ قَارَةً ، وَلَمْ يَرُدُهُ سَلَمْ وَصُ

(۱) القيض هي القشرة الطيالبيضية والاداجي: جع أدى كاجي: المسكان الذي تهيض في القشرة الطيالبيضية والاداجي: جع أدى كاجي: المسكان الذي تهيض في المائمة بريد فلا يقد في الانسان ان يبقى على صحية الجاهب واحدت البيقاء لا يشرق بك و والركام بالضر بك : القطع المتفرق بك و والركام بالضر المتحق بك و والركام بالضر بك المتحق بقي المتحق بقي المتحق بقي المتحق بقي المتحق بقي القارة المنطق المتحق بالرض المتحق بقي القارة المتحق بالرض الارض

لَّ طَوْد ، (') وَلا حدابُ أَرْض ، بُذَعَذَعُهُمُ اللهُ في بُطُونَأُوديَّه، ('') يَسْلُكُمُ مُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ، يَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ قَوْم حُقُولَ وَبُسَكَنُ لَقَوْم في ديار قَوْم ٠ وَا ْبِمُ اللَّهُ لَيَذُوبَنُّ مَا في يْديهِمْ بَمْدَ الْمُلُوِّ وَالتَّمْكِينِ ، (٢) كَمَا تَذُوبُ الأَلْيَةُ عَلَى النَّادِ أَيُّهَا النَّاسُ لَم تَتَخَاذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْعَقُّ ،وَلَمْ تَهِنُوا عَنْ تَوْهِين البَاطلِ ، لَم يَطْمَعْ فيكمْ مَنْ لَبْسَ مثلُكُمْ ، وَلَمْ يَتُومَنَّ قَوَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ ۚ لَكَنَّكُمْ ۚ تُونُمُ مَنَّاهَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَعَمْرِي لَيْضَمَّلُنَّ كُمُ التَّيهُ مِنْ بَعْدَى أَضْعَافًا (') يَمَا خَلَّفْتُمُ الْحَقِّ وَرَاءَ ظُهُو رَكُمْ، وَقَطَمْتُمُ الْأَدْنَى وَوَصَلْتُمُ الأَبْعَدَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ إِنَّ الْبَعْثُمُ الدَّاعَى

<sup>(</sup>۱) يريدمن الدن الجرى و العلود: الجبل العظم والمعنى المدفع عنهم شروط بينه منه تلاصق الجبال ولاحداب ارض وهي ما غلظ من الارض في التفاع (۲) قال المرحوم الشيخ مجدعيد، يذعد عهم : يغرقهم و يظون الاودية كنابة عن مسالك الاختفاء بم يسلكه هم ينابيع فى الارض أى إسم يسرون دعوتهم و ينفذونها فى الصدور حتى تثور ثائرتها فى الفاوب كانفور البنابيع من عبونها وقد كان ذلك فى قيام الما شعيين على الامويين فى زمن مروان الحمار (۳) بريدليذوبن و يذهبن ما فى أيدى الامويين بعدر فعنم و مكنهم كالمروب الشعمة على النار (٤) أى ليزداد لكم الشيه من بعدى ولتنفل عليكم الحبرة تذوب الشعمة على النار (٤) أى ليزداد لكم الشيه من بعدى ولتنفل عليكم الحبرة

لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّسُولِ ، وَكُفِيتُمْ مُؤُونَةَ الاِعْتِسَافِ وَنَهْدُنُمُ الثَّقُلَ الْفَادِحَ عَنِ الأَعْنَاق

(ومن خطبة له عليه السلام في أول خلافته)

إِنَّ اللهُ تَمَالَى أَنْزَلَ كَنَابًا هَادِياً بَيْنَ فِيهِ الْغَيْرَ وَالشَّرْ، فَخُدُوا نَجْ الْغَيْرِ تَشْعَدُوا الشَّرِ اللهُ الْخَدُوا الشَّرِ اللهِ الْخَدُو الشَّرِ اللهِ الْخَدُولُ اللهِ الْخَدُّ اللهِ الْخَدُّ عَرَامًا عَيْرَ مَدْخُولُ اللهِ اللهِ الْخَدَّةُ مَ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِلَى اللهِ الْخَدَّةُ وَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ اللهُ مَرِّمَ حَرَامًا عَيْرَ مَدْخُولُ اللهِ الْفَقَلَ حَرِّمَةً اللهُ عَلَى الْحُرَّمَ كُلُهُما اللهُ اللهِ خُلَاسِ وَالتَّوْحِيدِحَمُّوقَ مَرْمَةً اللهُ اللهِ عَلَى الْحُرَمَ كُلُهُما اللهُ اللهِ غَلَا السَّلْمُونَ مِنْ لِسَانِهِ السَّلْمِ اللهُ عَلَى المُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَلِمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) من صدف اذا عرض والسعت الجهة (۲) أى غير معيب (۳) يريد ان المقوق قد خلقه القدم ربطة بالاخلاص والتوحيد لا تبارحه واما معاقد المفوق فواضعه امن الذم (٤) يريد سارعوا إلى الموت بالمصل الصالح حتى لا يأخذ على غرقة ملكوا وذلك بعد التنفض والبديكم من أمر المامة الذين هم أولى بقد بيرشؤونهم من غيرهم قال المرحوم الشيخ مجدع بده وفي تقديم

﴿ وَإِنَّ السَّاءَةَ تَحَدُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ • تَحَقَّفُوا تَلْحَقُوا ، فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأُوَّالِكُمْ آخرُ كُمْ ٠ انْقُوا اللَّهَ في عبَادهِ وَبِلاَّده ،فَا نَّكُمْ مَسْتُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعَ وَالْبِهَائِمُ ، وَأَطْيِعُوا اللَّهَ وَلاَ تَعْصُوهُ ، وَإِذًا رَأَيْتُمْ الْخَيْرَ فَخُذُوا به ، وَ إِذَا رَأَ يَتُمُ الشَّرُّ فَأَعْرِ ضُوا عَنْهُ ومن كلا مله عليه السلام بعد مابويع بالخلافة وقد قال له قوم من الصحابة لوعاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان فقال عليه السلام يَااخُوَنَاهُ : إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَاتَعْلَمُونَ ، وَلَكُنْ كَيْفَ لِي بْفُوَّة، وَالْقُوْمُ الْمُجَابُونَ عَلَى حَدَّ شَوْكَتْهِمْ يَمْلَكُونَنَا وَلاَ نَمْلَكُمْمُ ،

وَهَاهُمْ هَوُّلَاهَ قَـدْ ثَارَتْ مَعَهُمْ عَبْدَانُكُمْ ، وَالْتَفُّ إِلَيْهِمْ أَعْرَابُكُمْ وَهُمْ خلاَلَـكُمْ (') يَسُومُونَـكُمْ مَاشَاءُوا، وَهَلَ تَرَوْنَ مَوْضُمَّا لَقُدْرَةً عَلَى شَيءَ تُريدُونَهُ ۚ وَإِنْ هَٰذَا الأَمْرَ أَمْرُ جَاهليَّةً ، الامام أمر العامة على أمر الخاصة دليل على أن الاول أهم ولا يتم الثاني إلا به وهذا

ماتضافرت عليه الادلة الشرعية وإن فغل عنه الناس في أزمانناهذه (١٠) أصل الخلال بالكسرما حواليحهود الدبارأ ومابين دورها وَإِنَّ البَوْلاَ اللَّهُ مَا مَادَّةً . (1) إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَاذَا الأَمْرِ إِذْ حُرِّ لِكَّ عَلَى الْمُورِ : وَفِرْقَةٌ تَرَى مَالاً ثَرَوْنَ ، وَفِرْقَةٌ تَرَى مَالاً ثَرَوْنَ ، وَفِرْقَةٌ تَرَى مَالاً ثَرَوْنَ ، وَفِرْقَةٌ مَرَى مَالاً ثَرَوْنَ ، وَنَشَعَ المَّأُوبُ لاَ تَرَى مَالاً ثَرَا وَثَقَعَ المَّأُوبُ مَوَاقَعَهَا ، وَتُقَعَ المَّأُوبُ مَوَاقَعَهَا ، وَتُوفِّقُ مَ الْمُحُوامَاذَا مُوامَاذًا إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا مُنَ اللَّهُ مَنْ أَلَا مَنَ مَا اللَّهُ مَنْ أَلَا مَنَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا مُنَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُولَ الللْمُنْفَا ال

(ومن خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب الجمل الى البصرة)

إِنْ اللَّهُ بُمَتُ رَسُولاً هَادِياً بِكَتَابِنَاطِقِ وَأَمْرِ قَائِمُ لاَ يَمْلِكُ عَنْهُ إِلاْ هَا لِكُ ، (°) وَإِنَّ الْمُبْدَعَاتَ الْمُشْبِهَاتَ هُنَّ الْمُهْلَكَاتُ('')

(۱) المادة ماتسقد منه مددك أى معونتك (۲) بقال أسمح الرجل إذا مار كريما حوادا فيومسمح (۳) يقال صعضه وإذا أضعفه وأما المنة بالضم فهى القوة والضعف والمقصود الاول والجوم من على صرد والوهن الضعف (٤) كنى بالكى عن القتل لما يلزم على عن شديد الالم (٥) أى الاالذى جلكه ميله إلى أهوائه ومفاسد ذيا دومن كان كذلك فقد حق عليه الشفاء الابدى (٦) المبدعات : البدع إِلاَّ مَاحَفَظَ اللهُ مِنْهَا، وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ اللهِ عِصْمَةً لأَمْرِكُمْ، فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ عَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَلاَ مُسْتَكْرَهِ مِهَا، (') وَاللهِ لَنَفْعُلُنَّ أُوْلَيَنقُلَنَّ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الإِسْلاَمِ ، ثُمَّ لاَ يَنْقُلُهُ ۚ إِلَيْكُمْ أَبِداً حَتَّى يَأْرِزَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ (')

إِنَّ هَوَّلَاء قَدْ تَمَالَأُوا عَلَى سَخْطَة إِمَارَتِي ، " وَسَأْصَبْرُمَالَمْ أَخْفُ عَلَى جَاعَتِكُمْ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمْنُوا عَلَى فَيَالَة هَذَا الرَّأَي " افْقَطَعَ نِظَامُ الْسُلْمِينَ ، وَإِنَّمَا طَلَبُوا هَذْهِ الدُّنْيَا حَسَداً كَنْ افَاءَهَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا : وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقَيَامِ بِكَتَابِ اللهِ تَمَالَى وَسِيرَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقَيَامِ بِكَتَابِ اللهِ تَمَالَى وَسَيرَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقَيَامِ بِكَتَابِ اللهِ تَمَالَى وَسَيرَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقَيَامِ بَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَالْقَيَامِ بَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّيْمَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَالْقَيَامِ وَالنَّهِ وَالنَّالُهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

والمشبنات الني استنرت بصبغة الدين فاشبته والمستمنه في هي وهن المهلكات الامحاله (١) أى لا يلام علم الامحالة (١) من قولهم ارزاد المية من باب ضرب وعمر ونصرار زاوار وزا: لا ذت مجسرها (٣) أى تماضد واوتما ونواعلى كراهة إمارتى وقد أشار بهؤلاه إلى من انقض عليه من طلحة والزبير وضى الله عنه ما والمنف وهي مصدر فال رأيه يقيل من باب ضرب وكذلك تقيل: أخطأ واضعف وهي مصدر فالرأيه يقيل من باب ضرب وكذلك تقيل: أخطأ وضعف وأفاه ها: عادها وأرجعها عليها (ه) النقش هنا مصدر نعشه الله من باب

# (ومن كلام له عليه السلام)

كلم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب عليه السلام منها ليُعلَم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبين له عليه السلام من أمره معهم ماعلًم به أنه على الحق ثم قالله :بايم فقال : إنى وسول قوم ولا أحدث حدّ ناحتى أرجع اليهم فقال عليه السلام

أَرَأُ يْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرَاءِكَ بَمُثُوكَ رَائِداً تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَافِطَ الْنَيْثِ ، فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرْتُهُمْ عَنِ الكَلَّا وَالْمَاء فَخَالَقُوا إِلَى الْمَاطِشُ وَالْمَجَادِبِ مَا كُنْتَ صَانِماً، قَالَ كُنْتُ تَارِكُمْ وَمُخَالَفُوا إِلَى الْمَاطِشُ وَالْمَجَادِبِ مَا كُنْتَ صَانِماً، قَالَ كُنْتُ تَارِكُمْ وَمُخَالَفَهُمْ إِلَى الْكَلَا وَاللَّهِ مَ نَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ : فَامْدُدُ إِذَا يَذَكِ مَ فَقَالَ الرَّجُلُ : فَوَ اللهِ مَاسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قِيامِ الْحُجَّةِ عَلَى الرَّجُلُ : فَوَ اللهِ مَاسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قِيامِ الْحُجَّةِ عَلَى الْبَرْمِي الْجَرْمِي فَالْمَالُهُ مَا السَّلَامُ يَكَلِيبِ الجَرْمِي

(ومن خطبة له عليه السلام لما عزم على لهاء القوم بصفين )

أَللَّهُمُّ رَبِّ السُّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْجَرِّ الْمَكْفُوفِ ، (١) الَّذِي

قطع: رفعه وأقامه أونداركه من هلكة أوجبره بعد فقر (١) قال الشيخ مجدعبده

جَمَلْتَهُ مَفَيضاً لِلَيْلِ وَالنّهَادِ ، وَجَرَّى لِلسَّسِ وَالْفَمَرِ ، وَنُخَلَفاً للنَّجُومِ السَّبَارَةِ ، وَجَمَلْتَ سُكَانَهُ سِنِطاً مِنْ مَلاَثُكَ اللّهَ يَسْأَمُونَ للنَّجُومِ السَّبَارَةِ ، وَجَمَلْتَ سُكَانَهُ سِنِطاً مِنْ مَلاَثُكَ اللّهَ يَسْأَمُونَ مِنْ عَبَادَتِكَ ، لاَ يُسَأَمُونَ وَمَا لاَيْحُصَى مِمَّا يُرَى وَمِمَّا لاَيْرَى ، وَمَا لاَيْحَصَى مِمَّا يُرَى وَمِمَّا لاَيْرَى ، وَمَا لاَيْرَى ، وَمَا لاَيْرَى ، وَالْخَلْقِ وَرَبّ الْجَبَالِ الرَّوَاسِي الَّذِي جَمَلْتُهَا للأَرْضِ أَوْتَاداً ، وَالْخَلْقِ اعْدَالُهُ وَالْجَنْ السَّهَادَةَ ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفَتْنَةِ وَانْ الْمُهَادَةَ ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفَتْنَةِ وَانْ الْمُهَادَةَ ، وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفَتْنَةِ مَنْ الْمَادُ وَرَاكُمُ وَالْجَنْةُ أَمَامَكُمُ مُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْجَنْةُ أَمَامَكُمُ مُ

الجو: ماين الارض والاجرام العاليه وفيه من مصنوعات الله مالا يصمى نوعه ولا يعد بدسه وهو بحر تسبح فيه الكائنات الجوية ولكنها مكفوفة عن الارض لا تسقط عليها حتى يريد الله إحداث أمر فها وجعلته مغيضا من خاص الماءاذا تقص كان هسف الجومنيع الضياء والقلام وهومغيضها كايفيض الماء في البرد والتكلام الا "تى صريح في أن الكوا كب السيارة كالشعس والقمر تختلف أي يظف بعضها بعضا في الجوفه ومجال سيرها وميسد ان حركاتها والسبط بالكسر الامة (١) أي جعلنما للخلق معقد اوجعنا يلجأون المه (٦) الذمار بالكسر ما وجب على الرجل حفظه من أهله وعشيرته مواها تراسم فاعل غارعلى

### ( ومن خطبة له عليه السلام )

أُلِحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لاَتُوَارِي عَنْـهُ سَمَالُهُ سَمَاءً ، (١) وَلاَ أَرْضُ أَرْضًا

(مِنْهَا) وَقَدْقَالَ قَائِلُ: إِنَّكَ عَلَىهُذَا الأَمْرِ يَاا بْنَ أَ بِيطَالِبِ لَحَرِيضٌ ، فَقَلْتُ: بَلِ أَ نَثُمْ وَاللهِ لأَحْرَصُ وَأَبْعَدُ ، وَأَنَّا أَخَصَّ وَافْرَبُ ، وَإِنَّمَاطَلَبَتُ حَقَّا لِى وَأَنْتُمْ شَحُولُونَ يَيْنِي وَيَيْنَهُ ، وَتَضْرِبُونَ وَجْهِى دُونَهُ ، " فَلَمَّا قَرَعْتُهُ بِالْحُبَّةِ فِي اللَّلَامِ الْحَاضِرِينَ هَرٍ." كَأَنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا يُجِبِبُنِي بِهِ

أَللَّهُمُّ إِنِّي أَسْتَمِينُكَ عَلَى قُرِيْشِ وَمَنْ أَعَافَهُمْ ، (\*) فَانَهُمْ قَطَمُوا رَحْمِي ، وَصَغَرُّوا عَظَيمَ مَنْزَلَتِي ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً هُولِي مُ ۚ قَالُوا : أَلاَ إِنْ فِي الحَقِّ أَنْ تَأْخُذُهُ ، وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَقُرُكُهُ (\*)

امرأنه أن يقربها أجنبي • والحفاظ بالكسرالوظاور عابة الذم (1) أى الخالق الذي الناق الذي الخالق الذي لا الخالق الذي لا الخالق الذي لا الخالق الذي لا تصبيح والمافر عديا الدوالمنع • وأمافر عديا لجبة فن قولهم قرعه بالعمال ذا المتراد من تهييح القضب المستعبد أنه أملب منك الدون والمدد (٤) يريد أنه قدنا فض بعضهم (٣) استعبتك أى اطلب منك الدون والمدد (٤) يريد أنه قدنا فض بعضهم المنافع المنافق المنافق المنافع المنافع المنافع المنافق المنافع المنافق المن

(منْهَا في ذكر أَصْحَاب الْجَمَل) فَخَرَجُوا يَحُرُّونَ حُوْمَةَ رَب الله صلِّ اللهُ عليه وآله كَمَا نُجُرُ الأَمَةُ عندَ شرَائهَا مُتَوَجِّهِ بنَ بِمَا إِلَى الْتَصْرَة فَعَلَسَا نساءهُمّا في بيُوتهما، وأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآله لَهُمَا وَلغَيْرِهما ، (١) في جَيْشِ مَامننُهُمْ وَجُلُ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ ، وَسَمَحَ لى بالْبَيْمَة طَائَمًا غَيْرَ مُكْرَه،فَقَدمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا ، وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِدِينَ (٢) وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَتَتَلُوا طَالَقَةً صَبْراً ، (<sup>r)</sup> وَطَالْفَةً غَدْراً · فَوَ الله لَوْلَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحدا مُفتَدِينَ لقَتْلِه (') بلاّ جُرْم جَرَّهُ ، لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَٰ لِكَ الْجَيْشُ كُلَّه ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكُرُوا وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلسَانَ وَلاَ بِيَدِهِ دَعْ مَاأَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مثْلَ الْمُدَّةِ يعضافي الحق فيعدأن أذعنواله بالفضل واعترفوا بأنه خيرمن يقوم بمرجمو إعليا وقالواف المق أن يتركه لما أن اختار المقدم في الشورى غيره (١) حبيس بم عسوس وإذا استوى فهاالمذ كروالمؤنث قيل : وأمالمؤمنين كانت عموسة لرسول الله صلىالله عليه وسلم أى لايجوزلاحد بعد أن يمسهاحتي كانها في حياته (r) خزان ككتاب : جع خازن ككاتب وهوالمدخر للمال (r) قتلك الرَّجِل مسبراهوأن تحبسه ثم ترميه حتى يموت (٤) من اعقد المرى قصده 🗶

الَّتِي دَخَالُوا بِهَا عَلَيْهِمْ (١)

#### (ومن خطبة له عليه السلام)

أَلاَ وَإِنِّي أَفَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلاً ادَّعَي مَالَيْسَ لَهُ ، وَآخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ • أُوصِيكُمُ عِبَادَ الله بِتَقْوَى اللهِ ، فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْمِبَادُ بِهِ ، وَخَيْرُ عَوَانِبَ الْأُمُورِ عِنْدَ اللهِ ، وَقَدْ فُتُمِحَ بَابُ الْحَرْبِ

<sup>(</sup>۱) مازائده والمصدرالمسبوك من خسيران مفعول به لدع والمعنى لقد حقت عليهم كلمة الفتل لوأصا بوار جلاواحدا من المسلمين دون جرم اجترمه أو ذنب اقترفه فابالك بهسم وقد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بما عليسم (۲) الشفي و يصرك: الجلبة والغط المؤدى إلى الشر المغضى الى القتال وقعله كضرب وفتح واستمتب: طلب متدارضا هالحق

يَيْنَكُمُ وَيَيْنَ أَهُلِ القَبْلَةِ ، (١) وَلاَ يَضْلُ هَذَّا الْعَلَمَ إِلاَّ أَهُلُ الْبَصَر وَالصَّبِّرِ ، (٢) وَالْعَلْمِ عَوَا فِع الْحَقِّ • فَامْضُوا لَمَا تُوْمَرُونَ بِه ، وَقَفُوا عِنْدَ مَاتُنْهُونَ عَنْهُ ، وَلاَ تَمْجَلُوا فِي أَمْرِ حَتَّى تَتَبَيِّنُوا،فَانَّ لَنَا مَمَ كُلّ أَمْر تُشْكَرُونَهُ غَبِراً <sup>٣٠</sup> أَلاَ وَإِنَّ هَذْهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ وَتَرْغَبُونَ فيهَا ، وَأَصْبَحَتْ تُنْضَبُكُمْ ۚ وَتُرْضِيكُمْ ، لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ ۚ وَلاَّ مَنْزِلَكُمُ ٱلَّذِي خُلَقْتُمْ لَهُ ، وَلاَّ الَّذِي دُعِيتُمْ الَّيْهِ • أَلاَّ وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَانِيَةً لَـكُمْ ، وَلاَ تَبْقُونَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ وَإِنْ غَرَّاتُكُم مِنْهَافَقَدْ مَّذَرَّنْكُمُ شِرَّهَا ، فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذيرِهَا ، وَإِطْبَاعَهَا لِتَخْوِيفَهَا، ١) أهلالقبلة كنايةعن|لسلمين|لذين|منوابالله ورسوله وولواوجوههــــ فىصلاتهممعهم قبلة واحدة (٢) يريدأما وقدفتح بابالحرب بينكم وبين هلاذوى المعول الثابتة المراقة المراقة المراقبة

والدراية النامة باحكام التمرينة الغراء يسبر بذلك إلى أن الامام رضى الله عنه ومن معه من أفساره لم يحملوانك الراية ولم يرفعواذلك العلم في وجه أهل دينهم وأبناء ملته سمجهلا منهم أوغفلة عن أحكام الله (٣) الفير كعنب: التفيير يقول لا تعجلوا في الامرينكره أهل الحل والعقد من المسلمين تفييرا وتبديلا من وأينا ولو كان في نفسنا معقد السميان الم المرينكرة المناب منافر وهور سعوالنا خطئه اللهم إلا إذا خالف نصائد عيا أوحكما إسلاميا فيض منه براء

وَسَاهِمُوا فِيهَا الى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ النَّهَا ، وَانْصَرِفُوا فِلُو بِكُمْ عَنْهَا ، وَالْصَرِفُوا فِلُو بِكُمْ عَنْهَا ، وَلاَ بَخْنُ أَخْنَ اللَّمَةِ على مَاذُويِ عَنْهُ مَنْهَا ، (' وَاسْتَنْقُوا نِفْهَ اللّهِ عَلَيْكُمْ بِلَا مَةِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(وَمَنَ كَلام لهُ عليه السلام في معنى طلعة بن عبد الله)

قَدْ كُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ بِالْحَرِبِ ، وَلاَ أَرْهَبُ بِالضَّرْبِ ، وَأَنَا
عَلَى مَاقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْ وَ اللهِ مَا أَسْتَعْجِلُ مَتَجَرِّ داً
للطَّلَبِ بِدَم عُثْمَانَ (٢) إلاَّ خَوْفاً مِنْ أَنْ بُطالِبِ بِدَمه ، لأَنَّهُ مَظَنَّتُهُ ،
للطَّلَبِ بِدَم عُثْمَانَ (٢) إلاَّ خَوْفاً مِنْ أَنْ بُطالِبِ بِدَمه ، لأَنَّهُ مَظَنَّتُهُ ،
وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقُوم أَحْرَضَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، (٣) فَأَرَادَ أَنْ يُفَالِطَ عَمَا

(١) النين بالخاه المعجمة مصدرخن الرجل بخز بالكسرخيم الكي (وهوالمراد) اوتسكلم أوضك وهو بخر جصوته من خياشمه و زوى عنه أى قبض وحبس (٢) بريد من ميسرد معنى مناهب كانه سيف بجرد من همه ه (٣) أحرص عليه أى أَجْلَبَ فِيهِ لِيُلْسِ الأَمْرُ، (') وَيَقَمَ الشَكُ ، وَوَاللهِ مَاصَنَعَ فِي أَسْ عَثْمَانَ وَاحَدَةً مِنْ ثَلَاث : لَئِنْ كَانَ ابْنُ عَفَانَ ظَالِمًا كَمَا كَانَ يَدْعُمُ ، لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَّازِرَ فَاتلِيهِ ، (') أَوْ أَنْ يَنْابِذَ نَاصِرِيهِ ، وَلَئِنْ كَانَ مَظْلُومًا لَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنْهِينَ عَنْهُ ، (') وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكَّ مِنَ الْمُنْهِينَ عَنْهُ ، (') وَالْمُدْدِينَ فِيهِ ، (') وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكَّ مِنَ النَّهْنِينَ عَنْهُ ، (') وَالْمُدْدِينَ فِيهِ ، (') وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكَّ مِنَ النَّهْنِينَ عَنْهُ ، (') وَالْمَدْدِينَ فِيهِ ، (') وَلَئِنْ كَانَ فِي شَكَّ مَنَ النَّهْنِينَ كَانَ فِي شَكَّ مَنَ النَّهْنِينَ كَانَ فِي شَكَ مَنَ النَّهْنِينَ عَنْهُ ، وَيَرْ كُدَ جَانِياً ، (') وَيَدَنْ كَانَ فِي شَكَ مَنَ النَّهْنَ اللَّهُ مَا فَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاث ، وَيَرْ كُدَ جَانِياً ، (') وَيَدَنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَذَلَهُ ، وَيَرْ كُدَ جَانِياً ، (') وَيَدَنْ كَانَ فِي شَكَ مَنَ النَّاسَ مَعَهُ ، فَمَا فَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ ، وَجَاء بَأَمْرِ لَمُ أَنْ يُعْمَلُومَ أَنْهُ مِنَ النَّاسَ مَعَهُ ، وَلَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ مُ

(ومنخطبة له عليه السلام)

أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَـيْرُ الْمَنْفُولِ عَنْهُمْ ، وَالتَّارِكُونَ المَّأْخُوذُ

على دم غبان بمعنى سفكه كذاقال الشيخ عمد عبد (1) يقال الهس الامر إذا اشتبه وارعد بتير من غيره (7) آزره يؤازر بعمى واساه وعاونه وأما وازره بالواو فشاذ وقبل على ويقال نابذا القوم الحرب كاشفهما يا ها وجاهر هم بها والمراد مصادمتهم ومعارضهم (٣) نهبت فلاناعن الامن: زجرته عن أن يفعله (٤) يقال أعذر الرجل إذا أبدى عذرا يريد المعتذر بن عنه فيانقم منه (٥) من قولم ركد الماء كنصر ركودا: سكن وتهت وكذاك الرجو والسفينة يريد يثبت في جانب دون المقاتلين والناصر بن

مَنْهُمْ ، (') مَالَى أَرَا كُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِينَ ؛ وَإِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِينَ! كَأَنَّكُمْ نَمَ أَرَاحَ بِهَا سَائِمُ إِلَى مَرْعَى وَبِيٍّ ،وَمَشْرَب دَويّ . (" إنَّمَا هِيَ كَالْمَلُوفَة لِلْمُدَّى ، لآتُمْرفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَا؟ إذَّا أُحْسَنَ الَّيْهَا نَحْسَتُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا ، (') وَشَبَعَهَا أَنْرَهَا ، وَاللَّهُ لَوْ شَيْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلِّ رَجُلُ مَنْكُمْ بَمَغْرَجِهِ وَمَوْلِجِهِ وَجَمِيع شَأْنِهِ لْهَمَلْتُ ، ( ) وَلَكُنْ أَخَافُ أَنْ تَـكُفُرُوا فِي برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَآله • أَلاّ وَإِنِّي مُفْضِيه إلى الْخَاصَّة بِمَّنْ يُؤْمِّنُ ذَٰ لِكَمَنْهُ • (\* وَالَّذِي يَشَّهُ بِالْحَقِّ وَاصْطَفَاهُ عَلِي الْخَلْقِ مَاأَ نْطَقُ إِلاَّ صَادَقاً ،وَقَدُّ عُنه التاركون لماأم الله للأخوذ منهم عمرهم بما تطويه بدالمقادير (٢) أراح القوم إراحـــة دخلوا فيالر يح هذا أمـــل المنيخاص فاطلة ـــ الامام والسائم الراحى • والوبى الذي يجلب الوباء وهو الموت • والدوى الذي يجلب الامراض ٠ وألمدي بالضم مقصودا جعمدية وهي السكين (٣) أي إنهامتي أحسن أحسد إلى اطلت يومها دهرها بريد لاتنظر إلى عواقد أمرهايسل نزعم أزذاك النعم هوسرمسدي أبدي فسلا تعودتدخر شيئالما بمدبورهاة الالرحوم الشيخ محدعيده: هذا كلام كانه توب فصل على أقدار أهل هذا الزمان (٤) عخرج ومولج: اسهامكان من الخروج والولوج (٠) من فولم الضي به إلى كذاأى بلغ وانتهى به إليه

عَهِدَ إِنَى ۚ بِذَلَكَ كُلِّهِ ، وَ بَمَهِكِ مَنْ يَهِكُ ، وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو، وَمَا لَ هَذَا الأَنْوِ ، وَمَا أَ بْقَى شَيْئاً يَنُوْ عَلَى رَأْسِي إِلاَّ أَفْ عَهُ فِي اُذُنِّيَّ ، وَأَفْضَى بِهِ إِلِيَّ

أَيْهَا النَّاسُ إِنَّيَ وَاللهِ مَاأْحُشْكُمُ عَلَى طَاعَةَ إِلاَّ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا، وَلا أَنْهَا كُمْ عَنْهَا وَلا أَنْهَا كُمْ عَنْهَا وَلا أَنْهَا كُمْ عَنْهَا وَلا أَنْهَا كُمْ عَنْهَا (ومن خطبة له عليه السلام)

<sup>(</sup>۱) من قوله مأعد راليه ف النصية بالع و بالجلية أى بالاعدار الجلية (۲) يقول اعداد أنه لم تكن معمد المعانية في كن من النفس فانها من المعانية المنافقة المنافق

إِلاَّ بِأَنِي فِي شَهْوَة ، فَرَحمَ اللهُ رَجُلاً نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِه ، ('' وَقَمَمَ هَوَى نَفْسه ، فَانَّ هَذْه النَّفْسَ أَلِمْدُ شَيْء مَنْزَعاً ، وَإِنَّهَا لاَتَزَالُ أَنْزُعُ الى مَعْصِيَّة فِي هَوَّى وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَآيُسْمِي وَلاَ يُصْبِحُ إلا وَتَفْسُهُ ظَنُونٌ عَنْدَهُ (") فَلاَ يَزَالُ زَارِيّاً عَلَيْهَا ، وَسُتَزيداً لَهَا ﴿ فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ ۗ وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمُ قَوَّضُوا مِنَ الدُّنْيَا تَشُويضَ الرَّاحلِ ، (٣) وَطَوَوْهَا طَيِّ الْمَنَازِلِ · وَاعْلَمُوا أَنَّ هٰذَا الْقُرْ آنَ هُوَ النَّاصِيحُ الَّذِي لَاَيْشُنُّ ، وَالْهادي الَّذِي لَا يُضِلُّ ، وَالْحَدَّثُ الَّذِي لَآيَكُنْبُ ، وَمَا جَالَسَ هَٰـذَا القُرُ آنَ أَحَدُ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بزيادَة أوْ نُقْصَان : زيادَةٌ في هُدِّي أوْ نَقْمَانُ مِنْ حَمَّى • وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَبْسَ عَلَى أُحَدٍّ بَصْـدَ الْقُرْ آنَّ مِنْ

موافقة ارغباتها مهاوية لاهوائها (١) ونزع من قولهم نزع عن الصباوالامر نزوعاور بما فالوانزعا : كف وانهى هنه وقوله أبعد منه منزعالى نزوعا بعنى الكف أيضا (٢) الظنون القليل الحيلة بريد بذاك أن المؤمن لا يمسى ولا يصبح الاويظن في نفسه نقصا عن طاعة الله وتقصيرا في واجياته فلا يزال زار ياعليها أى عائبالها ومستزيد الحائى طالبالها الزيادة من الطيبات (٣) أصل التقويض: نزع أجمده الخياه واطنابه أو الحسام والاول أنسب الراحل يريد أن الماضين قد نزعوا من قلوبهم التعلق باسباب الدنيا وطووها كايطوى الراحل خياهه

إِفَاقَةَ، (" وَلاَ لِأَحَدِ قَبْلَ الْقُرْ آنرِمِنْ غَنَّى ۚ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَالْكُمْ ، وَاسْتَمِينُوا بِهِ عَلِي لَأُوَالْكُمْ و (" فَإِنَّ فِيهِ شَفَاءٌ مِنْ أَكْبَرِ الدَّاء وَهُوَ الْكُفُرُ وَالنَّفَاقُ ، وَالْنَيْ وَالضَّلَالُ . فَاسأَلُوا اللَّهَ به ، (٣) وَتَوَجُّهُوا الَّذِهِ بُحُبُّهُ ، وَلاَ تَسَأَّلُوا بِه خَلْقَهُ ، إنَّهُ مَاتَوَجَّهَ السَّادُ الى الله عثله • وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَمُشْفَعٌ ، وَقَالُكُ وَمُصَدَّقٌ ، وَأَنَّهُمَنْ شَهَمَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ القَيَامَة شُفْعَ فيه ، (\*) وَمَنْ عَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَهُمَ الْقَامَةِ صَدَقَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادِ يَوْمَ الْقَيَامَةُ (أَلَا إِنَّ كُلُّ حَارِث مُبْتَلًى في حَرْثه وَعَامَبَة عَمَله غَــْيْرَ حَرَثَة الْقُرْآن) فَكُونُوا مِنْ حَرَّثَته وَأَتْبَاعه ، وَاسْتَدَلُّوهُ عَلَى رَبَّكُمْ ، وَاسْتَنْصَحُوهُ (1) أى أن المقسك بالقرآن لا يحتاج إلى غرركا أن الراغب عنه لا يستغنى عن إرشاده ومايهدى إليه من مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال (٦) أى استفينوا بالقرآن على شدتكم التي تعمركم يغمرتها (٣) يريدارغيوا إلى الله به واسألوه اجة داريكم (الدنياوالا تخرة) بانباعكم أوامره واجتنابكم نواهيسه واعلموا أنأفضل طريق وأقرب وسيلةالتقرب إلىالله إعساه والتسك باهدابه والاخذ بِهِ كِالْزِلَ اللهِ (٤) قال المرحوم الشيخ عجد عيده: شفاعة الفرآن فطق أياته

بانطباقهاعلى عل المامل وعل بهمثلث الحاء كاده يتسين سيئاته عندالسلطان

كنابة عن معاينة أحكامه المالتاء العسد من أعماله

عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ ، (') وَاسْتَغْشُوا فِيهِ أَهُوَاءَكُمْ ، أَلْمَسَلَّمَ الْاسْتَقَامَةً الاسْتَقَامَةً الاسْتَقَامَةً أَمُّ الصَّبَرَ الصَّبْرَ ، وَالْوَرَعَ النَّهِ النَّهِ الْمَلْمُ ، أَلَى ثَمَا يَتَكُمْ ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ الْوَرَعَ ، إِنَّ لَكُمْ نَهَايَةً فَائْتَهُوا وَالْمَدَدُوا بِمَلْمَكُمْ ، (') وَإِنَّ للإسلام عَايَّةً فَانْتَهُوا الى عَايَتَه ، وَاخْرُجُوا الى اللهِ عَافَدَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ ، (') وَإِنْ للإسلام عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ ، (') وَإِنْ للإسلام عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ ، (') وَإِنْ لَكُمْ وَحَجِيجِهُ بَوْمَ اللّهَ عَنْكُمْ وَنَا فَيْهِ ، أَنَا شَهِيدُ لَكُمْ وَحَجِيجِهُ بَوْمَ اللّهِ اللّهِ عَنْكُمْ فَيَ

أَلاَ وَإِنَّ النَّذَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ ، وَالقَصَاءَالمَاضِيَ قَدْ تَوَرَّدَ. (•)

(۱) أى متى وجدتم مخالفة بين آرائكم والقرآن فآم موها بالخطأ السين والضلال عن جاده الصواب واعلموا أنها إلى انفشكم ونفرر بكم لتوقيم في مهاوى الملط الفاضع (۲) أصل العلم: الراية وقد أراد الامام به هذا القرآن الانه يهدى إلى طريق الخسير والسعادة (۳) يقال خرج إلى فلان من ينه: قضاه إله مواوظ أنف : ماقدر الله لنا من الاعمال المخصصة بالا وقات والاحوال كالصوم والصلاة والعني أدوا ما أوجبه الله عليكم من الصلاة والصيام الحرد عن ورد من خود من المنافئة من حجيج (۵) تورد من قولهم تو وردت الخيل البلدة: دخله الله الملاقطة من عطعة و بريد بالقضاء الماضى : ماقدر حدوثه يشمير بة التي المحادثة عنان وقوالله عنه وما اكتنفها الماضات والعدة : الوعد

وإنَّى مُتَكَلَّدٌ مِعدَة الله وَحُجَّتِه • قَالَ اللهُ تَمَالَى ( إِنَّ الذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَذَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ أَنْ لاَتَخَافُوا وَلاَتَّخِزَنُوا رًا بشيرُوا بالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} وَقَدْ ثُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقْيمُوا كِتَابِهِ ، وَعَلَى مَنْهَاجِ أَمْرِهِ ، وَعَلَى الطَّرِيقَةَ الصَّالَحَةَ مِنْ عِبَادَتِهِ ، ثُمُّ لاَ تَمْرُ ثُوا مِنْهَا ، وَلاَ تَبْتُدْعُوا فِيهَا ، وَلاَ نَخَالَفُوا عَنْيَا ، فَانَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطِّمُ بِهِمْ عَنْدَ اللَّهَ يَوْمَ القَيَامَهِ ، ثُمَّ إِيَّا كُمُّ وَتَمْرِيمَ الْأَخْلَاق وَتَصْرِينَهَا ،<sup>(١)</sup>وَاجْمَلُوا اللَّسَانَ وَاحداً ،وَلَيْخُرُن السُّحَارُ لسَانَهُ (\*) فَإِنَّ هَٰذَا اللَّسَانَ جُمُوحٌ بِصَاحِبِهِ • وَاللَّهِ مَاأَرَى عَبْدًا ۖ يَتَّتِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى يَحْزُنَ لِسَانَهُ ، وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ ١) هزع الشيء بالتشديد بهزيما كسره فانهزع أى انكسرومثله من بات قطع ريف الشيئ قلبه يريدايا كموأن بدموا أخلاقكم ينقصكم وابتداعكم وابا انتقلبواماتظهرون به فتقلونواني أقوالكم وأفعالكم بل اجعاوا اللسان واحا

فلاعبرلسان كم بفسير ما تمتقدون ولا تمتقدوا غير ما تقولون (٢) خزن الرجل اسانه كنصر : حفظه ولم يسح بسره وقد قال مثله امر و القيس الكندى إذا المرء لم يخزن عليه لسانه به فليس على شيّ سواه بخزان واصل التي تشتد شكمتها فتغلب را كباحي توشك أن تورده منيته واللسان لا محالة كذلك

لَمْ وَرَاء قَلْبِهِ ، (1) وَإِنْ قَلْتَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاء لِسَانِهِ ، لأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلِّمَ بَكَلَّام تَدَبَّرَهُ فِي نَفْسه ، فَإِنْ كَانَ خَيْراً أَبْدَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ ، وَإِنَّ الْنَافَقَ يَشَكَّلُمُ مِمَا أَتَّى عَلِي سَأَنه لاَ يَدْرِي مَاذًّا لَهُ ٢ وَمَاذًا عَلَيْه ٢ وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (لآبَسْتَقَمُ إِمَانُ صَبْدِ حَتَّى يَسْتَقيمَ قَلْبُهُ . وَلاَ يَسْتَقَمُّ لْلَهُ حَتَّى يَسْتَقَيمَ لَسَانُهُ ) فَمَنِ اسْتَطَاعَ منْـكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ فَيُّ الرَّاحَةُ مِنْ دَمَّاء الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ ، سَلَيمُ اللَّسَانِ مِنْ غُرَاصْهِمْ فَلَيْفُمْلْ ، وَاعْلَمُوا عَبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحَلُّ الْعَامَ مَااسْتَحَلُّ عَامًا أَوَّلَ ، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَاحَرَّمَ عَامًا اوَّلَ ، وَإِنَّ مَاأَحْدَثَ النَّاسُ لاَيُحِلُّ لَـكُمُ شَيْئًا مِمَّاحُرٌ مَ عَلَيْكُمْ ، (\*) وَلَـكن الْحَلَالُ مَاأَحَلَ اللَّهُ ، وَالْحَرَامُ مَاحَرَمَ اللَّهُ ، فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الأُمُورَ ضَرَّسْتُمُوهَا ('') وَوُعَظْتُمْ بَمَن كَانَ قَبَلُكُمْ ، وَضُربَتْ لَـكُمْ

<sup>(</sup>١) أى إن المؤمن لا يقول غير ما يعتقد وفلسانه من وراوقليه أى نابح له بخلاف المنافق فان قليه أي نابح له بخلاف المنافق فليه والمنافق فليه فليه فليه والساد (٣) يريد أن ما أحدثه الناس من البعد والشهاب الإعمل لكم ما حرمه الله عليكم وإعمال فلالما أحله الله والحرام ما حرمه (٣) يقال ضرسته

الأَمْثَالُ،وَدُميتُمْ إلى الأَمْرالْوَاصِح ، فَلاَ يُصَمُّ عَنْذَلِكَ إِلاَّأَ وَلاَ يَمْنَى عَنْ ذَلكَ إلاّ أَعْمَى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَنْفُمُهُ اللَّهُ بِالْسَلاَ وَالتَّجَارِبِ، لَمْ يَنْتَفُعْ بشَىْء مِنَ الْعَظَة، وَأَ تَاهُ التَّقْصِينُ مِنْ أَمامه<sup>(١)</sup> يَمْرِفَ مَا أَنْكُرٌ ، وَيُنْكِرُ مَا هَرَفَ ، فَإِنَّ النَّاسَ وَجُلاَنَ : رُ شرْعةً ، وَمُبْتَدِعُ بِدْعةً ، لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللهِ بُرْهانُ سُنَّةً صَياءِ حُبَّةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ لَمْ يَعَظُ أَحَداً عِثْلِ هَلْنَا الْقُرْ آنَ، الله المَّتِينُ ، وَسَبِّيهُ الأمينُ ، وَفِيه رَبِيعُ القُلْبِ ، وَيَنَابِي لْلَمْ ، وَمَا لِلْقُلْبِ جِلاَءٍ غَيْرُهُ ، مَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَّ كُرُّونَ ، رَبِّتِيَ النَّاسُونَ أَو اللَّتَنَاسُونَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْراً فَأَعِينُوا عَلَيْهِ ،وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَاذْهَبُوا عَنْهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآله كَانَ يَقُولُ يَاابْنَ آ دَمَ : إِعْمَلِ الْخَيْرَ ، وَدَعِ الشَّرِّ ، فَإِذَا ۖ أَنْتَ

المروب تضريسا جربته وأحكمته وضرس زيد الاموريالتشديد جربها وخرفها (1) يريد بندات أن التقصير ظهراً ما مديمة لمرالعه والذي يقف نصب عينى عدوه عمام رابقوته ليأخف أخذ عزيز مقتدردون خداع أوضش وحينتذ يعترف المقصر بالمقية ما أشكره من الحق ويندعن ببطلان ما عرفه من الباطل

أَلاَ وَإِنَّ الظَّلْمَ ثَلاَّئَةٌ : فَظَلَّمُ لا يُنْفَرُّ جَوَادُ قَاصِدُ لاَ يُتَرَكُ ، وَطَائِمٌ مَغْفُورٌ لاَ يُطلُبُ،فأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ يُغْفَرُ فَالشَّرْكُ هُفَرُ فَظَلَمُ الْمَبْدِ تَفْسَةُ عَنْدَ بَعْضِ الهَنَاتِ ، <sup>(1)</sup> وَأُمَّا الظُّلْمُ الذَّى فَظَلَّمُ الْمَبَاد بَعْضَهِمْ بَعْضاً • ٱلْقَصَاصُ هُنَاكَ شَدَيْدٌ ، مَّا بِالْدَى ، (°) وَلاَ ضَرْبًا بِالسَّيَاطِ،وَلَكُنَّهُ مَايُهُ نَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقُّ خَيْرٌ مِنْ فَرْقَة فيما تحبونَ مِنَ وَانَّ اللَّهَ سَبُحَانَهُ لَمْ يُعْطُ أَحَداً فِمْرْفَة خَيْراً مِمْنْ مَضَى وَلاَ مِمْنْ بَقَىَ أي إذا تكرن جواد امستقما فأمسه اسعادة الدارين فاتزايشي r)هنات بالفتح جع هنة بالسريك وهوالعمل الحقسير وقد أراديه الاحاء صفائر بالضرمقصوراجعمديةبالضرأ يضاوهي السكين وأماالسياط فيدين الله فان الالفة والاجتماع وان كأن بهماغضاضة خسيرمن الفرقة وإن أثوفرت معهاأ سباب الترفة والرفاهية يَّا أَيَّا النَّاسُ طُوبِي لَمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَطُوبِي لَمَنْ لَزَمَ يَيْتَهُ وَأَ كَلَ تُوتَهُ ، وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةً رَبِّهِ ، وَبَكَى عَلَى نَطِيئَتُه ، (١) فَكَانَ مِنْ نَفْسه فِي شُفُل ، وَالنَّاسُ منهُ فِي رَاحَة (ومن كلام له عليه السلام في معنى الحكدين) فَأَجْمَعَ رَاىُ مَلا كُمْ عَلَى أَنِ اخْتَارُوا رَجُلَيْنِ فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يَجِمْجِمَا عِنْدَ القُرْآنُ (\* وَلاّ يُجَاوِزَاهُ ، وَتَـكُونَ أَلْسَنَتُهَا مَمَهُ ، وَقُلُو بُهُمَا نَبَعَهُ ، فتَاهَا عَنْهُ ، وَتَرَكَا الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِه ، وَكَالَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا وَالْاعْوْجَاجُ رَأْ يَهُما ، وَقَدْ سَبَّقَ اسْتُشَاوُنَا عَلَيْهِما في لحكم بالْمَدْل وَالْمَمَلَ بِالْحَقِّ سُوَّ رَأْ بِهِما ، (\*) وَجَوْرَ حُكُمْهِما . أ فال المرحوم الشيخ مجه عيده قوله لمن لزم بيته ترغيب في المزلة عن اثارة لفأن واجتناب الفساد وآيس ترغيبافي السكسالة وترك العامة وشأنهم نقدحث ببرالمؤمذين فيغيرهذا الموضع على مقاومة المفاسسة والنهيء بالمنبك (٦) يقال جعجع البعير: برك وآستناخ وجعجعه : حركة للاناخه فهولازم ومعتدد وجعجم في المكان قعد فيه على غسير طمأنينة • التسم بالسريك : التابع قال الواحدوا لجع (٣) ير يدأ نناقد سبق لناأن اشسترطنا علم ما الأبسينا ف علهماوأن لا محوزاف حكمهماعت العكم واكتهماساء رأيهماوتر كالق وهما برايانه وأى المين فيكونا بذلك قد خالفا ما اشترطناه عليما ومالاعار سعناه

لمماوحية تذفيكون لفظ سوه مفعول بهالفظ سيق

وَالنَّقَةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا (¹) حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ ، وَأَنَيَا بِمَا لَا يُتَرَفُ مِنْ مَمْكُوسِ الْحُـكُم ِ

(ومن خطبة له عليه السلام)

لاَبِشْفَلُهُ شَأْنُ ، وَلاَ يُغَيِّرُهُ زَمَانُ وَلاَ يَخْوِيهِ مَكَانُ ، وَلاَ يَصْفُهُ

لسَانُ ، لاَ يَمْزُبُ عَنْهُ عَدَّدُ قَطْرِ اللّه ، وَلاَ يَخُومِ السَّاء ، وَلاَ يَصْفُهُ

سَوَافِي الرّبِحِ فِي الْهَوَاء ، (\*) وَلاَ دَبِيبُ النَّمْلِ على الصَّفَّا ، وَلاَ مَقِيلُ

الذَّرِ فِي اللَّبِلَةُ الظَّلْمَاء ، يَمْ لمُ مَسَاقِطَ الأَّوْرَاقِ ، وَخَفَّ طَرَفِ

الأَحْدَاقِ ، (\*) وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ عَبْرَ مَمْدُولِ بِهِ ، (\*) وَلاَ مَشْكُوكُ فِيهِ ، وَلاَ مَكْنُورٍ دِينَهُ ، وَلاَ عَجُودٍ تَسَكُويَنْهُ ، (\*)

مَشْكُوكُ فِيهِ ، وَلاَ مَكْنُورٍ دِينَهُ ، وَلاَ عَجُودٍ تَسَكُويَنْهُ ، (\*)

(1) والثقة في أبدينا في الحجة القوية على رفض حكمهما وعدم الاعتراف والذعان براسهما (۲) السوافي وكذاك السافيات : جع سافية من سفت الرح التراب نسفيه سفيا من بالمرب : ذرته أو حلته و والصفاء قصو راجع صدفاة وهوا لجرا الصلد الضم لا يقبت ومنه فلان (لا تندى صفاته) أي بخيل لا يسمح بثى و وومثل يضرب في شدة الحرص والامسال و وييب النمل : حركته حيث لا يسمع لها حيث لا يسمع لما حيث لا يستراحة والمبيت (۳) أصل الحدقة سواد المين الاعظم و جعه حدق وحدقات وأحداق وحداق بالكسرولكنه اطلقها هذا وأراد العين عجاز مرسلا و يريد بطرف الاحداق تصريك الجفنين (٤) أي ليس له عديل ولامثيل (٥) أي وليس بمنكر عليه خلقه العالم أجع

شَهَادَةَ مَنْ صَدَقَتْ نَبَّتُهُ ، وَصَفَتْ دِخَلْتُهُ ، (') وَخَلَصَ يَقِينُهُ ، وَشَفَّ مِنْ مَنْ صَدَقَتْ الْمُجْتَبَى مِنْ وَثَقَلْتُ مَوَازِنِنَهُ ، اللَّجْتَبَى مِنْ عَلَائِقَهُ ، وَالْمَخْتَقُ بِعَقَائِلِ كَرَامَانِهِ ، وَالْمُخْتَقُ بِعَقَائِلِ كَرَامَانِهِ ، وَالْمُخْتَقُ بِعِ أَشَرَاطُ الْهُدَى ، وَالْمَضَافَةُ بِعِ أَشَرَاطُ الْهُدَى ، وَالْمَضَافُ بِعِ غَرْبِيبُ الْعَمَى ('')

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنِيَا تَنَمُّ الْمُؤَمِّلِ لَهَا ، وَالْمُخَلِّدِ إِلَيْهَا ، (°) وَلاَ تَنْفَسُ بَمْنُ نَافَسَ فِيهَا ، وَتَفْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا . وَانْبُحُ الله

(۱) دخلة الرجل بالنثلث: داخلته ويقال هوعفيف الدخلة وخبيث الدخلة والمسلمة والمسلمة والمسلمة وخبيث الدخلة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة بالكسر وهي خبار المال بريدان الله تعالى قدا ثر وبالكرامات التي بها كرمه والمعجزات التي بها ثمته ليبين الناس حقائق توحيده وتنزيه مفاته يقال أسود غربيب الشيء كمفريت أي بالكسر أشده سوادا وأكرما يحيء اكيدا يقال أسود خل من غرابيب فان تأكيد وأماقول القرآن (وغرابيب سود) فالسود بدل من غرابيب فان تأكيد الالوان لا يتقلم وعليه فغربيب العمى أي الصلال: أشده ظلمة (٤) يقال الالوان لا يتقلم وعليه فغربيب العمى أي الصلال: أشده ظلمة (٤) يقال أخله إليه عمل وركن البها النائه عفلدفيها ويقال نفس به نفسا كفرج فرحا : من يقول إن تلك الدنيا هرور الكامن أمل كما خادعة لكل من ركن إليا فاذا ما باري أحد غيره ورائسه في اقتدائها لا تشربه ولا شرص عليه بل تسلمه إلى الملكة و بنس القراد والمسه في اقتدائها لاتشربه ولا شرص عليه بل تسلمه إلى الملكة و بنس القراد والمسه في اقتدائها لا تشربه ولا شرص عليه بل تسلمه إلى الملكة و بنس القراد

مَا كَانَ قَوْمٌ قَطَّ فِي غَضِ نَعْمَةً مِنْ عَبْسٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إِلاَّ بِذُنُوبِ الْجَتَرَحُوهَا ، (') لِأَنْ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ الْجَتَرَحُوهَا ، (ا) لِأَنْ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ حِينَ اللَّهُمُ ، فَزَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصِدْقِ مِنْ فَلُو بِهِمْ ، لرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَارِدٍ ، وَأُصَلَّحَ مِنْ نَلُو بِهِمْ ، لرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَارِدٍ ، وَأُصَلَّحَ لَهُمْ كُلُّ شَارِدٍ ، وَأُصَلَّحَ لَهُمْ كُلُّ فَاسِدٍ ، وَإِنِّي لاَأَ خَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فَقَرَةً ، (') وَقَدْ كَانَتْ أُمُورُ مَضَتْ مِلْتُمْ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيها عَنْدِي غَيْرَ وَقَدْ كَانَتْ أُمُورُ مَضَتْ مِلْتُمْ فِيها مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيها عَنْدِي غَيْرَ فَيْكُمْ لَسُعَدَاهِ ، وَمَا عَلَى إِلاْ فَي فَلْدِي اللهُ مَنْ اللهُ مَا سَلَدَاهِ ، وَمَا عَلَى إِلاْ الْجُهْدُ ، وَلَوْ أَشَاهِ أَنْ أَفُولَ لَقُلْتُ عَنِي اللهُ مَا سَلَفَ

وَمن كلام لهُ عليه السلام وقدسأله ذعلب اليانى فقال هل وأيت ربك ؛ ياأمير المؤمنين فقال عليه السلام أفأعبدمالا أرى ؛ فقال وكيف تراد؛ قال:

لْاتُدْرِكُهُ الْمُنْبُونُ عُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ ، وَلَـكُنْ تُدْرِكُهُ الْقَلُوبُ

 <sup>(</sup>١) غض نعسمة أى ف نعسمة ناضرة عدنى التشهيسه لهما بالشهيرة مشسلا واجترح الدنت: ارتبكيه يريد إن الله لا يظلم أحدا لها دام العبد في نعمة ويرمى الله في ذمته حفظها عليسه وحرسها له فان اجترح ذنبا أوار تبكب جرما قطع عنه فعمته وشقت ثروته (٦) كي بالفترة عن جهالة الفرور

﴿ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ ، قَرِيبٌ مِنَ الأَشْيَاءُ غَيْرُ مُلَامِسٍ ، (1) بَمَيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُلَامِسٍ ، (1) بَمَيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُلَامِسٍ ، مَا يَعْ لَآبِجَارِحَةً ، غَيْرُ مَنْهَا لَا يَوْصَفُ بَالْمِفَلَهِ ، (1) بَصِيرُ لَا يُوصَفُ بَالْمِفَلَهِ ، (1) بَصِيرُ لَا يُوصَفُ بالْمِقَةِ ، تَمْنُو الْوُجُوهُ لِا يُوصِفُ بالرِقَةِ ، تَمْنُو الْوُجُوهُ لِعَظْمَتَةِ ، (1) وَشِيبُ الْقُلُوبُ مِنْ عَنَافَتِهِ

(ومن خطبة له عليه السلام في ذم أصحابه)

أَحْمَدُ اللهَ عَلَى مَا فَضَى مِنْ أَمْرٍ، وَقَدَّرَ مِنْ فِيلٍ ، وَعَلَى ابْتِلاَ فِي بِكُمْ • أَيَّتُهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إِذَا أَمَرْتُ آلِمْ تُطُعْ ، وَإِذَا دَعَوْتُ لَمْ يَجُمْ • أَيْنَهُمْ الْفُوثَةُمْ \* فَضَنْتُمْ ، (\*) وَ إِنْ حُورِ بْتُمْ خُرْتُمْ ، وَإِنِ اجْتَمَعَ

(۱) قال المرحوم الشيخ محدعيد والملاحسة والمباينة على منى البعد المكانى من حواص المواد وذات الله مبرأة من المبادة وخواصها فلمسية الاشياء لها سواء وهى من تعالمها فهى مع طرشى وهى أعلى من كل شيء فالعبد بعيد المسكانة من النزيه والرقبة التفكر والحمة والاهمام بالاحم محيث لولم بفعل لمرتقصا وأوجب هما وحزنا والجارحة العضو البدنى (٢) المبغاء بالفتح: الخلط في المشرة والخرق في الماملة وطلس الرزق وحاشا الله أن يوصف بذلك (٣) بقال عنائه بمنوعنوا بضمتين وعناء (واوى) : خضع وذل وفي القرآن (وعنت الوجوة المحى القيوم وقد خاب من (واوى) : خضع وذل وفي القرآن (وعنت الوجوة الحى القيوم وقد خاب من المللما) ، و وجب القلب يجب بالسكسر وجيبا و وجبانا : خفق واضطر ب

إِلنَّانُ عَلَى امَامٍ طَمَّنَتُمْ ، وَإِنْ أُجَبُّتُمْ إِلَى مُشَافَةٌ نَـكَصُتُمْ . إِ لاأَمَا لِفَيْرِكُمْ اللهُ مَا نَنْظُرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبِّكُمْ ، وَالْجِهَادِ عَلَى حَقَّكُمُ • المَوْتَ أَوِ الذُّلُّ لَكُمْ ﴿ فَوَ اللَّهِ لَئُنْ جَاءَ يَوْمِي وَلَيْأُ بَيْنِي لَيْفَرْ فَنَّ يَنْي وَيَشَكُمُ وَأَنَا لَكُمْ قَالَ ، (٢) وَبِكُمْ غَيْرُ كَثيرٍ . يِقَدَّ أَنْتُمْ ؛ أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمُ ، وَلاَ حَمَيَّةَ تَشْعَذُ كُمْ ، أُولَيْسَ عَبَّا أَنْ مُعَاوِيَّةَ يَدْعُو الْجُنْمَاةَ الطُّنَّامَ فَيَتَّبَّمُونَهُ ؟ (١) عَلَى غَيْرِ مَمُونَةَ وَلاَ عَطَاء ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ وَأَنْتُمْ تَرَيْكَةُ الإِسْلَامِ ، (° وَبَقَيَّةُ النَّاسِ إِلَى الْمَوْنَةِ ، وَطَائِهَةً مِنَ الْمَطَاءِ ، فَتَتَفَرَّ قُونَ عَنَّى ، وَتَخْتَلَفُونَ عَلَى ۚ ۥ إِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ حل يخورخؤورا من باب نصر: ضعف وفترومثله حور بخورخورا كفرح في ١) تفدم لنافي أول الكتاب أن قلنا إن النركيب يستعمل في المدح والذ كن نفرهنه الصيفه إذقدورد (لاأبالكم) ولكن الامامهناعطف بتوجه وبكمغ يركثرأى الى بعيدعن المساعد والنصير فلذاك كتب يكافليلامع كثرة عددكم و وفرة عددكم (٣) تشعد كمأى نقو يكم ونثسيركم على أعدائت وأسله تعذالسكين رفقهاوحـــدها (٤) الجفَّاةجع جابكُ قاض: الفظُّ النليظ الطبع . والطفام: أوغادالناس الواحدوا لجع فيه سواءومنه يقال هو منطفام المُكلام أي من لسله و قيل والمعونة ما يعطى الجند لاصلاح السلاح وعلف الدواب زائدا على العطاء المفروض والارزاق المعينسة لسكل منهسم (٥) التريكة: الني تترك فلايتز وجهاأحد اوالبيضة خرج منهاالفرخ وقيل

إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِى رَضَّى فَتَرْضَوْنَهُ ، (') وَلاَ سُخْطُ فَنَجْنَعُونَ عَلَيْهِ • وَإِنْ أَمْرِى رَضَّى فَتَرْضَوْنَهُ ، (') وَلاَ سُخْطُ فَنَجْنَمُ الكَتَابَ (') وَالْفَاتُكُمُ الكَتَابَ مَا أَنْكَرْثُمْ ، وَسَوَّعْتُنْكُمْ وَفَاتَحَتُّكُمْ مَا أَنْكَرْثُمْ ، وَسَوَّعْتُنْكُمْ مَا أَنْكَرْثُمْ ، وَسَوَّعْتُنْكُمْ مَا أَنْكَرْثُمْ ، وَسَوَّعْتُنْكُمْ مَا فَيَدُمُ مَا وَيَقْهُ ، وَمُؤَدِّيهُمْ وَأَفْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللهِ ، قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ ، وَمُؤَدِّيهُمْ أَنْ النَّابِينَةَ (')

#### (ومن كلام له عليه السلام)

وَقَدْ أَرْسَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْعَابِهِ يَمْلَمُ لَهُ عِلْمَ أَحْوَالِ فَوْمِ

من جُنْد الْكُونَة ، قد هَمُوا باللَّحاق بالنَّورارج ، وَكَانُوا عَلَى خَوْفِ المَصَة النَّمام خاصة ومنه قوله ، تلقي جاييض النمام رائكا ، (١) أى است أرض أن أوجه رصائي يحوكم ولا مضطى جهتكم فترضون أوتحقصون (٢) بريد قرآت عليكم الفرآن العلكم تنذ كرون والحجاج بالكسر : المحاجة ، وفاتحتكم فاضيتكم : بريد لقد حاكمتكم بالحجة حق اقت عليكم المجز والصقت بكم النقص بوطمتكم مالم تكونوا تعلمون وقد كنم مجبتم الصدق فسوغته لا ذواقكم حتى أقباتم عليه تزاحم الابل النقطان على جوضها (ع) يجوزان تكون لوالمقنى فيكون المعنى أيمى أن يلحظ الاعمال على جوضها (ع) يجوزان تكون لوالمقنى فيكون المعنى أيمى أن يلحظ الاعمال على جوضها (ع) أقرب بهم تعجب بالصيفة الثانية بريد ما اقربهم من الجمال النابقة نهو

عربن الماص (1) أمنوا : اطمأنوا (۲) الهامات جع هامة واشرعت الاسنة : صوبت وسددت و وجهت محوه (۳) الالف والسين وا ناه للطلب والمعنى حينئه أن الشيطان قداضلهم وطلب منهم التقليل اى الاجزام ولسكنه سيترا منهم و يقتل عنهم بعد أن يحيق جهمسوه عاقبتم (٤) حسب بعنى كافى و يدحسهم خروجهم قالباء زائدة وقد تزاد فيله أيضافيقال بحسبك درهم وحسم متدا والباء رائدة و إما (همة أرجل حسبك مزرجل) فحس نعت و يازم لفظا واحد امم الجميع لا نهمصدرو يقال أيضا (همة از يدحسبك من رجل) أى كافيالك يقصب حسب حالا من زيد والثأن تنطق بحسب غير رحل أى كافيالك يقصب حسب حالا من زيد والثأن تنطق بحسب غير منافة قنينها على الفرخو (همة احسب يأتى) يتقدير حسي مشلا وقد تدخل الفاء ترتيم الفعظ فيقال زيد صديق قبي اى يكفينى عن عسيره والارتكاس الانقلاب والانمكاس (٥) الجاح: الجوح وحوشر و دالفرس والارتكاس الانقلاب والانمكاس (٥) الجاح: الجوح وحوشر و دالفرس

## (ومن خطبة له عليه السلام)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْفَلْقِ ، وَعَوافِي الْأَمْرِ ، تَحْمَدُهُ

عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ ، وَنَبِيرِ بُرْهَانِهِ ، وَنَوَامِي فَصْلِهِ ، وَامْتِنَانِهِ ، '' حَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ فَصَاءٍ ، وَلِشُـكْرِهِ أَذَاءٍ ، وَإِلَى نَوَابِهِ مُقَرِّبًا ،

برا كبه حتى لا يستطيع احدان برد شكيته والتيه: الضلال (1) هونوف بن فضاله التابعي البكاني قسبة الى بنى بكال ككتان بطن من جير ضبطه بعضهم بتشديد الدكاف كشداد وجعدة بن هي يرة هوا بن اخت اسيرا المؤمنين وامدام هانى بقت ابي طالب، كان فارسامقد اما فقيها (٣) المدرعة بالكسر : ثوب من كتان كان يلبسه عظيم أحبار البود وتدرع المدرعة المهسها و ربحا قالوا تمدرع المدرعة كامالوا عنطق وتمسكن وتمسلم (٣) الثفنة كمنية ما غلظ من صدر البعر عنسد البروك بمايس الارض وقد كان جيينه عليه السلام كذلك لوقرة عبادته وكثرة معوده (٤) النواعى جمنام بعنى زائد

وَلَحْسُن مَزيده مُوجِباً ، وَنُسْتَعِينُ بِهِ اسْتَعَانَةٌ وَاجِ لَفَضْلُه ،مُؤَمِّل لنَّفْيه ، وَاثْق بِدَّفْمه ، مُعُنَّرِف لَهُ بِالطول ، (١) مُذْعِن لَهُ بِالْمَمَل وَالْمَوْلُ ؛ وَنَوْمُنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوفَتًا ، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمَنّاً ، وَخَنَمَ لَهُ مُذْعَنَّاء (' وَأَخْلُصَ لَهُ مُوحَدًّا ، وَعَظْمَهُ مُمَحَّدًا ، وَلاَذَ بِه رَاغَبَآ عُبْتَهِدآ ، لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعَزِ مُشَارِكًا ، (\*) وَلَمْ بَلَدْ فَيَكُونَ مُورثًا هَالـكًا ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَفْتُ وَلاَ زَمَانٌ ، وَلَمْ يَشَاوَرْهُ زِيَادَةٌ وَلاَ نُفْصَانٌ ، (') بَلْ ظَهَرَ لِلْمَفُولُ بَمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَات التَّدْبير الْمُتْقَن ، وَالفَضَاء الْمُبْرَم ، وَمِنْ شُوَاهِد خَلْقا خَلَقُ السَّمَوَاتِ مُوَطِّدَاتِ بِلاَّ عَمَد ، <sup>(•)</sup> قَائِمَاتِ بِلاَّ سَنَد،دَعَاهُرُ.ً نَّاحِيْنَ طَآثُمَات مُذْعَنَات ، غَيْرَ مُتَلَكَّنَات وَلاَ مُبْطِئَات ،<sup>(١)</sup> وَلوْلا ١) أي مقر بفضله (٣) يقال حنع لهواليه خنوعاوالفعل كقطع: خضمله رَذُلُ (٣) قال الاستاذ الأمام لان أبأه يكون شريكه في العزبل أعزمنه لآنه علة وجوده وسرالولادة حقظ النوع فلوصحالة انبلد لمكان فانبايية أوعه

وُذُل (٣) قال الاستاذ الأمام لان ابا ميكون شريكه في العزبل أعزمنه لأنه على وجوده وسرالولادة حفظ النوع فلوصح لله ان يلد لمكان فانيابيتي نوعه في النهاص اولاده فيكون مورثاها اسكانه الى الله عن ذلك علوا كبيرا (٤) تساور القوم الشيء واعتوروه تداولوه وتعاطوه اومسن تعاورت الرياح رسم الدار: تدارلته فرة تهب جنو باومرة تهد شالاوتارة قبولا وطوراد بورا(ه) موطدات بلاعدائ فابتات في مداراتها (٦) التلكي : التباطئ

إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةَ ، وَإِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطُّوَاعِيَةَ ، لَمَا جَعَلَهُۥ؟ مَوْضِماً لَمَرْشه ، وَلاَ مُسْكُنّاً لِمَلاَّكُنَّهِ وَلا مَصْعَداً لِلْكَلِّم الطُّيِّ وَالْمَكَ الصَّالِح مِنْ خَلْقُه · جَمَلَ نُجُومُهَا أَعْلَامًا يَسْتُدلُ بهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلَف فَجَاجِ الْأَفْطَارِ-لَمْ يَمُنَّمْ صُنَوَء نُورِهَا دْلْهَامُ سَجْف اللَّيْلِ المُظْلَمِ (') وَلاَّ اسْتَطَاعَتْ جَلاَّ بيبُ سَوَادِ الْحَنَادِس أَنْ تَرُدًّ مَاشَاعَ فِي السَّمْوَات مِنْ تَلْأَلُوْ نُورِ الْقَسَرِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَآيَتْنَىٰ عَلَيْـه سَوَادُ غَسَقِ دَاجِ وَلَا لَيْل سَاجٍ ('' فِي بَمَاعِ الأَرْضِينَ المُتَطَأَطِئَات (\*\* وَلاّ في يَفَاعِ السُّفْمِ المُتَجَاوِرَات (\*` وَمَا يَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ (\* ) وَمَا تَلاَّشَتْ عَنْهُ بُرُّوقُ الْفَمَام (') وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَفَة تُزيلُهَا عَنْ مَسْقَطَهَا عَوَاصِفُ إدلهمام مصدر ادلهم الظلام: اشتدوالسجع بالكسرو يفتح وككتاب يضا: الستر.والجلاليب جعجلبابوهوثوبواسع الإسهالمرأة فوتى ثياجا كانه لحفة • والحنادسجم حنسه بكسرالحاء: اللَّيلِ المظلم (٢) الساجي ليل ساج أى ساكن وهومجازعة لي علاقت الزماني فأن البسل لابسكن وأبما اذي يسكن ما فيه من إنسان وحيوان (٣) المتماطئات: المشفضات (٤) اليفاع المرتفع من الارض . والسفع كحمر جع سفعاء كحمراء وهي السوداءالق نضرب إلى الجرة وقسدارا دبها الجبال لانها تتراءى للنظر على بعسه كَذَلْكُ (ه) الحلجلة: صوت الرعه (٦) تلاشت اى اصمحلت

الذَّرَّة وَعَرَّهَا، وَمَا يَكْنِي الْبَعُومِنَةَ مِنْ تُوزِياً وَمَا نَحُمْلُ الْأُنْثَى فِي يَطْنَهَا أَلْهَمْدُ إِللَّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرْسَى أَوْ عَرْشُ أَوْ سَمَاتِهِ أَوْ أَرْضٌ أَو جَانُّ أَوْ إِنْنٌ • لاَيُدْرَكُ بِوَهُم ،وَلاَ يُقَدَّرُ بِهَمْ ، (١) الأنواء جعرُوء وهوالعِم إذامال للمروب أوهو سقوط العِممن المنازل في ألنرب مع الفجر وطاوع رقبه وهونجم آخر يقابله من ساعته في المشر في في كل للة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل تجممنها إلى انقضاء السنه ماخلا الجمة فازلها أريعية عشر يومافينقضي حيعهامع انقضاء السنة وفي لسان العرب وإثمامهي نوألاته إذاسقط الغارب ناءالطالع وذلك الطلوع هوالنوسو بعضهم يجعل النوءهو السقوط لانه من الاضداد • قال أبوعبيد ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع وكإنت العرب تضيف الامطار والرياح والحروالبرد إلى الساقط منهاحتي بإءالآسلام فابطل الاعتفاد بتأثيرالكوا كب تأثيرار وحياد في الحديث أن النبي ملى الله عليه وسلم من قال سقينا بالنيم فقد آمن بالنيم وكفر بالله قال الزجاج فأن فالمطرنابنوء كذاوأرادالوقت ولم يقصد إلى فعل النبم فذاك وافقه أعلم جائز كأ له عن عمر رضى الله عنه انه استسقى بالمصلى ثم نادى العباس كم بق من نوء الثريا فقال إز العلماد بهايز عون أج العترض في الافق سيعابعه وقوعها فوالله مامضت تك السمحي غيث الناس فاعدا أراد عر : كم بق من الوقت الذي جرت به العادة

أنه إذائم أتى الله بالمطرفقال ابن الاثيراً مامن حسّل المطرمن فسل القدّمالي وأراد مطرفا بنوء كذا أي في وقت هذا وهو هسذا النوء الفلائي فان ذلك جائزاً ي إن الله تعالى قدأ حرى العادة أن يأتي المطرفي هسنه والاوقات ومشسل ذلك روى عن أبي

منصور - وانهطال الساء أي تحيب المطر

(1) النائل: العطاء الاين: المكان و ولا يوصف الاز واج أى لا يوصف الدورة بناومثيلا ولاهوقر بن ومثيل لفيره و ولا يخلق بعلاج أى لم يخلق خلقه حسل شاء بعالجة فانها بما تستلزم كداو تعبا والله مبراً من كل ذلك و إنما يقول الشيئ كن فيكون (٢) اللهوات جسع لهماة وكذلك لهيات وهي اللحمة المشرقة على الحلق في أقصى سقف الفرائل برداً بها المغترالذي تسكلف ما ليس من شاء وتداخل في الا يعنيه إن كنت صادفا في دعواك قصف بعض مخلوفاته تر المجز بالمرصاد يصمك بوصمت هناك ترى المجز الشديد عن وصف ربك وانك إنكرانك إعام كنت قد غر رث بنفسك فأورد تهام وردالها كلاع الحجرات بع عجرة بالضم: الفرقة ومرجحن المرفاعل من أرجعن الشي الرجعنانا: مال واحتر وجيس مرجعين المرفاع إن عليك ليلامي جعنائي ثقيلالا يقرك مال واحتر وجيس مرجعين المرفاع للامرجعينا أي ثقيل لا لا يقرلك مال واحتر وجيس مرجعين المواحدة والمرجعينا والمحاف المراحدة على المراحدة المراحدة المراحدة المراحدة وحيس مرجعين المواحدة والمرحدة المراحدة والمرحدة المراحدة والمرجعينا المراحدة وحيس مرجعين المواحدة والمرحدة والمرحدة والمراحدة والمرحدة والمراحدة والمرحدة والمراحدة والمرحدة والمرحدة والمرحدة والمراحدة والمرحدة والمراحدة والمرحدة والمر

أَمَدَ حَدَّهِ بِالْفَنَاءِ، فَلَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ أَضَاء بِنُورِهِ كُلِّ ظَلَامٍ • وَأُظْلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُلَّامِ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّالَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّالَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ أَلّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالَّمُ مِنْ أَلَّالَّهُ مِنْ أَلَّامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّمُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّامِنْ أَ

أُوصِيكُمْ عَبَادَ الله بَتَقْوَى الله الَّذِي ٱلْبَسَكُمُ الرَّ بِكُشَّ، (١) وَأُسْبُغَ عَلَيْكُمُ الْمَاشَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداًّ يَجِدُ إلى الْيَقَاء سُلَّماً ،أوْ إلى دَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلاً لَكَانَ ذَلِكَ سُلْيَمَانَ بْنَ دَاوُودَ عَلَيْهِ السلامُ الَّذِي سُخَّرَ لَهُ مُلُكُ الْجِنِّ وَالإِنْسِ مَعَ النُّبُوِّةِ وَعَظِيمِ الزُّلْفَةِ ﴿ فَلَمَّا اسْتَوْقَى طُمْمَتَهُ (1) وَاسْتَكُمْلَ مُدَّتَهُ، رَمَتْهُ قسى الْفَنَاء بِنْبَالَ الْمُوْتِ، وَأُصْبَحَتِ الدِّيَارُ مِنْهُ خَالَيَةً وَالْمَسَاكُنُ مُعَطَّلَةً ، وَوَرْتَهَا فَوْمُ آخَرُونَ. وَإِنْ لَكُمْ فِي القُرُونِ السَّالَفَةِ لَمَبْرَةً. أَيْنَ الْمَمَالَقَةُ وَأَبْنَاه الْعَمَالَقَةَ ؟ أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَأَبْنَاءِ الْفَرَاعِنَةِ ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ مَدَائِن

ورى مرجعته : تقيدلة و يقال أيضالسهابة المستديرة الثقيلة هــــــ درى

إذا رجفت فيه رجى مربحت به تبعج محاط غزيرا لموافل ودل هـ الله وهيمته وقوله متواهة أى ودل هـ أي المرافقة أي حاله والمحافظة أن المرافقة أي حائرة أومتفوفة (١) الرياش بالكسر اللباس الفاخر وأسله من ريش الطائر كانقدم غـ يرمرة (٢) الطمة بالفم : الماكنة أوالرزق يقال جعلت ضيعتى

الرَّسَّ: الَّذِين قَتلُوا النَّبِيِّينَ وَأَطْفَأُوا سَأَنَ المُرْسَلِينَ، وَأَحْيَوْا سَأَنَ المُرْسَلِينَ، وَأَحْيَوْا سَأَنَ الْحَبَّارِينَ (') أَيْنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُّوشِ؛ وَهَزَمُوابِالْأُلُوفِ وَعَسكرُوا الْحَبَّارِ الْمَدَائِنَ

(مِنْهَا) قَدَ لَبِسَ لِلْحِكْمَةَ جُنْتَهَا وَأَخَذَ بِجَبِيعِ أَدَبِهَا مِنَ الا نُبَال عَلَيْهَا، وَالمَرْفَةِ بِهَا وَالتَّمَرُّغُ لَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ صَالَتُهُ الَّتِي بَطْلُبُهَا ، وَحَاجَتُهُ الَّتِي بَسَأَلُ عَنْهَا، فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ

طعمة لفلان اى أعرته اياه الزراعة (1) سئل أمير المؤمنين عن أصحاب مدائن الرس فيار واه الرضى عن أبائه إلى جاده الحسن فقال إمم كانوا يسكنون في مدائن ههم على نهر بسعى الرس من بلاد المشرق (هونهر أرس في بلاد اذر بيهان) وكانوا يسب ون شعى دوشاب (بقال غرسها يا له شهر نوح) وكان الم الصنو برة ساه درخت وعدة مدائنه مدائنه عشرة مدينة أسم الاولى أبان والثانية آذر والثالثة مى والرابعة بهمن وإنخامسة المند الدوالعادمة فروردين والسابعة أردى بهشت والثامنة خزداد والتاسعة مرداد والعاشرة تبروالحادية عشر مهر والثانية عشر شهر بورفه عن الله عن عبادة الشهرة ويأمرهم بعبادة الله فيقوا عليه وقتلوه أشنع قتلة حيث أقاموا في الدين أنابيب من رصاص بعضه الموق بعض كالبرابخ ثم نزعوا منها الماء واحتفر واحفرة في قعرها وألغوا نبيم فياحيا واجفعوا بسمعون أنينه وشكواه حتى مات فعاقه بم الله بارسال وج عامفة ما تهة سافت أبدانهم وقذ فت وسكواه حتى مات فعاقه بم الله بارسال وج عامفة ما تهة سافت أبدانهم وقذ فت عليم الارض مواد كبر يتيه متقلة فذابت أجسامهم وهلكوا وانتلبت مدائيم

الإسلامُ (') وَضَرَبَ بِمَسِيبِ ذَنَهِ وَأَلْصَقَ الأَرْضَ بِحِرَانِهِ . بَقَيَّةُ مِنْ جَلَافِ أَ نَبِيانِهِ (مُّ قَالَ عَلَيْهِ السَلامُ ) مَنْ بَقَا النَّاسُ لِنِّي قَدْ بَثَنْتُ لَكُمُ الْمُواعِظَ الَّذِي وَعَظَ الأَنْبِياءِ فِي اللَّهُمُ الْمُواعِظَ الَّذِي وَعَظَ الأَنْبِياءِ بِمَا أَمْهُمْ . وَأَدَّيْتُ لَكُمْ مَاأَدَّتِ الأَوْصِيَاءِ إِلَى مَنْ لِمُدَهُمْ وَأَدَّبُكُمْ بِهَا أَمْهُمْ . وَأَدِّيتُ لَكُمْ مَاأَدِّتِ الأَوْصِيَاءِ إِلَى مَنْ لِمُدَهُمْ وَأَدَّبُكُمْ بِهِا أَمْهُمْ . وَأَدْبُتُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

أَلَّا إِنَّهُ قَدْ أَذْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُثْبِلاً ،وَأَفْبَلَ مِنْهَامَا كَانَ مُثْبِلاً ،وَأَفْبَلَ مِنْهَامَا كَانَ مُذْبِراً وَأَوْمَعَ النَّرْمَةِ النَّرْمَةِ النَّهُ عَلَى الدُّنْيَا الدُّينَ اللَّهُ عَلَى الدُّنْيَا لاَيْنَى بِكَثِيرٍ مِنَ الآخرةِ لاَيْفَى مَاضَرٌ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَفُكَتْ لاَيَنِي مِنَالِهُ مُنْ وَهُمُ بِصِفْهِنَ الاَّهُ يَكُونُوا الْيُومَ أُحْيَاء يُسْيِغُونَ الْفُصَصَ دِمَاوُهُمْ وَهُمُ بِصِفْهِنَ أَلا اللَّهُ يَكُونُوا الْيُومَ أُحْيَاء يُسْيِغُونَ الْفُصَصَ

<sup>(</sup>۱) اغترب الاسلام أى صار فر بيافه وحيث تذمعه لا يضل عنه ولا يبعد أصبع و وقوله ضرب يسيب ذنبه الضمير في ضرب للاسلام وعسيب الذنب أصله و بريد بذلك ضعفه و إعياده (۲) الجران بالكسر: مقدم عنق البعسير من المسر إلى المذبح وذلك كناية عن ضعفه واطمئناته و والضعير في حجته وانبيائه الله وقد علم من المقام (۳) أى لم تجمع والحراف تنضعوا

وَيَشْرَبُونَ الرَّنْقَ (١٠) قَدْ وَالله لَشُوا اللهَ فَوَفَّاهُمْ أَجُورَهُمْ، وَأُحَلَّبُهُ دَارَ الأَ مَن بَعْدَ خَوْفَهِمْ وَأَبْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكَبُواالطُّريقَ وَمَضُوُّا عَلِي الْحَقِّ ؛ أَيْنَ عَمَّارٌ (٧) ؛ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيَّهَانَ ؛ وَأَيْنَ ذُو السَّهَادَتَيْنِ؛ وَأَيْنَ نَظَرَاوُهُمُ مِنْ إِخْوَانِهِمِ الَّذِينَ لَمَاقَدُوا عَلَى النَّيَّةِ ۥوَأُبْرِدَ برُ وسهم إلى الْفَجَرَةِ • ( قَالَ ثُمَّ ضَرَّبَ بِيَدِهِ عَلَى لِعَيْبَهِ الشَّرِيفَةَ الكَرِيمَة فأطال البُكاء ثم قال عليه السلام أَوْم عَلَى إِخْرَانِي الَّذِينَ قَرَأُوا القُرُ آنَ فَأَحْكَمُوهُ (٢٠)، وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ مَا حَيْوُا السُّنَّةَ وَأَمَاتُوا الْبَدْعَةَ • دُعُوا لِلْجِهَادِ فأَجَابُوا وَوَتْهُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ (مْ أَلَدَى بَأَعْلَى صَوْتِهِ ) الْجِهَادَ الْجِهَادَعبَادَ الله ألا وَإِنِّي مُعَسَّكُرٌ فِي يَوْمِي هَذَاء فَمَنْ أُرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى الله الرنق كبطل وكتف وبحر: الكدر (٢) عمارين باسرمن السابقين لاولين وأبوالهيثم مالكبن التهال يتشسه يدالياء وكسرهامنأ كابرالصعابة ردو الشهادتين خريمية بن ثابت قبل الني شهادته بشهادة رجلين في قصر هورة كلهم فتلوافي سنين والرديره وسيمأى أرسلت معالبر يدبعه قتلهم إلى التشفيرض الله عبسم (٣) أوه كجيروحيث وأبن وآه وأوه بكسرالهاه والواوالمشددة وفي الصهاح بسكون الهاءمع تشديد الواو : كلمة تقال عند الشكاية أوالتوجع وفهالغات كثيره غيرماذ كر

فَلْيَخْرُجْ وَالَ نَوْفُ وَعَفَدَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَشَرَةِ آلَآفِ وَلِلَّهِي أَيُّوبً الله وَلِمَيْسِ بْنِ سَمِدْ رَحْمَةُ اللهُ فِي عَشَرَةٍ آلَآف وَلاَّ بِي أَيُّوبً الأَنْصَارِيِّ فِي عَشَرَةٍ الله الأَنْصَارِيِّ فِي عَشَرَةٍ آلَآف وَلِنَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أَخْرَ وَهُو يُرِيدُ الرَّجْمَةَ إِلَى صِفِينَ فَهَادَارَتِ الْجُمُّمَةُ حَتَّى ضَرَبَةُ اللّمُونُ ابْنُ مُلْجَمَ لَمْنَهُ اللهُ فَقَرَاجَمَتِ الْمَسَاكُرُ فَكُنَا كُأَعْنَامٍ فَشَدَت رَاعِبَها فَضَطَفُها الذِئابُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ( ومن خطبة له عليه السلام )

الْحَمْدُ لِلهِ الْمَرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ ﴿ أَلْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْ غَيْرِ مَنْ غَيْرِ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ مَنْعَبَدَ الْأَرْبَابَ بِمِزَّنه، وَسَادَ الْمُطْمَاء بِجُوده وَهُو الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ وَبِحَثَ إِلَى الْجِنِّ الْمُظْمَاء بِجُوده وَهُو الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ وَبِحَثَ إِلَى الْجِنِ وَالْإِنْسِ رُسُلَةٌ لَيكَشْفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَلَيُحَدِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَّاتِهَا وَلَيَضِرُ وَهُمْ مِنْ ضَرَّاتِهَا وَلَيَضْرُ وَالْمَ مَصَاحِبًا وَلَيضَرُ وَلَهُمْ عَنْ عَطَائِهِمْ بَمُنْتَبِر مِنْ نَصَرُف مَصَاحِبًا وَلَيضَرُ وَلَهُمْ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَنْ عَلَيْهِمْ بَمُنْتَبِر مِنْ نَصَرُف مَصَاحِبًا وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّلْلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

 <sup>(</sup>۱) المنصبة بفستين بينهما سكون: النعب (۲) يقال هجم عليسه إذا دخل بفتة وقوله بمتبرأى باعتبار واتعاظ · المصاح جع مصمة بكسرالصاد وفسها

منيُهُ للمُطْمِينَ وَالْمُصَاةَ مِنْ جَنَّةً وَنَارٍ، وَكَرَّامَةً وَهُوَ ان الْحَمْدُهُ إلى تَفْسهِ كَمَا اسْتَحْمَدَ إلى خَلْقُـهِ (') وَجَعَلَ لَكُلُّ شَيْء قَدْراً وَلَكُلُّ فَدْرِ أَجَلًا وَلَكُلُّ أُجَلَّ كَتَابًا (منْيَا) فَالقُرْآنُ آمَرٌ زَاجِرٌ،وَصَامَتُ نَاطَقٌ.حُجَّةُ الله عَل خَلَقِه أَخَذَ عَلَيْهِمْ ميثَاقَهُ،وَارْتَهِنَ عَلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ . (٢) أَتَمَّ نُورَه كُمَلَ بِهِ دِينَهُ، وَقَبَّضَ نَبِيَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدْ فَرَغَ إِلَى لْغَلَق مِنْ أَحَكَامَ الْهُدَى به • فَعَظَّمُوا مَنْهُ سُبْحَانَهُ مَاعَظَّرَ مِنْ فُسِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْف عَنْـكُمْ شَيْئًا مِنْ دينه، وَلَمْ يَقْرُكُ شَيْئًا رَضْيَةً أَوْ كُرِهَهُ إِلَّا وَجَمَلَ لَهُ عَلَمَّا بَادِيًّا، وَآيَةً مُحْكَمَةً، تَزْجُرُعَنْهُ أَوْتَدْعُو لَيْه فَرَصْهَاهُ فَيِمَا بَقِيَ وَاحَدٌ وَسُخْطُهُ فِيمَا بَقِي وَاحَدٌ • وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يمنى الصهة والعافسة يريدأن الناس قدكانوا فيسات عمق لايهندون لسر تعاقب الصهة والامراض على بدن الانسان حتى حاءت رسل الله فأيقظهم وأفهمتهم أنذلك اختبارمن الخالق جل شأنه ليؤكد للانسان أنه مخلوق ضعيف

يمنى الصهة والعاليث بريدان النسان حقيق لا يجدون السر الما المهة والعاليث بريدان النسان حقيق لا يجدون السر وأقهمتهم أن ذلك اختبار من الخالق حل شأنه ليؤكد للانسان أنه مخاوق ضيف وأن أمره إنماهو بيدغيره (1) الالف والسبن والتا الطلب والمدى أنى أحده كما طلب من خلقه أن يحمد وه يكامل العباده (٢) أربهن عليه أنفسهم أى حبسها حتى يؤدوا حتى القرآن من العمل به والاهتماء بهديه فالماذلك هو مساتهم وسهيل طلامتهم

لَنْ يَرْضَى عَنْكُمُ بِشَيْءُ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، وَلَنْ يَسْخُط عَلَيْكُمُ يِشَيْءُ رَضِيَهُ مِنْ كَانَ قَبُلْـكُمْ، وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرِيِّينَ وَتَشَكَلُّمُونَ برَجْم قَوْل قَدْ قَالَهُ الرَّجَالُ مِنْ قَبْلَـكُمْ ۚ قَدْ كَفَا كُم مَوُّنَةً دُنْيَا كُمْ ۚ وَحَثَّكُمْ عَلَى الشَّكْرِ وَافْتَرَضَ مِنْ ٱلْسُنْسَكُمْ الذُّ كُرَ وَأُوْصاً كُمْ بِالتَّمْوَي وَجَمَّلُهَا مُنْتَهَى رَضَاهُ وَحَاجَتهُ مِنْ خَلَّقه • فَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَيْنه ، (١) وَنَوَاصَـكُمْ بِيَده ، وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ ، إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلَمَهُ ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ . قَدْ وَكُلُّ بِكُمْ حَفَظَةً كَرَاماً لاّ يُسْقَطُونَ حَقَاءُولاً يُثْبِتُونَ بَاطَلاًّ. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْمَلُ لَهُ عَزْجًا مِنَ الْفَتَن ، وَنُوراً مِنَ الظَّلَم ، وَيَخْلَدُهُ فِيمَا اشْتَبَتْ نَفْسُهُ ، وَيُنْزَلْهُ مَنْزِلَةً الكِّرَّامَة عندَهُ ، في دَارَ اصْطَنَعَهَا لنَفْسه ، ظلُّهَا عَرْشُهُ ، وَتُورُهَا بَهْجَتُهُ ، وَزُوَّارُهَا مَلَاثُكَتُهُ ، وَرُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ ، فَيَادِرُوا الْمَادَ ، وَسَايِقُوا الآجَالَ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِمَ بِهِمُ الأَمَلُ ، وَيَرْهَقَهُمُ الأَجَلُ،(")

(٤) هول العرب فلان بعين فلان اذا كان عالما بسره ويجواه بحيث لا يستطيع ان يخفى عنه شيئا(٢) من أن يغشاهم الموت من قولهم غشيث السكلاب الصيد لحقتها

وَيُسَدُّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ ، فقَدْ أُصْبَحْتُمْ فِي مثل مَاسَئُلَّ إِلَيْه الرَّجْمَةَ مَنْ كَانَ تَبَلَّكُمْ ، (١) وَأُنْتُمْ بَنُوا سَبيل عَلَى سَفَر مِنْ دَارِ لَسْتَ بِدَارِكُمْ ، وَقَدْ أُوذُنْتُمْ مِنْهَا بِالأَرْتِحَالَ ، وَأُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ . وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَذَا الْجَلْدِ الرَّقيقِ صَبْنٌ عَلَى النَّارِ ، فَأَرْحَمُوا نُهُوَسَكُمْ ﴿ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّ إِنَّهُوهَا فِي مَصَالُبِ الدُّنْيَا ﴿ أَفَرَأَ إِنَّهُمْ مَزَعَ أَحَدَكُمْ مِنَ الشُّوْكَةِ تُصيبُهُ ؛ وَالْعَثْرَة تُدْمِيهِ ، وَالرَّمْضَاءَ غَرْقُهُ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَةَبْنِ مِنْ نَارٍ صَجِيعَ حَجَرٍ وَقَمَ بِنَ شَيْطَانُ ، أَعَلَمْتُمْ أَنَّ مَالكًا إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَمْضُهَا بَمْضًا لَعَضَبه ؛ (٢) وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتُ بَيْنَ أَبُوامِا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتهِ

أَيُّهَا الْيَفَنُ الْكَبَيرُ (٢) الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ القَتيرُ ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا

الْنَحَمَتْ أَطْوَاقُ النَّارِ بِعِظَامِ الأَعْنَاقِ : وَنَشَبَتِ الْجَوَامِعُ (١)حَتَّى أَ كَلَتْ لُحُومَ السَّواعِدِ • فاللهَ اللهَ مَنْشَرَ الْمَبَادِ وَأَ نُثُمْ سَالمُونَ في الصَّحَّة قَبْلَ السُّقُم ، وَفِي الْنُسُحَّة قَبْلَ الضَّيق ، فَاسْنَعُوا فِي فَكَاكُ رَقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَفْلَقَ رَهَائتُهَا ، (\*' أَسْهِرُواعُيُونَكُمْ، وَأَصْمَرُوا بُطُونَـكُمْ ، وَاسْتَعْمِلُوا أَفْدَامَكُمْ ، وَأَنْفَقُوا أَمْوَالَـكُمْ ، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ مَاتَجُدُون بِهَا عَلَى أَنْفُسكُمْ ، وَلاَ تَبْخَلُوا بِهَا عَنْهَا ، فَقَدُ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْ كَمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًّا ؟ نَيْضَاعِنَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كريمٌ ﴾ فلمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلِّ ، وَلَمَا اَسْتَقُرْ صَٰكُمْ مِنْ قُلُ ﴿ إِسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْمَرْيِرُ الْمُكَيِّمُ ، وَاسْتَقْرَمْسَكُمْ وَلَهُ حَرَّاتُنُ نهوملهوز شمحوأتمط شمأشيب (١) الجوامع جعجامعـــة وهيالغل بالضم مرب من الحلي لانها تصمع السندين الى العنق ونشبت كفرحت : ت (۲) غلق الرهن في بدا لمرم ن غلقا كفرح فرحا: استفه وذلك إذا لم يقسه ر الراهن على افتكاكه في الوقت المشروط ومنه (لايفلق الرهن) أي لايملكه بالدين بدينه بل هولصاحب ومنه : غلق فؤاده في بد فلان اذاملكه

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَهُوَ الْغَنَّ الْحَيِدُ ، أَرَادَ أَنْ يَبْلُو َ كُوْ (¹) أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ؛ فَبَادِرُوا بَأَعْالِـكُمْ تَـكُونُوا مِعَ جِيرَانِ اللهُ فَي دَارِهِ ، رَافَقَ مِيمٍ رُسُلَهُ ، وَأَزَارَهُمُ مَلَاثِكُنَّهُ ، وَأَ كُرَّمَ أَنْ أَسْمَاعَهُمُ أَنْ أَسْمَاعَهُم أَنْ أَسْمَاعَهُم أَنْ أَنْ لَسَعَ حَسِيسَ نَارِ أَبْداً ، ('' وَصَانَ أَجْسَادَهُم أَنْ أَشَى لُنُوباً وَنَصَبَا ، ('' (ذَ لِكَ فَضْلُ الله يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ نُو الْفَضْلِ الْعَظِم ) أَقُولُ مَانَسْمَوُنَ وَاللهُ الله يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ فُو الْفَضْلِ الْعَظِم ) أَقُولُ مَانَسْمَوُنَ وَاللهُ الله يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ يَوْنِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن كلام له عليه السلام قاله للبرج بن مسهر الطائى (<sup>1)</sup> وقد قال له بحيث يسمعه لاحكم الا لله وكان من الخوارج أُسْكُتْ قَبَّحَكَ اللهُ يَاأْثُرَمُ ، (<sup>0)</sup> فَوَّالله لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقَّ فَكُنْتَ

<sup>(</sup>۱) يختبركم(۲) الحسيس: الصوت الخفى وفي الفرآن (لايسمعون حسيسها). ويطلق أيضاعلى الذي تسمعه بما بمرقر يبامنك ولاتراه قال الشاعر في مستقباز ترى الطير العناق يظلن منه ﴿ جنونا ان سعن له حسيسا (۳) لغب الرجل كنصر لفيا ولفو بإبالضم والفتح في الاخير ولفيا كفرح أيضا:

ثمب وأعياأ شد الاعياء وأمالف ككرم فهى رواية أبي جعفر أحد بن بوسف الفهرى الله من أثمة الفة والله نسبة الى لياة قرية من قرى الاندلس والنصب كذلك النعب (٤) الاثرم من انكسرت

فيه صَنْمِيلاً شَخْصُكَ ، خَفَيًّا صَوْتُكَ ، حَثَّى إِذَا نَمَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِز

(ومن خطبة له عليه السلام)

الْحَمْدُ لله الَّذِي لاَ تُدْرِكُهُ الشُّواهدُ ، وَلاَ تَحُويه الْمَاهدُ ، وَلاَ ثَرَاهُ النَّوَاظِرُ ، وَلاَ تَجْدِيُّهُ السَّوَائِرُ ، الدَّالَ على قدْمه بحدُوث خَلْهِهِ ، وَيَجُدُّونِ خَلَقِهِ عَلَى وُجُودِهِ ، وَبِاشْتَبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لَاشَبَا دَقَ فِي ميعَادهِ ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلْمِ عَبَاده ، وَقَامَ القسط في خَلْقه ، وَعَدَلِ عَلَيْهِمْ في حَكْمه ، مُسْتَشْهِدُ بَحِدُو لأَشْيَاء عَلِي أَزَلَيْتُه ، وَ مَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْمَجْزِ عِلِي قُدْرَتُه ، وَمَا امْطُرُّهَا إِلَيْـه مِنَ الْفَنَّاء عَلَى دَوَامه • وَاحَدُ لاَيْصَدَدٍ ، دَائِمٌ لا بأمد ، (' وَقَائِمُ لا بِمِهَدِ ، تَتَقَاهُ الا ذَهَانُ لاَ مُشَاعَرَة ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَاقَى لَا يُعَاضَرَةِ • لَمْ تحطُّ به الا وْهَامُ، بَلِيْجَلِّى بِهَا

سنيته من اصلها اوسنه من اصلها والثاه ترماه وقبله كفرح و وضليلا تهضك أى تعيفا من اصلح و وتجمت أى تعيفا كان من وتجمت أى ظهرت ظهرت ظهور قرن المعز (1) الامدالشي عايته (٢) المشاعرة الاحساس والمراثى : بعمر آة بالقتروعي المنظر

وَبِهَا امْنَنَعَ مَنْهَا وَ إِلَيْهَا حَاكَمَهَا ، (') لَبْسَ بِذِي كَبِرِ امْنَدَّتْ بِهِ النَّهَايَاتُ فَكَبَّرْنَهُ تَجْسِيهًا ، وَلاَ بِذِي عِظَمَ تَنَاهَتْ بِهِ الْفَايَاتُ فَمَظَمْتُهُ تَجْسِيدًا ، وَلاَ بِذِي عِظْمَ سُلُطَّانًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ عُمَدًا مَنْهُ تَخْمُ سَلُطًانًا ، وَأَشْهَدُ أَنْ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّبِي ، وَأُمينُهُ الرَّضِيْ ، صلى الله عليه وآله ، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّبِي ، وَأَمينُهُ الرَّضِيْ ، صلى الله عليه وآله ، أَرْسَلَهُ بُوجُوبِ الحُبْجِ ، ('' وَظُهُو رِ الفَلْجِ ، وَإِيضَاح النَّهَجِ ، فَلِيضَاح النَّهَج ، فَلِيضَاح النَّهَ مَادِعًا بِهَا ، وَحَمَلَ عَلَى المَحَجَّةِ دَالاً عَلَيْهَا ، وَأَقَامَ الْعُلْمَ الا هُنِياءَ ، وَمَنَارَ الضَيَّاء ، وَجَمَلَ أَمْرَاسَ الاسْلامِ مَنْهَا ، وَجَمَلَ أَمْرَاسَ الاسْلامِ مَنْهَا ، وَجَمَلَ أَمْرَاسَ الاسْلامِ مَنْهِنَةً ، ('' وَعُرَى الإِيمَانِ وَثِيقَةً

(مِنْهَا فِي صِفَةِ خَلْقِ أَصْنَافِ مِنْ الْعَيَوَانَاتِ ) وَلَوْ فَـكَرُّوا فِي عَظِيمَ التَّذْرَةِ ، وَجَسِيم النَّعْمَةُ ، لَرَّجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ ، وَخَافُوا

<sup>(</sup>۱) أى انه جسل شأنه بعدان ظهروهم لى اللوهام سما المهتدلة آثاره لم بشأان يعلمهم كنه ذاته وط كها الى نفسها فرجعت بعد كثير البحث وشديد النفكير حاسرة مذهنة بالعجز عن الوصول البه تعالى الته عما يصفون (۲) الفلح بالفم الظفروا لفوز بالمطلوب بريدان الله أرسل النهى صلى الته عليه وسلم ليتم الناس حجد البيئة على مادعا هم البسه من الحق وظهور الفلح كناية عن احقاق كامة الدين (۳) الامراس جعمر س الذي هوجع مرسه بالعمريك وهو الحبل الترس الايدى به

لم عَذَابَ الْحَرِيقِ ، وَلَكَنِ الْقُلُوبُ عَلِيلَةٌ ، وَالْبَصَائرُ مَدْخُولَةٌ · أَلاّ بْنَظْرُونَ إِلَى صَمْدِ مَاخَلَقَ ، كَيْفَ أَحْكُمَ خَلَّقَهُ ؛ وَأَنْشَنَ تَرْكَيبَهُ ، وَفَانَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظْمَ وَالْبَشَرَ ، (١) أُنْظُرُوا إلى النَّمْلَة في صغر جُنُّتُهَا ، وَلَطَافَة هَيْثُتُها ، لا تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظ الْبَصَرِ ، وَلا تُمُسْتُدُرَكُ الْفَكْنِ ، كَيْفَ دَبَّتْ عِلِ أَرْضَهَا ؛ وَصَبَّتْ عَلَى رِزْمُهَا ، تَنْقُلُ الْحَبَّةُ إِلَى جُعْرِهَا ، وَتَمَدُّهَا فِي مُسْتَقَرَّهَا ، بْنَمُ فِي حَرَّ هَا لَبَرْدَهَا ، وَفِي وُرُودِهَا لِصَدَّرِهَا ، (٢) مَكْفُولَةٌ رِزْهَا ، مَرْزُونَةٌ بوفْقها ، لاَ يُنْفَلَّهَا النَّانُ ، وَلاَ يَحْرِسُهَا الدِّيَّانُ وَلَوْ في الصُّفَا الْيَابِسِ ، وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ • ٣٠ وَلَوْ فَـكَّرْتَ فَيَجَارِى كُلْهَا فِي عُلُوهَا وَسُغُلْهَا ، وَمَا فِي الْجَوْفِ مِنْ شَرَاسيف بَطْنها، (٠) وَمَا فِي الرُّأْسِ مِنْ عَيْنَهَا وَأَذُنْهَا ، لَقَصْبَتَ مِنْ خَلَقْهَا عَبَّا،وَلَقَيتَ

<sup>(1)</sup> البشر: جع مشرة بالصريك بمنى ظاهر الجلد (٢) الصدر بالصريك اسم من صدر من باب تصراى رجع عن الماء والوقق بالكسر الموافق وبريد ما يلائمه من الرزق والطباع (٣) الصلد الجامد (٤) الشراسيف جع شرسوف بالفم وهو خضروف معلق بكل صلع مشل غضروف الكتف وفي الصحاح (مقط الضلع وهو الطرف المشرف على الضلع)

مَنْ وَصَفْهَا لَصَّا ۚ ۚ فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلِي قَوَا يُمُهَا ، وَبَنَاهَا عَلَمْ دَعَا يُمْهَا ، لَمْ يَشْرَ كُهُ فِي فَطْرَتْهَا فَاطَنٌ ، وَلَمْ يُمِنْهُ فِي خَلْقَهَا قَادَرٌ. وَلَوْضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ مَكْرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاتُه مَادَلَّتُكَ الدَّلِإَلَةُ إِلا عَلِي أَنَّ فَاطْرَ النَّمَلَة هُوَ فَاطْرُ النَّخْلَة · لدَّفيق تَفْصيل كُلِّ نَىْءٍ ، (¹) وَغَامض اخْتلاَف كُلّ حَىّ ، وَمَا الْجَليلُ وَاللَّطيفُ ، وَالثَّمْيلُ وَالْخَفِيثُ، وَالْقَوَىُّ وَالضَّمِيثُ فِىخَلَّقُهُ إِلَّا سَوَالا،وَكَذَلكَ السَّمَاء وَالْهَوَاء ، وَالرَّ يَاحُ وَالمَّاء • فَانْظُنْ إِلَي الشَّمْسِ وَالْفَهَرِ وَالنَّبَاتِ وَالشُّجِّرِ،وَالمَّاء وَالْحَجَرِ، وَاخْتِلاَّ فَ هَذَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَتَفَجُّرُ هَـٰـذه الْبِحَارِ ، وَكَثْرَةِ هَــذه الْجِبَالَ ، وَطُولَ هَذه الْمُلاَل ، ('' وَتَقَرَّق هَذِه اللَّمَات ، وَالأَلْسُن المُخْتَلَفَات · فَالْوَيْلُ لمَنْ جِحَدَ الْمُدَّرَ وَأَنْـكَرَ الْدَبَّرَ ، زَهَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَات مَالَهُمْ زَارِعٌ ، وَلاَ لاختلاَف صُورَهم صَالِمٌ ، وَلَهْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةِ فِيهَ بيلهاهوخالقالغلة على عظم طولماً (٢)القلال جع قلة بال

ادَّعوا ، (') وَلاَ تَحْقَيق لَمَا أُوعُوا ، وَهَلْ يِكُونُ بِنَالِهِ مِنْ غَيْرِ بَان أَوْ جِنَايَةٌ ۚ مِنْ غَبْرِ جَانٍ ۥ وَإِنْ شَئْتَ قُلْتَ فِي الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنَ حَمْرًاوَيْن ، وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ فَسْرَاوَيْن ، (`` وَجِعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفَى ، وَفَتَحَ لَهَا الْفَمَ السُّوىُّ ، وَجَعَلَ لَهَا الْعَسَّ القُّويُّ ، وَنَابَيْنَ بِهِمَا تَقُرضُ ، وَمنْجَلَيْن بِهِمَا تَقْبِضُ ، (٢) يَرْهَبُمُ لزَّرًاعُ فِي زَرْعِهِمْ ۚ وَلاَ يَسْتَطْيِعُونَ ذَيِّهَا ، (') وَلَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ مَّى تَردَ الْحَرْثَ فِي نَزَوَاتِهَا ،(°<sup>)</sup> وَتَقْتَضَى مِنْهُ شَهَوَاتِهَا ، وَخَلَقْ كُنُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعًا مُسْتَدَفَّةً • فَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ لَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْجاً ، وَيَعْنُو لَهُ خَدًا وَوَجِهاً ، بْلْقِي إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سَلْمًا وَصَمَفًّا ، وَيُعْطَى لَهُ القَيَادَ وَهَبْةً وَخَوْفًا ،

<sup>(</sup>۱) ای استندوا علی جه فی دعواهم ولارکنوا ال محقیق فیاحفظوه (۲) فراوین ای مضیئین حق کان کلامنهالیداتی قد البسسها القمر صیاءه (۳) مبلین تثنیه مبل کنبر وهوالا له المروقه لتقطیع از رع و اراد منهما رجلها الشهرتین بالمشارف اسانه (٤) ای لایستطیمون دفها ولوجه او الها جماعات ووحد از (ه) نزوانها: وثباتها من قولم نزاینزو نزوامن باب غزا ونزواعد فی فعول ونزوانا بالسریات: وثب والامم النزاء بالضم وال کسرویقال ذاف فی دی المافر والنالف و الساع

قَالطَّبْرُ مُسَمَّرَةٌ لِأَمْرِهِ ،أَحْصَى عَدَدَ الرَّ بِشِ مِنْهَا وَالنَّفَسِ، وَأَرْسَى فَوَا أَيْهَا عَلَى النَّدَى وَالْبَيْسِ ، (1) وَقَدْرَ أَقُوا آيَا وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا ، فَهَذَا غُرَابٌ ، وَهَذَا نَعَامٌ ، وَهَذَا نَعَامٌ ، دَعَا كُلُّ طَائِر باسْمِهِ ، وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْفِهِ ، وَأَنْشَأَ السَّحَابَ الثَّقَالَ فَأَهْطُلَ وَيَعَبَّ ، (1) وَعَدَّدَ فَسُمْهَا ، فَبَلَ الأَرْضَ بَعْدَ جُنُوفِهَا ، وَأَخْرَجَ وَيَتَهَا بَعْدَ جُنُوفِهَا ، وَأَخْرَجَ لَيْتُهَا بَعْدَ جُنُوفِهَا ، وَأَخْرَجَ

ومن خطبة له عليه السلام في التوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة

مَاوَحَدَهُ مَنْ كَيْفَهُ ، وَلاَ حَقَيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَهُ ، وَلاَ يِأْهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ ، وَلاَ صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ ، (<sup>(7)</sup> كُلُّ مَمْرُوفٍ بِنَفْسهِ مَصْنُوعٌ ، (<sup>()</sup> وكُلُّ قَائم فِي سَوِاهُ مَمْلُولٌ ، فَاعِلْ

<sup>(</sup>۱) پر بدهن الندى ضده اليبس بالهريك بشير الى أنه چل شأنه خلق الطير على نوعين فنها ماهو برى ومنها ماهو بحرى (۲) اى أدام سدة وط مطرها منسابقا متواليا وأخرج نهتها بعد جدوبها اى بعد أن بهست باحساب الطر عنها (۳) صعده كقطعه: قصيده (٤) قال المرحوم الشيخ مجدعيده اى كل معروف الذات بالكنه مصنوع لان معرفة الكنه انما تكون بعرفة إجزاء

لاما منطر ال آلة ، مقد " لا يَعِول فكرة ، عَنْ لا داستفادة ، لا تصيحاً الأَّوْقَاتُ ،وَلاَ تَرْفَدُهُ الأَّدَوَاتُ ( ' ) سَبَقَ الأَّوْقَاتَ كَوْنُهُ ، وَالْمَدَمَ وُجُودُهُ، وَالابْتَدَاءَأُزَلُهُ ، بَتَشْعِيرِه الْمَشَاعَرَعُ فَ أَنْ لاَّمَشْعَرَ لَهُ ، (٢) وَيُمْنَادُّته بَيْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ أَنْ لاَصْدًا لَهُ ، وَيُقَارَنَّته بَيْنَ الأَشْيَاء عُرِفَ أَنْ لاَقَرِينَ لهُ ، صَادً النُّورَ بِالظُّلْمَةَ ، وَالوُصُوحَ بِالْبُهْمَةِ . وَالْجُنُّودَ بِالْبِلَلِ ، وَالْحُرُّورَ بِالصَّرْدِ · <sup>(\*)</sup> مُؤَلِّثٌ بَيْنَ مُتَعَادِياتِهَا ، <sup>(\*)</sup> مُقَارِنُ ۚ بَيْنَ مَتَبَا بِنَاتِهَا ، مُقَرَّبُ ۚ بَيْنَ مُتَبَاعِـدَاتِهَا ، مُفَرِّ قُ ۖ بَيْنَ لحفيقة فمروفالكنه مركب والمركب مفتقرفي الوجود لفره فهومص (٤) من قولهمرفه ورفه اكضربه : أعانه ويقال (هونيم الراقد اذاحل الوافد ٢) المشعركقعه الحاسة وتشميرها إعدادها للاحساس فالمشعرمن خ منفعا دائماولو كاذلله مشيعرلكان منفعلا والمنفعل لايكون فاعلافي للقه فلايكون منفعلاعتهم كمايآتي التصريح به وانساخص باب الشسعور بالذكر رداعل من زعم أن الله مشاعر وعقدة التضاديين الإشباء دليل على استواء نسسها السه فلاضه أذلو كانت إه طبيعت تضاد شيثا لأختص ايجاده عما يلائمها

لاما يضادها فلم تكن أضاء اداوا لمقارنة بين الاشياء فى نظام الخلقة دليسل على أن صائعها وأحسه اذلو كان له شر يك خالفه فى النظام الإيجادى فلم تسكن مقارنة والمقارنة هنا المشابهة اه (٣) الصرد كسر: البرد فارسي معرب ومنه تقول (يوم صرد) أى باردوا لجع صرود بالفيم الواحد صردو يقال أرض صرداً ى بارده و المعامرة (٤) أى كالمناصر والجع صروداً يعنى المناصر في ال

مُتَدَانِهَا مَا (١) لِآنَسُمَارُ بِعَدّ ، وَلاَ يَحْسُبُ لَعَدّ ، وَالَّمَا تَحَدُّ الا دَوَاتُ أَنْفُسَهَا ، وَتُشْيِرُ إِلَى نَظَائِرِهَا ، مَنَعَثْهَا مُنْدُ القدّمية وَحَمَيْهَا قَدَ الْأَلَيَّةَ ، وَجَنَّيْنُهَا لَوْلاً ('' الشَّكُملَة · بِمَا خَلِّ صَالْمُهَا للْمُقُولِ ، وَمِهَا امْتَنَعَ عَنْ نَظر الْمُيُونِ • لاَ يَجْرَى عَلَيْهِ السَّكُونُ وَالْحَرَّكَةُ ، وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَاهُوَ أُجْرًاهُ ? وَيَعُودُ فيه مَاهُوَ أَبْدَاهُ ، وَيَحْدُثُ فيه مَاهُوَ أَحْدَثَهُ • إِذَا كَنَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ ، ( \*) وَلَتَحَزُّأُ كُنْهُ ، وَلاَمْتَنَمَ مِنَ الأَزَل مَعْنَاهُ ، وَلَكَمَانَ لَهُ وَرَالَا إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ ، وَلاَ لَتَمَسَ النَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النَّفْصَانُ • وَإِذَا َلْفَامَتْ آيَةُ المَصْنُوع فيه ، وَلَتْحَوَّلَ دَليلاً بَمْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْه ، وَخَرَجَ

<sup>(</sup>۱) يريدبالمته انبات المتقاربات كالجزء بن من عنصر واحدق جسمين عنمل المزاج (۲) منه الابتداء الزمان وقد لتقريبه وأصل لولاحرف امتناع لوجود يريدان هسته الادوات ليست قديمة ولا ازليسة اذيقال فياوجسدت منه كذا وليست كاملة أيضالان كل مخلوق يقال فيسه لولا خالقه ما وجد فهونا قص الذاته متاج النكملة بغيره ولما كانت تلك الادوات لا تدرك الاماديا عدودا امتنع سسهانه عن ان ندركه العبول أو عسبه الابصار لا نها نوع من تلك الادوات (٣) ذاك لان الحركة والسكون من خواص الاجسام ولو كان كذلك لاختلفت ذاته ولجزأت حقيقته ولكان حادثا ولطلب التمام اذار مه النقصان فان الجسم بتركه مفتقرالي غيره

بِسُلْطَانَ الامْتَنَاعِ مِنْ أَنْ يُؤَمِّرَ فيهِ مَايُؤَمِّرُ في غَيْرِهِ • (1) الَّذَى لاَيَحُولُ وَلاَ يَزُولُ ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الأَفُولُ ، (") وَلِمْ يَلَدْ فَيَكُونَ مَولُوداً ، ( أَ وَلَمْ يُولَدْ فَيَصِيرَ عَدُوداً . ( أَ جَلَّ عَن الْخَاذ الأَبْنَاء، وَطَهُرً عَنْ مُلاَمَسَةِ النَّسَاء ، لاَ تَنَالُهُ الأَوْهَامُ ۚ فَتُقَدِّرَهُ ، وَلاَّ تَوَهُّهُ الْمُطِّنُ فَتُصَوَّ رَهُ، وَلاَ تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ فَتَصْدُهُ ، وَلا تَلْسُهُ الأَيْدِي فَنَمَسُّهُ ، لاَ يَتَغَيَّرُ بَكُل ، وَلا يَتَبَدَّلُ بِالْأَحْوَال ، وَلا تُبْلِيهِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ ، وَلا يُنْبِّرُهُ الضَّيَاءُ وَالظَّلاَّمُ ، وَلا يُوصَفُ نشَّيْء مَنَ الْأَجْزَاءِ ، (\*) وَلاَّ بِالْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ ، وَلاَ بِعَرَض مِنَ الأَعْرَاض، وَلاَ بِالْغَيْرِيَّةِ وَالأَبْعَاض، وَلاَ يُقَالُ لَهُ حَدُّ وَلاَ نِهَايَةُ،

<sup>(</sup>۱) وقوله خرج عظف على قوله لا بحرى عليه السكون والحركة و يريد بسلطان الامتناع سلطان العزة الا بدية (۲) الا فول أسله مصدرا فل النجم اذا غاب (۳) المراد بالمولود مطلق الناشيء عن غيره وقد تحكون الولادة بطريق التناسل المعروف أو بطريق القشوء خيد وث النبات عن المناصرومن كان له واد كان كذاك متولد اباحدى هذين النظريقتين (٤) أى المناصرومن كان له واد كان كذاك متولد اباحدى هذين النظريقتين (٤) أى لم يكن مولود افتعرف حدوجود و وهو يوم ولادته (٠) أى لا يوصف بشيء من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء لان ذلك من خواص الحيوان تمالى الله عن ذلك علوا كسرا

وَلَّا الْمُطَاعُ وَلا غَايَةٌ ، وَلاَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ نَحُوبِهِ فَتُقَلَّهُ أَوْ تُمُويَهُ، أَوْ أَنْ شَيْئاً يَعْمَلُهُ فَيُمِيلَهُ أَوْ يُعَدَّلَهُ ، وَلَيْسَ فِي الْأَشْيَاء بِوَالِمِ ، (") وَلاَ عَنْهَا جَنَارِ ج · يُخْبَرُ لاَ بلِسَانِ وَلَهَوَات ، (\*) وَيَسْمَمُ لاَجُرُّ وق وَأَدَوَاتَ ، يَمُولُ وَلاَ يلفظُ ، وَيَحْفَظُ وَلاَ يَتَحَفَظُ ، (') وَيُر بدُ وَلاَ ، يُحَتُّ وَيَرْضَى مِنْ غَيْرِ وَلَهُ ، وَيُبْغَضُ وَلِغَضَتُ مِنْ غَرَّر مَشَنَّةً ، يَقُولُ لَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيكُونُ ، لا بِصَوْت يَقْرَعُ وَلاَ بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ ، وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبُعَانَهُ فعلٌ منهُ (\*) أَنْسَأُهُ وَمِثْلُهُ لَمْ بَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائنًا ، وَلَوْ كَانَ قَدَمَّا لَـكَانَ إلاً كاناً،

لاَ يُقَالُ كَانَ بَمْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَحْرِيَعَلَيْهِ الصِّفَاتُ المُحْدَثَاتُ،

<sup>(</sup>۱) من قولهم أفله عله ورفعه وأهواه أسقطه (۲) أى بداخل (۳) لهدوات جع لهات وهى الطلاطلة التى عند أقصى الفركاتقدم (٤) أى لايصدرا لحفظ منه عن تكلف (۵) قال المرحوم الشبخ مجدعه ه كلامه أى الالفاظ والحروف التى بطلق علما كلامائله باعتبار مادلت عليه وهى حادثة عند عجوم الفرق ما حلاجاهة من الحنابلة أو المراد بالكلام هنا ماأر بدفى قوله تمال (قل لو كان السرمداد الكلمات ربى لنفد) الآية وهو على ما قال بعض المفسر بن أعبان الموجودات

وَلاَ يَكُونَ بِيْنَيَّا وَبَيْنَهُ فَصْلٌ ، (') وَلاَّ لَهُ عَلَيْهَا فَضُلٌّ فَيَسْتُويَ الصَّائِمُ وَالْمَسْنُوعُ ، وَيَسَكَافأُ اللُّبْدَيعُ وَالْبَدِيمُ ، خَلَقَ الْخلاَئَقَ عَلَى غَبْر مِثَالَ خَلاً مِنْ غَبْرِه ، وَلَمْ بَسْتَمَنْ عَلَى خَلْقَهَا أَحَد مِنْ غَلْمُه ، وَأَنْشَأَ الأَرْضَ فأَمْسَكُمَا مِنْ غَيْرِ اشْتَغَال ، وَأَرْسَاهَاعَلَى غَبْر تْرَار ، وَأَقَامَهَا بِنَيْر قَوَائِمْ ، وَرَفَمَّا بِنَيْر دَعَاثِمْ وَحَصَّنْهَا مِنَ الأَوْدُ وَالْاعُوجَاجِ ، ('' وَمُنَّعَهَا مِنَ النَّهَافُتُ وَلَانْهُرَاجِ . ('' أَنْ إِنْ أَوْنَادَهَا ، (') وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا ، وَاسْتَفَاضَ عُيُونَهَا ، وَخَدَّ ُوْدِيَّتَهَا ، فَلَمْ يَهِنْ مَابَنَاهُ ، <sup>(°)</sup> وَلاَ ضَمَّتُ مَافَوًاهُ . هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعَلْمِهِ وَمَيْرِفَتُه ، وَالْمِالِي عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا بِحَلَّالِهِ وَعَزَّتِهِ ، وَلاَّ بُمْجِزُهُ شَيْءٍ مِنْهَا طَلَّلَهُ ، وَلاَ يَمْتَنْهُ عَلَيْهِ فَيَغْلَبُهُ ، وَلاَ يَفُونُهُ السَّرِيْمُ مَنْهَا فَيَسْبِقَهُ ، وَلاَّ

<sup>(</sup>۱) قوله ولا يكون بينها : عطف على فتجرى عليه الصفات (۲) الاود والاهوجاج سيان غيران الثانية أعرف وأبين (۳) النهافت : القساقط و والانفراج : الانشقاق (٤) الاسدادجم سدو يريد بها لجبال وخذ أودينها أىشقها (ه) لمهن أى لم يضعف ولم يسقط

بَعْنَاجُ إِلَى ذيمَالَ فَيَرْزُقَهُ ،خَضَمَت الأَشْيَاءَ لَهُ ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَا لعَظَمَتُه ، لآنَسْتَطيعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِه فَتَمْتُنَعَ مِنْ وَضَّرٌ ه ، وَلاَ كُنْء لَهُ فَيُكَافِيهُ ، وَلاَ نظيرَ لَهُ فَيُسَاوِيهُ ، مُوَّ الْمُنْي لَهَا فِمْدَ وُجُودها ، حَتَّى يَصيرَ مَوْجُودُها كَمَنْتُودها ، وَلَيْسَ فَنَاهِ الدُّنْيَا يَمْدَ ابْتَدَاعِهَا بِأُغْجَبَ مِنْ إِنْشَاثُهَا وَاخْدَاعِهَا ، وَّ كَيْفَ لَو اجْنَعَمَ جَمِيعُ حَيَوَانُهَا ؛ مِنْ طَيْرِهَا وَهَا يُمَّا ۚ ، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَا يُمِهَا ، (') وَأَصْنَافَ أَسْنَاحُهَا وَأَجْنَاسُهَا،('') وَمُتَبَلَّدَة أَمَّهَا وَأَكْيَاسِهَا عَلَى إِحْدَاثِ بَمُوضَةً مَاقَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا ، وَلاَ عَرَفَتْ كَبْفَ السَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا ، وَلَنْحَبَّرَتْ عَقُولُهَا فِي علْمِ ۚ ذَٰ لِكَ وَتَاهَتْ، وَعَجَزَتْ فُوَاها وَتَنَاهَتْ، وَرَجَسَتْ خَاسَّةً حَسَيرَةً ، (\*) عَارِفَةً بَأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ ، مُقَرَّةً بالمجرِ عَنْ

<sup>(1)</sup> المراح بالضم اسم مفعول من أراح الراعى الابل والفنم ردها الى المراح بالضم أى المراح بالضم أى المراح بالضم أى المأوى وسائمها أسم فاعل أيضا من سامت الماشية : رعت وخرجت الى المرعى (٦) الاسسناف الدستاخ وكذاك السسنوخ جع سنع بالسكسر وهو الاسسل و بريد منها الاسسناف الدارة في أنواعها - والمتبلدة من تبلد الرجل والدابة ضدة على وتردد حاراً - والا كباس جع كيس كسيد : العاقل الحاذق (٣) الخاسئ :

إِنْشَاتُهَا ، مُذْعَنَّةً بالضَّفْ عَنْ إِفْنَاتُهَا

وَإِنْ اللَّهُ سَبُحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاء الدُّنْيَا وَحْدَهُ لاَشَيْء مَعَهُ . كَمَا كَانَ قَبْلَ ابْنَدَانُهَا، كَذَٰ لِكَ بِكُونُ بَمْدَ فَنَائِهَا ، بِلاَ وَفْتَ وَلاَّ مَكَانَ ، وَلاَ حَبْنِ وَلاَ زَمَانِ . عَدَمَتْ عَنْـدَ ذَلِكَ الآجَالُ وَالْأَوْقَاتُ ، وَالسُّنُونَ وَالسَّاعَاتُ ، فَلاَ شَيْء إِلا الْوَاحِدُ النَّهَارُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصْدِرُ جَمِيعِ الأُمُورِ ، بلاَّ قُدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ابْتِدَاهِ مُلْقَهَا ، وَنَعْبُر امْتَنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهَا، وَلَوْ فَدَرَتْ عَلِ الامْتَنَاعِ دَامَ بَقَاوُهَا ءَلَمْ يَتَكَاءَدُهُ صُنْعُ شَيْءٍ مُنْهَا إِذْ صَنَعَهُ ء (١) وَلَمْ يَوْدُهُ منها خَلْقُ مَاخَلَقَهُ وَبَرَأَهُ ، وَلَمْ يُكُوّ نُهَا لنَّشْهُ بِدِ سُلْطَانَ ، وَلاَ خَوْف منْ زَوَالِ وَنُقْمَانَ ، وَلاَ للاسْتَمَانَةَ بِمَا عَلَى نَدَّ مِكَاثَرِ ، (') وَلا للاحْدَرَاز بِمَا مِنْ صْدّ مُثَاوِر ، وَلاَ للازْدِيَادِ بِمَا فِي مُلْكَه ، وَلاّ لمُكَاثَرَةٍ شَرِيكٍ فِي شرْكه ، وَلا لوَّحْشَةَ كَانَتْ مَنْهُ فَأَوادَ أَنْ اللل و والمسرالكليل الذي أعياد النعب (١) لم يتكادده أي لم يتعيه و

الذليل • والحسرالكليل الذي أعياه النعب (1) لم يتكادما كالم يتميه • ولم يؤده أى لم يتكادما كالم يتميه • ولم يؤده أى لم يتميه ولم يؤده أى لم يتميل والمكاثرة : المغالب بالكثرة • والمناورة الموائدة والمهاجمة

يَسْتَأْنُسَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَا يَمْدَ تَكُونِنهَا لاَلسَأْم دَخَلَ عَلَيْه ﴿ نِي نُصْرِيفِما وَتُدْبِيرِهَا ، وَلَا لِرَاحَةُ وَاصِلَةً إِلَيْهِ ، وَلَا لِثُقُلِ شَيْءٍ ا عَلَيْهِ ، لَمْ يُملَّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةَ إِفِنَائُهَا، لَسَكَنَّهُ بُحَانَهُ دَبُّرَهَا بِلُطْفِهِ ، وَأَمْسَكَمَا بِأَمْرِهِ ، وَأَنْفَنَهَا بِقُدْرَتِهِ ، ﴿ يُميدُهَا بَعْدَ الْفَنَاء مِنْ غَيْر حَاجَة منْهُ إِلَيْهَا ، وَلاَ اسْتَمَانَة بِشَيْ سْهَا عَلَيْهَا ، وَلاَّ لانْصرَاف مِنْ حال وَحْشَة إلى حَالَاسْتَثْنَاس : وَلاَ مِنْ حَالِ جَمَل وَتَمَّى إلى حالِ علْم وَالْسَاسِ ، وَلاَ مِنْ فَقْر وَحَاجَةَ إِلَى غَنِّي وَكَثْرَةٍ ، وَلاَّ مِنْ ذُلَّ وَضَعَةٍ إِلَى عَزَّ وَنُدْرَة (ومن خطبة له عليه السلام)

أَلاَ بَأْ بِي وَأَمَّى هُمْ مِنْ عَدَّةٍ أَسْمَاوُهُمْ فِي السَّمَاءُ مَعْرُوفَةٌ ا وَفِي الأَرْضِ عَهْولَةٌ (() الا فَتَوَقَّمُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِذْبَارِأُمُورِكُمْ وَانْفِطَاعِ وَصَلْكُمْ ، وَاسْتَعْمَالَ صِنْارِكُمْ

ذَاكَ حَبْثُ تَكُونُ ضَرَّبَةُ ٱلسَّيْفِ عَلَى الْمُؤْمِن أَهُونَ مِنَ

 <sup>(</sup>۱) يريدا فدى بأي وأمى أهل الحق الذين حبتهم عن أهسل الارص غياهب الباطل وجهاوه وأشرفت واطنهم فاستصاه تباالدموات العلى فعرفهم سكاجا

الدرهم مِنْ حِلِهِ ، (') ذَاكَ حَيْثُ بَكُونُ الْمُعْلَى أَعْظُمَ أَجْراً مِنَ النَّمْمَةُ الْمُراَّ مِنَ النَّمْمَةُ الْمُمْلِي ، ('') ذَاكَ حَيْثُ آمَنُ عَيْرِ اصْطرار ، وَنَكُذْ بُونَ مِنْ عَيْرِ اصْطرار ، وَنَكُذْ بُونَ مِنْ عَيْرِ اصْطرار ، وَنَكُذْ بُونَ مِنْ عَيْرِ الْمُعْرَار ، وَنَكُذْ بُونَ مِنْ عَيْرِ الْمُعْرَار ، وَنَكُذْ بُونَ مِنْ عَيْرِ الْمُعْرِر ، وَنَكُذْ بُونَ مِنْ عَيْرِ الْمُعْرَامِ ، ('' ذَاكَ إِذَا عَضَكُمُ الْبَلَاء كَمَا يَمَنَ الْقَتَبُ عَارِبَ الْبَعِيرِ ('' مَا طُولَ هَذَا الْمُنَاء ، وَأَيْمَدَ هَذَا الرَّجَاء ؛

أَيُّهَا النَّاسُ النَّوَا هـِـنْـهِ الأَزِمَّةَ الَّتِي غَيْلُ ظُهُورُهَا الأَّ ثَمَّالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، فَتَذُمُّوا غِبَّ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، فَتَذُمُّوا غِبَّ مِنْ أَيْدِيكُمْ ، فَتَذُمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ وَلاَ تَفْتَحَمُّوا مَااسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْدٍ نَارِ الْمُثْنَةَ ، (" وَلَا يَسَلُوا فَاللَّمْ وَلا يَارِينَا فَاللَّمْ وَلا الْمُثْنَةَ ، (" وَأُمِيطُوا

(1) اى ذاك يكون حيث تفسده المكاسب و يختلط الحرام بالمسلال فيكون ضربة السيف على المؤمن أهون علب من الدرهم من حله (7) اى ذلك يكون حيث الشرعام اجمع الاغنياء فلا يعطى منهم واحده الامرفاد تبديرا وأما الفقير فينفق ما بأحده عن الغنى فى وجهده الشرعى لا يعفى به سوى تأدية واجب (٣) الاحراج: التصييق (٤) القتب عركة الاكانى وهو اكثرا سعما لا لذلك من القتب عركة الاكانى وهو منام البعير والجع أفتاب أيضا وفي المثل (هوقت يمض بالفارب) يقال الملح سنام البعير والجع أفتاب أيضا وفي المثل (هوقت يمض بالفارب) يقال الملح شود قوما يحملون من الاوزار أثقالا: ولا يختلفوا على امامكم فتقيد عاقبتكم تقود قوما يحملون من الاوزار أثقالا: ولا يختلفوا على امامكم فتقيد عاقبتكم (٦) من فارت القدر كنصر فور اوفور انا وفؤور ابالهمز وفوار ابلاهمز: جانت

مَ عَنْ سَنَنِهَا ، <sup>(١)</sup> وَخَلُوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا فَقَدْ لَمَمْرِى يَهْلُكُ فِي لَبَهَا **؟** 

الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْسُلْمِ

إِنَّمَا مَثَلَى بَيْنَكُمْ مَثَلُ السَّرَاجِ فِي الظُّلْمَة لِيَسْتَضَىَّ بِهِ مَن وَلَهَا ، فَاسْمَوُا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا ، وَأَحْضَرُوا آ ذَانَ قُلُو بِكُمْ تَفْهَمْ

(ومن خطبة له عليه السلام)

أُومِينَكُمْ أَيْبًا النَّاسُ بَتَقْوَى اللَّهِ وَكَثْرَة عَدْدِه عَلَى آلَانَا إِلِكُمْ ، وَنَسْأَتِه عَلَيْكُمْ ، وَبَلَاثِه لَدَيْكُمْ ، ('' فَكَمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ ، وَتَدَاوَ كَكُمْ بِرَحْمَةٍ ، أَعْوَرُثُمْ لَهُ فَسَثَنَ كُمْ ، (') وَتَمَرَّطُنْمُ لأَخْذُه فَأَمْلَكُمْ ، وَأُوصِيكُمْ بِذَكُرِ المَوْتِ وَإِفْلَالِ الْفَفَاةَ عَنْهُ . وَكَيْنَ غَفَاتُكُمْ عَمَّا لَبْسَ يُنْفُلُكُمْ ؛ (١) وَطَمَعُكُمْ فَيَمَنْ لَيْسَ مُهُلِّكُمْ ، فَكُنِّي وَاعِظًا عَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ ، حُمُلُوا إلى قُبُورهم

وغلت وارتفع مافيها (١) يقال أماط عنى اماطة : بعسد وتنسى ، وأماط فلانا نحاءوا بعده لازم متعسداو يقال ماظ هو كضرب وأماط غيره والسان بالعبريك (٣) من قولهمأعور بعث عورته وهي موضع المحافة يقال (أعو رمنزاك) وكل ماطلىتەفامكنىڭ فاعورك وأعوراك (٤) أغفله: تركه مُغَيِّرَ رَاكِبِينَ ، وَأُنْزِلُوا فَيَهَا غَيْرَ نَازِلِينَ ، فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا للدنيا عُمَّاراً ءَوَ كَأَنَّ الآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَلِياً . أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ ، (') وَأُوطَنوا مَا كَانُوا بُوحِشُونَ ، وَاشْتَغَلُوا عَا فَارَقُوا ، وَأَصْاَمُوا مَا إِلَيْهِ انْتَقَلُوا ، لاَّ عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطيعُونَ انْتَقَالاً ، وَلاَّ فِي سَنَة يَسْتُطيعُونَ ازْديَاداً ، أَنسُوا بِالدُّنْيَا فَفَرَّنْهُمْ ، وَوَثَقُوا بِهَا لْصَرَعَتْهُمْ ﴿ فَسَابَقُوا رَحَـكُمُ اللَّهُ إِلَى مَنَازِلِكُمُ الَّتِي أَمِرُتُمْ أَنْ نَمْرُوهَا ، وَالَّتِي رُغَّبُتُمْ فيهَا وَدُعيتُمْ إِلَيْهَا ، وَاسْتَتَمُّوا نَمَ اللَّهِ لَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَته ، وَالْمَجَانَبَةِ لَمُصْبَته ، فَإِنْ غَداًّ مِنَ الْيَوْم فَريبٌ • مَأَاسْرَعَ السَّاعَات في الْيَوْم 1 وأَسْرَعَ الأَيَّام في الشُّهُودِ ا وَأَسْرَعَ الشُّهُورَ في السنَّةِ ١ وَأَسْرَعَ السِّنينَ في الْمُسُر ١ (ومن كلام له عليه السلام)

فَينَ الإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَانِيًّا مُسْتَقَرًّا فِي التَّلُوبِ ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَّادِيَ بَيْنَ القُلُوبِ وِالصَّـدُورِ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُومٍ . ( ) لَمَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالُوبِ وَالصَّـدُورِ إِلَىٰ أَجَلِ مَعْلُومٍ .

<sup>(</sup>۱) أوطنالمكان اتخذه وطنا. وأوحثه :هجر ، وتركه و يريد بما فارقوا الدنيا. انتي أضاعوها مفارقتهم إياها كناية عن كونه مجر دزع بشدير قهم ولااستسمار

فَإِذَا كَانَتُ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدِ فَقَفُوهُ حَتَى يَعْضُرهُ المَوْتُ ، (') فَمَنْدَ ذَلِكَ بِقَعْ حَدُّ الْبَرَاءةِ وَالْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الأَوَّلِ ، ('') فَمَنْدَ ذَلِكَ بِقَعْ حَدُّ الْبَرَاءةِ وَالْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الأَوْلِ ، ('') مَا كَانَ لِلهِ فِي أَهْلِ الأَرْضِ عَلَيْهَا ، ('') لا يقتعُ اسْمُ الْهِجْرَةِ عَلَى أَحَد إلا يقتعُ اسْمُ الاسْتَضْعَافِ عَلَى مَنْ مَنْ الْمُجَةُ فَى الأَرْضِ عَلَى مَنْ مَنْ الْمُتَهُ الْحَبَّةُ فَى الأَرْضِ عَلَى مَنْ مَنْ الْمُ الاسْتَضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَعْتُهُ الْحَبُّ الْمُ الاسْتَضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَعْتُهُ الْحَبُّ الْحَدِيثَةُ الْمُهُ الْمَا الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبُ مُسْتَصَعَبُ ، لاَيَحَمِلُهُ إِلاَّ عَبْدٌ مُوْمِنُ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ للا يَمَانِ ، وَلاَ بَعِي حَدِيثَنَا إِلاَّ صَدُورٌ أَمِينَةٌ ، وَأَحْلاَمٌ رَزِينَةٌ (1)

(٢) ير يداذاشككم فأمرامرى والمستم له البراءة فازكوه وارصد واله الموت عساه بلجاً الدوية وبعتصم باستغفار (١) أى والمجرة لا تزال على حكمها الاول وهو وجوبها على من بلغته دعوة الاسلام ورضى الاسلام دينا ، فلا يجوز لمسلم أن يقيم في بلا دحرب على المسلمين ولا ان يقيم لل سلطان غير المسلم بل تجب عليه المخبرة الا اذا تعاد عليه ذلك لمرض أو عدم نفقة في كون من المستضفين المعفو علم وقول النبي سلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح عجول على المجرة من عمد وقول النبي سلى الله عليه والامتم العامة والمعنى أبكن عمد والامتم الطاعة والمعنى أبكن لقه احتياج الى اعدان من كم الطاعة وذلك بالطبح في بلادال كفرولا الى من العالم : العقول العنه بالمليم في بلادال كفرولا الى من العالم العلمين (٣) الاحلام : العقول

أَيْماً النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفَقِدُونِي ، فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءُ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَشْـَغَرَ بِرِجْلِهَا ۖ فَيْنَةٌ ۖ تَطَأَّ فِي خطامها ، (١) وَتَذْهَبُ بأَحْلاَم قَوْمها ،

(ومن خطبة له عليه السلام) •

أَحْمَدُهُ شُكْرًا لا إِنْهَامِهِ ، وَأَسْتَمِينُهُ عَلَى وَظَائِف حَقُوفهِ . عَزِيزُ الْجُنْدِ عَظِيمُ اللَّجْدِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ جِهَادًا عَلَى دَيْنِهِ ، لاَ يَثْنِيهِ عَنْ ذَيِكَ اجْتِمَاعٌ عَلَى تَسَكُّدُ بِيهِ ، وَالْتِمَاسُ لِإِطْفَاهِ ثُورِهِ ، فَاعْتَصَمُوا بِتَقْوَى الدِّيَاعُ عَلَى تَسَكُ ذِرْوَتُهُ ، وَالْتَمَاسُ لِإِطْفَاهِ ثُورِهِ ، فَاعْتَصَمُوا بِتَقْوَى اللهِ فَإِلْ لَهُ مَنِيماً ذِرْوَتُهُ ، (\*) وَبَادُوا اللَّهِ فَإِلْ مَنْها ذِرْوَتُهُ ، (\*) وَبَادُوا اللّهُ فَبْلُ نُرُولِهِ ، اللّهِ مَنْ اللّهُ فَبْلُ نُرُولِهِ ، وَاعْدُوا لَهُ فَبْلُ نُرُولِهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ فَبْلُ نُرُولِهِ ،

<sup>(3)</sup> قبل أن تشعر برجلها أى قبل أن ترفعها ، وتطأف خطامها أى تتعترفيه وذات تمسل عن ارسالها وطيشها دونر الله أوظاند بقودها وقوله بطريق الساء أهل بريدا العلوم الاهلية التى تظهر فيها من ية المغول العالية (1) المعقل كبلس: الملبأ والقمرات: الشدائد: ، وامهد واله قبل حلوله قد فسرها بقوله بعد وأعد واله قبل نزوله أى اعملواله ما استطعتم من الخبرات قبل ان بداه حكم الموت غيلة ورجله

﴿ فَإِنَّ الْنَايَةَ القيامَةُ ، وَكَنِّي بِذَلِكَ وَاعظاً لَنْ عَلَلَ ، وَمُعْتَبَراً لمنْ إ جَمَلَ · وَقَبْلَ بُلُوغِ النَّايَةِ مَاتَمْلُمُونَ مِنْ ضيقِ الأَرْمَاسِ · <sup>(r)</sup> وَشَدَّةِ الْإِبْلَاسِ، وَهَوْل الْمُطَّلَّم ، وَرَوْعَات الْفَزَّعِ ، وَاخْتلاَّ ف الأَصْلاَعِ وَاسْتَعْكَاكُ الأَسْمَاعِ ، وَظُلْمَةَ اللَّحْد ، وَحَيْمَةَ الْوَعْد، وَغَمَّ الضَّر يح ، وَرَدْم الصَّفيح فَاللَّهُ اللَّهُ عَبَادَ اللَّهُ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ ۖ بِكُمْ عَلَى سَنَّنِ ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ فِي فَرَن . ('' وَكَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطهَا ، وَأَرْفَتْ بَّأَفْرَاطُهَا ، (') وَوَقَفَتْ بَكُمْ عَلَى صرَاطُهَا ، وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ الارماسجمرمسبالفتجوهوالقسير • والايلاس الحزن الناشئ عن الخزلان واليأس والمطلع اسرمكان من اطلع : المنزلة التي يطلع الانسان منهاعلي احوال الاتخرة قيل وهي منزلة البرزخ وأما اختلاف الاضلاع فة الك كناية عن تداخل يعضمها في موضع الا تخرمن شمه ة الضفط واستكاك الاسنان الاساء معمها من التراب ﴿ وَالصَّفِيحِ الْجِيرَالعربِضُ وَيُربِدُمُنَّهُ مَايِسَهُ بِهِ القَيْرِ (١) السنن بالسريك : الطريق - والقرية بالسريك أيضا : الحبل يجمعوه البعيران واعما يجمع الشيئان في حيل اذا كانافريين فالجلة كناية عن اقتراب الساعة (٢) الاشراط: العلامات ، والافراط ومثلهالافرط: جمان لفرط

كحبل وهوالط المستقم من أعلام الارض بهتدى به والمقصود مته الدليل

والمنى كان الساعة قدجاءت بعلاماتها واقتربت بدلالها وهداتها

بِزَلَازِلُهَا ، وَأَنَاخَتُ بِكُلَا كُلُهَا ، (١٠ وَانْصَرَمَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا ، جَتْهُمْ مِنْ حَصْنَهَا • فَـكَانَتْ كَيَوْم مَضَى،أَوْ شَهْر انْقَضَى، وَصَارَ جَدَيدُهَا رَثًّا ، وَسَمِينُهَا غَثًّا ، (") في مَوْقف ضَنْك الْقَامِ ، وَأُمُور مُشْتَبَةٍ عِظَام ، وَنَارِ شَدِيد كَلَّبُها ، عَالَ لَجَبُهَا ، (٣)سايط لَهُما، مُنْفَيْظُ زَفِيرُهَا ، ( ) مُتَأْجِج سَعِيرُها ، بَعِيدِ خُمُّودُه ] ذَ لـُـ وَتُودُهَا ، عُنين وَعيدُهَا ، غَمَ قَرَارُهَا ، <sup>(°)</sup> مُظْلَمَةٍ أَقْطَارُهَا، حَامَيَةً لِقُدُورُهَا ، فَطَلِمَةً ِ أُمُورُهَا ، (وَسيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجِنَّةُ زُمْراً ﴾ قَدْ أَمنَ الْمَذَّابُ، وَانْقَطَمَ الْمَتَابُ ، وَزُحْرُحُوا عَن النَّارِ ، وَاطْمَأُ نَّتْ بهمُ الدَّارُ ، وَرَضُوا المَثْوَى وَالفَّرَارَ الذينَ كَانَتْ غَمَالُهُمْ فِي الدُّنيا زَاكيَةً ، وَأَعْيَنُهُمْ ۚ بَاكِيَّةً ، وَكَانَ لَيْلُهُمْ ۚ فِي دُنْيَاهُم نَهَارًا تَخَشُّماً وَاسْتَغْفَاراً ، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلاً تَوَحُّشاً وَانْقَطَاعاً ، ('' الكلاكل جركاكل وهوالصدر ويكني بذلك عن الاثقال التي تعلو : اكلكثيرا بلاشيع ، ويجوزان يستمار الكلب هنالداء تشه الحنه و لاب فتعقرالناس فتكلب الناس أيضار والبجب عمركة الصب ومتغيظ زفيرها أىمتهيج زفيرها وهوصوت توقسدالناروذ كت النآر

فَجَمَلَ اللهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا ۖ بَا ، وَالْجَزَاء ثَوَابًا ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهِا وَأَهْلَهَا ، فِي مُلْك دَائِم ، وَنَسِم فَائِم

فَارْعَوْا عَبَادَ اللهِ مَابِرَعَايَتُهِ يَفُوّزُ فَائْنُ كُمْ ، وَباصَاعَتِه يَخْسَرَ مُبْطِلُكُمْ ، وَيَادَرُوا آجَالَكُمْ ۚ بَأَغَمَالِكُمْ ، فَا نَّكُمْ مُرْتَهِنُونَ بَمَا أَسْلَفُهُمْ ، وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمُهُمْ ، وَكَأْنُ قَدْ نَزَلَ بِكُمُ المَخُوفُ فَلاَ رَجْمَةً تَنَالُونَ ، وَلاَ عَثْرَةً ثَقَالُونَ ، اسْتَعْمَلُنَا اللهُ وَإِيّا كُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَة رَسُولِهِ ، وَعَفَا عَنَا وَعَنْكُمْ فِفَضْلِ رَحْمَتِهِ

إِلْزَمُوا الأَرْضَ ، (') وَاصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاء ، وَلاَ تَحَرَّ كُوا بأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي هَوَي أَلْسَيْسَكُمْ ، وَلاَ تَسْتَعْجُلُوا بَمَا لَمْ يُسْجِلهُ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مَنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى معرفة حَنَّ رَبِّهِ وَحَنِ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْنَهِ مَاتَ شَهِيداً ، وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ، وَاسْتَوْجَبَ قَوَابَ مَانَوَى مِنْ صَالِح تَمَلِهِ ، وَقَامَتِ النَّيَّةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفَهِ، (''وَإِنْ لِـكُلُّ شَيْء مُدَّةً وأُجَلاً

<sup>(</sup>١) اى اسكنواولانتعجلوا في أمركم فترفعوا اسلحتكم في هوى السنتكم

<sup>(</sup>۲) ای سادلسفه

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

الحَمْدُ لِلهِ الْفَاشِي (١) تَحْدُهُ ، وَالْفَالِ جُنْدُهُ ، وَالْمَالِي جَدُهُ ، وَالْمَالِي جَدُهُ ، وَالْمَالِي جَدُهُ ، وَالْمَالِي جَدُهُ ، وَالْمَالِم ، الذي عَظُمُ حليهُ فَمَفَا ، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا فَضَى، وَعَلَمَ مَا يَـْضِي وَمَامَضَى، مَنْتَدِع الْخَلَاثِق بِعلْيه ، وَمُنْشَيْم بِحِكْمِه بِلاَ افْتِدَاء ولا تَمْلِم ، وَلا احْتَذَاء لِيثَالُ صَا نَع حَكِيم ، وَلا إصَابَة خَطَإ ، وَلا حَضْرة وَلاَ احْتَذَاء لِيثَالُ صَا نَع حَكِيم ، وَلا إصَابَة خَطَإ ، وَلا حَضْرة مَلاً وَلا حَضْرة مَلاً وَالنَّاسُ يَضْرِ بُونَ فَى مَلْمَ وَرَسُولُهُ ابْتَعَثَهُ وَالنَّاسُ يَضْرِ بُونَ فَى عَبْرَة ، قَدْ قَادَتُهُمْ أَوْمَةُ الْحَيْنِ ، (٥) فَمُرَة ، (١) وَبَعُودُونَ فِي حَبْرَة ، قَدْ قَادَتُهُمْ أَوْمَةُ الْحَيْنِ ، (٥) وَاسْتَفْلَتْ عَلَى أَفْدَائِهُمْ أَوْمَةُ الْحَيْنِ ، (٥) وَاسْتَفْلَتْ عَلَى أَوْمَةً الْعَيْنِ ، (٥) وَاسْتَفْلَتْ عَلَى أَوْمَة الْمُ الرّيْنِ

أُوصِيكُمْ عَبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنَّهَا حَنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ ،وَالمُوجِبَةُ على اللهِ حَقَّكُمْ ، (') وَأَنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بِاللهِ ، وَتَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى

<sup>(1)</sup> المنتشر (۲) عظمته (۳) التؤام بالضم : جع توءم كبعد فر وهو المواد مع غيره في حلوا حدوير بدالامام بذلك أن نعمه متوالية متواصلة (٤) مغموسون في شدة الفتن وأصل الفعرب السباحة والغمرة الماه الكثير وأراد منها الشدة عجازا (٥) الحين بالفتح : الهلاك والرين بالفتح أيضا التعطية وذلك تعطية الضلال (٦) قال المرحوم الشيخ عجده عبده : جرى في

الله ، فإن التَّفْوَى في الْيَوْمُ الْحَرْزُ وَالْجُنَّةُ ، وَفي عَدِ الطَّريقُ إلى الْمَنَّةُ ، مَسْلَـكُهَا وَاصِحْ ، وَسَالَـكُهَا رَابِحْ ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حافظٌ ، (') لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى الأُمَّ الْمَاضينَ وَالْفَابِرينَ لَحَاجَتُهِمْ ۚ إِلَيْهَا غَداً إِذَا أَعَادَ اللَّهُ مَا أَبْدَى ، وَأَخَذَ مَا أَعْطَى، وَسَأَلَ مَاأَسْدَى ، (\*) فَمَا أَقَلَ مَنْ قَبِلْهَا وَحَمَلْهَا حَقَّ حَلْهَا ! أُولَئْكَ الْأَقَلُون عَدَداً . وَهُمْ أَهْلُ صِهْةَ الله سُبُحَانَهُ إِذْ يَقُولُ ( وَتَلَيلُ مِنْ عَبَاديَ الشُّكُورُ) وَالمُطعُوا بأسماء كم إليها ، (") وَكُظُوا بجد كم عَلَيها ، وَاعْتَاصُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَفِ خَلَفاً ، وَمِنْ كُلِّ عُنَالِفٍ مُوَافقاً . أَيْقَظُوا مِنَا نَوْمَكُمْ ، وَاقْطَعُوا بِنَا يَوْمَكُمُ ، وَأَشْعَرُوا بِنَا قُلُو بَكُمْ ، وَارْحَضُوا بِإَذْنُو بِكُمْ، (1) وَدَاوُوا بِهَا الأَسْقَامَ ، وَ بَادِرُوا بِهَا الْحمامَ ، الكلام على نحوقوله تعالى (وكانحقاعلينا فصرا لمؤمنسين) يريدأن التقوى حلهاالله سمالاسهةاڨوابه ومعمنة على رضائه • والجِنَّة بالضم : الوقاية وبفتحها : دارالثوب (١) مستودع التقوى هوالله لانهاتكون وديعة عنه (r) أسدى عطى ومنيع (r) فاعطَّعوا: امر من الاعطاع وهو الاسراع وفي النزيل (فىالذين كفروانيك مهطمين) ويقال اهطماليمبرمه عنقه وصوب رأسه كظوا بفم الكاف وتشديدالظاءأمر منكظ كتكتب كظاظا ككتأبا مارس ولازم(٤) ارحضوا أمرمن رحض كذم: غسل ١٠ الحام بالكسر: الموت

وَاعْتَبِرُوا عَنْ أَصَاعَهَا ، وَلاَ يَعْتَبِرَنَ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا . (') أَلاَ وَصُونُوهَا وَنَصَوْنُوهَا وَنَصَوْنُوهَا وَنَصَوْنُوهَا وَنَصَوْنُوهَا وَنَصَوْنُوهَا وَلَا تَصُونُوهَا وَلاَ اللّهَ عَرَهُ وَلاَ اللّهَ عَرْهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) ولايستبرن بكم: لاتكونوا مضيعين النقوى حتى يتعظ بسوء منقلبتكم من اطاعها وحافظ عليها وادى حقوقها (۲) تصونوا: محفظوا - النزاه بجع نازه: وهو عفيف النفس • الولاه بجع واله: وهو المشاق الى الشي يحزن عليه حتى يناله (۳) شام البرق: نظر اليه أين بمطر • البارق: السهاب يقول لا تنظروا الى ماغذ عكم من حطامها • الاعلاق جع علق بالحكسر بمعنى النفيس (٤) خالب: خادع ليس و واحد خير . حروبة: منهوبة (۵) المتصدية: المرأة تتعرض الرجال بملهم البها ومن الدواب ما يمشى معترضة خابطة • العنون المرأة تتعرض الرجال بملهم البها ومن الدواب ما يمشى معترضة خابطة • العنون الراقة من عن اذا ظهر و يطلق على الدابة المتقدمة في السير والكار تشعيد الدنيا بالمرأة تكرا الماؤون والكلام تشعيد القلوب أو بالدابة والكلام تشعيد الدنيا بالمرأة تكرا الماؤون المائية ستعيل القلوب أو بالدابة والكلام تشعيد الدنيا بالمرأة تكرا الماؤون الاستعيال القلوب أو بالدابة المتعرف العرب أو بالدابة المتعرف المنافقة من المنافقة والمنافقة والم

وَعْلُوهُمَا سَفُلُ • دَارُ حَرَبِ وَسَلْبِ ، (') وَنَهْبِ وَعَطَبِ • أَهْلُهَا سَاقِ وَسَيَاقِ ، وَلَحَاقِ وَفِرَاقٍ • ('') قَدْ ثَثَيِّرَتْ مَذَّاهِبُهَا ، وَأَعْبَوَتْ مَهَارِبُهَا ، ('') وَخَابَتْ مَطَالِبُهَا ، فأَسْلَمَتْهُمُ المَمَاقِلُ وَلَفْظْتُهُمُ المَنَازِلُ؛

الخابطة على غيرهدى أوالتى تسبق الدواب واندايكن تقدمها دائما والمباعد : الصعبة على راكبا والحرون : التى تقف اذاطلب السير بها والمدائنة : الكاذبة المؤون مبالفة فى الخائنة و المبحود : من جحد المقائد أنكره وهو به عالم و الكنود : من كنه كنصر كفرالنممة و العنود : شديدة العناد و الصدود : كثيرة الصدوالهجر و الحيود : كثيرة الميل و يقال حاد عيد : مال و المبود مبالفة من ماديسداذ اصطرب والمماجر دالا وصاف من الناملان فعولا عجى فاعلا بستوى فيه المذكر والمؤنث قال الشاعر

كرب القلب من سواه يذوب \* حين فالنالوشاة هند غضوب والامام ريد به أالتكلام ال الدنيائية الطبيع فن ركن الهامكرت وحاربت ومن اعرض عنه التكلام ال الدنيائية الطبيع فن ركن الهامكرت وحاربت ومن اعرض عنها أقبلت عليه وساق أي فاغون على ساق الاستعداد والناهب لما ينتظر وزمن آجالهم \* وسياق قال ساق فلانا سباقا اذا أصاب ساق وعليه يكون العنى انهم لا يلبثون ان يضربوا على سوقهم فينكبوا الموت على وجوهم وهومعنى كنالى لانهم كاوا اذا أراد واغر ناقة مشلا ضربوها على ساقه باللسف قال الشاعر

فقلت لدالصق بأبيس ساقها \* فان يجبرالعرقوب لايرقاالفسا والسياق أيضامص ورساق المريض: شرع في نزح الروح و و فاق : ادراك الماضين وفراق : انفصال عن الباقين (٣) تحيرت مفاهها اسسناد عجازي وصفيقته ان الناس تحسير وافى مذاهها • أجزت مهاربها يعنى انها عدعت

الناس وارتها اللهاال مهارب فأعجزتهم بغر ورها عن الهر وب ولا يخفي ما في الاسندمن المجازعلى اله يعمل ان يكون المجازف الكلمة (١) أعيثم الم تفدهم خلاما م المحاول جمع عال أوعاله بالفتح فيهما : الحسابق : جودة النظر (٦) في ناج أى فنهم من في بصبه المرت معقور : مجروح أوهو من عقر المعبراذ المرب القال السيف وهو قائم ، المجزور الساوح أحدث عنه جلده م الشاو بالكسر يطلق على العضو والمرادمنه هذا البدن كله م المسفوت : المسفول بالكسر يطلق على العضو والمرادمنه هذا البدن كله م المسفوت : المسفول وهو جالس عنى إليته وهنه الاوصاف كناية عن الندم على التفريط أو الافراط وهو جالس عنى إليته وهنه الاوصاف كناية عن الندم على التفريط أو الافراط الزارى على رأيه المتبح له اللاثم نفسه عليه (٤) الغيلة : الشرائدى أشعرته الدنيا في خدا عها م (ولات حين مناص) أى ليس الوقت وقت فرار (٥) البال : التلب والماطريع حنى أن الدنياذ هيت الى ما يشهى قلم الاالى ما يريده أهلها

ومن خطبة له عليه السلام تسعي القاصمة (1) وهي تتضمن ذم ابليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظهر المصيبة (1) وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته

أَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لِيسَ الْمِنَّ وَالْكِبْرِيَاءَ وَاخْتَارَهُمُا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ ، وَجَمَلُهُمَا حِمِّي وَحَرَماً عَلَى غَيْرِهِ ، (") وَاصْطَفَاهُمَا لَجَلَاله ، وَجَمَلَ اللَّمْنَةَ على مَنْ نَازَعَهُ فِيهِما مِنْ عَبَادِهِ ، ثُمَّ اخْتَبَرَ بِذَ لِكَ مَلاَ لَكَتَهُ المُرَّ بِينَ البَينِ الْمُتَوَاضِمِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْمَالِمُ مُجْمَشْرَاتِ القُلُوبِ ، وَتَحْجُو بَاتِ الْفُيُوبِ

(۱) القاصة غال قصع فلان فلانا أذا حقره واسنا دالمقيرالى الخطبة مجازى والحقيقة أن الامام حقر فيها حال المتكبرين أوهى قاصسة بمنى مربلة من قصع الماء المعلس أذهبه لان ساهمها أذا كان موقعا يسلك سهيل التواضع ولا يبق التكبر أثر في قلبه (٦) العصيبة : التمزر بالمصبة وهى قوم الرجل الذين يدافسون عنه بالمتعمال قوم مقالها والفساد فهى هنا عصبية الجهل واظهار الميس العصبية كناية عن اقتضاره بأصله الذي خلق منه ١ لحيسة ١ المراد منها حيد المجاهلية الجاهلية أذهى المناصر فيه ومن التواضع المحرد كالتناصر فيه ومن التواضع المعرف فيه الكبر على الباطل (٣) الحى : ما حيته عن وصول المراليه والتصرف فيه

(إِنِّي خَالِنَّ بَشَراً مِنْ طِينِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اللّهُ مُنْ الله سَاجِدِبنَ فَسَجَدَ اللّاَثِيكَةُ كَالْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّا ابْلِيسَ) اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ ، وَلَمَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ . فَمَدُوُ اللهِ إِمَامُ الْمَتَصَبِّينَ وَسَلَفُ اللّمَسْتَكْفِرِينَ الّذِي وَضَعَ أُسَاسَ الْمَصَلِيَّةِ ، وَنَازَعَ اللهَ رِدَاء الْجَبْرِيَّةِ ، وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ ، وَخَلَمَ قِنَاعَ التَّذَلِلِ

أَلاَ تَرَوْنَ كَيْتَ صَغَرَّهُ اللهُ يِتَكَبَّرِهِ وَوَضَمَهُ اللهُ بِتَرَقَّهِ ، فَجَلَلُهُ فِي اللهُ اللهُ يَتَكَبَّرِهِ وَوَضَمَهُ اللهُ بِتَرَقَّهِ ، فَجَلَلُهُ فِي الآخِرَةِ سَمِيراً

وَلَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَخْلُقُ آ دَم مِنْ نُورِ يَخْطَفُ الأَبْصَارَ ضَيَاوُهُ، وَيَهْرُ الْمُقُولَ رُوكُوهُ ، (') وَطِيب يَأْخُذُ الأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَمْمَلَ ، وَلَوْ فَمَلَ لَظُلَّتُ لَهُ الأَعْنَاقُ خَاصَعَةً ، وَلَنْفَتْتِ الْبُلْوَى فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةَ ، وَلَسَكِنَ الله سَبْحَانَهُ ابْتَلَى خَلْقَهُ بِيَمْضِ مَا يَجْعَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِزاً بالاخْتِبَارِ لَهُمْ ، وَنَفْياً لِلاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْنَاداً لَخْيَلَاء مِنْهُمْ ، فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فَعْلِ اللهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ

<sup>(</sup>١) الروا بضم الراء وتحفيف الواو: حسس المنظر • العرف بالفتح: الرائحة ﴿

عَلَهُ الطَّوِيلَ ، وَجَهْدَهُ الْجَهْيَدَ ، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللهَ سَنَّةَ آلاَفِ
سَنَةً لاَبَدْرِي أَمن سنِي الدُّنْيَا أَمْ سنِي الاَّخْرَةِ ، عَنْ كَبْرِ
سَاعَةً وَاحدة، (') فَمَنْ بَعْدَ إِنْدِسَ يَسْلَمُ عَلَى اللهِ بَمْلِ مَعْصِيتِهِ وَ')
كَلاً مَا كَانَ اللهُ سُبْعَاتُهُ لِيُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَشَراً بَأَمْرِ أُخْرَجَ بِهِمِنْهَا
مَلَكًا ، إِنْ حُكْمَةُ فِي أَهْلِ السَّمَاء وَأَهْلِ الأَرْضِ لَوَاحدٌ ، وَمَا
بَيْنَ الله وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةٍ حِمَّى حَرَّمَهُ
عَلَى الْمَالَمِينَ ، (')

قَاحَذَرُوا عِبَادَ اللهِ أَنْ يُمْدِيَكُمْ بِدَالِهِ ، (') وَأَنْ يَسْتَفَرَّ كُمُ اللهِ ، وَأَنْ يَسْتَفَرَّ كُمُ اللهِ ، وَأَنْ يُجُلِبَ عَلَيْكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ ، فَلَمَدْرِى لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ اللهِ ، وَأَنْ يَجُلِبُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ يدِ ، (') وَرَمَا كُمْ مِنْ اللهِ يدِ ، (') وَرَمَا كُمْ مِن

<sup>(</sup>۱) أحبط ، أبطل وأضاع ، عن كبرمتعلق بأحبط وعن بمدنى الباء السببية (۲) من: اسم استفهام الانكار . يسلم على الله يشجو من عقابه وأبما عد الضعل بعلى لا نه ضمنه مدخى يفوت أو يذهب معصيته : الضميرلا بليس ومعصيته كبره (۳) الحوادة بالفتح : اللين والرخصة (٤) أن يصيب عم بشئ من دائه اذ العدوى انتقال الله اء من الشئ الى مخالعه ويستفز كم : يستهضكم لما يريد ، اخيل والرجل كناية عن اعوان السوء وأصل الاول الركبان والشانى المشاة (ه) الذع في القوس: مدها وأغرق النازع اذا استوفى مدقوسه

مكان قريب ء(١) وَقَالَ رَبِّ ( عَا أَغْوَيْتَنِيلاً زَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الا وَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ قَذْ فَأَ بِنَيْبِ بَعيد، وَرَجْمًا بِظَنَّ مُصيب أَ يُنَاهُ الْحَمَيَّةُ ، (٢) وَإِخْوَانُ الْعَصَبَيَّةُ ، وَفُرْسَانُ الْ وَالْجَاهِلَيَّةُ ، حَنَّى إِذَا اثْنَادَتْ لَهُ الْجَاعَةُ مُنْكُمْ ،('' وَاسْتَحَكَّمَ لطَّمَاعِيُّهُ منهُ فيكُمْ • فَنَعِيَت الْحَالُ مِنَ السَّرِّ الْغَنِّي ، إلى الأ الْجَلَّى ،اسْتَفْحَلَ سُلَطَانُهُ عَلَيْكُمْ ،وَدَلَفَ جُنُودهِ غَوْ كُمْ ،فأْفْحَنُو َ وَلَجَاتَ الذُّلُّ ، وَأَحَالُوكُمْ وَرَمَلَاتِ الْقَتْلِ ، وَأُومَلَا ُوكُمْ إِثْخَانَ لْجِرَاحَةَ مَلَمْنًا فِي عُيُونكُمْ ، وَحَزًّا فِي حُلُونكُمْ ، وَدَقًّا لَمَنَاخِركُمْ ) لانه بحرى من أين الزم مجرى الدم (٦) صدق الخبيني ان ذوي الحيا اهلة قدصدقوا الليس في توعده بني آدمبالاغواء (٣) الجاعمة: الفرقا ستعان بمعضكم على من لربطمه ، الطماعية علمم • فنجمت الخريمي أن الحال بعسد أن كانت وسوسة في الصدور وه القول ظهرت إلى المجاهرة بالعسداء ورفع الابدى بالسلاح • داف: تقدم أقحموكم: ادخاوكربغنة - الولجاتجمالولجـةبالقبريك وهيالكمف رة من المطرو تحوه و أوطأوكم : أركبوكم وأتفان الجراحة: محنى يتقاتلوا. الخزائم جم خزام : ككتابة وهي حلقة تجعسل في وفرة بالبمر فنشدقها الزمام

وَقَصْداً لَمُقَاتِلِكُمْ ، وَسَوْقًا عِنْزَائِم الْفَهْرِ إِلَى النَّارِ الْمُدَّة ، فَأَصْبَتَعَ أَعْظَمَ فَي دَيْنَكُمْ جَرْحًا ، (') وَأُورَى فِي دُنْيَاكُمُ وَدُحًا مِنَ الَّذِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مُتَأَلَّبِينَ ، فَاجْمَلُوا عَلَيْه حَدُّكُمْ ، (أُ وَلَهُ جَدُّكُم ، فَلَعَمْرُ الله لَقَدْ فَضَ عَلِي أَصِلْكُمْ ، ا وَوَقَعَ فِي حَسَبِكُمْ ، وَدَفَعَ فِي نَسَبكُمْ ، وَأَجْلَبَ بَغَيْلُهُ عَلَيكُمْ ، وَقَصَدَ برَجْلِهِ سَبِيلَكُمْ ، يَقْتَنصُونَكُمْ بكُلُّ مكانٍ ، وَيَضْرَبُونَ مَنْكُمْ كُلُّ بَنَانَ ، (٢٠ لَآتَمُتْنِمُونَ بحِيلَةٍ ، وَلَا تَدْفَهُونَ بِمَرْيَةَ فِي حَوْمَةِ ذُلِّي ، هَلَقَة ضين ،وَعَرْصةَ مَوْت، وَجَوْلَة بَلاَء ، فَأَطْفِثُوا مَا كَمَنَ ف<u>ى</u> قُلُو بِكُمْ مِنْ نَبِرَانِ الْمُصَبِّيَّةِ ، وَأَحْفَادَ الْجَاهِلِيَّة ، فَإِنَّمَا تَلْكَالْحَبَّيَّةُ لَمُونُ فِي الْمُسْلَمِ مِنْ خَطَرَات الشَّيْطَان وَنَخَوَاته ، وَتَزَغَاته 1) أمسحالفمرقيه يرجع لابليس + وأورى : اسرتفضيل من وري

(1) أصبح الفميرفيه يرجع لابليس ، وأورى : اسم تفضيل من ورى الفرقد اذا ظهرت منه الناس ، مناصين : عياهرين بالمداوة ، منالين عقمين يقول انه أصبح أشدة فسألنار في دنيا كم لا تلافها وبالجلة فهو أضرعليكم وساوسه من اخوانكم في الانسانية الذين صريم عجاهرين لهم بالمداوة وعليهم مجتمعين (٢) حدكم وحدتكم وغضيكم ، بحدكم هو بغناج البجم مصدوب الشئ كنصر : قطع يقول اقطموالوسلة بينكم وبينه (٣) البنان : الاصابع

وَثَنَانِهِ ، (') وَاعْتَمَدُوا وَضَعُ التَّذَلُّ عَلَى رُوُّوسِكُمْ ، وَالْقَاءَالتَّعَرُّرَ فَضَا أَقَدَامِكُمْ ، وَاعْتَمَدُوا وَضَعُ التَّذَلُّ عِنْ أَعْنَاقِ كُمْ ، وَاعْتَمَدُوا النَّوَاضُعُ مَسَلَحَةً (') يَنْسَكُمْ وَبَيْنَ عَدُو كُمْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ، فإن لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّة جُنُوداً وَأَعْوَانَا ، وَرَجْلاً وَفُرْسَانًا ، وَلا تَكُونُوا كَالْتَكَبِّرِ عَلَى اللَّهُ فِيهِ سَوَى مَا أَنْحَقَتَ عَلَى ابْنَ أُمَّة مِنْ عَدَاوَة الْحَسَّد وَقَدَحَتِ الْحَبِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ اللَّهُ فِيهِ النَّذَامَة ، وَالزَّمَة آثَامَ الْقَاتِينَ إِلَى يَوْمِ القَيَامَة فِي الْبُغِي ، (') وَأَفْسَدُمْ فِي الْأَرْضُ ، الْآرْضُ ، أَلَا وَقَدْ أَفْسَدُمْ فِي الْأَرْضُ ، وَالْمَسَدُ وَقَدْ أَفْسَدُمْ فِي الْأَرْضُ ، وَالْمَسَدُ وَقَدْ مَا الْفَيَامَة اللَّهُ فِي الْمُنْ فَي اللَّهُ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي اللَّهُ فِي الْمُنْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُونُ فَي الْمُنْ فَي أَنْهُ مِنْ وَعِ الْمُنْ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُنْ فَا الْمُنْ فَي الْمُنْ فَا الْمُنْ فَي الْمُنْ فَي الْمُنْ فَا الْمُنْ فَي الْمُنْ فَا الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَا الْمُنْ فَالْمُنْ فَا الْمُنْ فَا الْمُنْ فَالْمُنْ فَا الْمُنْ فَالْمُولُولُولُولُولُولُول

مُصارَحةً لِلهِ بِالْمُنَاصِّبَةِ ، وَمُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ ، فَاللَّهِ اللَّهَ في كَبْرِ الحَمَيَّةِ وَفَخْرِ الْجَاهليَّةِ ، فَإِنَّهُ مَلاَقِحُ الشَّنَآ ن ، (''

<sup>(1)</sup> الفوة التكبر والتعاظم • النزعة: المرة من النزع بعسنى الافساد • النفئة : النفخة (7) المسلحة التغريد المعالمة وعسن وعلق على القوم دوى السلاح (٣) أمعنتم : بالغتم • مصارحة : تظاهر اوحقيقة : المفاعلة غير مرادة (1) الملاقح جمع المقد كالمكرم وهو الفحل الذي يلفح الاثن و يستولد الاولاد • الشنات : البغض

وَمَنَا فِخُ الشَّيْطَانِ الَّتِي خَدَعَ بِهَا الأُمَّ الْمَاضِيَةَ ، وَالْتُرُونَ الْخَالِيَة ، حَنَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ ، (1) وَمَهَاوِي صَلَالَتِهِ • ذُلُلًا عَنْ سِيَانِهِ ، سَلَّاتُهِ • ذُلُلًا عَنْ سِيَانِهِ ، سَلَّاتُهُ • ذُلُكُ مَنْ سَيَانِهِ ، سَلَّاتُهُ • وَتَتَابَعَتِ القُرُونُ عَلَيْهِ ، وَتَتَابَعَتِ القُرُونُ عَلَيْهِ ، وَتَتَابَعَتِ القُرُونُ عَلَيْهِ ، وَكَبْراً نَضَا بَقَتَ الصَّدُورُ بِهِ

الا قَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَائِكُمْ وَكُبْرَائِكُمُ الدّبِنَ لَكُبْرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ ، وَتَرَفَّمُوا فَرْقَ نَسَبِهِمْ ، وَالْفُوا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِم، "وَجَاحَدُوا الله عَلَى مَاصِنَعَ بِهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ ، وَمُفَالَبَةً لِرَبِّم، "وَجَاحَدُوا الله عَلَى مَاصِنَعَ بِهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ ، وَمُفَالَبَةً لَا لَا لِهِ بَهِمْ ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ ، وَمُفَالَبَةً لَا لَا لِهِ بَهُ مَا مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَسُيُونُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَسُيُونُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) اعتقوايقال أعنقت الثرياغابت المنادس جع المندس بالكسر وهوالظلام الشديد والاضافة من إضافة المسيد به المسيد المهاوى جع مهواة الحوة التي يتردى فها الفسيد و الذل جع ذلول من الذل بالكسرضد الصعوبة السياق والسلس بضمين جع ملس ككتف : السهل و والقياد من المام كالسوق من خلف (٦) المجينة : الفعلة القبيحة يعنى انهم الماحتقر وا الناس صار وابد الثناس قبيح الفعل المائة تعالى لا نعمال المتقر والمناسبين المائة تعالى المنظرة والمائة المناسبين المنافقة المناسبين المنافقة المناسبين المنافقة ال

أَصْدَاداً ، وَلاَ لَنَصْلُه عَنْدَ كُمْ حُسَّاداً ، وَلاَ تُطيعُوا الأَدْعيَاءالَّذينَ بْنُمْ بِصَغُوكُمْ كَدَرَهُمْ ، وَخَلَطْتُمْ بِصِحْتَكُمْ مَرَضَهُمْ ، وَأَدْخَلَتُمْ فِي حَقَّـكُمْ بَاطَلَهُمْ وَهُمْ أَسَاسُ الْنُسُوق ، وَأَحْلَاسُ إِنُّخُدُهُمْ ۚ إَبْدِسُ مَطَايَا ضَلَالَ ، وَجُنْداً بَهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ ، وَتَرَاجِهَةً يَنْطَقُ عَلَى ٱلْسَنَتِيمُ اسْتَرَاقًا لِمُقُولَـكُمْ ، وَدُخُولًا فِي عُيُونِكُمْ ، وَتَفَدَّأَ فِي أَسْمَاعِكُمْ ، فَجَمَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلُه وَمَوْطَى قَدَمه، وَمَأْخَذَ يَده ﴿ فَاعْتَبَرُوا بِمَا أَصِابَ الْأُمَ الْمُسْتَ منْ قَبَلَكُمْ مِنْ بَاسِ الله وَصَوْلاته ، وَوَقَالُمه وَمَشَلاَته ، رَاتَّعْظُوا عَثَاوَى خُلُودهم ، (<sup>٥)</sup> وَمَصَارِع جُنُوبِهم ، وَاسْتَمَيْذُو

<sup>(</sup>۱) الادعياه جم الدى : وهوف الامسل من ينتسب الى غيراً بيه استمير الخييس يقتمى الى الاشراف والشرير يلحق نفسه بالاخيار ، بصفوكم : الباء بعدى مع والمراد من العسقوالاخسلاص ومن الكدرالنفاق يقول خلطتم اخلاصكم بنفاقهم ، بعدت كم أراد بها سلامة الاخلاق مرضهم كنى بعدن سوء الاخلاق ، الاحلاس بعماللس بالكسر : كساء رقيق يكون على ظهر البمير ملازمات فقيل الكل ملازم لشئ هو حلسه ، العقوق : العصيان فالفعل من باب قصر (٦) النيل بالفتح : السهام (٣) المثلات بفتح فضم: العقوبات (٤) المثل بعمل المثوبات (٤) المثل بعمل المثوبات ومنازل الخدود عبارة

﴿ إِللَّهُ مِنْ لَوَا فِعَ الْكُبْرِ ، (١) كَمَا تَسْتَعِيذُونَ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ، فَلَوْ رَخَّسَ اللهُ فِي الْـكَابِر لأَحَدِ مِنْ عباده لَرَخَّسَ فيه لِنْحَاصَّة أَنْبِيَانُهُ وَأُوْلِيَانُهِ ﴿ وَلَـكَنَّهُ سُبُحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَرَضَىَ لَهُمُّ النَّوَاضُعَ ، فَأَلْصَقُوا بِالأَرْضِ خُدُودَهُمْ، وَعَفَرُوا فِي التَّرَابِ وُجُوهَهُمْ ، وَخَفَضُوا أَجِنحَتَهُمْ لِلْمُوْ مِنينَ ، وَكَانُوا أَفُو المَّامُسْتَضْعَفِينَ ، وَقَدَ اخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ بِالْمَخْمَصَةِ عِنْ وَابْتَلَاهُمْ بِالْجَهْدَة ، وَامْتَحَنَّهُمْ بِالْمَخَاوِف ، وَعَنْضَهُمْ بِالْمَكَارِه ، فلا تَمْثَبرُوا الرِّضَا والسُّمْظَ بِللَّالَ وَالْوَلَدِ ، (٢) جَهَٰلًا بَمَوَاقِع الْفَتْنَةُ وَالاخْتَبَارِ فِي مَوَامِعِم الغَنِي وَالافْتِدَارِ ، وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَى (أَيَحَسَبُونَ أَنَّمَا يُمدُّهُمُ بِهِ مِنْ مَالَ وَبَنَينَ ؛ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَيَشْمُرُونَ) فن مواضعها من الارض بعد الموت ، مصارع جنوبهم : مطاوحها على أب (١) لواقع السكبر : محدثاته في النفوس (٢) المخمصة : الجوع. المجهدة : المشقة - مخضهم : المخض في الامسـلُ تحريكَاالـبن ليخرُّج زيده والمرادمته اختبارالصالحين لتظهرقوة يقينهم وتعرف مكانتهم من الصسيم لان المكاره تستخلص إمان الصادقين وتظهر مزاياهم العقلية والنفسية (٣) فلاتستبروا الميقول لاتستدلوا بكثرة المال والوادعلى رضاء الله ولابالنقص

أبهما على سخطه فقديكون الاول فتنة واستداراجا والثانى محنة وابتلاء

ا فَانِ اللهَ سُيْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ المُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ ، بأُولِيانُه سْتَضْفَانَ فِي أَعْيُنِهِمْ ۚ • وَلَقَدْ دَخُــلَ مُوسَى بنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ خُوهُ هَارُونُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى فرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّورِ وَبَأْيِدِيهِمَا الْمُصِيُّ ، فَشَرَطَا لَهُ إِنْ أَسِلْمٌ بِمَّاءَ مُلْكُه ،وَدَوَامَ عَنَّ هَ، فَقَالَ (أَلاَ تَمْجِبُونَ مِنْ هَذَيْنِ يَشْرُطَان لِي دَوَامَ الْمَرْ وَبَقَاء الْمُلْك وَهُمَا مَا تَرَوْنَ مِنْ حَالَ الْفَقْرُ وَالذُّلِّ ، فَهَلاَ أَلْقَىَ عَلَيْهِمَا (أَسَاوِرُ رِنْ ذَّهَبِ) إغْظَاماً للذُّهَبِ وَجَمَّعِهِ ، وَاحْتَقَاراً للصُّوفِ وَلُنسِهِ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ بِأَنْبِيانُه حَيْثُ بَشَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ لذُّهْبَانَ ، (١) وَمَمَادنَ العَقْيَانَ ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانَ ، وَأَنْ يَحِشُهُ طَيْرَ السَّمَاء وَوُحُوشَ الْأَرْضِ لَفَعَلَ • وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ لْيَلَاهِ ، (') وَيَطَلَلَ الْجَزَاهِ ، وَاصْبَحَلَّتِ الْأَنْبَاهِ ، وَلَمَّا وَحَ

<sup>(</sup>۱) الذهبان بضم جعة هب م العقبان توعمن الذهب بموفى معدته (۲) البلامماية يقيز الخبيث من الطبب م الاخبار الساوية المبتلين : المشتين يقول لوكان الانهياء بهدة والسلطة تضع لهما الناس كافق بحكم الاضطرار وسقط الاختبار الذي به يتميز الخبيث من الطبب ولم يوق على الجزاء على خسير أوشر فان الفعل اضطراري و بذلك تضعيل الجبار الساء بالوعد والوعيد لعدم الماء ثم

لْلْقَابِلِينَ أُجُورَ الْبُتَايِنَ ، وَلَا اَسْتَحَقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُسْنِينِ وَلاَ لَزَمَتِ الأَسْمَاءِ مَعَانِيهَا ، (') وَلَـكُنَّ اللهَ سُبْحًانَهُ جَعَلَ رُسُلُهُ ُولى قُوَّةٍ في عَزَائِمُهمْ ، وَصَعَفَةً فيما تَرَى الأَعْيُنُ مِنْ حَالاَتِهمْ مَمَّ قَنَاعَةٍ تَمْلًا الْقُلُوبَ وَالْمُيُونَ ، غنَّى وَخَصَاصَةٍ تَمْلًا الأَبْصَارَ وَالأَسْاعَ أَذًى ''' وَلَوْ كَانَت الأَنْبِياءُ أَهْلَ تُوَّة لاَتُرَامُ ، وَعزَّا اَتُضَامُ ، وَمُلْك تَمْتَدُ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرَّجَالَ ، وَتُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الـّ حال ، لَـكَانَ ذَ لكَ أَهْوَنَ عَلى الْخَلْقِ في الاعْتبَارِ ، <sup>(°)</sup> وَأَبْعَدَ لَهُم فِي الاسْتَكْبَارِ ، وَلاَّ مَنُوا عَنْ رَهْبَةَ قَاهِرَةً لَهُمْ ، أَوْ رَغْبَة مَائِلَة بِهِمْ ، فَسَكَانَت النَّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً ، وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً ، وَلَكُنَّ اللَّهُ سَيْحانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الاتِّبَاعُ لرُسُلُه ، وَالتَّصْدِيقِ

لا يكون القابلين دعوة الانهياء أجور المنهنين بالشدائد الصابرين على المكاره لاستوائم مع القابلين بالسطوة (1) ولالزمت الخيم في الايمان بوجد عند الخضوع بالرهبة مع ان معناه وهوالا ذعان والتصديق لا يكون موجودا اذذاك (۲) خصاصة : فقر وحاجة (۳) أهون : أضعف أثيرا في القلوب في الاعتبار من جهة اتما ظهاو أبعد الخ : أشد و خلابالناس في الاستكيار لان الانبياء يكونون قدوة في المظمة والكبرياء حيثة في كانت النيات مشتركة لان من بعثه على الايمان رغية أور هبة لايما على الاستكيار لان من بعثه على الايمان رغية أور هبة لايما على الايمان رغية المنابقة والسابقة والسابقة المنابقة والمنابقة والمنا

بِكُتُبِهِ ، وَالْخُشُوعُ لَوَجِهِهِ ، وَالْاسْتِكَانَةُ لأَمْرِهِ ، وَالاسْتِسْلاَمُ لطَاعَتِهِ ، أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً لاَ يَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِهَا شَائْبَةٌ ، وَكُلَّمَا كَانَت الْبَلْوَى وَالاخْتَبَارُ أَعْظَمَ ، كَانَت المَثُوبَةُ وَالْجَزَاءِ أُجْزَلَ أَلَّا تَرَونَ أَنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ الخُتَبَرَ الأَوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آهَمَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الآخرينَ مِنْ هَذَا الْعَالَمُ ، بَأَصْجَارِ لآنَضُرُ وَلاَ تَثْفُمُ ، (١) وَلاَ تَسْمَمُ وَلاَ تُبْصرُ ، فَجَمَلُهَا يَيْتُهُ الْحَرَّامَ الَّذَى حِمَلَهُ لِلنَّاسِ فَيَاماً ، ثُمَّ وَضَمَهُ بأَوْعَر بقَاعِ الأَرْضِ حَجَراً ، وَأَقَلَّ نَتَالَقَ الأَرْضِ مَدَراً ، وَأَضْيَقِ بُطُونَ الأَوْدَيَةِ فُطْراً ، بَيْنَ جِبَال خَشْنَة ، وَرَمَالَ دَمْثَهِ ، (') وَعُيُونْ وَشُلَّة ، وَقُرِّى مُنْقَطِمة ، لاَيْزُ كُو بِهَا خُنُتُّ، وَلاَ حَافِرُ وَلاَ ظَلْفُ ، (\*' ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ وَوَلَدَهُ

<sup>(</sup>١) الاجار: السكعية والنتائق جع نتيغة وهي البقعة المرتفعه ومكة من تفعة بالقسية لما التحط عنها من البلدان و المدر: قطع الطين الدابس أوالعلك الذي لارمل فيه وأفل الارض مدرا لا يقيت الاقليلا (٣) دمئة: لينة يصعب السيرفيا و والوشلة كفرحة: قليلة المساء (٣) لا يزكو: لا يمو و الخف : عبر به عن الابل مجازا لان قوائمها من كية عليه و الحافر: حقيقته ماركبت عليه قوائم الخيسل والبغال والحير والمرادمة تلك الدواب والظلف : مستعمل في اليقر والفنم مجازا

أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحُوَهُ ، (¹) فَصارَ مَثَابَةً لمُنْتَجَم أَسْـفَ وَغَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ • تَهْوِى إِلَيْهِ ثِمَارُ الْأَفْدَة ، (٢) رِ سَحَيْقَةٍ ، وَمَهَاوَى فَجَاجٍ عَمِيقَةٍ ، وَجَزَائر بِحَارٍ مُنْقَطَّمَةً نَّى يَهِزُّوا مَنَا كَبَّهُمْ ذُلُلًّا ، يُهلُّونَ لله حَوْلَهُ ، (٦٠ قْدَامهمْ شُمْثًا غُبْراً لَهُ ، قَدْ نَبَذُوا السَّرَابيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهمْ ، (\* رَِشَوْهُوا بإغْمَاهِ الشُّهُورِ عَاسَنَ خَلْقَهِمُ ، ابْتِلاً عَظيماً ، وَامْتَحَاناً أن يثنوا أعطافه: يقال تق عطفه الله مال وتوجه تعوه و مثابة: جع الأسفار : عل الفائدة منها فالأضافة مجازية يعني أن مكة صارت لمجدار الملنافع البارية كأهى داراكسب المنفعة الاخروية - ملق ي من القي يقول وصارت مكة نهاية لحط رحالهم عن ظهور اللهم (٢) تهوى : رع سرا اليه • الثمار جع الثمرة والمرادمنها الروح نهومجاز. الافتدة جم فؤادً : القلب - المفاوزجـعالمفازة : وهي الفلاةلاماهجا والعرب تقول و مَه زاذانحاأوهك وأصل المفازة اسرمكان منه • السهيقة : البعيدة • المهاوي : جم الهوات وهي المنخفض من الارض كالموة • الفجاح جم الفج وهوالطريق الوآسمين الجيال (٣) يهزوا : يحركوا ٠ مناكهم : جم المنكب وهو مِلُونِ الله: رفعون اصوائهم بالتلبية وذلك في الطواف والسعي . الرمل : ضرب من المسيرفوق المثنى ودون الجرى • الشعث جع الاشبعث: وهوالمتشرالشعر مع تلدفيه م والاغير من علامدنه الغيار (٤) السراييل جم السربال: وهوالثوب • اعفاءالشمور: تركها بــــلاحلق ولاقم

شَدِيدًا وَاخْتِيارًا مُبِينًا وَتَمْحِيصًا بَلِيغًا جَعَلَهُ اللهُ سَكَمًا لرَحْمَتُهِ وَوْصُلَةً ۚ إِنَّى جَنَّتِهِ ۚ وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْنَهُ الْحَرَامَ ومَشاعرَهُ الْعِظامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وأنْهـار وسَهَلُ وَقَرَارُ ('' جَم الأُشْجَارِ دَانِيَ الثَّمَارِ مُلْتَفُّ الْبُنِّي مُتَّصَلَ الْقُوَى بَيْنَ بُرَّة سَمْرًا ﴿ وَوَفْنَةَ خُضْرًا ۚ وأَرْبَافَ مُعَدِّقَةٍ وَعَرَاصِ مُعْدِقَةً وَرَبَاضِ نَاضِرَةٍ وطُرُقِ عَامِرَةٍ لَسَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَدْرُ الجَزَاء على حَسَب ضَمْفِ الْبَلَاء . وَلَوْ كَانَ الإساسُ اللَّحَمُولُ عَلَيْهَا (٣) والأحجارُ المَرْفُوعُ بِها بَيْنَ زُمُّرُدَةٍ خَضْرَاء وَياقُو تَةِ حَمْرَاء وَيُور وَضياء لَنَفَفَّ ذَلَكَ مُسارَعَةَ الشَّكَّ فِي الصَّدُّورِ ولَوَضَعَجُاهَدَةَ إِبْلِسَ عَنِ الْقُلُوبِ وَلَنَفَى مُعْتَلِجَ (٤) الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ وَلَسَكَنَّ اللهُ (١) القرار: الملمةن من الارض • جمالاشجار :كثيرها • البني جمعالبنية بألضهوا لكسر وهي ماابتنيته والتفاف البئي كناية عن كثرة العمران (ع) البرة واحدةاابر: وهوالحنطة ، سمراءصفةابرةوأجودماتكون الحنطة اذًا كانت كذلك : الارياف جع الريف : وهو الارض الخصبة و المحدقة من أحدقت الروضة صارت ذات شجر ، العراص: جم العرصة وهي الساحة ليس بهابناء ، المعدقة من أغدق المطركة ماؤه (٣) الاساس بكسر الهمزة جع الاس بتثليثها (٤)للعتلج من اعتلج الموج التعلم : إلر يب الشك أى ولاذهب الشك المتلاطم من 🌡

يُخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، ويَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ المَجَاهِدِ، وَيَنْتَلَيْهِ بِضُرُوبِالمَكَارِهِ، إِخْرَاجًا للتَّكَبُّرِمِنْ قُلُو بهِمْ ، واسْكَانًا للتَّذَلُّلَ فِي نَفُوسِهِمْ ، وَلِيَجْمَلَ ذَلِكِ أَبْوَ ابَافْتُحَا<sup>(۱)</sup> الَى فَضْلِهِ، وأسْبابًا ذُلُلًا لَفَوْهِ

فالله الله في عاجل البغي و آجل وخامة الظلم وسوء عاقبة السكبر فائها مَصْيدَةُ الْبَعْي و آجل وخامة الظلم وسوء عاقبة السكبر فائها مَصْيدَةُ الْبَعْي الْمُطْعَى ومَكيدَتُهُ الْسَكْبُرى الَّتِي تَسُاوِرُ قَلُوبَ الرِّ جال مُساورة السُّمُو مِ القاتلة (" فَمَا تُكْدِي (") أبدًا ولا تُشوى أحدًا لا عالم المله و لا مُقلافي طمر و (ن وعن ذلك (" ما خرَس الله عباد ما المؤمنين بالصلو التوالد ومُواهدة الموسيام في صدور الناس (١) فتحابضتين : مفتوحة واسعة (٢) تساور الفاف : توانبها وتقاتلها (٣) فما نكدى الحافر اذا صادف كدية فعجز عن التأثير في الارض : ولا تشوى يقال أشوت الضربة : اذا أخطأت المقتل ولا بن الفارض

سهم شهم القوم أشوى وشوى ه سهم الحاظم احشاى شى المهم الماظم احشاى شى المقول الم

الأيام المفروضات تسكينا لأطرافهم ، (' و تخشيعاً لا بصارهم ، و تخشيعاً لا بصارهم ، و تغشيم الفوسيم ، وتغفيضاً لقد بهم ، وإذها با الخيكاء عنهم ، الما في وتغفيضاً لقد بهم ، وإذها با الخيكاء عنهم ، الما في ألكم فن تعفير عتاق (' الوجود بالتراب تواضعاً ، والمحروق البطون بالمتون من الصيام المجود بالارض تصاغراً ، ولحوق البطون بالمتون من الصيام المذلك ، مع ما في الركا من صرف تمرات الأرض وعمر ذاك

أُنظُرُوا الَى مافي هَذِوالأَفْعَالِ مِنْ قَمْعِ ('' نَوَاجِمِ الْفَخْرِوقَدْعِ طَوَالِمِ الْكَبْرِ، وَلَقَدْنَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَدًّا مِنَ الْمَالِمَينَ الْمَالِمَينَ يَتَمَصَّبُ لِشَيْءَ مِنَ الْأَشْيَاءَ إِلاَّ عَنْ عِلَّةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيةَ الجُهْلَاءِ أَوْ حُجَّةٍ

عباده المؤمنين منها بأن فرض عليهم المسلاة والزكاتو الصوم والحيبوا لجهادفهن تحصن بطاعة النقم الى لا للطراف: تحصن بطاعة المقتمل لا بلح التسيطان بابه ولا يتسور بنيانه (١) الاطراف: الابدى والارجل (٣) العتاق جع العتيق وهو الكريم من عتق اذار قت بشرته و المتون جع المتن وهو الظهر (٣) هذا نوع من تحكيم الفقراء في أمو ال الاغنياء وتسليط لهم عليهم وفيه اضعاف الكبر الاغنياء (٤) القمع : القهر والفعل كمنع والنواجم العلوالع الظواهر واحدها الناجة أو الناجم : القدع : المسلك والمنع

تَلَطُ بِمُقُولِ السُّفْهَاءِ غَيْرَ كُمْ ، (' فَا نَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لا مُر لا يُمْرَفُ مُّكُ ولا علَّةٌ ۚ . أمَّا ابْلِيسُ فَتَعَصَّ على آدَمَ لِإِ صِلْهِ ، وطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتَهِ . فَقَالَ ( أَنَا نَارِئُ وَأَنْتَ طَيْنٌ ) وَأَمَّا الْأَغْنِياءِمر مُتُرْفَةَ الأَمْمِ (٢) فَتَعَصَّبُوا لِآثار مَواقِع النِّعَم . فَقَالُوا (نَحْنُ أَكُثُرُ أَمْ َ الاَّ وَأُولاَ دًا وِما غَنْ بِمُعَذَّبِينَ)فانْ كانَ لا بُدَّمْنَ الْمَصَبِيَّة فَلْيَكُنْ صَيْكُمْ لَكَارِمِ الخصال، وَمَعامدِ الأَفعال، وَمَعاسن الأُمُور الَّتِي تَفَاصٰكَتْ فيها الْمُجَدَادُ والنُّجَدَادُ مِنْ لِيُو تات الْعَرَب، وَيَعاسب الْقَبَائِل، ٣٦ بِالْأَخْلَاقِ الرَّغْيَبَةِ، وَالأَحْلاَمِ الْمَطْيِمَةِ، والأُخْطَارِ الْحَلِلَةِ وَالْآثَارِ الْحُمُو دَةِ . فَتَعَصَّبُوا خِلاَّلَ الْحَمْدِ مِنَ الْحَفْظِ

<sup>(</sup>١) الميط الصق و يجى الفعل أيضامن البقال وغير كم مستنى من احدالا يعرف الحدد البير في المدالا يعرف الحدد السيدة الميد ال

للْجِوَارِ (' وَالْوَفَاءُ بِالذِّرِمَا مِوالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وِالْمُفْصِيَّةِ لِلْكَبْرِ ، وَالْأَخْذِ الْفَضْل ، والْسَكَفَّ عَن الْبَنَّى ، والإعظامِ الْقَتْلِ، والإِنْصَافِ للْخَلْقِ وَالْكَظْمِ للْغَيْظِواجْتنابِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ . وَٱحْذَرُوا مَانَزَلَ بِالامَمَ قَبْلَكُمُ مِنَ الْمَثَلَاتِ (٢) بِسُوءَ الأَفْمَالِ، وذَميم الأعمال فَتَذَ كُرُواْ فِي الخَيْرِ والشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْنَالَهُمْ ، فَاذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ <sup>(°)</sup> فَالْزَمُوا كُلُّ أَمْرِ لَزَمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ شَأْ نَهُمْ (¹) وَزَاحَتِ الأَعْدَاهِ لَهُ عَنْهُمْ: رِمُدَّت الْعَافِيَةُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وانْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ ، ووَصَلَّت اْلـكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبَّلَهُمْ ، منَ الاجْتِنابِ لِلْفُرْقَةِ (\* ) وَاللَّزُ وَمِ للْأَلْفَةِ والتَّحاضُّ عَلَيْهَا ، وَالتَّواصي بها ، واجْنَيْبُوا كُلُّ أَمْرِ كَسَرَ فِيْرَاتُهُمْ (٦) وأوهَنَ مُنْتَهُمْ ، مِنْ تَضاغُن الْقُلُوبِ وتَشاخُص الصَّدُورِ ، (١)الجوار بالكسر: المجاورة بمعنى الاحتماء من الفيرمن الظلم • الدَّمام : العهد (٧) المثلاث : العقويات (٣) الحالان : السعادةوالشقاء (٤) لزمتالح كان سببافى عزتهم ومايتبعهامن الاحوال الآنيــة . مــــــت : انبسطت (٥) `م.. الاجتناب: بيان لأسباب العزة و بعد الاعسداء وانبساط العافية وانقياد النعمة والصلة بحيل المكرامة (٦) الفقرة بالكسر والفتح كالفقارة بالفتح : ماا تنظم من

وَنَدَابُر النُّقُوسِ ، وتَخاذُل الأ يْدِى وتَدبَّرُوا أَحْوَالَ المَاصْينَ منَ المُوْمنينَ قَبْلَكُمُ ، كَيْفَ كانُو افي حال التَّمْحِيصِ والْبِلَامُ (''أَلَمْ بَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلَائِقُ أَعْبَاءً ۖ وَأَجْهَدَ الْعِبَادِ بَلَاءً وأَضْيَقَ أَهْل الدُّنيا حالاً . اتَّخَذَتْهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبِيدًا فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْمَذَابِ، وجَرَّعُوهُمُ الْمُرَارَ (`` فَلَمْ تَبْرَح الْحَالُ بَهِمْ في ذُلِّ الْهَلَـكَةِ وَقَهْر الْنَلَبَةِ ، لاَ يَجِدُونَ حِيلَةً في امْتِناع ، ولا سَبِيلاً الَى دِفاع ، حَتَّى إِذَا رَأَى اللهُ جِدَّ الصَّابِ مِنْهُمْ عَلَى الأَذَى فِي عَبَّتِهِ ، والإَحْتِمالَ للِمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَمَلَ لَهُمْ مِنْ مَضايق الْبَلَاء فَرَجًا فَأَبْدَلُهُمْ الْمِزُّ مَكَانَ الذُّلُّ ، والأَمْنَ مَكَانَ الْحَوْف ، فَصارُوا مُلُوكًا مُكامًا ، وأنَّهُ أعلامًا ، و بَلَفَت الْكُرامَةُ مِنَ اللهِ لَهُم ، مالَم تَبلُغ الآمالُ إِلَيْهِ بِهِمْ

فَانْظُرُواَ كُيُّفَ كَانُواحَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلَاءِ مُجْتَمِعَةً "

عظم الصلب من الكاهل الى عجب الذنب ، أوهن : أضعف ، منتهم : قوتهم (١) المحموس : الابتلاء والاختبار (٢) المرار كالغراب : شجر شديد المرارة تتقلص منه شاه الابلادا كلته كنى عن شدة ايذا نهم تنجر يعهم عصارة ذاك النبث (٣) الاملاء جع الملابعني الجاعة والقوم ، الايدى المترادفة : المتعاونة

واغْبَرُوا بِحِالِ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَ بَنِي اسْعَقَ وَ بَنِي اسْرائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ . فَمَا أَشَدَّ اعْتِدَالَ الأَحْوالِ (\*\* وَأَقْرَبَ. اشْتِبَاهَ الأَمْثالِ . تَأْمَلُوا أَمْرَهُمْ فَي حالِ تَشَتَّتِهِمْ وَتَفَرَّقِهِمْ لَيَالِيَ كَامَتِ الاَمْشَالِ . تَأْمَلُوا أَمْرَهُمْ فَي حالِ تَشَتَّتِهِمْ وَتَفَرَّقِهِمْ لَيَالِيَ كَامَتِ الاَمْسِرَةُ وَلَقْيَاصِرَةُ أَرْبَابًا لَهُمْ يَعْنَازُ وَنَهُمْ عَنْ رَيْفِ الآفاقِ (\*\*) وَجَعْرِ الْمِرَاقِ وَخُفْرَةِ الدَّنْيَا إِلَى مَنَابِتِ الشَّيْحِ

<sup>(</sup>١)أربابا: سادات (٢) غضارةالنصمة : سعتها . قصص الاخبار : حكايتها وروايتها (٣) الاعتدال : أرادية التناسب . الاشتباء : التشابه (٤) يحتازونهم الح: يقبضونهم عن الارض الخصبة

ومهافي الرّبح (' و ن كلد المَاش فَقَرَ كُوهُمْ عَالَةً مَسَا كَبِنَ إِخُوانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ ('' أَذَلُ الأُمْ دَارًا وَأَجْدَبُهُمْ قَرَارًا لا يَأُونَ إِلَى جَنَاح دَعْوَةٍ يَمْتَصِمُونَ بِهِا (''ولا الَى ظلِّ أَلْفَةٍ يَمْتَمِدُونَ عَلى عِزِّهَا فَالاَّحُوالُ مُضْطَرِبَةٌ ، والايدى عُنْتَلِفَةٌ ، والْكَثَرُةُ مُتَقَرِّفَةٌ '، وأَصْنَام فِي بِلاَهِ أَذْل ، '' وأَطْبَاق جَهُل . مِنْ بَنَاتٍ مَوْودَةٍ ، '' وأَصنَام مَعْبُودَةٍ ، وأَرْحَام مَقْطُوعَةٍ ، وَعَارَاتٍ مَشْنُونَة . فَا نَظُرُوا الْكَمَوَا قِع نَمَ الله عَلَيْهِمْ حَبِنَ بَمَثَ إلَيْهِمْ رَسُولاً ('' فَمَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتَهُمْ ، نَهُم الله عَلَيْهِمْ حَبِنَ بَمَثَ إلَيْهِمْ رَسُولاً ('' فَمَقَدَ بِمِلَّتِهِ طَاعَتُهُمْ ، وَجَمَعَ عَلَى دَعُونَةِ أَلْفَتَهُمْ ، كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاح كَرَامَتِهِا ، وأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهِا ،

<sup>(</sup>١) المهانى: جع المهنى وهواسم مكان من هفت الربح تهفوهبت و النكد بالتحريك : الشدة والعسر (٢) الدبر محركة : الفرحة في ظهر الدابة و الو بر : شعر الابل والسكلام كاية عن كونهم رعاة (٣) الجناح : أراد به داعى الحق ينفى أنه لم يكن فهم داع الى الحق يأوون اليمو يعتصمون بمناصرة دعوته والما جعمل الداعى جناحالان دعوة الحق تصاوبه كالطائر ينهض بجناحيه (٤) بلاء ازل : تركيب اضافى والازل بالفتح الشمدة (٥) مو ودة من وأدا بنته كوعد دفنها وهي حيث وكان بنوا سماعيل بفعاون ذلك بيناتهم و مشنونة : اسم مفعول من شن الدارة صهام كل وجه (٤) رسولا : هو بدينا صلى التم عليه وسلم

والنَّفَّتِ اللَّهُ بِهِمْ فِي عَوالِدِ بَرَ كَتِهَا، (') فأَصْبُحُوا فِي نِمْعَتِهَا غَرِينَ، وَعَنْ خُضْرَةِ عَبْشُهِا فَكَهِينَ، ('') قَدْ تَرَبَّتِ الأُمُورُ بَهِمْ ('') فِي ظُلِّ سُلطانِ قاهِرٍ ، وَآوَ نَهُمُ الحَالُ الَى كَنَفَ عِزِّ عَالِبِ، وَتَعَطَّفَتِ الأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذَرَى مُلْكِ ثابِتٍ ، فَهُمْ عَالَبِ، وَتَعَطَّفَتِ الأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذَرَى مُلْكِ ثابِتٍ ، فَهُمْ عَلَيْبُ مَ عَلَى الْعَالَبِينَ ، ومُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الأَرْضِينَ ، ومُلُوكُ فِي أَطْرَافِ الأَرْضِينَ ، يَمْلِكُونَ الأُمُورَ على مَنْ كَانَ يَعْلِيكُمُا عَلَيْهِمْ ، ويُمضُونَ يَعْلِيكُمُ عَلَيْهِمْ ، ويُمضُونَ الأَخْمَرُ لَهُمْ قَنَاهُ ، (') ولا الخَكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُعْضِيها فِيهِمْ ، لاَنْعُمَزُ لَهُمْ قَنَاهُ ، (') ولا تُعْرَعُ لَهُمْ صَفَاةً

ألا وانسكُمْ قَدْ نَفَضَتُمْ أَيْدِيكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ ، وَلَلَمْهُمْ حِصْنَ اللهِ الطَّاعَةِ ، وَلَلَمْهُمْ حِصْنَ اللهِ المَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ بأَحْسَكُامِ الجَاهِلِيَّةِ . (°) وَإِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>۱) التفت الخ: يقال التف الحيسل بالخطب اذا جعه فداة الاسلام جعتهم بعد تفرقهم و و بعث أقامت (٤) عمر الفتاة: يحسمها باليد لينظر أهى محتاجة الى التقويم أم الوالجلتان كناية عن القوة و العزة ، العسمة القلام الحجر الصلدوم عنى قرعها صدمها لشكسر (٥) ثلث بم ختم ، بأحكام الجاهلية: متعلق بشعتم

سُبُحانَهُ فَدِ امْنَنَ عَلَى جَمَاعَةِ هَذَهِ الأُمَّةِ فِيما عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْحَبْلِ
هَذِهِ الأَّلْفَةِ الَّذِي يَنْنَقِلُونَ فِي ظَلِّها ، ويَأْ وُونَ الْي كَنَفِها ، بِنِمَةً
لايَسْرِفُ أَحَدُّ مِنَ الْمَخْلُو قِينَ لَها قِيمَةً ، لأَنَّها أَرْجَحُ مِنْ كُلِّ مُمَنِ
وأَجَلُ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ ، وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ
أَعْرَابًا ، (أ) وَبَعْدَ الْمُوالاَ قِأْحَزَابًا ، مَا تَتَمَلَّقُونَ مِنَ الإسلامِ إلاً
إسْمَةِ ، وَلا تَعْرِفُونَ مِنَ الإيمانِ الاَّ رَسْمَةُ

تَقُولُونَ النَّارَوَلا الْعَارَ، كَأَ نَّكُمْ ثُرِيدُونَأُنْ ثُكْفِوُ اللهِ سَلاَمَ على وجهد انتها كَا لِحَرِيمهِ، ونقضاً لِيثاقهِ، ('' اللّذِي وضَمَهُ اللهُ لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ، وَأَمْنَا بَيْنَ حَلَقهِ . وانَّكُمْ إِنْ لَجَا ثُمُ إِلَى فَكَمُ مِن اللّهُ اللّهُ ولا مَيكائيلُ ولا مَيكائيلُ ولا مُهاجِرُونَ ولا أَنْصَارُ يَنْصُرُونَكُمْ اللّهُ اللّهَارَعَةَ بِالسّيْفِ حَتّى مُهاجِرُونَ ولا أَنْصَارُ يَنْصُرُونَكُمْ اللّهُ اللّهَارَعَةَ بِالسّيْفِ حَتّى بَعْكُمُ اللهُ اللّهَارَعَةَ بِالسّيْفِ حَتّى بِعَلْمَ اللهُ اللّهَارَعَةَ بِالسّيْفِ حَتّى بِعَلْمَ اللهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الاعراب: سكان البادية والموالاة: المحبة وأخزا با: متفرقين متقاطعين يقول بعدان كنتم من المهاج بن الصادقين صرتم كسكان البادية الذين يكتفى في اسلامهم بذكر الشهاد تين وان المنطاط الايمان قاويهم (٧) هوميثاق الاخوة الدينية

وانَّ عِنْدَ كُمُ الأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ اللهِوقَوَارِعِهِ ، وأَيَّامِهِ وَوَقَائِمِهِ اَلاَ تَسْتَبْطِوْ الْ وَعِيدَهُ جَمَّلاً بِأَخْذِهِ ، وَتَهَاوُنَّا بِبَطْشِهِ ، و يَأْسًا مِنْ بَأْسِهِ ، فَانَّ اللهَ سَبْحَانَهُ لَمْ يَلْمَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ لِتُرْكِمِمِ الأَثْرَ بِالْمَرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ . فَلَمَنَ اللهُ السَّفَهَاء لِرُ كُومِ المَّامِي ، وَالْحُلُمَاء لِتَرْكِ التَّنَاهِي

أَلاَ وَقَدْ قَطَمَتُمْ قَيْدَ الإسلاَمِ وَعَطَلَّتُمْ حُدُودَهُ ، وَأَمَثُمْ أَحْكَامَهُ ، أَلاَ وَقَدْ أَمَرَ فَي اللهِ بِقِيالِ أَهْلِ الْبَنْيِ وَالنَّكْثِ (' والفَسادِ فِي الأَرْضِ. فَامَّا النَّاكِئُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ ، وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ ، وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ ، وَأَمَّا شَيْطانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ جَاهَدْتُ ، وَأَمَّا شَيْطانُ الرَّدْهَةِ فَقَدْ كَافِيتُهُ بِصِمْقَةٍ سُمِّعَتْ لَهَا وَجَبَّةُ قَلْبِهِ ، ورَجَّةٌ صَدْرِهِ ('' وَبَقِيتَ كُفِيتُهُ بِصِمْقَةٍ سُمِّعَتْ لَهَا وَجَبَّةٌ قَلْبِهِ ، ورَجَّةٌ صَدْرِهِ ('' وَبَقِيتَ

<sup>(</sup>١) النكث: نقض العهد والفعل كنصر (٢) القاسطون: جع القاسط وهوا لجائر عن الحق المارقة: الطائفة الخارجة عن الدين و دوخت: أسعفت: وأذلت (٣) الردهة بالفتح : النقرة في الجبل قد يجتمع فيها الماء أراد بشيطانها ذاالتد يتمن رؤساء الخوارج لانه وجدمقتولاني ودهة و السعقة: الفشية تصيب الانسان من الحول و وجبة القلب: اضطرابه وخفقانه و وجة السدر اهتزازه وارتعاده

بَقَيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ ، ولَنَنْ أَذِنَ اللهُ في الْكَرَّةِ عليهمْ ، لَأُدِيلَنَّ مِنْهُمْ (١) الأَمايَتَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ تَشَذُّرًا

أنا وضَّمْتُ فِي الصِّمْرَ بَكَلاَ كِلِ الْمَرَبِ (" وَكَمْرَ اللهِ صَلَّى الْفَرُونِ رَبِيمَةَ وَمُضَرَ . وَقَدْ عَلِيمَمُ مُوضِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ الْفَصِيصةِ . وَصَمَعَيٰ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ . وَاللّهَ لَةَ الْخَصِيصةِ . وَصَمَعَيٰ فِي حَجْرِهِ وَأَنَا وَلَدُ يَضَمُنِي اللّهَ صَدْرِهِ . وَيَكْنُفُنِي اللّهِ فِرَاشِهِ ، وَيَكْنُفُنِي اللّهَ فِرَاشِهِ ، وَيَكْنُفُنِي اللّهَ فِرَاشِهِ ، وَيُكْنُفُنِي اللّهُ فَرَانُ اللهُ وَمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا وَجَدَ لِي كَذَبَةً فِي قَوْلُ ، ولا خَطْلَةً فِي فَوْلٍ " وَلَقَدْ قَرَنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ لَذُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظُمَ مَلَكِ مِنْ مَكَ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ اللهُ أَلْكَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ إِللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ أَلْكُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ إِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) لأديلن منهم: لا محقنهم ولاجعلن الدولة لفديرهم و يتشفر: يتفرق يقول لا يفلت من الدين منهم: لا يتفرق يقول لا يفلت من التمار و النواجم: الظاهرة الرفيعة والاضافة من باب محرالشقيق يقول كسرت القرون النواجم ير بدبها الاشراف من القبائل و ربيعة: بدل من القرون (٣) عرف بالفتح و واقحته الزكية (٤) الخطلة: اسم المرقمن خطل كفرح أخطأ عن عدم و و ية

وَبَارَهُ ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَّبُهُ أَيِّبًاعَ الْفَيْصِيلِ أَثَرَ أُمَّةٍ ، (`` يَرْفَعُ لَى أُ في كُلُّ يَوْم مِنْ أَخْلَاتِهِ عَلْمًا وَ يَأْمُرُ نِي بِالاقْتِدَاء بِهِ ، وَلَقَـدُ كَانَ يُجُاورُ فِي كُلَّ سَنَةٍ جِرَاء ، (٢) فَأَرَاهُ ولا يَرَاهُ عَيْرى ، ولَمْ يُجْمَعُ يَنْ وَاحِدٌ يَوْمَنْذِ فِي الإسلام غَيْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وخَدِيعِةَ ، وأَنا ثَالتُهُمَا ، أَرَى نُورَ الْوَحْي والرَّ سالَةِ ، وَأَشُمُّ ريمَ النُّبُوَّةِ، ولَقَدُسيَمتُ رَنَّهُ الشَّيْطان حينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ يارَسُولَ اللهِ ماهَــــَذِهِ الرَّنَّةُ . فَقَالَ هَــــَذَا السُّيطانُ أيسَ مِنْ عادَتِهِ . إنَّكَ تَسْمَعُ ماأسْمَعُ وَ تَرَى ماأرَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِّي . وَلَـكِنَّكَ وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَلَّى خَيْرٍ . وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَـهُ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمَّا أَنَاهُ الْمَلِأُ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالُوا لَهُ بِاحْمَدُ اللَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظِيمًا لَمْ يَدَّعِهُ آ بِاؤْكُ ولا أَحَدُّمنْ بَيْتُكَ وَنَحَنُ نَسَأَلُكَ أَمْرًا انْ أَجَبْتُنَا إِلَيْـهِ وَأَرَيْتَنَاهُ عَلِمْنَا أَنَّكَ نَيُّ ورَسولٌ، وإنْ لَمْ تَفْعَلُ عَلِمنا أَنَّكَ ساحِرٌ كَنْدَّابٌ، فَقَالَ صَلَّى

<sup>(</sup>١) الفصيل: وادالناقة (٢) عراء بكسرالحاء جبل على القرب من مكة

اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَمَا تَسَأَلُونَ ? قَالُوا تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّجَرَّةَ حَمَّ تَنْقَلِمَ بِمُرُومًا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَقَالَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ انَّ اللهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَانْ فَمَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ أَتُوْمنُونَ وتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ قَالُو انَّهَمْ قَالَ فَانَّى سَأْ رِيكُمْ مَا تَطُلُبُونَ وَانَّى لَأَعْلَمُ أَنَّكُمُ لاَتَفَيْوْنَ الَى خَيْرِ (١) وَانَّ فيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلَيبِ (٢) وَمَنْ *جُزَّ بُ الأحْزَابَ ثُمَّ قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ يا ايْتُهَا الشَّحَرَةُ انْ* تُؤْمِنينَ باللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَتَعْلَمِينَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ نَا تُقَلَى بِشُرُوتِكِ حَتَّى تَقَنِي بَيْنَ يَدِّيُّ بَا رِذْنِ اللَّهِ . وَالَّذِي بَشَّهُ لَمَقَّ لَا لَقَلَمَتْ بِمُرُومُهَا وَجَاءِتْ وَلَمَا دَوَيٌّ شَـَدِيدٌ وَقَصْفُ كَعْصِنْ أَجِنْحَةِ الطَّيْرِ (٣) حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَى ْ رَسُول اللهِ صَلَّمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ مُرَفِّرُفَهُ وَأَلْفَتْ يَنْصُنْهَا الأُعْلَى عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَبِيَعْضِ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْكَى وَكُنْتُ (١)لاتفيؤ ن : لاترجعون (٢) القليبكاميرالبئر والمراد منه قليب بد

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ فَلَمَّا نَظَرَ القَوْمُ الِّي ذَلكَ قالُوا عُـلُوًّا استكبارًا فَنُرْهَا فَلَيَأْ تُكَ نَصْفُهَا وَيَبْقَى نَصْفُهَا فَأَمَرَهَا ۚ بِذَٰلِكَ فأثْبَلَ الَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَبِ افْبال وَأْشَدِّهِ دَويًّا فَكَادَتْ تَلْتَذ رَسُولُ ۚ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ فَقَالُوا كُفْرًا وَعُتُوًّا فَمُوْ هَٰذًا نِّصْفَ فَلْيَرْجِعِ اللَّهُ نِصْفَهُ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ رَجَعَ فَقُلْتُ أَنَا لَاالَهَ اللَّهُ اللَّهُ فَانَّى أَوَّلُ مُؤْمَنَ بِكَ يَارَسُولَ اللهِ وأوَّلُ مَنْ أَقَرَّ بأنَّ الشَّجَرَةَ فَمَلَّتْ مافَمَلَتْ بأَمْرِ اللهِ تَمَالَى نَصْدِيقًا بِنُبُوِّتُكَ وَاجْلَالًا لِكُلِّمَتُكَ فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ بِلَ كَذَّابٌ عَجِيبُ السِّحْرِ خَفِيفٌ فيهِ وَهَلْ يُصَدِّ قِكَ فِي آمْرِكَ الامثلَ لْذَا (يَمنُوني)واني لَمَنْ قَوْمِ لا تَأْخَذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائم لِّهِ يَفِينَ وَكَلَامُهُمُ كَلَامُ الأَبْرَارِ عُمَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُ النَّبَارِ كُون بَحَبْلِ الْقُرْآنِ يُحْيُونَ سَنْنَ اللهِ وَسَنْنَ رَسُولِهِ

<sup>(</sup>١) عمار: جع عام والمعنى بسهرون الليسلو يشفاونه بالعبادة والفكر

<sup>(</sup>٢)لايغاون الايخونون

الجنان وأجسادهم فالعمل

ومن خطبة له عليه السلام

(رُوي) أنَّ صاحبًا لِأُميرِ المُؤْمنينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقالُ لَهُ هَمَّامُ كَانَ رَجُلًا عَابِدًا فَقَالَ لَهُ يَاأُميرَ المُؤْمنينَ صِفْ فِي المُتَقِينَ حَتَّى كَأْتِي أَنْظُرُ الَيْهِمِ فَتَتَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ ياهَمَّامُ اتَّقِ اللهَ وَأُحْسِنُ (فَانَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هُمْ عُسِنُونَ) فَلَمْ يَقْنَعْ هَمَامٌ بِهِلَا الْقُولِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأُثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ قَالَ)

أمًّا بَشْدُ فَانَّ اللهَ سَنَّا مِنْ مَعْصِيتَهِمْ لا نَّهُ لاَ لَضُرُّهُ مَعْصِيةً مَنْ غَنيا عَنْ طاعتهِم آمنًا مِنْ مَعْصِيتَهِمْ لا نَّهُ لاَ لَضُرُّهُ مَعْصِيةً مَنْ عَصَاهُ وَلاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةً مَنْ أطاعَهُ فَقَسَمَ يَنْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ووَضَعَهُمْ مِن الدُّنَيا مُواضِعَهُمْ فالمُتَقُونَ فيها هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقَهُمْ الصَّوَابُ ومَلْبَسَهُمْ الإفتِصادُ وَ() ومَشْيَهُمُ التَّواضُعُ . غَضُوا الصَّوَابُ ومَلْبَسَهُمْ التَّواضُعُ . غَضُوا

<sup>(</sup>١) الاقتصاد: هوالانفاق بقدر الحاجة بعني انهسملا كانواغ برمتوسعين في الشهوات الستهروا بتلك الحالة الوسطى حثى صارت كانها ثوب علمهم

أنصارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ ، نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبِلاَءَ كَانِّي ثُرَّ لَتَ فِي الرَّحَاء ولَوْلَاالاً جَلُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنِ شَوَقًا إِلَى الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْمِقابِ، عَظُمَ الْخَالَقُ فِي نْفُسِم، فَصَنْرَ مَادُونَهُ فِي أَعْيُنْهِمْ ، فَهُمْ ۚ وَالْجَنَّةُ ۖ كُمَنْ فَدُرَآهَا (٢٠ لَهُمْ فِيهَا مُنْمَّتُونَ ، وهُمْ والنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُصَدَّبُونَ نَاوُ بُهُمْ عَزُونَةٌ ، وشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ ، وأجسادُهُمْ نَحيفَةٌ (٣) ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ ، وأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ . صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيرَةً ، أَعْتَبَتُهُمْ وَاحَـةً طَوِيلَةً ، نحارَةٌ مُزْجَـةٌ ` كَيْرَهَا لَهُمْ وَيْهُمْ أرَادَتْهُمُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُدِيدُوهِ اءواً سَرَّتْهُمْ فَفَدَوْ ا أَنْفُسَهُمْ مِنْها، أَمَّا اللَّيْلُ لايشيمة قصر ولايعيب مطول (١) نزلت الخ يصني أنهم لايجزعون من شد ملت بهسم بسل يكونون من أملهسم فى الله كانهسم فى رخاء ولايبطرون لرخاء تمتعوا به بل یکونون من خوف الله و حذر نقمته کانهم فی بلاء و شدة (۲) فهم والجمة الخ : يقول انهم على يقين من الجنة والنار كيقين من عاينهما حتى كانهم في نعم الاولى وعداب الثانية رجاء وخوفا (٣) وأجسادهم نحيفة : يعني انهم لكثرة

تفكرهمواشتغالهمبالعبادةصار وامهز ولينضعافالاجسام (٤) مربحة :يقال

ر محدالتحارة اذا أفادت ربحا

فَصَافُونَ أَفْدَامَهُمْ تَالِينَ لِأَجِزَاءَ الْقُرْ آنَ يُرَيَّلُونَهُ ثَرْ بِيلاً ، يَحْرُنُونَ فِيهِا فِيهُ أَفْفَ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ فِيهَا نَفْسَهُمْ ، وَيَستَثِيرُونَ دَوَاء دَائِهِمْ ('' ، فا ذَا مَرُّوا بِآيةٍ فِيها نَشُو بِقَ رَكَنُو اللَّهَا طَمَعاً ، وتَطلَّمَت ثُمُوسَهُمْ البَّها شَوْقاً ، وظنُوا أَنَها صَوْقاً ، وظنُوا أَنَها صَوْقاً ، وظنُوا أَنَه مِنْ اللَّها مَسامِعَ ثَلُو بِهِمْ ، وظنُوا أَنَّ زَفِيرَ جَعَنَمُ وَشَهْيِقَها فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ ('' ، فَلُو بِهِمْ ، وظنُوا أَنَّ زَفِيرَ جَعَنَمُ وَشَهْيِقَها فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ ('' ، فَلُو بِهِمْ وَأَطْرَافِ أَفْدَاهِمْ ، مُفْتَرَشُونَ لِجِاهِهِمْ وَأَطْرَافِ أَفْدَاهِمْ ، مُفْتَرَشُونَ لِجِاهِهِمْ وَأَكْفِهِمْ وَرُ كَبِهِمْ وَأَطْرَافِ أَفْدَاهِمْ ، مُفْتَرَشُونَ لِجِاهِهِمْ وَأَطْرَافِ أَفْدَاهِمْ ، يَطلُبُونَ اللَّ اللَّهِ ثَمَالَى في فَكَالُكِ وَقَالِهِمْ . وَأَطْرَافِ أَفْدَاهِمْ ، يَطلُبُونَ الْى اللَّهِ تَمَالَى في فَكَالُكِ وَالْمِهِمْ . وَأَمْلَ النَّهَارُ فَعَلَمَاهُ عَلَمَاهُ أَبْرَارُ أَنْقِياهِ ، وَقَالًا النَّهُ وَقَالَهُ فَا أَنْوالَ فَعَلَمُهُمْ فَي الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاقُومُ وَلَهُمْ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ لَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعِمْ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

<sup>(</sup>۱) يستثيرون : من استثار السا كن هيمجه والمرادأ نهم بقراءة القرآن ينهون الافكار ويستخرجون الانظار فعصاون على العلم بعد الجهل وهو كحسول المريض على شفائة (۲) زفير النار : صوت توقدها ، وشهيقها : الشديد من زفيرها كانه ردد البكاء أو نهيق الحار والكلام كناية عن كال يقينهم بالنار فهم الشدة خوفهم منها يتخياون صوت توقدها في مسامعهم وانحاذ كر الاصول الان السمع قوة مودعة في العسب المفر وشق مقمر الاذن ، فهم حانون : يمنى أنهم من خشية رجم قد حنواظهو رهم وسلطوا الانحاء على أوساطهم ، فكاك رقابهم : خلاص أعناقهم بعدا الدر المنار

قَدْ بَرَاهُمُ الْخُوفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ (١) ، يَنظُرُ اليَّهِمُ النَّاطَرُ فَيَحْسَبُ ىرْضَى ومابالْقُومِ مِنْ مَرَضِ ،وَيَقُولُ قَدْخُولطوا<sup>(٧٧)</sup> وَلَقَدْخَالَطَهُ رُّ عَظَمٌ ، لا يَرْضَوْنَ منْ أَعْمالهمُ الْقَلْيلَ،وَلا يَسْتَكُـٰثُرُونَ كَتْبِيرَ ، فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِّمُونَ وَمَنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ (٣٠ اذَا زُكِيَ أَحَدُهُمُ ( ) خافَ مما يُقالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مَنْ غَـيْرِى وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي . اللَّهُمُّ لا تُؤَاخِــٰذَنِي بَمَا يَقُولُونَ وَاجْمَلَنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْ لِي مَالا يَمْلُمُونَ فَمَنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ تُوَّةً في دِين، وَحَزَّماً في لِينِ ، وإبمانًا في يَقينِ وَحِرْصًا في عِلْمٍ وَعِلْمًا في حِلْمٍ وَقَصْدًا نِي غَنَّى ('' وخُشُوعًا في عِبادَةٍ وتَجَمُّلًا في فافَةٍ وَصَبْرًا في شدَّةٍ ،

<sup>(</sup>۱) براهم : تحتهم و القداح جع القدح بالكسر وهو السهم قبل أن براش يقول ان الخوف أضعفهم ورقق أجسامهم كما ترقق السهام بالنحت (۲) قدخو اطوا : يقال خواط فى عقله اذا ما زجه خلل فيه و أص عظيم : هو الخوف من الله تعالى (۳) مشفقون : خاففون من التقسير في إ (٤) زكى : مدحه أحد (٥) القصد : الاقتصاد وهو الانفاق من غسير سرف و لا تقسير و التجمل : التظاهر بالبسر فى إ دان العسر

وَطَلَبًا فِحَلَال وَنَشاطًا فِي هُدِّى وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَع (') يَعْمَلُ الأعمال الصَّالحةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلَ يُنسِى وَهَمَّهُ الشَّكْنُ وَيُصْبِ وَهَمُّهُ الدِّكُرُ يَبِيتُ حَذِرًا وَيُصْبِحُ فَرَحًا حَـذِرًا لِلَّـاحَــذِرَ منَ الْفَفَلَةِ وَفَرَحًا بِمَا أَصابَ مِنَ الْفَصْلِ وَالرَّحْمَةِ ، إِن اسْتَصْعَبَنَ عَلَيْهِ قَسْهُ فِيما تَـكْرَهُ (\* كَمْ يُعْظِها سُؤْلُهَا فِيما تُبِّحِبُ فُرَّةً عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ وَزَّهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَبْقَىٰ (\*\*) . يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْمِلْمِ وَالْقَوْلَ بِالْمَلَ . تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ ، قَلِيلًا زَلَلُهُ ، خاشمًا قَلَبُهُ ءَقَالَعَةً نَفْسُهُ ءَمَـنْزُورًا أَكُلُهُ سَهَلًا أَمْرُهُ حَرَيْزًا دِينَهُ سَيَّةَ شَهُونَهُ مَكَظُومًا غَيْظُهُ ، الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ ، وَالشَّرُّ مَنْهُ مَأْمُونٌ ، انْ كَانَ فِي الْمَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّا كُرِينَ ، وَانْ كَانَ فِي الذَّاكرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٥) ، يَمْفُو عَمَّنْ طَلَمَهُ ،

<sup>(</sup>۱) التحرج: تجنب الحرج وهوالاثم وإنماعا اه بعن لمد فيه من معنى التباعد (۲) استصعبت عليه: لم تطعه يقول ان عصته نفسه فبايشق عليه امن الطاعات لم العلم المائطلبه وثميل اليه من الشهوات (۳) مالايز ول: كناية عن الآخوة ، مالا يبقي هوالدنيا (٤) منزورا: قليلا ، حريزا: حصينا (٥) ان كان في الفافلين الخ : يعنى اله ان كان بين الساكتين عن ذكر القصل من الذاكرين له اذا لم

وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَةُ وَيَصَلُ مَنْ قَطَمَةُ ، بَعِيدًا نُعَشُهُ (١) ، لَيُّنَّا قَوْلُهُ غَائِبًا مُنْكُرُهُ حَاضَرًا مَعْرُوفُهُ مُقْبِلاً خَيْرُهُ مُذْبِرًا شَرَّهُ فى الزَّلازل وَقُورٌ (٢٠) ، وَفِي المَـكارهِ صَبُورٌ ، وَفِي الرَّخاء شَـكُورٌ " لا يَمِينَ عَلَى مَنْ يُنْفِضُ وَلا يَأْثُمُ فِيمَنْ يُحُبُّ (17) يَمْتَرَفُ بالْحَقّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ ، لا يُضِيعُ ما اسْتُحْفِظَ ، وَلا يَنْسَى ما ذُكِّرَ ، وَلا يُنابِرُ بِالأَلْقابِ <sup>())</sup>، وَلا يُضارُّ بِالْجَارِ ، وَلا يَشْمَتُ بِالْمَصائب وَلا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ وَلا يَغْرُجُ مِنَ الْحَقِّ ، انْ صَمَتَ لَمْ يَفُمُّهُ صَمَّتُهُ ، وَانْ صَبِّحَكَ لَمْ يَمْلُ صَوْتُهُ ، وَانْ بُنِّي عَلَيْهِ صَبَرَحَتَّى يَسَكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ ، نَفْسُهُ مِنهُ فِي عَنَاهِ وَالنَّاسُ مِنهُ فِي رَاحَةٍ ، أَنْسَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ، لِمُدْهُ

يسكت الامتفكراوان كان بين الذاكر بن لم يحسب من أهل الغفاة لانه لم يقتصر فالذكر على حركة اللسان ولكنه دائم بشاهد الله بعين البصيرة ( ٩) بعيد الحشه : الفحش القبيس من القول ( ٢) الزلازل : الشدائد المرعدة ، الوقور : هو الذي لا يضطرب ( ٣) يأثم : يكسب اثما وخطيشة يقول لا يرضى من بهواه بارتسكاب الخطاياولا بطبع الحبة فى مخالعة الحق ( ٤) لا ينا بز بالالقاب : لا يدءو غيره بالذهب الذي يكرهه و يشمئر منه ا عَمَنْ تَبَاعَدَ عَنَهُ زُهْدُ وَتَزَاهَةٌ ، وَدُنُوهُ مِمِنْ دَنَامِنَهُ لِبِنُ وَرَحْمَةٌ ، لَيْسَ تَبَاعَدُهُ بِكِبْدِ وَعَظَمَةٍ وَلا دُنُوهُ مِكْنِ وَخَدِعَةٍ ( قَالَ فَصَمِقَ هَمَامٌ صَعَفَةً كَانَتَ تَفْسُهُ فِيها ( ) قَقَال أَمِيرُ المُؤْمِنينَ عليهِ السلامُ ، أمّا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُها عَلَيْهِ أَمِيرُ المُؤْمِنينَ عليهِ السلامُ ، أمّا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُها عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَهَ كَنْتُ أَخَافُها عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَهَ كَنْتُ أَخَافُها عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَهْ عَلَيْهِ أَلْهُ اللّهَ قَالَ لَهُ قَالِنٌ فَمَا بِللّهَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ( ) فَقَالَ وَيْحَكَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين

غَمَدُهُ عَلَى ما وَفَقَ لَهُ مِنِ الطَّاعِةِ وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمُصِيَّةِ (\*\*) وَنَسْأَلُهُ لِمِنْتِهِ مَامًا وَبِحَبْلِهِ اعْتصامًا ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ

<sup>(</sup>١)صعق: غشى عليه (٧) فحابالك : يقول ذلك السائل الوقع ماشأنك ياأمبر المؤمنين لاتموت مع انطواء مرك على هذه المواعظ البالغة (٣) ذا دعنه :

ورَسُولُهُ خَاضَ الَى رِضُوانِ اللهِ كُلِّ غَمْرَةٍ ('' وَنَجَرِّعَ فِيهِ كُلِّ غَمْرَةٍ ('' وَنَجَرَّعَ فِيهِ كُلِّ غَمْرَةٍ ('' وَنَجَرَّعَ فِيهِ كُلِّ غُصَةٍ وَقَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الأَدْنَوْنَ '' وَتَأْلُبَ عَلَيْهِ اللَّهُونَ رَوَاحِلْها وَخَلَمَتْ إِلَيْهِ الْعَرَبَّةِ لِمُلُونَ رَوَاحِلْها حَتَّى أُنزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِن أَنِمَدِاللَّارِ وَأُسْحَقِ الْمَزَادِ ''' حَتَّى أُنزَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِن أَنِمَدِاللَّارِ وَأُسْحَقِ الْمَزَادِ ''' وَأَسْحَقُ الْمَزَادِ ''' أَلْمَاللَّهِ وَأُحَدِّرُ كُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ أَوْنَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقِيلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ ال

(۱) الفمرة: الشدة (۷) تاون: تقلب الادنون بفتح النون: جع الادنى وهو الاقرب يعنى ان الاقربين لم شبت المدنون بفتح الساد: جع الاقرب يعنى ان القرب ين لم شبت المعدن المتعاونة المالا عنه المعدن الاقصى وهو الابعدير يدان الابعدين اجتمعوا على عداوته الاعنة: جع العنان وهو حبل اللهجام يعنى ان العرب خوجوا عن طاعته فم ينقاد واله ولم يمثلوا أمر مأوير يد أنهم أسرعوا الى و به فان مالا يمسكه عنان يكون أسرع جويا ، ضربت المنافقة يعنى انهم ساقوار كائيم اسراعالى عاديته ، الرواحل ، جع الراحلة وهى الناقة أسحتى : أقصى (۳) الزالون من زل اذا أخطأ عالم زلون: يقال أزله اذا أوقعه في المطأ أسحتى : أخذون في فنون من القول لا يدهبون مذهبا واحدا ، يعمد ونكم يقيمونكم العماد ما يقيم و رغبتم عن مقاصدهم أقام و كم عليها بأعمدة من الخديمة حتى توافقوهم ، يرصدونكم .

بِكُلِّ مِرْصَادٍ ، قَلُو بَهُمْ دَوِيَةٌ (١) وصِفَاحُهُمْ قَدِيَةٌ ، يَمْشُونَ الخَفَاءُ (١) وَيَدُبُّونَ الضَّرَّاء ، وَصَفْهُمْ دَوَانِه ، وَقَوْلُهُمْ شِفَانِه ، وَفِعْلُهُمُ الدَّاهِ الْمَيَاءُ (١) حَسَدَةُ الرَّخاء (١) ، ومُوَ كَدُو الْبَلاَء ، وَمُقْنِطُو الرَّجاء ، لَهُمْ حَسَدَةُ الرَّخاء (١) ، ومُوَ كَدُو الْبَلاَء ، وَمُقْنِطُو الرَّجاء ، لَهُمْ بِكُلِّ صَرِيعٌ (٥) وَالَى كُلِّ قَلْبِ شَفِيعٌ وَلِكُلِّ شَجْوٍ بِكُلِّ صَرِيعٌ (١) وَالَى كُلِّ قَلْبِ شَفِيعٌ وَلِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ (١) يَنْفَا وَصَوُنَ النَّنَاء (١) وَيَقَرَاقَبُونَ الجَزَاء ، انْ سَأَلُوا

يقعدون لسكم بكل طريق ليحولو كم عن الاستقامة و المرصاد: محل الارتقاب (١) دوية من دوى كفرح مرض و الصفاح: جعالصفحة والمرادمنها صفاح وجوهم و تقيه: سافية يقول ان قساو بهم مريضة تلنب بنار العداوة ووجوههم لا يبدوه لمهاشي من امارات تلك البغضاء (٢) يمشون الخفاء يتسترون في مشهم ، يدبون: يمشون الحويني الضراء: هي الضر ريقول انهم يسرون مريان المرض في الجسم أوسريان النقص في الاموال والانفس والتمرات (٣) الداء المياء بالفتح: الذي أعيا الاطباء ولا يمكن فيه الشفاء (٤) حسدة: جع حاسد وهومن يتمني زوال نعمة الغيره والزائر الماء وحاسد الرخاه وزادوه و مقنطو وهومن يتمني زوال نعمة الغيره والزائر الماء في المياء الكلام على حذف أوعلى الجمازى النسبة يعني انهم يوقعون أهل الرجاء في الرباء: الكلام على حذف أوعلى الجمازى النسبة يعني انهم يوقعون أهل الرجاء في الشخو والمؤن أي بمكون تصنعامي أرادوا الشخو الخزن أي بمكون تصنعامي أرادوا (٧) يتقارضون الثناء: يقرض كل واحدمنهم الآخر وصفا يجميل ليرد عليه مثله ولا يحتفي ما في الكلام من حسن الجهاز

أَنْفَوُ الْ وَالْ عَذَلُوا كَشَفُوا وإِنْ حَسَكَمُوا أَسْرَفُوا ، قَدْ أَعَدُّوا لَلْ حَيِّ فَائِلاً ، وَلِكُلِّ مِنْ اللَّهِ وَلِكُلِّ حَيِّ فَائِلاً ، وَلِكُلِّ بَالِ مَنْ اللَّهِ مِلْكُلِّ حَيْ قَائِلاً ، وَلِكُلِّ بَالِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ ال

ومن خطبة له عليه السلام .

الحَمْدُ لِيْوِالَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِهِ وَجَلَالِ كِبْرِياتِهِ

<sup>(</sup>١) ألحفوا: بالغواف السؤال وألحوا ، عسدلوا: لاموا ، كشفوا: فضحوا من يادمون (٢) ينفقوا من النفاق بالفتح وهوالر واج ، أعسلام ، نفائسهم والمرادمايزينو نهمن خداتهم (٣) يشهون: يجعلون الحق شبيه الباطل (٤) هونوا: سهاوا ، أضلعوا المنسيق: جعاوه معوجا بنى الهم سهاوا مقاطوا المنسيق: جعاوه معوجا بنى الهم يسهلون على الناس طرق السيرمعهم على أهوائهم الفاسدة ثم بعد أن يحكوا أزمتهم يجعلون المنائق الى معوجة صعباعا يهم ساوكها فيهلكونهم (٥) اللمة بضم ففتح : من الثلاثة الى عشر والمرادمنها مطلق الجاعة ، الحسة بالتعفيف: الابرة تلسع بها العقرب وضوها والمراد هيب التيران

مَا عَيْرَ مُقُلَ الْمُنُونِ مِن عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ (''ورَدَع خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النَّهُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِنْقَةِ ('' وأَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهَ الأَ اللهُ أَنْهُ وَمَنْهُ أَنْ لاَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ مَسَادَةَ إِيمَانِ وَايْقَانِ وَاخْلَاصِ وَاذْعَانِ ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ وأَعْلَامُ الْهُدَى دَارِسَةٌ ومَنَاهِجُ اللّهِينِ طامِسَةٌ (''فَصَدَعَ بِالحَقِّ وَفَصَحَ الْمِخَلْقِ وَهَدَى الى الرَّشْدِ وأَمَرَ بالْقَصْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ بالْقَصْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ

واعلَمُوا عِبادَ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُفُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يُرْسِلِكُمْ هَمَلًا عَلَمَ مَلِكُمْ فَاسْتَفْتِحُوهُ مُ هَمَلًا عَلَمَ مَلِنَائَهُ الْلِيكُمْ فَاسْتَفْتِحُوهُ وَاسْتَنْجِحُوهُ ، فَمَا قَطَمَكُمْ عَنْهُ وَاسْتَنْجِوُهُ ، فَمَا قَطَمَكُمْ عَنْهُ حِبابٌ ولا أُغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بابٌ وانّهُ لَبِيكُلِّ مَكانِ وفي حَجابٌ ولا أُغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بابٌ وانّهُ لَبِيكُلِّ مَكانِ وفي كُلِّ حِبنِ وَأُوانِ ومَعَ كُلِّ إِنْسٍ وجانٍ لا يَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ ( ) ولا كُلِّ حِبنِ وَأُوانِ ومَعَ كُلِّ إِنْسٍ وجانٍ لا يَثْلِمُهُ الْعَطَاءُ ( ) ولا

<sup>(</sup>١) المقل بضم ففتح : جعمق إدوهي شحمة العين التي تجمع البياض والسواد

 <sup>(</sup>۲) هماهمالنفوس: همومها فى طلب السلم (۳) طامسة: من طمس: اذا المحمى واندرس ، صدع: شق بناء الباطل بسدمة الحق ، القصد: الاعتدال فى كل شي (٤) لا يشامه: الثارف الاصل : كسرجانب السيف ونفيه هنا مجازف نفى

النقص عن خزاتً الله تعالى فالمني لا ينقص خزائنه العطاء ، الحباء ككتاب :

يُنَيِّمُهُ الْحِبَاءِ وَلاَ يَسْتَنْفِدُهُ سَائِلٌ وَلاَ يَسْتَقْصِيهِ نَائِلُ وَلا يَلْمِيهِ صَوْتُ عَنْ صَوْتٍ وَلاَ يَلْمِيهِ صَوْتُ عَنْ صَوْتٍ وَلاَ نَحْجُزُهُ هَبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَلاَ يَلْمِيهِ صَوْتُ عَنْ رَحْمَةً وَلاَ تُولِهُ نَحْجُزُهُ هَبَةٌ عَنْ سَلْبٍ وَلاَ يَشْفَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةً وَلاَ تُولِهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ وَلا يُجِنَّهُ الْبُطُونُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَمُهُ لَرَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ وَلا يُجِنَّهُ الْبُطُونُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَمُهُ الظَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَمُهُ الظَّهُورُ عَنِ الطَّهُورُ وَلا يَفْطَمُهُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَمُهُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورِ وَلا يَفْطَمُنُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورُ وَلا يَفْطَمُنُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورُ وَلا يَفْطَمُنُ الطَّهُورُ عَنِ الطَّهُورُ وَلا يَفْطَنَ الْمُؤْمِنُ وَطَلَهُورُ اللهُ عَلَى وَعَلاَفَدُنَا وَظَهْرَ فَبَطَنَ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ وَذَانَ وَلَمْ يُلِكُونُ اللهُ عَنْ يَذْوَلِ الْخَلْقَ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ الطَلْقَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

العطية بالمكافأة و يستنفده: يقال استنفده جعله نافد المال لاشي هنده و يستقصيه: مضارع استقصاه ألى على آخر ماهنده وانتسبحانه لانهاية لمالديه من للواهب و لايداده: لايدله و تولمه: تذهله و يجنه كيظنه: ستروقال الشيخ محدعيده و كانه بر بدر ضى المتعنه ان صو را لموجود ات حجاب بين الوهم وسبحات وجهه وعداوذاته ما نوالعقل عن اكتناهه فهو به اباطن ومعذلك وسبحات وجهه وعداواته اوجوده العقل عن اكتناهه فهو به اباطن ومعذلك شوائد العدام وجوده فالوجودات أشهة ضياء الوجود الحقى فهو الظاهر على كل شئ شوائد العدم وجوده فالوجودات أشهة ضياء الوجود الحتى فهو الظاهر على كل شئ ويلدات بين الاوصاف الآتية (١) دان كياع: جازى وحاسب و ولميدن: لم يحاسبه أحد (٧) بذراً مضارع ذراً : خلق والاحتيال: التفكر في العمل وطلب المتكن من ابرازه وهو محال على العلم القدير و الكلال: الملامن التعب

أومسيكُمُ عبادَ اللهِ بتَقْوَى اللهِ فا نَّهَا الزَّ مامُ والْقَوَامُ ( فَتَمَسَّكُوا بِوَثَاثَمُهَا وَاعْتَصِمُوا بِعَقَائِتُهَا تَوْلُ بِكُمْ الِّي أَكْنَان الدُّعَةِ (٢) وأوطانِ السُّمَّةِ ومُعاقِلِ الحَرْزِ ومَنَازِلِ الْعِزَّ فِي يَوْم تَشْخَصُ فيهِ الأَبْصَارُ وتُظْلِمُ الأَفْطَارُ ويُعَطَّلُ فيهِ صُرُومَ الْمِشَارِ (٣) يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، فَتَرْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَتَبْسَكُمُ كُلُّ لَهْجَةٍ وتَذِلْ الثُّمُّ الشُّوامِنُ ( ) والصُّمُّ الرُّواسِخُ ، فَيَصيرُ مَلَدُها سَرَايًا رَفْرَقًا (\*) وَمَمْهَدُها قاعًا سِمَلْقًا فَلاَ شَفَيعٌ وَلا جَمْيجٌ يَدْفَمُ (١) فأنها الزماموالقوام : لان التقوى تقودالى السعادة وتـــكون بهاحياة الأبرار (٧) الاكنان : جع الكن بالكسر وهومايستكن به • الدعة : نَفُضُ العَيْشُ وَسَمَّتُهُ • المُعاقَلُ : الحَمْبُونُ ﴿ الحَرْزُ : الْحَصْنُ (٣) صَرْوَمُ : جع صرمة بالكسر وهي قطعة من الابل فوق العشرة الى تسعة عشراً وفوق العشر ين الى السلاتين أو الار بعدين أوالحسسين ، العشار : جع العشراء بضم ففتح كالنفساء وهي الناقة مضي لحلهاعشرة أشهر و وتعطيل جاعات الابل عبارة عن اهما لماوتر كهاغ ير راعية ريد أن يوم القيامة يستغلفيه كل انسان بأمر نفسه ونجاتهافهمل كرام الاموال (٤) الشم :جع الاشم وهو الرفيع ، الشوامخ : جمالشامخوهوالمتسامي في الارتفاع . الصم : جم الاصموهو الصلب المست أى الذى لاتجو يف فيه . الرواسخ: جع الراسخ بمعنى الثابت (٥) الصله: السلب الاملس . السراب: ما يخيله ضوء الشمس كالماء خصوصافي الارض السبخةوليس بماء ، الرقرق : كجعفرالمنسطرب ، معهدها المكان الذي

ولاً مَمَانِرَةٌ تَنْفَعَ ُ

ومن خطبة لهعليه السلام

بَمَثَهُ حِينَ لاَ عَلَمْ قَائِمٌ (1) ، ولا مَنارُ ساطِعٌ ، ولا مَنْبَحْ واضِحُ اوصِحُ اوصِحِهُ المَّنْ اللهُ فَا اللهِ وَأَحَدِّرُ كُمُ اللهُ فَا فَإِنَّا الْمَنْ اللهُ وَأَحَدِّرُ كُمُ اللهُ فَا فَإِنَّا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

يمهدوجوده فيه الفاع: مااطمأن من الارض السماق كجعفر الستوى فهو يمهدوجوده فيه الفاقع: مااطمأن من الارض السماق كجعفر الستوى فهو يمنى الصفح اى تنسف تالث الجبال ويسير مكانها قاعاصف في (۱) بشه: الضير النبي صلى التحصل كنع ذهب وانتقل الى مكان بعيد (۳) بائن: مبتعد ومنفصل والفمل كباع (ع) تميد : تضطرب وميدان اضطراب وتقصفها: تكسرها العواصف: الرياح اشديدة (۵) الوبق بكسر الباء: الخلاك وعلى بطون الامواج: شبه الامواج في انتفاخها بالخوان المنقل على طهر و تخفره: تدفعه يقول ان أهل السفينة منهم من يهاك عند انكسارها ومنهم من يخلص اذذاك فيصر في أيدى الرياح تقلبه على بطون الامواج فن هاك منهم فليس

عِبَادَ اللهِ الآنَ فأَعْمَلُوا وَالأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ وَالاَ بْدَانُ صَحِيحَةٌ وَالاَ بْدَانُ صَحِيحَةٌ وَالاَ غَرِيضٌ فَبْسَلَ وَالاَعْضَاءِ لَدْنَةٌ (' وَالْمُنْقَلَبُ مُسَيحٌ وَالْمَجَالُ عَرِيضٌ فَبْسَلَ لِمُ اللّهَ وَاللّهَ وَلا الْمَوْتِ فَعَقِقْتُوا عَلَيْسَكُمْ أَنُزُولَهُ وَلا يَتْنَظِرُوا قَدُومَةً

ومن خطبة له عليه السلام

وَلَقَدْ عَلِمَ المُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (\*\* أَنِّي لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللهِ وَلا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطَّ ، وَلَقَدْ واسَيْتُهُ بِنِفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ التِّي تَنْكُصُ فِيها الأَبْطَالُ (\*\*)

عسنفذومن هلك فعيره الى الملاك (١) لدنة بفتح اللام: لينة وهركاية عن الحياة التى يمكن معهاالعمل والمنقلب بمصدر ميمى بمعنى الانقلاب عن الضلال الى الهدى (٢) الارهاق : مصدر أرهقه عن الشئ أعجله فلم يتمكن من فعلم الفوت : ذهاب الفرصة بحاول الاجل (٣) المستحفظون بفتح الفاء: اسم مفعول كاية عن الذين اودعهم النبي سلى الله عليه وسلم أمانة سره وطالبهم بحفظها و لم أرد الخيفى لم يعارض الله ولارسوله فى الاحكام الشرعية (٤) المواساة بالشئ: الاشراك فيه فقد أشرك النبى فى نفسه ولا تكون بالمال الاأن المواساة بالشئ: الاشراك فيه فقد أشرك النبى فى نفسه ولا تكون بالمال الأأن يكون كفافافان أعطيت عن فعل فليس بمواساة قالوا والفصيح فى الفعل آسيته ولكن نطق الامام حجة

وتتأخَّرُ فيها الأَقْدَامُ نَجِدَةً أَ كُرَمَنِي اللهُ بِهَا(')ولَقَدُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وانَّ رَأْسَهُ لَمْلَى صَدْرَى وَلَقَدُ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِي فَأَ مُرَرَّتُهَا عَلَى وَجْهِي (٢) وَلَقَدْ وُلِّيتُ غُسُلَهُ مَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمَلَا يُـكَةُ أُعْوَانِي فَضَجَّت الدَّارُوالأَ فْنِيَةُ مَلَاً يَبْطُ ومَلَاً يَنْرُجُ وما فارَقَتْ سَنْعِي هَيْنَمَةٌ مَنْهُم يُصلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْناهُ فِي ضَريحهِ فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ منَّى حَيًّا ومَيَّنًّا ، فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِر كُمْ (' وَلَنَصَدُقُ نَيًّا تُسكُمُ فِي ادِ عَدُوَّ كُمْ ، فَوَالَّذِي لا إِلَّهَ الأَّ هُوَ انَّى لَمَلَى جَادَّةِ الْحَقَّ ا وانَّهُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ (أُ أُولُ مَا تَسْمَعُونَ وأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ (١) النجدة بالفتح : الشجاعة و نصبها هذا على المصدرية لفعل محذوف (٧) نفسه : دمه روى أن صلى الله عليه وسلم قاء فى مرضه فتلقى قيأه أمير المؤمنين في يده ومسح به وجهه (٣) ضحتالدار :اسناد مجازي وأنما هو للاتكةالنازلين بها والافنية جع فناء:وهوماانسع من الداره ملاً جع من الملائكة (٤) هينمة : الهينمةالصوتالخفي(٥)قانفذوا: فاذهبوا. البصابر جم البصيرة وهي ضياء العقل كانه يقول اذهبواالى عدوكم عمولين على اليقين الذي

## ( ومن خطبة له عليه السلام )

يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ وَمَعَاصَى الْعِبَادِ فِي الْفَلَوَاتِ وَمَعَاصَى الْعِبَادِ فِي الْخَلُوَاتِ وَاخْتِلَافَ النَّيْنَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ (''وَتَلَاطُمُ الْمَاءُ بِالرِّيَاحِ الْفَاصِفِاتِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا نَجِيبُ اللهِ (''وَسَفِيرُ وَخْيِهِ وَرَسُولُ رَحْمَيْهِ

أماً بَعْدُ فَأُ وَصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ الَّذِي ابْنَدَأَ خَلَقَكُمْ والَّذِهِ اللهِ مُنْتَكَمَ والَّذِهِ مَكُونُ مَعَادُ كُمْ وَبِهِ نَجَاحُ طَلَبَتِكُمْ وَالَّذِهِ مُنْتَكِي رَغْبَتِكُمْ وَنَعُوهُ فَصَدُ سَبِيلِكُمْ والَّذِهِ مَرَامِي مَفْزَعِكُمْ (أَفَلِي تَقُوى اللهِ دَوَاهِ دَاهِ فَأُوبُكُمْ والَّذِهِ مَنَى أَفْسِدُ يَكُمْ وشفاه مَرَضِ اللهِ دَوَاهِ دَاهِ فَأُوبُكُمْ وَبَصَرُ عَتَى أَفْسِدُ يَكُمْ وَطُهُورُ دَنِسَ أَنْفُسِكُمْ إَجْسَادُ مُ أَخْسَادُ مَ وَطَهُورُ دَنَسَ أَنْفُسِكُمْ وَجَلاه غِشاء أَنْصَادِكُمْ وَأَمْنُ فَرَعِ جاشِكُمْ (أَنُ وضياه سَوَادِ وَجَلاَهُ غِشاء أَنْصَادِكُمْ وَأَمْنُ فَرَعِ جاشِكُمْ (أَنُ وضياه سَوَادِ طَلْمَتَكُمْ فَاجْعَلُهُ اطَاعَةَ اللهِ شِعادًا دُونَ دِثارِكُمْ أَوْحَلِلاً وَمَعَلِلاً مَا عَلَى اللهِ شِعادًا دُونَ دِثارِكُمْ أَوْحَلِلاً

الشمار فىالاصل : مايلى البدن من الثياب ﴿ الدَّارِ هُومًا كَانَ فُوقَ الشَّعَارِ

<sup>(</sup>١) النينان : جعالنون وهو الحوت (٢) النجيب : المختار المسطق (٣)مرمى المفرع ، ما رفراليه الحوف فهو الملجأ يقول واليه ملاجئي خوفكم

<sup>(</sup>٤) الجأش: ماضطرب في القلب عند الفرع أو النهيب أو توقع المكروه (٥)

دُونَ شَمَارَكُمْ وَلِطَيْفًا بَيْنَ أَصْلاَعَكُمْ وَأَمْيِرًا فَوْقَ أَمُورَكُمْ وَمَنْهَلاً لِحِينِ وُرُودٍ كُمْ (''وشَفَيماً لِدَرَكُ طِلْبَتْكُمْ وجُنَّةً لَيَوْم فَزَعِكُمْ ومَصا بِيحَ لِبُطُونِ تُبُورِكُمْ وسَكَنَّا لطُول وَحْشَنَكُمْ ونَفَسًا لِكُرَبِ مَوَاطِنِكُمْ فَإِنَّ طَاعَةَ اللهِ حَرْزٌ مَنْ مَتَالِفَ مُكْنَّنَفِةً وَمَخَاوِفَ مُتُوَقِّفَةٍ وَأُوَارِ نِيرَانِ مُوْقَدَةٍ (٢) فَمَنْ أَخَـٰ لَهُ بِالنَّفْوَى عَزَبَتْ عَنْـهُ الشَّدَاللُّهُ بِعَلْـدَ دُنُوَّ هَا ۖ وَاحْلُولَتْ لَهُ الأَمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِها وانْفَرَجَتْ عَنْهُ الأَمْوَاجُ بَصْـهَ تَرَا كُمْها. وأسلِكَ لَهُ الصَّمَابُ بَعْدَ إنْصَابِيا ( ) وَهَطَكَتْ عَلَتْ الْكَرَّامَةُ يَمْدُ قُحُوطها وتَحَدَّبَ عَلِيهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا (°) وَتَفَجَّرَتُ عَلَيْهِ النَّمُ ۚ بَصْـَةً نَضُومِا ووَبَلْتُ عَلَيْهِ الْبَرَّكَةُ بَعْدَ ارْذَاذِهَا

<sup>(</sup>۱) النهل هو مارده الشار بقمن الماطلشرب وقد نهل كفرحشرب أول من ه الدرك بالتحريك : هواللحاق و الطلبة بالكسر : هوالمطاوب و الجنة بالضم : الوقاية (۲) الاوار بالضم : حوارة النارولييها (۳) عز بت بالزاى و كنصروضرب : غابت و بعدت (٤) الانصاب : مصدر بمنى الانماب (٥) تحديث عطفت و النموب في الاصل : مصدر نضب الماء كنصر غارفي الارض و هدبت : يقال و بلت السهاء اذا و مطرا شديدا و الارذاذ : هو أيضا مصدر أردت السهاء عاد المطرات مطرا شديدا و الارذاذ : هو أيضا مصدر أردت السهاء عاد المطرات مطرا شديدا و الارذاذ : هو أيضا مصدر أردت السهاء عاد المطرات مطرات على المدردة المساء عاد المساء ع

فَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ وَوَعَظَكُمْ بِرِسالَتِهِ وَامْنَنَ عَلَيْكُمْ بِنِمْتَهِ فَعَبَّدُوا أَنْفُسَكُمْ لِمِبادَتِهِ (') واخْرُجُوا الَّذِهِ مِنْ حَقَّ إطاعَتِهِ

ثُمَّ انَّ هَــُذَا الْإِسْلاَمَ دِينُ اللهِ الَّذِي اصْطَقَاهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطَنَعَهُ عِلَى وَاصْطَقَاهُ لِنَفْسِهِ وَاصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَأَصْفَاهُ ('' غَيْرَةَ خَلْقِهِ وَأَقَامَ دَعَالِمَهُ عَلَى مَصَبَّتِهِ ، أَذَّلَ الأَدْيَانَ بِمِزَّتِهِ وَوضَعَ الْمِلَلَ لِرَفْهِ وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ وَخَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِهِ (''وَهَدَمَ أَرْ كَانَ الضَّلاَةِ بِرُكُنَهِ وَسَتَى مَنْ عَطِيشَ مِنْ حِياضِهِ الضَّلاَةِ بِرُكُنَهِ وَسَتَى مَنْ عَطِيشَ مِنْ حَياضِهِ

كسحاب وهوالمطراخفيف ولا يخيى مافى السكلام من الجماز (١) عبدوا: أمر من التعبيد وهو التفليل (٢) اصطناع الشي على العين: الامر استعميث براه الآمر و يكون تحت نظره لئلا يميسل السانع على العبد الطاوب فيه والمراد هنا تشريع الدين و تكميله على حسب على المقالا على وتحت عنايته محفظه فهو مجاز من سل من اطلاق الملز وم وارادة اللازم أوجو كناية أصفاه: يتعدى بنفسه و بالباء فيقال أصفاه الصاء و بهاذا أخلص الهو آثره به ما لغيرة بفت حالا الدين بافضل الخلق ليسلفه المناس (٣) محادية: أفضل ما يضاف الدين بافضل الخلق ليسلفه الناس (٣) محاد وهو شديد المخالفة و الركن: العز والمنعة

(١) أناق : ملا وتتى الحوض كفر حامتلاً ، المواقع : جعالما في وهوناز ح الماء من الحوض (٢) العفاء كسحاب : البروس والاضمحلال ، الجند : القطع ، الضنك : الضيق ، الوعو تقرخاوة فى السبهل تفوص بها الاقدام عند السير فيعسر المشى فيه ، الوضع محركة : بياض الصبح ، العصل بفتح الصاد : الاعوجاج يمعب تقويمه ، الوعث : تعسر المشى ، والقبع : هو الطريق بين جبلين (٣) أساخ : أثبت وأصله جعل الشئ سائتيا أى غائصا فى السين خاصا فيه ، الاستاخ : جع السنخ الكسر وهو الاصل ، غز رت : كثرت ، شبت نبرانها : ارتفعت من الايقاد ومنَارُ افْتَدَى بِهِ اسْفَارُهَا (') وأعلام فصد بِهِ فَجِاجُها ومناهِلُ رَوِى بِها وُرَّادُها جَعَلَ اللهُ فِيهِ مُنْتَعَى رِضُوانِهِ وَفِرْوةَ دعائِمِهِ وسنامَ طاعتهِ فَهُو عِنْدَ اللهِ وَثِيقُ الا رَكانِ رَفِيعُ الْبُنْيانِ ، مُنْيِرُ البُرْهانِ، مُضِيهِ النَيْرانِ عَزِيزُ السُّلطانِ، مُشْرِفُ الْمِنَادِ (') مُمُوزُ المَنارِ فَشَرَّ فُوهُ واتَبْعُوهُ وَأَدُّوا اللهِ حَقَّهُ وضَعُوهُ مُوَاضِيعَهُ مُمَّ إِنَّ اللهُ بَسَتَ صَمَّدًا صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ الدُّنْيا الا نِقِطَاعُ وأَقْبَلَ مِنَ الآخِرَةِ الإطلَّاعُ ('') وأَطْلَمَتْ

بَهْجَتُهَا يَمْد اشْرَاقِ (''وقامَتْ بأهلِها على ساقِ ، وخَشُنَ مِنْهَا

<sup>(</sup>۱) المنار: ماارتفع لتوضع عليه نار بهدى اليها و والسفار بضم فنسديد:
جع السافر بمنى المسافراتي بهندى اليه المسافر ون قطر بق الحق و الاعسلام
: جع اله لم عركه وهو ما يوضع على أول الطريق أو وسطها ليدل عليها فالاعسلام
هدايات بسبها قبد السالكون طرقها (۲) مشرف: من تفع و معوز: من
أعوزه المثنى احتاج اليه فله بناه و المثار: معدر من ثار الغبار اذاهاج أى لوطلب
أحداثارة هذا الدين الماستطاع لثباته (۳) الاطلاع: الاتيان يقال اطلع فلان
عليم إذا أتاهم (٤) بهجتها: الضمير للدنيا و قامت بأهلها على ساق: أفرعتهم
خش منها المهاد: كناية عن شدة آلامها و أزف كفرج: قرب وقياد:

مباد ، وأزِف منها يباد ، في انقطاع مِن مُدَّنِها ، وافترَاب مِن أَشْرَاطِها (' وَتَصَرَّمِ مِن أَهْلِها، وانفِصام مِن حَلْقَتْها وانْنَشادٍ مِنْ سَبَيْها وعَفَاه مِن أَعْلَامِها وَتَكَشَّتْ مِنْ عَوْرَاتِها وقِصَر مِنْ طُولِها جَمَلَهُ اللهُ بَلاَغًا لِرِسالَتِهِ وَكَرَامَةً لِأُمَّتِهِ وَرَبِيمًا لأَهْلِ زَمَانِهِ وَرِفْعَةً لِأَغْوَانِهِ وَشَرَفًا لِأَنْسارِهِ

ثُمُّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْسَكِتَابَ نُورًا لاَنُطْفَأَ مَصَايِحَهُ ، وسِرَاجًا لاَيُضْفُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْسَخَهُ ، وسِرَاجًا لاَيْضَلَّ نَهْجُهُ (٢) وشُعاعًا لاَيُطْلِمُ صَوْوَهُ ، وفُرْقَانًا لاَيُضَدَّدُ بُرْهَانُهُ ، وتِبْيانًا لاَ تُهْدَمُ أَنْ كَانَهُ ، وشِيانًا لاَ تُهْدَمُ أَزْ كَانَهُ ، وشِفاء لاَ تُخْشَى أَسْفَامَهُ ، وعِزِّ الاَ تُهْزَمُ أَفْصَارُهُ ، وحَقًا لاَتُحْذَلُ أَوْ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) الاشراط: جع الشرط كسبب وهو العلامة فاشراطها علامة انقضائها ، التصرم: التقطع الانفسام: الانقطاع ، وإذا انفس مت الحلقة انقطمت الرابطة ، انشار الاسباب: تبددها حتى لا تضبط ، وعفاء الاعلام: اندراسها (٣) لا يخبو: لا يطفأ وهو من باب سها (٣) المهاج: الطريق الواسع ، لا يضل: لا يوقع في ضلال ، منهده: ساوكه والاسناد عجازي (٤) يحبوجة المكان: وسطه ، منهده: المكان: وسطه

الْمِلْمُ وَبُعُورُهُ ، ورِياضُ الْعَدَّلِ وَعُدْرَانُهُ '' ، وأثافيُّ الاسلامُ وبُنْيانُهُ ، وأودِيَةُ الحَقِّ وغيطانُهُ '' ، وبَحْرُ لا يَنْزِفُهُ الْمُنْتَزِفُونَ '' ، وغيُونُ لا يُنْضِبُ اللَّاسِحُونَ ، ومناهِلُ لا يُعْيَضُها الْوَارِدُونَ ، وآكامُ لا يَضِلُّ نَهْجَهَا الشَّافِرُونَ ، وأعْلاَمُ لا يَعْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ ، وآكامُ لا يَجُوزُ عَنْها '' القاصِدُونَ ، جَمَلَهُ اللهُ ريًّا لِمَطَّشِ الْمُلَمَاء ، ورَبِيما لِشُوبِ الْفُقْهَاء وَتَحَاجَ لِطَرُق الصَّلَحَاء ودَوَاء لَيْسَ بَمْدَهُ دَاء ونُورًا لَبْسَ مَعَهُ ظَلْمَةٌ وحَبْلًا وثِيقًا عُرُونَهُ ، ومَعْقِلًا مَنْهِعاً ذِرْوَتُهُ

<sup>(</sup>۱) الرياض: جعالر وضة وهي مستنفع الماء في رسل أوغشي و والعدريان: جعم وهو القطعة من الماء خادرها السيل والمراد أن الكتاب مجع المدالة التقي فيه متفرقاتها و الاتافى: جع الاتفية وهي الحجر الذي توضع عليه القدر والمراد أن الاسلام قدقام علي الكتاب (٧) غيطان الحقى: جع غاط أوغوط وهو المطمئن من الارض أي ان هذا الكتاب مناب طيبة يزكو مها الحقى وينمو (٣) لا ينزفه: لا يفني ماءه و المنتزفون: المفتون لا ينضها: من أضب الماء نقصه و الماء من الحوص المناهل: جع المهل وجوموضع الشرب من المهر و لا يفيضها: من غاض الماء أو غاضه تقصه (٤) لا كلم: جع أكمة وهو الموضع يكون أشدار تفاعات و ودون الجبل في الناظ لا يلم : جع أكمة وهو الموضع يكون أشدار تفاعات و ودون الجبل في الناظ لا يبلغ أن يكون حجرا و لا يجوز الحيمي ان طرق الحق غايبها أعلى الكتاب فقاصد الحق لا يتعد اها ذا المتعدى هاك و المحاج : جع المحمدة وهي الجادة عن الطريق

وعزّا لِمَنْ تَوَلاَّهُ ، وسلْما لِمِنْ دَخَلَهُ ، وَهُدًى لِمِنِ الْثُمَّ بِهِ وَعُذْرًا لِمِنْ انْتَعَلَهُ وَبُرْهَانَا لِمِنْ تَكُلَّمَ بِهِ وشاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ وَفَلَجًا لِمِنْ حَاجً بِهِ (' وحامِلًا لَمِنْ حَمَلَهُ وَمَطِيّةً لِمَنْ أَعْمَلَهُ وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ ، وجُنُّةً لِمَنْ اسْتَلَاَّمَ '' وعَلِماً لِمَنْ وَعَى وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَى وحُكُمْنًا لِمَنْ فَضَى

> ومن كلام له عليه السلام كان يومى به أصحابه

تَمَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَاسْتَكَثِرُوا مِنْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا أَلَّا تَسْمَسُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا ، ماسَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ قَالُوا لَهُ حَوَابُ النَّادُ ثُوبَ حَتَ الْوَرَقِ (٢٥ لَمُ نَالُوا لَهُ مَنَ الْمُورَقِ (٢٥ لَمُ نَالُوا عَلَى اللَّهُ ثُوبَ حَتَ الْوَرَقِ (٢٥ لَمُ

<sup>(</sup>١) الفلخ الفنح: الطفر والفوز (٧) الجنتابالضمابه يتقى الضرر و استلام ، لبس اللا مدوهى الدرع أوجيع أد ات الحرب يسى ان من جعل القرآن لأمة حو به لمدافعة الشبه والتوقيمن الشلالة كان الفرآن وقاية له (٣) تحت الذبوب : تمخوها يقال حت الورق عن الشجراذ اقشره

و تُطَلقُها إطلاق الرّبق () وشبّيها رَسُولُ الله صبّل الله علَيه وآله وسَلَّمَ بِالْحَمَّةِ (٣) تَسَكُونَ على باب الرَّجُلُ فَهُوَ يَنْتَسِلُ مَنْهَا فِي الْيُوْمِ وِاللَّيْلَةِ خَسْنَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ، وَقَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رَجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِنَّذِينَ لَاتَشْغَلُهُمْ عَنْمَا زينَةُ مَتَاعِ ولا قُرَّةً عَيْنِ مِنْ وَلَدٍ ولا مال يَقُولُ اللهُ سَبْحانَهُ ، (رجَالُ لاَتُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا يَيْمٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وإِمَامِ الصَّلَاةِ وايتاء الزُّ كاةٍ ) وكانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَآ لَهِ نَصِيًّا بالصَّلاَةِ (٢) بَعْدَ التَّبْشِيرِ لَهُ بالْجَنَّةِ لِقُولِ اللَّهِ سُبْحًانَهُ (وأَمْرُأُهُلْكَ بالصَّلَاةِ واصْطَبَرْ عَلَيْهَا) فَكَانَ يَأْشُ أَهْلَهُ ويُصْبُرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ انَّ الزَّكَاةَ جُيلَتْ مَمَ الصَّلَّةِ تُرْبِانًا لِإَ هِلِ الإسلامِ

<sup>(</sup>۱) الربق بالكسر: حبل فيمعد عرى كلمنهاد بقة يعنى ان الصلاة تخلص المبدس الذنوب كالتخلص من الربقة من كانت في عند (۲) الحسة بالفتح: كل عين تنبع بالماء الحار يستشفى بهامن العلل و الدن الوسخ روى في الحديث ان النبي على الله عليه وسلم قال أيسرا حسكم أن يكون على بايه حقيقتسل منها كليوم حسم ات فلايستى من در فه شي قالوانم قال انها الصلوات الحس (۳) نسبا بفت مند و قبا

فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهِا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً ومِنَ النَّارِ حِجَازًا وَوِقَايَةً فَلاَ يُتْبِعَنَّهَا أَحَـدُ تَفْسَهُ (''ولايُسكُثْرِنَ عَلَيْهَا لَحَـدُ تَفْسَهُ (''ولايُسكُثْرِنَ عَلَيْهَا لَهُمُ وَالنَّفْسِ بِهَا يَرْجُوبِها عَلَيْها لَهُمُ أَفْضَلُ مِنْها فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسَّنَّةِ مَفْبُونُ الأَجْرِ صَالُ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَمِ

ثُمَّ أَدَاء الأَمانَةِ فَقَدْ خابَ مَنْ لَبْسَ مِنْ أَهْلِيا إِنَّها عُرِضَتُ عَلَى السَّمُوَاتِ اللَّهِ الْمَانَةِ وَالاَ رَمَنِينَ المَدْحُوّةِ (''وَالْجِبَالِ ذَاتِ الطُّولِ النَّفُوبَةِ فَلاَ أَعْظُمَ مِنْها وَلَوِ النَّفُوبَةِ فَلاَ أَعْظُمَ مِنْها وَلَوِ النَّفُوبَةِ فَلاَ أَعْظُمَ مِنْها وَلَو النَّنَعَ مَنَى وَلاَ أَعْظُمَ مِنْها وَلَو النَّنَعَ مَنَى اللَّهُ وَلَا أَعْظَمَ مِنْها وَلَو النَّنَعَ مَنَى اللَّهُ وَلَا أَعْلَى مَاجَلِ مَنْ هُو أَوْمَنْكُ مِنْهُنَّ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَوماً جَهُولاً )

إِنَّ اللهَ سُبِّحانَهُ وَتَمَالَى لاَ يَغْنَي عَلَيْهِ مَاالْمِبادُ

 <sup>(</sup>١) فلايتبعها الجيقول من أعطى الزكاة فلاتذهب نفسه مع ما أعطى تطقا به وطفا
 عليه ٠ مفبون الاجو : منقوصه (٧) المدحوة : المبسوطة

مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَادِهِمْ (''لَطُفَ بِهِ خُبْرًا وأَحاطَ بِهِ عَلْما أَعْضَاؤُ كُمْ شُهُودُهُ ،وجَوَادِحُكُمْ جُنُودُهُ ،وضَمَاثِرُ كُمْ غَيُونَهُ وخَلَوَاتُكُمْ عِيانُهُ

ومن كلام له عليه السلام

وَاللهِ مَامُنَاوِ يَهُ بِأَدْهَى مِنِّى وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَغْجُرُ وَلَوْلاً كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْ كُلُّ عَدْرَةٍ كَرَاهِيةُ الْغَدْرِ لَكُنْ كُلُّ عَدْرَةٍ فَجَرَةٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَالا يُعْرَفُ بِهِ فَجَرَةٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَالا يُعْرَفُ بِهِ فَجَرَةٌ وَلِكُلِّ غَادِرٍ لَوَالا يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالْأَلْسَتَفْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ (لَا أَسْتَفْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ وَلاَ أَسْتَفْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ (لَا أَسْتَفْمَزُ بِالشَّدِيدَةِ (لَا أَسْتَفْمَزُ بِالشَّذِيدَةِ وَلاَ أَسْتَفْمَزُ بِالسَّذِيدَةِ وَلاَ أَسْتَفْمَزُ بِالشَّذِيدَةِ وَلاَ أَسْتَفْمَزُ بِالشَّذِيدَةِ وَلاَ أَسْتَفْمَرُ بِالشَّذِيدَةِ وَلاَ أَسْتَفَرَدُ وَاللَّهُ اللَّذِيدَةُ وَلَا أَلْمَالِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَى لِيَلِيْهِ أَوْلِهُ إِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهِ فَانَ اللّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

(١) مقترفون: مكتسبون ولعف: دق الخبر بضم الحاء: العلم والله يعلم ما يكسبه الناس علم ادقيقا كانه يفادق سرائر هم كاينف الحواهر في مسام الاجسام بل هوأ عظم من ذلك تعالى الله عن التشبيه والعيان بكسر العين: المعاينة والمشاهدة (٧) لا أستعفر مبنى المعجهول: لا يحسبنى أحد غزا بالتحريك اولا يصير فى كذلك والغمز الرجل الضعيف وبالشديدة: بالقوة القاهرة يقول ان شديد القوة الاصرى ضعيفا

النَّاسَ تَدَاجَتَمَتُوا عَلَى مَا ثِدَةٍ شَبِيمُ القَصِيرُ ('' وَجُوعُمُ اطَوِيلُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ السَّخُطُ ('' وإنَّمَا عَقْرَ اللَّهُ بِالْمَـذَابِ لَمَّا عَقْوهُ اللَّهُ بِالْمَـذَابِ لَمَّا عَقْوهُ بِالرِّمِنَا فَقَالَ سُبْحَانَةُ ( فَمَقَرُوهَا فَأَ صَبْحُوا نَادِمِينَ ) فَمَا كَانَ اللَّ أَنْ خَارَتُ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ ('' خُوَارَ السِّكَةِ الْمُحْمَاقِقِ الأَرْضِ الْخُوَارَةِ

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءِ وَمَنْ خالَفَ وَقَمَ فِي النِّيهِ

> ومن كلام له عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام

(١) المائدة: هى مائدة الدنيا فلانفر نكر غباتها فتنضم بكم مع الفنالين في محبتها فندلك متاع قليل (٢) إلى المحبع الحين المستحقين المقاب فان الراضي بالنكر كفاعله وإذا المنه عنه فهو به راض (٣) خارت: صوت تصويت الثور السكة المحماة: حديدة الحراث اذا أحيت في النارفهى أسرع غورا: في الارض الخوارة: السهلة وقد يكون لحاصوت شديد اذا كان في الارض شئ من جدور النبات يشتد الصوت كاما اشتدت السرعة

السَّلاَمُ عَلَيْكَ بِارَسُولَ اللهِ عَنَّي وعَن ابْنَيْكَ النَّازِلَةِ فِيجوَارِكُ والسَّريَمَةِ اللَّمَاقِ بِكَ، قُلِّ بِارَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَيْمِيَّكَ مَسَبْرى وَرَقٌّ عَنْهَا تَجَلَّدِي الأَ أنَّ لِي فِي التَّأْسِّي بِمَطْيِمٍ فُرْقَتِكَ 🗥 وفادِح مُصِيبَتكَ مَوْرِضَعَ تَمَنَّ ، فَلَقَدْوَسَدَّتُكَ فِي مَلْحُودَةِ تَبْرِكُ وفاضَتْ بَيْنَ نَحَرَى وصَدْرى تَفْسُكُ إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا الَّيْـٰهِ رَاجِمُونَ فَلَقَدِ اسْتُرْجِتَ الْوَدِيمَةُ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةُ أَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ ۖ وأمَّا لَيْلِي فَمُسَمِّدٌ (\*) الْمَانْ يَخْتَارَ اللهُ لَى دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ مِا مُثِيمٌ وسَنُنبِئُكَ ابْنَتُكَ بَنْضَافُر أُمِّيكَ عَلَى هَفَسُمُها (٣) فَأَحْفُهَا السُّوَّالَ واسْتَغْبِرْهِ الْعَالَ ، هَذَا وَلَمْ يَطُلُ الْمَهُ وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّ كُنُّ، والسَّلَامُ عَلَيْكُما سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَاقالِ ولاسَئِمِ ('' فَإِنْ أَنْصَرُفْ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وَانْ أَنِّمْ فَلاَ عَنْ سُوءٌ ظَنِّ بِمَا

<sup>(</sup>١) التأسى: الاعتبار بالثال المتقدم و الفادح: المثقل التعزى: التصبر و ملحودة القبر: الجهة المشقوقة منه (٧) سهد: ينقضى السهاد وهوالسهر (٣) هضمها : ظلمها وفأحفها السؤال: استقص فى الاستفهام منها (٤) القالى: المبغض السمّ ذوا لملل

وعد الله المابرين

ومن كلام أه عليه السلام

أَيُّهَا النَّاسُ انَّمَا الدُّنَيَا هَارُ مَجَازِ ('' وَالآخِرَةُ هَارُ قَرَارٍ فَخَدُوا مِنْ مَمَرِّ كُمْ لِلَقَرِّ كُمْ وَلا تَهْتَكُوا أَسْتَارَ كُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَ كُمْ وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنَيَا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الدُّنِيا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الدُّنِيا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الدُّنِيا قُلُو بَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُدُ مَ وَلِنَدِيهِ الْحَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَ

ومن كلامله عليه السلام

كان كثيرًا ينادى به أصحابه

تَجَرُّوا رَحِمَكُمُ اللهُ فَقَدْ نُودِيَ ضِكُمْ بِالرَّحِيلِ وَأَقَلُوا الْمُرْجَةَ عَلَى الدَّنِيا (") والْقَلَوُ الْصَالِح مَاجِضُرَّ لِكُمْ مَنَ الزَّادِ فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُودًا ومَنَازِلَ غُوفَةً مَهُولَةً لابُدَّمِنَ

الُورُودِ عَلَيْهَا والْوُنُوفِ عِنْدَهَا ، واعْلَمُوا أَنَّ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ اَنْ مَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ اَنَحُو كُمْ دَانِيَةٌ (١) وكَا ثَكُمْ بِمَخَالِبِها وقَدْ نَشِبَت فِيكُمْ وقَدْ دَهَمَتْكُمْ فَيها مُفْظِعاتُ الأُمُورِ وَمُعْضِلاَتُ المَحْدُورِ فَقَطِمُوا عَلَائِقَ الدُّنْيَا واسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى (١) (وقَدْ مَضَى شَيْءِ مِن عَلَائِقَ الدُّنْيَا واسْتَظْهِرُوا بِزَادِ التَّقْوَى (١) (وقَدْ مَضَى شَيْءٍ مِن عَلَائِقَ الدَّالِكَلَامِ فِيما تَقَدَّمَ بِخِلَافِ هَذِهِ الرَّوايَةِ ) هَذَا الْكَلَامِ فِيما تَقَدَّمَ بِخِلَافِ هَذِهِ الرَّوايَةِ )

كلم به طلعة والزير بعديمته بالخلافة وقد عتبا من ترك

مشورتهما والاستعانة في الاموربهما

لَقَدْ تَقَمَّمُ لِيسِيرًا (" وَأَرْجَأْ ثُمَا كَثِيرًا ، الْا تَخْبِرَانِي أَيُّ شَيْرًا ، الْا تَخْبِرَانِي أَيُّ شَيْءً لَكُمَا عَنْ وَأَى قَسْمٍ اسْتَأْثَرُتُ عَنْهُ عَلَى السُّلِمِينَ ضَمَّفْتُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنَ السُّلِمِينَ ضَمَّفْتُ عَنْهُ أَمْ جَهَلْتُهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ اللّهِ عَلَيْهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ

<sup>(</sup>١) ملاحظ المنية: منبعث نظرها • دانية : قريبة • نشبت: علقت بكم (٧) استظهروا : استمينوا (٣) تقملها غضبها ليسير : ارجا تما: أخرتما ممايرضيكا كشرالم تنظرا اليه

واللهِ مَا كَانَتْ لَى فِي الخِلاَفَةِ رَغْبَةٌ وَلَا فِي الْوَلاَيَةِ إِزْبَةٌ ولَكِنْكُمْ دَعُوْتُنُونِي الَّيْهَا وحَمَلَتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَىَّ نَظَرْتُ الَى كِتابِ اللهِ وماوَضَعَ لَناوأْمَرَنا بالْصُكُمْ بِهِ فَٱتَّبَعْتُهُ وما اسْتَسَنَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهُ وآلِهِ وسلَّمَ فافْتَدَيْتُهُ ، فَلَمْ أَحْتَجْ فِ ذَلكَ الَى رَأْ يِكُماولا رَأْى غَيْر كُماولا وَقَمَ حُكَمْ جَعَلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُما واخواني المُسلِمينَ ولَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُما وَلا عَنْ غَيْرِكُما ، وأمَّا ماذَكَرْتُما من أمْر الأَسْوَةِ \*`` فإنَّ ذَلكَ أَمْرُ لَمْ أَحْكُمُ نَا فَيْهِ بِرَا بِي وَلَا وُلِيَّتُهُ هُوَّى مِنِّي ، بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُما ماجاء بِهِ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وسلَّمَ قَدْفُر غَ مَنْهُ فَلَمْ أَحْتَجُ الَيْكُمَا فيما تَدُفَرَ غَ اللهُ مِنْ قَسْمِهِ وأَمْضَى فِيهِ حُكْمَهُ فَلَيْسَ لَكُمَا واللهِ عِنْدِي ولا لِفَيْرِ كُما في هَذَا عُنْبَى ، أَخَذَاللهُ بِقَلُو بِناوِقُلُو بِكُمْ الَى الْحَقِّ وأَلْهَمَنَا وابًّا كُمُ الصَّبْرَ

 <sup>(</sup>١) الاربةبالكسر: الغرض والطلبة (٢) الاسوة: المرادمنهاالتسوية بين المسامين فقسمة الاموال وكان ذلك قد أغضهما على ماروى

(ثم قال عليه السلام) رَحمَ اللهُ الرَّأَ رَأَى حَفَّافاً عانَ عَلَيْهِ الْوَرَأَى جَفَّافاً عانَ عَلَيْهِ الْو أَوْرَأَى جُورًا فَرَدَّهُ وَكَانَ عَوْنًا فِالْحَقِّ على صاحبهِ ومن كلام له عليه السلام

وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام ألم مربهم يصفين

إِنِّي أَكُرُهُ لَكُمْ أَنْ نَكُونُوا سَبَّا بِينَ وَلَكِنَّكُمْ لَوْوَصَفَتُمُ أَعْمَالَهُمْ وَذَ كَرْثُمُ حَالَهُمْ كَانَ أَصُوبَ فِي الْقُولِ وَأَ بِلَغَ فِي الْمُذْرِ
وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمُ ابَّاهُمْ اللَّهُمَّ احْفِنْ دِماء نا وَدِماءهُمْ وأَصْلِحَ 
ذَاتَ يَيْنِنَا وَيَنْهِمْ وَاهْدِهِمْ مِنْ صَلَالَتِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَ الحَقَّ مَنْ 
جَمِلَةً وَيَرْعَرِي عَنِ الْنِيِّ وَالْمُدُوانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ (١)
جَمِلَةً وَيَرْعَرِي عَنِ الْنِيِّ وَالْمُدُوانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ (١)
(وقال عليه السلام في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرع الى الحرب)

<sup>(</sup>۱) پرعوی : ینزع ویکف ، لهج کفر-أولع بقول ولبرجع عن وجوه الخطأ من أولع به ولزمه

إِمْلِكُوا عَنِي هَــُذَا الْفُلَامَ لَا يَهُدُّنِي (''فَانَّنِي أَفْسَ مُ هِلَدَيْنِ (يَشِي الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ عَلَيْهِما السَّلامُ) على الْمَوْتِ الثَّلَّ يَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (وقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِمْلِكُوا عَنِي هَذَا الْفَلاَمَ مِنْ أَعْلَى الْسَكَلاَمِ وَأَفْصَحِهِ ) إمْلِكُوا عَنِي هَذَا الْفَلاَمَ مِنْ أَعْلَى الْسَكَلاَمِ وَأَفْصَحِهِ ) (ومن كلام له عليه السلام ) قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَزَلَ أَمْرِى مَمَكُمْ عَلَى مَاأُحِبُّ حَتَّى نَهَكَ شَكُمُ الْحَرْبُ<sup>(۲)</sup>وقَدْ واللهِ أَخَـذَتْ مِنْكُمْ وَتَرَكَتْ وهِيَ لِمَدُوِّ كُمْ أَنْهَكُ

لَقَدُ كُنْتُ أَمْسِ أَمِيرًا فأَمْبَحْتُ الْيَوْمَ مَا مُورًا وكُنْتُ

<sup>(</sup>۱) الملكوا عنى هذا الغلام: خدوه وأسكوه بشدة و لامهدنى : مجز وم فى جواب الطلب والمصنى ان تملكوه عنى لامهدم أركان قوتى بموته فى الحرب وكلام الشيخ محده بده هذا التفات الى العنى فقط و أنفس بمضاوع نفس ك غرح ضن و بخل (۲) نهكت كم : أضعفت كم وأضنت كم وأنهك : أشدا ضعافا يقول كنتم مطبعين حتى أضعفت كم فينتم مع انها فى غير كم أشد كا أنه راه و لقد كنت الح : فد ألا مه قومه بقبول التحكيم فالترم إجابتهم فكا نهما مرود ونهو و فامتثل لهم

أَمْسِ نَاهِيًا فَأَصْبَحْتُ الْيَوْمَ مَنْبِيًّا وَقَدْ أَحْبَبَثُمُ الْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنْ أَحْبِلَكُمْ عَلَى مَاتَكُرَ هُونَ

ومن كلام له عليه السلام بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثى وهو من أصحابه يعوده فلما رأى سعة داره قال

مَا كُنْتَ تَصَنَعُ بِسَعَةِ حَــَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا ، أَمَا أَنْتَ النَّهَا فِي الدُّنْيَا ، أَمَا أَنْتَ النَّهَا فِي الآخِرَةَ لَكُنْتَ بِاالآخِرَةَ تَقْرِى فِيهَا الضَّيْفَ وَتَصَلِّ فِيهَا الرَّحِمَ وَتُطْلِعُ مَنْهَا الحُقُوقَ مَطَالَعَهَا النَّالُعُ مَنْهَا الحُقُوقَ مَطَالَعَهَا النَّالَعَ مَنْهَا الحُقُوقَ مَطَالَعَهَا النَّالَعَ مَنْهَا الحُقُوقَ مَطَالَعَهَا النَّالَعَ النَّالَعَ النَّالَعَ النَّالَعَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

(فقال له العلاديا امير المؤمنين أشكو اليك أخى عاصم ابن زياد . قال وماله قال لبس العباءة وتشلى من الدُّنيا . قال على به . فلما جاء قال) ياعُدَى "فَفْسِه (٢٠ لَقَدْ اسْتهامَ بكَ الخَبِثُ أَمارَحِمْتَ أَهْلَكَ

(١) اطلع الحق مطلعه :أظهر محيث يجب أن يظهر (٧) عدى : تصف يرعدو وفي هذا الكلام بيان ان الدائد الدنيالاتبعد العبد عن الله طبيعتها وَوَلَدَكَ أَثْرَى اللهَ أَحَلَّ لكَ الطَّيْبِاتِ وَهُوَيَكُرَهُ أَنْ تَأْخُذُهَا أَنْتَ أُخُذُها

( قالَ ياأمبرَ المؤمنينَ هذاأنتَ في خُشُونةِ مَلْبَسِكَ وَجُشُوبة ما كَلكَ قال )

ويْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ انَّ اللَّهَ فَرَصْ عَلَى أَثِيلًةِ الْعَدْلِ أَنْ

يُقَدِّرُوا أَنْشُهُمُ بِضَمَفَةِ النَّاسِ كَيْلاَ يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ (أَ) (ومنكلام له عليه السلام)

( وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدى الناس) ( من اختلاف الخبر (٢) فقال عليه السلام) .

انَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَفًّا وباطلِاً وصِيْنَا وكُـٰذِيًّا وناسِيْحًا

<sup>(</sup>۱) يقدر واأنفسهم أى يقيسوها بالضعفاء يعنى ان أهل المدل من الامراء يازمون أنفسهم التنزل في معايشهم الى درجة الفقراء حتى اذار آهم الفقير استراح خاطره من ألم الفقر ولا يتبيغ أى لا يهيج به ألم الفقر فيهلكه اعتراضا على الله أو تأسيفا و تقتسدى بهم الاغنياء في عدم الترفع والتبسط المؤدى الى الاسراف (۲) الخبر مراده به الحدث عن رسول القصلى الله عليه وسلم و فليتبوأ فليتعف له مكان قعود فى النار وهو أمر مراد به الخبر

ومَنْسُوخًا وعامًا وخاصًا ومُحكَمًا ومُتَشَابِهَا وحَفظًا وَوَهَمًا ، وَلَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَقَلْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواً مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواً مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواً مُتَعَمَّدًهُ مِنَ النَّادِ

وانّما أناكَ بِالحَدِيتِ أَرْبَعَةُ رِجَالِ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلُ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمانِ مُتَصَنَّعٌ بِالإِسسَلامِ لاَيَنَاثُمُ ولا بِنَحَرَّجُ (() يَكَذَبُ على رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقَبُلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوا فَوْلَهُ وَلَكِنَّهُمْ قَالُواصاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدْ وَقَالَةً عَلَيْهِ وَآلَةِ وَلَقَفَ عَنْهُ أَنَّ فَيَا لَمُنَافِقِينَ بِما أَخْبَرَكَ وَوَصَفَهُمْ بِما وصَفَهُمْ بِهِ الْحَنْرَكَ وَوَصَفَهُمْ بِما وصَفَهُمْ بِهِ النَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) لايتأتم: لا يخشى الأم ولا يتحرج لا يخاف الوقوع في الحرام وذلك لا مهلا يعتقد ان ما أنى به من الكفب على الرسول يستوجب شيأمن العقاب (٧) اللقف الاخذوالتذاول

والدُّعاقِ الَى النَّارِ بِالزَّورِ والْبُهْنَانِ فَوَلُوهُمُ الأَعْمَالَ وجَمَلُوهُمُ حُكَامًا على رِقابِ النَّاسِ وأَكَانُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وانَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ والدُّنْيَا الاَّ مَنْ عَصِمَ اللهُ فَهُو أَحَدُ الأَرْبَعَةِ (١)

وَرَجُلُ سَمِعَمِنِ رَسُولِ اللهِ شَيْئًا لَمْ يَخْفَظْهُ عَلَى وَجَهِ فَوَهِمَ فيهِ (٢) وَلَمْ يَنْمَدُ كَذِبَافَهُو فِي يَدَيْهِ و يَرْوِيهِ و يَمْمَلُ بِهِ و يَقُولُ أناسَيمَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاوْ عَلَمَ السُّلِمُونَ أنّهُ وَهِمَ فيهِ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَوْ عَلَمَ هُواً نَّهُ كَذَٰلِكَ لَرَفَضَهُ وَرَجُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

شَيْنَا بِأَمْرُ بِهِ ثُمَّ نَعَى عَنْهُ وَهُوَ لَآيَمَلُمُ أَوْ سَمِعَهُ يَنْعَى عَنْ شَيْءً
ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَآيَنَامَ فَحَفَظَ الْمَنْسُوخَ وَلَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفْعَنَهُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ اذْسَمِمُوهُ منِهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ

<sup>(</sup>١)فهو : أى لمنافق الذى هذا حاله أحدالار بعة وعود الضميراليه أولى من عوده كالى من عصم الله (٧) الوهم : الغلط

و آخرُ رَابِع لَمْ كَلَذِب عَلَى اللهِ ولا عَلَى رَسُولِهِ مُبْغَضُ لَا لَهُ عَلَيْهِ و آلِهِ لَا كَذِب عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و آلِهِ لَا كَذَب عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و آلِهِ وَلَمْ يَهِمُ ('' بَلْ حَفِظَ ماسَمِعَ عَلَى وَجَهِ فَجَاء بِهِ عَلَى سَمْهِ لَمْ يَرَدُ فَيهِ وَلَمْ يَنْقُصُ مِنْهُ فَحَفِظَ النَّاسِخُ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ لَمْ يَرْدُ فَيهِ وَلَمْ يَنْقُصُ مِنْهُ فَحَفِظَ النَّاسِخُ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ النَّاسِخُ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَمَمِلَ بِهِ وحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَمَ فَرَفَ الْمُنْسَابِة وَمُحَكّمة وَسُولُهُ ('')

وقد كان كَلُونُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلا ماعَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَعْرِفُ مَاعَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيَحْمِلُهُ اللهَ مِعْ وَيُوجِهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَمَا قُصِدً وَسَلَّمَ فَيَحْمِلُهُ اللهَ مِعْ وَيُوجِهُ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَمَا قُصِدً بِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ كَانُوا لِيُحْبُونَ أَنْ يَجِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ وَالطَّارِيُّ فَيَسَأَلُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَتَى

<sup>(</sup>١) لبهتم أى لم يشتبه عليه الامر فيظن غير الواقع واقعا (٢) فنبأى تباعد

<sup>(</sup>٣) المتشابه الذي لا يعلمه الاالله والراسخون في العلم والحكم الصريح الذي لم ينسخ

يَسْمَعُوا وَكَانَ لَآيَسُوْ بِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءِ الاَّ سَـاْ أَنتُ عَنْهُ وَحَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ في اخْتِلاَفِيمْ وعِلَلِيمْ فى رِوَاياتِهِمْ ومن خطبة له عليه السلام

وكانَ مِنَ اقْتِدَارِ جَبَرُوتِهِ وَبَدِيعِ لَطَائِفِ صَنَعْتِهِ أَنْجَعَلَ مِنْ مَاهُ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ ، الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَنَسَاجامِدًا ('' مَنْ مَاهُ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ ، الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَنَسَاجامِدًا ('' ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقاً ('' فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَمَوَاتِ بَسْدَ ارْتِتاقِها فاسْتَمْسَكَتْ بأَمْرِهِ وَقَامَتْ على حَدِّهِ وَأَرْسَى أَرْضاً يَحْمِلُها الأَخْضَرُ الْمُتَمَنَّجَرُ والْقَمَقَامُ الْمُسَحَّرُ ('') ، قَدْذَلَّ لِأَمْرِهِ وَأَذْعَنَ

<sup>(</sup>۱) من اقتدار جبروته: الجبر وت العظمة وأراداً ن يقول من اقتداره فزاد لفظ الجبروت التعظيم والذاخ والدى قدامتالاً وامتد جداو المتراكم المجتمع والمتقاصف السديد الصوت واليبس بالتحريك اليابس (۲) فطرمنه: خلق من اليبس اطباقا جع طبق أى أجساما منف القل الحقيقة متصلة في الصورة وهو منى ارتناقها ففتقه اسبعاوهي السموات: فاستمسكت قامت بأمن المقالت كويني قال الشيخ محد عبده رحدانة والمرادمن البحر هنامادة الاكوان قبل تكاثفها فأنها كانت ماثرة ما مجتم شبع البحر الاعظم (۳) المرادمن الاخضر الحامل الدرض هو البحر ومعنى كونه حاملا المغطى معظمها والمنتخبر السأتل شعرت الدم فاثعنجر المي البحر والقمقام من أماء البحر

لهَيْنَهِ وَوَقَفَ الْجَارِي منْـهُ لَخَشْيْنَهِ وَجَبَّلَ جَلَّامِيدُها نَشُوزَ مُنُّونِهَا وأطْوَادِها فأرْساها في مَرَاسيها وأَلْزَمَهاقُرَارَاتِهِ لْمَضَتْ رُوْسُهَا ۚ فِي الْهُوَاءِ ورَسَتْ أَصُولُهَا فِي الْمَاءِ فَأَنْسُكَ جبالَها عَنْ سَبُولُها (٢) وأساخَ قَوَاعدَها في مُتُون أَقطارها ومَوَاضِع أَنْصَابِها فَأَشْهَقَ قَلَالَهَا (") وأطالَ أَنْشَازَها وحَمَلًا الْأَرْضِ عِمادًا وأَرَّزُها فيها أُوْ الدَّا فَسَكَنَتْ عِل حَرَّكَتِم (') أَوْ تَسِيخَ بِحِمْلُهِا أَوْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِم سُبُحانَ مَنْ أَمْسَكُمَا يَمْدُ مَوَجِانِ مِياهِمًا وَأَجْمَدُهَا يَمْدُ رُطُو يَةٍ (١) وجبل جلاميدها أىخلق صفورهاوالنشوزجع نشز وهوالمرتفع ومتونم جوانهما وأطوادها جبالها وهو بالجرعطفاعلي متونهما وبجو زالنصب عطفا علىنشو ز: فارساهافي مراسسهاأي أثبتها في مواضعها : وألزمها قراراتهاأ مسكها حيث استفرت (٧) فانهد جبالهاأى أعلاهامن نهد تدى الجارية اذاارهم والسهول ماانخفضعن الجبال وأساخأى غيبوالانصاب جعرنصب وهوالرتفسع أى غيب قواعد الجبال في متون أفطار الارض وفي المواضع السالحة لان يكون فها الانساب المرتفعة وهي الجبال نفسها (٣) أشهق أي جعلها شاهقة أي مرتفعة (٤) أطال انشازها أى سلمتون الجبال المرتفعة في جوانب الارض وأرزها أي ثبتها (a) تميد تضطرب يعني ان الارض مع كونها من شأنها ان تتبحر له سكنت ولم تزززل لرب وتسيخ أى تغوص بماعليهاو زوالهاعن مواضعها تحو لهاعور مركزها

أَكُنافِهَا فَجَمَلُهَا لِخَلْقِهَا مِهَادًا ('' وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشًا فَوْقَ بِعْرِ لُجِّيِّ رَاكِدٍلاَيَخْرِي ''' ، وقائيم لاَيْسْرِي ، ثُكَرْ كُرُهُ الرِّياحُ الْمَوَاصِفُ ''' وَتَنْخُضُهُ الْنَمَامُ الذَّوَارِفُ ، ( انَّ فِي ذَلِكَ لَيْبِرَةً لِمِنْ يَخْشَىٰ)

#### ومن خطبة له عليه السلام

اللَّهُمُّ أَيْمًا عَبْدِمِنْ عِبَادِلْدَسَمِعَ مَقَالَتَنَا الْمَادِلَةَ غَيْرَ الْجَائِرَةِ والْمُسْلِحَةَ غَيْرَ الْمُنْسِدَةِ فِي الدِّينِ والدُّنْيَا فَأْبَى بَصْدَ سَمْعِهِ لَهَا إِلاَّ النَّكُوسَ عَنْ نُصْرَتِكَ وَالإِبْطَاءَ عَنْ إِعْزَازِ دِينِيكَ فَإِنَّا نَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ بِالْ كَبْرَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةً '' ونَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَنْ أَسْكُنْتُهُ أَرْضَيكَ وَسَمَواتِكَ ثُهُمُّ أَنْتَ بَعْدَهُ المُنْنِي عَنْ نَصْرِهِ وَآخِذُ لَهُ بَذَنْبِهِ

المهين لها (١) المهاد الفراش واللجى كثير الماء منسوب الى اللجة (٢) الإيجرى الاسيل في الهوام (٣) تدكر كره تذهب به وتعود و تمخصه محركه لتأخذ زيدته والفهام السحاب والنوارف جع ذارف من ذرف الدمع اذاسال سبه الفهام في أخذه ماء المصر وتسكر بروبا لهواء حتى يحاو ويصلح بن يأخذ اللبن و بمخصه حتى يستخرج زيده (٤) وصف الله بأنه أكبر الشاهدين

### ومن خطبة له عليه السلام

الحَمْدُ لِلهِ الْعَلَى عَنْ شَبِّهِ الْمَخْلُو ثِينَ (١) الْعَالَبِ لَمَعَالُ الْوَاصِفِينَ الظَّاهِرِ بِعَجائِبِ تَدْبِيرِهِ لِلنَّاظِرِينَ، الْبَاطِنِ بِجَلَال عِزَّتِهِ عَنْ فِكُو الْمُتَوَهِّمِينَ ، المالِم بلاَ اكْتِساب ولا ازْدِيادِ ولا علْمَمْسْـتْفَادِ،الْقُلَارِ لِجَبِيعِ الأَمُورِ بلاَ رَويَّةٍ ولاَ مُنْيِدِ، الَّذِي لا تَفْشاهُ الظُّلْمُ ولا يَسْتَضِى ۚ بِاللَّهِ نُوَارِ وَلاَ يَرْهَقُهُ ۚ لَيْلُ (\*) وَلا يَجْرِي عَلَيْهِ نَهَارٌ ، لَيْسَ ادْرَاكُهُ بِالأَبْصِارِ، وَلاعلْمُهُ بِالأَخْبَارِ (مِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ﴾ أَرْسَلَهُ ۖ بالضِّيَّاه وَقَدَّمَهُ فِي الْاصْطِفَاءُ فَرَثَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ<sup>٣</sup> وَسَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبَ وذَلَّلَ بِهِ الصُّعُوبَةَ وسَمَّلَ بِهِ الحُزُونَةَ حَتَّى سَرَّحَ الضَّلالَ عَنْ يمين وشمال

<sup>(</sup>١) شبه التحريك المشابهة (٧) ولا برهقه أى بغشاه (٣) رتق سدوالمفاتق ما كانت عليه الناس قبله من فساد: وساور به المفالب أى قهر بالني من يغالب الحقو يأباه والحزونة : غلظ فى الارض والمرادهنا سوء الاخلاق وفساد العقائد وسرح الصلال أبعد معن يمين السالكين وشما لهم

#### ومن خطبة له عليهالسلام

<sup>(</sup>۱) النسخ النقل والمراده ناانه تقل الخلق بالتناسل حتى صار وابعد ان كانوافرة ق فرقتين فأكثر (۲) أسهم صاراه سهم وضيب يعنى انه أيكن في سلسلة نسبه أحد من العاهر بن أى الزناة بل كان نسبه خاليا من السفاح وضرب في الشي صاراه ضيب منه (۳) العصم جمع عصد مقرهى ما يعتصم به والذي تعتصم به الطاعد في القبول هو الاخلاص (٤) الكفاء : الكافى (٥) المستحفظ بن الذي أودعوا العلم (٢) الولاية الموالاة والمعافاة

وَيْسَاقُونَ بِكَأْسٍ رَوِيَةٍ وِيَصَدُرُونَ بِرِيَّةٍ ('' لا تَشُوبُهُمُ الرِّيةُ ('' على ذَلِكَ عَصَدَ خَلْقَهُمْ الرِّيةُ ، على ذَلِكَ عَصَدَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ ('' فَمَلَيْهِ يَتَحَابُونَ ، وَبِهِ يَتَوَاصَدُونَ ، فَكَانُوا كَنَفَاصُلِ الْبُدْرِ يُلْتَقَى (' ) فَيُوْخَذُ مِنْهُ ويُلْقَى ، قَدْمَيْزَ مُالتَّخْلِيصُ ، وَمَا يَشَالُ الرُّوْ فَي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فَا مَنْزِلُ حَلَّى الرُّوْ فَي قَصِيرِ أَيَّامِهِ وَقَلِيلِ مُقَامِهِ فَي مَذْلِلًا ('' ) فَلْيَصْنَعُ لِمُتَعَلِّهِ مَا يَعْمَدِ فَي مَنْزِلًا ('' ) فَلْيَصْنَعُ لِمُتَحَوَّلِهِ وَمَعَادِفَ فِي مَنْزِلًا ('' ) فَلْيَصْنَعُ لِمُتَحَوِّلِهِ ومَعادِف فِي مَنْزِلًا ('' ) فَلْيَصْنَعُ لِمُتَحَوِّلِهِ ومَعادِف فِي مَنْزِلًا مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

(۱) الروية التي وى من شربها من طمأ التقاطع (۲) الريبة السك في عقائدهم لكونهم على قان من أم هم ولا تسرع فهم الفيبة بالافسادا كونهم لا يقربونها (۳) عقد خلقهم يعنى المربط خلقهم الجسمائى وخلقهم النفسانى بهذه المفات حتى كانهما معقودان بها (٤) كتفاضل البدرأى هم اذا نسبتهم الى الناس كانواهم أفضلهم كالبدرائي ينتقى من سائر البذور يكون أفضلها (٥) النهذيب: التنقية والتم حيص: الاختبار (٦) كرامة أى نسيحة والقارعة الداهية (٧) حتى هي غاية لقصر والقلة يعنى الهينتهى قصر الايام وما بعده باستبدال المزل وهو المسير الى الدارالاً خوة (٨) المتحول: المكان الذي يتحول اليه ومعارف المنتقل: المواضع التي يعرف الانتقال اليها

يُزدِيهِ وأصابَ سَبَيلَ السَّـالاَمَةِ بِبَصَر مَنْ بَصَّرَهُ (') وطاعةِ هادٍ َّرَهُ وبادَرَ الْهُدَى قَبَلَ أَنْ تُغَلَقَ أَبُوَابُهُ وتُقطمَ أَسْبابُهُ واسْتَفْتَعَ التُّوبَةَ وأماطَ الحَوْبَةَ فَقَدْأُ قِيمَ على الطَّريق وهُدِي نَهْجَ السَّبيل ومن دعاء كان يدعو به عليه السلام كـثيراً الحَمَدُ لِلهِ اللَّذِي لَمْ يُصْبِحْ بِي مَيِّنَا ولاسْفِيماً (\*)، وَلامُضْرَبًا على عُرُونِي بِسُوءُ وَلا مَأْخُوذًا بِأَسْوَإِ عَمَلَى وَلامَقْطُوعًا دَابري وَلا نُرْتَدًا عَنْ دِينِي وَلاَ مُنْكِرًا لِرَبِّي ولا مُسْتَوْحِشًا مِنْ إِيماني ولا مُنْتَبِساً عَقَلَى ، ولا مُعَذَّبًا بِمَــٰذَابِ الأُمَ مِنْ قَبْلِي صْبَحْتُ عَبْدًامَنْلُوكًا ظالِمًا لنَفْسِي . لَكَ الْحُبُّةُ عَلَىَّ وَلاَ حُجَّةً لِي . لاأسْتَطِيمُ أَنْ آخُذَ الاَّ ماأَعْطَيَتَني وَلا أَتِّمِيَ الاَّ ماوقَيْتَني اللَّهُمَّ إِنَّى أُعُوذُ بِكَ أَنْ أُفَتَقِرَ فِيغِناكَ ، أَوْ أَصْلًا فِي هُدَاكَ ، أَوْ أَصْامَ فِي سُلْطَانِكَ ، أَوْ أَصْطَهَدَ وَالأَمْرُ لَكَ

<sup>(</sup>۱) ببصرمن بصرهأى حصل السلامة بارشاد من شده الذى انكشفت اله الحقائق قبل أن يموت و تنفلق أبواب الهدى والحوية الاتم واماطتها : از النها (۲) ميتا حال أى لم يجعلنى فى صباحى ميتا وأصبح تامة

اللَّهُمُّ اجْمَلُ فَشِي أُوْلَ كَرِيمَةٍ تَشْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِبِي ، وَأَوَّلَ وَدِيمَةٍ تَشْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِبِي ، وأُوَّلَ وَدَائِعٍ نِمَيكَ عِنْدِي

اللَّهُمُّ إِنَّا نَمُودُ بِكَ أَنْ نَذَهَبَ عَنْ قَوْلِكِ ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ وَلِكِ ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ وينك ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ وينك ، أَوْ تَنَابَعَ بِنَا أَهُوَاؤُنا (١) دُونَ الْهُدَى الَّذِي جاء مِنْ عِنْدِكَ

ومن خطبة له عليه السلام خطبها يصفين

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا بِولايَةِ أَمْرِكُمْ ، وَلَكُمْ ، وَلَكُمْ ، وَلَكُمْ ، وَلَكُمْ ، وَلَكُمْ مَنْ الْمَقْ الْفِي مِنْكُ اللّذِي لِي عَلَيْكُمْ ، وَالْحَقْ أَوْسَعُ الْأَشْياء فِي التَّوَاصُفُ ، لا يَجْرِي لِأَحَدِ الْأَشْياء فِي التَّوَاصُفُ ، لا يَجْرِي لِأَحَدِ اللَّاجِرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ اللَّاجِرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ اللَّاجِرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ اللَّاجِرَى لَهُ ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ أَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلْهِ سُبْحًا نَهُ دُونَ خَلْقِهِ ، لِتَهْ مِرْوَفُ مَا يَوْ مَا يَوْ مِنْ وَلِي مَاجِرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ مُ

<sup>(</sup>۱) التابع التوالى والاهواء دواجى النفس الى الشر ورفيستعين بالله ان تحول دواجى نفس عينه وين الحدى (۷) التواصف ذكر الاوساف يعنى ان كل انسان مكنه أن يذكر التي بنام المناه ولا يمكن كل أحد أن يتلبس بالحق بفعله فتجد الواصف

قَصَالُهِ، وَلَكُنَّهُ جَمَلَ حَقَّةُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطيعُوهُ، وجَمَلَ جَزَاءِه عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلاَّ مَنْهُ وَنَوَسُّماً بَمَاهُوَمَنَ الْمَرِيدِأَهَلُهُ ، ثُمَّ جَمَلَ سُبْحانَهُ مِنْ حُقُونِهِ حُقُوقًا افْتَرَضَهَا لِيَمْضِ النَّاسِ على يَمْض، فَجَمَلُهَا تَنَكَافَأُ فِي وُجُوهِها وَيُوجِبُ بَمْضُهَا بَمْضًا وَلا أُسْتُوْجَبُ بَعْضُهُا إِلاَّ بِبَعْضِ (١) وَأَعْظَمُ مَا افْ تَرَضَ سُيْحَانَهُ مِنْ تَلْكَ الْحُمُّونِ حَقُّ الْوَالِي عِلَى الرِّعِيَّةِ ، وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عِلَى الْوَالِي ، يَضَةٌ فَرَضَهَااللهُ سُبْحانَهُ لِسَكُلَّ عَلَى كُلِّ ، فَجَمَلَهَا نِظامًا لِأَلْفَتَهُ وَعَزًّا لَدِينِهِمْ ، فَلَيْسَتْ تَصَلُّمُ الرَّعَيَّةُ الاَّ بِصَـلاَحٍ الْوُلاةِ ولا صَلَّحُ الْوُلاةُ الا باسْتِفامةِ الرَّعيَّةِ ، فإذَا أدَّتِ الرَّعيَّةُ الى الْوَالِي حَقَّهُ ، وَأَدَّى الْوَالِي النِّهَا حَقَّهَا ، عَزَّ الْحَقُّ يَبْنُهُمْ وَقَامَتْ مَنَا هِيجُ الدِّين ، وَاعْتَدَلَتْ مَعَالَمُ الْعَدُّل ، وَجَرَتْ عَلَى أَذْلالْهَا السُّنَّنُ (٢٠) نَصَائَحَ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَطُبِعَ فِي بَفَاءَ الدُّولَةِ وَيَثِسَتْ مَطَامِمُ ﻪﺍﻟﺨﻖﻋﻠﯩﻴﯩﻪﻟﺮﯦﻨﺼﻔﯩﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ(١)ﻣﻦ ﺟﻠﺔ ﺣﻘﻮ ﻗﻪﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭ (۲) بقال جوت أمورائلة أذلا لها وعلى أذلا لها أى على وجوها

الأعدَاء، وَاذَا غَلَبَت الرَّعِبُّ وَالِيهَا وَأَجْمَلُ الْوَالَى برَعيُّهِ، اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلَمَةُ وَطَهَرَتْ مَعَالَمُ الْجَوْرِ وَكَثْرُ الإدْغَالُ في الدِّين (١) وَتُركَّتْ مَحَاجٌ السُّنَن ، فَمُبلَ بِالْهَوَى ، وَعُطَّلَّت الأحكامُ وكَثْرَت علَلُ النُّفُوس، فَلَا يُستَوحَشُ لِمَظِيم حَقَّ عُطِلًا (٣)، ولا لِمَظِيم باطل فُعِلَ، فَهُنَالِكَ تَذِلُّ الْأَبْرَارُ ، وَلَمِنُّ الأَشْرَارُ، وَتَمْظُمُ تَبِعاتُ اللهِ عِنْدَ الْمِبادِ، فَمَلَيْكُمْ بِالتَّناصُح فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّمَاوُنِ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ وإن اشْتَدَّ عِلى رضاء اللهِ حِرْصُهُ وَمَالَ فِي الْمَلَ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ أَهُلُهُ منَ الطَّاعَةِ ، ولَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوق اللهِ على الْمِبادِ النَّصيحَـةُ مَنِلُغُ جُهْدِهِمْ وَالتَّمَاوُنُ عَلَى إِمَامَةِ الْحَقِّ يَنْتُهُمْ وَلَيْسَ امْرُوُ وَانْ عَظْمَتَ فِي الْحَقِّ مَنْزَلَتُهُ ۚ وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضَيلَتُهُ ۚ بِمَوْق أَنْ يُمَاوَنَ عَلَى مَا حَمَّلَةُ اللهُ مِنْ حَقَّـهِ (٢) ولا الرُّوُ وَانْ

انالانسان وانعظمت منزلته ليس بغنى عن الاعانة

<sup>(</sup>۱) الادغال فى الدين ادخال ما يفسده والمحاج جم محبحة وهو وسط الطريق (۲) النفوس من طبعها أن تستأنس بكل أمر من نت عليه فاذا تكر رر وينها المعاصى لاننفر منها وإذا عطلت الحقوق الم بلحقها وحشة (۳) بفوق الن يعان بسنى الدائدة

صَغَرَّنَهُ النَّفُوسُ ، وَاقْتَحَمَّتُهُ الْمُيُونُ (١٠ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعانَ عَلَيْهِ

> ( فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سممه وطاعته له ) فقال عليه السلام

انَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَالُ اللهِ فِي نَفْسِهِ ، وَجَلِّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْهِ ، أَنْ يَصَغُرُ عَنْدَهُ لِمِظْمَ ذَلِكَ كُلُّ ماسِواهُ (٢) وَانَّ أَحَقَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَنْ عَظَمَتَ نَمْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (٢) ، وَلَعَلْتَ اخْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (١) ، وَلَعَلْتَ اخْمَةُ اللهِ عِلَى أَحَدِ اللَّا ازْدَادَ حَقُ اللهِ عَلَيْهِ عَظْمًا ، وَانَّ مِنْ أَسْخَفَ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظُمَّ بِمِ حُبُّ الْفَخْرِ (١) ويُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْوِ النَّاسِ أَنْ يُظَنَّ بِمِ حُبُّ الْفَخْرِ (١) ويُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْوِ النَّاسِ أَنْ يُظُنَّ بِمِ حُبُ الْفَخْرِ (١) ويُوضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْكِبْوِ

<sup>(</sup>۱) الاقتحام: الاحتقار بدون أن عين أى باغزان يساعد يعنى ان الشخص الدى بستصغر عند الناس أدخل في أن يعين على ماأ مرافقه (۷) كل فاعل يصغر (۳) أحق من يعظم جلال الله و يصغر عند مماسو اممن كثرت عليه نم الله (۱) السخف رقد العقل وغيره أى ضعفه يعنى ان أدنى حالات الولاة أن يظن بهم الكبر وحب الفخر في حمل ذلك الناس على التقرب الهم بالتزاف لا بالنصيحة الواجبة

وقَدْ كَرَهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ فِي طَلَّنَكُمْ أَنِّي أَحِبُّ الإِم واستماعَ الثَّنَاء (') ولَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَلَالِكَ ولَوْ كُشْ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَ كُنَّهُ انْيَحِطَاطًا لِلَّهِ سُنْبِحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلُ مَاهُوَ بهِ مِنَ الْمَظَمَةِ وَالكَبْرِياءِ ، وَرُبُّما اسْتَحْلَى النَّاسُ الثِّنَاءَ يَمْدَالْبَلَاءُ (٢٠ فَلَا تُثْنُنُواعَلَىَّ بجَمِيل ثَنَاءَ لِإِخْرَاجِي نَفْسِي اَلَى اللهِ وَالَيْــكُمْ مِنَ التَّقْيَةِ فِي حُقُوقِ لَمْ أَفْرَغُ مِنْ أَدَائِهَا ٣٠ فَرَ ايْضَ لا بُدَّ مِن إمْضائِها ، فلاَ تُكلِّمُوني بِما تُكلِّمُ بِهِ الجَبَا بِرَةُ (١٠) وِلاَ تَتَحَفَّظُو امِنَّى بِمَا يُتَحَفِّظُ بِهِ عَنْدَ أَهُلَ الْبَادِرَةِ وَلا تُخالطُونِي الْمُصالَمَةِ ولا تَطْنُوا بي اسْتِثْقَالاً في حَتِّ قيلَ لِي ولا الْبِماسَ

فتفسد الاحوال (١) الجولان الخطور والاطراء المبالغة فى الثناء يعنى انه كره أن خطر بياطم انه بيب الثناء فان الثناء القوصد (٧) البلاء اجهاد النفس فى احسان العمل (٣) لاخواجى متعلق بالثناء والتقية الخوف والمراد لازمه وهو العقاب يعنى اذاقت بواجب أومند وب فلا أستوجب من كما الثناء فاتى بقعلى هذا ما أحسنت الاالى نفسى مع الى مقصر فى ذلك وهذا نظر من غلب على قلب مجلال الله فاقه حتى فى أداء الواجبات والمند و بات (٤) ينها هم عن مخاطبته بالقاب الابهة كا يفعل و نمع الجبابرة من الامراء وعن التحفظ منه بالنزام الذلة والموافقة لمى كما أراد كا يفعل مع أهل البدرة والمصانعة : الموافقة على ما يرضيه وان كان غدير مستحسن وهذا البدرة والفضي و والمسانعة : الموافقة على ما يرضيه وان كان غدير مستحسن وهذا

اعظام لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْنَقْبَلَ الْحَنَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ أُو الْمَدَلَ أَنْ الْمُطَامِ لِنَفْسِي فَإِنَّهُ مَنِ اسْنَقْبَلَ الْحَنَّ أَيْهِ ، فَلاَ تَكُفُّو اعَنْ مَقَالَةً إِيمِنَ أَوْ مَشُورَةً بِمَدْلِ فَإِنْي لَسْتُ فِي نَفْسِي فِمَوْقِ أَنْ أُخْطِئً وَلا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فَمْلِي الا أَنْ يَكُفِي اللهُ مَنْ نَفْسِي ما هُو أَمْلُكُ بِهِ مِنِي (1) فَإِنَّمَ عَبِيدٌ مَمْلُو كُونَ لِرَب لارَب أَمْلُكُ بِهِ مِنِي (1) فَإِنَّمَ أَنَا وَأَنْتُم عَبِيدٌ مَمْلُو كُونَ لِرَب لارَب أَمْلُكُ بِهِ مِنِي مَنْ الله مَلِكُ مِنْ أَنْفُسِنا وأخرَجَنا مِمَّا كُنَّا فِيهِ الْمَا الْمَا الْمَالِكُ فِي الْهُدَى وأعطانا الْبَصِيرَةَ الْمَا الْمَاسَكِرَةَ الْمَا الْمَاسَكِرة إِلْهُدَى وأعطانا الْبَصِيرة مَا الله مَا لَكُونَا الْبَصِيرة مَا اللهُ الْمَاسَى

## ومن كلام له عليه السلام

اللّهُمُ إِنِّي أَسْتَمْدِيكَ عَلَى ثُرَيْشِ (٢) فَإِنَّهُمْ قَدْ فَطَمُوا رَحِيي وأَ كُفُوا إِنَالِي وأَجْمَعُوا عَلَى مُنَاذَعَتِي حُقَّا كُنْتُ أُونَى بِهِ مِن غَــَيْرِي وَفَالُوا ٱلاَ انَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ تُمْنَعَهُ

ما يمكن فى اطلاق الحرية لطبقات الرعية (١) بفوق ان أخطى أى لست معصوما من الخطأ حتى أى لست معصوما من الخطأ المدا الخطأ حتى أكون فوقه الاان هدى الله نفسى و وقاها دواعى الخطأ قامه أملك لهذه الدواعى منى (٧) أستعديك أستعين خليب فاصبر مَنْمُوماً أَوْ مُتَ مُتَأْسِفاً فَنَظَرَتُ فَإِذَا لَبْسَ لِي رَافِدُ ولا ذَا لَبْ وَلامُسَاعِدُ ('' اللَّ أَهْلَ يَنْتِي فَصَنْنَتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنْيَةِ فَأَ غَضَيْتُ عِلَى الشَّجَى وصَبَرْتُ مِن فَأَ غَضَيْتُ عِلَى الشَّجَى وصَبَرْتُ مِن فَأَ غَضَيْتُ عِلَى الشَّجَى وصَبَرْتُ مِن كَفْلَم وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِن حَرِّ الشِّفَادِ ('' كَفْمُ مِنَ الْمُلْقَمَ وَآلَمَ لَلْقَلْبِ مِن حَرِّ الشِّفَادِ ('' كَفْمُ مَضَى هَذَا الْمُكَلَّمُ فِي أَثْنَاءُ خُطْبَةً مِنْقَدَّمَةً اللَّا أَنِّي كَرَّرْتُهُ هَمُنَا لِاخْتِلاَفِ الرَّوايَتَيْنِ

ومنه في ذِ كُرِ السَّائِرِينَ الى الْبَصْرَةِ لِحَرْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي فَقَدِمُوا على عُمَّالِي وخُرَّانِ يَبْتِ مالِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي فِي يَدِي وعلى أَهْلِ مِصْرٍ كُلَّهُمْ في طاعتِي وعلى يَبْمَي فَشَتَّلُوا طَائِفَةً مَنْهُمْ عَدْرًا وأَفْسَدُواعَلَى جَمَاعَتُهُمْ وَوَتَبُواعلى شيمتي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ عَدْرًا وأَفْسَدُواعَلَى جَمَاعَتُهُمْ وَوَتَبُواعلى شيمتي فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ عَدْرًا وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَضُواعلى أَسْيَافِهِم (الله فَصَارَبُوا بِها حَتَّى لَقُوا الله صَادِقِينَ

الحق (١) الراف دالمعين والذاب المدافع والضن البخل والقددى ما يقع في العدين والشعبى ما يعترض في الحلق وهو هنامجاز عن غصة الحزن (٢) الشفار جع شفرة وهي حد السلاح (٢) عض السيوف مجازعن ملازمة الضرب بها

# (ومن كلام له عليه السلام) لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد

وهماقتيلان يومالجمل

لَقَدْ أَصْبَحَ أَبُوعُمَدٍ مِذَا الْمَكَانِ غَرِيبًا ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَكْرُهُ أَنْ تَكُونَ قُرِيشٌ قَتَلَىٰ ثَتَكُ يُطُونُ الْسَكُواكِ

أَذْرَ كُنُّ وَثْرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مِنَافِ (''وَأَفْلَتَنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمْتِمَ

لَقَدْ أَتَلَمُوا أَعْنَاقَهُمْ الْى أَسْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ ۗ فَوُقِصُوا دُونَهُ

( ومن كلامله عليه السلام)

قَدْ أَحْيَا عَقَلُهُ (٣) وأماتَ نَفْسَهُ حَتَّى دَقٌّ جَلَيْلُهُ وَلَطُفَ غَلَيظُهُ

(۱) الوتر التاروعبدالرحن بن أسب كان من بنى عبد شمس وعبد شمس من بنى عبد سناف لان الزير أسدى بنى عبد سناف لان الزير أسدى بنى عبد مناف لان الزير أسدى وطلحة تيمى وأفلتنى خلص منى وجح قبيلة عرية كانت مع أم المؤمنين في والعقة الجل وارسب منهما أصيب من بنى عبد مناف (٧) أتلموا أى رفعوا ينى انهم تطلعوا العرفة ورفعوا أعناقهم فوقسوا أى اندقت أعناقهم (٧) قدا أحيا عقد الهوشرح خال السائر الى القبالجاهدات الشرعية فاحيا العقل بالمرام واماتة النفس بكفهاعن هواها: ودق بمنى صغر والجليل العظم وهو كناية عن صغر المنسب بعد عظمها واطف الغليظ وقد عجوبه و بروق اللامع كثرة أنوار قلب فاذا

و بَرَقَ لَهُ لامِعُ كَثِيرُ الْبَرْقِ فَأَ بَانَ لَهُ الطَّرِيقَ وسَلَكَ بِهِ السَّبِلَ وَنَدَافَمَتْهُ الأَبْوَابُ الَى بابِ السَّلَامَةِ ودَارِ الإِقامَةِ وثَبَتَتُ رِجْلاًهُ بِطُمَأْ بِينَةِ بَدَنِهِ فِي قَرَارِ الأَمْنِ والرَّاحَةِ بِما اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ

( ومن كلام له عليه السلام )

قالهُ بعد تلاوته ألهاكم التكاثرحتى زرتم المقابر(١)

يَّالَهُ مَرَامًا مَا أَبْسَدَهُ (<sup>'')</sup>وزَوْرًا مَاأَغْفَلَهُ وخَطَرًا مَاأَفْظَمَهُ لَقَدِ اسْتَخْلُوا مِنْهُمْ أَى مُدَّ كَرِ<sup>('')</sup>وتَناوَشُوهُمْ مِنْ مَكانِ بَعِيدٍ

أَبِيصَارِعِ آ بَائِهِمْ يَنْخَرُونَ ءَأَمْ بِعَدِيدِ الْهَلْكُمَى يَتْكَاثَرُونَ ،

زاجته الانواراهتدى لساوك مرضاة ربه ودخل مقامات العرفان وانتقل من مقام المدقان وانتقل من مقام المدقام وهذا هوالتدافع من باب لى باب حتى يصل الى أعلى ما يمكن له من السعادة (١) الحماسم التكاثر صرف يم عن المنافع تعداد ما "تراسلاف يم والتفاخر بها حتى بعدز يارت كم المقابر (٧) المرام الطلب بعنى المطاوب والزو والزائر ون يعنى ان الزائر بن القبور ليفاخ وابالموتى قلبوا الموضوع وضيعوا المقسود اذر يارة القبو والادكار (٣) استخاوام نهم أى هم جعاوا مكان الاعتبار السطيم وهو زيارة القبور من مكان بعيد وهو ويادة القبور من مكان بعيد وهو

ْ يَرْتَجِبُونَ مِنْهُمُ أَجِسادًا خَوَتْ <sup>(۱)</sup>وحَرَكاتٍ سَكَـنَتْ وَلَأْنُ يَكُونُوا عِبْرًا أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَخَرًا وَلَأَنْ يَقْبِطُوا بِهِمْ ُجَنَابَ ذِلَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَّةٍ <sup>(\*)</sup>لَقَدُ نَظَرُوا الَيْهِمُ بِأَيْصَارِ الْمُشُوَّةِ ٣٠ وَضَرَبُوا مِنْهُمْ فِي غَمْرَةٍ جَهَالَةٍ وَلَوْ اسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصاتِ تِلْكَ الدِّيارِ الْحَاوِيَةِ ( وَالرَّبُوعَ الْحَالَيَةِ لَقَالَتْ ذَهَبُوا فِي الأَرْضِ ضُكَّالًا وذَهَبْتُمْ فِي أَعْتَامِهِم جُمُّالًا ، تَطَوُّنَ في هامهم <sup>(٥)</sup>وتَسَتَثْبَتُونَ فيأجْسادِهم وتَرْتَمُونَ فيما لَفَظُوا وتَسْكُنُونَفيما خَرَّبُوا وانَّمَاالاً يَّامُ يَيْنَكُمُ ويَنْنَهُمْ بَوَاكُ ونَوَائِمُ عَلَيْكُمْ (١)

المفاخرة (١) خوت سقط بناؤها (٧) أحجى أقرب للحجى وهوالعقل (٣) السوة ضعف البصر (٤) الخاونة المنهدمة والربوع المساكن والصلال جع ضال (٥) الهمام جع هامة وهوأ على الرأس وتستثبتون أى تحاولون اثبات ما تثبتون من الاجمدة والجسدان وغيرهم افى أجساد هم لانها صارت را باوامتزجت بالارض فكل ما ثبت في الرض ثبت فيها ترتعون: تأكلون وتتسلد ذو ن بما الفظوم أى تركوه (٦) بواك جع باكترة وفوائح جع ناشحة

أُولَئكُمُ سَلَفُ عَايَنتُكُمُ (') وَفُرَّاطُ مَنَاهِلِكُمُ الَّذِينَ كَانَت م مَقَاوِمُ الْمِزْ وحَلْبَاتُ الْفَخْرِ مُلُوكًا وسُوفًا سَلَسَكُوا في لْمُونَ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا " سُلِّطَت الأرْضُ عَلَيْهِمْ فيهِ ، فأكلَتْ يْلُتُومهمْ وشَرِبَتْ مِنْ دِمائهمْ ، فأَصْبَعُوا فِي فَجَوَاتِيتُبُورهم جَمَادًا لاَيْنُونَ وَمَنِمارًا لِايُوجَدُونَ لايُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الأهْوَالِ ولاَ يَحْزُنُهُمْ نَشَكُّرُ الأَحْوَالِ،ولا يَحْفِلُونَ بالرَّوَاجِف،ولا يأ ذَنُونَ لَّتُوَاصِف غُيُبًا لا يُنْتَظَرُونَ وشُهُودًا لايَحْضُرُونَ وإنَّما كانُوا يَمِيمًا فَتَشَنَّتُواهُو آلاَ فَافافَتَرَثُوا (٢٠ وما عَنْ طُول عَهْدِهِم ولا بُنْدُ مَحَلَّمْ عَبِيتَ أَخْبَارُهُمْ وَصَمَّتْ دِيَارُهُمْ ('' وَلَكُنَّهُمْ سُقُوا

<sup>(</sup>۱) السلف المتقد مون والفاية المنتهى والمراد من الفاية هنا الموت والفراط جع فارط وهو متقدم القوم الى الماءليي عموضع الشرب والمناهل مواضع الشرب والمقاوم جعمقام والحلبات جع حاب قوهى الدفعة من الخيسل في السباق والسوق جع سوقة وهم الرعية (۷) البرز خ القبر والفجوات جع فوقوهى الفرجة ولا ينمون لايزيدون: والضار خلاف العيان: يحفاون ببالون: الرواجف جع راجفة وهى الزاراة: القواصف جع قاصفة وهى الرعدادا اشتد صوته (۷) آلاف جع أليف وهو المؤتلف مع غسره (٤) صمتت: خرست وخوس الديار عدم كلام

كأسا بَدَّلَتُهُمْ بِالنَّطْقِ خَرَساً وبِالسَّمْعِ صَمَماً وبِالْحَرَكاتِ سُكُونًا فَكَا نَهُمْ فَى ارْتِجال الصِّفَةِ صَرْعَى سُباتٍ (') جِيرَانُ لا يَمَا نَسُونَ ، وأحباه لا يَتَزَاوَرُونَ ، بَلِيَتَ يَنْنَهُ عُرَى التَّعارُفُ (٢) والْفَطَمَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ الإِخَاءَ، فَكُلُّهُمْ وحيدٌوهُمْ جَمِيمُ وبجانب الْهَجْر وهُمْ أَخلًا ، لايَتَمَارَقُونَ لِلَيْلِ صَبَاحًا،ولالِنَهَارِ مَسَاء، أَىُّ الْجَدِيدَيْن ظَمَنُوا فِيهِ كَانَ عَلَيْهِمْ سَرْمَدًا (٣) شاهَدُوا من أخطار دَارهم أَفْظَعَ ممَّا خافُوا، ورَأُوا من آياتها أَعْظُمَ مِمَّا قَدَّرُوا ، فَكُلِتا الْغَايَنَيْنِ مُدَّتْ لَهُمْ الَّي مَبَاءَةٍ (\* فَاتَتْ مَبَالِغَ الْنَوْف والرَّجاء، فَلَوْ كَاثُوايَنْطِقُونَ بِهِالْمَيُوا بِصِفَةِ ما شاهَدُوا وما عايَنُوا('' ولئِّن عَمِيَتْ آ ثارُهُمْ وانْقَطَمَتْ أُخْبارُهُمْ لَقَــَدْ

أهلها (١) الارتجال الوصف من غيرتاً مل والصريع الذى لاحواك به والسبات النوم يسنى من أراداً ن يصف على الموات من غير تفكر يقول انهم نيام لاحواك بهم (٧) بليت فنيت والعرى جع عروة وهى مقبض الاناء (٩) الجديد ان الليل والنهاء (٤) النايتان الجنة والنار والمباءة مكان الاستقرار ومدت أخرت يعنى ان ها نين الغايت ين صار تامكان استقرار وامتدت سمادتهما وشقاؤهما الى فوق الخوف والرجاء (٥) عيوا عجز وا

رَجَعَتْ فِيهِمْ أَبْصَارُ الْعِبَرُ ( ) وسَمِعَتْ عَنْهُمْ آ ذَانُ الْمُقُولِ و تَكَلَّمُهُ ا مَنْ غَيْر جِهاتِ النُّطْق ، فَقَالُوا كَلَحَت الْوُجُوءُ النَّوَاضرُ (٢) وخَوَتِ الأَجْسَامُ النُّوَاعِمُ ، وَلَبَسْنَا أَهْدَامَ الْبِلَى ٣ وَتَكَاءَوْنَا ضيقُ الْمَضْجِم ، وتَوَارَثْنَا الْوَحْشَةَ ، وتَهَكَّمَتْ عَلَيْنَا الرَّبُوحُرُ الصُّمُوتُ فَانْمَحَتْ مَعَاسنُ أَجْسِادِنَا ، وتَنَكَّرَتْ مَعَادِفُ سُوَرِنَا وَطَالِتُ فِي مَسَاكُنِ الْوَحْشَةِ إِمَامَتُنَا ، وَلَمْ نَحِدْ مِنْ كَرْبِ فَرَجًا ، ولا مِنْ ضيقٍ مُتَّسَمًّا ، فَلَوْ مَثَلَتُهُمْ بِمَقْلِكَ أُو كُشِفَ عَنْهُمْ مَحْجُوبُ الْفِطاء لَكَ ، وَقَدِ ارْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ بالْهَوَامّ فاستُكَّت ( ) وَاكْتَحَلَّتُ أَبْصَارُهُمْ بِالثُّرَابِ فَخَسَفَتْ وتَقَطَّمَتِ الأَلْسِنَةُ فِي أَفْوَاهُمُمْ بَعَدَ ذَلَاقَتِهَا، وَهَمَدَت الْقُلُوبُ

<sup>(</sup>۱) وجعت عادت والعبرجع عبرة وهي ما يتعظيه يعنى هم بعد الموترجعوا الافظار للعبد (۲) الكلوح التكثير في عبوس والنواضر البواسم وخوت تهدمت (۳) الاهدام جع هدم وهوالثوب البالى وتكاءد الامر شق وتهكمت تهدمت والربوع أماكن الاقامة والصموت عدم النطق والمراد القبر (٤) ارتسخ نضب وقل ماؤها يعنى ان مادة الاساع ذهبت وامتصتها الهوام واستكت الاذن صمت وخسف المين فقؤها وذلاقة الالسن حدتها

في صُدُّورهم بَعْدَ يَقَظَتها، وعاثَ في كُلَّ جارحَةٍ منْهُمْ جَدِيدُ بِيُّلِ سَمَّتِهَا ('' وسَهَّلَ طُرُقَ الآفَةِ الَبِهَا مُسْتَسَلِماتٌ فَـلاَ أَيْدِ نَدْفَعُ ، ولا قُلُوبٌ تَجْزَعُ ، لَرَأَيْتَ أَشْـجَانَ قُلُوبٍ ٣٠ وَأَفْـذَاء عُيُونِ ، لَهُمْ فِي كُلِّ فَطَاعَةٍ صِفَةً حالِلاَ تَنْتَقِلُ ، وغَمْرَةٌ لاَنْجَلَىٰ [" وكَمْ أَ كَلَتِ الأَرْضُ مِنْ عَزِيز جَسَدٍ وأَنيقِ لَوْنِكَانَ فِي الدُّنيَا ْغَذِيٌّ تَرَفٍ <sup>(٤)</sup> وَرَيبَ شَرَفٍ ، يَتَعَلَّلُ بِالسُّرُودِ في ساعَةِ حُزْنِهِ <sup>(٥</sup> ويَفْزَعُ الى السَّلْوَةِ انْ مُصلِبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ صَنَّا بِنَصَارَةٍ عَيْشُد وشَحَاحَةً بَلْهُوهِ وَلَمِبِهِ فَبَيْنَا هُوَ يَضُحُكُ ۚ إِلَى الدُّنْيَا وَنَضْحُكُ الدُّنيا الَيْهِ فِي ظِلِّ عَبْشِ غَفُولِ ١٩٠اذْ وَمَلَىَّ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَةُ وتَقَضَتِ الأيَّامُ قُوَاهُ ونَظَرَتْ اللِّهِ الْحَتُوفُ مَنْ كَشَ (٧)

<sup>(</sup>١) عائماً فسد والبلى الفناء وسمج قبسح (٧) الانسجان جمع شبعن وهوالهم والاقذاء جع قدى وهوما يؤلم المين (٧) الغمرة الشدة (٤) أثينى اللون حسنه وغذى الترف المغذى النع وربى الشرف من ربى فى العظمة (٥) يتعلل بنشاغل والساوة انصراف الناس عمايهمها والمن البخل وغضارة العيش طيبه (٢) عيش غفول أى عيش نعمة لانها توجب الغفلة والحسك نبات تعلق قشرته بسوف الغنم فتتلبد به (٧) الحتوف جع حتف وهو الموت والكثب

فَنَمَالَطَةُ بَثُّ لاَيْسُرِفُهُ وَنَجِئٌ هَمِّرٍ مَا كَأَنَ يَجِدُهُ ، وتُوَلَّدَتْ نيــهِ فَتَرَاتُ عِلَلِ آنَس ما كانَ بصحَّهِ (''فَفَرَعَ إِنَى ما كانَ عَوْدَهُ ٱلْأَطْبَاءِ مَنْ تَسْكَبِنِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ <sup>(٢)</sup>وَتَحْرِيكِ الْبَارِدِ الْحَارِّ فَلَمْ يُطْفِئْ بباردٍ إِلاَّ ثَوَّرَ حَرَارَةً ولا حَرَّكَ بحارٌ إِلاًّ نَيْجَ بُرُودَةً وَلاَ اعْنَدَلَ بِمُمَازِيجِ لِتِلْكَ الطَّبَاثِم إِلاَّ أَمَدَّ مِنْهَا كُلِّ ذَاتِ دَاهُ ٢٣ حَتَّى قَتَرَ مُمَلِّلُهُ (١) وَذَهَــلَ مُمَرَّ صُــهُ وتَمَايا أَهْلُهُ بِصِفَةِدَالِهِ (\* وَخَرَسُوا عَنْ جَوَابِ السَّائِلِينَ عَنْـهُ وتَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خَبَرَ يَكُنْمُونَهُ ، فَقَائِلُ هُوَ لَمَا بِهِ <sup>(١)</sup> وَمُعَنَّ لَهُم آيابَ عافيَتهِ ومُصَبِّرٌ لَهُمْ عَلَى فَقَادِهِ، يُذَ كَرُهُمُ أَسَى المَـاصَــينَ من فَبَاهِ <sup>(٧)</sup>فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ على جَناحٍ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيا وتَرَاكِهِ القرب والبث الحزن وخالطه الحزن ماز جخوا طره (١) آنس. والفترات جعرف ترةأى تولدفيت الضعف بواسطة العلل في حال كونه صحيحاغاية الصحة (٧) القارالبارد (٧) أمدقوي مني الهكلما تعاطى دواء يستشم يعه ساعدهذا الدواءكل طبيعة تولدالداء (٤) معلل الريض طبيبه ومن يسليه عن المرض وعرضه من يخدمه (٥) تعايا عجز (٦) هولما به أي هو مماوك لعلته لا ينجى منهاوالمسنى مخيلالامنيةوهي الشفاءوالاياب الرجوع (٧) أسي جع أسوة

الاحبَّةِ اذْ عَرَضَ لَهُ عارِضٌ مِنْ عَصَصِهِ فَتَحَبَّرَتَ لَوَ افِدُ فِطْنَتَهِ (') وَيَسِتَ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ ، فَكُمْ مِنْ مُهِمٍّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَلَيْ عَنْ رَدِهِ ('' وَدُعَاء مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامٌ عَنْ مَنْ مِنْ فَلَيْ عَنْ رَدِهِ ('' وَدُعَاء مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَتَصَامٌ عَنْ مَنْ مِنْ كَنَّ يَرْحَمُهُ ، وانَّ الْمُوْتِ لَفَمَرَاتٍ كَبِيرٍ كَانَ يُرْحَمُهُ ، وانَّ الْمُوْتِ لَفَمَرَاتٍ هِي أَفْظُعُ مِنْ أَنْ تُسْتَفْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَمْتَدِلَ عَلَى قُلُوبٍ أَهْلِ الدُّنْيا ('')
الدُّنْيا ('')

ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته (رجال لاتلبيهم تجارة)

انَّ اللهَ سُبُحانَهُ جَعَلَ الذِّ كُرَ جِلاَءَ الْقُلُوبِ (° تَسْمَعُ بِهِ بَسْــةَ الْوَقْرَةِ ، وتُبْصِرُ بِهِ بَصْــةَ الْمُشُوّةِ ، وتَنْقادُ بِهِ بَسْــةَ المُعانَدَةِ وما بَرِحَ لِلْهِ عَزَّتُ آلاَؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وفِي

<sup>(</sup>۱) نوافذجع نافذةوهمي المسالك والفطنة الذكاء أى تاء عقله حتى صار لا يدرى (۲) المي الجزعن النطق (۳) تعتدل تستقيم أى غمرات أكبر من أن تنفهم بغير الذوق فلا تستقيم العقول على ادرا كها بالوصف (٤) الذكر استحضار الصفات الاطمية والوقرة ثقل فى السمع والعشوة ضعف البصر

أَزْمَانَ الْفَتَرَاتِ (') عبادٌ ناجاهُمْ في فِسَكْرُهُمْ وَكُلِّمُهُمْ في ذَاتِ عُقُولِهِمْ فاسْتَصْبَحُوا بنُور يَعَظَةٍ فِي الأَبْصَارِ والأَسْمَاعِ والأَفْئِدَةِ ('' بُذَ كَرُِّونَ بأيَّاجِ اللهِ ويُنْوَقُونَ مَقَامَةُ ، بمَنْزَلَةِ الادِلَّةِ فِي الْفَلَوَاتِ (٣) مَنْ أَخَـٰذَ الْقَصْدَ حَمَدُوا الَيْــهِ طَرِيقَهُ (١) وَيَشَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ وَمَنْ أَخَذَ يَمِينًا وشمالاً ذَمُّوا الَّيْـهِ الطَّريقَ وحَدَّرُوهُ مِنَ ٱلْهَلَكَةِ وَكَانُواكَذَلِكَ مَصَابِيحَ تَلْكَ الظُّلُمَات وأوِلَّةَ تلكَ الشُّبْهَاتِ ، وانَّاللَّهِ كُولَا هَلاَّ أَخَذُّومُ مَنَ الدُّنيا بَدَلاًّ فَلَمْ تَشْغُلْهُمْ تِجارَةٌ ولا يَيْمٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بِدِأْيَّامَ الحَيَاةِ ويَهْتَغُونَ بالزَّوَاجِر عَنْ مَحَارِمِ اللهِ فِي أَسْمَاعِ الْمَافِلِينَ (\* وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ ويأْ تَبِرُونَ بِهِ ويَنْهُونَ عَنِ اللُّنكِرِ ويَتَنَاهُونَ عَنْهُ ، فَكَأْنَّمَا وَطَعُوا الدُّنيا الى الآخِرَةِ وَهُمْ فيهافَشاهدُوا ماورَا وَلَكَ، فَكَأْنُما

<sup>(</sup>۱) أزمان الفترات هي التي بين النبيين وناجاهم خاطبهم بالالهـام (۲) استصبحاً ضاء مصباحه أي نور الهداية انقدف ضائرهم (۳) الفاوات المفازات (٤) القصد الاعتدال أي من استقاماً تنواعليه ومن انحرف عن الاستقامة بمينا أو شالا ذموه (۵) هنف كضرب صاح ودعا

اطُلَّمُوا غُيُّوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِي طُولِ الإِقامَةِ فِيهِ (١) وحَقَةً الفيامَةُ عَلَيْهِمْ عَدَاتِها فَكَشَفُوا غِطاءَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الدُّنيا حَتَّى كَأْنُّهُمْ يَرَوْنَ مَالاَ يَرَى النَّاسُ وَيَسْمَعُونَ مَالاً يَسْمَعُونَ ، فَلَوْ مَثَلْتَهُمْ لَمَقَلَكَ فِي مَقَاوِمِهِمْ الْحَمُودَةِ (\*` وَمَجَالِسَهِمُ الْمَشْهُودَةِ وَقَدْ نَشَرُوادَوَاوِينَ أَعْمَالُهُمْ وَفَرَغُوا لَمُحَاسَبَةِ أَنْفُسِهُمْ عَلَى كُلِّ مَدِرَةٍ وكَبِرَةٍ أَمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَاأُو نُمُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فيم وَحَمَّلُوا اِثْلَ أُوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْ <sup>(٣)</sup> فَضَمَّفُوا عَنْ الاِسْتَقْلَالَ فَنَشَجُوا نَشِيحًا وتَجاوَبُوا نَحيبًا يَمجُونَ الَم رَبِّهم من مَقاوٍ ، لَهُم واغْتِرَافِ لَرَأَيْتَ أَعْلاَمَ هُـٰدًى ومَصابِيحَ دُجَّى، قَدْ بهمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَلَرَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِلَيْنَةُ وفَيُنجَتْ لَهُ أهلالبرزخهم الموقى وفي طول الاقامة حال من أهمل والعدات جع عمدة كىهم كانهمشاهدوا الموثى فىقبورهمومايصنع بهموالقيامةومافيهالاهلالخير

أى هم كانهم شاهدوا الموتى فى قبورهم وما يصنع بهم والقيامة وما فيها لاهل الخير والشر (٧) مقاوم جعمقام والدواوين جع ديوان وهو الدف تريكتب فيه أسهاء الجيش وأهل الأعطيات (٣) ثقل الاوزار قبائح الذنوب: حاوها على ظهو رهم نسبوها لانفسهم وأدبوها عليها فاستشعر واالضعف عن الاستقلالية ى القيام بحملها والنشيج الفسة بالبكاء في الحلق والنحيب أشد البكاء وتجاوبوا أجاب بعضهم بعضا وعجصاح ورفع صوته

أبوابُ السّماء وأُعدَّت لَهُم مَقاعِدُ الْكَرَاماتِ فِي مَقامِ اللّهُ عَلَيْمٍ فِيهِ فَرَضِيَ سَعَيْهُمْ وحَمِدَ مَقَامَهُمْ يَتَنَسَّمُونَ بِدُعالِهِ اللهُ عَلَيْمٍ فَيهِ فَرَضِيَ سَعَيْهُمْ وحَمِدَ مَقامَهُمْ يَتَنَسَّمُونَ بِدُعالِهِ رَوْحَ النّجاوُزِ (1) رَهائِنُ فَالَة إِلَى فَضْلِهِ ، وأسارَى ذِلَّة لِمَظَمَّتهِ ، جَرَحَ طُولُ اللَّسَي قُلُو بَهُمْ (1) وطُهُ لُ البُّكاء عُيُونَهُم ، لِكُلِّ بابِ رَغْبَة إِلَى اللهِ مَنْهُمْ يَدُ قارِعَةٌ يَسْأَ لُونَ مَنْ لاَ تَضِيقُ لِكُلِّ بابِ رَغْبَة إِلَى اللهِ مَنْهُمْ يَدُ قارِعَةٌ يَسْأَ لُونَ مَنْ لاَ تَضِيقُ لَلْكُ لِللّهِ السّلَامِ النّائِيمِ فَارِنَا اللّهُ فَشُولُ لَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ وَمِن كلام له عليه السلام.

قاله عند تلاوته (ياأيها الانسان ماغرك بربك الكريم) أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً (\*) وأَقْطَعُ مُثْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَـهُ أَبْرَحَ جَمَالَةً بِنَفْسِهِ

ياأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاجَرُ آكَ عَلَى ذَنْبُكَ وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ وَمَا

<sup>(</sup>١) تفدم النسم تشممه والروح بالفتح النسيم (٧) الاسى الحزن (٣) المنادح جعمنه وحدة وهى المتسع من الارض (٤) أدحض خبرعن مبتدا محدوف هوالانسان ودحضت الحجة بطلت وأبرح بنفسه أعجبته نفسه

أَنْسَكَ بِلَكَةِ فَسُلُ ، أَمَا مِنْ دَالُكَ بُلُولٌ (١) أَلِيسَ مِن نَوْمُكَ بَمَظَةٌ أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَاتَرْحَمُ مِنْ غَـيْدِكُ، فَلَرُبِّمَا تَرَى الضَّاحَى مِنْ حَرَّ الشَّسْ فَتُطْلُهُ (<sup>1)</sup> أَوْ تَرَى الْمُنْلَى بِأَلَم يُمضُّ جَسَدَهُ (") فَتَبْكى رَحْمَةً لَهُ ، فَمَا صَبَّرَاكَ على دَائِكَ وَجَلَّدُكَ بِمُصابِكَ، وعَزَّاكَ عَنِ البِّكَاءَ عَلِي نَفْسِكُ وهِيَ أعَزُّ الأَ نَفُسِ عَلَيْكَ ، وَكَيْفَ لايُوفِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نَفْمَةٍ ﴿ وقَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَّارِجَ سَعَلُواتِهِ، فَتَدَّاوَ مِنْ دَاءالْفَتَّرَةِ فِ قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ ومنْ كَرَي الْفَقَلَةِ فِي نَاظِرِكُ بِيَقَظَةٍ (\* وَكُنْ لِلَّهِ مُطِيعًا ، وَبِذِ كُرْمِ آنِسًا ، وَتَمَثَّلْ فِي حَالَ تُوَلِّيكَ عَنْـهُ إِنْهَ اللَّهُ عَلَيْكَ (1) يَدْعُوكَ الْي عَفْوِهِ ويَتَغَمَّدُكُ فَعَدْلِهِ وَأَنْتَ مُتُولًا عَنْهُ الَّىٰ غَيْرِهِ ، فَتَعَالَى مَنْ قَوِيَّ مَا أَكُرَّمَهُ(٧) وَتُوَاضَمْتَ مَنْ مَيِفَ مَا أَجْرَأُكُ عَلَى مَعْصِيَتَهِ وَأَنْتَ فِي كَنْفَ سَنَّرُهِ مُقْيِمُ (٦) الباول جسن الحال بعدالهزال (٢) الضاحي البار زف الشمس (٣) بمفر ر زية تذهب نعيمك والتورط المواقعة والمدارج الطرق(٥) الكرى النوم (٦) تمثل تصور واذ كرعنداعر اضكعن الله انهمقبل عليك بنعمه (٧) فتعالى أى الله

وفي سَعَةٍ فَصْلِهِ مُتَقَلِّبٌ ، فَلَمْ يَعْنَمُكَ فَصْلَةً وَلَمْ يَبْتُكُ عَنْكُ سَتْرَهُ ، بَلْ لَمْ نَخُلُ مِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَبْنِ فِي نَعْمَةٍ يُحْدِثُهُا لَكَ ('أَوْ سَيْئَةِ يَسْتُرُهُما عَلَيْكَ أَوْ بَلِيَّةٍ يَصْرِفُها عَنْكَ ، فَمَا ظُنْكَ بِهِ لَوْ أَطَمَتُهُ ، وأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصَّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِّقَيْنِ فِي الْقُوَّةِ مُتَوَازِ نَبْنِ فِي الْقُدْرَةِ لَـكُنْتَ أُوَّلَ حَا كُم عَلَى تَفْسَكَ بِذَمِيمِ الْأُخْلَاقِ ومَساوِى الْأَعْمَالِ وحَقًّا أَقُولُ مَاالدُّنْيَاغَرَّتُكَ (٢) وَلَـكِنْ بِهِا اغْتَدَوْتَ وَلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْمِطَاتُوٓ آذَنَّتْكَ عَلَى سَوَّاهُ، وَلَهِيَ بِمَا تَمِدُكُ مِنْ ثُرُولِ الْبَلَاءِ بِجِسْمِكَ وَالنَّمْضِ فَ تُوَّلُّكَ أَصْدَقُ وأُوفَي مِن أَنْ تَكُذِبِكَ أَوْ تَنْرُكُ وَلَرُبُ الصِح لَهَا عِنْدَكُ مُتَّهُمْ ، (١٦) وصادِق مِنْ خَبَرِها مُكَذَّابٌ ،

إِنْنَ نَمَرُفْتُهَا فِي الدِّيارِ الخَاوِيَةِ (١) وَالزُّبُوعِ الخَالِيَةِ لِتَجِدُنَّهَا مِنْ ن تَذْ كَبُرُكُ وبَلاَغُ مَوْعَطْتَكَ بِمَحَلَّةِ الشَّفْيقِ عَلَيْـكُ والشَّجِيح بكَ "` وَلَنِمْ دَارُ مَنْ لَمْ ۚ يَرْضَ بِهَا دَارًا وَعَلُّ مَنْ لَمْ وانَّ السُّعَدَاء بالدُّنياغَدًّا هُمْ الْهَارِبُونَ منها الْيَوْمَ إِذَا رَجَفَت الرَّاجِفَةُ (' ُ وحَقَّتْ بِمَلاَثْلِهَا الْقيامَةُ ولحَقَ بِكُلِّ مَنْسَكَ أَهَلَهُ وَبَكُلُّ مَمْبُودٍ عَبَدَّتُهُ وَبِكُلُّ مُطَاعِ أَهْلُ طَاعَتِهِ فَلَمْ يُجْزَ فِي عَذَلِهِ يَوْمَئْذِ خَرْقُ بَصَر فِي الْمَوَاءُ (° وَلا هَمْسُ قَـدَمِ فِي ُرْضِ الْأَعِجَةِ ، فَـكَمْ حُجَّةٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ ، وعَلَائق عُذْر لمةً فَتَمَرَ مِنْ أَمْرُكُ مَا يَفُومُ بِهِ عُذْرُكَ (١) ، وتَنْبُتُ بِهِ حُجْتُكَ خُذُما يَبْغَى لَكَ مِمَّا لِاتَّبْغَى لَهُ (٧٧)، وتَيَسَّرُ ٨) تمرفتهاأى طلبت معرفتها وتفبكرت في عاقبة الركون المهافي الديار التي خربه بعد عمرانها والربوع التي خلت من أهلها (٧) الشحيــــــالبنخيل (٧) وطن البيت والمنسك مكان العبادة أوالعبادة (٥) يجزمبني المجهول وحرق به أى لانجازى لحة بصرف الحواء ولاهمس قدم في الارض الابحق. (٦) تحرأى أطلب ماهوأليق لاقامه عذرك (٧) مايبق لك هوالعمل النافع فذه من الدنيا التي لاتبقى لحا وتيسرةأهب وشم برق النج ةالمحه وارحل المطية ضع عليها الرحل السفر الأخوة

النَّجَاةِ ، وَارْحَلَ مَطَايا النَّسْمِيرِ

ومن كلام له عليه السلام

والله لأن أبيت على حَسَكِ السَّمَدَانِ مُسَهَّدًا ('' وَأَجَرَ فِي الْأَغْلَالِ مُصَمَّدًا ، أَحَبُّ الْمَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى الله وَرَسُولَه يَوْمَ الْقِيامَةِ ظَالَمَ الْمَصْ الْبِادِ ، وغاصباً لِشَىء مِنَ الحُطامِ ، وكَيفَ أَظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسِ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى تُفُولُها ('' وَيَطُولُ فِي التُّرَى حُلُولُها والله فِي التُّرَى حُلُولُها والله فَي التُّرَى حُلُولُها والله فَي الشَّمُورِ عَبْنَ الله فَوانَ مِنْ فَلَوْلُها الله وَعَاوَدَنِي مُو كَبُنَ الْأَلُوانَ مِنْ فَقَرْ هِمْ كُولُها فَيْنَ أَلَيْهِ مَنْ الله فَوادَ فِي التَّرَى حُلُولُها فَيْ أَنْهَا الله فَوادَ فِي الله فَوانَ مِنْ فَقَرْ هِمْ كُلُهُ اللهُ وَعَاودَنِي مُو كَدًا ('' فَقَرْ هِمْ كَالله وَعَاودَنِي مُو كَدًا ('') فَقَرْ هِمْ كَالله مِنْ فَظَنَ أَنِي أَيْدُ الله وَعَاودَنِي مُو كَدًا ('' وَكَرَّ عَلَى اللهُ وَعَاودَنِي مُو كَدًا ('' وَكَرَ عَلَى اللهُ وَعَاودَنِي مُو كَدًا ('' وَكَرَّ عَلَى اللهُ وَالْمَ وَعَاودَنِي مُو كَدًا اللهُ اللهُ مَا مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

دِينِي و البِّع قيادَهُ ( ) مُفارِقًا طَرِيقتِي ، فأحميت له حديدة مُم النوم ( ) الحسك الشوك والسعد ان بتله شوك أكم الابل والمسهد المه وع النوم والمسفد المقيد ( ) انقفول الرجوع والثرى التراب ( ) عقيلا أخوه وأملق اشتد فقر مواسيا منى طلب منى عطاء والبرالقمح ( ) الشعث جع أشعث وهو دو الشعر المتابية بالوسخ والفرجع أغبر وهو متغير اللون والعظم نبات يصبغ بهلونه اسود

(ه)القيادالزمام

أَذْنَيْنُهُا مِنْ جِسْمِهِ لِيَعْتَبَرَ بِهِا فَصَبَحَ صَحِيجَ ذِي دَنَفٍ مِنْ أَلِيهِا ` وكادَ أَنْ يَحْتَرَقَ مِنْ مَيْسَمِها ، فَقُلْتُ لَهُ ثَكَلَتْكَ الثَّوَاكُلُ ياعَقِيلُ '' أَتَبُنُّ من حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إنْسَانُهَا لِلْعَبِهِ وَتَجُرُّنِي اَلَىٰ نَارِ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لَنَصْبَهِ ، أَتَثَنُّ مِنَ الْأَذَى ولا أَثِنُّ منْ لَظَى، وأَعْجَبُ منْ ذَاكَ طارقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وعاثها (٣) ومَعْجُو نَةِ شَنِيْتُهَا كَأَ نَّمَاعُجِنَتْ بريق حَيَّةٍ أَوْ نَيْمًا ءَقَعُلْتُ أَصَلَةٌ '' أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ عُرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْثِ، فَقَالَ لاذَا ولا ذَاكَ ولَـكنَّما هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبَلَتْكَ الْهَبُولُ ('' أَعَنْ دِين اللهِ أَتَيْتَنَى لِتَخْدَعَنَى أَغْتَبَطُ أَمْ ذُو جِنَّةٍ إِمْ تَهْجُرُ (\*)، واللهِ لَوْأُعْطِيتُ الأقاليمَ السُّبْمَةَ بِما تَحَتَ أَفَلًا كَهَاعِلَ أَنْ أَعْصَى الله في نَمْلَةٍ أَسْلُبُهُمْ

<sup>(</sup>۱) الده المرض والمسم الذي يكوى به (۲) شكل كفرح أصابه الشكل بالضم وهوفقدان الولد اوالحبيب مطلقا والثواكل النساء بدعو عليه بالموت لاظهار الجزع من تارضعيفة بانسبة لنارا لآخرة التي سجرهاأى أضرمها الجبار (۳) الملفوفة نوع من الحلواء أهداها اليه الاشعث بن قيس و شنتها كرهتها والصاق المعطية (٤) هبلتك شكلتك والحبول المرأة لايعيش لحاولد :عن دين الله متعلق بتخدعني (٥) اغتبط الذي اختل نظام ادراكه : والحجر الحذيان

جِلْبَ شَمِيرَةٍ (''مانَمَلْتُ، وانَّ دُنْيَا كُمْ عِنْدِي لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةً فِي فَمْ جَرَادَةٍ تَقْضِمُ ا''مالعِيَّ ولنَمِيمٍ بَغْنَى وَلَذَّةٍ لاَ تَبْقَى، نَمُو دُُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ الْمَقْلِ '' وَثُبْحِ الزَّلْلِ وَبِهِ نَسْتَمِينُ ومن دعاء له عليه السلام

اللّهُمَّ صُنْ وَجَهِنِي بِالبَسَادِ (' وَلا تَبْذُلْ جَاهِي بِالإِفْتَارِ ، فَأَسْتَدَرِقَ طَالِبِي رِزْقِكَ وَأَسْتَعَطِفَ شِرَادَ خَلْقِكَ ، وَأَبْتَلِيَ فَأَسْتَدَرِقَ مَنْ مَنْعَنِي، وَأَنْتَ مِنْ وَرَاء بَعْمَدِ مَنْ أَعْطَانِي، وَأَفْنَنَ بِذَمَّ مَنْ مَنْعَنِي، وَأَنْتَ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ كُلِّةٍ ولِيُّ الإِعْطَاء والْمَنْعِ ( انَّـكَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ) ومن خطبة له عليه السلام

دَارُ بِالْبَلَاء عَفُوفَةٌ ، وَبِالْفَدْرِ مَمْرُوفَةٌ ، لاَتَدُومُ أَحُوالُهَا، ولا تَسَلَمُ نَزَّ الْهَا (٥) أَحُوالُ مُخْتَلَفَةٌ وَارَاتُ مُتَصَرِّ فَةٌ ، الْعَيْشُ

<sup>(</sup>١) الجلب الرحل واستعمله فى قشرة الشعرة بحازا (٢) الفضم الكسر بأطراف الاسنان (٣) السبات النوم والزلل الوقوع فى الخطأ (٤) صيانة الوجه حفظه من ذل السؤال و بدل الجاه اسقاط المنزلة من القاوب واليسار الغنى والاقتار الفقر : قاسترزق مى تب على المنفى وهوالب دل يعنى لوافتقر لطلب الرزق عن يطلب وهو الناس (٥) النزال جع نازل وهو المقيم

فِيها مَـنْمُومُ ، والأمانُ مِنْها مَعْدُومٌ ، وانَّمَا أَهْلُها فِيهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ تَرْمِيهِم بِسهامِها وَتُعْنِيهِم بِحِمامِها (1)

واعْلَمُواعَبَادَ اللهِ أَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ فَيِهِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَاعِلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْمَضَى قَبَلَكُمْ أَعْمَارًا ، وأَعْمَرَ دِيارًا ، وأَبْسَدَ آثَارًا ، أَصْبَحَتْ أَصُواتُهُمْ هَامِدَةً ، وأَعْمَرُ دِيارًا ، وأَبْسَدَ آثَارًا ، أَصْبَحَتْ أَصُواتُهُمْ هَامِدَةً ، ورِياحُهُمْ زَاكِدةً أَنُ وأَجْسَادُهُمْ بِالِيَةً ، ودِيارُهُمْ خَالِيَةً ، وآثَارُهُمْ عَافِيَةً ، فاستَبْدَلُوا بالقُصُورِ الْمُشَيَّدَةِ ، والنَّمَارِقِ الْمُمَدِّدِ أَلْمُ مَا اللَّهُ اللَّمَدَةَ أَنَّ المُمَدِّدةِ أَنَالُهُمْ فَاللَّمَةَ ، والقَبُورَ اللَّمَانِيَةِ المُعْدَةَ أَنَّ المُمَدِّدةِ بُنِي بِالْحُورَ المُشَيِّدةِ ، والنَّمَارِقِ النَّمَةُ وَاللَّمَانِي المُمَادِقِ المُمَادِقِ المُمَادِقِ المُمَادِقِ المُعْرَادِ فَنَاوُهُمَا أَلْمُنَادَةً ، والقُبُورَ اللَّمَانِي الْمُعَدَةَ أَلْمُعَدَةً أَلْمُعَدَةً المُعْمَلُهُا اللّهُ عَلَيْ مُوحِشِينَ ، مَعْمَلُهُا مُعْتَرِبٌ ، وَسَاكُنُهَا مُعْتَرِبٌ ، بَيْنَ أَهْلِ مَعَلَّةٍ مُوحِشِينَ ، مُعْتَرِبٌ ، وَسَاكُنُهَا مُعْتَرِبٌ ، بَيْنَ أَهْلِ مَعَلَّةٍ مُوحِشِينَ ،

<sup>(</sup>۱) الجمامالموت (۷) على سدل على طريق من مضى من الفناء بل أتم أولى لانهم كانوا أطول أعماراوا بعدا ثارا و بعد آثارهم طول بقاء ماصنعوه بعدف أثهم (۳) ركودال يحسكونه وهوكناية عن انقطاع أعمالهم : آثارهم عافية أى مندرسة

 <sup>(</sup>٤) النمارق جع نمرقة وهى الطنفسة أى البساط والمهدة المفروشة والصخور معمول استبدلوا (٥) اللاطئة اللاصقة واللحد شقى في وسط القبر (٦) بنى بالخراب الجنسو براما يتخيله الفكر من الفناء الدائم في ديا والموتى والفناء بالكسر ساحة الدار

وأَهْلِ فَرَاغِ مُتَشَاعَلِينَ ''لاَيَسْتَأْ نِسُونَ اِلأَوْطَانِ ، ولا يَتَوَاصَلُونَ اَوْاصِلُونَ الْجُوادِ ودُنُو الدَّادِ ، فَوَاصِلُونَ الْجُوادِ ودُنُو الدَّادِ ، وَكَيْفَ مَنْ قُرْبِ الْجُوادِ ودُنُو الدَّادِ ، وَكَيْفَ مَنْ مُنْ مِنْ عَرْبُ الْجُوادِ ودُنُو الدَّادِ ، وَكَيْفَ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ('' والتَّرْبُ الْجَادِلُ والثِّرَى ، وَكَانْ قَدْ صِرْتُمْ اللَّي ماصارُوا اللَّهِ ('' وارْتَهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، وَمَنْ مُكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، وَمُنْ مُكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، وَمُنْ مُكُمْ ذَلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ ، فَكَيْفَ بَكُمْ لَوْ تَنَاهَتَ بَكُمْ الْأُمُودُ ('' وَيُعْتِرَتِ اللّٰهِ مُولَاهُمُ الْمَقِي وَمُؤْلِقُ مَنْهُمْ الْمُقَالِكَ وَمُؤْلُولُ اللّٰ اللّٰهِ مَوْلًا هُمْ الْمُقَالِكَ وَمُؤْلُولُ اللّٰ اللّٰهِ مَوْلًا هُمْ الْمَقَلِ وَمُنْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ )

ومن دعاء له عليه السلام

ِ ٱللَّهِمَّ إِنَّكَ آ لَسُ الآنِسِينَ لِأَوْلِيَائِكَ (<sup>0)</sup> وأَحْضَرُهُمُ

ومن كلامله عليهالسلام

لِهِ بِلاَدُ فَلَانٍ (" فَقَدْ قَوَّمَ الأَوْدَ ، وِدَاوَىالْمَدَ ، خَلَتَ

أشد النصراء بالكفاية للمعتمدين عليه (١) الملهوف المنطر (٢) الفهاهة العي والطلبة بالكما للسندكر السندكر والمراشد وواطراشد و (٣) النكر المستذكر والبدع الامر المستغرب غير المعهود (٤) يسأل الله أن يعفو عن تقصيره ولا يعامله بعد الهلائه لوعامله بذلك أهلكه (٥) فله بلاد تعجب من صنيع من ذكر وهو عمر ابن الحطاب وتقويم الاوداعتد الى الاعوجاج والعمد العلة وخلف الفتنة لم يدركها ولم

الْفِتْنَةَ ، وأَقَامَ السَّنَّةُ ذَهَبَ نَقِيِّ النَّوْبِ قَلِيلَ الْعَيْبِ ، أَصَابَ خَبْرَهَا وسَبَقَ شَرَّها ، أَذَى الْى اللهِ طَاعَتَهُ واتَّهَاهُ بِحَقِّهِ ، رَحَلَ وَثَرَ كُمْ فِي طُرُقٍ مُتُشَعِّبَةٍ (الْكَايَبَتَذِى فِيها الضَّالُ ولا يَسْتَنَقِينُ المُهَّلَدِي

# (ومن كلام له عليه السلام )

فى وصف يبعته بالخلافة وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة وبسطئم يبيى فكفئتها ، ومددتُنوها فقبَضْتُها ، ثمَّ تَدَا كَكُثُمْ عَلَى "تَدَاكُ الإبلِ البهم على حاصها يوم ورُودِها حَقَّ التَّفَلُ وسقطَتِ الرَّدَاهِ وَوُطِيٍّ الضَّيفُ وبلَغَ مِنْ شُرُورِ النَّاسِ بِيَعْتَهِمْ إيَّاى أَنْ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِينُ وهَدَجَ مِنْ شُرُورِ النَّاسِ بِيَعْتَهِمْ إيَّاى أَنْ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِينُ وهَدَجَ النَّهَا الْكَمَابُ الْكَبِيرُ" وَتَعَامَلَ نَعْوَهَا الْمَلِيلُ وحَسَرَتْ النَّهَا الْكَمَابُ

قدركه (۱) ألم طرق متشعبة كناية عن الاختسلاف الذى وقع بعده (۲) لدا ككتم تراحم والهيم جع هماء وهى العطشى (۳) هدج مشى مشية الشعيف والكعاب كسحاب الجار بة حين يبدوئد يهاللنهو دوحسرت كشفت أى لشدة شفقها كشفت وجهها وجاءت لتبايع وهو الهاية فى السرور بيبعته

### ومن خطبة له عليه السلام

فَإِنَّ تَقُوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ سَدَادٍ ، وذَخيرَةُ مَعَادٍ ، وعَنْقُ من كُلَّ مَلَـكَةٍ (' وَنَجَاةٌ مِنْ كُلُّ هَلَـكَةٍ ، بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ ويَنْجُو الْهَارِبُ ، وَتُنالُ الرَّغَائبُ ، فاعْمَلُوا والْمَــمَلُ يُرْفَعُ<sup>(٢)</sup> والتُّوبَةُ تَنْفَعُ ، والدُّعاء يُسْبَعُ ، والمَّالُ هادِئَةٌ ، والأقلاَمُ جارِيَةً ، وبادِرُوا بالأعْمال عُمْرًا ناكسًا ، أوْمَرَطَاحابِسًا، أَوْ مَوْتًا خَالِسًا ، فإنَّ الْمَوْتَ حَادِمُ ۚ لَذَّاتِكُمْ ، ومُكَدِّرُ مُهَوَاتِكُمْ ، ومُباعدُ طيَّاتِكُمُ (" زَائرٌ غَيْرُ مَحْيُوب ، وقرْنُ غَـ بْنُ مَنْلُوبِ ، وَوَاتِنْ غَـ بْنُ مَطْلُوبِ قَدْ أَعَلَقَتْكُمْ حَبَاللَّهُ ، وتَكَنَّفُتُكُمْ غَوَاللَّهُ ، وأَقْصَدَنَّكُمْ مَعَالِلُهُ وعَظَّمَتْ فيكُمْ (١) الملكة بالفتحالرق أى التقوى طلق الانسان من أسرالشهوات (٧) والعمل يرفع الوا وللحنال أي اعماوا قبل حاول آجال كم لان العمل لا يرفع الانف حال الحيباة والناكسالذي يقلبمن الحياةالىالموت وألحبابس المانع من العمسل والخالس الخاطف (٣) طيات كمجم طية وهي القصداً ي يحول بينكم وبين مقاصدكم والقرن بالكسر الكفء يعنى آذا كنتم ظننتم انكأقو ياء فالموتكفء لكم والواتر الجانى والموت لايطالب أحد بقصاص من أمانه وأعلقت كم حبائله أوقعتك فها فاصطادتك وتكنفتك أحاطتكم وأقصده رماه بسمه فأصاب

سَطُونَهُ ، وتَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُونَهُ ((١) وَلَأَتْ عَنْكُمْ نَبُونُهُ ، فيُوشِكُ أَنْ تَنْشَاكُمْ دَوَاجَىظُلَادِ، واحْتِدَامُعَلَادِ، وحَنادِسُ غَمَرَاتهِ ، وغَوَاشي سَكَرَاتِهِ ، وأَليمُ إِزْهَاقهِ ، ودُجُوُّ إِطْبَاقهِ وجُشُوبَةُ مَدَّاقِهِ، فَكَأْنَقَدَأْتَاكُمْ بَفْتَةً فأسْكَتَ تَعِيْكُمْ (٢٠ وَفَرَّنَ نَدِيدًكُمْ ، وعَفَى آ ثارَ كُمْ ، وعَطَّلَ دِيارَ كُمْ ، وبَعَثُ وُرُّ الْكُمْ ، يَقْنَسِمُونَ ثَرَالْكُمْ . يَيْنَ حَمِيمِ خاصٌ لَمْ يَنْفَمْ ، قَرِيبِ مَخْزُونِ لَمْ يَمْنَعُ ، وآخَرَ شامِتِ لَمْ يَجْزَعْ ، فَمَلَيْكُمْ الْجِنَّةُ وَالْآجِنَّهَادِ ، وَالنَّاهُ وَالْآسِنِّعَدَّادِ ، وَالنَّزُّودِ فِي مَنْزُلُ الزَّادِ ، ولا تَفُرُّنَّكُمُ الحَبَاةُ الدُّنياكَما غَرَّتْ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ منَ الأُمَّ المَامَنيَةِ والْقُرُونِ الْمُالِيَةِ الَّذِينَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا(٣)

مقتله والمعابل جع معبلة بالكسروهي النصل الطويل العريض (١) العدوة العدوان والنبوة أن يخطئ و ١) العدوة العدوان والنبوة أن يخطئ في الضرب والدواجي جعداجية أى مظلمة والظلمة الشديدة هنا السحاب والاحتدام الاستداد والحنادس جع حندس وهي الظلمة الشديدة والعمرات الشدائد والدجو الاظلام والجشوية الخاشونة (٧) النجى المسار راك بلحدث والندى الحاجمة عبدمعون المشاورة وعنى الآثار محاها والتراث المدرات والجم الصديق (٣) الدرة بالكسر اللبن والفرة الففلة يعنى أصابو امن الدنيا مهلة أ

وَأُصَابُوا غِرِّتُهَا ، وَأَفَنُوا عِدِّتُهَا ، وَأَخَلَقُوا جِدِّتُهَا ، أَصْبَحَتْ
مَسَا كِنْهُمْ أَجْدَانًا (أُ وَأَمُوالُهُمْ مِيرَانًا ، لاَيَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ
ولاَيَخْفُلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ (أَ وَلا يُجِيبُونَ مَنْ دعاهُمْ ،
فاحْدَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْظِيَةٌ مَنُوعٌ
مُلْسِمَةٌ نَرُوعٌ (أَ لاَيَدُومُ رَخَاوُها ولا يَنْقَضِى عَنَاوُها ولا يَنْقَضِى عَنَاوُها ولا يَرْتَكُهُ بَلَاؤُها

(مِنْهَا فِي مِفَةِ الزَّهَادِ) كَانُوا فَوْماً مِنْ أَهْلِ الدُّنْهَا وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلَهَا ، فَكَانُوا فِيها كَمَنْ لَيْسَ مِنْها ، عَمِلُوا فِيها بِما يُبْصِرُونَ وبادَرُوا فِيها مايَحْدَرُونَ (\*) تَمَلَّبُ أَبْدَائُهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَىٰ أَهْلِ الآخِرَةِ (\*) يَرُونَ أَهْلَ الدُّنْيا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسادِهِمْ. وهُمْ أَشَدُ إِعْظَاماً لِمَوْثِ قُلُوبِ أَخْيائهمْ

فقه موا بشهواتهاوأضاعوا أيامهاو بعاوا بديدها خلقا أى قدعا(١) الاجداث القبور (٧) يحفاون ببالون (٣) ملبسة البس غيرها اللباس ونز وع الزعمان و لا يمكد لايسكن (٤) بادر المحذور سبقه فلم يصبه (٥) تقلب أصله تتقلب وظهرانى تثنية ظهر والمراد الجريمني يقلبون أبدائهم وهم في الدنيا بين أظهر أهدا الآخرة يعنى يعدون أنسهم في الآخرة استقلالها الدنيا وعلما بغناسها

### ومن خطبة له عليه السلام خطبها بذي قار وهو متوجه الى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب الجمل

فَصَدَعَ بِمَا أُمَر<sup>(۱)</sup> وبَلَغَ رسالاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللهُ بهِ الصَّدْعَ وَرَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ وَأَلَّفَ بِهِ بَيْنَ ذُوى الأَرْحامِ بَعْدَ الْمَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصَّدُورِ ، والضَّمَائِنِ الْقادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ

ومن كالامله عليه السلام

كلم به عبدالله بن زمعة وهو منشيعته و ذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال عليه السلام

انَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ وَانَّمَا هُوَ ۚ فَيْءٍ لِلْمُسْلِمِينَ ۖ وجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْـلُ

(١) الضمير ف صدح للني صلى الله عليه وسلم ولم الصدع لحم المنشق فأعاده الى القيام بعد الاشراف على الانهدام والفتق تفض خياطة الثوب فينفصل بعض اجزا تهءمن بعض والرتق خياطتهاليعود ثوياأى جمع الله بهمتفرق القاوب ومتشتت الاحوال والواغرة الداخلة والفادحة المشتعلة (٧) الفيء الخراج والغنيمة وشركه كعلمه شاركه والجناة بفتحالجم مايجني من الشجرأي يقطف

### حَظِيمٍ وَالْأَفَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَانَسَكُونُ لِنَبْرِ أَفْوَاهِهِمْ

ومن كلام له عليه السلام

أَلاَ انَّ اللِّسَانَ بَضْمَةٌ مِنَ الإِنْسَانِ ( ) فَلاَ يُسْمِدُهُ الْقُوْلُ إِذَا امْتَنَعَ ولا يُمْهِلُهُ النَّطْقُ اذَا السَّعَ ، وإِنَّا لَأُمَرَاهِ الْكَلاَمِ وفِينَا تَنَشَّبَتَ عُرُونُهُ ، وعَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ

واعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنْـكُمْ فِي زَمَانِ الْفَائِلُ فِيــهِ بِالْحَقِّ قَلِيلُ ءُواللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَايِلُ ، '' واللَّازِمُ الْبَحَقِّ ذَلِيلُ ، أَهْلُهُ مُعْنَكُفُونَ على الْمِصْيانِ ، فَتَاهُمْ عارِمْ '' وشائبُهُمْ آثِمْ ، وعالِمُهُمْ مُنَافِقٌ ، وقارِوُهُمْ مُمَاذِقٌ ، لا يُعَظِّمُ صَغِيرُهُمُ

<sup>(</sup>۱) أى انهان اللسان آلة محركها سلطة النفس فلا يسمد بالطق ناطق امتنع عليه ذه سهمن المعانى فل يستحضرها ولا يمهله النطق اذاهو انسع في فكره بل تنحد المعانى الى الالفاظ جارية على اللسان قهراعت فسعة الكلام تابعة لسمة السلم وتنشبت الاصول علقت و ثبت والمرادمن العروق الافكار العالية والعاوم السامية والنصون وجو ما القول في فساحته وصفاته الفاعاتي في الغرض واذا مرنت الاسهاع على سناع علينا فاطلتنا (۲) كل لسانه نباعن الغرض واذا مرنت الاسهاع على سناع الكذب نباعنه السان الصدق فل يصب منها خطأ (۳) شرس مي الخلق والمهاذي من عزج ودم بالغش وهومن صنف المنافقين

كَبِرَهُمْ ،ولا يَنُولُ غَنْيِهُمْ فَقِيرَهُمْ

ومن كلام له عليه السلام (روى اليمانى عن أحمد بن قتيبة عن عبداقه بن يزيد عن مالك بن دحية) (قال كنا عندأميرالمؤمنين عليه السلام وقد ذ كرعنده اختلاف الناس فقال)

إِنَّمَا فَرَقَ يَبْنَهُمْ مَبَادِي طِينِهِمْ (''وذلكِ أَنَّهُمْ كَانُوافِلْقَةً مِنْ سَبَخِ أَرْضٍ وعَذْبِهَا ، وحَزْنِ ثُرْبَةٍ وسَهَلْهَا ، فَهُمْ عَلَى حَسَبِ ثُرْبِ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ وعَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِهَا يَتَفَاوَتُونَ ، فَتَامُ الرَّوَاءِ ('') ناقِسُ الْفَقْلِ، ومَادُّ الْقَامَةِ قِصِيرُ الْهِمَّةِ وذَاكِي الْمَنَلِ قَبِيحُ الْمَنْظِرِ ، وقَرِيبُ الْقَمْرِ بَهِيدُ السَّبْرِ ، ومَعْرُونَ

<sup>(</sup>۱) جعم طينة بريدعناصر تركيبهم والفلنة بكسر الفاء القطعة من الشئ وسبخ الارض ما لجها والحزن بفتح الحاء الخشن ضد السهل فتقارب الناس حسب تقارب المناصر المؤلفة لبناهم وكذك تباعدهم بتباعدها (۲) الرواء بالفيم والمدحسن المنظر وما دالقامة طويلها والقعر بريد به قعر البدن أى انه قصير الجسم لكنه داهي الفؤاد والضربية الطبيعة

الضَّرِيبَةِ مُنْكَوُ الْعَلِيبَةِ وَتَاثِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِّ وَطَلَيِقُ اللِّسانِ ، حَدِيدُ الْجَنَانِ

( ومن كلامله عليه السلام)

قاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله و تجهيزه

باً بِي أَنْتَ وَأَيِّ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَالَمْ يَنْفَطِعُ بِمَوْتِ فَعَرَدُ مِنْ النُّبُوَّةِ وِالأَنْباءِ وأخبارِ السَّماء ، خَصَصَتُ ''حَثَّى صِرْتَ مُسْلِيًا عَمَّنْ سِوَاللهُ وعَمَمْتَ حَثَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَالاً، ولَوْلاَ أَنَكَ أَمَرْتَ بالصَّبْرِ ونَهَيْتَ عَنِ الجَزَعِ لَأَنْفَذُنَا عَلَيْكَ مَاء الشُّوْنُ '' وَلَكَانَ الدَّاهِ مُمَاطِلاً، والْمُكَمَدُ عُمَالِقًا، وقلالكَ '' الشُّوْنُ '' وَلَكَانَ الدَّاهِ مُمَاطِلاً، والْمُكَمَدُ عُمَالِقًا، وقلالكَ ''

والحليبة ما يتصنعه الانسان على خلاف طبعه (١) يخاطب النبي صلى التمعليه وسلم المتعليه وسلم التمعليه وسلم المتعليه وسلم المتعلية ومرا المتعلية المتعلقة المتعل

وَلَكُنَّهُ مَالاً يُمْلَكُ رَدُّهُ (١) ، ولا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ ، بأبي أنتَ ﴿ وأَتَّى إِذْ كُرْنَا عَنْدَرَبَّكَ ، واجْمَلْنَا مِنْ بَالكَ ومن كلام له عليه السلام اقتص فيه ذ كرماكان من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله ثم لحاقه به فَجَنَكُ أَنَّكُمْ مَا خَذَ رَسُولِ اللهِ مِمَلَى اللهُعَلَيْــهِ وَآلِهِ فَأَطَأُ ذِ كُرَهُ حَتَّى انْتَهَيْتُ الَّى الْعَرَجِ (٢) (في كلاَّم طويل) ( فَوَلَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَطَأْ ذِكْرَهُ ، مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي رُميَ بِهِ الَّى غَايَتْنَى الإيجَازِ والْفَصَاحَةِ أَرَادَأُ نِّي كُنْتُ أُعْطَى خَبْرَهُ (٣) صَلَّى اللهُ عَلَيْتُهِ وَآلِهِ مِنْ بَنْءَ خُرُوجِي إِلَى أَنِ انْتَهَيْتُ الَى هَــٰذَا الْوَصْمِ فَكُنَّى عَنْ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْسَكِنَايَةِ الْعَجِيبَةِ )

<sup>(</sup>۱) ولكنه أى الموت الامر الذى لا يكن رده فلا يفيد الاسف عليه (۷) المرج بالتحريك موضع بين مكة والمدينسة واليه ينسب العرجى الشاعر (۳) أعطى البناء المجهول

#### ومن خطبة له عليه السلام

فاعْمَلُوا وأَنْتُمْ فِي نَفَسِ الْبَقَاءُ (') والصَّنَّحُفُ مَنْشُورَةٌ ، والتَّرْبَةُ مَنْشُورَةٌ ، والنَّرْبَةُ مَنْسُوطَةُ ، واللَّذِيرُ يُدْعَى ، والمُسيء يُرْجَي، قَبْسَلَ أَنْ يَخْمُدُ الْمَمَلُ ، ويَنْقَضِى الأَجَلُ ، ويُسَدَّ الْمَرْبُ وَيُشَعِّى الأَجَلُ ، ويُسَدَّ الْمَرْبُ لَكُ النَّوْبَةِ وتَصْمَدَ الْمَلَاثِكَةُ ('')

فَأَخَذَ الرُّوُّ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ (<sup>٢)</sup> وأَخَذَ مِنْ حَيَّ لِبَتِّ ، ومِنْ فَانِ لِبَاقٍ، ومِنْ ذَاهِبِ لِدَائِمٍ ، إِلرُّوُّ خَافَ اللهُ <sup>(3)</sup> وَهُوَ

(١) نفس البقاء بفتح الفاء أى سعته يقال أنت فى نفس هن أمرك أى فى سعة والصحف منشورة أى واتم بعد أحياء لان الانسان ما دام حيا فصحيفته منشورة أى واتم بعد أحياء لان الانسان ما دام حيا فصحيفته منشورة مفتوحة الكتابة ما يعمل فيها فأذا ما نطو يت صحيفته والتوبة مبسوطة أى غير مقبوضة لانها تردي قائلان قبل على ما يصلحك وهذا في حال الحياة والسيء برجى أى برجى عوده عن الاساء قوضود العمل انقطاعه والمهل العمر الذى المهل الانسان قيه (٧) تصعد الملائكة : بموت الانسان تصعد حفظته (٧) وأخذه ومن ماض يقوم مقام الامر أى فليأ خذو المعنى ان من يصوم و يصلى فأيما يأخذه و نفسه عما يلفي من المشقة لنفسه أى عدة وذخيرة لنفسه يوم القيامة وأخذ عليت أى أخدة الانسان من حال حيانه الما موته ومن فان أى حاة فائية وهى الدنيا الحياة والمية وهى الدنيا الحياة والمية وهى الدنيا الحياة والمية وهى الدنيا الموته ومن فان أى حاة فائية وهى الدنيا الحياة والمية وهى الدنيا الموته ومن فان أى حاة فائية وهى الدنيا المية وهى الدنيا المية وهى الدنيا والمية و

مُمَكَّرٌ إلى أَجَلِهِ ، ومَنْظُورٌ إلى عَمَلِهِ ، إِمْرُوَّ لَجَّمَ نَفْسَهُ بِلِجامِهِا ﴾ وزَمَّها بِزِمامِها (١) فأمسكها بِلِجامِها عَنْ مَعاصِي اللهِ ، وقادَها ﴿ يزمامِها إلى طاعة ِ ٱللهِ

> ومنخطبة له عليه السلام في شأن الحكمين و ذمأهل الشام

جُفَاةٌ طَنَامٌ (٢٠عَبِيدُ أَفْزَامُ ، جُمِّعُوامِنَ كُلِّ أَوْبِ وَتُلَقِّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ ، مِينَ يَنْبَغِى أَنْ يُفَقَّهُ وَيُؤَدِّبَ (٢٠ وَيُعَلَّمُ وَيُدَرِّبَ

مبتدا أى السعيدام و قناف الله و الخوف من اوازمه فعل الواجبات و ترك المنهيات و هومعمر أى فى مهاتمن الحياة و منظو رأى بمهمل من الله لا ياخذ مالعقاب (١) و زمها أى قادها (٢) الجفاة جع جاف أى هم أجلاف والطفام او غاد الناس و اشرارهم الجع والواحد فيه سواء والعبيد اللتام ولو كانوأ حوارا: الا قزام أرذ الى الناس و سفلتهم و المسموع قزم الواحد و الجع والذكر والاشى فيه سواء لا نه في معنى المسلر وانما جعه ايوازن طغام والا وب الناحية والشوب الخلط كذنية عن كونهم ليسوامن أهل و بدرب المحديمة (٣) من ينبنى المحسنة و يولى عليهم أى هم لا يستحقون ان و بدرب أى يعود سلى من اولة لا عمال الحسنة و يولى عليهم أى هم لا يستحقون ان يا المرابل يولى عليهم في هم جويؤخل عليهم أى هم لا يستحقون ان المرابل يولى عليهم فيرهم ; و يؤخل على يديه : أى يمنع عن التصرف اللا يجلب المضرول نفسه و اله يره : تبوؤا الدار اى سكنوها والدار هى المدينة المنورة و مسكانها

ويُونَّى عَلَيْهِ ويُؤْخَذَعلى يَدَيْهِ ، لَيْسُوامِنَ الْهَاجِرِينَ والْأَنْصَارِ ولا منَ الَّذِينَ تَبَوَّوُّا الدَّارَ

الا وانَّ الْقَوْمَ اخْتَارُوا لِأَنْفُسِيمِ أَقْرَبَ الْفَوْمِ مِمَّا يُحِبُّونَ وانَّــكُمْ الحُـنَزَثُمْ لِأَنْفُسِكُمْ أَفْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَـكْرَهُونَ (ا وإنَّمَا عَهَدُ كُمْ بِمَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ بِالأَمْسِ يَقُولُ ( إِنَّهَا فِيْنَةٌ فَقَطِّمُوا أَوْتَارَكُمْ وشيمُواسُيُوفَكُمْ ) فإن كانَ صادِقًا (")

الانسارالاول (١) أقرب القوم عاليجون: هو عمرون العاص لانه يحب فوزهم وأتم اخترم أقرب القوم عاتر هون بريداً باموسى الاشعرى لانه لا برى المحاربة فهو يحب ففرزهم عبد فقل الحمار بين و زيادة على ذلك انه تدخل عليه الحيل فهو جهذه الاسسباب وقد ذكر وا ان أباموسى كان يشبط جاعة الامام بقوله انها أى الحادثة فتنة فقطعوا أوتار كم وشيموا أى اخمد واستوف كم ولا تقاتلوا (٧) فان كان صادقا الحائى ان أبلموسى لا يخلون سادرمن ماقاله وهومعتقد لهم جاء وحضرمه كم أبلموسى لا يخلون عمله على خلاف عقيدته ومن كان بتلك السفة فلا بليق أن أبلموسى كان بتلك السفة فلا بليق أن يكون حكاف أعظم المهمات واما أن يكون هذا القول صدومت على خلاف عقيدته فيكون مشبطا عن الباطل في كل أحواله فيكون مشبطا عن الحق التي التقول وحضر معهم صدفين طائعا وقولها دفع والمنازم حيث صدر من أبي موسى هذا القول وحضر معهم صدفين طائعا وقولها دفع والجنال الم المقول اليه ادفع المعهم صدفين طائعا وقولها دفع والمنازم والمحتورة كون عمل المنازم المنازم والمحتورة والمقادف والمائيل المنازم والمحتورة والمناذرة والمائول اليه ادفع المنازم المنازم والمنازم والمنازم والمنازم والمحتورة والموال اليه المنازم المنازم والمحتورة والمقادف والمنازم والمحتورة والمناذرة والمنا

نَقَدُ أَخْطَأً بِمَسْيِرِهِ غَيْرَ مُسْتَكُرَّةٍ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدَ لَزِمَتُهُ النَّهِمَةُ فَادْفَعُوا فَيَصَدْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِمَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخُذُوا النَّهَةُ فَادْفَعُوا فَيَصَدُر عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِمَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخُذُوا مَهَلَ الأَيْلَمِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخُذُوا اللَّهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَصَدُوا لِيَكُم ثُرْنَى وَالْعُصَدُوا لِيَكُم ثُرْنَى وَالْعُصَدُوا لِيَكُم ثُرْنَى وَمِن خطبة له عليه السلام فَدَكُر فيها آلُ محمد صلى الله عليه وآله في أَدْ عَلَيْهُ وَآله

هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ يُخْبِرُ كُمْ حَلْمُهُمْ عَنْ عَلْمِهِمْ وظاهِرُهُمْ عَنْ باطنيهِمْ وصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمْ مَنْطِقهِمْ ، لا يُخَالِفُونَ الحَقّ ولا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ هُمْ دَعَاثِمُ الإِسلامِ ، وَوَلا ثِبِحُ الاعْتِصامِ (')

فى صدر ويعى ان ابن عباس لوجعل حكايكف هر و بن العاص هاير يده من خدلانكم وقوله وخدوا مهل الح أى اغتنموا سعة الوقت وخدوه مناهبة قبل ان يضبق أو بفوت: وحوطوا قواصى الاسلام أى احفظوها من غارة أهل الشام عليها والقواصى ما بسده من الاطراف: والى صفوا تكريى هي جع صفاة وهي الحبحر الصلديقال رى فلان صغاة فلان اذادها وبداهية (١) يقول يحيابهم العلم ويوت بهم الجهل فسهاهم حياة ذاك وموت هذا نظرا الى السبية: يدلك صمتهم: وسكوتهم عما اليفنيم عما لايفنيون لا يعالمون فيه كغيرهم من الفرق وأربا بالملده و ودعام الاسلام أركاته: والولائية جع وليجة وهي من الفرق وأربا بالملده و ودعام الاسلام أركاته: والولائية جع وليجة وهي من الفرق وأربا بالملده و ودعام الاسلام أركاته: والولائية جع وليجة وهي من الفرق وأربا بالملده و ويجة وهي المنافقة والمنافقة وال

بهم عادَ الحَقُّ في نصابهِ وانزَاحَ الباطلُ عَن مُقَامِهِ، وانْقَطَعَ ۗ لَسَانُهُ عَنْ مَنْبَتهِ ، عَقَلُوا الدِّينَ عَقُلَ وعايَةٍ ورعايَةٍ لاعَقُلَ سَمَاحِ وَرَوَايَةٍ ، فَانَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِينٌ وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ ومن كلام له عليه السلام قالَةُ لَمَبَدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَقَدْجِاءَهُ بِرِسالَةِ مِنْ عُثْمانَ وَهُوَيَحْصُورٌ يَسْأَلُهُ فِيهَا الْخُرُوجَ الَّى مالِهِ بِيَنْبُعُ لِيَقِلَّ هَتْفُ الناس باسْمِهِ للْحُلاَفَةِ (') يَمْدَ أَنْ كَانَ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِاانِنَ عَبَّاسِ ما يُريهُ عُثُمانُ الأَأْنِ يَعْمَلَني جَمَلاً ناضحاً بالغَرْبِ(") فَبِلُوا أَدْبِرُ، بَعَثَ إِنَّ أَنْ أَخِرْمِ مَهُ مَّ بَعَثَ إِنَّ أَنْ أَقْدُمَ ثُمَّ هُوَ الْآنَ الموضع يدخل اليمو يستترفيه: وعادا لحق في نصابه رجع الى مستقر مواصل النصاب نَبضُ السكين : وانزاح الباطل زال : وانقطع لسابة انقطعت حجته : عقباوا الدينأىفهموه : عقىل وعايةأىفهم من عقل الشئاذا أتفنه : ورعايةأى احاطة وحفظ لاكما يعقله غسيرهم عن سهاهو رواية فان هسا القرب الى الجهل من العلم (١) الهتف النداء كان الناس فى زمن حصرعهان ينادون بخلع عمان و وليته هو الخلافة فسأله عثمان ان يخرج من المدينة الى ينبع ليقل لغط الناس بتوليته الخلافة فر جم استدعاه لينصره فضر مطلب منه أن يخرج النياعلي لسان ابن عباس فقال هذا الكلام (٧) نضح الجسل الماء جله والغرب الدلوال كبيرة يعني يريد

ان عملني مسيخر الهم زغير روية كايسيخر الحيل

يَبْمَتُ إِلَى أَنْ أَخْرُجَ وَاللَّهِ لَقَدْدَفَمْتُ عَنَّهُ حَتَّى خَشَيِتُ أَنْ أَكُونَ آثِمِا

ومن كلام له عليه السلام يحث أصحابه على الجهاد

و الله مُسْنَأُ دِيكُمْ (ا شُكْرَهُ وَمُورِثُكُمْ أَمْرَهُ وَمُهُلُكُمْ فِي مِضْارٍ مَحْدُودٍ (ا لَيْنَازَعُو اسْبَقَهُ فَشُدُّوا عُقَدَ اللَّا آزر (ا واطوُوا فَشُولَ الخَوَاصِرِ ولا تَجْنَعُ عَزِيمةٌ وَوَلِيمةٌ (ا ما أَقَضَ النَّوْمَ إِمْزَائِمِ الْبَوْمِ (ا وأمخى الظُلَمَ لِتَذَا كَيْرِ الْهِمَ

ُ وَصَلَّى اللهُ على سَـيدِنا عَجَّـدِ النَّبِيِّ الْآمِيِّ وعلى آلِهِ تَصابيح الدُّجَى والنُرُورَةِ الْوَاثَنَى وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَـثَيرًا

(۱) مستأديكم طالب منكم أداء شكره (۷) عمل كم أي معطيكم مهلة في مضارا لحياة بحل الحياة مضار الوها الساقة التي تجرى فيها الخيل للمسابقة حيث طا أول واكو لتنازعوا أي تتنافسوا والسبق الرهان الذي بحسل السابق في السباق والمرادهنا الجنة (۳) عقد جع عقدة والما زر جع معز روذلك كناية عن الاجتهاد في الاعمال التي نوصل الى وضالة : واطو وافضل الشواصر أي مافضل من الما زرفان الانسان اذا طالت يابع تعوقت الحرى وهو كناية عن تقليل الشهوات (٤) أي لا يجتمع طلب المعالى مع الركون الى الله أقذ (٥) ما تعجبية يعنى ان النوم ينقض المرز متحموط السهر نقضا يشجب منه فان الانسان رجماع ملى احياء شي من الليل الفراء على احياء شي من الليل فاذا الم الحلت عن متعوال المراعد من النهار المنافذ المنافذ النكاب كهد

### - 🍇 فهرست الجزء الأول من نهج البلاغه 🔊 -

فيفة

١ مقدمة الشارح وفيها شئ من بيان فضل الكتاب

خطبة جامع الكتاب الشريف الرضي

١٦ لب المختارس خطبأ ميرالمؤمنين ومايجرى مجراها

١٦ من خطبة له في ابتسداء خلق السسموات والارض وخلق آدم وفيها تمجيد الله و بيان قدرته

٧٧ صفة خلق آدم

٢٩ منها في ذكرالحج وحكمته

من خطبة بعد انصرافه من صفين فيها حال الناس قبل بعثة النبي وتنتهى
 عزايا لآل البيت

٣٤ الخطبة الشقشقية وفيها تألم من جو رالفاتنين ف خلافته و حكاية حاله مع من سبقه

۳٤ من خطية في هدايته الناس و كال يقينه

٤٦ من خطبة في النهي عن الفتنة

4. من كلامله في أنه لايخدع ومن خطبة له في ذم قوم باتباع الشيطان

٤٩ فى كلام فى دعوى الزبير انه لم يبايع بقلبه

٥٠ في كلام في انهم ارعد وارهولا يرعد حتى يوقع ومن خطبة له في وعيد ه لقوم

كلام فى وصية لابن بالثبات والحنق فى الحرب و كلام فى ان اله عبين فى كين الزمان وكلام فى ذم أهل البصرة

عه كلامله في ذم أهل البصرة

#### فحيفة

فها ردعلى السلمين من قطائع عثمان 00

كلام لهلابويع بالمدينة فيمانباء بالكون من أمرالناس aò

> كلام فى الوصية باز وم الوسط ۸٥

كلام يصف به من بتصدى الحكم بين الناس وليس اذلك باهل ٦.

> كلام يذم به اختلاف العاماء في الفتيا 74

ومن كلام أفى تعنيفه الاشعث بن قيس 70

كلام فىتعظيم ما بعد الموت وحث على العبرة 77

من خطبة فيمن اتهمو مبقتل عثمان رضي الله عنه ٦٨

منخطبة فالنهي عن التحاسد والوصية بالقرابة والعشيرة 11

خطبة في الحث على قتال الخارجين

74

ومن خطبةفىالضجرمن تثاقلأصحابه وبيان انالباطسل قديماو بالاتحاد W والحق يضيع بالاختلاف

من خطبة في حالهم قبل البعثة وشكوا ممن انفراده بعد هاو ذمه لن بايع بشرط ٧٨

ومن خطبة فالحث على الجهادوذم القاعدين ٧A

من خطبة فادبار الدنياواقب لا الآخرة والحث على التزودها ۸۲

> من خطبة في ذم المتخاذلين ۸٥

ومن خطبة في معنى فتل عثمان رضى الله عنه ٨٨

من كلام فىوصف للمحةوالزبير واستعطافهما M

> ومن خطبة في الدهر وأهار A٩

من خلبة ف حال الناس قبل البعثة و بعد هاو تعديد أعماله 42

ومن خطبة فاستنفار الناس لاهل الشام

عرفة

٩٩ من خطبةله في لوم الناس بعد التحكيم

١٠٧ من خطبة له في تخويف أهل النهر وان

١٠٣ ومن كارم في ثبانه في الاص بالمعروف والنهي عن المنكر

١٠٥ من خطبة له عمني الشبهة . ومن خطبة في ذم المتقاعدين عن القتال

١٠٦ كلام في الخوارج يبين ان لابد للناسمن أمير

١٠٧ ومن خطبة في الوفاء

۱۰۸ من كلام في اتباع الحوى وفي ادبار الدنيا

١٠٩ كلام فى الاناة بالحرب مع لز وم الاستعداد

١١٠ من كلام في هر وب مصقلة بن هب برة الى معاوية

١١١ ومن خطبة في تعظم الله وتصفير الدنيا

١١٢ ومن كلام فى تضرُّ عالى الله عند الذهاب الى الحرب وكلام فى ذكر الكوفة

١١٣ ومنخطبة عندالسير لحرب الشام

١١٥ ومنخطبة في تمجيد الله

١١٦ من كالرم يذكر كيف تسكون الفان

١١٧ ومن خطبة في التحريض .ومن خطبة في الدنيا

١٢٠ من كلام في ذكر الاضعية يوم النحر

١٢١ كلام فى تُزاحم الناس لبيعته ثم اختلاف بسنهم عليه ﴿ و من كلام

في تهاونه بالوت لكنه يحب السل

١٢٧ من كلام في وصف و بهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

١٧٤ ومنكلام يخبربه عمن يأمر بسبه

ا ١٢٥ من كلام مع الخوارج

صفة

أ ١٧٦ قال لماعزم على حوب الخوارج

١٢٧ كلام له عند ماخوف بالغيلة

١٧٨ من خطبة في الدنيا

١٧٩ منخطبة فى لزوم الاستعداد لما بعد الموت

١٣٧ من خطبة في تنزيه الله

١٣٤ كالرم في التحريض كان يقوله في بعض ايام صفان

١٣٦ من كلام فى الاحتجاج على الانسار

١٣٧ من كلام عندماقتل عمد بن أبي بكر

١٣٨ ومن كالام في تو بيخ أصحابه

مهر وقال في سحرة اليوم الذي ضرب فيه ، ومن خطبة في ذم أهل العراق

١٤٧ من خطبة يعلم الناس فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

ر ١٤٥ كلام قاله في من وان عند ماأسر ديوم الله وأطلقه يصف غذره

١٤٦ ومن كلام لماعزمواعلى بيعةعمان

١٤٧ ومن كالم فيمن إتهمو مبالمشاركة في دم عثمان

١٤٨ ومنخطبة فيالوعظ

١٤٩ ومن كلام في حال بني أمية معمومن كلمات كان يدعو بهما

١٥٠ ومن كلام له فى بعللان التنجيم

١٥٢ ومن خطبة في وصفالنساء

١٥٣ من كلام له في الزهادة

١٥٤ ومن كلام في صفة الدنيا

١٥٥ من خطبةله عيبة فهاقبل الموت و بعده وفي صفة خلق الانسان

صصفة

١٧٦ من كلام له في عمر و بن العاص

١٧٧ منخطبة فىالوعظ

١٧٨ ومن خطبة فى الحش على العمل للآخرة وذكر نعمة الدين وذم الرياء والكذب

١٨١ من خطبة فيهاصفات من بحبه الله وحال أمير للؤمنين مع الناس

١٨٦ من خطبة فها وصف الامةعند خطئها

۱۸۸ منخطبة في حال الناس من قبل البعثة وإن الناس اليوم لايختلفون عن سلفهم

٠٩٠ من خطبة في تعديدشي من صفات الله تعالى

۱۹۲ من خطبة تعرف بخطبة الاشباح وهي من جلائل الخطب وفيهامن وصف السهاء والارض والسحاب وغير ذلك

٢١٨ من خطبة لماأر بدعلى البيعة بعدقتل عثمان

۲۱۹ من خلبة بذكر فيهاما كان من تغلبه على فتنة الخوارج ومايسيب الناس من بني أمية

٧٧٧ من خطبة يصف فيها الانبياء

٢٧٤ من خطبة في حالمالناس عنسد البعثة وما كان من هسدى النبي مسلى الله عليه وسلم

وفى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام في تو بيسخ أصحابه على التباطئ عن فصرة الحق

٧٣٠ من كلام فوصف بني أمية وحال الناس في دولتهم

٧٣١ ومن خطبة فىوصفالدنياء

٧٣٣ منخطبة خرى فيهاصفة دليـــلالســنةوهونفس أمير المؤمنين وبيان 🥊

محيفة

مايكون من أمره مع أصحابه

٣٣٤ من أخرى يوصى بعدم عصيائه و يصف صاحب الفتنة عليه

٢٣٧ من كلام فيسه وصف فتنة مقبلة

way من خطبة فى التزهيد و وصف الناس فى بعض الازمان

۲٤٠ منخطبة في حال الناس قبل البعثة وماصار وا اليه بعدها

۷۶۷ ومنخطبة فى الموضوع نفسهمع زيادة كلام فى شأن آلالبيت و بنى أمية وفى النهى عن طلب مالايطلب

٧٤٥ من خطبت فىشرفالاســــلام ووصعــالنبى صــلى الله عليه وسلم وماوصـــل السلمين بالاسلام وتساهلهم فىأمره

٧٤٨ من كلام له عند ما تأخر قومه في الحرب ثم تراجعوا على العدو

ه و الله من خطبة من خطب الملاحم و لا كن فيها طبيب الحكمة وحال الناس معه وأمر الفائن وما تفعل و وصف الناس في بعض الازمان

٢٥٧ من خطبة فى تمجيد الله ووصف ملائكته وانصراف الناس عما وعدهم اللهو وصفالانسان عندالموتثمذ كرالعادوشأنه

٧٦٧ منخطبة في فرائض الاسلام

٧٦٧ ومنخطبة في وصف الدنيا

٧٦٩ من خطبة يذكر فيهاملك الموت . ومن خطبة فى التحد لم يومن الدنيما

٧٧١ من خطبة فيها المض على النقوى وذكر شيء من أوصاف الدنيا والفرق بينها

وبينالآخوةو وصفسال الناس فىالعمل لحما

٧٧٦ من خطبة في الاستسقاء

🖠 ۲۷۹ من خلبة في تعظم ما حجب عن الناس و كشف له والاخبار بما سيكون

معيفة

من أمرا لجاج الثقني

٧٨١ من كلام في التو بيخ على البخــ ل بلـــال والنفس

۲۸۷ كلام في دعوة أصحابه لنصرته وكلام في تقريمهم على التقاعدوف ان الرئيس لايازمه تناول صغار الاعمال

٧٨٧ كلام له في وصف نفسه والحث على الاستقامة والحسنوس النار والحث على طلب الحد ككلام في تو بيخ أصحابه وذكر الاولين في شجاعتهم وتقاهم وفها تحريك الحية

٧٨٥ كلام فاستجاب على الخوارج وكلام كان يقوله لاصحابه في الحرب

٢٩٤ كلام له في التحكيم

٧٩٦ كلام له في النسوية في العطاءو في ذم من يضم ماله في غمير موضعه

٧٩٧ كلام فى الاحتجاج على الخوارج والنهى عن الفرقة

٣٠٠ كلام فياتخبر بهعن الملاحم في البصرة ووصف التتار وصاحب الزيج

٧٠٧ من خطبة فى المكاييل وفيهاذ كر موصف الزمان وأهله واستهوا الشيطان لهم

٣٠٣ ومن كلامخاطب به أباذر لما تفاه عثمان

ع ٣٠٠ ومن كلام في حال نفسه وأوصاف الامام مطلقار من خطبة في الوعظ

٣٠٦ من خطبة فى تمجيد الله وصفة القرآن وصفات النبي وأوصاف اللدنيا وبيان خسكمة الله في خوف الموثم وصف لحالة الناس في المباعضة

• ٣١٠ كلام في مشورته على عمر رضى الله عنه بعدم الخروح بنفسه لحرب الروم

٣١١ ومنكلام في تقريع شخص

٣١٧ ومن كلام في وصف بيعته ونيته فيها ونية الناس

٣١٢ ومن كلام في طلحةوالز بير وفتنتهما

عحيفة

٣١٥ منخطبةله في الملاحم بذكرة وصاف هادرة وصاف ناكث

٣١٨ من كالرمق النهى عن التسرع بسوء الظن

٣١٩ ومن كلامفوضع المعر وفعندغيرأهله ومن خطبة فالاستسقاء

٣٧٧ من كلام فيعثة الانبياء تموصف آلالبيت تموصف قومآخوين

يهه منخطبة في شؤن الدنيامع الناس و في البدع والسان

٣٢٥ في كلام في مشورته عند حرب الفرس

٣٧٦ من حلبة فياهـ دى الله الناس ببعثة النبي وأوصاف أهل زمان ينحرفون عن القرآن ثم تنبيه من عرف عظمة الله أن لا يتعاظم ثم بيان ان معرف

الرشد انماتكون بعدمعرفة ضده

٣٧٩ من خطبة في شأن طلحة والزبير كل مع صاحبه

٣٣٠ كلام في وصيته قبل مونه

٣٣٩ من خطبة في الحالاحمية كرضالا ثم فتنة يقو زفيها أهـ ل القرآن شمخال الناس في الجاهلية و بعد البعثة

٣٣٤ من خطبة في فتنة ومايكون فيها

۳۳۸ من خطبة في تمحيسه الله وفي سنزلة الاتحسة من الناس و في صدغة الاسلام وفي وصف ضال وفي وصف قوم بالمديسة والنهى عن سساوك مسالسكهم وفيسه صفات لاينفع العبسه مع احسداها عمل و وصف المؤمنين وغيرهم ٢٤٧ من خطبة في الداعي و وصف آل البيت ولزوم العسل بالعام والعام للعسل وبيان ان كل عمل نبات

صحفه

٣٤٤ منخطبة في وصف الخفاش و بديع خلقته

٣٤٨ من كلام قوصف الحدة عليـ قوسـ بيل النجاة وفي الاص بالمعر وف والنهى عن المنـكر و وصف القرآن

۳۵۷ من خطبة فى الدهر والتحفظ منه وفى التقوى والفجو روفى الوسية بالنفس والعمل المنبحاة وفى تحقيرا لمال وتعظيم موعود الله وفى التنبيه على ان علينارصد امن جوارحنا وفى به و بل يوم الجزاء

هه منخطبة في حال الناس قبل البعثة وبعدها ثم في حالهم عند ما ينحر فون عن القرآن

٣٥٧ من خطبة في تعجيد الله

وه ومنهافي شخص يزعم انه يرجو الله وهو لايعمل لرجامه وفي الحشعلي الاقتداء بالانبياء في احتقار الدنيا

و ٣٦ من خطبة في منها بالذي وشريعت وفي التبصير بالدنيا وعواقب أهلها

١٩٧٧ من كلام لهجوا بالقائل مالقومكم دفعوكم عن حقكم

٣٩٩ من خطبة فى تزيدالله وقد كيرالانسان بهداية الله الىسبيل معيشه م ٣٧٣ من كلام له لشان رضى الله عنه عندما أرسله القامً ون عليه سفير االيه وهومن أحاس الكلام

سي من خطبة له في وصف الطاوس وهي من غرر كلامــه وفيها شئمن وصف الجنة

٣٨٤ من خطب له يومي بالرأفة وجعل الباطن موافقا للظاهر . و يوعم د يني أمية وبيين ان الضف قرين التخاذل

🖠 ۳۸۹ منخطبته لهأولخلافتمه عظم فيهاحقالمسؤمن ووصى بمبــادرةاص 🕊

صيفة

العامةوالعدلفيهم

وهم من كلام في وصف الناس بعدقت ل عمان

٣٩٨ من خطبة لمتعند مسير أصحاب الجل يوصى فيها بالطاعة والوفاق ويوعد

على الخلاف بانتقال السلطة من أيديهم

٣٩٣ ومن كلام لهمعورجلجاء من البصرةيستخبره عن أمرأصحاب الجلوهو من أقوم الحجج

٣٩٣ دعامعندعزمهعلى لقاءالقوم بصغين

٣٩٥ كلامله في الحجية على من رماه بالحرص عُم دعاه على قريش عُم كلام في أصحاب الجل وماف او ابحرمة رسول الله صلى الله عليه وسل

٣٩٧ من خلبة له فيمن هوأحق بالحملافة وبمن تم البيعة ومن بحب قتاله

وفىدم الدنياوالتزهيدفيها

١٩٩ من كلام في طلحة بن عبيد الله وأص قتل عمان

. . ي من خطبة في خطاب الغافلين يشبههم بالانعام تحسب يومها دهرها

٧٠٤ ومن خطبة يحدو من متابعة الهوى ثم يبين منزلة القرآن و يطلب مد بعته ثم يحث على الاستقامة و يهي عن تهزيع الاخلاق ثم يأم يحفظ اللسان

ولزوم الصدق ثم يقسم الظلم الى ثلاث

ورو من كلام له في الحكمين

٤١١ ومن خطبة يتجدانته ثم يحذر من الدنيائم بؤكد أن زوال النعمن سوء الفعال

٤١٣ كلام فى الناز مه جو ابالن سأله هلرأ يتربك

٤١٤ ومن خطبة فى ذم أصحابه ونحريضهم

علام في ذم قوم بزعواللحالة بالخوارج

حيفة

مرة من خطبته في تثريه الله وذكر آثار ف درته ثم تذكيره بما تزل بالسابقين مم موصف المسلم الحكم ثم تأسف على الخوائه الذين قت اوا بسفين مع ذكر بعض أوصافهم

والحث على تعظيم الله والحث على تعظيمه شمالى بيان مـ الله الانسان
 من الدنيا ثمالتخو فعمن عقاب الآخوة

٢٧٤ كلام فىذم البرج بن مسهر الطائى

سه ومنخطبة في تنز بهالله شم في صفة خلق بعض الحيوانات

٨٣٤ من خطبةله فيالتوحيد وهي من جلائل الخطب

وي من خطبة فهابيان أطوارالناس ف بعض الازمان المستقبلة وفيها الوصية بتبجنب الفآن

A33 منخطبة فىالتذكير بنعمالةوالعظةباحوال الموتى وتفصيل فيها

ههه من حلبة في تقسم الاعمان والنهى عن البراءة من أحد حتى يحضره الموت وفي الهجرة وفي صور بة أمر نفسه

٤٥١ من خطبة فى الامر بالتقوى والتخو يفسن هول القبر وتحول الدنيا وتهويل الجنجم ووصف أهسل الجنة والوصية بازوم السكون والمسبر على البلاء

هه٤ من خطبة فى الوصدية بالتقوى ثم وصف الدنيا ثم حالحا مع المغرورين بها

 ١٠ الخطبة القاصمة فى ذم الكبر وتقبيح الاختسلاف وفيهابيان بعض أسرار التكاليف وهي من جلائل الخطب

الهرع خطبةفي وصف المتقين وهي التي صعتى لحاهمام فحات بعد سماعها

صفة

عمع خطبة يصف بها النافتين

وصف من خطبة في تمجيد الله وانه لايسلبه شأن شأنا ثم الوصية بالتقوى ووصف اليوم الآخو

 ها تحلية فى التحدير من الدنيا و بيانشئ من تصرفها بابنائها والوسية بالتقوى فيها

٢٠٥ ومن وصية فى بيان اختصاصه بالنبى صلى الله عليه وسلم

٥٠٥ من خطبة فى مزايا التقوى ثمق وصف دين الاسلام ثم حال بعثة الني
 مع وصف الفرآن

 ۱۱ سن كلام كان يوصى به أصحابه فى العبادات ومكارم الاخلاق وشئ من حكمها

١٤ من كلام له فى تنزه عن الغدر وإن قدر عايه ومن كلام فى النهى
 عن الاعوجاج وإن قل المستقيمون والوصية بالمكار المسكر

٥١٥ من كلام لهعنددفن السيدة فاطمة

۱۷ ومن كلام فى أن الدنيادار مجاز ومن كلام كان ينادى به أصحابه
 فى الازعاج عن الدنياوالتذ كير بالموت

٥١٥ من كلام اطلحة والزبير عند مانقما عليه عمدم الرجوع اليهما
 فى الرأى

۲۰ ومن كلام فى النهى عن سب أهل الشام

٧١٥ مِنْ كلام قاله عند اضطراب أصحابه عليه في الحكومة

وحسن العمل

عيفة

من كلام فى تقسيم الاحاديث الواردة عن النبي وتصنيف رواتها

٥٩٧ من خطبة في تمجيدالله ورصف خلق الارض

٧٩٥ من خطبة في التفويض لله فيمن خذله .

٥٣١ من كلام فيتمجيد اللهوذكر أوصاف أهـــل الخــير والوصــية باسناع النصيحة من مخلصها

ا ۱۲۳ دعاء کان بدعو به کثیرا

ه٣٤ من خطبة لهجمدين بين حق الخليفة وحتى الرعية ومضار انحفال الحقوق ونهي أصحابه عن الثناء عليه

٩٣٥ كلام أه في الشكوى من قريش وظلمهم أه

وي من كلام له المربطالحة وعبدالرحن بن عتاب وهما قتيلان يوم الجل

اع، ومن كلامله فيوصف تقيّ الامام من كلام أن الامام ألم

ومن كلام حنسد تلاوته ألحاكم الشكائر وصف في الموتى والسائرين
 الى الموت وهي من أجل الخطب

٩٤٥ من كلامله عند تلاوته رجال لاتلهيهم تجارة فيهاوصف الصديفين

00y من كلام عندتلاوته ياأيها الانسان ماغرك بريك الكريم وفيها تبرئة الدنيا من النم والزامه للمغرودين بها

٥٥ من خطبة له في تهويل الظلم وتبرئه منه وبيان صخر الدنيا في نظره
 ٨٥٥ من دعاء له ثم من خطبة له فيذم الدنياووصف سكان الفهور

ه.٥ من دعاء له كرمانته وجهه

٥٦١ ومن كلام أه في الثناء على عمر بن الخطاب

٥٦٧ من كلام له في وصف بيعته بالخلافة

صيفة

ههه ومن خطب تله في الوصية بالتقوى وتخويف الموت والتحذير من الدنيائم وصف الزهاد

٥٦٦ كلمات من خطبة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم

٥٦٦ من كلام في ردطالب منه مالا

٥٦٧ ومن كلام في احجام اللسان عن الكلام ثم في حال الناس ببعض الازمان ومن كلام في سبب اختلاف الناس في اخلاقهم

من كلامقاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم

٥٧٠ وكلمة له في اقتفائه أثر الرسول بعد الهجرة

٥٧١ ومن خطبة له في طلب العمل قبل الاجل والاخد من القاني الباق

٧٧٥ من كلام فىشأن الحكمين ووصف أهل الشام

۵۷۵ من خطبة يصف فيها آل البيت السكر يمومن كالام له عند ما أمر ه مثمان بالخروح الى ينبع وفيه بيان حالهم عثمان

٥٧٦ من كلام له يحث به أصحابه على الجهاد

#### \* ( تمت الفهرست )



#### \*( شرح )\*

# البلاغة

( لابن أبي الحديد )

كلمن أشرب الله قلبه حب الادب والاطلاع على معرفة أسرار كلام العرب علم ما الشرح أحداً عمل المنتخفة المناسخة وعجته الامة ابن أبي الحديد الكتاب نهج البلاغة الله يجعه الشريف الرضى نقيب الطالبيين في (بغداد) دار السلام من كلام أميرا لمؤمنين باب مدينة العسلم على بن أبي طالب عليه السلام من المكانة العليا والجزالة الفصحى لفظا ومعنى ومتناوشر عاوكان سبق طبعه في وعلى علاته الطبعية غدا ظهر بيه المربود بل في حكم للفقود فقه باشرنا الآن اعادة طبعه (عطبعة دار الكتب العربية الكبرى بعسر) على أساوب جيل بحرف واضح وورق صقيل محافظين المربية الكبرى بعسر) على أساوب جيل بحرف واضح وورق صقيل محافظين على الاصل في المناسف الله المناسف ا

## إَنْ مُنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي

#### مكتبة

( دار الكتب العربية الكبرى )

كل من يجوّل فى العواصم الشرقية من بلاد العرب علم ان مصر أوسعها نظافا فى طبع الكتب العربية وان أعظم كتباتها الان هى (دارالكتب العربية الكبرى) الختمة بمعطفى البابى الحلي وأخويه تأسست هذه المكتبة سنة ١٩٧٧ هجرية وأخذت بالخوحسما تقتضيه أدوار النشوء الكوئى حتى نالت الشهرة فى مشارق الارض ومغار بها بانفرادها فى طبع المكتب العلمية بانواعها فى مطبعتها (المهنية) واذ الانرى بلدا فى أعاء المعمور الاوفيها قسم موفور من تلك الكتب لمالتجارها من الثقة والامائة باصحاب المكتبة الذكورة وهى لاتزال مستعادة لارسال فهارسها السنوية مجانا لكل طالب وشروط المعاملة موضحة بها وعنوانها فى عظما باتها

مصطفى البابي الحلبي وأخويه عصر





﴿ بَابُ الْحَتَارِ مَنْ كَتَبِ مُولَانًا أُمِيرِ الْمُؤْمِنَيْنَ عَلَيْهِ السلام الى أعداله وأمراء بلاده ويدخل في ذلك مااختير من عهوده الى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه ﴾ من كتاب له عليه السلام لأهل السكوفة عند مسيره من المدينة الى البصرة

مِنْ عَبُدِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الَى أَهْلِ الْسَكُوفَةِ جَبْهَةِ الأنْسارِ وَسَنَامِ الْسَرَبِ<sup>(۱)</sup>

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنْ أَمْرِ عَثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمَّعُهُ

(۱) چهةالانسان،ستوىمايين/لحاجبينالى الناصية ، قيل هى موسع السجود | وتطلق على سروات/القوم وهم دّو والمروآة فى شرف ؛ والسنام دّروة البعيرشهيم كَبِيانهِ. انَّ النَّاسَ طَمَنُواعلَيْهِ فَـكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِ الْوَجِيفُ ، وكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فِيهِ الْوَجِيفُ ، وكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَأْمُ ، وبايَمَـنِي النَّاسُ غَيْرُ مُشْتَلُوهُ ، وبايَمَـنِي النَّاسُ غَيْرُ مُشْتَكُرُ هَيْنَ ولا مُجْرِينَ ، بَلْ طَائِمِينَ عُبَّرِينَ

واعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ ٣٠٪ قَدْ قَلَتَ ۚ بِأَ هَٰلِهِا وَقَلَمُوا بِهَا

به فى الرفعة (١) الاستعتاب اعطاء العتى بالضم والقصر وهى الرضاو الاستعتاب أيضا طلب العتى : والعتاب : الملامة : والوجيف : ضرب من سير الابل والخيل سر يع وهومسند الى اهون والجلة خبر لكان والمعنى ان طلحة والزير بالفافى اثارة الفتنه على عثمان والاسراع اليها : والحداء زجو الابل وسوقها (٧) الفلتة الفجأة الفتئة المنتقبة على المنتب وفات هاتان تعلار سول الله وقديمه من تحتستارها وعمان رضى اللهعنه على المنتر وقات هاتان تعلار سول الله وقديمه من تحتستارها وعمان رضى اللهعنه من سنته وجرى بينهما كلام الخماشنة فقالت اقتلوان شلا (ونعثل رجل لحيانى من سنته وجرى بينهما كلام الخماشنة فقالت اقتلوان من وجاشت : غلت والحجرة المدينة و وقاع المكان بأهاد نبذهم في إصلى القليان و وباشت : غلت والجيش الفليان و والرجل مثل المنتجالة المنات والحجرة المنتجا و يحم على الاقتداء بأهل دا والهجرة لانهم قد خرجوا جيعالقتال أهل وشد منها و يحم على الاقتداء بأهل دا والهجرة لانهم قد خرجوا جيعالقتال أهل وسدتها و يحم على الاقتداء بأهل دا والهجرة لانهم قد خرجوا جيعالقتال أهل وسدتها و يحم على الاقتداء بأهل دا والهجرة لانهم قد خرجوا جيعالقتال أهل وسدتها و يحم على الاقتداء بأهل دا والمجرة النهم قد خرجوا جيعالقتال أها

وَجاشَتِ الْمِرْجَلُ وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطْبِ فَأَسْرِعُوا الْى أُمِيرَكُمْ وَبادِرُوا جَهادَ عَدُوِّ كُمْ انْ شاء اللهُ

ه( ومن كتاب له عليه السلام اليهم بعد فتح البصرة )
 وجزاً كم الله من أهل مصر عن أهل ينت بَييكُم أحسنَ
 ما يَجزي الماملين بطاعته والشاكرين ليمتيه فقد سَمِعتُم وأطمئمُ
 ودُعيتُم فَا جَبَتُمْ

( ومن كتاب له عليه السلام لِشُرَيْح بن الحارث قاضيه )

لا تَسَكُونُ ايْنَمْتَ هَذِهِ الدَّارَ مَنْ غَيْرِ مالكَ ﴿ أَوْ تَقَدَّتَ الثَّمَنَ مَنْ غَيْرِ حَلَالِكَ، فَاذًا أَنْتَ قَدْ خَسَرْتَ دَارَ الدُّنْيَا وِدَارَالاَّ خِرَةٍ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عَنْدَ شَرَائِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَنْتُ لَكَ كتابًا على هَذِهِ النُّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبْ في شِرَاء هَذِهِ الدَّار بدِرْهُمَ فَمَا فَوْقُ وَالنُّسْخَةُ ، هَــٰذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَٰلِيلٌ ، مَنْ عَبْدِ قَدْ زْعجَ للرَّحيل اشْتَرَىمىنهُ دارًا منْ دَارالْنُرُور منْ جانب ( الْهَانِينَ وخِطَّةِ الْهَالِكَينَ ، وتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارُحُدُودًا أَرْبَعَةً الحَدُّالاُّ وَّلُ يَنْتَهِى الَى دَوَاعى الآّ فاتِ ، وَالثَّانِي يَنْتَهِى إِلَىدَوَاعِي لُصِيباتِ ، والحَدُّ الثالثُ يَنتَعِى إِلَى الْهَوَى الْمُرْدِي ، والحَدُّ الرَّابِمُ يَنْتَعَى الَّى الشَّيْطان المُنُوى، وفيهِ يُشْرَعُ ٢٠٠ بابُ هَذِهِ الدَّار اشْتَرَى هَذَا النُّنْتَرُّ بِالأَمْلَ ، مِنْ هَذَا الزُّعَج بِالأَجَلَ ، هَذِهِ الدَّارَ بالخُرُوجِ مِنْ عِزَّ الْفَنَاعَةِ والدُّخُولِ فِي ذُلَّ الطُّلَّبِ

والسائر فى ارتفاع وقد شخص من بلد الى بلامثل منع شخوصا والمراد الانتقال الى الدارالآخوة و واخلطة واخلطة الداراك الجانب الفناء و واخلطة المكان الختط المعارة والنارف الثانى بدل من الاول الواقع نعتا الدارا (٢) يشرع أي يفتح وقد شرع الباب الى الطريق مثل منع شروعا تعلى به وشرعه غيره وأشرعه

والضَّرَاعَةِ (' فَمَا أَذْرَكَ هَذَا المُسْتَرَى فِيما اسْتَرَى مِنهُ مِن دَرَكَ فَمَلَى مَبْلِلِ أَجْسَامِ المُلُوكِ ، وسالِبِ ثَفُوسِ الجَبَابِرَةِ ، ومَن جَمَعَ الْمَالَ الْفَرَاعِنَةِ مِثْلِ كَشَرَى وقَيْصَرَ ، وتُبَّع وحميرَ ، ومَن جَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ فَأَ كُثَرَ وشَيَّدَ وزَخْرَفَ ونَجَّدَ واحْتَقَدَ ونظرَ بَى الْمَالَ فَأَ كُثَرَ وشيَّدَ وزَخْرَفَ ونَجَّدَ واحْتَقَدَ ونظرَ بزعمهِ الْوَلِدِ اشْخَاصَهُمْ جَمِيعًا ، '' الى مَوْقِفِ الْعَرْضِ والحِسابِ بَرَعْمِهِ الْوَرَابِ والْمِقابِ اذَا وقعَ الأَثْرُ بِمَصْلِ الْقَضَاء (وَخَسِرَ وَمَنْ الْمَرْالُهُوكَى وَمَا اللّهُ الْمَقْلُ اذَ الْحَرْجِ مَنْ أَسْرِ الْهُوكَى وَسَلّمَ مِنْ عَلَا إِنْ اللّهُ الْمَقْلُ اذَ الْحَرْجِ مَنْ أَسْرِ الْهُوكَى وسَلّمَ مِنْ عَلَا إِنْ اللّهُ اللّهِ الْمَقْلُ اذَ الْحَرْجِ مَنْ أَسْرِ الْهُوكَى وسَلّمَ مِنْ عَلَا إِنْ اللّهُ الْمَقْلُ اذَ الْحَرْجِ مَنْ أَسْرِ الْهُوكَى وسَلّمَ مِنْ عَلَا إِنَّ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونَ مَنْ عَلَا إِلَيْهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمَلْكُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمَالُونَ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلِلُونَ اللّهُ الْمَالِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولَ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلُقِ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْحَرْفِ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْقَافِلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْ

ومن كتاب له عليه السلام الى بعض أمراء جيشه فان عادُوا الَى عَلِي الطَّاحَةِ فَ ذَاكُ الَّذِي نُبِعِبُ وان

فتحه وأوصله الى الطريق النافذ (١) الضراعة الذلة والخسوع والفعل مثل منح وفرح و وادرك : لحق وهو فعل الشرط و والهرك بالتحريك التبعة والمقسود منه ما يخل بملكية المشترى أومنفسته بالمبيع و يكون الضمان فيه على البائع و ومبلل الاجسام مثيرا دوائها المهلكة لها و وغيد بتشديد الجيم : زين واعتقد المال اقتناه (٧) اشتحاصهم : اذهابهم وهو مبتد اخبره على مبليل أجسام الملوك والجلة جواب الشرط والمعنى اذالحق المشترى ما يكون به الضمان فعلى مبليل الاجسام السامة هو والبائع الى موقف الحساب المخووا ابائع الى موقف الحساب الح

تَوَافَتِ الْأُمُورُ بِالْقُومِ الْمَ الشَّقَاقِ والمِصْيَانِ (''فَانْهَذَ بِمَنْ أَطَاعَكَ الْمَ مَنْ عَلَاكَ الْمَ مَنْ عَنْكَ عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَانَّ الْمُتَكَامِ وَ تُعَلِّمُ مَنْ مُنْ الْمُوضِدِ فَانَّ الْمُتَكَارِهُ (''مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ مَشْهُدِهِ وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِدِ

ومن كناب له عليه السلام الى الاشعث بن تبس وهو عامل اذربيجان و إنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطِلْمُهَ إِنَّ ولَـكِينَهُ فِي عُنْقُلِكَ أَمَانَةُ وَأَنْتَ مُسْتَزَعِّى لِمَنْ فَوْقَكَ

لَبْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رِعْيَةٍ ( ْ ) ، ولا تُخَاطِرَ الاَّ بِوَثِيقَةٍ وفي يَدَيْكَ مالُّ مِنْ مالِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ وأَنْتَ منْ خُزَّانِهِ حَتَّى

(۱) توافى القوم وافى بعضهم بعضاحتى تم اجتاعهم: وان اجتمعت أهوا وهم على الشقاق وأصر واعلى الخالفة فانهداى انهض وقد نهدالى العد ومن باقى منع وفصر (۲) المتسكاره: المتفاق بكراهة الحرب وجوده فى الجيش يضرأ كثر عاين فع (۳) علك ماوليت لتملعه في شؤن الناس ، العلمة: المأكان وهي أيضاو جه المكسب مسترى لمن فوقك: ينظر في شأ فك و ينتقد أعمالك الخليفة الذي هو أقوى منك مسترى لمن فوقك: ينظر في شأ فك و ينتقد أعمالك الخليفة الذي هو أقوى منك سلطانا واسمى منصبا (٤) نفتات تستبد وهوم صارع افتات و زان افتعل من الفوت كانه يقول له لا تفتات آمر ك فتسبقه الى الفعل قبل أن يأم لكبه ه الخزان بضم الخاء المجمعة وتشديد الزاي جع خازن

نُسُلِّمَهُ الَّى ولَمُلِّي أَنْلا أَكُونَ شَرَّ وُلاتِكَ لَكَ والسَّلاَمُ ('') وَلَسَلِّمَ اللهِ السلام الى معاوية

انَّهُ بِايَمَنِي الْقُومُ الَّذِينَ بِايَمُوا أَبِا كَبُرِ وعُمَرَ وعُمَانَ عَلَى مَا بِايَمُو هُمْ عَلَيهِ فَلَمْ كَكُنْ الشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا الْمَاثِمِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا الْمَاثِمِ أَنْ يَرُدُّ وَانَّمَا الشُّورَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَازِ فَانِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمامًا كَانَ ذَلِكَ يَتُّهِ رِضَّى فَانْ خَرَجَ عَنْ أَنْ هِمْ خَارِجُ لِيصَادِهُ إِمامًا كَانَ ذَلِكَ يَتُهُ وَنَى فَانْ خَرَجَ عَنْ أَنْ هِمْ خَارِجُ لِيسَامِهُ أَوْ بُدْعَةً رَدُّوهُ أَنْي مَا خَرَجَ مِنْهُ فَانْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتَبَاعِهِ فَيَرْسَبِيلِ المُؤْمِنِينَ وَوَلاً مُ اللهُ مَانُولًى

وَلَمَّدِي يَامُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظَرَتَ بِمَقَٰلِكَ دُونَ هَوَاكُ لَتَجَدَنَّى أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَلَتَمَلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ الأَّ أَنْ تَنَجَّنَّى <sup>(۲)</sup> فَتُجِنَّ مَابَدَا لِكَ والسَّلاَمُ

#### ومن كتاب له عليه السلام اليه ايضا

<sup>(</sup>۱) الولاة جع والروقدولي فلان على غيره اذ تسلط عليه فالامام يرجوأن لا يكون شرالمتسلطين على العامل ولا يحق الرجاء لااذا استقام وحسنت سيرته (۲) تتجنى وزان تتولى تدعى الجناية على من لم يفعلها ، تجن بضم التاء وكسرالجيم : مضارع أجن الاس اذا أضمر موأخفاه

أَمَّا بَمَدُ فَقَدَاْ تَتَنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوصَلَّةٌ ('' ورِسالَةٌ مُحَبَّرَةٌ مُنَّمَّ بَعْ وَسِالَةٌ مُحَبَّرَةٌ مُنَّمَّ بِضَلَاكِ وَأَمْضَيْتُهَا بِسُوء رَأْ بِكَ و كِتابُ الرِئ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ ولا قائدٌ يُرْشِدُهُ قَدْ دَعاهُ الْهَوَى فاجا بَهُ وقادَهُ الضَّلَالُ فَاتَبَعهُ فَهَجَرَ لاغِطًا ('' وضَلَّ خايطًا

(منهُ) لِأَنَّها يَمَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ يُثَنَّى فِيهَا النَّظَرُ (" ولا يُستَأْفَنُ فِيها الخِيارُ . الخارِجُ مِنْها طَاعِنُ وَالْمُرَوِّي فِها مُدَاهِنٌ

ومن كتاب له عليه السلام الى جرير بن عبد الله البجل لما أرسله الى معاوية

أَمَّا بَدَدُ فَاذَا أَنَاكُ كِتَابِي فَاحْسِلْ مُعَاوِيَّهُ عَلَى

(۱) موصلة على اسم الفعول: ملفقة من كلام يخالف بعضه بعضافهمي العدم اتسلاف معانيها وتناسب مقاصدها كالثوب الرقع ه محبرة : مزينة ، تمقتها :حسنت كتابتها أمضيتها : أفضلتها و بعثتها ، وكتاب عظف على موعظة (۲) هجر يهجر هجرا باضم : آتى بكلام قبيعة أوهندى ، واللغط : الجلبة واصوات مبهمة لا تفهم وقد لنظم أرمنع ، ضل : تاه ، الخابط : السائر على غير هدى (۳) لا ينظر فيها ثانيا بعد النظر الاول ولاخيار لاحد فيها يستأنفه بعد عقدها ، للروى : المتفكر ليظهر لهر بحان قبوط أونبذها : المداهن : للنافق

الْفَصْـلِ (''وخُذْهُ بِالْأَمْرِالْجَزْمِ ثُمَّ خَـيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيـةٍ أُو سَلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَانِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَا نَبِذَ النَّهِ وَإِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذُ يَمْتَهُ والسَّلَامَ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية فَأْرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِينًا وَاجْتِياحَ أُصْلِنَا `` وَهَمُوا بِنَا الْهُمُومَ وَهَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَمَنَكُونَا الْمَذْبَ . وَأَخْلَسُونَا الْخُوفَ . وَاضْطَرَّونَا الَّى جَبْلِ وَعْرِ وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الحَرْب

(١) الفصل الحكم القطى و حرب جلية : خرجة الممن وطنه و سلم خزية : صلح ناشئ عن الجزوا الحسلاء الى الحرب المنزى واسناد الاجسلاء الحرب والا بخراء الى الحرب والنبخ المال السلم من الاستاد الى السبب و فانبذ الله : اطرح المعهد الامان وأغلته بالحرب والفعل من باب ضرب (٧) يحدث عما كانت نفعله قريش مع النبي صلى التعليف وسلم أول بعثم والاجتماع : الاستئمال والاهلاك : همو ابنا الهموم : أرادوا نزول الحموم بناوقصد وابنا القاصد السيئة : الافاعيل : جمع أفعولة وهى الفعلة الردية والعنب : الحاو والمرادمنه هنى العيش و أحلسونا : الزمونا والمسلم ونا : ألجؤنا و الجنبل الوهر بسكون العين وكسرها : صعب المرتقى ويد بهذا السكلام مضايقة قريش لشعب أفي طالب حيث ياهروهم بالعدادة وأظهر واطم البناء والمادة المنادة ا

نَهَزَمَ اللهُ لَنَا عَلَى النَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ <sup>(١)</sup> وَالرَّنِي مِنْ وَرَاء مُرْمَتُهِ . مُؤْمَنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الأَجْرَ وَ كَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الأَصْل ومَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشِ خَلُو ۗ يِمَّا نَحَنُ ۖ فِيهِ عِلَفَ يَمْنُعُهُ أَوْ عَشيرَ قِ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ عَسَكَانِ أَمْنِ و كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ إِذَا احْسَرُ الْبَا َّسُ وأُحْجَمَ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ يَبْتِهِ فَوَتَى بِهِمْ أَصْحَابَةُ حَرَّ الأَسْنِةِ والسُّيُوفِ فَقُتُلِ عُبَيْدَةً بنُ الحارِثِ يَوْمَ بَدْرِ \* \* وَقُتِلَ حَمْزَةً يَوْمَ أُحَٰدٍ وَقُتِلَ جَمْفَرٌ يَوْمَ مُوتَةً . وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شَنْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مثْلَ الَّذِي أَرَادُوا منَ الشَّهادَةِ (°) وَلَكُنْ آجالُهُمْ (١) عزم الله : أراد . النُّب : الدُّفع والمنع . الحوزة : الناحيــة وللراد بها كها (٧)خاوخال يريدأن المسلمين الدين ليسوامن آل البيت كانوا آمنسان على أنفسهم من القتل لان بعضهم كان محالفالبعض القبائل و بعضهم كانت تحام عنه عشيرته (٣) أجر إلياس أشتد القتال وقد لوحظ في الوصف لون الدماء التي تراق تدور رحى الحرب و احجم: تأخو و حرالاسنة : أصل الحرضد البردقد استعاره الله ، وقع الاسنة وقد حراليوم كفرح وضرب ونصر (٤) عبيدة : ابن عمالني صلى الله عليه وسلم حزة عمه وجعفراً خو الامام. وموتة بضم المم: بلد في حدودالشأم (٥)من لوشت يعني نفسه عُجِلَتْ وَمَنِيْتُهُ أُجِلَتْ فَيَاعَجَبَا لِلدَّهْرِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمَ لِللَّهُ وَلَا أَعْلَ لَمْ يَسْعَ بِقَدِي ('' وَلَمْ تَسَكُنْلَهُ كَسَابِقَتِي النِّي لاَيُذَلِي أَحَدُّ بِشِلِهِ الاَّ أَنْ يَدَّهِيَ مُدَّعِ مَالاَ أُعْرِفُهُ وَلاَ أَظُنُّ اللهَ يَعْرِفُهُ وَالْحَمَدُ يَلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفِعِ قَتَلَةً عُثْمَانَ الَبَكَ فَا بِي نَظَرْتُ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلَمْ أَرَهُ بَسَمُنِي دَفْهُمْ الَيَكَ ولا الَى غَبْرِكَ وَلَمَعْرِي اللَّهِ لَمْ تَلْزِعْ عَنْ غَيْكَ وَشِقَا قِكَ (\*\*) لَتَعْرِفْنَهُمْ عَنْ فَلِيلٍ بَطْلُبُونَكَ لا يُسْكِلَّهُ وَنَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ ولا بَخْرٍ ولا جَبَلٍ وَلا جَبَلٍ وَلا جَبَلٍ بَطْلُبُونَكَ لا يُسُرِّكَ لَمُنالُهُ وَلا سَهْلِ الاَّ أَنَّهُ طلَبُ يَسُو وَكَ وَجْدَانُهُ وَزَوْرٌ لا يَسُرُّكَ لَمُنالُهُ (وَالسَّلَامُ لِا يَسُرُّكَ لَمُنالُهُ (وَالسَّلَامُ لِا هَلِهِ

## ومن كتاب له عليه السلام اليه أيضا

<sup>(</sup>۱) بقساسى اى بمايشسمهامن الاقدام فىالثبات بمقامالسدافعتمن الدين والمحامأة عن الشرع وصاحبه • السابقة : ففسله السابق فى لجهاد • يدلى مضارع اليه برجه توسل او بمال : فعهاليه اذبيسح كلمن المعنيين (۲) تنزع تنه وفعله مشل ضرب (۳) الزور بفتح فسكون الزائرون • لقيانه : لقاؤهم واتما أفرد الفعير مماعاة الفظ الزور

وَ كَيْفَ أَنْتَ صَالِمْ إِذَا تَكَشَفَّتَ عَنْكَ جَلَا يِبُ مَاأَنْتَ فَيهِ مِنْ دُنْيا قَدْ تَبَهَّجَتَ بِزِينَتِها (') وخَدَعَتْ بِلَدْتِها دَعَنَكَ فَا جَبْتَها وقادَنْكَ فَاتَبَعْتُها وأَمْرَنْكَ فَأَطَمْتُها وإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفِفَكَ واقِفْ عَلَى مالا يُنْجِيكِ مِنْهُ مِجَنَّ ('') فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الأَنْرِ وَخُذْ أَهْبَةَ عَلَى مالا يُنْجِيكِ مِنْهُ مِجَنَّ ('') فَاقْعَسْ عَنْ هَذَا الأَنْرِ وَخُذْ أَهْبَةَ الْمُسلِبِ وشَمِّرٌ لِمَا نَرْلَ بِكَ ولا تُمَكِنِ النُّواةَ مِنْ سَمْهِكَ وَإِلاَ تَفَمَلُ أَعْلِمُكُ مَا أَعْفَلْتَ مِنْ فَلْسِكَ ('') فَانَكَ مُثْرَفَ قَدْ أَخَلَة مَنْ فَلْ أَخَلَقَ مَنْ فَلْ أَعْلَمُكُ وَاللَّهُ وَجَرَى مِنْكَ عَرْي الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا أَعْفَدُهُ و بَلَغَ فِيكَ أَمْلَهُ وجَرَى مِنْكَ عَرْي الرُّوحِ والدَّم

<sup>(</sup>۱) الجلايب جع جلباب وهوالقميص وتوب واسع المرأة دون الملحقة أو ما تفطى. به نيابها كالمحفة أوهوا القميص وتوب واسع المرأة دون الملحقة أو ما تفطى به نيابها كالملحقة أوهوا الخمار ، تبهجت : تحسنت والضمير في مولكة التخلص، نها ولا يمكنك ان تنقبها بترس والضمير في أنه السان ويوشك تامة والمصدر المؤول فاعلها ، وقعس تأخر ، الاهبة بضم فسكون المعدة ، الغواة جمع غاو: وهوالضا يو يدبهم قراء السوء الذين يزينون الهالباطل و يحساونه على الفساد (٣) أغفلت يو يدبهم قراء السوء الذين المنطقة الرية ثمن صدمة القوة ما تتذبه به الى ما أهملت من شؤن نفسك فلم تشيقظ اله لتعرف الحق و تقلع عن الباطل ، المترف من أطغته النعمة

ومَنَى كُنْتُمْ بِامُعُاوِيَةُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ ('' وَوُلاَةَ أَسِ الْأُمَّةِ بِنَيْرِ قَدَمِ سَابِقِ وَلَا شَرَفِ بِاسِقِ وَلَمُوذُ بِاللهِ مِنْ لُزُومِ سَوَا بِقِ الشَّقَاء وَأَحَدِّ رُكَةَ أَنْ تَكُونَ مُتُمَادِيًّا فِي غَرِّةِ الْامْنِيَّةِ ('') مُخْتَلَفَ. الْمُلَانِيَة وَالسَّرِيرَةِ

وَقَدْ دَعَوْتَ الَى الْحَرْبِ فَدَعِ النَّاسَ جَانِبًا وَاخْرِجُ الْمَ وَأَعْفِ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْقِتَالِ لِيُعْلَمَ أَيَّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ (\*\*) والمُفَطَّى عَلَى بَصَرِهِ فَأَ نَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ (\*\*) وخالكَ وأخيكَ شَدْخَكَيوْمَ بَصَرِهِ فَأَ نَا أَبُو حَسَنٍ قَاتِلُ جَدِّكَ (\*\*) وخالكَ وأخيكَ شَدْخَكَيوْمَ بَدْرٍ وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي وبذَلِكَ النَّلْبِ أَلْقَى عَدُو ّى مااستَبْدَلْتُ وَبِنَا ولا اسْتَخَذَنْتُ نَبِيًا وَانِّي لَعَلَى المَنْهَاجِ اللَّذِي ثَرَ كُنْتُمُوهُ طَالْمِينَ (\*) وَدَخَلَتُمْ فيهِ مُكْرَهِينَ طالْمِينَ (\*) وَدَخَلَتُمْ فيهِ مُكْرَهِينَ

<sup>(</sup>۱) ساسة جعسائس أصله سوسة وزان كتبة باسق عال رفيح ، (۲) الغرة الكسرة الغرود و الامنية بضم الحمزة وتشديد الياء وتخفف : ما يتمناه الانسان و يؤمل ادرا كه والجع الامانى بالتشديد والتخفيم (۳) المرين بفتح فكسر اسم مف حول من ران ذنبه على قلبه رينا وريونا : غلب عليه فعلى بصبرته (٤) جامعا و يقلامه : عتبة بن أبى ربيعة وخاله الوليد بن عتبة وأخوه حنظ الج بن أبى سغيان وشد خامصد وشدخ كنع وهو الكسر فى كل رطب ، قيل و يابس سغيان وللماريق الواضح والمرادمنه الدين الحق لم يعدخ ل فيدا بوسفيان

وزَعَمْتَ أَنَّكَ حِنْتَ ثَاثِرً الثُّمانَ (١) ولَقَدْ عَلَمْتَ حَثُ وَقَعَ دَمُ عُثمانَ فاطلُّهُ منْ هُناكَ أنْ كُنْتَ طالِبًا فَكَأَ نِّي رَأْ يُتُكَ تَضَيُّحُ منَ الْعَرْبِ اذَاعَضَتْكَ صَحِيجَ الجِمال بالأثْقال (° وكأنّى بجَماعَتْكَ تَدْعُونِي جَزَعاً مِنَ الضَّرْبِ الْمَتَنا بِـم والْفَضاء الْوَاقِم ومَصارعَ بَعْدَمَصَارِعَ الْمِ كِتَابِاللهِ وهي كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أَوْمُبَايِمَةٌ حَاثِدَةٌ ومن وصية له عليه السلام وصى بها جيشاً بعثه الى المدو ْ فَإِذَا نَزَلَتُمْ يُمَدُّو ۚ أَوْ نَزَلَ بِكُمْ فَلَيْكُنْ مُعَسْكُرُ كُمْ فِي نُبَيْل الأشراف <sup>٢٢</sup> وَسِفاحِ الْجِبالِ أَوْ أَثناء الأَنْهارِ كَيْما يَكُونَ لَـكُمُ رِدَأً وَدُونَـكُمُ مَرَدًا وَلَنَـكُنُ مُفَاتَلَتُكُم مِنْ وَجِعِ ومعاوية رضىانته عنهما الابعدالفتح كرها (١)ثائر ابعثمان : طالبا بدمه وف ثأر بهمثل منع .حيث وقعردم عثمان : يعنى باسمالكان من ينبغىأ ن يطالبابدم وهماطلحة والزبير (٧) تفرس فياسكون من أمهمعاوية وجنسه وكان الامر كإظنه الامامرضي الله تعالى عنه م حائمة : عادلة عن البيعة بعد الدخول فها (٣) قبيل تصغير قبل والاشراف جع شرف بفتحتين : العادو العالى بأمرهمأن

أن يكونواقدام الجبال: سفاح جمع سفح: أسفل الجبل • الاتناء جمع ثني بكسر فسكون: المنعلفات • الردء بكسر فسكون: العون • المرد بتشد يدالدال:

موضع الردوالدف

واحد أو اثنين واجْمَلُوا لَكُمْ رُقَبَاء في صَيَاصِي الْحِالِ '' وَمَنَاكِ الْمُحْوَّمِنِ مَكَانِ مَخَافَةً أَوْ أَمْنَ . وَاعْلَمُواْ الْمَحْوَدُ الْفَدِّمَةُ الْمَدُوْمِنِ مَكَانِ مَخَافَةً أَوْ أَمْنِ . وَاعْلَمُواْ الْمَحْدَمَةُ الْقَوْمِ عُيُونُهُمْ وَعُيُّونُ الْفَدِّمَةُ طَلَائِمُهُمُ وَاعْدُونُ الْفَدِّمَةُ طَلَائِمُهُمُ وَاللَّهُ الْفَدِّمَةُ وَاللَّهُ الْمَعْدُوا الرَّمَا وَاذَا ازْتَحَاتُهُمْ فَانْزِلُوا جَمِيمًا وَاذَا ازْتَحَاتُمُ فَانْزِلُوا جَمِيمًا وَاذَا ازْتَحَاتُهُمْ فَازْلُوا جَمِيمًا وَاذَا ازْتَحَاتُهُمْ فَانْزِلُوا جَمِيمًا وَاذَا ازْتَحَاتُهُمْ فَانْزِلُوا جَمِيمًا وَاذَا وَعَلَمْ اللّهُ لَمُ فَاجْمُلُوا الرَّمَاحِ كَفَةً '' وَلا تَذُولُوا الرَّماحَ كَفَةً '' وَلا تَذُولُوا الرَّماحَ كَفَةً ''

ومن وصية له عليه السلام لمعقل بن قيس الرياح حين أنفذ. الى الشام في ثلاث آلاف مقدمة له

اتَّقِ اللهَ الَّذِي لا بُدَّ الكَ مِنْ لِقَائِهِ ﴿ وَلا مُنْتَهَى الكَ دُونَهُ وَلا مُنْتَهَى الكَ دُونَهُ ولا تُقَائِلَنَّ الأَمَنْ فَاتَلَكَ وَسِرِ الْلَادَيْنِ (\*) وَعُوِّرْ بِالنَّاسِ وَرَفَّةُ السَّرِ وَلاَتَسِرْ أُوَّلَ اللَّيْسِلِ (\*) فَإِنَّ اللهَ جَمَلَهُ سَكَنَا وَقَدَّرُهُ السَّرِ وَلاَتَسِرْ أُوَّلَ اللَّيْسِلِ (\*) فَإِنَّ اللهَ جَمَلَهُ سَكَنَا وَقَدَّرُهُ

<sup>(</sup>۱) السياصى جعصيصة: كل ما يمتنع به و تقال الصيصة أيضاعلى المسن مناك : من تفعات ما الحضاب جع هضبة بفتح فسكون: جبل قليل الارتفاع منبسط الاعلى (۲) مثل كفة الميزان بأم هم أن ينصبوا الرماح مستديرة حولهم عيطة بهم كامها كفة الميزان ما الغرار بكسر الفين : النوم الخفيف ما المضمضة : أخذ الما من الغم ثم مجه بعد تحريكه شبه به غشيان النعاس العين ثم خصابه عنها شم شعيان النعاس العين ثم خصابه عنها شم شعيانها (۲) الفداة والعشى (2) النمور : أن الم بهم في الفرار على النعاب في الناس العين ثم خصابه عنها شم شعيانها (۲) الفداة والعشى (2) النعاب النعاب في الناس العين ثم خصابه عنها شم خصابه في الناس المناسبة في الناس النعاب في الناسبة في النعابة في الناسبة في الناسبة

مَقَاماً لا ظَمْناً فَأْرِح فِيهِ بَدَنَكَ وَرَوَّح ظَهْرُكَ فَإِذَا وَقَنْتَ حِينَ يَنْجَرُ الْفَجْرُ فَسَرَ عَلَى بَرَكَةِ حِينَ يَنْجَرُ الْفَجْرُ فَسَرَ عَلَى بَرَكَةِ حِينَ يَنْجَرُ الْفَجْرُ فَسَرَ عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ فَإِذَا لَقِيتَ الْمَدُّو فَقِف مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطاً وَلا تَدَنُ مِنَ الْفَوْمِ دُنُو مِنْ يُهَابُ دُنُو مِنْ يُهِابُ لَكُمْ شَنَا مَنْ يَهَابُ اللّهَ مَنْ يَهَابُ اللّهَ مَنْ يَهَابُ اللّهُ مِنْ حَتَّى يَأْ نِيكَ أَمْرِي ولا يَحْمِلَنَكُمْ شَنَا مُنْ يَهُا عَلَى اللّهُ مِنْ مَالِم فَالْهِمْ وَالْإِعْدَارِ النّهِمْ

ومن كتاب له عليه السلام الى أميرين من أمراه جيشه وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُما وَعَلَى مَنْ فِي حَيْرِ كُمَا مالكِ بْنَ

الْحَارِثِ الْأَشْنَةَ (٢) فاسْمَعَالَهُ وأَطِيعًا واجْعَلَاهُ وَرْعًا ومِجَنًّا (١)

وهى القائلة رنفف النهارأى وقت شدة الحر ، رفه : هون ولاتتمب نفسك ولادابتك الظمن : السقر (١) ينبطح : بنبسط ير يد ذهاب أواتر السحر واستحكام وقته (٧) الشنآن : البغضاء وفى نونه التسكين والفتح ، والاعدار الهم تقديم ما يعدر ون ينفى فنالحم (٣) الحديد ما يتحدر فيه الجسم و يتمكن والمراد مسمقر سلطتهما (٤) الدرع : ما يلبس من مصنوع الحديد الوقاية من الضرب والعمن وهي مؤتثة فى الاكثر لكنها تصفر على در يع ، المجن : الترس يقول لحما اجعلاما لكا حارسا لكراد وافقا وحاميا: الوهن الضف ، السقطة : العثرة والفلطة ، أحرم: أقرب لكراد والفلطة ، أحرم: أقرب المترة والفلطة ، أحرم: أقرب المترة والفلطة ، أحرم: أقرب المتحدة العربة والفلطة ، أحرم: أقرب المتحدة المتحددة المتحددة

ا فَانَّهُ مِنَّنَ لِا يُخَافُ وَهَنْهُ ولا سَقَطْنَهُ ولا بُطُوَّهُ عَمَّا الإِسْراعُ الَيْبِ اللهِ أُخْزَمُ ولا إِسْرَاعُهُ الَى ما الْبُطُءْ عَنْهُ أَمْثَلُ

ومن وصية له عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين الأتفاتلُوهُمْ حَتَّى يَبْدَوُ كُمْ فَاتَّـكُمْ بَعِنْدِ اللهِ عَلَى حُبَّةً الْحَرَى لَـكُمْ عَلَيْمِ وَرَّ كُحُمُ إِيَّا اللهِ عَلَى حُبَّةً الْحَرَى لَـكُمْ عَلَيْمِ فَاذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ إِذْنِ اللهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْيِرًا ولا تُصِيبُوا فَاذَا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ إِذْنِ اللهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْيِرًا ولا تُصِيبُوا مَعْوِرًا (١) ولا تُجْرِيح ولا تَبِيجُوا النِساء بِالذِي وَإِنْ مُعْوِرًا (١) ولا تُجْرِيح ولا تَبِيجُوا النِساء بِالذِي وَإِنْ مُنْ مَنْ أَمْراء كُمْ فَانَهُنَّ صَعِيفاتُ القُوي والْمُنْ فَا مَنْ أَمْرَ اللهِ الْمُؤْمِرُ بِالْكَفَّ عَنْهُنَ وانْهُنَّ وانْهُنَّ وَانْهُنَّ لَنَوْمَرُ بِالْكَفَّ عَنْهُنَ وَانْهُنَّ لَمُشْرِكاتُ (١) وإذْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْتَنَاوَلُ الْمُزَاةَ فِي الْمَاهِلِيَةِ لَمُسْرِكاتُ (١) وإذْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْتَنَاوَلُ الْمُزَاةَ فِي الْمَاهِلِيَةِ

للحرم • أمثل: أولى وأفضل (١) للعور: اسمؤاعل من أعور الفارس اذابدا فيه موضع خلل الضرب وأصل المعور مظهر العورة : الاجهاز على الجريج اعمام وسائل موته (٧) اللام الاولى الفرق بين ان المؤكدة والنافية والثانية لام الابتساء ثم ان كره هو ما جاء به الدين و حكم به الاسلام ولا التفات لمن يظن أن الشريعة تبييح الشرض لاعراض الاعداء

بِالْفِهِ أُوالْهِرَاوةِ (') فَيُعَيَّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ كان الله من بعد المادة عند المادة عند المنادة عند المهدو

وكان عليه السلام يقول اذا لَقِيَ العدو محاربًا

اللَّهِمُّ الَّيْكَ أَفْضَتِ الْقُلُوبُ (١) وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ

وَشَخَمَتَ الْأَبْصَارُ وَتُعَلَّتِ الْأَقْدَامُ وَأَنْضِيَتِ الْأَبْدَانُ، اللهمُ قَدَ

صَرَّحَ مَكْتُومُ الشَّنَآنِ ، (أَ وَجاشَتْ مَرَاجِلُ الأَصْفَانِ. اللهمَّ انَّا نَشْكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبيِنَا، وكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، وَتَشَتَّتَ

أَهْوَائِنَا ۞ (رَبَّنَا افْتَحْ َيَيْنَنَا وَآيِنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ)

## وكان يقول عليه السلام لأصحابه عند الحرب

(۱) الفهر بالكسر: الحجرالذي علا الكف أوالذي بكون على مقدار ما يدق به الجوز و المراوة بالكسر: المصاأ وشبه الدبوس من الخشب: عقبه عطم على ضمير يعير والمسوغ موجود وهو الفصل بالظرف (۲) أفضت التهت ووصلت و شخصت فتحت وجعلت لا تطرف والفعل من باب منع و افضيت أبليت بالمزال والضعف في طاعت (۳) صرح: ظهر مكتوم الشنآن ما كان مستورامن البغضاء و جاشت غلت: المراجل: القدور و الاضغان جع ضغن وهو الحقد تشت أهوا ثنا: اختلاف آرائنا ومذاهبنا

لاَنشَتَدُنَّ عَلَيْكُمْ فَرَّةٌ بَمْدَهَا كُرَّةٌ، ('' وَلاَ جَوْلَةٌ بَمْدَهَا حَمَلَةٌ، وَاعْطُوا الشَّيُوفَ حَقُوفَهَا، وَوَطَّوْا الْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا، ('' والضَّرْبِ الطَّلَحَفَى، وافْشُرُبِ الطَّلَحَفَى، وأَنْ اللَّعْنِ الدَّعْنِيّ ، ''' والضَّرْبِ الطَّلَحَفَى، وأَمِيتُوا الأَصْواتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ الْفَصَلِ ، فَوَالَّذِى فَلَنَ الْحَبَةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، ما أَسْلَمُوا ، ولَكِنِ اسْنَسْلَمُوا ، وأَسَرُّوا الْكَثَفْرَ ، فَلَمَّا وَجَدُوا أَعُوانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية جوابًا عن كتاب منه اليه قَامًا طَلَبُكَ إِلَى الشَّامَ (¹) فا نِتَى لَمْ أَكُنْ لِأُعطِيكَ

(١) فرة: هزيمة و اقدام و جولة: دورة: حلة: هجوم يقول لهم لايشق عليكم الانهزام الذي يعقبه اقدام على العدوولانستشفاوا الدورة من وجهه اذا كان بعد ذلك رجوع اليه وهجوم عليه (٢) وطوًا: مهدوا و الجنوب جعجنب: شق الانسان وغيره والمصارع جعمصرع: موضع السقوط يقول لهم اذا صربتم فأحكموا الغرب ليميب فان ذلك كتمهيد المصرع المضروب و اذمر وابضم الميم: حوضوا (٣) المعسى نسبة الى الدعس و أشد الطعن: الطلحق بفتحتين فسكون ففتح: أشد الفرب أميتوا الاصوات مستعار لقطعها بالسكوت و استسلموا: انفاد واقهرا و أسروا: أضروا وأخفوا (٤) كتب معاوية الى على رضى الله عنهما يطلب منه أن يترك له الشام و بدعوه الى الشفقة على العرب

الْيَوْمَ مَا مَنَعْنُكَ أَمْس وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدْ أَكُلَّت الْمَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتَ أَنْفُس بَمَيَتْ أَلاَّ وَمَنْ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجِنَّةِ وَمَنْ أَكُلُهُ الْبَاطِلُ فَا لَى النَّارِ وأمَّا اسْتُوَاوْنَا فِي الْحَرْبِ والرَّجِالُ إ فَلَسْتَ بَأَمْضَى على الشَّكِّ منَّى على الْيَقَين وَلَيْسَ أَهْلُ الشَّامِ بَأَخْرَصَ عَلَى الدُّنيا مِنْ أَهْلِ الْبِرَاقِ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا يَنُو عَبْدِ إِمَنَافِ فَكَنَّاكَ غَن وَلَكُنْ لَيْسَ أُمِّيَّةُ كَاشِم وَلاَ حَرْبُ كَمَبِّدِ الْمُطَّلِّبِ وَلاَ أَبُوسُفُيانَ كَأْ بَى طالبِ ولاَ المُهاجرُ كالطَّليق ، (') وَلاَ الصَّريحُ كاللَّصِيقِ ، وَلاَ المُحِقُّ كَالْمُطِلِ . وَلاَ الْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ . وَلَبْثُسَ الْحَلْفُ يَنْبَعُ سَلَقًا هُوَى فِي نارِ جَهَنَّمُ وَفِي أَيْدِينَا يَمْدُ فَصْلُ النَّبُوَّةِ الَّتِي أَذْلَنَا مِا الْعَرَيْزَ

الذين أفنتهم الحرب في يبق منهم الاحشاشات أنفس جع حشاشة بالضم : بقية الروح و يخوفه باستواء العدفى رجال الفريقين و يفتخر بأنه من أمية وهو وهاشم من شجرة واحدة فأجاب أمير المؤمنين بماترى (١) المهاجر : من آمن في الخافة وهاجر تفلما منها م الطليق من أمرثم أطلق بالمن عليه أو الفداء ومعاوية وكانا قد أسراوم الفتح مأطلقا ، الصريح : المراديه من أسلم

وَنْعَشِنَا بِهِا الذَّلِيلَ ، (') وَلَمَّا أَدْخَلَ اللهُ الْمَرَبَقِ دِينهِ أَفْوَاجًا ، وَأَسْلَمَتَ لَهُ هَذِهِ الأُمَّةُ طَوْعًا وَكَرْهًا ، كُنْتُمْ مِمَّنَ دَخَلَ فِي الدِّينَ إِمَّا رَغْبَةً وَامَّا رَهْبَةً ، على حِينِ فَازَ أَهْلُ السَّبْقِ بِسَبْقَهِمْ ، وذَهَبَ المُهاجِرُونَ الأَوْلُونَ بِفِضْلِهِمْ ، فَلَا تَجْمُلَنَ لِلسَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا ، وَلاَعلى نَفْسِكَ سَبِيلًا ،

ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة (٢)

اعْلَمْ أَنَّ الْبَصْرَةَ مَبْطُ ابْلِيسَ ومُغْرِسُ الْفِتَنِ ، فَحادِثُ

أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ النَّهِمْ وَاحْلُلْ عُقْدَةَ الْخُوْفُ عَنْ تَلُو بِهِمْ الْعَلْمُ لِلْمُ اللَّهِ

وَقَدْ بَلَغَنِي تَنَمَّرُ لِكَ لَبِنِي تَمِيمٍ (٣) وَعُلْظَتُكُ عَلَيْمٍ وَانَّ بَنِي تَمِيمٍ لَمُ اللَّمَ لَلْمَ اللَّمَ لَهُمْ آخُرُ (١) وَانَّهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا

طوعا و اللصيق : من استسم قهرا وأصل الصريح هو صحيح النسب ف ذوى الحسب واللميق من يتسمى البهروهو أجني عنهم و المدغل : المفسد (١) عشنا : رفعنا (٧) كان عبد الله بن عباس قداشة دعلى بني تميم الأنهم كانوامع طلحة والزبير يوم الجسل فأقصى كثيرامنهم فعظم على بعضهمن شيعة الامام (٧) تنمرك : غضبك وسوء حلفك (٤) غيبو بة النجم كاية عن الضعف وطاوعه كناية

وَقَرَابَةً خَاصَةً ، غَنْ مَا جُورُونَ عَلَى صِلْتَهَا ، وَمَا زُورُونَ اللّهِ عِلْمَاسَةً ، وَمَا نُورُونَ عَلَى صِلْتَهَا ، وَمَا زُورُونَ عَلَى عَلَى قَطْبِعَتَها ، فَارْبَعْ (''أَ اللّمَانَّاسِ رَحِمَكَ اللهُ فِيما جَرَى عَلَى السَائِكَ وَيَدِكُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ وَكُنْ عَلَى اللهِ فَيْلِكَ وَكُنْ عَلَى اللهِ فَيْلِكَ وَكُنْ عَلَى اللهِ فَيْلِكَ وَكُنْ عَلَى اللهِ فَيْلِكَ وَلَا يَفِيلَنَّ رَأَ يَنِي فِيكَ وَالسَّلَامُ اللهِ مَنْ عَمَالُهُ وَمَنْ كَتَابِ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامِ اللهِ بَعْضِ عَمَالُهُ وَمَنْ تَكُونُا مِنْكَ عَلَظُةً وَمَنْ مَا يُعْلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلْمَانًا وَمَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَنَسُوَةً ، ``وَاحْتِقَارًا وَجَفُوةً ، وَنَظَرَتُ فَكُمْ أَرَهُمُ أَهُـلاً لِأَنْ يُنْسُونًا لِيَهْ فَرَا لَمُ أَهُمُ أَهُـلاً لِأَنْ يُفْصُوا وَيُجْفُوا لِمَهْدِهِمْ ، فالبَسْ لَهُ جِلْباً أَمْنَ اللَّهِ ، وَلاَ أَنْ يُفْصُوا وَيُجْفُوا لِمَهْدِهِمْ ، فالبَسْ لَهُ جَلْباً أَمْنَ اللَّهِ ، وَهَاوِلْ لَهُ جَلِّباً أَمْنَ اللَّهِ ، وَهَاوِلْ لَهُ جَلِّباً أَمْنَ اللَّهِ ، وَهَاوِلْ

عن القوة «الوغم بفتحف كون : الحرب والحقد يقول المسبقهم أحدثى البأس وكان بين بنى تميم وهاشم مصاهر قوهى تستازم القرابة بالنسل (١) الربع : ارفق وفف عند حد ما تعرف ، يقيلن : يضعفن (٧) الدهافين : الا كابر يأمرون من دونهم ولا بأثمرون (٣) يدنوا : يقر بوا ، يقصوا : يبعدوا ، يجفوا : يهجروا ، عهدهم : ذمتهم يقول المأرهم يستحقون التفريب لانهم مشركون ولا يستوجبون المجروالا بعاد لان لم ذمته وحرمة (٤) تشو به : تخلطه لَهُمْ بَيْنَ الْفَسُوَةِ وَالرَّأْفَةِ وَالْمَرُجُ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَالإِدْنَاءَ، وَالاِبْدَادِ وَالإِقْصَاءَ ، انْ شَاءَ اللهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى زياد ابن ابيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها وعلى كور الاهوازوفار سوكرمان (١٠ وَاتِي أُفْيمُ بِاللهِ قَسَمًا صادِقًا لَأَنْ بَلَغَنِي أَنْكَ خُنْتَ مِنْ فَيْهُ المُسلِدِينَ شَيْئًا صَفِيرًا أَوْ كَبِيرًا (١٠ لَأَشُدُنَّ عَلَيْكَ شَدَّةً تَدَعُكَ قَلَيْلُ الْوَفْرِ ثَقِيلَ الظَّهْرِ صَنَّيلَ الأَمْرِ وَالسَّلَامُ ومن كتاب له عليه السلام اليه أيضًا

فَدَع الإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا، واذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَدًا، وأَمْسِكُ مِنَ المِالِ بَقْدْرِ ضَرُورَتِكَ ، وَقَدَّمِ الْفَصْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ (٢٠

<sup>(</sup>١) كورجم كورة: الناحية المضافة الى أعمال بلد من البلدان والاهواز تسع كور بين البصرة وفارس (٢) النيء: المال من الفنيمة أو الحراج و الوفر: المال ضيّل الامر: ضعيف الشأن (٣) الفضل ما يفضل من المال أومن الاستقامة و الحاجة: الافتقار الى المال فى الدنيا أوالى الثواب يوم الفيامة يقول اله استعد بفضل ما للك ليوم الحرب مثلا أو ير يدازد دمن نوا فل الخير لانك مفتقر الى الثواب

أَتَنْجُو أَنْ يُعْطِيكَ اللَّهُ أَجْرَ الْمُوَاصِمِينَ ، وَأَنْتَ عَنْدَهُ ۗ منَ الْمُتَكَبِّرينَ ، وَتَطْمَعُ وَأَنْتَ مُتَمَرَّغٌ فِي النَّمِيمِ ، تَمْنُمُهُ الضَّمَفَ والأَرْمَلَةَ ، أَنْ يُوجِبَ لَكَ ثُوَابِ الْتَصَدِّ قِينَ ﴿ وَانَّمَا الَمْ وَمَجْزَى بِمَا أَسَلَفَ ، (١٠ وَقادِمْ على مَا قَدَّمَ ، والسَّلامُ ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن العباس وكان يقول ما انتفت بكلام بعد كلام رسول الله كانتفاعي بهذا الكلام أَمَّا نَمْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَشُرُّهُ دَرْكُ مَالَمْ يَكُنْ لِيَفُونَهُ ، وَيَسُوهِ مُ فَوْتُ مَالَمُ يَكُنْ لِيُدُر كَهُ ، (") فَلَيْكُنْ شُرُورُكَ بِمَا نَلْتَ مِنْ آخِرَتُكَ ، وَلَيْكُنْ أَسْفُكُ عَلِي مَافَاتَكَ مَنْهَا ، وَمَا نَلْتَ مِنْ دُنْيَاكُ فَلَا تُسَكِّنُو فِيهِ فَرَحًا ، ومَافَاتُكَ مَنْهَا فَلاَ تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا ، وَلَيْكُنْ هَمُّكُ فِيما بَعْدَ المَوْت

يوم القيامة م متمرغ: متقلب م أن يوجب مفعول تطمع (١) أسلف: قدم فى سالف أيامه (١) أسلف: قدم فى سالف أيامه (١) قالرسول القصل القصليه وسار (ما أصابك لم يمكن ليخطئك وما خطأك لم يحتى ليسببك) واذا فلا يلقى بالانسان أن يفرح بادراك ماهو عنوم له اذهوما مون الفائلة ولاأن يحزن على فوتما حم أنه ليس له لا نه معدن الفائدة ولا أن : لا تحزن

ومن وصية له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصية لمن وصية لل ضربه ابن ملجم لعنه الله

وَصِيِّتِي لَـكُمْ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَعَمَّدٌ صَـلًى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (') فَلاَ تُضَيِّعُوا سُئَّتَهُ ، أَ تِيمُوا هَذَيْنِ الْسَوُدَيْنِ وَخَلاَ كُمْ ذَمُ ('')

أَنَا بِالأَمْسِ صَاحِبُكُمْ ، وَالْيَوْمَ عَبْرَةٌ لَكُمْ ، وَعَدَّا مُفَارِقُكُمْ ، إِنْ أَنِقَ فَأْنَا وَلِى دَمِي ، وَإِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءَمِيمادِي، وإِنْ أَعْفُ فَالْمَفُولِي قُرْبَةٌ ، وَهُوَ لَكُمْ حَسَنَةٌ ، فَاعْفُوا (ٱلاَ غُيُّونَ أَنْ يَنْفِرَ اللهُ لَكُمْ )

وَاللهِ مَا فَجَأْنِي مِنَ المَوْتِ وَارِدُ كَرِهِنَهُ ، وَلا طالِعُ أَنْكَرَثُهُ ، وَلا طالِعُ أَنْكَرَثُهُ ، وَمَا كُنْتُ الاَّ كَفَارِبٍ وَزَدَ (\*\*)، وَطالِبٍ وَجَدَ، (وما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلاَبْرَارِ)

(۱) محمد بالرفع عطف على أن لانشركوا الذى هوخبر وصيتى (٧) خلا كم: عدا كم ا وتجاوز كم (٣) فبائى: بغتنى والقارب: طالب المناوليلا كما قاله الخليل ولايقال لمن ا عطاب منهارا بعنى أنه متأهب الموت مستعدله راغب فى لقاء ربه ليس بكر مماير د وَّ أَفُولُ وَقَدْ مَضَى بَمْضُ هَذَاالْكَلَامِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الخُطَبِ أُ الأَّأَنَّ فِيهِ هَهُنَا زِيادَةً أُوْجَبَتْ تَكُرْ يرَهُ )

ومن وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله كتبها المداد

هَٰذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلَىٰ بْنُ أَ بِى طَالِبٍ فِي مَالِهِ ابْتِنِاءَ وَجْهِاللهِ لِيُولِهَهُ بِوَالْجَنَّةَ ، `` وَيُمْظِيهُ بِهِ الْأَمْنَةُ

(مِنْهَا) وَإِنَّهُ يَقُومُ بِذَلِكَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ ، يَأْ كُلُ مِنْهُ

بِالْمَرُونِ ، وَيُنْفِقُ فِي الْمَرُوفِ ، فَانْ حَدَثَ جَسَنِ حَدَثُ (٢) وَحُسَيْنٌ حَى قَامَ بِالأَمْرِ بَمْدَهُ ، وَأَصْدَرَهُ مَصَدَّرَهُ

وَانَّ لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَّقَةِ عَلَى ۗ ، مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلَيْ ، وَانَّ لِبَنِي عَلَيْ ، وَانِّي النِّي اللَّهِ ، وَانِّي اللَّهِ ، وَانْدِ اللهِ ، وَتُدْرِيعًا لِلْهِ ، وَتُدْرِيعًا لِلْهِ ، وَتُدْرِيعًا لِلْهِ ، وَتُشْرِيعًا لِوُصَلَتِهِ (\*)

عليه منه (١) يولجه : يدخله الامنة بالتحريك : الامن (٧) الحدث بالتحريك : حادث الموت وأصدره: تصرف فيه كما كان الحسن بتصرف (٣) الوصلة

المانم : الصلة وهي هنام ادبها القرابة

وَيَشْتَرَطُ (''على الَّذِي يَجْمَلُهُ الَّيْهِ أَنْ يَتْرُكُ المالَ على أُصُولِهِ، وَيُثْفَقُ مِنْ ثَمَرَهِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ وَهُدِيَ لَهُ ، وَأَنْ لاَ يَسِمَ مِنْ وْلاَدِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِبَّةٌ (٢) حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غَرَاسًا وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَا ثِي اللَّذِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَدُّ ، أَوْ بيّ حاملٌ نَتُمْسَكُ على وَلَدِها وَهيّ من حَظَّهِ فانْ ماتّ وَلَدُها هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيمَةٌ قَدْ أَفْرِجَ عَنْهَا الرِّ قُ ، وحَرَّرَها الْمِنْقُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذِهِ الوَصِيَّةِ أَنْ لا يَبَيِّعَ مِنْ نَخَيْلِها رَ دِيَّةً . أَلْوَدِيَّةُ الْفَسِيلَةُ وجَمَعُهَا ودِيٌّ قُولُهُ عليهِ السلاَمُ حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُها غِرَاسًا هُوَ مِنْ أَفْصَيَحِ الْكَلَامِ وَالْمَرَادُ بِهِ أنَّ الأرْصَ يَكَثُرُ فِيها غِرَاسُ النَّخْلِ حَتَّى يَرَاها النَّاظِرُ على غَيْر تَلْكَ الصَّفَّةِ الَّتِي عَرَفُهَا بِهَا فَيُشْسَكُلَ عَلَيْهِ أَمْرُهَا ويَحْسَبُهَا غَيْرَهَا) (١) يشترط ضميره يعود الى على أوالحسن الذي يجعله اليه: من تولى المال بعد على أوالجسن بوصيته • يترك المـال،على أصوله : أن لايبيع منه شــيـأ رلايقطم غرسًا (٧) الودية كهدية : وإحدة الودي وهر صفارالنخر والمراديها مناالفسيل وانمانهي الامام عن بيمها لان النخلة حال صغرها لم يتمكن أصلهاني الارض فقلع فسيلها يضربها ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وانحا ذكرنا هنا جملامنها ليطهبها أنه كان يتيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الامور وكبيرها ودقيقها وجليلها

اَنْطَلَقُ عَلَى تَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلا تَرُوعَنَ (١) مَسْلِمًا، ولا تَجْتَازَنَّ عَلَيهِ كَارِهًا، ولا تَأْخُـ ذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ عَيْرِ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ، فإذا فَدِمْتَ عَلَى الحَيِّ ، فأَنْزِلْ بِمَاثِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ غَالِطَ أَيْهَا أَيْهُمْ ، ثُمَّ أَمْضِ الْيَهِمْ وِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ الْمَنْمُ ، فَتَسَلِيمَ عَلَيْهِمْ ، ولا تُخدِجْ وِالسَّحِيَّةِ لَهُمْ . (١) ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ يَنْهُمْ ، فَلَنْ يَلْهُ فَي اللهِ وَخَلِيفَتُهُ ، لِآخَذُ مَنِ مَنَّ مَ فَقَلْ اللهِ وَخَلِيفَتُهُ ، لِآخَذُ مَنِ مَنْ مَ حَقَّ اللهِ فِي أَمُوالِكُمْ مِنْ حَقَ مِنْ فَقَلْ لا ، فَلا تُراجِعُهُ ، وإنْ أَنْمَ لَكَ مَنْهُمْ ، (٢) وَلِي مَنْهُمْ ، (٢)

<sup>(</sup>١) لانروعن: لانتحوفن • الاجتياز: المروريقول لانكن فيك غلظة حتى يكرهك من تمرعليه (٧) تخدج: تبخل مأخوذمن أخدجت السحابة اذا فل مطرها (٣) أنم : قال نم • تعسفه: تأخذه بشدة • ترهقه: تسكلفه ما يشق عليه

فَانْطَلَقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْيِفُهُ وَتُوعِدُهُ ، أَوْ تَمْسِفَهُ أَوْ تَرْهَقَهُ نَخُذْ ما أعْطاكَ منْ ذَهَب أوْ فضَّةٍ ، فإنْ كانَ لَهُ ما شِيَةٌ أَوْ إِبلُ فَلَا تَدْخُلُها اللَّهِ بِإِذْنِهِ ، فإنَّ أَكُثَّرُها لَهُ ، فإذا أَتَيْتُمَا فَكَرَّ تَدْخُرُا عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلَّطَ عَلَيْهِ ، ولا عَنيف بهِ ، ولا تُنفَّرَن بَهِيمَةً ولاَ تُفْزَعَنَّها، وَلاَ تُسُوءنُ صاحِبَها فِيها ، واصْدَعِ الْمَـالَ صَدَّعَيْن، (١٠) مُّ خَبِّرْهُ ۚ فَإِذًا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ ، ثُمَّ اصْدَعِ الْيَا قِيَ سَدْعَيْنَ ، ثُمَّ خَسَيَّرْهُ ۚ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا اخْتَارَهُ ، فَلا نَزَالُ بِذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى ما فِيهِ وَفاهِ لحَقَّ اللَّهِ في مالهِ ، فاقبض حَقٌّ الله منه ، فإن اسْتَقَالَكَ فَأَقَلُهُ (٢) ، ثُمَّ اخْلطْهُما ، ثُمَّ اصْنَعُ مثلَ الَّذِي صَنَفَتَ أَوَّلاً حَنَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللهِ في مالهِ ، وَلا نَأْخُذُنَّ عَوْدًا (" ولاَ هَرَمَةً ولا مَكَنْسُورَةً وَلاَ مَهْلُوسَةً وَلاَ ذَاتَ

<sup>(</sup>١) اصدع: اقدم صدعين فرقتين وأصل الصدع الشقى ف شئ صلب وسميت الفرقة بالمصدر (٢) استقالك فاقلها صلى الاستقالة طلب فسخ البيع والمراد اذا ظن فى انفسه العلم يحسن الاختيار وان ماد فع في يده من شرار المال يخلاف ما أخذ من زكاة وطلب الاعقام من هذه القسمة فأعقه واخلط المال واعد القسم ليستانف الاختيار (٣) العود بفت م فسكون المستقمن الابل والحرة ما كانت أسن من العود و المهاوسة

عَوِ ار ، وَلا تَأْ مَـنَنَّ عَلَيْهَا إِلاًّ مَنْ تَثِقُ بدينِهِ رَافقاً بمال المُسْلِمينَ *عَ*َّى يُوَمِيَّةُ الَى وَلِيَّهِمْ فَيَقْسِمَةُ بَيْنَهُمْ ، ولا تُوَكِّنْ بِهَا الاَّ نامِيحًا شَفَيقًا ، وأَمِينًا حَفَيظًا، غَيْرَ مُعَنَّف ولا مُجْحِف ، (') وَلا مُلْف ولامُنْهِبِ، ثُمَّ احْدِرْ \*\* اليَّنا ما اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَّر اللهُ ، فإ ذَا أَخَذَها أَ مِينُكَ فَأُ وْعِزْ الَّيْهِ أَنْ لَا يَعُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَيَهَنَّ صَلِمًا، (٣ُ وَلا يُعَصِّرَ لَبَنَهَاء فَيَضَّرُّ ذَلِكَ بُولَدِهَا ، وَلا يَجْهَدُنَّ رُ كُوبًا وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَ احِبانها في ذَلكَ ويَبْنَهَا وَلَيْرَقَهُ عَلَى اللَّاغِبِ <sup>())</sup> وَلْيَسْتَأْنَ بِالنَّفِبِ وَالطَّالِمِ ، وَلَيُورِدْها ما تَمَنُّ بِهِ مِنَ النَّدْرِ ، ولا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْت الأرْض الَى جَوَادِّ الطُّرُق، وَلْيُرَوِّ حْمَا فِي الضعيفة وقدهلسه المرضمن بابضرب هزله و العوار بفتح العين وتضم العير ١) العنف من لارفق عنه : الجمحف من يبالغ في سوقها بشدة ستى تهزل ، الملف : المعي من التعب (٢) احدر كانصر واضرب سقى اليناسر يعاومعنا والاصلي أسرع أُوعزاليه : مره بذلك (٣) فصيل الناقة ولدها الرضيع . يمصر يقلل يقال برالان تحسرا قالهوانحا ينهاه عوز المبالغة في حامها الموجبة لقبلة اللين في ضرعها (٤) ليرحالني أعياه التعب • وليستاذن : وليرفق من الاناة بمعنى الرفق: النقب بفته فكسر: الذي تنخرق خفه والفعل من باب فرح والطالع الذي بغمز في مشيه

(٥) جع غدير ماغادر والسيل من المياه وتركه

السَّاعاتِ، وَلَيْمُهُمَا عِنْدَ النَّطِلفِ ('' والأعْشابِ ، حَتَّى تأُ تِبِنَا النَّطافِ ('' والأعْشابِ ، حَتَّى تأُ تِبِنَا اللهِ بُدُنَا اللهِ بُدُنَا مُنْقِياتٍ ، غَيْرَ مُثْمَباتِ ولا مَجْهُودات ، ''' لِنَقْسَمَهَا عَلَى كِتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلاَّجْرِكَ وَأَفْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءِ اللهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عماله وقد دمثه على الصدقة

آمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي سَر الرِ أَمْرِهِ ، وخَفِيّات عَمَلِهِ ، حَيْثُ لا شاهِ عَبَرُهُ ، ولا دَلِيلَ دُونَهُ ، وآمُرُهُ أَنْ لا يَمْلَ بِشَيْء مِنْ طاعَة اللهِ فِيما طَهْرَ ، فَيُخالِفَ الى غَيْرِ هِ فِيما أَسَرٌ ، (") ومَنْ لَمْ يَخْتَلُفْ سِرْهُ وَعَلا نِيتُهُ وَفِيلُهُ وَمَقَالَتُهُ ، فَقَدْ أَدَّى الأَمانَة ، وَخَلَفُ الْمِانَة ، وَخَلَفُ الْمِانَة ،

<sup>(</sup>١) النطاف المياه القليلة واحدها طلقة طلب اراحتها وان يجعل لحمله المعتملات من الاكل والشرب (٢) البدن بضمتين جع البادنة وهي السمينة ، المنقيات جع المنقية اسم فاعل من أقت الابل صارت ذا نقى بكسر فسكون : مخ قالمنقيات بمنى سابقة (٣) فيخالف هو نصب النهى يقول آمر ، أن لا يظهر طاعة تامع اضهار ضده او ان لا يقول خلاف ما يفعل ضده او ان لا يقول خلاف ما يفعل

وَآمُرُهُ أَنْ لَا يَجْبَهُمُ ( ) وَلَا يَعْضَهُمُ ، وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ الْمِنْ فَالدِّينِ ، وَالْأَعْوالُ تَفَضَّلًا بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِمْ . فَإِنَّهُمُ الْإِخُوالُ فَى الدِّينِ ، وَالْأَعُوالُ عَلَى النَّيْخُرَاجِ الْحَقُوقِ عَلَى النَّهِ الْمَارِيْنِ الْمَعْلَوِي عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّ

وإنَّ الكَ في هَنْدِو الصَّدَقَةِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ، وحَقَّا مَمْلُومًا وَشَّ مَمْلُومًا وَشُرَّ كَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةً ، وضُمْفَاء ذَوِى فَافَةٍ ، وإنَّا مُوثُوكَ حَقَّكَ ، فَوَفَيْمِ حَقُوفَهُمْ ، وإلاَّ فإ نَّكَ مِنْ أَكْثَر النَّاسِ خَصُومًا يَوْمَ الْفِيامَةِ ويُؤُسًّا لِمَنْ خَصَمْهُ عِنْدَ اللهِ الْفَقْر او كَ خَصُومًا يَوْمَ اللهِ الْفَقْر او كَ وَالسَّارِ مُ وابنُ السَّيلِ ومَنِ والسَّانَ فَالاَ مَانَةِ ، ورَتَعَ فَى الْخِيانَةِ ، ولَمْ يُنذَ م نَفْسَهُ ودِينَهُ عَنْها . اسْتَهانَ فَالاَ مَانَةِ ، والشَّارِ مُ والسَّارُ والسَّارُ والسَّامُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) بجبههم يقرعهم ويو بخهم وأمسل الجبه ضرب الجبهة وفعله كمنع و يعضههم يهتهم والفعل كفرح : ولا يرغب عنهم بتجافى (۲) البؤس شدة الحاجة من بشس مثل فرح ومن كان خصعه الفقراء فلابدان يبأس لانهم لا عفو عندهم ولاتسامح لمأ صاب فاو بهم من التالم لنع حقوقهم (۳) الخزى بضم ففتح البلايا واحدها خربة بفتح فسكون

## ومن عده عليه السلام الى محمد بن أبى بكر حين قلده مصر

فَاخَفُضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ ، وأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ ، والسُطْ لَهُمْ وَمَكَ ، وَآسِ (') يَئْهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ ، حَتَّى لا يَطْمَعَ النُظْمَاء فِي حَيْفِكَ لَهُمْ ، ولا يَيْأَسُ الضَّعْفَاء مِنْ عَذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فإنَّ الله عَنْ الصَّغِيرَةِ مِنْ فإنَّ الله تَمالَى يُسائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبادِهِ عَنِ الصَّغِيرَةِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ والْكَبَيرَةِ ، والظَّاهِرَةِ والمَسْتُورَةِ فإنْ يُمَدِّبُ فأنْهُمُ أَظْلَمُ وإنْ يَمَدُّ فَهُواً كُرَمُ

واعلَمُواعِبادَ اللهِ أَنَّ المُتَقِينَ ذَهَبُوا بِماجِلِ الدُّنيا، وآجِلِ الآخِرَةِ، فَشَارَ كُوا أَهْلَ الدُّنيا في دُنياهم، وَلَمْ يُشارِكُهُمُ أَهْلُ الدُّنيا في آخِرَ تهم ، سَكَنُوا الدُّنيا بأَفْضَلِ ماسُكِنَت ، وَأَكْلُوها بأَفْضَلِ مَا أَكْلِتَ ، فَحَظُوا مِنَ الدُّنيا بِما حَظِيَ بِهِ

<sup>(</sup>۱) آس أمرمن آسى بمد الهمزة اذاسوى . فى حيفك : ظلمك يقول اجعسل بعضهم اسوة بعض وسو يينهم فى الجليسل والحقير ولا تخص العظماء بشئ من الرعاية حتى يؤملوا ان تظلم غيرهم لاجلهم

النَّرَفُونَ ،('' وَأَخَذُوا مَنْهَا مَا أُخَذَ الجِّبَابِرَةُ اللُّسَكَبِّرُونَ ، ' انْفَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ اللَّبَلِّـنغ ، وَالمَنْجَرَ الرَّابِح ، أَصَابُوا لَذَّةَ زُهْدِ الدُّنيا في دُنياهُمْ ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللهِ غَدًا في آخرَتِهُ ، لاَ ثُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ ، وَلاَ يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ لَذَّةٍ ، فَاحْذَرُوا عبادَ اللهُ المَوْتَ وَقُرْبَهُ ، وَأَعِدُوا لَهُ عُدَّتَهُ ، فإِنَّهُ يُأْتِي بأَسْ عَظِيمٍ وَخَطْبَ جَلِيلٍ ، جَنِّر لاَ يَكُونُ مَعَهُ شَرٌّ أَبَدًّا، أَوْ شَرَّ لايَكُونُ مَمَهُ خَيْرٌ أَبِدًا ، فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى الْجِنَّةِ مِنْ عاملها" وَمَنْ أَقْرَبُ الَى النَّار مِن عامِلُها وَأَنْتُمْ طُرَدَاءُالمَوْتِ، أَنْ أَقَمَتُمْ لَهُ أَخْذَتُمْ، وَانْ فَرَرْثُمْ مِنْهُ أَدْرَكُكُمْ وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ طَلَّكُمْ ، المَوْتُ مَنْقُودٌ بِنُواصِيكُمْ ، (٢) وَالدُّنْيَا تُطْوَى مِنْ خَلْفَكُمْ ، (١) المترفون المتنعمون . الزاد المبلغ : الموصل يعني ان المثنى يؤدي حقالله وحقوق العباد وينلذذ بمباأتاءالله من النعمة وينفق مالهفيما يرفعرشانه ويعلى كلمته فيعيش سعيدا مترفا كماعاش الجبابرة ثم بنقلب الاجوالذي يبلغه سعادة الآخرة جزاءعلى رعاية حق نفسه ومنفعتها الصصحة فيا أوتى من الدنياوهو بهذا يكون زاهداف الدنياوهي مغدقة عليه (٧) استفهام بمعنى النفي أى لاأقرب الى الجنة يمن يسمل لها ولاأفرب الى النار بمن يعمل لها (٣) النواصي جعم الناصية : مقدم

فَاحَلَّرُوا نَارًا قَمْرُهَا بَعِيدٌ ، وحَرُّهَا شَدِيدٌ ، وعَدَا بُهَا جَدِيدٌ ، دَارُ لَيْسَ فِيها رَحْمَةٌ ، وَلاَ تُسْمَعُ فِيها دَعْوَةٌ ، وَلاَ تُغْرَجُ فِيها كُرْبَةٌ ، وَانِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَشْتَةً خَوْفُكُمْ مِنَ اللهِ وَإَنْ يُحْسُنَ ظَنْتُكُمْ بِهِ فَاجْمَعُوا يَنْنَهُما فَإِنَّ الْعَبْدَ اثَمَا يَكُونُ حُسُنُ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ على قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّهِ ، (') وَانَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنَّا بِاللهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفًا لِلهِ ،

واعْلَمْ يَا مَحَدُّ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنِّي قَدْ وَلَيْنَكَ أَعْظُمَ أَجْنَادِي في نَفْسِى أَهْلَ مِصْرَ ، فَأَنْتَ عَقُونٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى فَفْسِكَ ، (") وَأَنْ تُنافِحَ عَنْ دِينِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ، ولاَ تُسْخِطِ اللهِ برضا أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ ، فإِنَّ في اللهِ خَلَفًا مِنْ غَيْرِهِ ، (") وَلِيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفٌ فِ غَيْرِهِ

صَلَّ الصَّلاَةَ لِوَ قُتِبِاللُّوَقَّتِ لَهَا ، ولا تُمَجَّلُ وَقُتُهَا لِفَرَاغِ ، وَلا

شعرالأس (١) يقول ان من خاف ربه أطاعه وا تهى عن معصيته فرجاتوا به بخلاف من لم يخفه فان رجاء و يكون طمعا في غير مطمع نعوذ بالله منه (٧) محقوق مطالب بحق ، تخالف على نفسك تعصيها وتستصعب عليها بترك شهوتها: تنافح تدافع (٣) في الله أى في فضله يعنى ان في فصل الله عوضاعين الخاوق الذي تفقده وايس

ا يُؤتِدْرِها عَن وَفَتْبِا لِاشْتِنِالِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءِ مِن عَمِلَكَ

نَبَعُ لِصَلَاتِكَ

وَوَلِيُّ النَّبِيِّ ، وَعَدُوُّ النَّبِيِّ ، وَلَقَدْ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية جوابا وهومن عاسن الكتب

أماً بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ تَدْكُرُ فِيهِ اصْطِفَاء اللهِ مُحَدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ مَحَدًا عَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِدِينَهِ وَتَأْ يَدِهِ ايَّاهُ بِمَنْ أَيْدَهُمِنْ أَصْحَابِهِ ، عَدَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ آلِهِ لِدِينَةِ وَاجْتَهَاذَا فَقَدْ وَاللهُ (١) يَقْمَعُهُ : يَقْهُرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

فَلَقَدْخَبَ أَلْنَا الدَّهْ مُمنَكَ عَجِباً (') اذْطَفَقْتَ ثُخْبِرُ نَابِيلاً اللهِ عِسْدَنَا وَنَمْتَهِ عَلَيْنَا فِي نَبِينًا فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ النَّمْرِ الَى هَجَرَ ('') أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ الْي النِّضَالِ وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِي الْإِسْلاَمِ فُلاَنَّ وَفُلاَنَ أَمْرًا اللهِ تُمَّم اعْتِزَلَكَ كُلُّهُ ("'وَانْ تَقَصَ لَمْ يَلْحَشْكَ ثَلْمَتُهُ وَمَا أَنْتَ وَالْفَاصِيلَ وَالمَفْضُولُ (''وَالسَّائِسَ يَلْحَشْكَ ثَلْمَتُهُ وَمَا أَنْتَ وَالْفَاصِيلَ وَالمَفْضُولُ (''وَالسَّائِسَ يَلْحَشْكَ مُلْمَتُهُ وَمَا أَنْتَ وَالْفَاصِيلَ وَالمَفْسُولُ (''وَالسَّائِسَ يَلْحَشْكَ مُلْمَتُهُ وَمَا أَنْتَ وَالْفَاصِيلَ وَالمَفْسُولُ أَنْ الْمُاجِرِينَ وَلَلْمَاتُهُمْ وَلَاللَّهُ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُاجِرِينَ اللَّهُ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُاجِرِينَ اللَّهُ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُاجِرِينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْمُاجِرِينَ الْمُولِيلَ وَتَوْرِيفَ طَبَقَاتِهِمْ هَيْبَاتَ

(١) خبأ : أخفير بدأن الدرستر منه أصراعيبا ثم ظهره و طفقت بفتح فكسر : أخنت وشرعت و ببلاء الله : بنعمته فعطف النعمة عليه تفسير (وليبلى المؤمنين منه بلاء سنه ( وليبلى المؤمنين منه بلاء سنه ( ) هجر : مدينة بالبحرين كثيرة النخيل وهو مثل انقل الدي المعدنه و المسدد : مع رمى السهام: النفال : المراماة وهذا مثل لمن يظهر العلم على معلميه يقول اله أو كنت كمن يدعو أستاذه في فن الرمى الى المناصلة (٣) اعتزلك : كان عنك بمعزل و ثامته : عيبه يقول ان كان هم فضل كاندى فليس المدينة بل وعنك في معزل وان كان بهم عيب فأنت برىء منه (٤) ما أنت : استفهام عن حقيقته من ادبه نفيها مبالغة في الوضع منه فمعناه لاحقيقة لك معولاء واستشيئا بذكرينهم و الطلقاء جع الطليق : من أصر في الحرب ثم أطاق وهذا الوصف شامل لمعاوية وأبيه رضى الله عنهما و المدين عالم وعن عرب والدين عالى المناسرين : من نصر والدين حال

لَّهَ أَهُ حَنَّ قِدْحُ لِيْسَ مِنْها ('' وطَفَقَ يَحْكُمُ فِيها ، مَنْ عَلَيْهِ الْحُكُمُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وإنَّكَ لَذَهَابُ فِي التِّهِ . (٢) رَوَّاغُ عَنِ الْفَصْدِ ، ألا تَرَى . غَيْرُ مُخْبِرٍ لَكَ وَلِكُنْ بِنِمْ اللهِ أَحَدِّثُ أَنَّ قَوْمًا (١) اسْتُشَهْدُوا فِي سَنِيلِ اللهِ مِنَ المُهاجِرِينَ ولِكُلِّ فَضْلُ ، حَتَّى اذا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا (١) فِيلَ سَيْدُ الشُّهَدَاء وخَصَّةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَهِيدُنَا (١)

صفه ولم عاربوه (١) حن صوت : القدح بكسر فسكون : السهم والنمير في منهالسهام وهي اذا كانت من جنس واحد تشابهت أصواتها عند الرمى فان شد سهم عن الجنس شدق الصوت وهذا مثل بضرب لن يفتخر بقوم ليس منهم وهو لعمر بن الخطاب رضى الله عندقال له عقبة بن أنى معيط أ أقتل من بين قريش فأجابه حن قدح ليس منها (٧) (تربع أجها الانسان على ظلمك) : تقف عند حدك والنوع بالفتح: بسط اليدويقال المقدار (٣) ذهاب بتشديد الحاء: كثير الذهاب في التبداك و واغ : ميال القعد : الاعتدال (٤) غبر عبر بالرفع : في الصلال و رواغ : ميال القعد : الاعتدال (٤) غبر عبر بالرفع : خبر لمبتدا عندوف تقديره أنا أن قوما مفعول ترى وما بينهما اعتراض (٥) شهيدنا : هو جزة بن عبد المطلب استشهد في أحد وقيل سيد الشهداء القائل

إِسَبْهِينَ تَكَبْيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أُولَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا قُطِمَتُ أَبَّدِيمٍ فِي سَبْيِلِ اللهِ وَلِكُلَّ فَصْلٌ . حَثَى اذَا فُعِلَ بِواحِدِنا مافْعِلَ بواحِدِهِمْ . () فِيلَ الطَّيَّارُ فِي الجَنَّةِ وَذُو الجَنَاحَيْنِ . وَلَوْلا ما نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ تَوْ كِيَةِ المَرْءَ نَفْسَةً . لَذَ كَرَ ذَا كُرُ () . فَضَائِلَ جَمَّةً تَمْرِ فُها قُلُوبُ المُؤْمِنِينَ . وَلاَ تَدُمُ اَ اذَانُ السَّامِعِينَ . فَذَعْ عَنْكَ مَنْ مالَتْ بِهِ الرَّمِيةُ () فَإِنَّا صَائِعُ رَبِّنا () والنَّاسُ بَعَدُ صَنَا ثِعُ مَنْ مالَتْ بِهِ الرَّمِيةُ () فَإِنَّا صَنَا ثِعُ مَنْ مالَتْ بِهِ الرَّمِيةُ () فَإِنَّا صَنَا ثِعُ رَبِنا () والنَّاسُ بَعَدُ صَنَا ثِعُ لَنَا . لَمْ يَعْنَعْنَا قَدِيمَ عَزِّ نَا () وَلاَ عادِي طَوْلِنا على قَوْمِكَ أَنْ فَنَا اللهُ عَلْمَا وَلَسَتُمْ هُنَاكَ خَلَطْنَا كُمْ بَا نَفْسِنا فَنَكَحْنَا وَلاَ عَلَى الْأَكْفَاء وَلَسَتُمْ هُنَاكَ فَلْ الْأَكْفَاء وَلَسَتُمْ هُنَاكَ وَأَنِّى مَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) واحدنا: جعفر بن أبي طالب أخو الامام (٧) ذاكر : بريد به الامام نفسه (٣) مالت به خالفت قصدها تبعها: الرمية : الصيدير ميه الصائد وهذا مثل يضرب لن اهو ج غرضه فعال عن الاستقامة لطلبه (٤) صنائع جع صنيع : هوفى الاصل من تصنعه لنفسك بالاحسان حتى خصصته بك كانه عمل يدك والمرادان آل النبي امراء احسان الله عليهم والناس أسراء فضلهم بعد ذلك (٥) قديم عزنا : مفعول عنع ، عادى ، معتاد : طولنا بفتح فسكون : فضلنا ، أن خلطنا كم : فاعل عنع ، الا كفاء جع الكفء بالضم : النظرف الشرف

وَمِنَا النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ ، ``وَمِنَا أَسَدُ اللهِ وَمَنْكُمُ أَسَدُ اللهِ وَمَنْكُمُ أَسَدُ الاحْلاَفِ، ومِنْكُمُ صَبِيَةُ النَّارِ، ومِنَا خَبُرُ نِسَاءَ الْمَالَمِينَ وَمِنْكُمُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ فَاللَّهُ الْحَطَبِ، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ

فَا سُلَامُنَا قَدْسُمِعَ وَجَاهَلِيَّنَا لَآثُدُفَعَ مُ ( وَأُولُوا اللّهُ يَجْمَعُ اللّهِ يَجْمَعُ اللّهِ عَنْ مَا مُنْهُمُ أَوْ لَى بِبَغْضِ . لَنَا مَا شَدٌ عَنَا وَهُو قَوْلُهُ مَا لَى إِلَّهُ اللّهُ رَحَامِ بَمْضُهُمُ أَوْ لَى بِبَغْضِ . فَ كِتَابِ اللهِ ) . وقوْلُهُ تَعَالَى ( إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِ بِرَاهِيمَ لَلّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلَى النَّاسِ بِإِ بِرَاهِيمَ لَلّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلَى المُؤْمِنِينَ ) . لَلّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَلَى الطَّاعَةِ وَلَمَا احْتَجَ وَنَارَةً أُولَى بِالطَّاعَةِ وَلَمَا احْتَجَ

<sup>(</sup>۱) للكذب: أبوجهل أسداقة: حزة وأسدالاحلاف: أبوسفيان لانه حزب الاحراب والفهم على قتال الني سيد حزب الاحراب وحالفهم على قتال الني سلى الله عليه وسلم و مدية شباب أهل الجنة : الحسن والحسين بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وهم صبيان النار : قيل هم أولاد من وان من الحكم أخبر الني صلى الله عليه وسلم عنهم وهم صبيان بأنهم من أهل النار ومن قواءن الدين في كبرهم و خير نساء العالمين : قاطمة و حالة المطب : أم جيل بنت حرب عجمعا ويقوز وج أبى طب عمالنا : من الفضائل التي لنا يقول ماذ كرمن المناقب المعدودة لناوا ضد ادها المسرودة لكم قليل في كثير ممالنا وعليكم (۲) جاهليتنا لا تدفع : شرفنا قبل الاسلام لا ينكره أحد

المُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَلَجُوا عَلَيْهِم، (''فَانْ يَكَنْ الفُلْجُ بِهِ فَالْحَقَّالَنَا دُونَكُمْ ،وإنْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ فَالأَنْصَارُ عَلَى دَعْواهُمْ

وَزَعَنْتَ أَبِّى لِكُلِّ الْحُلْفَاهِ حَسَدْتُ ، وَعَلَى كُلِّمِ الْمَاتِ ، وَعَلَى كُلِّمِ الْمَاتِ ، وَعَلَى كُلِّمِ الْمَاتِ ، وَإِنْ كَلُولِ كَلَيْتُ ، وَإِنْ كَلُنْ ذَالِكَ كَلَيْكَ ، وَإِنْ كَلُنْ ذَالِكَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ الْمُذَالِكَ وَلَاكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* وَتِلْكَ شَـكَاةٌ خَلَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا (٢٠ \*

وقُلْتَ إِنِّي كُنَّتُ أَقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْخَشُوشُ (" حَتَّى أَبِالِم عَ

(١) السقيفة سقيفة بني ساعدة و فلجوا ظفرواير بدائه لما جتمعوافي السقيفة بمعموت النبي سلى القعليه وصلم ليختار واخليفة له طلب الانصار أن يكون لهم ضيب في الجلاقة فاحتج المهاج ون عليهم بأنهم شجرة الرسول فظفر واعليهم فظفر المهاج ون عليهم بأنهم شجرة الرسول فظفر واعليهم فظفر المهاج من محرة فالكنوار فالمون على دعواهم الشجرة فان أن المام من محرة المهاج بن بالتي صحيحة فالأنصار قالمون على دعواهم من حق الخلافة فليس للن معاوية حق فيها لأنه أجني منهم (٧) وتلك شكاة ظاهر من عنى الشكاة بفتح الشين النقيصة وأصلها المرض وظاهر من ظهر اذا صار ظهرا أي والشكاة بفتح الشين النقيمة وأصلها المرض وظاهر من ظهر اذا صار ظهرا أي خفاوا لمعنى وذلك نقص بعيد عنك عليه (٧) الخشوش: الذي جعل في أنف خلفا والمعنى وذلك نقص بعيد عنك عيم الى عظم أنف المعارية المعارية والمعارية والمعارية والمعارية والمعارية المعارية المعارية والمعارية والمعارية المعارية المعارية المعارية والمعارية المعارية المعارية والمعارية والمعارية المعارية المعارية والمعارية وال

ولَمَدُ اللهِ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَذُمُّ فَمَدَحْتَ ، وَأَنْ تَفْضَحَ الْفَدْخَ اللهِ لَقَدْ اللهِ اللهِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظُلُوماً. (') مالَمْ يَكُن شَاكًا في دينهِ، ولا مُزْتاباً ييقينهِ ، وَهَا يُوم حُجْنِي إِلَى غَبْرِكَ قَصْدُها، (') وَلَكنِي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْ فِرَكِها مِنْ اللّهَ عَبْرِكَ فَصْدُها، (اللهُ وَلَكنِي أَطْلَقْتُ لَكَ مِنْ فِرَكُوها

ثُمُّ ذَكَرَتَ مَاكَانَ مِنْ أَمْرِى وَأَمْ عَثْمَانَ ، فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَـَذِهِ لِرَحِيكَ مِنْهُ ، (أ) فَأَيْنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ ، (أ) تُجَابَ عَنْ هَـَذِهِ لِرَحِيكَ مِنْهُ ، (أ) فَأَيْنَا كَانَ أَعْدَى لَهُ ، (أ) وَأَهْدَى الْمَاتِلَةِ ، أَمَّنْ بَذَلَ لَهُ نُصْرَتَهُ فَاسْتَقَعْدَهُ وَاسْتَكَفَّهُ (أ) وَأَهْدَى الْمَاتِ اللهِ ، (أَمَّنَ النَّهُ وَبَثَ اللهُ وَ اللّهِ ، (أ) حَتَّى أَتَى اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

معاوية على الامام بأنه كان بحيرعلى مبايعة السابقيين من الخلفاء (١) غضاضة: نقص (٧) الى غيرك قصدها: تتوجه الى من سواك وليست متوجهة اليك يحتج الامام على حقد الديرمعاوية لان سواه مظنة الاستحقاق وأماهو فمنقطع عن بو ثومة الامر فلا حاجة الاحتجاج عليه ه سنح: ظهر وعرض (٣) لرجك: قرابتك يعني المهلقر ابته من عنان يصح الجد المعه فيه (٤) أعدى أشدعه وانا: مقاتله بفتح الميم : وجوه قتله (٥) باذل النصرة الامام والمستقعد والمستقد علب التعود والكف هو عنان (٢) استنصره: طلب منه النصرة وضيره المستقد منه النصرة وضيره المستقرة في بالموت وكان قد استنصر

قَدَرُهُ عَلَيْهِ، كَلَّمْ وَاللهِ ( لَقَدْ عَلَمَ اللهُ الْمُوَّ قِينَ مَنْكُمْ ، (')
وَالْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ الَيْنَا، وَلَا يَأْ تُونَ الْبَأْسَ اللَّ قَلِيلًا )
وَمَا كُنْتُ لِأَعْنَذِرَ مِنْ أَنِي كُنْتُ أَنْقُمُ عَلَيْهِ أَحْدَانًا، (')
فَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ الَيْهِ إِرْشَادِي وَهِدَايِتِي لَهُ \* فَرُبٌ مَلُومِ
لاذَنْ لَهُ \* فَرُبٌ مَلُومِ

هُولَهُ يَسْتَفِيدُ الطِّنَّةَ المُتَنَصِّحُ ﴿ ` (وَمَا أُرَدْتُ الاَّ الْإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَمْتُ ، وَمَا تَوْفِيقِي الاَّ باللهِ عَلَيْهِ تَوَ كُلْتُ )

وذَكَرْتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي ولِأَمْحَابِي الأَ السَّيْفُ ، فَلَقَدُ

أَصْحَكْتَ بَعْدَ اسْتِعْبَارٍ "

عُمَان رضى الله تعالى عنه بعشيرته من بنى أمية كداوية فقعدواعن نصر ته وخداوا يندو بين الموت (١) المعوقين هم الما نمون من النصرة (٧) أنقم: أعيب والفعل من باب ضرب م احداثا: بدعا والواحد حدث بالتحريك (٣) الطنة بالهكسر: النهمة م المتنصح: المبالغ في النصم للاينتصح يقول رعمان نشأ التهمة من اخلاص النصيحة عند من لا يقبلها وأول البيت موكم سقت في آثار كم من نصيحة (٤) استعبار بكام يعني أن قوله يبكي من جهة أنه اصر ارعلي غير الحق و تقريق في الدين و تهديد من لا يهدد مَنَى الْفَيْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ عَنِ الْأَعْدَاءِ نَا كُلَيْنَ، '' وَبِالسَّيْفَ مُخُوَّ فِينَ . لَبَّثْ قَلِيلاً يَلْحَقِ الْمَيْجَا حَمَلْ '' فَسَيَطْلُبُكَ مَنَ لَطُلُبُ ، وَيَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْمِدُ ، وَأَنَا مُرْ قِلْ عَوْكَ '' فَيْجَدِفُلِ مِنِ اللَّهِ جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَالتَّالِينِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ ، فَيَجَدُفُلُ مِنِ اللَّهِ جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَالتَّالِينِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ ، فَيَجَدُفُلُ مِنِ اللَّهِ الْمِينَ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِلَّ الللللْمُ اللَّهُ الل

(۱) الفيت : وجدت ، نا كاين : متاخو بن والقعل كنصر (۲) المبتشديد الرب ، فل أمر من لبنه اذا استزاد لبنه أى مكنه فعمناه أمهل ، الحيحاء : الحرب ، حل : هو ابن بدر رجل من قشيراً غير على الجه في الجاهلية فاستنقذ هاوقال لبث قليد لا يلحق الجاهلية فالموتنزل فعار مثلا يضرب التهديد بالحرب (٣) مرقل : مسرع قاله كعب ولن يبلغها الا عذا فرة ه لها على الاين ارقال وتيفيل ولن يبلغها الا عذا فرة ه لها على الاين ارقال وتيفيل ، الجين العظيم (٤) شديد وهو صفة نائية : القتام بفتح القاف : الفبار (٥) متسر باين : لا بسين من أنهم لا بسون لباس الموت كانهم في أكفانهم (٦) ذرية بدرية : من ذرارى أهل بدر (٧) أخو و حنظاة وخالة الوليد بن عتبة وجده عتبة بن ربيعة

## ومن كتاب له عليه السلام الى أهل البصرة

وَقَدْ كَانَ مِنَ انْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَشَقَافَكُمْ مَالَمُ تَنْبُوا عَنْهُ ، (١) فَمَفَوْتُ عَنْ مُجْرِ مكم ، ورَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُذْبِرَكُمْ ، وَقِبَلْتُ مِنْ مُقْبِلَكُمْ ، فانْ خَطَتَ بِكُمُ الأُمُورُ المُرْدِيَةُ ، (٢) وَسَفَهُ الآرَاء الجائِرَةِ ، الَى مُنَابَذَتِي وَخِلاَقِي ، فَهَا أَنَا ذَا لِلَّهُ قرَّتُ جيادِي، <sup>(۲)</sup> وَرَحَلْتُ رِكَابِي وَآتُن ٱلْجَأْتُمُونِي الَى الْمِسِيرِ الَيْكُمْ ، لَأُوتِمَنَّ بَكُمْ وَقَمَةً لاَ يَكُونُ يَوْمُ الْجَمَلَ النَّهِ اللَّ كَلَمْقَةِ لا عِن ، (') مَعَ أَنِّي عارِفٌ لِنِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ ، وَلَذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ ، غَيْرُ مُتَنَجَاوِزِمُتَّهُمَّا الَى بَرىء ، ولانا كِئا الى وَفَيَّ (٥)

<sup>(</sup>۱) من انشار حبلمكم : من نفرقكم وانتشار الحبس في الاصل تفرق طاقاته وانحلال فتله . ثغبوا : تجهلوا والماضى غبا (۲) خطت به تجاوزت . المردية : المهلكة . سيفه الآراء ضعف العقول . الجائرة : المائلة عن الحق ، منابذتى : خلفتي (۳) جيادى : خيلى : ركاني المريقول أنى أد نيت الخيل مني لاركها وشددت الرجال على الجي (2) لعقة لاعق : لحسة لاحس و وجه الشبه السهولة وسرعة الانتها = (٥) الناكث : ناقض العهد

## ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية

فاتّنِ الله وَمَا لَدَيْكَ ، وَالْظُرْ فِي حَقّهِ عَلَيْكَ ، وَارْجِعْ الله مَمْرِفَةِ مَالاً تُمَاذَرُ بِجَالَتِهِ ، فانَّ الطَّاعَةِ أَعْلاَماً وَاضِحةً ، وَسُبُلاً بَيْرَةً ، وَمَحَجَّةً ، (') وَعَايَةً مَطَلُوبَةً ، يَرِدُها الأَكْاسُ ، مَنْ نَكَّبَ عَنها بالأَكْاسُ ، مَنْ نَكَّبَ عَنها جارَ عَنِ الحَقِّ ، وَخَبْطَ فِي التّبِهِ ، ('') وَغَيْرًا اللهُ لِمُمَّةُ ، وَأَحلً بِهِ تَعْمَةً ، فَنَفْسَكَ نَفْسَكَ ، فَقَدْ يَيْنَ اللهُ لَكَ سَبِيلَكَ ، وَحَيْثُ بَيْنَ اللهُ لَكَ سَبِيلَكَ ، وَحَيْثُ تَناهَتُ بِكَ أُمُورُكَ فَقَدْ أَجْرَيْتَ الى غايةِ خُسْرِ وَمَحَلَّةً كُفُو (') وَانْ تَفْسَكَ قَدْ أُولَةً بَلْكَ شَرًا ، وَأَقْحَمَتُكَ ('' غَيًّا وَأُورَدَتُكَ وَانَّ اللهَ الله يَكَ ، وَأَوْرَدَتُكَ وَانَّ قَفْدًا أُخْرَيْتَ الى غايةِ خُسْرِ وَمَحَلَّةً كُفُو (') وَانْ قَفْدُ أَخْرَيْتَ الى غايةِ خُسْرِ وَمَحَلَّةً كُفُو ('' وَانْ قَفْدُ أَخْرَيْتَ الى غايةِ خُسْرِ وَمَحَلَّةً كُفُو (اللهَ الله الله عَنْ وَأُورَتْ عَلَيْكَ المُسَالِكَ ('' غَيًّا وَأُورَدَتُكَ

<sup>(</sup>۱) عجة : طريةاواضحة ، نهجة : مستبينة (۲) الاكياس المقلاء الواحد كس مثل سيده الانكاس : الاخساء الواحد نكس مثل سيده الانكاس : الاخساء الواحد نكس بكسر فسكون (۳) نكب : عدل ، جار : مال خيط : مشي على غيرهداية ، التيه : الفلال (٤) أجويت من الجرى وهو العدو ومفعوله محذوف يقول فقد أجويت مطيتك مسرعالل غاية خسران (٥) أو لجتك : أدخلتك ، أقحمتك : رمت بك ، غيا : ضلالا (٢) أوعرت : أخشت وصعبت

ومن وصية له عليه السلام للحسن بن علي عليهما السلام كتبها اليه بحاضرين منصرفًا من صفين (١)

مِنَ الْوالدِ الفانِ المُقرِّ الزَّمانِ ، "المُدْبِرِ الْمُعرِ المُسْتَسَلِمِ اللَّهُ مِنَ الْمُعرِ المُسْتَسَلِمِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّةُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّالِيلَا الللللَّاللَّةُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللِمُ الللللللْ

أما بَمْدُ فَا يِنِّي فِيما تَبِيَّنْتُ مِنْ إِدْ بَارِ الدُّنْيَا عَنِّي ، وجُمُوح \_ (٦)

<sup>(</sup>۱) حاضرين: اسم بلدة في نواحى صفين (۲) المقرائز مان: المعترف لعبالشدة (۳) ما لا يدرك : ير بديه البقاء وهولا يدركه أحد (٤) غرض الاسقام : هدفها الذي ترمى اليمسهامها ، وهيئة الايام : مرهونها التى فى قبضتها و حكمها رمية المسائب : الذي رمته بسهامها (٥) ضب الآفات: من قوطم فلان نصب عينى بالضم: لا يفارقنى صريع: طريع (٦) جوح : استصاء وتغلب وقد جع كمت

الدَّهْرِ عَلَيْ، وإِفْبالِ الآخِرَ وَالَيِّ، مَا يُرْغَبُنِي (' عَنْ فَ كُرِ مَنْ اللَّهْرِ عَلَيْ، والإهنمام بِمَاوَرَائِي، (' عَبْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَبِي دُونَ هُوائِي، هُمُومِ النَّاسِ هُمُّ نَفْسِي، فَصَدَفَنِي رَأْبِي، وصَرَفَنِي عَنْ هُوائِي، ' وصَرَّحَ لِي مَحْضُ أُنْرِي، فَافْفَى بِي اللَّي جَدِّلا يَكُونُ فِيهِ لَمِبْ، وصَرَّحَ لِي مَحْضُ أُنْرِي، فأَفْفَى بِي اللَّي جَدِّلا يَكُونُ فِيهِ لَمِبْ، وصَدَّقَ لا يَسُوبُهُ كَذِبْ، ووَجَدْتُكَ بَفِضِي، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي، حَتَّى كُلُّنَ المَوْتَ لَوْ أُصَابِكَ أَصَابَنِي، وكَا أَنَّ المَوْتَ لَوْ أَسَابِكَ أَصابَنِي، وكَا أَنَّ المَوْتَ لَوْ أَسَابِكَ أَصابَنِي ، وكَا أَنَّ المَوْتَ لَوْ أَسَابِكَ أَصابَنِي مِنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ أَنْ اللَّهِ مَنْ أَمْرِ نَفْسِي، فَكَتَبْتُ اللَّهُ أَنْ المَوْتَ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْتِ أُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

فَإِنِّي أُوصِيكَ بِيَقُوَى اللهِ وَلَزُومِ أَمْرَهِ ، وعِمارَةِ تَلْبِكَ بِذِكْرِهِ ، والاعْتِصامِ عِبْلِهِ ، وأَى سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ يَنْتُكَ ويَنْ اللهِ إِنْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِهِ

أَحْيِ فَلْبَكَ بِالْمُوعِظَـةِ، وأميَّهُ بِالزَّهادَةِ ، وقَوِّهِ بِالْبَقِينِ،

<sup>(</sup>۱) مایرغبنی: الموصول مفعولتبینت (۲) بمادراتی: الذی ورا مههو أمرالاً خوة (۳) صدفنی: صرفنی ، والفنم فی سرفنی الرأی ، صرح لی محض أمری: ظهرلی خالصه (٤) ف كتبت الیك: مفعوله قوله فیاسیاتی قانی أوصیك الحق، مستظهرا به: مستعینا بما كتب الیك علی میل قلبك وهوی نفسك

ونَوَّ رْهُ بِالْعَكُمَةِ ، وذَلَّلَهُ بِذِكْرِ اللَوْتِ ، وقَرَّ رْهُ بِالْفَنَاهِ ، (١) وِيَصِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْيَا ، وحَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ ، وفُحْشَ تَقَلُّ اللَّيالَى والأيَّاجِ، وأغرضُ علَيهِ أخْبارَ المَـاصِينَ، وذَكَّرْهُ ، ع أصابَ مَنْ كَانَ قَبْلُكَ مِنَ الأُوَّ لِينَ ، وسِرْ في دِيارهِمْ وَآثارهِمْ : فَانْظُنْ فِيمَا فَعَلُوا ، وعَمَّا انْتَقَلُوا ، وأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا ، فإ نَّكَ تَحَدُهُمُ قدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبُّةِ ، وحَلُّوا دِيارَ الْغُرْبَةِ ، وكَأْنَّكَ عَنْ قَلِيل قَدْصِرْتَ كَأْحَدِهِمْ ،فَاصْلِيحْمَثُواكَ ،ولاَ تَبَـعْ آخِرَتُكَ بِدُنْياكَ: ودَع الْقُولَ فِيمالاً تَمْرِفُ، والْيُنطابَ فِيمالَمْ تُحَكَّفْ، وأُمْسِكْ عَنْ طَرِيقِ اذًا خِنْتَ صَلَالَتَهُ ، فإنَّ الْكَكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلال ، خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الأهوال، وأَمْرُ بِالْمَرُوفِ تَكُنُنْ مِنْ أَهْلِهِ ، وأَنْكُر الْمُنْكُرَ بِيدِكَ وَلسانك، وباين مَنْ فَمَلَهُ بِجُهْدِكَ ، (7) وجاهد في اللهِ حَقَّ جِهادِهِ ، ولا تَا أَخُه لَكَ في اللهِ لَوْمَةُ لائم ، وخُض (١) قرره اطلب منه الاقرار . بصره : اجعله بصیرا بفجائع الدنیا (٢) باین :

🔰 باعدوجانب

الْنَمَرَاتِ للحَقِّ حَيثُ كانَ ، (') وَتَفَقَّمه في الدِّين ، وعَوَّدُ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ على المَسكِّرُوهِ ، ونعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ . وأَلْجِئْ تَفْسَكَ فِي الأَمْورِكُلُّهَا الَى إِلَهِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِوْهَا الَى كَيْف حَرِيزٍ، (°) وماينع عَزِيزٍ ، وأخلِصْ في المَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ فإنَّ بِيَــدِهِ الْمَطَاء والْحرْمانَ ، وأَكْثِر الاِسْتِخارَةَ (") وَتَفَكَّمْ وَصِيتِي ولا تَذْهَبَنَّ عَنْهَا صَفَحًا، '' فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلُ مَانَفَعَ . وَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَاخَــَيْرَ فَى عِلْمِ لَا يَنْفَعُ ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِمِلْمِ لَا يَحَقُّ نَمَلْمُهُ أَىٰ بَنَّ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَفْتُ سِنًّا ، (() ورَأَيْتُنِي أَزْدادُ وَهُنَّا ، بِادَرْتُ بِوَصِيتِي الَّيْكَ ، وأُورَدْتُ خصالاً منْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِي أَجِلَى، دُونَ أَنْ أَفْضِيَ الَيْكَ بَمَا فِي نَفْسِي، <sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) النمرات جع غرة : بمنى الشدة (۲) كهف و يز : ملجأ حافظ (۳) الاستخارة : اجالة الرأى في الامر قبل فعله لاختياراً فعل وجوه (٤) صفحا : جانبا يطلب منه عدم الاعراض عن وصيته (٥) لا يحق بضم الحاء وكسرها : لا يكون من الحق وذلك مثل علم السحر (٦) بلفت : وصلت مستا : فصب على المتيز ومفعول بلفت عضوف يريد أنه شاخ و بلغ النهاية من جهة السن موهنا : ضعفا (٧) فضى : ألقى

وأنْ أَنْفُسَ فَى رَأْ بِي كَمَا تَقَصْتُ فِي جِسْمِي، (''أَوْ يَسْبَقَنِي البّيكَ بَمْضُ عَلَبَاتِ الْهُوَى ، أَوْقَنِ الدُّنَيا . ('' فَتَكُونَ كَالصَّهْ النَّفُورِ . وإنَّمَا قَلْبُ الحَدَثِ كَالاَ رَضِ الخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيها مِنْ شَيْء قَبِلَتُهُ ، فَبَادَرْ تُكَ بِالأَدَبِ قَبْلُ أَنْ يَقْسُو قَلْبُكَ ، ويَشْتَغِلَ شَيْء قَبِلَتُهُ ، فَبَادَرْ تُكَ بِالأَدَبِ قَبْلُ أَنْ يَقْسُو قَلْبُكَ ، ويَشْتَغِلَ لَبْحِدٌ وَأَيْكَ مِنَ الأَمْ مَا قَدْ كَفَاكَ أَهْلُ التَّجْرِبَة مُنْ الْأَمْ مَا قَدْ كُفِيتَ مَوْ أَنَّ الطَّلْب، التَّجْرِبَة فَا اللهِ مَنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنْ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنْ وَعُوفِيتَ مِنْ أَنْ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنْ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنْ اللّه مِنْ فَاللّه مِنْ فَاللّه مِنْ فَلْكُ مَا وَلَمْ اللّهُ الْفَلْمَ عَلَيْنَامِنُهُ وَاللّه مِنْ فَاللّه مِنْ فَاللّه مِنْ فَالْمُ الْفُلْمُ عَلَيْنَامِينُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْنَامِينُهُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مَا مُنْ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمِ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ اللّهُ الْعُلْمُ الْع

أَىْ بُنَيًا إِنِّ وَإِنْ لَمَ أَكُنْ عَمِرْتُ عُدُّرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي ، فَقَدْ نَظَرْتُ فِي أَخْبَارِهِمْ ، وَسَرْتُ فَيَأَخْبَارِهِمْ ، وَسِرْتُ

<sup>(</sup>١) وان انقص عطف على أن يعجل (٢) غلبات جع غلبة : وهي القهر والاسنيلاء ، الصعب الفرس الذى لم مذلل ، النفور : ضد الآنس يريداً ويسبقنى الحوى بالاستيلاء على قلبك فلا تتمكن نسيحتى من النفوذ الى فؤادك فتكون كالفرس الصعب الذى لم تعمل فيه الرياضة والذى و الذى لاأنس له (٣) بغيته بكسرالباء : طلبه لتكون بمحقق رأ يك وثابته مستعد القبول الحقائق التي اطلع عليها ذو والتجارب وكفوك طلبه (٤) استبان : ظهر يقول اذا انضم رأيه

فَ آثارهم ، حتَّى عُـذتُ كأحَدِهم ، بَلَ كأنَّى بَـا انْتَهَى لَيَّ مِنْ أَمُورِهِمْ ، قَدْ عَمِرْتُ مَعَ أُوَّلَهِمْ الِّي آخِرِهِمْ . فَعَرَفْتُ صَفْوَ لكَ مَنْ كَلَّدِهِ . وَنَفَعُهُ مِنْ ضَرَرِهِ . فَاسْتَخَلَّصَتْ لُكَ مَنْ كُلَّ غَيْلَةُ .(١) وَتَوَخَيْتُ لَكَ جَمَيلَةُ .وصَرَفَتُ عَنَـكَ مَجْهُولَةُ يْتُ حَيْثُ عَنَانِي مِنْ أَمْرِكَ . ما يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفْيقَ . وأجْمَمْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَبِكَ . `` أَنْ يَكُونَ ``ذلكَ وأَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُو وَمُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ، ذُونيَّةٍ سَليمَةٍ ، وَنَفْسِ صافيَةٍ ، وَأَن ابْتَدِنْكَ يَمْلُمُ كَتَابُ اللَّهِ وَ تَأْوِيلِهِ ، وَشَرَائِمُ الإِسْلَامِ وَأَحْسَكَامِهِ لَاَّلِهِ وَحَرَامِهِ، وَلاَ أُجاوزَ لكَ إِلَى غَيْرِهِ (\*)، ثُمَّ أَشْفَقَتْ (\* نْ يَلْنَبَسَ عَلَيْكَ مااخْتَكَ النَّاسُ فيهِ مِنْ أَهْوَالْهِمْ وَآرَالْهِمْ مِثْلَ الَّذِي الْتَبَسَ عَلَيْم ،(١)

الى آراء أهدل التجرية فربما يظهر له مالم يكن طهر لهمان رأيه يأتى بأمر جديد لم يكونوا أتوابه (١) نخسله : مختاره ومصفاه ، توخيت : تحريت (٢) أجعت :عزمت وهوعطف على يعنى الوالد (٣) أن يكون : مفعول رأيت (٤) لأأباوزلا أنعدى بك كتاب القالى غيره بل أقف بك عنده (٥) أشفقت :

خف وخشيت (٦) مثل صفة لصدر محذوف أى التباسامثل الذي كان طم

فَكَانَا حَكَامُ ذَلِكِ عَلَى مَا كَرِهْتَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ ،أَحَبُّ إِلَى مِنْ اللَّهِ الْهُ ،أَحَبُّ إِلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهَ اللهُ إِلَى أَمْرٍ لاَ آمَنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ ، (1) وَرَجَوْتُ أَنْ يُودِيكَ لِقَصْدِكَ ، فَعَهِدْتُ اللهُ لِرُ شَدِكَ وَأَنْ يَهْدِيكَ لِقَصْدِكَ ، فَعَهِدْتُ اللهُ لِ شَدِيكَ وَصَيْبَى هَذِهِ

وَاعْلَمْ يَا بُنِيَّ أَنَّ أَحَدَّما أَنْتَ آخِـنَّ بِهِ إِلَىَّ مِن وَصِيتِي تَقْوَى اللهِ ، وَالإِقْتِصَارُ عَلَى مَافَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالاَّخْذُ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الأَّوْلُونَ مِنْ آبائِكَ ، وَالصَالِحُونَ مِنْ أَهْلِ يَنْتِكَ ، فَانَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِيمِ كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ ، '' وَفَكَرُّوا كَمَا أَنْتَ مُفَكِرٌ ، ثُمَّ وَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِكَ الى الاَّخْلَةِ بِمَا عَرَقُوا ، والإِمْسَاكِ عَمَّا لَمْ يُكَلِّقُوا ، فإِنْ أَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) احكام: انقان ماسالامك: القائك وتركك ما الهلكة: الهلاك يقول فكان انقان الوصية على كراهتك ان تنبع عليه آثر عنسدى من تركك لامريخاف. عليك منه الهلاك (٧) يدعوا: يتزكوا مان تنظر وامنعول يدعوا يعني انهم لم يتركوا النظر لأنفسهم في مبدأ أمرهم بعين لاترى نقصاولا تعذر خطراتم لما رماسوا الايام ردتهم آلام التجربة الى الاخترعاع فواحسن عاقبته والامساك عن كل عمل لم يكلفهم الله النيابه

تَفْهَلَ ذَلِكَ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ كُما عَلَمُوا ، فَلْيَكُنُ طَلَيُكُ ذَلكَ يُّمْ وَتَمَلُّمْ ، لا بَتَوَرُّطِ الشُّبُهاتِ ، وَعُلُو ّ الخُصُوصيَّاتِ . وابْدَأ نَظَرُكُ فِي ذَلِكَ بِالْإِسْتِمَانَةِ بِإِلَهَكَ ، وَالرَّغْبَةِ الَّذِهِ فِي كَ ، وَتَرْكُرِكُلِّ شَائِبَةِ أُوْلَجَتْكَ فِي شُيْهَةٍ ، `` أَوْ لْمَتَكَ الِّي صَلَالَةٍ ، فإذَا أَيْمَنْتَ أَنْ قَدْصَهَا قَلْيُكَ فَخَشَمَ : وَيَّرَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ ، وكَانَ هَمُّكَ فِي ذَلَكَ هَمًّا وَاحدًا ، فَانْظُرُ فَشَرْتُ لَكَ. وإنْ أَنْتَ لَمْ يَجْنَبُعُ لِكَ مَاتِحَتُ مِنْ نَفْسَكَ : فَرَاغِ نَظَرَكَ وَفِـكُمْرِكَ، فَاعَلَمُ أَنَّكَ إِنَّمَا غَنِّطُ الْعَشْوَاءِ ، <sup>(٢)</sup> وَتَتَوَرَّطُ الظُّلَّمَاءَ ، وَلَيْسَ طَالَبُ الدِّينَ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ ، وَالإِمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ (\*\*

<sup>(</sup>١) الشائبة : مايشوب الفكر من شك وحيرة ، أو لجتك أدخلتك (٢) تخبط : نسبه على غيرهدى ، المشواء : الناقة الضعيفة البصر وهو مفعول معلل على حنف مضاف أى نسير سيرالناقة الضعيفة البصر لا تأمن السقوط في الاخسلاص منه ، تتورط من تورط الامر ، اذا دخله على صعوبة في التخلص منه (٣) ذلك للذكور من الخبط والخلط ، أمثل : أحسن يريد ان حبس النفس عماذ كرمن خبط العشواء وتورط العالماء أولى وأضل

فَتَفَهَّ يَا بُنَّ وَصِيتَى ، واعلَمْ أنَّ مالكَ المَوْتِ هُوَ مالكُ الحَياةِ وَأَنَّ الْخَالَقَ هُوَ المُبِيتُ ، وِأَنَّ المُفْنَى هُوَ المُبِيدُ ، وَأَنَّ المُبْتَلَىَ هُوَ المُمانِي، وأنَّ الدُّنيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ الأعلى ماجَمَلَها الله عَلَيْهِمنَ النَّمَاء، (' وَالإِ بْنِلاَ وَالْجِزَا فِي الْمَادِ ، أَوْ ماشاء ممَّا لاَ نَمَلُهُ فَإِنْ أَشْكُلَ عَلَيْكَ شَيْء مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَمَالَتِكَ بِهِ ، فَا نَّكَ أَوَّلَ مَاخُلُقْتَ جِاهِلاً ثُمَّ عُلَمْتَ . وما أَ كُثَرَ مَاغَهَلُ مِنَ الأَمْرُ وَيَتَعَيِّرُ فِيهِ وَأَيُّكَ ، وَيَضَلُّ فِيهِ بَصَرُكَ ، ثُمَّ تُبْصرُهُ لَعَدُ ذَلِكَ ، فاعتَصم بالَّذِي خَلَقَكَ ، وَرَزَّ قَكَ وسَوَّاكَ ، وليكُنْ لَهُ تَمَبِّدُكُ وَالَيْهِ رَغْبَتُكَ ، ومنهُ شَفَقَتُكَ (٢)

وَاعْلَمْ يَا بُنَى ۚ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يُنْبِئُ عَنِ اللهِ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ الرَّسُولُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فارضَ بِهِ رَائِدًا ، " وَالَى النَّجَاةِ قائِدًا

<sup>(</sup>١) لتستقر: لتثبت يعنى ان الدنيا لا تثبت الاعلى طبعها الذى أودع الته فها من البس أهلها ثياب النعماء تارة وصب البلاء عليه سم تارة أخرى واتصافهم بمايدًا بون عليه يوم القيامة أو يعاقبون به (٧) الرائد من ترسله فى طلب السكلاليت عرف موقعة والرسول قدعرف عن الله وأخبر نافه ووالدسماد تنا

نَا يَّي لَمْ آلُكَ نَصِيحَةً ، ('` وَانَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِي النَّظْرِ لِنَفْسِكَ وَإِنْ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِي لكَ

وَاعْلَمْ يَابُّنِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَسْكَ رُسُلُهُ : وَلَرَأَ بْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وسُلْطانهِ ، وَلَعَرَفْتَأْفُهالَهُ وصِفاتهِ ، وَلَـكَنَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ كُمَا وَصِفَ نَفْسَةُ ، لاَ يُضادُّهُ فَهِ مُلْكِهِ أَحَـدُ ، وَلاَ يَزُولُ أَبَدًا وَلَمْ يَزَلُ ، أَوِّلُ قَبْلَ الأَشْياء بِلاَ أُوّلِيَّةٍ ، (" وَآخِرُ يَعْدَ الْأَشْيَاهُ بِلاَ نَهَايَةٍ ، عَظُمُ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِينَتُهُ بإحاطَةِ قَلْب وْ بَصَرِ ؟ فَإِذًا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كَمَا يَنْبَغَى لِمُثْلَكَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي بْغَرْ خَطَرَهِ ، (<sup>(۱)</sup> وَقِلَةٍ مَقْدِرَتهِ ، وكَثْرُةٍ عَحْرُهِ ، وَعَظِيم حاجَتهِ الَّى رَبُّهِ ، في طُلُب طاعَتِهِ ، وَالْخَشْيَةِ مَنْ عُقُوبَته ، والشُّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ ، فإ نَّهُ لَمْ ۚ يأْمُرْكَ الاَّ بَحَسَنَ وَلَمْ يَنْهَكَ الأَّ عَنْ قَبِيحٍ يَا بُنِّيَّ انِّي قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وحالها وَزَوالها وَانْتِمَالُهَا وَأَنْبَأَنُّكَ عَنَ الآخرَةِ وَمَا أُعدُّ لِأَهْلُهَا فِيهَا وَضَرَبْتُ

 <sup>(</sup>١) لمأقصر فى نصيحتك (٧) فهوأ ول بالنسبة الى الأشياء لكونه قبلها الاانه
 لا ابتدامله (٣) خطره: قدره ومنزلته

<sup>(</sup> ٥ - نهجالبلاغه (ثاني )

لكَ فيهما الأمثالَ لتَعْتَبِرَ بِها وتَعَدُّو عَلَيْها. انَّما مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنيا ' كَنَثَلِ قَوْمٍ سَفَرِ نَبَا بِهِم مَنْزِلٌ جَدِيبٌ فَأَ مُّوامَنْزِلاً خَصِيبًا . . وَجِنَا بًا مَّر يِماً ، فاحْتَمَلُوا وعْناء الطَّر يق، <sup>(٢)</sup> وَفَرَاقَ الصَّديق . وَخُشُونَةَ السُّفَر وَجُشُوبَةَ المَطْعَم . لَيَأْ ثُواسَعَةَ دَارِهِمْ . ومَنْزلَ فَرَارِهِمْ . فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَيْء مِنْ ذَلِكَ أَلَمًا . وَلا يَرَوْنَ نَفَقَةً مَغْزَمًا . ولاَ ثَنَى أَحَبُّ النَّهُمْ مِنَّا قَرَّيَهُمْ مِنْ مَنْزَلَهِمْ . وأَدْنَاهُمْ من مَحَلَّهُمْ . وَمَثَلُ مَن اغَنَّدُ بِهِ كَمَثَلِ قُومِ كَانُوا بِمَنْزَلِ خَصِيبٍ فَنَاهِمْ الَى مَنْزَلَ جَدِيبٍ فَلَيْسَ شَيْءُ أَكْرَهَ النِّهِمْ . ولا أَفْظُمَ عِنْدَهُمْ . مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فِيهِ . إِنِّي مَايَبُجُمُونَ عَلَيْهِ . (اللَّهُ ويَصِيرُونَ النِّهِ، يا بُنِّيُّ اجْمَلُ نَفْسَكَ مِيزَانًا فيما يَيْنَكُ وبَيْنَ (١) خبرالدنيا:عرفها كاهي بامتحان أحوا لها والفعل من باب نصره سفر بفته فسكون اسم جمع لسافر بمعنى مسافر ، نبايهم : لم يوافقه مالقام به لوخامته ،

<sup>(</sup>۱) خبراك نيا:عرفها كاهى بامتحان أحوالها والفعل من بأب نصره سفر بفتح فسكون اسم جمع لسافر بمنى مسافر ، نبابهم : لم يوافقهم القام به لوخامته ، جديب : مقحط لاخدير فيه ، أموا : قصدوا ، جنابا : ناحية ، مريعا بفتح فكسر : كثير العشب (۲) وعثاء الطريق : مشقته : جشو بة المطم : غلظه أوكونه بلاأ دم وقد جشب الطعام من بابى نصر وسمع (۳) يهجمون عليه : ينتهون اليه بفتة

غَيْرِكَ، فأَحْبِ لِفَيْرِكَ مِائِعِتْ لِنَفْسِكَ . وَاكْرَهُ لَهُ مَاتَكْرَهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللهُ الله

هُدِينَ لَقَصْدِكَ ، فَكُنْ أَخْشَعَ مَانَكُونُ لِرَبِكَ واعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدةً (''ومَشَقَةٍ شَدِيدةٍ وَأَنَّهُ لَا غِنِي لَكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الارْتِيادِ ، (''وقَدْرِ بَلاغِكَ مِنَ

(١) وارض لاتطلبز يادة: يسنى اذاعاماوك بمثل مانعاملهم به فاقتع منهم بذلك (٧) الاعجاب استحسان ما يصدر عن الفس مطلقا وهومن شر الأخلاق مصيبة على صاحبه و.ن أشد الآفات ضر والقبله (٣) الكدح و أشد السعى (٤) لا يحرص على جع المدل ليأخذه الوارثون بعد ك بل أنفى فيما يجاب وضاالة عند ك على جع المدل ليأخذه و الوارثون بعد ك بل أنفى فيما يجاب وضاالة عند ك المرتباد الطلب وحسنه انيانه و وجهه و البلاغ بالفتح الكفاية

الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَهْرِ. فَلا تَحْمُلُنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ. الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَهْرِ. فَلا تَحْمُلُنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ. فَيَ كُونَ تَقُلُ ذَلِكَ وَإِلاَّ عَلَيْكَ ، واذا وجَدْتَ مِن أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ الّى يَوْمِ القيامَةِ ، فَيُوافِيكَ بِهِ غَدًا حَيْثُ مَنْ يَحْتَاجُ اللّهِ. فَاعْتَنِمُهُ وحَمَّلُهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ مَنْ اسْتَقُرَضَكَ فِي قَادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمَلَكَ تَطْلُبُهُ فَلا تَحِدُهُ ، واغْتَنِمُ مَن اسْتَقُرَضَكَ فِي قادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمَلَكَ تَطْلُبُهُ فَلا تَحِدُهُ ، واغْتَنِمُ مَن اسْتَقُرَضَكَ فِي حَالٍ عِنَاكَ. لِيَجْمَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرِيكَ عَلَيْهَا أَخْبَحُ كُودًا (٢) اللّهُ فِي فيها أحسَنُ وَاعْلَمْ أَنَّ أَمامَكَ عَقَبَةً كَوْدًا (٢) اللّهُ فِي فيها أحسَنُ حَالاً مِن اللّهُ في اللّهِ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حالاً مِن اللّهُ مِن اللّهُ عِنْ وَأَنْ

مَهُ عَلَىٰ َ بِهَا لاَ مَحَالَةً عَلَى جَنَّةٍ أَوْ عَلَى نَارٍ . فَارْتَدُ لِنَفْسِكَ قَبْلَ ثُرُولِكَ ، أَوْتَ لِنَفْسِكَ قَبْلَ ثُرُولِكَ فَلَيْسَ بَسْدَ المَوْتِ لِنُولِكَ فَلَيْسَ بَسْدَ المَوْتِ

<sup>(</sup>١) الفاقة: الفقر يقول اذاخففت آلام الفقراء فأسعفتهم بالمال كان ثواب ذلك ذخيرة تناطلق القيامة فكامم حاواء شك زادا يبلفك موطن سعادتك يؤدونه اليك وقت الحاجة وهذا الكلام من أفصح ماقيل في الحث على الصدقة (٧) صعبة الرقق: الخصيصم فكسر أصله الذي خفف حله والمرادمة قليل الاوزار، المثل بعكس المحف ف المعنيين (٧) ابعث والدامن العمل الصالح تطعك النفة المنابل بعدة المزل

سْتَغَنُّ (1) وَلا الِّي الدُّنيا مُنصَرَفٌ . واعْلَمْ أنَّ الَّذِي يَسَدِهِ خَزَانِنُ السُّمَوَاتِ والأرْضِ قَدْأَذِنَ الَّكَ فِي الدُّعاءِ وَتَكَفَّلَ لَكَ الاجاية. وَأَمْرَكَ أَنْ تَسَأَلُهُ لِيُعْطَكَ . وتَسْتَرْحِمَهُ لِمَرْحَمَكَ . وَلَمْ يَجْعَلُ بَيْنَاكَ وَبِيْنَةُ مَنْ يَحْجَبُهُ عَنْكَ وَلَمْ يُلْحِشْكَ الَّى مَنْ يَشْفَمُ لَكَ الَّيْهِ وَلَمْ يَمْنَمُكَ إِنْ أَسْأَتَ مِنَ التَّوْبَةِ وَكُمْ يُعَاجِلُكَ بِالنَّفَةِ، وَلَمْ يُعَيِّرُكُ بِالإِنابَةِ، ``وَلَمْ يَفْضَحُكُ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بِكَ أُونَى وَلَمْ يُشَدِّدُ عَلَيْكُ فِي تَبُولُ الإِنَابَةِ وَلَمْ بُنَاتِشُكُ الجَريمَةِ وَكُمْ يُؤْلِسُكَ مَنَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ عَن لَذْنُ حَسَنْةً . (٣) وَحَسَىَ سَيِّنَاكُ وَاحِدَةً .وحَسَىَ حَسَنَتُكُ عَثْمرًا .وفَتَحَ لك بابَ المُتَابِ وفاذًا نَادَيْتُهُ سَعَ نَدَاءك . واذا ْنَاجِيْتُهُ عَلِمَ نَجْوَ الْـُـُ (\*) قَأْفُمْنَيْتَ الَيْهِ بِحَاجِيِّكُ (°) وَأَ بْثَثْتُهُ ذَاتَ نَفْسِك

<sup>(</sup>۱) المستعتب والمنصرف: مصدان والاستعتاب طلب العتبى وهى الرضاولا انصراف الى الدنيا بعد الموت على استثناف العسمل انصراف الى الدنيا بعد الموت على استثناف العسمل (۷) الانابة الرجوح الى الله والاقبال على طاعتهم الاقلاع عن معصيته والله لا يعبر التأب اليه بتوبته (۳) نزوعك: رجوعك (٤) للناجاة المكالة سراوالله يعلم ما المبتاكيا ما ملاتيته (٥) أفنيت: ألقيت ، أبثته : كاشسفته ، ذات نفسك : حالما

وَشَكُونَ الَّهِ هُمُومَكَ ، وَاسْتَكَشَفْتُهُ كُرُوبَكَ ، (' وَاسْتَعَنْتَهُ عَلَى أُمُورِكَ ۚ ، وَسَأَلْتَهُ مَنْ خَزَالِن رَحْمَتِهِ . مالا بَنْدِرُ عَلَى إَعْطَائُهِ غَيْرُهُ مَنْ زِيادَةِ الْأَعْمَارِ ، وصحَّةِ الأَبْدَانِ ، وسَمَةِ الأَرْزَاقِ ، ثُمَّ جَعَلَ في يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَرَاثِنهِ ، بِمَا أَذِنَ لَكَ مِنْ مَسْأَلَتُهِ فَمَتَى شَنْتَ اسْتَفْتَحْتَ بِالدُّعَاءُ أَبْوَابَ نَمْمَتُهِ، وَاسْتَمْطَرْتَ شَا يَبِ رَحْمَتُهِ ، (١) فَلاَ يُمَنَّطُنَكَ إيطاه إِجَابَتَهِ، (\*) فَانَّ الْمَطَيَّةَ عَلَى فَدْرِ النَّيَّةِ ، وَرُبُّما أُخْرَتْ عَنْكَ الإجابَةُ ، لَيَكُونَ ذَلكَ أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائلِ ، وَأَجْزَلَ لَمَطَاء الآمل، ورُبِّماساً لَتَ الشَّيِّ فَلا بُوْتاهُ ، وأُوتيتَ خَـبرًا منْ عاجلاً أو آ جلاً أو صُرفَ عَنْكَ لما هُوَ خَيْنٌ لَكَ ، فَلَرُبُّ أَمْر قَدْ طَلَبْتُهُ فَيهِ هَلَاكُ دِينَكَ لَوْ أُوتِيتَهُ ، فَلَتَكُنْ مَسَا لَنَكَ فَيه يَنْهَى لَكَ جَمَالُهُ ، ويُنْفَى عَنْكَ وباللهُ ، والْمَالُ يَبْفَى لَكَ فان الامطار تحيى للوات ونسع الله تحيى الميت لجهالة والسلالة والحرمان (٣) يقتطنك مضارع اقتطه اذاأ يأسه

ولا تَبْقَى لَهُ \*

واعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لاَ لِلدُّنْيَا وِلِلْفَنَاءَلاَ لِلْبُقَاء وللْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاةِ وَأَنَّكَ فِي مَنْزِل قُلْمَةٍ (' وَدَار بِلْنَةِ وَطَرِيق الى الآخرةِ وأنَّكَ طَرِيدُ المَوْتِ الَّذِي لاَ يَنْجُو منهُ هاربُهُ وَلا نَهُ تَهُ طَالِبُهُ ولاَ بُدَّ أَنَّهُ مُدْرِكُهُ فَسَكُنْ مِنْهُ عِلى حَذَرِ أَنْ يُدْرِكُكَ وَأَنْتَ عَلَى حَالَ سَيَنَةً قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مَنْهَا بِالنُّونَةِ فَيَحُولَ يَبْنَكَ وَبَيْنَ ذَلَكَ فإذًا أَنْتَ قَدْأُهُلَكُتَ نَفْسَكَ ْ يَانِينَّ أَكُثْرُ مِنْ ذِكْرِ اللَّوْتِ وِذِكْرِ مَاتَهْجُهُ عَلَيْهِ وَتُفْضَى لَمْذَالَوْتِ اللَّهِ، حَتَّى يأْ تَيكُ وقَدْ أَخَذْتَ منهُ حذْرَكَ ، (" وَشَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ ، وَلاَ يا تَيكَ يَنْتَةً فَيَبَرَلُكَ ، " و إِيَّاكَ أِنْ تَفْتَرُ بِما رَكَى مِنْ اخْلَادِ أَهْلِ الدُّنْيَا النَّهَاء ( ) وَتَكَالُّهُمْ عَلَيْهَا ، فَقَدْ نَبَّ اللهُ

(۱) نست الى نفسها أخبرتك بلسان حالما انهاستفنى و تزول وأصل النبى الاخبار بالوفاة (۷) ضارية : مولعة بالاف تراس وقد ضرى به كرضى لهج به : پهر بضم الماء وكسرها: يمت و ببغض (۷) النم بالنحر يك خاص هنا بالا بل معقلة اسم مفعول من عقل البعر بالتشديد شد وظيفه الى ذراعه يمنى ان أهل الدنيا سنفان صنف صغف لا يستطيع ان يأتى من السوء ماشاء ف كان الضعف المجتزلة العقال من البعير وصنف قوى يأتى ماشاء من الخمازى فهو كالبعير المهمل الذى لا عقال بمنعد الذهاب حيث شاء (٤) أضلت : أضاعت ، مجهوط ا : الطريق الذى لا تعرف الله قال السروح بالضم جم سرح بفتح فسكون : النائم من الابل و نحوها : العاهة : المات ، وخو يصعب السيرف بعنى انهم ميسرحون لرعى الآفات فى وادى المتاعب (٢) مسيم اسم فاعل من أسام الدابة : سرحها الى المرعى

ولَيبُوا بِإ ونَسُوا ماوَرَاءها

رُوَيْدًا يُسفِرِ الطَّلَامُ ('' كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الأَظْمَانُ (''
يُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلْحَقَ ، واعْلَمْ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ
والنَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسارُ بِهِ وانْ كَانَ واقِنًا ، ويَقْطَعُ المَسافَةَ وانْ كَانَ
مُتْهَا وادِعًا ('')

واعلَمْ يَقَينًا أَنَكَ لَنْ تَبلُغُ أَملَكَ ، وَلَنْ تَمُدُواْ جَلَكَ، واَنَكَ فِي الْمَدُواْ جَلَكَ، واَنَكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَحَفِّصْ فِي الطَّلَبِ (' وَأَجْمِلْ فِي المُسَكَنَسَبِ مَنْ كُلُ طَالِبِ بِمَرْ ذُوقٍ ، ولا فَإِنَّهُ رُبِّ طَلَبِ بِمَرْدُ وَقِي ، ولا كُلُّ مُثِيلٍ بِمَحْرُومٍ ، وَأَكْرِمْ قَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَةً وَانْ سَاقَتْكَ كُلُّ مُثِيلٍ بِمَحْرُومٍ ، وَأَكْرِمْ قَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَةً وَانْ سَاقَتْكَ

<sup>(</sup>۱) يسفر: يكشف الظلام مرادبه الجهل يقول مهلابذهب الجهل وتظهر المقيمة بانجلاء النفاة وساول المنية (۲) الاظعان جع ظمينة: الهودج تركب في المرأة عبر به عن المسافر بن يقول فكان السائر بن الى الآخوة قس بلغواغاية سيرهم (۳) وادعا: ساكامستريحا (٤) حفض فعل أمر من خفض بالتشديد : رفق ، أجل أمر من أجل في كسبه : سهى سفيا جيلالا وص معه ولا طمع فلا ينع الحق ولا يأخسذ ماليس بحق (٥) الحرب بالتحر يك سلب جيع المال والفعل من باسفر ح

الَي الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بِمَا تَبَذُّلُ مِنْ تَفْسِكَ عَوِضًا (')
وَلاَ تَكُنْ عَبُدَ غَـ بُرِكَ. وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرَّا. ومَا خَبْرُ خَـ بْرِ
لاَيْنَالُ الاَّ بِشَرِّ ('') ويُسْرِلا يُنَالُ الاَّ بِمُسْرِ ('')

وَآيَّاكَ أَنَّ تُوجِفَ بِكَ مَطَاياً الطَّمَعِ (') فَتُورِدَكَ مَنَاهِلِ الْمُلَكَةِ وَإِنِ اسْتَطَمْتَ أَنْ لا يَكُونَ يَنْنَكَ وَيَنْ اللهِ ذُو نِمْمَةٍ الْمُلَكَدَة وَإِنْ اللهِ ذُو نِمْمَةٍ فَافْمَلْ . فَإِنَّكَ مُدُوكٌ قِسْمَكَ . وَآخِدُ سَهْمَكَ . وَانْ الْبَسِيرَ مِنَ فَافْهِ وَانْ اللهِ مَنْ خَلْقَهِ وَانْ للهِ مَنْ خَلْقَهِ وَانْ كُنْ مَنْهُ مَنْ الْسَكَشِيرِ مِنْ خَلْقَهِ وَانْ كَانَ كُنْ مَنْهُ

وَتَلَافِيكَ مَافَرَطَ مِنْ صَمَٰتِكَ . أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ

<sup>(</sup>١) الرغائب جعر غيبتوهى الامرا الرغوب فيه أى لا تبذل نفسك ولا تهنها في طلب رغائب الاموال فان سبيل المال ان تصان به النفس فاو بذلت في طلبه ايكن عوضاعها (٢) و ما خبر خبر: استفهام عنى النق يقول لاخير في شئ مهاه الناس خبر اوهو ما لاينال الابالشر لانكون وسيلة الى اغير (٣) و يسرعطف على خبرا لمناف اليب و بعسر: المرادبه ما يضطر الانسان لرذيل الفعال فهو يسعى جهده التحرز منه قان جعله وسيلة الى اليسر والسعة فقد وقع أولا فيا يخشاه فيسره لا فائدة فيه اذا منه قان جعله وسيلة الى الوجف: تسرع و مناهل جعمنه النام ، ما ترد دا لابل

مافات من منطقك ، (١٠ وَحِفظُ مافِ الوعاء بشدِّ الوكاء. وحفظُ مانى يَدَيْكَ أَحَبُ الْنُ مِنْ طَلَب ماني يَدِ غَيْرِكِ (٢) وَمَرَارَةُ اليانُّس خَيْرٌ مِنَ الطُّلُبِ الَى النَّاسِ. وَالْحِرْفَةُ مُمَّ الْمِفَّةِ حَيْرٌ مِنَ الْهَنَى مَعَ الْفُجُورِ وَالْمَرْوْأَحْفَظُ لِسِرٌ و (٣٠). ورُبِّساع فيما يَضُرُّهُ (١٠ مَنْ أَكُنْثَرَأُهُجِرَ (°). وَمَنْ تَفَكَرْ أَيْصَرَ. قارنْأُهُلَ الخَيْرِ' تَكُنُ مِنْهُ ، وباينُ أَهْلَ الشَّرِّ تَبَنَ عَنْهُمْ ، بنْسَ الطَّمَامُ الحَرَامُ وظُلُمُ الضَّمِيفِ أَفَعَشُ الظُّلْمِ . اذَا كان الرَّ فَقُ خُرْقًا كانَ الْخُزْقُ رَفْقًا، (٦) رُبِّمًا كان الدُّوَلَهُ دَاهُ وَالدَّاهِ دَوَاهُ . وَرُبُّما يُحوهاللشرب(١)النلافي :التدارك لاصلاحمافسدأوكاد . مافرط : قصرعنَ افادة الفرصة أوانالة الوطر م من ادرا كك مافات لحاقك ماسيق الى غيرالصواب لاجبل استرجاعه يعنىأن سابق الكلام لايسترجع والمقصرمين السكوت سيهل التدارك ، الوكاء : حبل بشد به رأس القر بة يقول وأعما يحفظ الانسان من الخطأ فالكلام بحفظ لسانه كماأن مافى الوعاء لايحفظ الابشد الوكاء اذلولاه لصبالماء من القربة مثلافا يمكنه ردد (٧) يرشه والى الاقتصاد في المال (٣) أحفظ السره: أشدحفظاله من غيره فالاولى أن لا يفضى به الى غيره والافشا (ع) قدير وم الانسان فالدة فرسى لماعجهل أوسو قصد فينقلب سعيه بالضر رعلية (٥) أهجر: قال هجرابضم الحماء وهوالهم فيان وكثير الكلام لايخاومن الاهتجار (٦) الخرق بالضم : العنف يقول اذا كان المقام للعنف كان ابداله بالرفقءعنفاو كان ﴿ نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحُ وَعَشَّ المُستَنْصِحُ '' . وايَّاكُ وَاتِكَالُكَ عَلَى اللَّنَى فَإِنَّا النَّاصِحُ وَعَشَّ المُستَنْصِحُ '' . وايَّاكُ وَاتِكَالُكَ عَلَى اللَّنِي فَإِنَّا النَّجَارِبِ . وَخَيْرُ مَا جَرِّبْتَ مَاوَعَظَكَ ، '' بادِرِ الفُرْصَةَ : قَبْلَ أَنْ تَكُونَ عُصَةً . لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يُصِيبُ . وَلَا كُلُّ عَالِبٍ يَوُّوبُ . ومِنَ الفَسَادِ السَّاعَةُ الرَّادِ '' وَمَفْسَدَةُ المَّادِ . ولِسَكُلِّ أَنْ عَاقِبُ . سَوْفَ الضَّاعَةُ الرَّادِ '' وَمَفْسَدَةُ المَّادِ . ولِسَكُلِّ أَنْ عَاقِبَةُ . سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّر لَكَ . النَّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُبُ يَسِيرُ أَنْسَى مِنْ يَرْبُ لَكَ مَا قُدِر لَكَ . النَّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُبُ يَسِيرُ أَنْسَى مِنْ يَرْبُ اللَّهِ فَيْ النَّامِ وَالْمَادِ . وَرُبُ يَسِيرُ أَنْسَى مِنْ النَّاجِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُبُ يَسِيرُ أَنْسَى مِنْ النَّاحِرُ مُخَاطِرٌ . وَرُبُ يَسِيرُ أَنْسَى مِنْ .

هومن الرفق وذلك منسل مقام التأديب والحد (١) غير الناصح: من لم تطلب منه النصيحة و المستنصح اسم مفعول من طلبت منب النصيحة يقول لا تتبعر أى من المتسحة و لا تنبذ قول من لم تستنصحه سنى تعرضه على عقلك و تزنه بميزان فكرك فر بما غشلك من اتخذت نه ناصحا و نصحك من لم تعول على الاقتداء به (٧) المني المين بدون عمل صلل به الى المطاوب و يعرف مان من كانت هذه البه بنها معن المتنى بدون عمل صل به الى المطاوب و يعرف مان من كانت هذه و ترجو ك عن سيئة يمنى ان أفضل ما يصل عليه الانسان من أعمال نظره اقباله على و رود ك عن سيئة يمنى ان أفضل ما يصل عليه الانسان من أعمال نظره اقباله على الطاعات و اعراضه عن المامى (٤) الزاد المال والاسراف فى الشهوات و الاعمال الموقة

كَثِيرٍ . وَلا خَيْرَ فِي مُعِينٍ مَهِبنِ '' ولا في صَدِيقِ ظَيْبنِ ، اللهِ الدَّهْرَ ماذَلَّ لَكَ تَعُودُهُ ، '' وَلا تَعْاطِرْ بِشَيْءُ رَجاءً الْمَالِ الدَّهْرَ ماذَلَّ لَكَ تَعُودُهُ ، نَ وَلا تَعْاطِرْ بِشَيْءُ رَجاءً أَنْ تَجْمَعَ بِكَ مَطِيّةُ اللّجاجِ '' إحْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عَنْدَ صَرْمَهِ على الصِلَةِ ، '' وعِنْدَ صَدُودِهِ على الطَّقْفِ والمُقارَبَةِ ، وعِنْدَ جُمُودِهِ على البَّذَلِ ، ' وعِنْدَ تَباعُدِهِ على اللَّيْنِ ، وعِنْدَ جُرْمِهِ على المُذَرِ ، حَتَّى الدُّنُو ، وعِنْدَ شَدَّتِهِ على اللَّيْنِ ، وعِنْدَ جُرْمِهِ على المُذُرِ ، حَتَّى الدُّنُو ، وعِنْدَ شَرِّمَةِ على المُذَرِ ، حَتَّى كُانِّكَ لَهُ عَبْدُ ، وَكَأْنَهُ ثُونِهُمَةً عَلَيْكَ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلِكَ فَي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، أَوْ أَنْ تَغْمَلَهُ بِنَـيْرِ أَهْلِهِ ، لاَ تَتَعْذَنَ عَدُولَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ ، أَوْ أَنْ تَغْمَلَهُ بِنَـيْرِ أَهْلِهِ ، لاَ تَتَعْذَنَ عَدُولَ

<sup>(</sup>١) مهين بفتح الم أوضه االأول بمعى الحقير والحقير لا يصلح لأن يكون معينا ومساعد اوالثانى ضد المعزولا خير في مساعدة من يعين و بهين لا به يفسد ما يصلحه م المثنين بالظاء المتهم و بالضاد البخيل ولا ينفع الصديق من كان متهما أو بخيلا (٧) القعود بفتح القاف من الابل ما يقتعد ما الراحى في كل حاجاته و يقال البكر الى أن يشى والقصيل أى ساهل الله هرماد ام منقاد او خد حظائه من قياده (٣) اللحاج بالفتح الخصومة واضافتما قبله البعمن اضافة المشبعة به الى المشبعة من أن تفليك الخصومات فلاتماك نفسك من الوقوع فى مضارها (٤) صرمه بفتح الصادقطعه يأمره بوصل من قطعه من الأصدقاء م (٥) جوده : بخله

صَديقكَ صَديقًا فَتُعادِي صَديقَكَ . وانحَضْ أَخاكَ النَّصِيحَةَ ، حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ فَبِيحَةً ، وَتَجَرُّحِ ِ الْنَيْظَ فَانِّى لَمْ أَرَ جُرْعَةً أُحلَى منها عاقبَةً ، ولاَ ألَذَّ مَنَبَّةً ، <sup>(١)</sup> ولِنْ لَمَن غَالظَكَ <sup>(٣)</sup>فإ نَّهُ أ يُوشِكُ أَنْ يَلَينَ لَكَ ، وخُــُذْ على عَدُوَّ كَ بِالْفَصْلِ فَانَّهُ أَحْلَى الظُّفَرَيْنِ ، (٢) وَإِنْ أُودُتَ قَطَيعَةً أُخيكَ فَاسْتَبِّق لَهُ مِنْ نَفْسكَ نِهَيَّةً تَرْجِعُ الَّيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْمًا مَا ، <sup>(\*)</sup>وَمَنْ ظَنَّ بِكَ خَبْرًا فَصَدَّىق ظُنَّةُ ، <sup>(°</sup>ُولاً تُضيعَنَّ حَقَّ أَخيكَ اتَّكالاً على مايَنْـكَ وَيَنْنَهُ ، فإنَّهُ لَيْسَ لكَ بأَخ مَنْ أَصْمَتَ حَقَّهُ ، ولا بَكُنْ أَهْلُكَ أَشْفَى الْخَلْق بك ، ولا تَرْغَبَنُّ فيمَنْ زَهِدَ عَنْكَ

<sup>(</sup>۱) وتجرع النيط أمر بكظم النيط : الغبة بفتحتين فتشديد : العاقبة بديمني ان احتمال مرارة الغيط وان كان ليس من السهل الاان النفس بعد افاقتها منه تجد خمير اندة لان العقوالذي يحادف محله للدة والمخلاص من الضرر المعقب لفعل النفس الذة أخرى (۲) لن : أمر من اللين ضد الفلظ والخشونة (۳) الفلفر ان هما الانتقام منه والاحسان المعواحلاهما الثاني وأر مجهما فائدة (٤) بقية من الصلة يسهل الكمعها الرجوع المعاذ اظهر له حسن العود (٥) الزم صل الخير الذي ظنه عندك

ولا بَكُونَنَّ أَخُوكَ على مُقَاطَمَتِكَ أَقْوَى مِنْكَ على صَلَّتِهِ (١) ولا تَكُونَنَّ على الإساءةِ أَفْوَى منْكَ على الإحسان، ولا يَكُبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ ، نَا نَهُ يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَنَفْيِكَ ، وَلَيْسَ جَزَاءِ مَنْ سَرِّكُ أَنْ نَسُوءَهُ . وَاعْلَمْ يَابُتَىُّ أَنَّ الرَّ زْقَ رِزْقَان ، رِزْقٌ لَطْلُبُهُ ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَانْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ . مَاأَقْبَحَ الْخُضُوعَ عَنْدَالْحَاجَةِ وَالْجَفَاءَ عَنْدَالْفِنَى إِنَّ لَكَ مِنْ دُنْبِاكَ ما أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ ''' و إِنْ جَزَعْتَ على ما تَفَلَّتَ مِنْ يَدَيْكُ (٢٠ فاجزَعْ على كُلِّ مالَمْ يَصِلْ الَّيْكُ إِسْـتَدِلُ عَلَى مَالَمُ كَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ ، وَلَا تَكُونَنَّ مَنَّنَ لاَتَنْفَمُهُ الْمِطْةُ ، الاَّ اذَا بِالَنَتْ فِي ايلاَمهِ ، فانَّ الْمَاقِلَ يَتَّمِظُ

<sup>(</sup>۱) لا تقابل أسباب القطيعة عمل بل اذاراً يتهامن أخيك فاقصداً نت الى أسباب السلة ولا يصح أن يكون أقدر على دواعى القطيعة منك على دواعى المهة وهذا كما قيسل أبلغ قول في ازم حفظ الصداقة (۲) منزلتك من الكرامة في الدنيا والآخرة (۳) تفلت بتشديد اللام : تخلص منها فلم تحفظاه فالذي عزع على مالم يصدله والثاني لا يحصر فينال فالجزع عليه غير الأق ف كذا الأول

﴿ بِالآدَابِ ، وَالْبَهَا ثُمُ لاَ تَتَّبِطُ إِلاَّ بِالضَّرْبِ ، إِطْرَحْ عَنْكَ وَاردَاتِ الْهُمُومِ بِمَزَائِمُ الصَّابِرِ وحُسْنِ الْيَقَينِ ، مَنْ تَرَكَ الْفَصْدَ جَارَ ، ( ) وَالصَّاحِبُ مُنَاسِبُ ( ) وَالصَّدِينُ مَنْ صَدَقَ غَيْدُهُ ، (") وَالْهُوَى شَرِيكُ الْعَنَاء ، (") رُبِّ قَرِيبِ أَيْعَدُ مِنْ بَمِيدِ ، وَزُبٌّ بَمِيدِ أَقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ، وَالْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيثٌ . مَنْ تَعَدِّي الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبُهُ ، وَمَن اقْتَصَرَ عِلى قَدْرِهِ كَانَ أَنْهَى لَهُ ، وأُوْتَقُ سَبَبِ أَخَذْتَ بِهِ ، سَبَتُ يَنْكُ وِيَنِنَ اللهِ ، وَمَن لَمْ يُبِالِكَ فَهُوَ عَدُولُكَ ، (° قَدْ يَكُونُ الْبِأْسُ إِذْرَاكًا ، إذَا كَانَ الطُّمُّ هَلَاكًا . لَيْسَ كُنُّ عَوْرَةٍ تَظْيَرُ . وَلَا كُلُّ فَرْصَةٍ تُصابُ . ورُبِّما أَخْطَأُ الْبَصِيرُ قَصْدَهُ. وأَصابَ

<sup>(</sup>۱) القصد: الاعتدال ، جاد: مال عن الحق (۷) يراعى فيه مايراعى فى قرابة النسب (۳) الفيب: مند الحضور وصدق الفيب ان يحفظ لك حقوفك وأت غائب عند (٤) الهوى: أصلا لحب والعلاقة ثم استممل في ميل النفس وانحرافها نحوالشي ثم خص بالميل المندم وعرف بأنه شهوة غير منضبطة ولا محمد وكتبسلطان الشرع والادب ، العناء: الشقاء (٥) لم يبالك: لم يهتم بأص ك يقال باليتمو باليت به بأعراك يقال باليتمو باليت

ا الأُعْنَى رُشْدَهُ ، أُخَّر الشَّرَّ فإنَّكَ اذا شنْتَ تَعَجَّلْتَهُ (١٠) وَقَطْبِعَهُ ﴿ الجَاهل ، تَمْدِلُ صَلَّةَ الْعَاقِلِ ، مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَّهُ ، وَمَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ ، (٢) لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصابَ ، اذا تَنْمَيْرَ السُّلطانُ نَمَيْرَ الزَّمانُ ، سَلَ عَنِ الرَّفيقِ فَبْلَ الطَّريق ، وعَن الِمَارِ قَبْلَ الدَّارِ ، اللَّهُ أَنْ تَذْ كُرَّ فِالْكَلامِ مَا كَانَ مُضْحَكًا وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَـ بِرَكَ ، وَايَّاكُ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاء ، فَإِنَّ رَأَيُّنَّ الْيَ أَفَن . وَعَزْمَهُنَّ الَّي وَهُن ٣ وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَيْصَادِهِنَّ بِعَجَابِكَ ايَّاهُنَّ . فَإِنَّ شَـدَّةَ الْحَجَابِ أَبْقَى لَمْيَهُنَّ ، وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَةً مِنْ اذْخَالِك مَنْ لايُوثَقُّ بِهِ عَلَيْهِنَّ '' وَان اسْتَطَمْتَ أَنْلا يَعْرِفْنَ غَيْرَك ، فافْمَلْ ولا تُمَالُّكُ (١) يقول ان طرق الشركثيرة فلا تنقضي فرصموليس الخير الاطريق واحد وهو

<sup>(</sup>۱) يقول ان طرق الشركتبرة فلاتنقضى فرصوليس المخير الاطريق واحد وهو الحق (۲) أهاته: حقره وضميره المستتر برجع الحسياً يسنى ان من هاب شيأ سلطه على نفسه (۳) الافن بالتحريك: عنف الرأى ، الوهن: الضيف (٤) يوثق به: يؤمن يقول كالطلب حجبن ومنعين الخروج وجاللا يختلطن بحالا ين الاختلام به كذلك يطلب أن لا يضفل عليهن من لا يوثق بأما تتماذ لافرق بين الأمرين

الرَّأَةَ مِن أَمْرِهَا مَاجَاوَزَ نَفْسَهَا . فَإِنَّ الْمُرَأَةَ رَيْحَانَةً . وَلَيْسَتَ بَهَوَمَا نَهُ إِنَّ الْمُرَاةَ مِن أَمْرِهَا فِي أَن بَهَوَمَا نَهُ إِنَّ الْمُرَاةِ أَنْ الْمُرَاءَ إِنَّ الْمُرْمَةِ وَلا تُطْمِعُها فِي أَن تَشْفَعَ بِنَبْرِها . وَآيَاكَ وَالتَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِع غَيْرَةٍ . (") فَإِنَّ فَذَلِك بَدْعُو الصَّحِيحة الَى السَّفْم ، و الْبَرِيئَة الَى الرَّبِ ، واجعل فَ لَكُلِّ انسان مِن خَسَمَكَ عَمَلاً تَا خُسُدُهُ بِهِ . فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لا يَتُوا كُلُوا فَى خِسَمَتِكَ عَمَلاً تَا خُسُدُهُ أَمْ بِهِ . فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لا يَتُوا كُلُوا فَى خِسَمَتِكَ الْذِي الَيْهِ تَهِمِيرُ ، ويَعَلَا الَّتِي بِالْتَصُولُ اللّهِ يَهِمِيرُ ، ويعَلُكُ الّتِي بِالْصَولُ اللّهِ عَلَيْم اللّهِ عَمِيرُ ، ويعَلْك الّتِي بِالْتَصُولُ اللّهِ عَلَيْم اللّهُ خَيْرَ الْقَضَاءَ لَك ، فِي اللّه حَيْرَ الْقَضَاءَ لَك ، فِي الْعَاجِلَةِ وَالاّ جَاةِ وَالاّ جَاةِ . والدُّنيا وَالاّ خَرِةِ والسّلامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية وَأَرْدَيْتَ جِيلًا <sup>(°)</sup> مِنَ النَّاسِ كَثيرًا، حَدَعْتُهُمْ بِنَيِّكِ، <sup>(°)</sup>

(١) الفهرمان : الذي يحكم في الأموروية صرف فيها بأمره • لا تعد بفته في الفهرمان : الا تتجاوز باكرامها نفسها فتكرم غيرها بشفاعتها قال الشيخ على عبده أين هذه الوصية من حال الذين يصرفون النساء في مصالح الأمة بلومن يختص بخد منهن كرامة لحن (٢) التغاير: اظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن في حالم امن غيرموجب (٣) يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض (٤) أرديت في حالم امن غيرموجب (٣) يتواكلوا : يتكل بعضهم على بعض (٤) أرديت : أهلك : جيلا: قبيلاو صنفا (٥) الفي : الضلال وهومصد رغوى

وَالْفَيْنَهُمْ فِي مَوْجٍ بَحْرِكَ ، تَنْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ ، وتَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّهُاتُ ، فَجَازُوا عَنْ وَجْمَتُهُمْ ، (') وَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَالِهُمْ ، وتَوَلُّوا على أَدْ بارهِم. وعَوَّلُوا على أَحْسابِهم . (٢) الأَّ مَنْ فاء من أَهْل الْبَصَـائِرِ . فَانَّهُمْ فَارَقُوكُ بَعْــُدَ مَعْرُفَتِكَ . وَهَرَّبُوا الَّى اللَّهِ مِنْ مُوَ ازَرَتكَ . (٢) إِذْ حَمَلَتُهُمْ عَلِى الصَّعْبِ . وَعَدَّلْتَ بِهِمْ أَعَنِ الْفَصَّادِ . نَاتَّى اللهُ يَا مُعَاوِيَةٌ فِي تَفْسَكَ . وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيادَكَ . <sup>(1)</sup> فَانَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِمَةٌ عَنْكَ . وَالْآخِرَةُ قَرَيْبَةٌ مِنْكَ وَالسَّلَّامُ ومن كتابله عليه السلام الى قم بن المباس وهو عامله على مكة أَمَّا بَعْدُ فَانَّ عَيْنِي بِالْغُرِبِ (\*) كَتَبَ الْيُّ أَنَّهُ وُجَّةٍ عَلَى المَوسِم . أَناسُ مِن أَهُ ل الشَّامِ (٦) المُّمَى الْقُلُوبِ . الصُّمَّ .

<sup>(</sup>۱) جاز واتعدوا ، وجهتهم بكسرالواو: جهة قصدهم يعنى انهم كانوا يقصدون حقافمالوا الى باطل ، تكموا: رجعوا (۲) عولوا: اعتمدوا ، أحسابهم: شرف قبائلهم ، يعنى انهم استندواللى ذلك فتعصبوا تعصب الجاهلية ونبذوا نصرة الحق ، فاء: رجع (۴) موازرتك: مساعدتك (٤) الثياد: متقادبه الدابة قول اذا أمسك الشيطان بقيادك وجذبك به فلا تطعموا منع نفسك متابعته ولا تملكه هواها (٥) عينى بلغرب: وفيبى فى البلادالغربية (٢) وجعمنى المعجهول ،

ومن كتاب له عليه السلام الى محمد بن أبى بكر لما بلغه توجهه من عزله (٢) بالأشتر عن مصر ثم توفي الاشتر في توجهه

أناس: نائب الفاعل والفاعل معاوية ، الموسم: الخيج (١) الكمه: جع المحمود وهومن واداعي (٢) يحتابون: أصل الاحتلاب استخراج اللبن من الضرع ، الدر بالفتح: أصله اللبن والمراد أنهم سنحامون ضيراله نيا ويجعلون الدين وسيلة في اجتلاب الأموال (٣) العليب: الشديد (٤) احد در أن تفعل شياعتاج الى الاعتدارمنه (٥) النعماء: الرخاء والسعة ، جلرا: اسم فاعل من بطر كطرب الستدفر حموا ثقابه وام النعمة ، البأساء: الشدة (٢) توجده: تكدره

## الى مصرقبل وصوله اليها

أَمَّا يَمْدُ فَقَدُ بَلَغَني مَوْجِدَتُكُ . مِنْ تَسْرِيحِ الأَشْتَر الى عَمَلِكَ .(''وَانِّي لَمْ أَفْسَلْ ذلكَ اسْنَبْطَاءُ لَكَ فِي الْجُمْـٰدِ . وَلا ازْدِيادًا فِي الجُدِّ (٢٠ وَلَوْ نَزَعْتُ مَا تَحْتَ يَدِكُ مِنْ سُلْطا نِكَ . وَلِّنْكُ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَوْنَةً ﴿ وَأَعْضِ أَلَيْكَ وَلا يَهَّ انَّ الرَّجُلَ ٱلَّذِي كُنْتُ وَلَيْنُـهُ أَمْرَ مَصْرَ كَانَ لَنَا رَجُلاًّ ناصِحًا . وَعَلَى عَدُو السَّدِيدًا نافعًا . (أَ فَرَحمَهُ اللهُ فَلْقَدِ اسْتَكُمْلَ أَيَّامَةُ . ولا قَي حمامَةُ . ( ) وَ نَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ . أُولاهُ اللهُ رَضُوانَهُ . وَضَاعَتَ الثَّوَابَ لَهُ . فَأَصْحَرَ لِمَدُّوَّ لَكَ . وَامْضِ عَلَى بَصِيرَ الْحُ<sup>(٥)</sup> وَشَمَّرْ لِحَرْبِ مَنْ حَارَ بَكَ وَادْعُ الى سَبِيلِ رَبُّكُ . وَأَكْثُرُ الاستعانةَ باللهِ . يَكُفِكَ ما أَهَمَّكَ . وَيُعنكَ على ما نَزَلَ بكَ . إن شاء الله

<sup>(</sup>١) موجدتك :غيظك ، تسريح : ارسال ، العمل : الولاية (٢) أى مارأيت منك تقصيرا فأردث ان أعاقبك بعز لك لتزداد جدا (٣) ناقما : كارها (٤) الحام بالكسر :الموت (٥) أصحر : أبرز لهوهومن أصحر اذا برزالصحر اء

## ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر

أمَّا يَمْدُ فَإِنَّ مَصْرَ قَدِ افْتُتَحَتْ ،وعَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ رَحْمَهُ اللهُ قَدِ اسْتُشْهِدَ . فَمِنْدَ اللهِ نَحْتَسِبُهُ . وَلَدَّا ناصِحًا . ( ) وعاملاً كادِحاً . وسَنِفَا قاطعاً . ورُكْناً دافعاً . وقَدْ كُنْتُ حَتَثْتُ الناسَ على لِحاقِهِ . وأَمَرْتُهُمْ بِنيائِهِ قَبْلَ الْوَقْعَةِ . وَدَعَوْتُهُمْ سرًّا وجَهْرًا . وعَوْدًا وبَدْأً . فَمِنْهُمُ الآتِي كارهًا . ومنهُمُ المُمثَلُ كِاذِهِا . ومنْهُمُ الْـكَاذِبُخاذِلاً . أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ مَنْهُمُ فَرَجًا عاجِلًا . فَوَاللَّهِ لَوْ لاَ طَمَعي عِنْدَ لِقائي عَدُوَّ ي فِي الشَّهَادَةِ . رَتُوطِيني تَفْسِي عَلَى النَّبِيَّةِ . لَأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَبْقَى مَعَ هَوَّلاء يَوْمًا واحِدًا . ولا أَلْنَقَىَ بِهِمْ أَبَدًا

<sup>(</sup>١) تحتسبه: مضارع من احتسبه عندالله سأل الأجرعلى الرزية فيه وسماه واللانه كان ريبة في المراد الله والدالله كان ريباله وأسما سامه بنت عيس كانت مع جعفر بن أبي طالب وواست له محمد الوعونا وعبد الله بالمبلغ المبلغ بالمبلغ المبلغ ا

ومن كتاب له عليه السلام الى عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه الى بعض الاعداء وهو جواب كتاب كتبه اليه عقيل

فَسَرُّحْتُ اللهِ جَيْشًا كَثِيفًا مِنَ المُسْلِمِينَ . فَلَمَّا بَلَفَهُ ذَلِكَ شَمَّ هَارِبًا . وَنَكَصَ نَادِمًا . فَلَحِقُوهُ بِيَمْضِ الطَّرِيتِي وقَدْ طَفَلَتِ الشَّمْسُ لِلإِيابِ. (''فَافْتَنَلُو الثَّيْثُ كَلَا ولا . '''فَمَا كَانَ إِلاَّ كَمَوْفِفِ سَاعَةً حَتَّى نَجَا جَرِيضًا "'بَمَدَ مَا أُخِذَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ . وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ . ('' فَكَذَّيًا بَلاَّي مانَجًا . (''فَلَاعُ عَنْكَ

وأسرع فى العين من لحظة ۽ وأقصر فى السمع من لاولا

<sup>(</sup>١) طفلت بتشديد الفاء : دنتوقر بن • الاياب : الرجوع الدمغر بها

<sup>(</sup>٧) كلاولا: كايتمن السرعة التامة فان حوفين النهما حوف لين سر يعاالا تقضاء عند السمع قال أبو برهان المغربي

<sup>(</sup>٣) الجريض بالجميم: المغموم و بالحاء الساقط لايستطيع النهوض (٤) المختفى فقتح فنون مشددة: موضع الخناق وموضعه الحلق و الرمق بالتحريك: بقية النفس (٥) لأيا: مصدر محذوف العامل ومعناه الشدة والعسر ومامصدرية و نجا: في معنى المصدر وتقدير الكلام عسرت تجاته عسرا بعسر

فُرِيْشًا وَتَرْ كَاضَهُمْ فِي الضَّلالِ . وَتَحُوالَهُمْ فِي الشَّفاقِ . (1) وَجَمِاحَهُمْ فِي الشَّفاقِ . (1) وَجَمِاحَهُمْ فِي الشِّفو ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أُجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي . كَا جُماعِهِمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَةٍ قَبْلِي . فَجَزَتْ قُرَيْشًا عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَةٍ قَبْلِي . فَجَزَتْ قُرَيْشًا عَنِي المَّواذِي . وَسَلَبُونِي سُلطانَ ابْنِ عَنِي المَجَواذِي . وَسَلَبُونِي سُلطانَ ابْنِ أَقِي اللهِ اللهِ قَلْمُوا رَحِمِي . وَسَلَبُونِي سُلطانَ ابْنِ أَقِي اللهِ قَلْمُوا وَحِمِي . وَسَلَبُونِي سُلطانَ ابْنِ أَقِي اللهِ قَلْمُوا وَحِمِي . وَسَلَبُونِي سُلطانَ ابْنِ

وأمَّا ما سَأَلْتَ عَنهُ مِنْ رَأْ بِي فِي الْقِتَالِ . فَإِنَّ رَأْ بِي فِي الْقِتَالِ . فَإِنَّ رَأْ بِي فِي قِتَالَ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْفَى اللهَ . ('' لا يَزْيدُنِي كَثْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزْةً . ولا تَضْبَنَّ ابْنَ أَ بِيكَ وَلَوْ أَسْلَمَهُ عَزِّةً . ولا تَضْبَنَّ ابْنَ أَ بِيكَ وَلَوْ أَسْلَمَهُ

<sup>(</sup>۱) تركافسهم: ركصهم الشديد وهومستعار لسرعة خواطرهم فى الضلال م تجوالهم: مبالفة فى الجوالان والتصرف وهوفى الاستعارة كسابقه ، الشقاق : الخلاف ، جماحهم: أريد به استعماؤهم على سابق الحقى ، التيه : الصلال والفواية (۷) الجوازى : جع جازية بمغى المكافأة وهذا دعاء عليم والجزاء على أعمالهم (۳) سلطان ابن أمى : يريد بابن أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن المحمة بنت أسدام الامام ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجرها اذ كان فى خالة أبي طالب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى شأنها فاطمة أمى بعد أمى (٤) الحلان : هم الذي كان إيحان القتال و يجوز و و به

النَّاسُ مُتَضَرَّعًا مُتَخَشَّعًا . وَلا مُقِرًّا للِضَّيْمِ واهينا . وَلا سَلِسَ زّ مامِ الْفائدِ . '' ولاَ وَطِيءَ الظُّهْرِ الدِّرَّا كِبِالْمُنْقَيِّدِ . وَلَـكنَّهُ فإنْ نَسْأُ لِينِي كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي مَبُورٌ على رَبْ الزَّمان صَايبُ (٢) يَعَزُّ عَلَىٰ أَنْ تُرَى بِي كَا ۖ بَهُ ۗ (٣) فَيَشَمَّتَ عادِ أَوْ يُساء حَبِيبُ ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية فُسُبِحانَ اللهِ مِا أَشَــةً لُزُومَكَ لِلأَهْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ وَالْحَيْرَةِ لْتُنْبِبَةِ مَعَ نَصْدِيعِ الْحَقَائِقِ وَاطِّرَاحِ الْوَثَائِقِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طَلْبَةً وعلى عبادِهِ حُجَّةُ <sup>(ن)</sup>فأمًا إكثارُكُ الحِجاجَ فيعُثمانَ وَتَتَلَيْهِ <sup>(ن)</sup>

<sup>(</sup>۱) سلس بفتنع فكسر: سنهل . وطىء: لين : المتقعد: الذي يتنخذ الظهرقعودايستعملهالمركوب في جينع حاجاته (۲) صليب: شديد . معز بفتح العنين: يشق (۳) كآبة: هي مايظهر على الوجد من أثر الحزن . عاد: عدو (٤) طلبة بالكسر: مطاوبة (٥) الحجاح: الجدال

وَ إِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ (''وَخَــٰذَلَتُهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ والسَّلَامُ

. ومن كتاب له عليه السلام الى أهل مصر

لما ولى عليهم الاشتر

مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ · الْى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُو اللهِ عِنْ عُضِبُو اللهِ عِن عُصِى فِي أَرْضِهِ ، وَذُهِبَ عِجَةٍ ، فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى اللّهِ وَالْفَاعِنِ ، فَلاَ مَمْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ اللهِ ، ولا مُنْكَرَّ يُتَناهَى عَنْهُ (")

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَعْتُ الْمِنْكُمْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ لا يَنامُ أَيَّامَ اللهِ اللهِ لا يَنامُ أَيَّامَ الخَوْفِ. وَلا يَشْكُلُ عَنِ الأَعْدَاء ساعاتِ الرَّوْعِ. (1) أَشَدَّعلى

(۱) حيث كان النصر لك: ير يدانه ايما التصر لعان بعد موته حيث كان في ذلك فائد قله بجمع الناس الى غرضه وأما حال حياته فقد أسسلم وترك نصرته مع المادتهالمان اذذاك (۲) السرادق بضم السين: الغطاء الذي يمد فوق صحن البيت وهو أيضا الغبار والسخان و البر بفتح الباء: الشقى و الظاعن: المسافر (٣) يستراح اليه: يسكن اليه و يعلم أن والمراد يعمل به اذا لعمل بالعروف لازم للسكون اليه (٤) لا يشكل بالضم والفتح والكسر لا يشكص ولا يتأخر والماضى الفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ .وَهُوَ مَا لِكُ أَنْ الْحَارِثِ أَخُومَا يَحِجٍ '' فاسْمَعُوالَهُ . وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيما طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مَنِ فَاسَعُونِ اللهِ . لاَ كَلِيلُ الظَّبَةِ . '' وَلا نابِي الضَّرِيبَةِ . '' فَإِنْ أَلْمَ لَمُ أَنْ تَقْيِمُوا فَأْ قِيمُوا . أَمْرَ كُمْ أَنْ تَقْيِمُوا فَأْ قِيمُوا . فَإِنَّهُ لاَيْقَدِمُ ولا يُقَدِّمُ الاَّعَنْ أَمْرِي . فَإِنَّهُ لاَيْقَدِمُ اللَّعَنْ أَمْرِي . ولا يُؤخِرُ ولا يَقَدِمُ الاَّعَنْ أَمْرِي . وَقَدْ آثَرَ لَمُ مَ فِه عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَةِ لَكُمْ . وَشِيدًةِ شَكِيمَةِ عَلَى اللَّهِ عَلَوْ كُمْ . وَشِيدًةِ شَكِيمَةِ عِلَى عَلَوْ كُمْ . وَشِيدًةِ شَكِيمَةِ عِلَى عَلَوْ كُمْ . وَشِيدًة شَكِيمَةِ عِلَى عَلْمَ الْمُ عَلَى الْمَالِيقَةِ لَكُمْ . وَشِيدًة شَكِيمَةِ عِلَى عَلَوْ كُمْ . وَشِيدًة شَكِيمَة عِلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَوْ كُمْ . وَشِيدًة عَلَى الْمُ عَلَوْ كُمْ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُ الْمُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ ال

## ومن كتاب له عليه السلام الى عمرو بن العاص

كفرب ونصروعلم ، الروع : الفزع والخوف (١) مذحج كمجلس : قبلة مالك وأسله اسمأ كمة وله عندها أبو القبيلت بين طيئ ومالك فسميت فبيلتاهما به (٢) الظبة بضم الظاء وفتح الباء مخففة : حد السيف والسنان ونحوهما ومعنى أنه البست بكليلة ، كونها قاطعة (٣) نابى : جافى ، الضريبة : الطبيعة وفسر (الشيخ مجمد عبد من البي الفريبة بالذي ينبوسيفه عن مضرو به فلم بؤثر في وعلل دخول الناء في فعيل بمنى مفعول بذها به مذهب الاسماء كالنطيعة والذيبعة والمنابعة على منابعة من المعرف منابعة والذيبعة الشكيمة من المجام الحديدة للعترضة في فم الفرس التي فيها الفأس يقول خصصتكم الشكيمة من المجام الحديدة للعترضة في فم الفرس التي فيها الفأس يقول خصصتكم به تقديم النفعة كم على منفعتي لا خلاصه لكم وشدة سطوته على عدوم

فَا نَكَ جَمَلَتَ دِينَكَ بَهَا لِدُنيا امْرِي ظَاهِرِ غَيْهُ . مَهْتُوكُ اللهِ سِنَرُهُ . يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ . وَيُسْفَهُ الْحَلِيمَ جِلْطَنَهِ . فَانَّبَتْ أَثْرَهُ . وطَلَبَت فَضْلَهُ . اتّباعَ الْسَكْلِ للضِّرْعَامِ . (1) يَلُوذُ الْى عَالِيهِ . و يَنْتَظِرُ ما يُلْقِي النّهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَةِ . يُلُوذُ اللّه عَالِيهِ . و يَنْتَظِرُ ما يُلْقِي النّهِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَةِ . فَرَيْتُ فَلْ أَلْهُ مِنْكَ وَمِنَ ابْنِ أَبِي سُفْيانَ . أَجْزِ كُما ماطَلَبَت . فإنْ يُسَكِنِي اللهُ منك وَمِنَ ابْنِ أَبِي سُفْيانَ . أَجْزِ كُما ماطَلَبَت . فإنْ يُسَكِنِي اللهُ منك وَمِنَ ابْنِ أَبِي سُفْيانَ . أَجْزِ كُما بِما فَلَمْتُهُما مَرُ لَكُما اللهِ وَمِن كَتَابِ له عليه السلام الى بعضِ عُمَّاله ومن كتاب له عليه السلام الى بعضِ عُمَّاله ومن كتاب له عليه السلام الى بعضِ عُمَّاله

أمًّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْ الْ كُنْتَ فَمَلْتَهُ فَقَدَ أَسْخَطْتَ رَبُّكَ وعَصَيْتَ امامَكَ وأخْزَيْتَ أما تَتَكَ (٢)

<sup>(</sup>۱) الضرغام: الأسد (۲) تعجزا: مفعوله محنوف و فعاأ مامكا: ماموصولة مبتداوالمعنى وان تعجزانى عن الايقاع بكاو تعيشا في الديامدى فالذى قدامكا من جزاءالله تعالى على فعل كماشر لسكامن جزائى (۴) أخر يتأمانتك: أفسدتها بحز بة ألحقتها بهاوا لخز ية بالفتح البلية وكان هذا العامل أخذ ماعند ممن مخزون بيت المال

بَلْنَنِي أَنَكَ جَرَدْتَ الأَرْضَ فأَ خَـنْتَ ماتَحَتَ فَدَمَيْكَ. وأكثَّتَ مَاتَحَتَ يَدَيْكَ فارْفَعْ النَّ حِسابَكَ .واعِلُمْ أنَّ حِسابَ اللهِ أعظمُ مِنْ حِسابِ النَّاسِ

وَمَنَ كَتَابِ له عَلِيهِ السلام الى بعض عُمَّاله (١) أمَّا بَسْدُ فَإِنِي كُنْتُ أَشْرَ كَتُكَ فِي أَمَا نَتِي . وجَمَلْتُكَ شِعارِي وَبِطَا نَتِي . وَلَمْ يَكُنْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِي . أُونْقَ مِنْكَ فِي شعارِي وَبِطَا نَتِي وَمُوازَرَتِي . (٢) وَأَدَاهِ الأَمَانَةِ إَلَيْ . فَلَمَّا رَأَيْتَ انْزَمانَ عَلَى ابْنِ عَمِّكَ قَدْ كَلِبَ . والْمَدُوَّ قَدْ حَرِبَ . وأَمَا نَةَ النَّاسِ قَدْ خَزِيَتْ . (٣) وهذِهِ الأُمَّةُ قَدْ فَنْكَتْ وَشَغَرَتْ . (١) النَّاسِ قَدْ خَزِيَتْ . (٣) وهذِهِ الأُمَّةُ قَدْ فَنْكَتْ وَشَغَرَتْ . (١)

<sup>(</sup>۱) هوالعامل السابق بعينه (۷) للواساة : من آساه جعله اسوة نفسموا ناله من ماله ولا يمكن ذلك الان كفاف فان كان من فضل فليس بمواساة قالواوليست المواساة مصدر الواساه لأنه غير فصيح لكن تقدم للامام استعماله وهو حجة اذا أنه من المغ الفصحاء و الموازوة : المساعدة (٣) كلب كفرح : اشتد وخشس والكبة بالفنم الشدة والفنيق و حرب كفرح : اشتد غضبه وكعلب بمعنى سلب مالناه خزيت كرضيت: وقعت في بلية الفساد الفاضح (٤) فشكت : مجنت ومعنى مجون الامة أخذها بغير الحزم في أحرها كانها هازلة و شفرت : لم دبق فها

نَلَبْتَ لِأَبْنِ عَمَّكَ ظَهْرَ اللَّجِنَّ <sup>(١)</sup> فَقَارَفْتَهُ مَعَ المُفَارِقِينَ . وخَذَلْتُهُ مَمَ الْخَاذِلِينَ. وَخُنْتُهُ مَمَ الْخَائِدِينِ. فَلَا ابْنَ عَمِّكُ آسَيْتَ. (\*) وَلَا الْأُمَانَةَ أَذَيْتَ. وَكَا نُلُكَ لَمْ تَكُنِ اللَّهَ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ. وَكَا نَكُ لَمْ تَكُنُ عَلَى يَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكَ . وَكَا نَكَ انَّمَا كُنْتَ تَكيدُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَنْ دُنْياهُمْ ،(٢) وَتَنْوِى غِرَّاتُهُمْ عَنْ فَيْنِهِمْ فَلَمَّا أَمْكَنَتْكَ الشِّيَّةُ . في خيانَةِ الأُمَّةِ ، أَسْرَعْتَ الْـكرَّةَ وعاجَلْتَ الْوَتْبُةَ ، واخْتَطَفْتَ ما قَدَرْتَ عَلَيْـهِ مِنْ أَمْوَالِهُمْ المَصُونَةِ لِأَرَامِلِمْ ۚ وَأَيْتَامِهِمْ ، اخْتِطافَ الذِّنْبِ الأَزْلِ دَامِيَّةً الْمِنزَى الْـكَسِّيرَةِ ، (أَ فَحَمَلَتُهُ الْىالْحِجازِ رَحيبِ الصَّدْرِ عِمَلِهِ ،غَـنِرَمُنَأَثِّيم مِنْ أَخْـلَدِهِ ، (0) كَأَنَّكَ لَأَبَّا لَفَيْرِكَ،

<sup>(</sup>١) الجن : الترس وهذا مثل يضرب لمن يخالف ماعهد فيه (٧) آسيت: ساعدت و وشاركت في الملمات (٧) تكيد : يقال كاده عن الأمر خدعه حتى ناله منه و غرتهم : غفلتهم و النيء : مال الغنيمة والخراج (٤) الأزل : سريع الجرى أو الخفيف لحم الوركين و الدامية : المجروحة و الكسيرة : المكسورة و المخرى : أخت الفائن اسم الجنس كالمعز والمعيز (٥) التأثم : التحر زعن الأم المعنى الذنب و لا أبالغيرك : كامة تقال التوبيعة مع التحامى من الدعاء عليه و

حَدَرْتَ الَّي أَهْلُكَ نُرَانًا مِنْ أَيِكَ وَأُمُّكَ ، فَسُبُحانَ اللهِ أَمَا نُؤْمِنُ بالمادِ ، أوَ ما يَخَافُ يِقَاشَ الحِسابِ (١) أَيُّهَا الْمَدُودُ ، كَانَ عَنْدَنَا نَ ذَوى الألْباب ، (\*` كَيْفَ تْسِيغُ شَرَابًا وطَمَامًا ، وأنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَأْ كُلُ حَرَامًا ، وتَشْرَبُ حَرَامًا ، وتَبْتَاعُ الإماة ، وتَنْكَمُّ النَّسَاء ، منْ مال الْيَتَامَى واللَّسَاكِين ، والمُؤْمنينَ والمُجاهدينَ ، الَّذِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُ هَلَيْهِ الأَمْوَالَ ، وَأَحْرَزَ بِهُ هَذِهِ الْبِلاَدَ ، فاتَّقِ اللهُ وَارْدُدْ الَى هَوْلاَء الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ ثُمَّ أَمْكَنَّنِي اللهُ مُنْكَ ، لَأَعْذِرَنَّ الَّهِ اللهِ نبيكَ ، (\*) وَلَأْضُرِ بَنَّكَ بِسَيْغِي الَّذِي مَاضَرَ بْتُ بِهِ أَحَـدًا الأَّ دَخُلَ النَّارَ ، وَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَامَثُـلَ الَّذِي

حدرت: أسرعت الهم بعرائ أى ميراث أوهو من حدره بمعنى حط مدن أعلى الأسفل (١) النقاش بالكسر: المنافقة بعنى الاستقصاء فى الحساب (٧) كان هاهنا زائدة الافادة سعنى المضى فقط الاتامة والاناقصة و تسييغ بضم التاء وفتحها : بنتام بسهوا فيقال سيفت الشراب أسوغه كقلتماً قوله وسفته أسيفه كبعته أبيمه وأسفته أسيفه كبعته أبيمه وأسفته أسيفه (٣) الأعذرن: الآنين بما يكون لى عذرا عند اللقوهو عقابك و مجازاتك على ما فعلت

فَلَتْ ، ما كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ ، (') وَلَا ظَهْرَا مِنِي الْمِرَامِنِي إِلَّهُ رَادَةٍ ، حَتَّى آخُذُ الحَقَّ مِنْهُمَا ، وَأَزِيلَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتُهِمَا وَأَنْهِمُ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتُهِمَا وَأَنْهِمُ اللَّهِ مِنْ أَمُوالِهِمُ وَأَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ أَمُوالِهِمُ مَلَاتُ لِي ، ('' أَنْرُ كُهُ مِيرَاثًا لِمَنْ بَعْدِي ، فَضَحَّ رُوَيْدًا مَلَانٌ لِي ، ('' أَنْرُ كُهُ مِيرَاثًا لِمَنْ بَعْدِي ، فَضَحَّ رُوَيْدًا مَكُ مُرِدًا أَلَا لَيْنَ بَعْدِي ، فَضَحَّ رُوَيْدًا مَنَ مَنَا اللَّهُ عَلَى الطَّالِمُ فَيهِ بِالْحَمْرَةِ ، ويَشَمَّى النَّهِ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ اللَّذِي يُنَادِي الطَّالِمُ فِيهِ بِالْحَمْرَةِ ، ويَشَمَّى النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْوَلَالَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ومن كتاب له عليه السلام الى عمر بن أبى سلمة المخزومى

(۱) الهوادة بالفتح الصلح والاختصاص بالميل (۲) حلال خبران وفاعل يسرقى مصدر يؤخذ من الكلام يقول الالاعتماد فيافعات على قر بك منى نسبا فالدي لا أرضاه لنفسى ولا أفر حما يكون حلالالى برثه أولادى من بعدى فكيف أرضاه لغيرى (٣) ضح أمر من ضح الغنم اذار عاها فى الفنحى ، وويدا : امهالا المدى بالفتح : الغاية أوهو بالضم جعمدية و بالضما يضابعنى الفاية ، الثرى : التراب يأمره ان برعى نفسه على مهل ويرفق بهاولا كان لا بد من موته قال له كان لا بد من موته قال له كان لا على مناص : فرار ، حين خبرلات قد بلغت الغاية فدت و فقت فراو وهذا اقتياس والمسحف يصل التاء بالحاء

وكان عامله على البحرين فعزله واستعمل نعمان بن عجلان الزرقى مكانه

أَمَّا بَسْمُ فَا نِّي قَدْ وَلَّيْتُ نُمْمَانَ بْنِّ عَجْلَانَ الزُّرَقِيَّ عَلَى

الْبَحْرَيْنِ ، ونَزَعْتُ يَكَلُّهُ بِلاَذَمِّ للَّكَ ، ولا تَثْرِيبٍ عَلَيْكَ ، (١)

ْ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلاَ يَهَ ، وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ ، فَأَقِيلَ عَبْرَ طَلَيْنِ (''

وَلا مَلُومٍ ، وَلا مُنْهُمَ ولا مَأْ ثُومٍ ، فَلَقَدْ أَرَدْتُ الْسِيرَ الَى طَلَمَةِ أَهُلُ الشَّامِ ، وَلا مُنْ أَسْتَظُورُ اللَّهُ مَنِي ، فإ نَّكَ مَنَّنَ أَسْتَظُورُ

بِهِ عَلَى جِهَادِ الْمَدُّقِ، ('' وإِمَّامَةِ عَمُودِ الدَّيْنِ، أَنْ شَاءَ اللهُ ْ

ومن كتاب له عليه السلام الى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على اردشير خره (٠)

بَلَنَنِي عَنْكَ أَمْرٌ ، انْ كُنْتَ فَمَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ الْهَكَ وَأَغْضَبْتَ إِمامَكَ ، أَنَّكَ تَقْسِمُ (اللَّذِي السُلِمِينَ اللَّذِي حازَتُهُ

<sup>(</sup>١) التذيب: اللوم (٢) غنين متهم (٣) الظلمة بالتحريك: جمعًالم

<sup>(</sup>٤) استظهر: استعين (٥) أردشير عره بضم الخاعوتشه يداراء: بلدة من بلاد

العجم (٦) انك الج بدل من أمر وما بينهما نعشله ...

رماحهُمْ وَخُيُولُهُمْ . وَأُرِيفَتْ عَلَيْهِ دِماؤُهُمْ . فينَن اعتامكَ مَنْ أَعْرَابِ قَوْمِكَ . (''فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ . وَبَرَأُ النَّسَمَةَ . لَئُنْ كَانَ ذَلِكَ حَمًّا لَتَجِدَنَّ بِكُ عَلَى هُوَانًا . وَلَتَيْخَفَّنَّ عِسْدِي مِيزَانًا . فَلَا تَسْتَهَنَ عِنَّ رَبِّكَ . ولا تُصْلِحْ دُنْياكَ بِمَخْق دِينَكَ . فَتَسَكُونَ مَنَ الْأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً أَلاَ وإنَّ حَقَّ مَنْ قَلَكَ وَقَبَلَنَا (٢) مِنَ المُسْلِمِينَ فَي قَسْمَةِ هَذَّ الْفَيْءُ سَوَا ﴿ يُرَدُّونَ عِنْدِي عَلَيْهِ وِيَصَدُّرُونَ عَنْهُ ومن كتاب له عليه السلام الى زياد ابن أيه وقد بلغه أن مماوية كتباليه يريد خديمته باستلحاقه وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيةً كَتَ الَّيْكَ يَسْتَزَلُّ لُبَّكَ وَيَسْتَعَلُّ غَرَبَكَ .٣٠ فاحْذَرْهُ فاتَّما هُوَ الشَّـيْطِانُ يأْ تَى الْوُمِنَ مِنْ بَيْن (١) اعتامك اختارك وأصل الاعتيام أخذ العيمة بالكسروهي الخيار من المال

<sup>(</sup>۱) اعتامات احتارك واصل الاعتيام احدادهيمه بالمسروهي احيار من النان (۲) قبل بكسرففتح ظرف مكان بمعنى عندوهو متعلق بعلة من (۳) يستزل : عللب به الزلل وهو الخطأ ، لبك : قلبك وعقلك ، يستفل بالفاء : يطلب الفل

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ . وعَنْ يَمِينِهِ وعَنْ شِمالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ ، (١) ويَسْتَلَبَ غِرِّنَهُ

وقد كانَ مِنْ أَبِي سُفْيانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَلْتَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ . لاَ يُثِبُّتُ بِهَا نَسَبُّ والنَّفْسِ . لاَ يُثِبُّتُ بِهَا نَسَبُّ ولا يُسْتَحَقَّ بِهَا إِرْثُ . والنُّعَلَّقُ بِهَا كَانْوَ الْهُوَ الْمُدَفَّمِ وَالنَّوْطِ الْمُدَفَّمِ وَالنَّوْطِ الْمُدَفِّمِ وَالنَّوْطِ الْمُدَفِّمِ وَالنَّوْطِ الْمُدَفِّمِ وَالنَّوْطِ الْمُدَنِّبُ

( فَلَمَّا فَرَأَ زِيادُ الْسَكِتَابَ قَالَ شَهَهَ هِا وَرَبِّ الْكَمْبَةِ وَلَمْ يَرَلُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى ادَّعَاهُ مُعَاوِيَةً . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاغِلُ هُوَ اللَّذِي يَهْجُمُ عَلَى الشَّرْبِ لِيَشْرَبَ مَعَهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ فَلا يَزَالُ مُدَفِّقًا مُعَاجِزًا . وَالنَّوْطِ اللَّذَبِذَبِ هُوَ مَا يُنَاطُ بِرَحْلِ الرَّاكِبِ مَنْ قُسْبُ أَوْ قَدَحِ أَوْ مَا أُشْبَهَ ذَلِكَ فَهُو أَبِدًا يَتَقَلْقَلُ اذَا حَتَ ظَرْرَهُ والسَّعَجُلَ سَيْرَهُ )

<sup>(</sup>١) يقتحم: يلخل فأة والغرة بالكسر: خاوالعقل من مضارب الخيل والمراد منها العقل الغروفي الكلام نوع حسن من الاستعارة حيث جعل النفلة كبيت يسكنه الفافل وجعل العقل الساذج كالمتاع ولامانع ان تكون الاستعارة في يستلب (٧) فلتة أبي سفيان هي قوله في شأن زيادا في أعلم من وضعه في رحماً مه يريد نفسه

ومن كتاب له عليه السلام الى عثمان بن حنيف الانصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعى الى وليمة قوم من أهلها فعضى اليها

أَمَّا بَعْدُ بِالنِّنَ حُنَيْفٍ فِقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاَّ مِنْ فَتِيَةً أَهْلِ الْبَصْرَةِ

دَعاكَ الَى مَأْدَ بِهِ فَأَسْرَعْتَ الَيْهَا . تُسْتَطَابُ لَكَ الأَلْوَانُ . وَتُنْقَلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْم وَتُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْم فَوْم عَالَمُهُم مَنْ عَلَيْم م مَدْعُولُ . فَانْظُرُ الى ما تَقْضِمهُ مِنْ عَدَا اللّهَ فَمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ فَالْفِظْهُ . (" وَمَا أَيْقَنْتَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ . (" وَمَا أَيْقَنْتَ بَطِيب وُجُوهِ فِي فَنَلْ مَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْ مُومِ إِمَامًا يَفْتَدِى بِهِ . ويَسْتَضِى ۚ بِنُورِ

<sup>(</sup>١) المأدبة بفتح الدالوضها: الطعام صنع المعودة أوعرس و تستطاب: يطلب المناطب المناف الطعام الجفان بكيير الجيم جمع جفنة : القصمة (٢) عائلهم : مفتقرهم وقدع لك المعام الجفو : مجنو : مجنس بعد وفي شرح الشيخ مجمع بدود (٣) تقضم الشيخ مجمع بدود (٣) تقضم بفتح الضادمة الرعضم كسمعاً كل باطراف أسنا نه والمراده خالا كل مطلقا : المرحه كقعد المأكل المناب وجوهه : بالحل في طرق كسبه

عَلْمِهِ . أَلَا وَانَّ امَامَكُمْ قَدِا كَنْتَكَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِهْرَيْهِ . (')
وَمِنْ طُنْمِهِ بِقُرْصَيْهِ . أَلَا وانَّـكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ
وَلَـكُنْ أَعِيْثُونِي بِوَرَعِ واجْتِهادٍ وعِفَةً وسَـدَادٍ (''فَوَاللهِ
ما كَنَرْتُ مِنْ دُنْيا كُمْ بَبْرًا وَلَا ادْخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِها وَفْرًا ('')
ولا أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِي طَهْرًا . ('' بَلَى كَانَتْ فِي أَيْدِينا فَدَكُ مِنْ كُلِّ مِا ظَلَّنَهُ السَّمَاهِ . فَشَحَتْ عَلَيْها نَفُوسُ قَوْمٍ ، وسَحَتْ
مِنْ كُلِّ مِا أَطْلَتُهُ السَّمَاهِ . فَشَحَتْ عَلَيْها نَفُوسُ قَوْمٍ ، وسَحَتْ
مِنْ كُلِّ مِا أَطْلَتُهُ السَّمَاهِ . وَلَيْمَ الحَكَمُ اللهُ . وما أَصْنَعُ بِفِدَكِ وَغَيْرُ فَدُكُ ، وَلَيْمَ الحَكُمُ اللهُ . وما أَصْنَعُ بِفِدَكِ وَغَيْرُ فَدُكُ ، وَلَيْمَ الْحَكَمُ اللهُ . وما أَصْنَعُ بِفَدَكِ وَغَيْرُ فَدَكُ ، وَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيُولِدُ فِي فُسَحَتِها ، وَغَيْرُ فَدَكُ ، وَلَا فَيْ مُنْ أَلُهُ اللهُ مُونُونَ فَيْ فُسَحَتِها ، وَلَيْمَ الْمُهُ مَا أَنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْهِ وَلَا فَيْ فَيْ اللهُ مُنْ أَلُونُ وَيْ فَيْ فُونُونَ أَوْ وَيْدَ فِي فُسُحَتِها ، وَلَيْهِ أَنْهُونَهُ فَوْ زِيدَ فِي فُسُحَتِها ، وَلَوْنَ أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْ فَيْهِ اللهِ الْقَالَةُ السَلَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُونُ وَلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) طمر يه تثنية طعر بالكسر وهوالتوب الخلق (۲) الورع: التقوى وعرف بأنه ترك الشهات خوف الوقوع في المحرمات يقول ان ورع الولاة وعفهم يعين الخليفة على استلاح شؤن الرعية (۳) التبر بكسر فسكون فتات الذهب والمفت قبل صوفه و الموفر المال (٤) المالي في من اضافة الصفة الى الموصوف والمراد بالثوب ما يسترجيع البدن وهوا اما يسترة و الازار والردا مما لا أحدهما ورنم صح التعب يرعنه والمالم بن تارة و بالثوب تارة أشرى يعنى انهما كان يهي و لنفسه ثو بابدل التوب الذي يعنى انهما كان يهي و لنفسه ثو بابدل التوب الذي يلى وائما كان يعمل التوب حين لا يجدما يسلح البس (۵) فدك بالتحريك في يقارسول المقصلي الله عليه وسلم كان صافح التعريب على وائما كان صافح التوب حين لا يجدما يصلح

وأُوسَمَتْ بَدَا حَافِرِهَا ، لَأَمْنِفَطَهَا الْحَجَرُ وَالْلَدُو ، '' وَسَدَّ فَرَجُهَا التَّرَابُ اللَّذَاكِمُ ، وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَدُوضُهَا بِالتَّفْوَي '' فَرَجُهَا التَّرَابُ اللَّذَاكِمُ ، وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَدُوضُهَا بِالتَّفْوَي '' لِتَأْتِيَ آمِنَةً بَوْمَ الْخُوفِ الْأَكْبَرِ ، وَتَتَبَّتُ عَلَى جَوَانِ اللَّزَلَقِ ، '' وَلَوْ شَيْتُ لَا هُتَدَيْتُ الطَّرِيقَ الَى مُصَفِّى هَذَا الْمَالِقِ ، وَلَمَ الْجَعِ هَذَا الْفَرِ ،'' وَلَكِنْ الْمَسَلِ ، وَلُبَابِ هَذَا الْقَرِ ،'' وَلَكِنْ اللَّمَاتُ أَنْ يَغْلِنِي هُوَاى وَيَقُودَنِي جَشَعِي ، '' الَّي تَخَيِّرُ أَلَا طَمَعَ لَهُ فِي اللَّمَامَةِ ، وَلَمَ لَ إِلْجُهَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ '' مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي اللَّمْامَةِ ، وَلَمَ لَ إِلْجُهَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ '' مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي اللَّمْامَةِ ، وَلَمَ لَ إِلْجُهَازِ أَوِ الْيَمَامَةِ '' مَنْ لاَ طَمَعَ لَهُ فِي

النصف من نخيلها بعد فتص خيبر واج اع الشيعة على اله كان أعطاها فاطمة رضى الله عنها قبل وفائه الاان أبابكر رضى الله عنه ردها ليت المال قالدلانها كانت مالا في يدالني يحمل به الرجال وينفقه في سبيل الله وأ أليم كاكان بايه ه القوم الآخو ون لذين سخت نفوسهم : هم بنوها شم ه مظانها : للواضع التي ظن وجودها فيها بعد الموت ومفرد المظان مظنة وهي ما يظن فيموجود الشي ه جدث بالتحريك قبر (٧) أضغطها جعلها من الفيق يحيث تصفظ و تعصر الحالفها (٧) أروضها : أذالها الإلق اسم مكان من زلق كم تعب الآئب قلدمه حتى سقطت والمراد به الصراط لائه تحتى فيه الزلق الممكان المسل : لعاب الصحال وهومذ كره وقد يؤنث الفز : المرم يمنى انه لمد الوسلطانه وسعة امكانه لواراد أن يتمتع بالمدة مشرب أوماً كل أو ملبس لم يمنع ممانع (٥) الجشع عركة شدة الحرص (٦) جلة ولعل الحواسات وساحها ملبس لم يمنع مانع (٥) الجشع عركة شدة الحرص (٦) جلة ولعل الحواسات وساحها مبيرالمت كلم المنصوب بيغلبني ويقودني وجعله الشيخ محدعب والضمير الحذوف

الْفُرْسِ ، وَلاَ عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ ، أَوْ أَبِيتَ مِنْطَانًا وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى ، وَأَكْبَادٌ حَرَّى ، أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ وَحَسَبُكَ دَاء أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ (''

وحَوْلَكَ أَكَبَادٌ غَيِنُ الَى الْفَدِّ أَنْ اللهِدِّ عَلَيْ اللهِدِّ عَلَيْهِ اللهِدِّ عَلَيْهِ اللهِ

أَاْفَنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمَنِينَ وَلَا أَشَارِكُمُمْ فِي جُسُوبَةِ فِي مَسَكَارِهِ الدَّهْرِ ، أَوْ أَكُونَ أَسُوَةً لَهُمْ فِي جُسُوبَةِ الْمَيْشِ ، `` فَمَا خَلِقْتُ لِيَشْفَلَنِي أَكُلُ الطَّيِّيَاتِ ، كَالْبَهِمَةِ الْمَرْسُلَةِ شُمْلُهُا تَقَمَّمُهُا ، `` اللَّرِيمَةِ الْمُرْسِلَةِ شُمْلُهُا تَقَمَّمُهُا ، ``

الذى هوفى التقدير فاعل لتخبر لانه صرح بأن العامل فى الحال تغير ، مبطانا ممتلى البطن ، غرقى : جاتمة : حرى : عطشى بقول هيهات الدفا لحرص على أن أتخبر الاطعمة والحال أنه ربحا يكون بالحجاز أوالعمامة من لا بجدال قرص ولا يعلم عن وجود الرغيف الشدة فقره ولا يعرف الشبع وهيهات ان أيت ممتلى البطن تمتلى البطن شبعاور ياوالحال ان حولى بطونا جاتمة وأكادا عطشى (١) البطنة بالكسر : البطر والاشر والكفاة ، القد : سير من جلد غير مدبو غ أى انها تطالب أكاه ولا يجد (٢) الجشو بة الخشونة (٣) تقدمها : التقاطه القمامة وهى الكاسة ، تكترش : تملاكرشها

تَكَثَّوَشُ مِنْ أَعْلَاقِهَا ، وَتَلْهُوعَمَّا يُرَادُ مِهَا ، أَوْ أَثْرَكُمُ سُدًّى، وَأَهْمَلَ عَائِثًا ، أَوْ أَجْرٌ حَبْلَ الضَّـلاَلَةِ ، أَوْ أَعْنَسَفَ طَرِيةٍ َ المَتَاهَةِ ، '' وَكَأْنِّي بِتَالِلُكُمْ يَتُمُولُ اذًا كَانَ هَــٰذَا تُوتَ ابْنِ أَبِي طَالِبِ ، فَقَدُ قَمَدَ بِهِ الضَّمْفُ عَنْ قِتَالَ الْأَقْرَانِ ، ومُنازَلَةِ الشُّحْمَانِ ، أَلاَ وإِنَّ الشُّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا ، وَالرَّوَا ثِمُ الْخَضِرَةُ أَرَقُ جُلُودًا ، ٣ وَالنَّبَاتَاتُ الْبَدَويَةُ أَفْوَى وُتُودًا ، (\*\* وَأَيْطَأَ خُمُودًا ، وأَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ كَالْصِنْو مِنَ الْصِنْو ، وَالذِّرَاعِ مِنَ الْمَضُدِ ، ( ُ وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عِلَى قَتَالِي لَمَا وَلَبْتُ عَنْمًا ، وَلَوْ أَمْكَنْتِ الْفُرَسُ مِنْ رِقَامِهَا لَسَارَعْتُ الَيْهَا

<sup>(</sup>٩) أهتسف الطريق: أركبه وأسير فيه على غيرقصد و للتاهة: اسم مكان من ناهيته اذا تحير (٧) الروائع الخضرة: الاشجار والأعشاب: الفضة الحسنة الناعمة وهي جعراتم قمن راعه الشير رعه اذا أعجبه (٣) وقودا: اشتعالا يقول ان نبات البادية اذا جعل وقود اللنار كان أقوى اشتعالا من النبات الغير البدوى وأبطأ منه خودا (٤) الصنوان: التخلتان بجمعهما أصل واحد والمنى أنه من جوثومة الرسول وأصله فأحوا لهما واحدة واذا فلا تمنعه خشونة العيش أن يكون شديد

وَسَأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِرَ الأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَسْكُوسِ ، وَالْجِيْمِ اللَّرْ كُوسِ ، (1) حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبَّ الحَصِيدِ (1)

إِلَيْكِ عَنِّى يَادُنْيَا فَحَبُلُكِ عَلَى عَارِبِكِ (\*\*) ، قَدِ الْسَلَاتُ مِنْ عَالِيكِ ، وَأَفْلَتُ مِنْ حَبَائِكِ ، وَاجْتَنَبْتُ الدَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ ، أَنْنَ اللَّمُ الَّذِينَ الْمُودِ ، أَنْنَ الأُمُ الَّذِينَ فَتَنْتِم بَرَخَارِفِكِ ، ومَضَامِينُ اللَّمُ الَّذِينَ فَتَنْتِم بَرَخَارِفِكِ ، هَاهُم رَهَا بِنُ الْقَبُورِ ، ومَضَامِينُ اللَّحُودِ ، واللهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصًا مَرْنِيًا ، وقالَبًا حَسِّيًا ، لَأَفَمْتُ عَلَيْكِ وَاللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ عَلَيْكِ فَلَا عَلَيْكِ

البأس قوى البطش (١) سأجهد: مضار عجهد كمنع جده المركوس: اسم مفعول من ركس الشي كنصر قلب و دأوله على آخر ووالمر ادمنه مقاوب الفكر الذي لا بهتدى الى طريق الحق (٧) المدرة: بالتحريك قطعة الطين اليابس و حب الحصيد: حب النبات المحسود كالقمع و فعوه و كنى بالمدرة عن الخالفين و بحب الحصيد عن المؤمنين و هذا من بديم المختبل (٣) اليك عنى: اذهبى عنى ه الفارب الكاهل وما بين السنام و العنق و الحاق الشريحها تذهب حيث شاءت و السكاهل وما بين السنام و العنق و الحاق السكامين عنابك السكامين و منابك السكام و المنابق و عبد المنابق و عبد المنابك المنابك الراد بالمخالب الشهوات ومعنى انسلاله منها أنه المنابك و المنابق منابكة العياد و المداحض الساقط و احدها مدحض كمقعد اسم مكان من دحضت رجله كمنع زاقت : المساقط و احدها مدحض كمقعد اسم مكان من دحضت رجله كمنع زاقت :

حُدُودَ اللهِ في عبادٍ غَرَرَتِهِمْ بالأَمانيِّ ، وأَلْقَيْتِهِمْ في الْهَاوى، ومُلُوكِ أَسْلَمْتِهِمْ إِلَى ٱلنَّلُفِ، وأَوْرَدْ تِهِمْ مَوَارِدَ الْبَلَاء، إذْ لا ورْدَ ولا صَدَرَ ، (١) هَيْباتَ مَنْ وَطَيَّ دَحْضَكِ زَلْقَ ، (٢) وَمَنْ رَكِبَ لُجَجَكُ غَرَقَ ، وَمَن ٱزْوَرًا عَنْ حبالك وُفْقَ ، °° وَالسَّالِمُ مِنْكَ لايُبالِي انْ صَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ ، والدُّنيا عَنْمَهُ كَيُومٍ حَانَ انْسِلَاخُهُ ، '' أَعْزُبِي عَنَّى '' فَوَاللَّهِ لْأَذِلُّ لَكَ فَتَسْتَذِلِّنِي ، وَلَا أَسْلَسُ لَكِ فَتَقُودِيني ، وأَيْمُ اللهِ يَمِينًا أَسْتَثْنَى فيها بَمَشِيئَةِ اللهِ لَأَرُوضَنَّ نَشِي رياضَةً تَهَشُّ مَمَّهَا الَى الْقُرْضِ (٦) اذَا فَدَرَتْ عَلَيْهِ مَطْمُوماً ، وَتَقْنَعُ بِاللَّهِ مَأْ دُوماً

والكافات كلهابالكسرخطاباللد نيا(١)الورد: بكسرالواو ورودالماه ، الصدر بالتحريك الصدورعنه بعدالشرب(٢) كان دحض بفتح فسكون: زلق لاتثبت فيه الأرجل (٣)از ور: مالوتنكب(٤) حان: حضر ، انسلاخه: زواله، (٥) أعزبى: أمر من عزب يعزب اذابعه ، لأأسلس: لأأتقاد (٦) تهش: تنبسط وتفرح الى القرص: الى الرغيف ، مطعوما: حال من القرص ، مأدوما: حال من الماح يقسم ليذلان نفسه وليمنعها لذاتها حتى يكون وجود القرص والملح داعيالسر و رها ومقتضيا لانبساطها

ولاَّ دَعَنَّ مُقْلَتِي كَنَيْنِ مَاهُ نَصْبَ مَعِينُهَا ، (') مُسْتَفَرَغَةً دُمُوعُهَا ، أَنَمْنَكِيُّ السَّائِمَةُ مِنْ رَعْيِهَا فَتَبْرِكُ ، وَتَشْبَعُ الرَّبِيضَةُ مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِصَ ، ('' وَيَأْ كُلُّ عَلِيٌّ مِنْ زَادِهِ فَيَهْجَعَ ، ('') قَرَّتْ اذًا عَيْنُهُ ، ('' اذَا افْتَدَى بَصْدَ السِنْبِينَ المُتَطَاوِلَةِ ، بالْبَهِمَةِ الْهَامِلَةِ ، ('' والسَّائِمَةِ المَرْعِيَّةِ

طُوبَى لِنَفْسٍ أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فَرَمْهَا ، وعَرَ كَتْ بِجِنْبِهَا بُؤْسَهَا، (٧) وهَجَرَتْ فِى اللَّيْلِ غَنْضَهَا ، (٧) حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْسَكَرَى عَلَيْهَا ، افْتَرَشَتْ أَرْضَهَا ، وتَوَسَّدَتْ كَفَهًا ، فِي

(۱) لأدغن: لأتركن مقلتى: عينى منب كنصروضرب ضوبا: غار فالأدض: مينا منب كنصروضرب ضوبا: غار فالأرض: معينها ماؤها الجارى وهذا كاليعن انزاف دمه بالبكاء (۲) الريمنة السنم برعاتها المجتمعة في من ابضها م تربض: مضار عربس كضرب ووضا والربوض الفنم كالسبروك الملابل (۳) يهجع: يسكن كاسكنت الحيوانات بعسه طعامها (٤) دعاعلى نفسه بالموت لان الانسان اذامات قرت عينمو بردت وجدت فقدد كر اللازم وأراد ملزومه (٥) الحاملة: المسترساة والحمل من الفنم ترعي نها والملازم والمائية ويكنه بالجنب كاية عن الصبر عليه كانه شوك فيسعقه بلاراع (٦) البؤس: الفنم وعركه بالجنب كايت ما المعرب الفنم بالضم: النوم ه الكرى بالفنت : هو أيضا النوم وقد كرى كفر ح

ومن كتاب له عليه السلام الى بعض عماله أمَّا بَعْدُ فَإِ نَّكَ مَمِّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عِلَى إِنَّامَةِ اللَّهِ بِنِ ، (\*) وَأَفْمَعُ بِهِ غَنَوَةَ الأَثْبِمِ ، وأَسُدُّ بِهِ لَهَاةَ النَّفْرِ المَّخُوفِ ، (\*\*) فاسْتَعِنْ بِاللهِ على ما أَهْمَّكُ ، واخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغْثِ مِنَ اللَّيْنِ ، (\*) وارْفُقْ ما كَانَ الرِّ فِقُ أَرْفَقَ ، واعْتَرَمْ بِالشِّدَّةِ حِينَ لاَ يُنْنِى عَنْكَ الاَّ ما كَانَ الرِّ فِقُ أَرْفَقَ ، واعْتَرَمْ بِالشِّدَّةِ حِينَ لاَ يُنْنِى عَنْكَ الاَّ الشِّدَّةُ واخْفِضْ الرِّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وأَلْنِ لَهُمْ جانبِكَ ،

<sup>(</sup>۱) الهمهمة :أصلهاالصوت يردد في الصدر والمراد بها ماهوا عم م تقشعت : انجلت شبه الذنوب بالغمام (۷) استظهر : استمين م أقمع : أكسر م نحوة : كرم الاثيم م فاعل الخطايا (۳) الثفر: مظنة طروق الاعداء في حدود المالك وقد سبه به بفم الانسان ولذا قرنه باللهاة التي هي قطعة لم مدلاة في سقف الفي على باب الحلق (٤) بضفت من اللين : بشئ منه وأصل المنفث بالفتح في سقف الفي على باب الحلق (٤) بضفت من اللين : بشئ منه وأصل المنفث بالفتح

وآسِ يَنْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ والنَّظْرَةِ، (''والإشارَةِ والتَّحِيَّةِ، حَتَّى لاَ يَطْمَعَ الْمُظْمَاء فِي حَيْفِكَ ، ولاَ يَبْأَسَ الضُّمَفَاه مِنْ عَدْلِكَ والسَّلَامُ

ومن وصيته عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابنُ ملجم لعنه الله

أُوصِيكُما بِتَهْوَى اللهِ وأَنْ لاَ تَبْغِيا الدُّنيا وإِنْ بَنَتْ كُمّا ، " ولا تأسفا على شَيْء مِنها زُوِى عَنْ كُمّا ، " وتُولا بإلحق واعْمَلاَ لِلاَجْرِ ، و كُونا الطَّالِمِ خَصْمًا ، والمَطْلُومِ عَوْنًا واعْمَلاَ لِلاَجْرِ ، و كُونا الطَّالِمِ خَصْمًا ، والمَطْلُومِ عَوْنًا أُو صِيكُما وَجَمِيعَ وَلَدِى وَأَهْلِي ومَنْ بَلْفَهُ كِتابِي أَو صَيكَ خَاتِ يَنْسِكُمْ ، فإنِي بِتَهْوَى اللهِ وَلَظْمِ أَمْرِ كُمْ ، وصَلاح ذَاتِ يَنْسِكُمْ ، فإنِي بَيْوَى اللهِ وَلَهْ الله وَلَطْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ ، صَلاح ذَاتِ اللهِ اللهِ فَا الْإِنامِ اللهِ اللهِ اللهُ الله فَى الأَيْنامِ اللهِ اللهُ اللهُ فَى الأَيْنامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الخلطوبالكسرالقبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس (١) آس بينهم : اجعل بعضهم أسوة بعض ولاتؤثراً حداعلي آخو بشئ (٧) تبغيا: تطلبا ، بعتكا: طلبتكا (٣) زوى عنكا : قبض رنحى

فَلاَ تُنْبُوا أَفْوَاهَهُمْ ، (١) ولا يَضيعُوا بَحَضْرَ يَكُمُ ، واللهَ اللهَ ، جيرَانكُمْ ، فإنَّهُمْ وصيَّةُ نَبيَّكُمْ مازَالَ يُوصى بهمْ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُورَ ثِهُمْ ، <sup>(٢)</sup>وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْ آ ن ، لَايَسْبِقُـكُمْ بالْسَلَ بِهِ غَـيْرُكُمْ ، وَاللَّهُ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ ، فإنَّها عُمُودُ دِينكُمْ ، واللهَ اللهَ في يَنتِ رَبُّكُمْ ، لا تُخَلُّوهُ ما يَقيتُمْ فَإِنَّهُ أَنْ ثُرُكَ لَمْ تُنَاظَرُوا ، (٣) وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِبَادِ بِأَمْوَالَكُمْ رَاْ نَشِيكُمْ وَٱلْسِنْتِكُمْ فِ سَبِيلِ اللهِ وَعَلَيْكُمْ ۖ بِالتَّوَامِيلِ وَالتَّبَاذُلْ'' وايَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَوَالتَّفَاطُعَ،لاتَنْرُ كُواالأَمْرَ بالْمَرُوف والنَّهْيَ عَنِ النُّـكَرِ ، فَيُولِّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ آمَـٰعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ، يابَني عَبْدِالْطَلِّبِلاأَ اٰفِينَّكُمْ (\* 'تَخُومُنُونَ دِماء لِمِينَ خَوْصًا تَقُولُونَ قُتِلَ أُميرُ المُؤْمِنينَ لا تَمْتُلُنَّ بِي الْأَقَاتِلِي

<sup>(</sup>۱) لاتغبوامن أغب القوم: جاءهم يوماوترك يوماوالمنى لاتقطعوا العاما عن أفواههم بحيث تكون لهسم من ذلك مضرة (۲) يجعد للهم حقافى الميراث (۳) لم تناظروا: مبنى للمجهول ومعناه لا ينظر اليكم بالكرامة لامن القولامن الناس لاهمالكم فرض دينكم (٤) الثباذل: مداولة السذل وهو العطاء (٥) لا الفينكم: لااجدنكم متخوضون: من خاص الرجل الماءمشى في دوهذا

انظُرُوا إِذَا أَنَا مَتُّ مِنْ ضَرَبَتِهِ هَلَـٰوِفَاضَرِ بُوهُ ضَرَبَةً بِضَرَبَةٍ ولاَ يُمثَّلُ بِالرَّجُلِ ، (' َ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآ لِهِ يَقُولُ ايَّا كُمْ والمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْـكَلْبِ الْعَقُورِ

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية

وانَّ الْبُغْيَ والزُّورَ يُذِيهانِ بِالْمَانِي فِيدِيدِودُ نِياهُ ، (٧) ويُبْدِيانِ

خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ، وقد عَلِمْتَ أَنَّكَ عَيْرُ مُدْرِكُ مِا تَضِي فَوَاللهُ، (١٢)

وَقَدْرَامَ أَفُوامُ أَمْرًا بِنَيْرِ الْحَقِّ فَشَأَوْلُوا عَلَى اللَّهِ فَأَكُذَبَهُمْ ، ('' فَاحْذَرْ يَوْمًا يَفْتَبَطِ فَبِهِ مِنْ أَحْمَدَ عاقبَةَ عَمَلِهِ ، (' ويَنْــنَتُمْ

الكلاموان كان نفيافي الصورة الاأن معناه نهى عن اراقة دم المسلمين بالانتقام منهم بسبب قسل الامام (١) لا يمثل : هذا أيضانهى في العنى عن التمثيل وهو التنكيل والتعذيب أوهوالتسو يه بعد القسل أوقبله بقطع الاطراف مشلا (٧) ينيعان بالمرء : يشهرانه و يفضحانه (٣) ماقضى فواته : هو دم عنمان والانتصار له ومعاوية يعلم انه لا يدرك ذلك لان الامرق القشى وفات بموت عنان رضى الله عنه (٤) أقوام : هم الدين فتحواباب الفتنة بطلب دم عنمان وهم أصحاب الجل و تأولوا على أنه المولى الله : تطاولوا على أحكامه وصرفوا القول في اعن ظاهره م أكنبهم المحكن بهم (٥) يفتبط : يفرح م أحد عاقبة عمله : جمل عاقبت محود قباحسانه في أوجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أوجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أو وجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أو وجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أو وجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أو وجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أو وجد عاقبة ذلك حيدة ، أمكن : مكن ، قياده : زمامه و يجاذبه : ينازعه في أو وجد عاقبة و ينازعه المناز على المناز المناز المنازعة المنازعة و ينازعه المنازعة و ينازعه المنازعة المنازعة المنازعة و ينازعه المنازعة و ينازعة و ينازعه المنازعة و ينازعة و ينازعه المنازعة و ينازعه و ينازعة و ينازعة و ينازعه و ينازع و ينازعه و ينازع و ينازع و ينازع و

مَنْ أَمْكَنَ الشَّيْطَانَ مِنْ قِيادِهِ فَلَمْ يُجَاذِبْهُ ، وقَدْ دَعَوْتَنَا إِلَى حُسُكُم الْقُرْآنِ ولَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ ، ولَسْنَا إِيَّاكَ أُجَبْنَا ، ولَـكِنَّا أُجَبْنَا الْقُرُآنَ فِي حُـكْمِهِ واالسَّلَامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى غيره

أمَّا بَعَدُ فَإِنَّ الدُّنيا مَشْفَلَةٌ عَنْ فَيْرِهِا ، ولَمْ يُصِبْ صاحبُها مِنْهَا شَيْنَا الاَّ فَتَحَتْ لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا ، وَلَهَجَا بِها، (١) وَلَنْ يَسْنَفْنِيَ صَاحِبُها بِمَا نَالَ فِيها ، عَمَّا لَمْ يَبْلُغَهُ مِنْها ، وَمَنْ وَرَاء ذَلِكَ فَرِ اَنَّ مَا جَمَعَ ، وَتَفْضُ مَا أَبْرَمَ ، وَلَوِ اعْتَبَرْتَ بِما مَضَى ، حَفَظْتَ مَا فَهِي وَالسَّلَامُ

ومن كتاب له عليه السلام الى أمرائه على الجيوش مِنْ عَبْدِ اللهِ عِلِيَّ أُميرِ المُؤْمِنِينَ إلى أصحابِ السَّالِخِ (٢) أَمَّا بَصْـدُ فَإِنَّ حَقًّا على الْوَالِي ، أَنْ لاَ يُغَيِّرَهُ على رَعِيَّةٍ ،

<sup>(</sup>١) لهجا: ولوعا وشدة وص (٧) المسالح: جعمسلحة وهو الثغرلان السلاح يكون فيه واصل المسلحة القوم ذو والسلاح

فَصْلُ نَالَهُ وَلاَ طَوْلُ خُسَ بِهِ، (١) وَأَنْ يَزِيدَهُ مَا ضَمَ اللهُ لَهُ مَنْ نَمَهِ ، دُنُوَّامِنْ عبادِهِ ، وَعَطْفًا على اخْوَانِهِ

الا وَإِنَّ لَكُمُ عَنْدِى أَنْ لاَ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرًّا الأَ فِي حَرْبٍ، ''ولاَ أَطْوِى دُونَكُمْ أَمُّ اللَّ فِي حَرْبٍ، ''ولاَ أَطْوِى دُونَكُمْ أَمُّ اللَّ فِي حُكْمٍ، ''ولاَ أَوْخَرَ لَكُمْ حَقًا عَنْ عَلَهِ، ولا أَقِن بِهِ دُونَ مَقْطَيهِ، ''وأَنْ تَكُونُوا عَنْ حَقًا عَنْ عَلَهِ، ولا أَقِن بِهِ دُونَ مَقْطَيهِ، ''وأَنْ تَكُونُوا عَنْ الحَقِيَّ سَوَاءً، فإذَا فَمَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ ثِلُوعَلَيْكُمُ النِّهْمَةُ ولِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وأَنْ لاَتَنْكُمُوا عَنْ دَعْوَةٍ ، ' ولا ولِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ ، وأَنْ لاَتَنْكُمُوا عَنْ دَعْوَةٍ ، ' ولا

(د) مقطعه : موضع التقاء الحكم فيه ولا بن أبي سلسي (د بريب

پ) مقطعه : موضع اسماء حجم ديدود بن اې نسمي
 وان الحق مقطعه ثلاث . پين أونفار ا وجلاء

(٥) لاتنكصوا: لاتتأخرواعن دعوتي

<sup>(</sup>۱) الطول بالفتح: الفنسل والسعة يقول ان من الواجب على الوالى ألا يجفو المعتملات به من من يد الفنسل وان يكون كلما زاده التفسمة زاد قربه من العباد وعطفه على الاخوان (۲) احتجز: أكتم يريدا نه لا يكتم عنهم سر االا في الحرب اذهى خدعة وقد كان النبي مسلى الته عليه وسلم اذا أراد حرباورى بفيرها (٣) ولاأ طوى دو نكم: لا أستقل عنكم في أمر ولا أثر الله مشاور تكم الا في الاحكام التي نس علمه اللكاب كالحدود اذلا يحتاج في اللى مشاور تكم الا في الاحكام التي نس علمه اللكاب كالحدود اذلا يحتاج في اللى مشاور تهاريجب أن تنقذ

ثُفَرِّ طُوا في صَلاح ، وأَنْ تَخُوضُوا الْفَمَراتِ الَى الْحَقِّ ، ('' فإنْ أَنْمُ لَمْ تَسْتَقِيمُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَهُونَ عَلَيَّ مِسْ اعْوَجَّ مِنْ الْفَوْرَةَ ، ولا يَجِدُ عِنْدِي فِها رُخْصَةً ، فَخُذُوا هَذَامِنْ أَمَ الْكُمْ ، وأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، وأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِ أَمْ كُمْ ('')

ومن كتاب له عليه السلام الى عماله على الخراج من عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ أَمِيدِ المُؤْمِنِينَ إِلَى أَصْحَابِ الخَرَاجِ أَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَاهُو صَائِرٌ اللهِ ، لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ ما يُحْرِزُهاه (") واعْلَمُو ا أَنَّ ما كُلِقْتُمْ يَسِيرٌ ، وأَنَّ ثَو ابَهُ كَثِيرٌ ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِيما نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنَ البَنْي والْعُدُوانِ عِقَابٌ يُحَافُ لَكَانَ فَى ثَوَابِ اجْتِنَا بِهِ مالا عُنْدَرَ فِي تَرْلَكِ طَلَبَهِ . فَأْ نُصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، واصْبِرُوالِحَوَ الْجِهِمْ ، فَإِنَّكُمْ

<sup>(</sup>۱) الفمرات: جع عُمرة وهي الشدة (۷) ية ول خذوا حقكم من أمرا تكم واعطوهم من أنفسكم الحق الواجب عليكم وهو ما يصلح الله به أمركم (۳) يحر زها: يحفظها يعني أن من لم يخف العاقبة التي يصدر اليهالم يعمل عملا يحفظ به نفسه من سوء المصير ا

غُزَّانُ الرَّعِيَّةِ ، (' وَ وُ كَلَاهِ الْأُمَةِ ، وسَفَر الدَّلْمَةِ ، ولا تَبِيعُنَّ النَّاسِ أَحَدًّا عَنْ حَاجَتِهِ ، (' ولا تَعَبِسُوهُ عَنْ طَلْبَتِهِ ، ولا تَبِيعُنَّ النَّاسِ في الخَرَاجِ كَيْسُوةَ شَيَّاهِ ولا صَيْفٍ ، ولا دَابَّةً يَمْتَمِلُونَ عَلَيْها ، '' ولا عَبدًا ، ولا تَمْسُنَّ مال أَحَد مِنَ النَّاسِ مُصَلِّ ولا مُمَاهِدٍ ، الأَأْنُ تَجِدُوا فَرَسَا أَوْ سِلاَ عَلَيْهِ ، فَا نَهُ لا يَنْبَعَى لِلْمُسْلِمِ أَوْ سِلاَ عَلَيْهِ ، فَا نَهُ لا يَنْبَعَى لِلْمُسْلِمِ أَوْ سِلاَ عَلَيْهِ ، فَا نَهُ لا يَنْبَعَى لِلْمُسْلِمِ الْمُسَلِمِ فَيْ الْمُسْلِمِ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمِ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمِ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ وَلِمُ الْمُدِي وَالْمُ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ فَيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْ

(۱) اغزان: بضم فزاى مسددة جع خازن وهوا الحافظ والولاة يخزنون أموال الرعية و يحفظونها في يت المال لتنفق في مصالحها (۲) لاتحسموا: لا تقطعوا و الطابة بالكسرالمالوب (۳) يعتملون: يعملون بأ نفسهم يقول لا تضطر وا الناس الحابيع شئ من ملا بسهم أو دوابهم التي يحتاجون المهالاجل أداء الخراج ولا تضر بوهم لا بل الدراهم ولا تسور ما لما الدراهم ولا تسور والم المسلولا غير دمن المعاهدين بالمطالبة الا ماكان عند الخواج بين على الاسلام يصولون بهاعلى أهلها (٤) لا ندخودا: مضارع ادخر الشئ اذا استبقاء فإ يخرج منه الى وقت الحابجة وا عمام عامدة بدعوى تأخيره لوقت ضمنه منى منع فهو يقول ولا تمنع الشيرة انفسكم شيئامن النصيحة بدعوى تأخيره لوقت الحابدة برانظر وافي أعمالكم وحاسبوا أنفسكم عليها في جيم الاوقات و ولا الحابدة براسلط عليه تدخو واكلامهاء بعده

وَلا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً ، وَلا دِينَ اللهِ قُوَّةً ، وأَ بُلُوا في سَبِيلِ اللهِ ما اللهِ عَنْدَنا ما اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْدَنا ما اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ ، (') فانَّ اللهَ سُبُحانَهُ قَدِ اصْطَنَعَ عِنْدَنا وَعَنْدَ كُمْ أَنْ نَشْكُرُهُ بِجُدِنا ، (') وأَنْ نَنْصُرَهُ بِما بَلَغَتَ فُونَنا ، ولا نُوَّةَ اللَّ بِاللهِ

ومن كتاب له عليه السلام الى أمراه البلاد في معنى الصلاة أمراه البلاد في معنى الصلاة أما يَمدُ فَصَلُوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَغِي الشَّمْسُ مِنْ مَرْبَضِ المَّذِي ، (") وصَلُوا بِهِمُ الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضاء حَيَّةً في عُضو مِنَ النَّهارِ حِينَ بُسارُ فيها فَرْسَخانِ ، (") وَصَلُوا بِهِمُ المَغْرِبَ مِنْ النَّهارِ حِينَ بُسارُ فيها فَرْسَخانِ ، (")

حَيِنَ يُفْطِرُ الصَّاثِمُ وَيَدْفَعُ الحَاجُ ، ( ) وَصَلُوا بِيمُ الْعِشَاءَ حَيِنَ ( ) أَوْلُوا : أَدُوامِن أَبِي الْمِعْدَا : طلبمنا ، أَن

(۱) أباوا: أدوامن أبلى اليمعقى اأداه (۷) اصطنع عندنا: طلب مناه أن الشكره مفعول اصطنع يقال اصطنعت عنده أي طلبت منه أن يصنع لى شيئافانة سبحانه طلب مناأن ضنع له الشكر بطاعتنا له ورعاية حقوق عباده وفاء عنى ماك علينامن النعمة (۳) تنيء: تصلف ميلها جهة القرب الى أن يكون طلف عأى طل من حائط: الربض على قدر طوله وذلك حيث يكون طلك كل شيء مثله (٤) لا تزالوا تصاون جها العصر من نهاية وقت اظهر ما دامت الشمس بيضاء وحية لم تصفر وذلك في جزء من النهار يسع سير فرسحين والضمير في فها العضو باعتبار كونه مدة (٥) و يدفع الحاج : يفيض من عرفات

يَنْوَارَى الشَّفَقُ الَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وصَلُّوا بِهِمُ الْفَدَاةَ وَالرَّجُلُ يَنْرِفُ وَجْنَةَ صَاحِبِهِ ، وَصَـلُوا بِهِمْ صَـلاَةَ أَصْعَفَهِمْ ولاتَكُونُوافَتَّا بِينَ (')

ومن كتاب له عليه السلام كتبه للاشتر النخمى لماولاه · على مصروأ عمالها حين اضطرب محمد بن أبني بكر وهوأطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن

بِنْيِمِ اللهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيمِ

هَذَا مَاأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَالْحَارِثِ الأَشْنَرَ في عَهْدِهِ اللهِ حِينَ ولأَهُ مَصْرَ جِيايَةَ خَرَاجِها ، وَجِيادَ عَدُوِّها ، وَاسْتِصْلَاحَ أَهْلِها ، وَعِمارَةَ بِلاَدِها

أَمْرَهُ بِتَفْوَى اللهِ وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَالبَّاعِ مَاأَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِشِهِ وَسُنَنَهِ ، الَّتِي لايَسْمَدُ أُحَدُّ الأَّ بِاتِّبَاعِهَا، ولايَشْقَى

<sup>(</sup>١) والاتكونوافنانين : خطاب لمن يصلى بالناس ينها معن فتنة المأموسين وتنفرهم من الصلاة بالتطويل

الأَمْعَ جُمُودِها وَإِضَاعَتِها ، وَأَنْ يَنْصُرَ اللهَ سَبْحَانَهُ فِتَلْبِهِوَيَدِهِ وَلِسَانِهِ ، فَإِنَّهُ جَـلً اسْمُهُ قَدْ تَـكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَاعْزَازَمَنْ أُعَزَّهُ

وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهُوَاتِ . وَيَزَعَهَا عِنْــَــَــَّ الْجَمَّــَاتِ . وَيَزَعَهَا عِنْــَــَــَ الْجَمَــَاتِ . (¹) فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسَّوْء الأَمارَحِمَ اللَّهُ

ثُمَّ اعْلَمْ بِاللَّكُ أَنِي قَدْ وَجَّمْتُكَ اَلَى بِلاَدٍ قَدْ جَرَّتُ عَلَيْهَا دُولُ قَبْلُكَ . مِنْ عَدْلِ وَجَوْدٍ . وَأَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أُمُودِكَ فِي مِنْ أَمُودِ الْوُلاَةِ قَبْلُكَ وَيَعُولُ فِيهِ مِنْ أَمُودِ الْوُلاَةِ قَبْلُكَ وَيَقُولُونَ فِيهِ مِنْ أُمُودِ الْوُلاَةِ قَبْلُكَ وَيَقُولُونَ فِيهِ . وإنَّما يُستدَلَلُ على ويَقُولُونَ فِيهِ . وإنَّما يُستَدَلُ على السَّاخِينَ بِما يُخِرِى اللهُ لَهُمْ على أَلْسُنُ عِبادِهِ . فَلْيَكُن أَحَبُ السَّاخِينَ بِما يُخِرِى اللهُ لَهُمْ على أَلْسُنُ عِبادِهِ . فَلْيَكُن أَحَبُ النَّاسِ الإنصافُ النَّالَ فَعَالَكُ مَوَاكَ . وشُحَّ بِنَفْسِ الإنصافُ بِنَفْسِ الإنصافُ بِنَفْسِ الإنصافُ اللهَ عَمَّا لاَ يَكُنُ لَكَ . (\*) فإنَّ الشَّحِ إلى النَّفْسِ الإنصافُ اللهُ فَالَّ

<sup>(</sup>١) و يزعها : يكفها ، الجمعات : جعج يحة وهي المرة من جحت الدابة برا كبها غلبت ميمني ان الله سبحانه وتعالى أمره أن يكف نفسه عن الشهوات اذا جحت ولم تنقد لقائد العقل الصحيح والشرع الصريح (٢) شح : ابخل يقول له ابخل بنفسك وصنها عن كلما لا يحلك ، فان الشح بالنفس الانصاف

منها فيما أحبّ أو كرهت ، وأشعر قلبك الرّحمة للرّعية . والمَحبّة لَهُمْ وَاللّفاف بِهِمْ ، وَلا تَكُونَنَ عليهم سَبْمًا صَارِيًا لَمَنْهُمُ أَكُونَنَ عليهم سَبْمًا صَارِيًا لَمَنْهُمُ أَكُمْ ، فَإِنّهُمْ صَنفانِ ، امَّا أَخْ لَكَ فِي الدّينِ ، أَوْ نَظيرٌ الكَ فِي الخَلق ، يَفْرُطُ مِنهُمُ الزّلَلُ ، (1) وتَعرِضُ لَهُمْ الدّلَلُ ، وَيُوثِيَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْمَعْدِ وَالْحَطَلَم ، (2) فَأَعْطِهِمْ مِن عَفْوِهِ الدّلَقُ ، وَيُولِي الدّينِ عَلْمَ أَنْ يُعطينَكَ اللهُ مِن عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ ، فَإِنّكَ فَوْ فَهُمْ ، وَوَالِي الأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْ فَكَ ، وَاللّهُ فَوْقَ مَنْ وَاللّهُ اللّهُ مِن عَلْمِهُ مَن وَاللّهُ اللّهُ مِن عَلْمُ وَلَكُ ، وَاللّهُ لَوْ مَنْ وَلا لَدْ مُ وَقَلْكُ مَوْ فَكَ ، وَاللّهُ لَوْقَ مَنْ وَلا لَدْ مَنْ وَلا نَدْهُ لا يَدَى لَكَ بنقميتِهُ وَلا نَصْوَلَ مُنْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمَ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلا نَصْوَلَ اللّهُ مِنْ وَلا نَشْهَ وَقَدِ السَّدَ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلا نَصْوَالُكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

منهافيا احبت أو كرهت يعنى ان الحرص على النفس كايتون باعطائها ما تحب يكون بعها ما الهوى ومنحها ما تكره ان كان ذلك في الحق فرب محبوب يعقب هبلا كا ومكروه يحمد عاقبة (١) يفرط: يسبق ه الزلل: الخطأ (٧) يؤقى: مبنى المجهول ه على أيديهم ، تائب فاعل وأصل الكلام تأتى السيئات على أيديهم (٣) استكفاك أمرهم: طلب منك كفاية أمرهم والقيام بتدور مصالحهم (٤) لحرب اللة: المرادم نها خالفة شريعته بالظم والجور ه لا بدى لك: لا طاقة الكولا قدرة على أن تدفع نقمته بقال مالي بهذا الأمريد ان بعدني لا أطبقه قال الشاعر وحلت زفرات الفحرية فا طبقتها هو ومالي بزفرات العشي يادان

وَلا غَنَى مِكَ عَنْ عَفْوهِ وَرَحْمَتِهِ . ولا تَنْدَمَنَ على عَفْو . وَلا تَنْدَمَنَ على عَفْو . وَلا تَجْجَعَنَ بِفَقُو بَةٍ . (') وَلا تُسْرِعَنَ الَى بادِرَةِ وَجَدْتَ مِنْها مَنْدُوحَةً وَلا تَقُولَنَ إِنِّى مُؤْمَّرُ آمَرُ فَأَ طَاعُ . (') فَإِنَّ ذَلِكَ ادْعَالُ فِي الْقَلْبِ . وَمَنْهَكَةُ للدِّينِ ، وَتَقَرَّبُ مِنَ الْغِيرِ . وَاذَا أَحْدَثَ لَكَ مَأْنَتَ فِيهِ مِنْ سَلْطانِكَ أَبَهَةً أَوْ مَضِيلَةً . ('') فَا نَظُرُ الَى عِظْمِ مُلْكِ اللهِ فَوْ فَكَ . وقُدْرَتِهِ مِنْكَ . على مالا تقدرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ مَلْكِ اللهِ فَوْ فَكَ . وقُدْرَتِهِ مِنْكَ . على مالا تقدرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ فَرْقَكَ . وقُدْرَتِهِ مِنْ طِماحِكَ . (') وَ يَكُنْ عَنْكَ مِن فَلْمِكَ فَإِنَ قَدْرِكَ عَنْكَ مِن طَماحِكَ . (') وَ يَكُنْ عَنْكَ مِن غَلْمَ فِي غَلْمَ فِي غَلْمَ مِنْ عَقْلِكَ فَيْ وَيَعْمِ اللّهِ فِي عَظْمَتِهِ . ('' وَ التَشْبَهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . فَالْمَدِي اللّهُ وَمُ اللّهُ فِي عَظْمَتِهِ . ('' وَ التَشْبَهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . فَالْمَدُ فَيْكَ مِنْ عَقْلِكَ عَلْمُ مِنْ عَقْلِكَ فَيْلَاكُ مَنْ عَظْمَتِهِ . ('' وَ التَشْبَهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . اللّهُ فَوْ عَظْمَتِهِ . ('' وَ التَشْبَهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . وَالْمَدُونَةِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ فَيْ عَظْمَةٍ . ('' وَ التَشْبَهُ بِهِ فِي جَبَرُوتِهِ . اللّهُ عَلْمُ مِنْ عَقْلِكَ

<sup>(</sup>۱) تبعجت: من بجح به كفرح و زناومنى ، البادرة: ما يبدر من الحدة عند النفس في قول أوقعل ، للندوحة: المتسعوا تخلص (۷) مؤمر كم ظم: مسلط ، الادغال: ادخال الفساد ، منهكة: مضعة والفسل کنفع و تعب: الغير بكسر فقت ع: حادثات الدهر بقبدل الدول والاغترار بالسلطة والتقرب منها التعرض الموقوع فيها (۳) الابهة بضم الحمزة وتشديد الباء مفتوحة: العظمة والكبرياء ، الخياة بفتح فكسر: الخيلاء والمجم (٤) الطماح ككتاب: النسوز والجاح ، يطامن: يخفص منه ، الغرب بفتح فسكون: الحدة ، يني ، يرجع ، عزب: غاب (٥) المساماة: المباراة في السمو والعاو

إِنَّا اللَّهُ يُذِلُّ كُلُّ جَبَّارٍ . وَيُهِينُ كُلُّ مُخْتَالٍ

أَنْصِفَ اللهَ وَأَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَمِنْ خَاصَةً إَهْلِكَ ، وَمَنْ خَاصَةً إَهْلِكَ ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هُوَّى مِنْ رَعِبِيَّكَ ، (''فَا يُلْكَ اللَّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ ، وَمَنْ خَاصَمَهُ فَلَمَ عَبَادِهِ ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَذْحَضَ حُبُقَهُ ، ('' وَ كَانَ لِلهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزَعَ ويَتُوبَ . الله أَذْحَضَ حُبُقَهُ ، ('' وَ كَانَ لِلهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزَعَ ويَتُوبَ . وَلَانَ مَنْ الله وَتَسْجِيلِ تِشْمَتِهِ مِنْ اقامَةً وَلِنْسَ شَيْءٍ أَدْعَى الْى تَشْهِيرِ نِمْهَ اللهِ وَتَسْجِيلِ تِشْمَتِهِ مِنْ اقامَةً لِللهِ ظُلْمَ فَالِمَ فَالِمَ اللهَ سَمِيعٌ دَعْوَةً المُضْطَهَدِينَ وهُو لَلظّالِمِينَ الْمِرْصَادِ

وَلْيَكُنْ أَحَبُ الأُمُورِ الَيْكَ أَوْ سَطَهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمَّا فِي الْمَنِّ وَأَعَمَّا فِي الْمَنْلِ وَأَجْمَعَ الرَّحِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْمَامَّةِ يُجْمِّفُ بِرِضَى الْمَامَّةِ وَلَيْسَ أَحَدُ الْمَامَّةِ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ الرَّحَاءُ وأَقَلَ مَنُونَةً لَهُ فِي مِنَ الرَّحَاءُ وأَقَلَ مَنُونَةً لَهُ فِي مِنَ الرَّحَاءُ وأَقَلَ مَنُونَةً لَهُ فِي

<sup>(</sup>۱) من لك فيمهوى : لك اليمهيل خاص (۲) أدحض : أبطل ، حربا : محار با ، ينزع كيضرب : يقلع عن ظام ه (۲) يجحف : يذهب برضا الخاصة بنفع الثانى معه أمالوسخط الخاصة و رضى العامة فلا أثر لسخط الخاصة فهومغتفر

ُ الْبِلَاء وَأَكْرَهَ لِلْإِنْصَاف وَأَسَأَلُ بِالإِلْحَافِ<sup>(')</sup> وَأَقَلَّ شُكْرًا عِنْدَ الإعْطَاء وأَبْطَأُ عُذْرًا عِنْدَ الْمَنْع وَأَصْمَفَ صَبْرًا عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ (٢) وانَّما عِمادُ الدِّينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمِينَ (٣ والْمُدَّةُ لِلْأَعْدَاء الْمَامَّةُمُنَ الْأَمَّةِ فَلَيْكُنْ صَغُولُكَ لَهُمْ وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ ولِيَكُنُ أَيْمَدُ رَعِيتُكَ مِنْكُ وَأَشْنَوْهُمْ عَنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَايِ النَّاسِ ( ) فإنَّ في النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالَى أَحَقُّ مَنْ سَــُتَوَهَا ( ) فَلاَ تُكَشَفَنَّ عَمَّا عَابَ عَنْكَ مَنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَاظَهَرَ لكَ وَاللَّهُ يَصْكُمُ عَلَى مَاعَابَ عَنْكَ فَاسْتُرَ الْمَوْرَةَ مَااسْتُطَمْتَ يَسْتُرُ اللهُ مِنْكَ مَا تُحِبُّ سَتَرَهُ مِنْ رَعيَّتِكَ

<sup>(</sup>١)الالحاف: الالحاحوالشدة في السؤال (٢) من الهل الحاصة: متعلق بأثقل وما بعد من الساحات : متعلق بأثقل وما بعد من أسماء التفضيل (٣) وجاع المسلمان : جعهم (يقال جماع الأخبية الخباء أي جعها لان الجماع ما جم عددا) قال الشاعر

وفتيان صدق است مظهر بعضهم ، على سر بعض غيرانى جاعها (٤) اشتؤهم: نفضيل من شنئ كفرح أبغض ، أطلبهم :أشدهم طلبا (٥) الوالى مبتدا أحق خبره من مضاف اليه سترها فعل ماض وفاعل ومفعول والحلة صلة من والتركيب نت لاسم ان يعنى ان للناس صفات مذمومة وواليهم أولى من سترها

أَطْلَقَ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةَ (١) كُلِّ حِقْدٍ وَاقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِثْمَا وَتُطَعِّ عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِثْمَا وَتُمَا وَتُعَالَى اللَّهِ مَصْدِيقِ مِنْ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مَالاً يَصِحُ الْكَ وَلا تَمْجَلَنَّ الَى تَصْدِيقِ سَاعٍ فَانَّ السَّاعِي غَاشُ وَانْ تَشَبَّهُ بِالنَّاصِحِينَ

ولا تُدْخَلَنَ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَمْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ (\*)

وَيَمَدُكُ الْفَقْرَ وَلا جَبَاناً يُضْمِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَلا حَرِيصاً

يُزَيِّنُ لِكَ الشَّرَةَ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُصْلَ وَالْجَبِّنَ وَالْحِرْسَ غَرَائِنُ مَنَّ لَكَ الشَّرَةَ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُصْلَ وَالْجَبِّنَ وَالْحِرْسَ غَرَائِنُ مُنَّ لَكَ الشَّرَةِ وَالْحَرْسَ عَرَائِنُ مَنَّ كَانَ مَنَّ كَانَ مَنْ كَانَ الْمُشَرَارِ قَبْلُكَ وزيرًا، ومَنْ شَرِكُمْ فِي الْآثَامِ فَلاَ يَكُونَنَ لِللَّاشِرِينَ الْمَالِمَ مَنْكُونَنَ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْآثَامِ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَه

باخفائها(۱) الوتر بالكسر: العداوة • تغاب: تظاهر بالغباوةوتفافل • الساعى : الفيام يقول أحسن سسيرتك مع الرعية لتحل بذلك عقسد الأضفان وتنزعها من قاوبهم ولاتسى الى الناس واقطع عنك كل سبب المداوة وتغافل عن كل مالايصح لك قال الشاعر

ليس الغي بسيد في قومه على الكن سيد قومه المتغابي

(٧)الفعل:الاخسانالىالناسوالبدّل لهم يعدك الفقر : يخوفك منهلو بذلت • الشره بالتحريك : مصدرشره كفرح اشتدحوصه

(٣) غرائز جع غريزة وهي الطبيعة • شتى : متفرقة واحدها شتيت • بالله ابكرمه وفغله يعني ان هذه الأمو روان كانت في ذاتها طبائع متفرقة الاانها مجموعة في أمر واحد يشملها وهو عدم التوكل على الله واليأس من رجته

لَّكَ يَطَانَةٌ (') فإنَّهُمْ أَعْوَانُ الأَثْمَةِ ، وَإِخْوَانُ الظُّلَّمَةِ وأَنْتَ واجدٌ منهُمْ خَـيْرَ الْحَلَفِ (٢) مِمَنْ لَهُ مِثْلُ آزَائِكُمْ وَنَفَاذِهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصارِهِمْ وأَوْزَارِهِمْ (٣) مِنْنَ لَمُ يُعاوِنُ ظالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ ،وَلَا آثِمًا عَلِي أَمْهِ ،أُولَئِكَ أَخَفُ عَلَيْكَ مَوْنَةً وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً ءَوَأَحْنَى عَلَيْكَ عَطْفًا وَأَقَلُّ لَنَيْرِكَ إِلْفًا (\*) فاتُّخَذُ أُولَئكَ خاصَّةً خِلْلَوَاتِكَ وَحَفَلَاتِكَ ثُمَّ ليَكُن آثَرُهُمُ عِنْدَكَ أَفْوَلَهُمْ بِسُو الْحَقِّ لَكَ (٥) وَأَقَلُّمْ مُسَاعَدَةً فيما يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرَهَ اللَّهُ لِأُولِيانِهِ وَاقمًا مِنْ هَوَاكَ حَيْثُ وَقَمَ (٦) (١) البطانة بالكسر: من الثوب خلاف ظهارته والمرادمتها خاصة الرجل والاثمة إلتُحريك: أصحاب الاتم والخطيئة واحدهم آثم . كمان الظلمة واحدهم ظالم (٧) منهممتعلق بواجدومن بمعنى بدل أوهومتعلق بالخلف (٣) آصارهم : ذنو بهم واحدها صر بالكسر ، أوزارهم جمع وزر بالكسر وهو الأم (٤) الالف بالكسر: الالغة والمحبة (٥) آثرهم: أفضلهم بمرالحق: من اضافة الصفة الى الموصوف بأمر هأن يقدم أكثر الرعية قولابالحق الذي صعب ساعه على الولاة (٦) وافعا حال عما كروالله يعني وليكن من أفضل الناس عندك من لايساعدك

فىمكر وه الهولايعاونك على مايغضبه ولواشتدت رغبتك اليهوأ خدمن ميلك

أسبباوافرا

والْصَقَ بِأَهْلِ الْوَرَعِ والصَّدْقِ ثُمَّ رُضَهُمْ عَلَى أَنْ لاَبُطْرُ ولَهُ مَ أَنْ كَثْرَةً لاَبُطْرُ ولهُ (أَ وَلا يُبَصِّحُوكَ بِباطلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ، فَإِنَّ كَثْرَةً لاَبُطْرَ الشَّدِيثُ الزَّهْوَ، وَتُدْنِي مِنَ الْمِزَّةِ

وَلاَ يَكُونُ الْمُضِنُ وَالْمِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَرْهِيدًا لِأَهْلِ الإحسانِ فِي الإحسانِ وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الإحسانِ فِي الإحسانِ وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الإساءةِ عَلَى الإساءةِ وَأَلْزِمْ كُلَّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ (\*\* وَاعْلَمْ أَنْهُ لَبْسَ شَيْءُ لِأَدْعَى الْى حُسْنِ ظَنَّ دَاجٍ برَحِيتُهِ مِنْ إحسانِهِ اللَّهُ لَبْسَ شَيْءُ لِأَدْعَى الْى حُسْنِ ظَنَّ دَاجٍ برَحِيتُهِ مِنْ إحسانِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ الْمُؤْمِنِ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

 (١) رضهم: عودهم • يطروك : يمدحوك مفرطين • يبجحوك : يفرحوك بنسبة عمل عظيم اليك لم تكن فعلته ولأبى العلاء

لاتطرینی فلی نفس مجر بة • تسروجدا اذابلان أطریت وانمدحت عیرلیسمن خلق • حسبتنی بقبیح الذم فریت • الزهو بالفتح الدم فریت • الزهو بالفتح الدمب وقد زهی علی مالمیسم فاعله • تدفی من العزة تقرب من الكبر (۷) ما أزم نفسه : الحسن أثرم نفسه الكرامة والمسیء أزمها العقاب (۳) احسانه متعان بادعی یعنی ان الوالی اذا أحسن الی رعیته وثق من قلو بهم الطاعة الهو مستنظم الموثوق بهم لاستشعاره الموتوق بهم لاستشعاره العدار تهم فيسوء ظنه بهم

على مَالَيْسَ قَبِلَهُمْ (''فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكِ أَمْرُ يَجْتَمِعُ لَكَ بِهِ حُسَنُ الظَّنِّ يَعْطَعُ عَنْكَ نَصَبَّا طَوِيلًا" وَيَعْلَعُ عَنْكَ نَصَبًا طَوِيلًا" وإنَّ أَحَقَّ مَنْ حَسُنَ ظَنَّكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلَاوُكَ عَنْدَهُ ، وَانْ أَحَقَّ مَنْ سَاء بَلَاوُكَ عِنْدَهُ ، '''

وَلا تَنْفُضْ سُنَةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهِا صُدُوزُ هَــــــــــــــ الأُمَّةِ ، وَلا تُعْدِثَنَّ وَاجْتَمَتَ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ ، وَلا تُعْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُ بِشَىء مِنِ ماضِي نِلْكَ السُّنَنِ ، فَيَــكُونَ الأَجْرُ لِمَنْ سُنَّةً تَضُرُ بَشَىء مِنْ الْحَرُ لِمَنْ سَنَّهَا ، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِما تَقَضْتَ مِنْها

وأَكْثِرْ مُدَارَسَةً الْمُلَمَاء ، وَمُناقَثَةَ الْحُكَمَاء ، (''ف تَنْبِيت ماصلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلاَدِكَ ، وإقامَة ما اسْتَقَامَ بِوالنَّاسُ تَبْلَكَ ،

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ ، لا يَصلُّحُ بَمْضُهُ الاَّ بِبَمْضٍ ،

<sup>(</sup>١) قبلهم بكسرففتح ظرف بمعنى عندهم (٢) النصب بالتحريك : التعب

<sup>﴿ (</sup>٣) بلاؤك : صنعك وتقدم ما يؤخل من شرح العبارة (٤) المنافثة : المحادثة ﴿

وَلاغِنِي بِيَعْضِها عَنْ بَمْضٍ ، فَمِنْها جُنُودُ اللهِ ، وَمَنْها كُتَّابً المامَّةِ وَالْحَاصَّةِ ،(١) ومِنْها قُضاةُالْعَدَل . ومنْهاعُمَّالُ الإنْصاف والرَّ فَقِ ، وَمِنْها أَهْلُ الْجِزْيَةِ والْخِرَاجِ مِنْ أَهْلِ النِّيمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ وَمنْها النُّجَّارُواْ هلُ الصِّناعاتِ ، وَمنْها الطَّبقةُ السُّفْلَى من ذَوى الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةُ وَكُلَّا قَدْ سَمَّى اللَّهُ سَهَّمَهُ (٢) وَوَمَهَمَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي كَتَابِهِ أَوْسُنُةً نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَهْدًا مِنْهُ عِنْدُنَا عَفُوطًا فَالْجُنُودُ ۚ بِإِذْنَ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعيةِ ،وزَيْنُ الْوُلاَةِ ، وعزُّ الدِّينِ، وسُبُلُ الأمن ولَيسَ تَقُومُ الرَّعيَّةُ الأ بهم ، ثُمَّ لا قوامَ للْجُنُودِ الاَّ بما يُخْرِجُ اللهُ لَهُم مِنَ الخَرَاجِ الَّذِي يَّفُوَوْنَ بِهِ في جهادِ عَدُوَّ هِمْ ،وَيَشْهِدُونَ عَلَيْهِ فِيما يُصَابِحُمُ ،وَيَكُونُ مَنْ وَرَاء حَاجَتُهُمْ ، (٢٠ ثُمَّ لانوَامَ لَهَـٰذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الأَّ بالصِّنْفِ

<sup>(</sup>۱) كتاب كرمان : جمع كانب والكتبة منهم عاملون العامة كالمحاسبين والمحروين في المعتدد من شؤن العامة كالخراج والمظالم ومنهم مختصون بالحاكم يفضى الهسم بأسراره و يوليهم النظر فيا يكتب لأوليا تعواعدا تعومايقر رفي شؤن حربه وسلمه ونحو ذلك (۷) سهمه : ضببه من الحق (۳) و يكون من ورا محاجاتهم و يدفعها عنهم : يحيط بجميع حاجاتهم و يدفعها عنهم : يحيط بجميع حاجاتهم و يدفعها عنهم .

الثَّالَث مِنَ الْقُصَاةِ والْمُمَّالِ والْـكُتَّابِ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَاقدِ، يَجْمَعُونَ مِنَ المَنافِع ، وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاسٌ الأُمُور وعَوَامَّهَا ، ولا قوَامَ لَهُمْ جَمِيمًا الأَ بالنَّجَّارِ وذَوى الصَّـناعاتِ ، يَّمَا يَجْتَمَعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ ، (٢) وَيُفِيعُونَهُ مِنْ أَسْوَاقْهِـمْ ، رِيَكُفُونَهُمْ مِنَ الـتَرَفُقِ بِأَيْدِيهِمْ ، مالاَ يَبِلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ ، نُمَّ الطُّبْقَةُ السُّـفْلَى منْ أهل الحَـاجَةِ واللَّمسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحَقُّ رَفْدُهُمْ وَمَعُوْنَتُهُمْ ، (" وَفِي اللَّهِ لِكُلِّ سَمَّةٌ ولِكُلِّ عَلَى الْوالَى مَقُ يْفَدْر مايُصْلُحُهُ ، وَلَيْسَ يَحْرُجُ الْوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَاأَلْزَمَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالِاهْتِمَامِ وَالِاسْتِمَانَةِ بِاللَّهِ وَتَوْطَيِن نَفْسَهِ عَلِىٰ أَزُومِ الْحَقِّ والصَّارِ عَلَيْهِ ، فيما خَفَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَقُلَ ، فَوَلَّ منْ (١) كما يحكمون: هو وما بعده نشرعلى ترنيب اللف والمعاقد: والشراءوماشابههامماهومن شأن الفضاةء المنافع : حفظ الأمن وجباية الخراج ىردنك من شؤ ون العمال و يؤتمنون فاظر الى الكثاب (٧) الضمير التجاه وذوىالصناعات • مرافقهم : منافعهمالترفق:التكسب يعني انهم قواملن قبلهم المنافع التي يجتمعون لأجلهاو يقيمون الأسواق لحاو يكفون سائر الطبقات التكسب! يديهــم ألايبلغــه كسب غيرهم من باق الطبقات (٣) رفدهم :

، أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسَكَ بِلَّهِ وَلرَسُولِهِ وَلإِمامِكَ ، وَأَثْقَاهُمْ جَيْبًا ، (')وَأَفْضَلَهُمْ حِلْماً ، مِمَّنْ يُنْطِئُ عَن الْغَضَب وَيَسْنَرَيُّ الِّي الْسُنْرِ ، وَيَرْأَفُ بِالضُّفَاءِ ، وَيَنْبُو عَلَى ُ فُوياء ، (<sup>(7)</sup> وَمَمَّنْ لا يُثيرُهُ الْمُنْفُ ، وَلا يَقْمُدُهِ الضَّمْفُ ثُمَّ الْمُتَىٰ بِذَوي للأحْسابِ ، (٣) وَأَهْلِ الْبِيُو تَاتَالُصَّا لِحَةٍ والسُّوَابِقِ الْحَسَنَةِ ، ثُمَّ أَهْلِ النَّجْذَةِ وَالشَّجَاعَةِ ، وَالسَّخَاء وَالسَّمَاحَةِ ، فإ نَّهُمْ جِماعٌ مِنَ الْـكَرِّمِ ، وشُمَّتُ مِنَ الْمُرْف، مَّ تَفَقَّد مِنْ أَمُورهِمْ مَا يَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانَ مِنْ وَلَدِهِما ، وَلا يَنْفَاقَمَنَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٍ قَوَّيْتُهُمْ بِهِ<sup>(1</sup>

<sup>(</sup>١) أنقاهم جيبا: أطهرهم صدراوقلبا وأصل الجيب طوق القميص محلا : عقلا (٧) ينبو: يستدو بعلوغليم ليكف أيديم عن ظلم الضفاء (٣) السق بذوى الاحساب: ير بدبهذا الكلام بيان القبيل الذي يكون منه الجند و يتخلمنه روساؤمه عشر حراصافهم م جاعمن الكرم: مجوع منه م شعب بضم ففتح جع شعبة م العرف بالضم للعروف (٤) يتفلقن م مضارع من تفاقم الأمر عظم يدنى ان كل ما قويتهم به واجب عليك وهم مستحقون له فلا تعدنه غاية في العظم يدنى ان كل ما قويتهم به واجب عليك وهم مستحقون له فلا تعدنه غاية في العظم

ولا تَحَثِّرِنَّ لَطْفًا تَعَاهَدُتُهُمْ بِهِ (1) وَإِنْ قَلَّ عَلَمْ فَإِنَّهُ دَاعِيةٌ لَهُمْ الْى بَدْلِ النَّصِيحة لِكَ ، وَلا تَدَعْ تَفَقَّدَ لَطِيفِ النَّصِيحة لِكَ ، وَلا تَدَعْ تَفَقَّدَ لَطِيفِ أَمُورِهِمْ اتَّهَالًا على جَسِيمِها ، فإنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لَطْفِكَ مَوْضِها أَمُورِهِمْ النِّكَالًا على جَسِيمِها ، فإنَّ لِلْيَسِيْدِ مِنْ لَطْفِكَ مَوْضِها يَنْ يَنْفَيُونَ عَنْهُ يَنْفُونَ بِهِ ، و لِلْجَسِيمِ مَوْقِعًا لايَسْتَفُنُونَ عَنْهُ

ولَيَكُنْ آ ثَرُ رُوْسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ ''مَنْ واساهُمْ فِي مَنُونَتِهِ ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ ، بِما يَسَعَبُمْ ويَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِيهِمْ حَتَّى يَكُونَ هَمْهُمْ هَمَّا واحِدًا فِي جِهادِ الْمَدُوِّ ، فإنَّ عَطَفَكَ عَلَيْهِمْ ، '' يَمْطِفُ ثَلُوبَهُمْ عَلَيْكَ وانَّ

<sup>(</sup>۱) ولاتحقرن لطفا: لاتمدن شيأ من التلطف حقيرا فتتركه لحقارته لان التلطف موقع من القاوب وان قل (۲) آثر: أفضل وأعلى من القاوب وان قل (۲) آثر: أفضل وأعلى من القاوب وان قل (۲) آثر: أفضل وأعلى من الفنى والمراد منه ما ما مدهن أرزاق الحند و ما سما البه من وظائف المجاهدين ميسعهم: يشملهم و الخاوف جع خلف بفتح فسكون من يهتى فى الحى من النساء والعجزة بعد سفر الرجال يقول الهابيك فضل الروساء عند كوه خلفهم فى الديار وأعطاهم من الأرزاق المفروضة المهما يشملهم و يشمل من تركوه خلفهم فى الديار (٣) عطفك عليم الضمير الروساء

أَفْضَلَ ثُرَّةِ عَبْنِ الوُلاَ قِ اسْتِهَامَةُ الْمَدْلِ فِي الْبِلاَدِ وَظُهُورُ مُودَّةً الرَّعِيَّةِ ، واللهُ لاَ تَظَهُرُ مُودَّتُهُمْ الاَّ بِسَلَامَةِ صَدُورِهِم ، وَلا تَصِيحُ نَصِيحَتُهُمْ إلاَّ بِيَطَيِّهِمْ عَلَى وُلاَةِ أَمُورِهِمْ ، (' وَقِلَة اسْتِبْطَاء انقطاعِ مُدَّتِمِ ، فَافْسَحْ فِي اسْتِبْطَاء انقطاعِ مُدَّتِمِ ، فافسَح فِي اسْتِبْطَاء انقطاعِ مُدَّتِمِ ، فافسَح فِي آمالِمِ ، وواصلِ فِي حُسْنِ النَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَتَعَدِيدِ مَا أَ بَلَى ذَوْهِ الْبَلاَء مِنْهُمْ ، ('' فَإِنَّ كَثَوَةَ الذَّ كَرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشَّجَاعَ ، مِنْهُمْ أَعْرِفْ لِكُلُّ الرِئَ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى ، ولا تُعْنِيفَنَ بَلاَء الرَّيْ إِلَى غَيْرِهِ ('' ولا تُقَصِّرَنَ بِحِيمَ مَاأَبْلَى، ولا تُعْنِيفَنَ بَلاَء الرِيْ إِلَى غَيْرِهِ ('' ولا تُقَصِّرَنَ بِحِيمَ مَا أَبْلَى، ولا تُعْنِيفَنَ بَلاَءَ الرِئِي الى غَيْرِهِ ('' ولا تُقَصِّرَنَ بِحِيمَ مَا أَبْلَى، ولا تُعْنِيفَنَ بَلاَءَ الرِّي إِلَى غَيْرِهِ ('' ولا تُقَصِّرَنَ بِحِيمَ مَا أَبْلَى، ولا تُعْنِيفَنَ بَلاَءَ الرِّي إِلَى غَيْرِهِ ('' ولا تُقَصِّرَنَ بِحِيمَ اللهَ عَيْمَ فَرَاهُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَالْمَالِهُمْ مَا وَلِي اللهُ عَلَى عَيْمِ وَ الْمَالِهُمْ مَا مَالْمَاهِمْ مَا أَبْلَى ، ولا تُعْنِيفَنَ بَلاَءَ الرِيمَ إِلَى غَيْرِهِ ('' ولا تُقَالِمُ مَا مَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَسْلَى اللَّهُ عَلَى عَيْمِ وَالْمَالِمُ مَا مَالِهُمْ مَا مَالِهُمْ الْمَالِمُ مَا مَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهِمُ اللَّهُ الْمِنْ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>١) الحيطة بكسر الحاء من معادر حاطه يحوطه : حفظه وصانه يعنى ولاتصح نسيحة الرعية الإبمحافظتهم على ولاة أمو رهم وحوصهم على بقالهم وان لا يستثق اوا دولتهم ولا يستبطؤا انقطاع مدتهم بل يعلمون زمنهم قصيرا يطلبون طوله (٢) أبلى صنع البلاء: الاعمال العظيمة و تهز الشجاع : تحركه الاقدام و الناكل : القاعد المتأخر يقول افتح لهم أبو إب الرجاء وأكثر من الثناء عليهم وعدد الأعمال العالمة الصادرة من أر باب المنع الجيل فان كثرة ذلك منشطة الشجاع محرضة المحبان المتقاعد (٣) لا تضيفن لا تنسبن عمل امرى الى غيره و لا تقصر ن به دون غيرة بلا ته إلا تعالى عدد و ما ياقة بلاته : لا تقصر ن به دون غيرة بلاته : لا تقصر ن به دون غيرة بلاته : لا تقصر ن به دون

دُونَ غَايَةٍ بَلاَثِهِ ، ولا يَدْعُونَكَ شَرَفُ امْرِيُّ الَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَاثِهِ ما كانَ صَغَـبِرًا . ولا ضَمَةُ امْرِيُّ الَى أَنْ تَسْتَصْفِرَ مِنْ بَلاَثِهِ ما كانَ عَظِيمًا

وَارْدُدُ الَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ ما يُضْلِمُكَ مِنَ الْخُطُوبِ . (')
وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ . فَقَدْ قالَ اللهُ تَمَالَى لِقَوْمٍ أَحَبّ
إِرْشَادَهُمْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آسَنُوا أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الأَنْ مِنْكُمْ . فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ اللَّى اللهِ والرَّسُولِ)
فالرَّذُ الَى اللهِ الأَخْفَدُ بِمُحْكَمَ كِتَابِهِ ('') وَالرَّدُ الى الرَّسُولِ
الأَخْذُ بِسُنْتِهِ الْجَامِمَةِ غَيْرِ الْمُنَرِّ فَقَ ('')

ثُمَّ اخْتَرْ الِحُكُمْ بِيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّاكُ (') فِي نَفْسِكَ مِينَ لاَ يَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ ، ولاَ تُنْجِكُهُ الْخُصُومُ (' ولاَ يَتَمادَى فِي

 <sup>(</sup>۱) ضلعك : يشكل عليك وأصله مضارع ضلع فلانا كنع ضربه فى ضلعه
 (۲) محكم الكتاب : ضه الصريح (۳) سنة الرسول كالها حامعة ولكن رو يت عنه

سَنَنَ افْسَرَقَتْهِمَا الآراءقاذا أَخَلَتُ فَلَهُ بِمَا اَجِمَعَالِهِ مُعَالَفٌ فَى نَسَبَتُهُ اليع(٤) ثم اختر: (تتقال من السكار مِنْ الجند الى السكار منى القضاة (٥) تمحكه

البع(٤) ثم اجعر: انتقال من السكار مق الجنا الى السكار مق القضاء (٥) بمحله مضارع من أمحكم جمعه محكان وهو عسر الحلق اللجو بع . الزلة بالفتح السسقطة

الزَّلَةِ وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْغَى ﴿ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ ، (' وَلا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَع . (' وَلا يَكْتَفَى بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَفْصَاهُ . ('' وَلاَ يَكْتَفَى بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَفْصَاهُ . ('' وَافْقَهُمْ فِي الشَّبُهَاتِ . ('' وَآخَذَهُمْ بِاللَّحِجَ . وَأَقَلَهُمْ بَبَرُهُما بِمُرَاجَعَةِ الْخُصَم . وأصْبَرَهُمْ على تَكَشَفُ الأُمُورِ . واصْرَمَهُمْ بِمُرَاجَعَةِ الْخُصَم . وأصْبَرَهُمْ على تَكَشَفُ الأُمُورِ . واصْرَمَهُمْ عِلَى تَكَشَفُ الأُمُورِ . واصْرَمَهُمْ عَنْدَ اتّضَاحِ الحُكْم . مِنَّنْ لاَيَزْدَهِيهِ اطْرَادٍ . ('' وافستَعيلُهُ اعْرَادٍ . وأُولَئِكَ قَلْبِلْ . ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَصَائِهِ . ('' وافستَحْ اغْرَادٍ . وأُولَئِكَ قَلْبِلْ . ثَمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَصَائِهِ . ('' وافستَحْ

فى الخطأ والمنى لاتحمله مخاصمة الخصوم على العجاج والاصرار على رأيه ولا يستمر فى ارتكاب الآثام (١) يحصر مضارع حصر كفرح: ضاق صدره و النيء: الرجوع (٣) تشرف مضارع أشرف على الشيء: اطلع عليه ون فوق وفى الكلام اشارة الى أن الطمع ون سافلات الأنو رفن نظر اليه وهوفى عاوم نرلته لحقته وصمة النقص فى اظنك بن هبط اليه وتناوله (٣) لا يمكنني فى الحكم القرب النظر الذى لا تأمل فيه دون أبعده الذى في سخاية التأمل (٤) واوقفهم هذا وما بعده توابع لأفضل وعيتك و الشهات جع شهة: وهى مالا يتضع الحكم فيها بالنص وأكثر الناس وقوظ فى الشهات هو من لا يقضى فى الحواث التى لم يظهر فيها نص حتى بردها الى أصل صحيح و التسرم: المال والفسجر و أصرمهم: أقطعهم من تدهد و في الموسوف الانتكاسافة و التعرف قضائه: حكمه وضعيره لافضل الرعية الموسوف بالأوصاف السابقة

لَهُ فِي الْبَذَلِ مَا يُزِيلُ عَلَيْهُ (' وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ . وأَعْطِهِ مِنَ اللَّذَلَةِ لَدَيْكَ . مَالاً يَطْمَعُ فِيهِ عَبْرُهُ مِنَ خَاصَيْكَ . '' لَيَّامَنَ بِذَلِكَ اغْتِيالَ الرِّجالِ لَهُ عِنْدَكَ . فَانْظُرُ فِي ذَلِكَ نَظْرًا لِيَّامِنَ بِذَلِكَ أَسْمِيرًا فِي أَيْدِي الأَشْرَادِ . بَلِينًا . فَإِنَّ هَدَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسْمِيرًا فِي أَيْدِي الأَشْرَادِ . يُمْلُلُ بِهِ الدُّنْيا

ثُمُّ اَفْطُرُ فِي أَمُورِ عُمَّا لِكَ فَاسْتَعْمَلِهُمُ اخْتِبَارًا. (" وَلاَ تُولِّهِمْ عُمَّا اللهِ فَاللهِ عُمَّا اللهِ فَاللهِ وَأَثَرَةً ، فَإِنَّهُمْ جَمِاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْدِ وَالْخِيَانَةِ . وَتَوَخَّ مَا عُمْهُمُ أَهْلَ النَّهُوتَاتِ الصَّالَحَةِ . وَالْقَدَمِ فَي الْإِسْلاَمِ (')
فِي الْإِسْلاَمِ (')

(١) البذل: العطاء يقول أوسع له حتى يكون ما يأخذه كافيالمعيشة مثاه وحفظ منزلته (٢) اغتيال الرجال: كايمتون وشايتهم به عنده يقول اجعل له عند لك قدرار فيعا يكون به مهيبا لدى الخاصة والعامة معظما في أعينهم بسبب تعظيمك له ولا يطمع أحد في مقامه فيسمي به اليك (٣) استعملهم: ولم الاعمالاه اختبارا: امتحانا وهومنصوب على نزع الخافض و وحال المحاباة: الاختصاص و أثرة بالتحريك: استبداد بلامشورة يأمم وان لا يولى الامن يمتحنه فيحده مستحقا الولاية و ينهاه عن التولية بطريق المحاباة عبافى المساعدة كما ينهاه عن الاستبداد يجمعان ما تفرق من الجور والخيانة (٤) توخ: اطلب وتحره القدم والاستبداد يجمعان ما تفرق من الجور والخيانة (٤) توخ: اطلب وتحره القدم بالتحريك واحدة الأقدام والمرادم اللهامة والسابقة وأهلها هم الاولون

الْتُقَدِّمَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَ كُرَمُ أَخَلَاقًا ، وأَصِيحُ أَعْرَاضًا ، وأقَلُّ في الْطَامِعِ اشْرَافًا ، وأَبْلَغُ فِي عَوَافِ الأَمُورِ نَظَرًا ، ثُمُّ سْبِيغُ عَلَيْهِمُ الأَرْزَاقَ .(''فَإِنَّ دَاِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاَ ِ-نْفُسِهُمْ . وَغَنَّى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَانَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَحُجَّـةٌ عَلَيْهِم انْ خَالَفُوا أَمْرَكَ . أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ . (٢) ثُمٌّ تَفَقَّدْأَعْمَالَهُم. وانِمَتْ الْمُيُّونِ منْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ . (٢٠ فَإِنَّ تَمَا هُدُكُ في السِّرِّ لِأَمُورِهِمْ . حَدَوَةٌ لَهُمْ <sup>(ن)</sup>على اسْتِعْمال الأمانَةِ. والرَّ فَقَ بِالرَّعَيَّةِ وَتَحَفَّظُ مِنَ الأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدُّ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ الَي خيانَةِ اجْتَمَتْ بها عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ هُيُونِكَ . (٥٠ ا كُنَّهُ يَتَ بِذَلِكَ شَاهِدًا فَيَسَطَتَ عَلَيْهِ الْمُقُوبَةُ فِي بَدَّنَّهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ، ثُمَّ نُصَبَّتُهُ بِمَقَامِ الْمُذَاَّةِ ، وَوسَمَتُهُ بِالْخَيَالَةِ ۽ وَقَلَدْتَهُ عَارَ النَّهَمَّةِ

<sup>(</sup>١) أسبخ أمر من أسبخ عليه الرزق أقه وأوسع له فيه (٧) ثلموا أمانتك : نقصواف أداثها أوخانوافي (٣) العيون جم عين بعني الرقيب (٤) حدوة : هي امم الرقمن حداد محدود الداساقه وحده (٥) اجتمعت الجانفقت عليه أخبار الرقياء

وتفقد أمر الحَرَاج بِما يُصلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فَ صَلَاحِهِ وَالنَّاسَ كُلُّمُ مَا لَا يَمْ لِلْأَنْ النَّاسَ كُلُّمُ عِلَالًا عَلَى الْحَرَاجِ وَأَهْلِهِ . ولْبَكُنْ نَظَرُكُ فَي عِمارَةِ الأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكُ فَي عِمارَةِ الأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكُ فَي عِمارَةِ الأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكُ فَي المَّذِرَكُ الأَبْالْمِمارَةِ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجِ الْحَرَابِ الْجَرَابِ الْجَرَابِ الْجَرَابِ الْجَرَابِ الْمَارَةِ أَخْرَبِ الْبِلادَ. وأَهْلَكُ الْمِمارَةِ وَمَنْ طَلَبَ الْمُوارَةِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللْحُوالِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>٢) الشرب بالكسر: الماء و البالة: مايبل الارض من ندى أومطر و احالة بكسرا لمرزة مصدوم فاف الحالة بكسرا لمرزة مصدوم فاف الحقائة المندى الارض التحريك: وكوب الندى الارض ير يدانهم اذا شكوا ثقل المضروب من الخراج أونز ول علامه او يقيز رعهم أضرت شعره أو انقطاع الماء في ايستى بالانهار أوالمطرفيا يستى بالمطرأ وتحويل الارض البدر الى فساد بالتعفن لما يجهل المن الندى الواست فعلم المناهم أوذهب العطش عادة الفاداء من الارض فل بنت فعليك عند الشكوى ان تخفف عنهم

به علَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ . وَنَرْبِينِ وِلِاَ يَتَكَمَّ عَارَةِ بِلَادِكَ . وَنَرْبِينِ وِلاَ يَتَكَمَّ اسْتِجْلاَ بِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ . وَنَبَجْحُكَ بِاسْتِهْاضَةِ الْمَدُلُ فِيهِمْ . (') مُعْتَمِدًا فَضْلَ قُوْتِهِمْ (') مِعْ عَذْلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ اجْمَامِكَ لَهُمْ . والثَّقَةِ مَنْهُمْ بِما عَوْدْنَهُمْ مِنِ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رِقْقِكَ بِهِمْ . فَرُبّنا حَدَثَ مِنَ الأُمُورِمَا اذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَصْدُ احْتَمَلُوهُ عَدَنَ الْمُورَانَ عُنْمِلُ مَا حَمَّلَتُهُ . وانّما يُوثِ أَهْلُهُ الْإِشْرَافِ خَرَابُ الأُرْضِ مِنْ اعْوَازِ أَهْلِهَا . وانّما يُعُوزُ أَهْلُهَا لا إِشْرَافِ خَرَابُ الْوُلاَةِ عَلَى الْجَمْعِ فَانْهُمْ بِالْبَقِاء . وَقَلَّة انْتِفَاعِهُمْ بِالْمَبِرِ أَنْفُلُولُو أَنْفُولُو أَهْمُ الْإِشْرَافِ أَنْفُلُولُو اللّهُ الْوَلْمَ الْفَاعِمْ بِالْمَبِرِ الْمُعْرَافَ عَلَيْهِمْ بِالْمَبِرِ الْمُعْرَافِ مِنْ الْمُولُولُ الْمُعْرَافَ عَلَيْهِمْ بِالْمَبِرِ الْمُعْرَافَ عَلَيْهُمْ بِالْمَادِمُ الْمُعْرَافَ عَلَيْهُمْ بِالْمَادِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرَافَ عَلَيْهِمْ بِالْمَادِمُ الْوَلِّ الْمُعْرَافِ عَلَيْهِمْ بِالْمَادِمُ الْوَلْمَا وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُؤْمُ الْمُدُلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرَافِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكُمْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَافِهِمْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرَافِهُمْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُول

<sup>(</sup>۱) التبجيع : السرور بمايرى من حسن عمله فى العدل (٧) معتمد اعلى فضل قوتهم : متخذاز يادة قوتهم عماد الك تستند اليه عند الحاجة ، اجامك : اراحتك لهم ، الثقة منصوب العطف على القضل فهى من أحسن ما يعتمد عليه تغييه وقع في الماتن وفى شرح الشيخ عمد عبد الفظ غرق بدل غمق وهو تحريف من الناسخ (٣) طبية بكسر الطاء صدر طاب وهو مفعول لاجله وعامله احتماوه أى لطب أنفسهم إحماله ، قان العمران محتمل ما حلته : النسبة مجازية يعنى ان أهل العمران بسمل عليم كل ما كلفتهم به مادام قائما وناميا ، الاعواز : الفقر والحاجة (٤) لاشراف أنفس الولاة على الجمع عنى واعايف تقرأه ل الارض بتطلم أنفس الولاة الى جمع المال واد تاره خشية المزل

ثُمُّ الْظُرْ فِي حَالِ كُنَّابِكَ ، (') فَوَلَّ عِلَى أُمُورِكَ غَيْرَهُمُ وَاخْصَصْ رَسَائِكَ الَّتِي تُدْخِلُ فِيها مَكَايِدَكَ وَأَسْرَارَكَ بَأْجْمَعِمِ الْخُعُوهِ صَالِحِ الْأَخْلاقِ (') مِعْنَ لا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ ، فَيَجْتَرِئَ لِي الْمُفَلَةُ (') بِهِ الْفَفَلَةُ (') عِنْ إِيرَادِ مُكَانَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، وَإِصْدَارِجَوَ ابْانِها عَلَى الصَوَّابِ عَنْ إِيرادِ مُكَانَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، وَإِصْدَارِجَوَ ابْانِها عَلَى الصَوَّابِ عَنْ إِيرادِ مُكَانَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، وَإِصْدَارِجَوَ ابْانِها عَلَى الصَوَّابِ عَنْ إِيرادِ مُكَانَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، وَإِصْدَارِجَوَ ابْانِها عَلَى الصَوَّابِ عَنْ إِيرادِ مُكَانَبَاتِ عَلَيْكَ ، وَإِصْدَارِجَوَ ابْنِها عَلَى الصَوَّابِ عَنْ إِيرادِ مُكَانَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ ، وَإِي الْمُعْفَلُهُ عَنْدًا اعْتَقَدَهُ الْكَ وَيُعْظِى مَنْكَ ، ولا يُضْعِفُ عَقْدًا اعْتَقَدَهُ الْكَ ، ولا يَحْبَلُ مَبْلَغَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، ولا يَجْوَلُ مَبْلَغَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مَبْلَغَ اللَّهُ عَلْ إِيلَالَ مِنْ إِيكُ عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مُنْكَ عَنْ إِيلَالَةُ مَنْ إِيلَاكُ مَا إِنْ الْحَلْقِ مَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مُنْكُ فَعْلَ الْمُعْلَ عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مَنْ إِيلُونَ مِا عُلْدَةً عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مُنْ إِيلَاقُ مِالْكَ عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مُنْكَ عَنْ إِيلَالِكُ مَالِكُ عَلَيْكَ ، ولا يَحْبَلُ مُعْلَى الْعَلَوْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا الْكَانِ مُنْكُ عَلَيْكَ مَا الْعَلَالِ اللَّهُ الْمُعْلِلَ عَلَيْكَ ، ولا يَعْبَلَ مُنْ إِيلَالُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا الْحَلَالُ عَلَا الْعَلَالُ عَلَيْكَ الْكَالِقُ عَلَيْكَ مَا الْكَالِي الْمُعْلَى الْعَلَالِ اللّهِ الْمُعْلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْكَ مَا الْعَلَيْكَ مَا الْعَلَالَ عَلَيْكَ مَا الْعَلَى الْمُعْلَاقِ الْكَانِ الْمُعْلِلَةُ الْعَلَيْكَ مَا الْكَلْمُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَاقُ الْعَلَيْكُ مَا الْعَلَالِ الْعَلَاقِ الْعَلَالَ عَلَيْكَ الْكُولِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالِ ا

<sup>(</sup>۱) كتابك جمع كاتب وهذا انتقال من الكلام على أهل الخراج الى السكلام في أحوال السكتاب (۲) بأجعهم متعلق باخصص والمعنى اجعل الرسائل المشتملة على شئ من أمبرارك خاصة بمن فاق غيره في جميع الاخلاق الصالحة و لا تبطره: لا تطفيه السكر امة في تبحر أعلى مخالفتك في حضور ملاوجاعة من الناس في ضرف لك بمنزلتك منهم (۳) لا تسكون غفلته موجبة التقديره في اطلاعك على مارد من عمالك ولا في اصدار الاجوبة عنهم على وجه الصواب بل يكون من النباهة والحقق عيث لا يفوته شئ من ذلك (٤) ولا يضعف عقد العتقد من التباهة والحقق عيث لا يفوته شئ من ذلك (٤) ولا يضعف عقد العتقد الحالق ما عقد عليك لا يكون عاجز اعن حل العقود التي تعقد هامع غيرك اذا كان في اعليك ضرر وا عايكون عاجز اعن حل العقود التي تعقد هامع غيرك اذا كان في اعليك ضرر وا عايكون ذلك من الخبير بطرق المعاملة

قَدْر نَفْسهِ فِي الامُورِ ، فانَّ الجاهلَ بَقَدْر نَفْسهِ يَكُونُ بِقَدْرِغَيْرٍ ، أَجْهَلَ . ثُمَّ لايَكُن اخْتيارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَىٰفَرَاسَتِكَ وَاسْتِنامَتِكَ ۖ (1) وحُسْنِ الظَّنَّ مَنْكَ ۚ ، فَإِنَّ الرَّجَالَ يَتَمَرَّ فُونَ لَفَرَ اسَاتِ الْوُلَاةِ ِ بتَصَنَّعُهُمْ . وحُسن خِدْمَتُهُمْ . (٢) ولَيْسَ ورَاء ذَلكَ من النَّصِيحة و وَالْأَمَانَةِ شَيْءٌ وَلَكُن اخْتَبَرْهُمُ بَمَا وُلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلُكَ ، فَاعْيِدْ لِأَحْسَنَهُمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَرًا . وأَعْرَفُهُمُ بِالْأَمَانَةِ وَجُهَّا ، فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نَصِيحَتِكَ يَثْهِ وِلَمَنْ وُلِّيتَ أَمْرَهُ . واجْعَلْ لِزَأْسَ كُلُّ أَمْرِ مِنْ أُمُورِكَ رَأْسًا مِنْهُمْ ، " لا يَفْهَرُهُ كَبِيرُها. ولا يَنْشَنَّتُ عَلَيْهِ كَثيرُها . ومَهْمَا كَانَ فِي كُنَّابِكَ مِنْ عَيْبِ فَتَغَايَيْتَ عَنَّهُ أَلْزِمْتَهُ (''

<sup>(</sup>۱) الفراسة بالكسرصدق الظن وحسس النظرف الامور و الاستنامة: السكون والثقة يعنى لا يكون التحاب الكتاب العالمية الحسون والثقة يعنى لا يكون التحاب الكتاب العالمية الخراسات: يتوساون الهالتعرفهم (۲) واجعل لرأس كل أمر من أمورك وأسامنهم وزع دوا ثر الاعمال على الكتبة خص لمكل دائرة رئيسا قادرا على طبطها (٤) فتغايت تعافلت والرئية والرئية وكان لاحقابك وعليك عار

ثُمَّ اسْتَوْسِ بِالنَّجَارِ وَذَوِى الصَّنَاعَاتِ. (''وَاوْسِ بِهِمَّ عَبِرًا اللَّهِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ. ('' وَالْمُتَوَقِّ بِيدَنِهِ . فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ . وَأَسْبَابُ اللَّرَافِقِ . وَجُلاَبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَالْمَطَارِ مَ فَي بَرِّكَ وَبَعْرِكَ . وَحَيْثُ لا يَلْتَنَيْمُ النَّاسُ فِي بَرِّكَ وَحَيْثُ لا يَلْتَنَيْمُ النَّاسُ لِمُ لا تُخافُ باتِقَتُهُ (') لِمُواضِعِها . ('' ولا يَجْتَرُونَ عَلَيْها . فَا يُهُمْ سِلِمْ لا تُخافُ باتِقَتُهُ (') وصَلْحَ لا تُخْتَى غَائِلَتُهُ . و قَفَقَدُ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَ اللهَ . وفي حَواشِي وصَلْحَ لا يُخْتَى غَائِلْتُهُ . و قَفَقَدُ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَ اللهَ . وفي حَواشِي بلادِكَ ، وأَعْلَمُ أَنْ في كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقًا فَاحِشًا ، بلادِكَ ، وأَعْلَمُ أَنْ في كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقًا فَاحِشًا ، وَشَحَكُمُ اللهِ وَشَعًا فَاحِشًا ، وَشَحَكُمُ اللهِ وَشَحَكُمُ اللهِ وَسُعَا فَاحِشًا ، وَشَحَكُمُ اللهِ وَشَعًا فَاحِشًا ، وَشَحَكُمُ اللهُ ا

(١) ثم استوص: انتقاله ن الكلام فى الكتاب الى الكلام فى التجار والصناع (٢) المنظرب: مفتعل من ضرب فى الارض سارفها فهو المتردد بأمواله بين البلدان المترفق المكتسب المرافق: حقيقتها ما يتم به الانتفاع كالآنية و الادوات و ماأشبه ذلك و ف تنفسر بالمنافع لمناسبة المقام (٣) و حث عطف على المباعد لا يلتثم: لا يجتمع الناس فى مواضع المرافق من المرافق من أمكنت بعيدة لا يجتمع الناس فى مواضع المرافق منه (٤) فانهم عالم المواتق من أمكنت بعيدة و المعتمو المحالبوائق م غائلته: فساده و شره و المعنى ان التجار والصناع مسالمون لا تخشى منهم داهية المصيان ولا شرائح الفنة (٥) الفنيق : عسر المعاملة و الشح: البخل و الاحتكار المسيان ولا شرائح الفنة (٥) الفنيق : عسر المعاملة و الشح: البخل و الاحتكار : حبس المعاملة و مورد و عن الناس لا يباع الاباء ثمان فاحشة

الْبِياعاتِ ، وَذَلِكَ بابُ مَضَرَّةِ الْمَامَّةِ ، وَعَيْثُ عَلَى الْوُلَاةِ ، فَامْنَمْ مِنَ الاِحْنِكَارِ ، فإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَ آلِهِ نَعَ مِنْهُ ، وَلٰيَسَكُنِ الْبَيْمُ بِيَعًا سَمْحًا بِمَوَازِينِ عَدْل ، وأَسْعَار لاتْجْيِّضُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِمِ وَالْبُنَاعِ ، (') فَمَنْ قارَفَ مُكْرَةً يَسْدَ نَهْيكَ إِيَّاهُ ، <sup>(٢)</sup> فَنَكِلْ بِهِ وَعاقِبْ فِي غَـيْدِ إِسْرَاف ، ثُمَّ اللهَ اللهَ في الطَّبْفَةِ السُّفَلَى مِنَ الَّذِينَ لاحيلَةَ لَهُم ، والمَسا كِينِ والمُحْتاجينَ ، وأهل البُؤْسَى والزَّمنَى ، "' فإنَّ َىٰ هَٰذِهِ الطُّبْقَةِ قانعًا ومُعْتَرًّا، <sup>(٤)</sup> وَاحْفَظَ ثِثْهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ ينْ حَقَّةٍ فيهمْ ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ يَبْتُ مَالِكَ ، وَقِسْمًا

<sup>(</sup>١) المبتاع: المسترى (٢) قارف: خالط ١٠ الحكرة بالضم : الاحتكاره فنكل به : أوقع به النكال وهو العداب يقول فن أقى عمل الاحتكار بعدماتهى عنه فعذ به عقو بة له غير مسرف فى عقابه ولا متجاوزا حد العدل فيه (٣) البؤس بضماً وله : شدة الفقر و الزمن بفتح أوله : جعزمين وهو المحاب بالزمانة بالفتح وهى العاهة فلم ادبالطبقة السفلى من لا يقسرون على الكسب (٤) القانع : اسم فاعل من فنع كنع اذا سأل وضع و ذل وقد تبدل القاف كافا ه المعتر : المتعرض للعطاء بلاستوال و استحفظك : طلب منك حفظه

مِنْ غَلَّتِ صَوَافِي الإِسْـلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، ('` فإنَّ لِلْأَفْصَ نْهُـمْ مَثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى ، وَكُلُّ فَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّةً ، فَلاَ يَشْنَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرُ ، (٢) فانَّكَ لاتُمُذَّرُ بَتَضْيِمِكَ التَّافَةَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثْيَرَ اللَّهِمَّ ، فَلاَ تُشْخِصَ هَمَّكَ عَنْسَهُم ، (' وَلا تُصَيِّرْ خَدِّكُ لَهُمْ ، وَتَفَقَّدْ أَمُورَ مَنْ لا يَصلُ اللَّكَ مِنْهُمْ ، مَنَّ تَقَتَّحَمُهُ الْمُيُونُ ﴿ وَتَحَقِّرُهُ ۚ الرَّجَالُ ، فَفَرَّ غَ لِأُولِنَكَ ۚ نِقَتَكَ <sup>(١)</sup> مِنْ أَهْـل الْغَشْيَةِ وَالتَّوَاصْمُ ، فَلَيْرَفَمُ الَّيْكَ أَمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلُ فيهمْ بالإعْذَار الَى اللهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، (٧) فَإِنَّ هُولًا مُ مِنْ بَيْنِ الرَّحِيَّةِ إَحْوَجُ الَّى الإِنْصاف مِنْ غَيْرِهُمْ ، (١) الغلات : جعغاةوهي الثمرة • الصوافى : جعصافيةوهي أرض الفنيمة ٢) بطرطغيان بالنعيمة (٧) التافه: الشئ القليل يقول انه لا يقبل لك عذر في نسييه الْقَلْيِل بِسِبِ حَفظك السكثير المهموا تقاته (٤) لاتشخص همك عنهم: لاتصرفُ اهتمامك عن ملاحظة شؤنهم . ولاتصعرخاك : لاتملما عجاباًو كبرا(٥) تقتحمه العيون :تكرهأن ننظراليه احتقاراله (٦) تقتك : من تثق به يقول اجمل لاختبارأ حوالهم أشخاصا يتفرغون للبحث عنهم وليكونواأمناء يخافون الله ويتواضعون له لأتأنفأ نفسهمالنظرف أحوال الفقراء ليرفعوها اليك (٧) بالاعذار الى الله: عايقهم الدعدراعند،

وَ كُلُّ، فَاعْذِرْ الَى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةٍ حَقَّهِ الَّذِي ، وَتَمَهَّدْ أَهْلَ الْبَيْمِ : وَذَوى الرَّقَّةِ فِي السِّنَّ مِئْنُ لاحيلَةَ لهُ ، ولا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ۚ ، وَذَلكَ عِلَى الْوُلاةِ تَقِيلٌ ، وَقَدْ يُخَفَّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَفْوَامِ طَلَبُوا الْمَاقِبَةَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَوَثِقُوا بِصِدْقَمَوْعُوداللَّهِلَهُمْ ﴿ وَاجْمَلُ لِذُوى الْحَاجَاتِ مِنْكُ فِسْمَا (٢) ثُفَرٌ غُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ ، وَتَجْلُسُ لَهُمْ مَجْلِسًا عامًا ، فَتَتَوَاضَمُ فِيهِ لِلهِ الَّذِي خَلَقَكَ ، وَتَفْعَدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ " مِنْ أَحْرَاسك وشُرَطكَ ، حَتَّى يُكلِّمُكَ مُتَّكَلِّمُهُمْ غَـيْرَ مُتَتَعْتِم ، ( ُ ) فإيِّ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ يَقُولُ في غَيْر مَوْطَن ،

<sup>(</sup>١) الينيم المرادمنه الجنس ذووالرقة في السن أصحاب التقدم فيه (٧) تفرغ الجزرة و المنافرة المرادمنه الجنس ذووالرقة في السن أصحاب التقدم فيه (٧) وتقعد : تأمر جند لك وأعوانك بالقعود عنهم وعدم التعرض لهم ه الاحواس : جع حوص بالتحريك من يحرس الحاكم من وصول المكروه و الشرط بضم فنتح : طائفة من أعوان الحكم وهو المرادمة المرادمة الحاتم لان التعتمة لازمة الخوف (٥) متدد في المكلام من عجز وهي والمرادمة الحاتم لان التعتمة لازمة الخوف (٥) في مروطن : في مواطن كثيرة

(ْلَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةُ (')لايُؤْخَذُ للضَّعيف فيهاحَقَّهُ مِنَ الْقَوَىّ غَـيْرَ مُتَتَعَدُّم ﴾ ، ثُمُّ احتَمِل الْخُرْقَ منهُمْ والْعِيَّ ، (\*) وَنَحَّ عَنْهُمُ الضَّيقَ والْأَنَفَ، '') يَسْطِ اللهُ عَلَيْكَ بِذَلكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِرِ لكَ ثَوَابَ طاعَتِهِ ، وأعط ما أعطيتَ هنيئًا، وامنَّم في إجمال وإعَــذَارِ، ثُمُّ أُمُورُ مِنْ أَمُورِكَ لابُدُّ لكَ مَنْ مُباشَرَتِها، منها إجابَةُ عُمَّا لِكَ بِمَا يَعْسِياً عَنَّهُ كُنَّا بُكَ ، وَمَنْهَا اصْدَارُ حاجاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهِمْ عَلَّيْكَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صَدُّورُ أَعْوَانِكَ . (٢ُ وَأَمْضَ لِكُلُّ يَوْمٍ عَمَلُهُ. فإنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مافيهِ. واجْعَلُ لنَفْسكَ فَمُمَا يَبْنَكَ وَيَيْنَ اللَّهِ أَفْضَلَ اللَّهَ المَوَاقِيت ، وأَجْزَلَ اللَّهَ الأنسام .(`` وإنْ كانَت كُلُّها يَّلِهِ اذَا سَلَحَتْ فيها النَّيَّةُ. وسكمت منها الرعية

<sup>(</sup>۱) لن تقدس: لن تطهروأ صل اسناده الى الله تعالى (۲) الخرق بالضم: العنف ضدار فق و الى بالكسر: العجز عن النطق يعنى لا تضجر من هذا ولا تغضب الذاك (۳) الضيق: هوضيق الصدر يسوء الخلق و الانف يالتحريك : الاستنكاف والاستكار و أكاف رحت : أطراف احسانه (٤) هنينا: سهلالم يتبع بن فى اجال: لطف و اعذار: تقديم عذر (٥) يعيا: يعجز

وليُكُنْ فِي خَاصَةً مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلهِ دِينَكَ اقامَةُ فَرَائِضِهِ اللّهِ عِينَكَ ، فِي لَيْكِ وَهَارِكُ ، وَوَقَرْ لِكُ مَا اللّهِ عِينَ لَهُ عَلَى اللّهِ عَنْ لَكُ كَامِلاً غَيْرَ مَثْلُومٍ ولا وَوَقَ مِا اللّهِ عِنْ ذَلِكَ كَامِلاً غَيْرَ مَثْلُومٍ ولا مَنْقُوصٍ ، ('' بالفَامِنُ بَدَنِكَ مَا بَلْغَ ، واذَا أَتَمْتَ فِيصِلاً إلى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهِ فَلَا تَسَكُونَ مَنْفِرًا وَلا مَضِيمًا ، ''فَانَّ فِي النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ أَن فَلا تَسَكُونَ مَنْفِرًا وَلا مَضِيمًا ، ''فانَّ فِي النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ أَن وَلَا الله عَلَى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ أَن وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلَا اللّهِ عَلَى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ مَن وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلَا اللّهِ عَلَى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ مَن وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى النّاسِ مَنْ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا )

وَأَمَّا بَمْهُ فَلاَ تُعلَوِّ لِنَّ احْتِجابَكَ عَنْ رَعيَّتِكَ ، فَانَّا حَتِجابَ الْوَلاَةِ عَنْ الرَّعيِّةِ شُعبَةً مِنَ الضِّيقِ، وقِلَّةً عِلْم إلاَّ مُورِ، الْوَلاَةِ عَنِ الرَّعيِّةِ شُعبَةً مِنَ الضِّيقِ، وقِلَّةً عَلْم إلاَّ مُورِ،

وج صدره من بابتعب: ضاق ولحب الاعوان فالمعاطلة استجلابالمنفعة أواظهار اللبجروت تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات (ننبيه) وقع في الماق ميابدون ألف ولا موجب لحقيقه و أجذها: أعظمها (١) غير مثاوم: لم يعابدون ألف ولا تقصير و بالماة : حاليب الاحوال السابقة أي وان بلغ من العاب بدنك أي مبلغ (٧) منفرا ولامضيعا: التنمير بالاطالة والتمنييع بالنقص في الركان والمعاليب التوسيط

والاحتجابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مااحْتَجَبُوا دُونَهُ ، فَيَصَنْرُ عنْدَهُمُ الْكَبِيرُ ، ويَعْظُمُ الصَّفِيرُ ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبَيحُ ، وَيُشابُ الحَقُّ بِالْبَاطِلِ ، وَانَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لاَ يَعْرِفُ مَانُوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الأُمُورِ ، وَلَيْسَتْ عِلَى الْحَقِّ سِماتُ (١) تُمْرَفُ يها شُرُوبُ الصِّدْق مِنَ الْكَذِب، وانَّما أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْن ، امَّا امْرُوْ سَخَتْ نَفْسُكُ بِالْبَـٰذُلُ فِي الْحَقِّ فَفِيمَ احْرِجَابُكُ،(٢) مَنْ وَاجِبَ حَقَّ تُعْطِيهِ ءَأُو فِعْلِ كُرِيمٍ تُسْدِيهِ ، أَوْ مُبْتَلِّي بِالْمَنْ مِنْ أَشْرَعَ كُفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلْتِكَ ءَاذَا أَيسُوا مِنْ نْلِكَ (٢) مَمَ أَنَّ أَكَثَرَ حاجاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مَمَّاً لامَوْنَةَ نيه عَلَيْكَ مِن شَكَاةِ مَظْلِمةً (١٠ أَوْ طَلَب انْصافِ فِيمُعَامَلَةٍ ·

<sup>(</sup>٢) السنات : العلامات الواحدة سمة بكسر فقتح والمقصود في العلامات الظاهرة يمن العلامات الطاهرة يمن العلامة و المناسب في العالم المناسب في العالم أوفي على عند الناس في العالم أوفي على عند الناس : المساكم م أيسوا : قنطوا م بذاك : عطائك يعني انه لاحاجة الى احتجاب البخيل لان الناس يقلعون عن سؤاله بسرعة اذا انقطع رجاؤهم معافيد (٤) الشكاة بالفتح : الشكاية

ثُمُّ انَّ الْوَالِي خاصةً وَبِطَانَةً فِيهِمْ اسْتِثْنَارٌ وَتَطَاوُلُ وَقَلَةُ الْصَافِ فِي مُعامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةً أُولِئِكَ فِعَظْعِ أَسْبابِ تِلْكَ النَّصَافِ فِي مُعامَلَةٍ فَاحْسِمْ مَادَّةً أُولِئِكَ فِعَظْعِ أَسْبابِ تِلْكَ اللَّهْ حُوالُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَحَامَتِكَ قَطِيعَةً "كَاللَّهُ وَلا يَظْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيها مِنَ النَّاسِ فِي وَلا يَظْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتِقَادِ عُقْدَةٍ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيها مِنَ النَّاسِ فِي شِرْبِ أُو عَمَلٍ مُشْتَرَكُ يَعْمِأُونَ مَوْنَتَهُ عَلى غَيْرِهِمْ فَيكُونَ مَهْنَا أُولِكَ لَهُمْ ذُونَكَ " وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ

وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَ كُنْ فِي فَلِكَ صَابِرًا مُحْنَسِبًا وَاقِمًا ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصَتُكَ حَيْثُ وَلَا مَنْ مَنْ أَوَابَتُكَ وَخَاصَتُكَ حَيْثُ وَقَامَتُهُ ذَلِكَ مَخْمُودَةً وَقَعَ . وَابْتَغَ عَاقِبَتُهُ بِما يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَالْمَنْمَةَ ذَلِكِ مَحْمُودَةً وَقَعَ مَنْهُ فَالْمَنْمَةَ ذَلِكِ مَحْمُودَةً وَقَعَ

<sup>(</sup>۱) فاحسم : اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم وانما يكون ذلك الاخذعلى أيديهم ومنعهم التصرف في شؤن العامة (۲) تقطعن : مضارح أقطعه منحة أرضا ، الحامة والتشديد : الخاصة ، القطيعة : الارض للمنوحة ، في اعتقاد : امتلاك واقتناء ، العقدة بالضم : الضيعة ، يلها : يقرب منها ، شرب : ضيب من الماء (۳) مهنأه : الهنيء من منافعه (٤) المغبة و زان المحبة : العاقبة قال الشاعر

والحلم خير فاعلمن مغبة ، من الجهل الأن تشمس من ظلم يقول ان الزام الحق لن وجب عليه مجود العاقبة وان كان فيه مرارة على الوالى وعلى ا

وَإِنْ ظَنْتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفًا فَأَصِحِرْ لَهُمْ بِمُذْرِكَ وَاعْدِلْ وَمَنْكَ لِنَفْسِكَ (١) وَمَنْكَ طَنُو نَهُمْ فِلْ صَحْرُ لَهُمْ مِنْكَ لِنَفْسِكَ (١) وَرَفْقًا بِرَعِيَّكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ وَرِفْقًا بِرَعِيَّكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ وَرِفْقًا بِرَعِيَّكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ وَرِفْقًا بِرَعْقُ فِيهِ رِضَى فَإِنَّ وَلا تَدُفْعَنَ صُلُحًا وَعَاكَ الَيْهِ عَدُولُكَ وَاللهِ فِيهِ رِضَى فَإِنَّ فِي المَسْلَحِ وَعَةً لِخُنُودِكَ (١) ورَاحَةً مِنْ هَمُومِكَ، وأَمْنَا لِلاَدِكَ، والمَسْلَحِ وَعَةً لِخُنُودِكَ (١) ورَاحَةً مِنْ هَمُومِكَ، وأَمْنَا لِلاَدِكَ، والسَّمِ فَي وَلَكِ مَنْ عَدُولِكَ بَعْدُولِكَ مَنْ عَدُولِكَ بَعْدَ مَنْ الطَّنَ الْمَدُولُ وَلِي عَدُولِكَ عَقْدَةً، أَوْا لَبَسْتَهُ مِنْكَ وَمَنْ الظَنِّ وَإِنْ عَقَدْتَ مِنْ عَدُولِكَ عَقْدَةً، أَوْا لَبَسْتَهُ مِنْكَ وَمِنْ الظَنْ

من ألزمه (١) حيفا : ظفا ، فأصحر : أبر ز وأصله من أصحراذابر ز فاله حراء ، اعدل : غور ياضة : تذليلاوتسويدا ، اعدارا : تقديم عدريد يوسنى وان ظنت الرعية بك ميلاعن الحق واته متك فى فعل فاظهر للم بتقديم علم لك وتبيين وجمه مافعات لننحى عن عرضك سهام ظنو نهم ولتعود نفسك على العدل (٧) الدعة عركة : الراحة (٣) قارب : تقرب مندك بالصلح ، ليتغفل ليترقب ، لك غفلة يوسل بهالى القدر بك (٤) الذمة أصلها وجدان مودع في جبالة الانسان ينهم لوعاية حق ذوى الحقوق عليه و يدفعه لأدام المجب عليم منها أثم أطلقت على معنى المها وفي الكلام تشبيه العهد بالثوب بجامع الوقاية من الضرر ، حط : احفظ الهو وف الكلام تشبيه العهد بالثوب بجامع الوقاية من الضرر ، حط : احفظ

فَعُطْ عَبَدُكَ بِالْوَفَاء، وَارْعَ ذِمْتُكَ بِالأَمَانَةِ، وَاجْعَلْ نَفْسَكُ جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَيْتَ، (' فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ شَيْءِ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعًا مَعَ نَفَرُقِ أَهْوَائِهِمْ ، وتَشَمَّتُ آرَائِهِمْ ، مِنْ تَمْظِيمِ الْوَفَاء بِالْمُهُودِ (' وَقَدْ لَزِمَ ذَلِكَ المُشْرِ كُونَ فَيما يَنْتُهُمْ دُونَ الْمَسْلِينِ (' فَلَا المَثَوْ بُلُوا مِنْ عَوَاقِ الْفَدْرِ (' فَلَا تَمْدُرَنَّ فَيما يَنْتُهُمْ دُونَ الْمُسْلِينِ (' فَلَا المَثَوْ بُلُوا مِنْ عَوَاقِ الْفَدْرِ (' فَلَا تَمْدُرَنَّ فَيما يَنْتُهُمْ دُونَ الْمَسْلِينِ آ لَهُ السَّوْبُلُوا مِنْ عَوَاقِ الْفَدْرِ (' فَلَا تَمْدُرَنَّ فَيما يَشْبُهُمْ بُونَ الْمَالِيقِ آ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(١) الجنتبالضم: الوقانة والمعنى حافظ على ما أعطيت بروحك (٢) الناس مبتدأ وأشد خبره والجاة خبرايس يعنى ان الناس الم يجتمعوا على فريضة من فرائض الله أشد من اجتماعهم على تعظيم الوفاء بالعهو ومع تفرق أهوا لهم وتشت آرائهم حتى ان المشركين التزموا الوفاء فياينهم فأولى ان يلتزمه المسلمون (٣) دون المسلمين : حال كونهم أسفل من المسلمين أخلاقا وعقائه (٤) الماستو باوا: لانهم وجدوا عواف الغدر مهلكة في المصدرية والمصدر المؤول في على جو بلام التعليل (٥) لانخيسن يقال خاس بالعهداذ اقتصه وغدر ، ولا يحتلن : لا تخدعن (٦) أمنا : أمانا ، أفضاء : وسعماذ يقال فضا الشي يفضو اتسع وهذا من يدمن وهو الافشاء والافشاء والاظهار ، الحريم : ما يحرم عليك مسه ، المنعة المناه المحتلف المحتلف على عليك مسه ، المنعة المناه المحتلف المحتلف على المناه على المنعة المحتلف المح

ويَسَتَغَيْضُونَ الَى جَوَارِهِ (''فَلَا ادْغَالَ وَلَا مُدَالَسَةَ ''وَلَا خَدَاعَ فَهِ . وَلا تَغْفِر عَفْدًا تُجَرِّزُ فَيْهِ الْمِلَلِ '''وَلا ثُمَّرِ لَنَّ عَلَى لَحْنِ فَوْلًا بَعْدَ التَّا كَيْدِ وَالتَّوْتَقَةَ وَلا يَدْعُونَكَ صَيْنَ أَمْرِ الْرَمَكَ فَيْدِ اللَّهِ اللهِ الْمُعَلِّلُكُ عَلَى مَنْ عَلْر الْحَقِ فَانَّ صَبْرَكَ عَلَى صَيْنِ أَمْرٍ تَرْجُو الْفِرَاجَةُ وَفَصْلَ عَاتِبَتِهِ خَدْرُ مِنْ عَدْر تَحْدَفُ تَبِيعَةُ وَأَنْ تَبْعِيمَةً وَأَنْ تَبْعَيْقِ اللهِ فِيهِ طَلْبَةٌ (''فَلا تَسْتَقَيلَ فِيها دُنْهِ اللهِ فِيهِ طَلْبَةٌ (''فَلا تَسْتَقَيلَ فِيها دُنْهاكَ وَلا آخِرَتَكَ مَن اللهِ فِيهِ طَلْبَةٌ (''فَلا تَسْتَقَيلَ فِيها دُنْهَاكَ وَلا آخِرَتَكَ

بالتحريك ماتمتنع بعمن القوة (١) يستفيضون : يقرعون اليمسرعين (٧) الادغال : مصدرمن أدغل اذا أفسد • المدالسة : من دالس اذاخان (٣) العلل : جمع عملة و يراديها في العقد والكلام ما يصرفه عن وجهه و يحوله المخير المرادة العليل من الكلام ما كان ميهما غير صريح • لحن القول : هو ما يقبل التوجيه كالتورية والتمريض قال الشاعر

ولقد لحنت لكم الكيا تفهموا ، واللحن يفهمه ذو و الالباب وليمنهم في استحسان اللحن

منطق رائع وتلحن أحيساناوخيرالكلام ما كان لحنا يعنى اذا تىلل المعاقد الى بأنه أرادالتو رية أوغيره فلا تعول على ذلك ولا يجده الى ماطلب بعد التوكيد وأخذ الميثاق ، ولا يدعونك (الح) ولا يحملنك ثقل ما الترمته من العهد على ان تركن الى لحن القول انتخاص منه فهو يطلب منه أن يأخذ بأصرح الوجوه في اله وماعليه (٤) وأن تحيط : عطف على تبعة يعنى وتخاف أن ايَّاكُ وَالدِّماء وسَفُكُمَا بِغَيْرِ حَلِّما فَانَّهُ لَبْسَ شَيْءُ أَدْعَى النَّمْةَ ولا أَعْظَمَ لِتَبِعَةً ولا أَحْرَى بِزَوَالَ نِمْمَةً والقَطاعِ مُدَّةً مِنْ سَفُكُ الدِّماء بِنَيْرِ حَقِّها وَاللهُ سُبْحانَهُ مُبْتَدِى بِالحُكُمْ بَيْنَ الْسِبَادِ فِيما تَسْفَكُ الدِّماء بَوْمَ القِيامَةِ ، فَلاَ تُقَوِّينَ السِبَادِ فِيما تَسَافَكُو آمِنَ الدِّماء يَوْمَ القِيامَةِ ، فَلاَ تُقوِّينَ السِبَادِ فِيما تَسَافَكُ دَمِ حَرَامٍ فَانَّ ذَلِكَ مِما يُضْمِفُهُ وَيُوهِنَهُ بَلْ سُلْطانَكَ بَسَفْكُ دَمِ حَرَامٍ فَانَّ ذَلِكَ مِما يُضْمِفُهُ وَيُوهِنَهُ بَلْ يُدْبِلُهُ ويَنقُلُهُ ولا عَنْدِي فِي قَتْلِ الْمَمْدِ لا يَرْبُلُهُ ولا عَنْدِي فِي قَتْلِ الْمَمْدِ لا يَرْبُلُهُ ويَتَقَلَّهُ ولا عَنْدِي فِي قَتْلِ الْمَمْدِ لا يَرْبُلُهُ ويَتَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ سَوْطُكَ ('' وَإِن إِنْتُلِيتَ بِخَطَا وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ ('' وَالْمَرَدُ فَى الْوَ كُنَ قِي فَقَا اللهُ وَمَهَا مَقَتَلَةً وَلَا عَنْدَ فَمَا فَوْقَهَا مَقَتَلَةً أَوْ سَيَفُكَ أَوْ يَمُنُونَ إِنْهُ وَقَلَ فَانَ فِي الْوَ كُنَ قِي فَمَا فَوْقَهَا مَقَتَلَةً وَالْتَالِيقُ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى فَيَا فَوْمَها مَقَتَلَةً وَالْتَعَالَةُ وَالْمَالِيقُومَةُ فَلَا لَكُونَا وَلَالْمُ الْفَالُونُ وَلَا عَلَيْكُ أَلْهُ وَلَهُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِكُ الْمُعَلِّقُومَ الْمُعَلِّقُومَ الْمُعَلِّقُومَةً وَلَا اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّقُومَ الْمَالُونَ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونُ اللّهُ وَلَهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْكُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُومَ الْمُؤْمِ الْمُعْمَا أَوْمُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعِلَّةُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْلَقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمَا الْمُؤْمُ

تتوجه عليك من القمطالب بحقه في الوفاء الذي غدورته ويأخذ الطلب بجميع أطرافك فلا يمكنك التخلص امنه و يعجب عليك أن سأل الشالا قالة بالعفوعتك في دنيا أو آخرة بعد ما تجرأت على عهده بالنقض (١) القود بالنحر يك: القفاص وأضافه الى البدن لوقوعه عليه (٧) أفرط عليك : سبق الى غيرما تريد من التأديب فقت ل ه الوكرة بفتح في في الضريب بحمع الكف وجول الشيخ عجد عبده فان في الوكرة تعليلا لا فرط وجواب الشرط قوله فلا تطمحن وليس يتمسين بل يجوز جعل الاول بوابوفاء الثاني فسيحة ه النخوة : الكبرين يتمسين بل يجوز جعل الاول بوابوفاء الثاني فسيحة ه النخوة : الكبرين واذا علمت أن في القتل الخطأ الدية فلا يرتفعن بك كبرياء السلطان عن تأدية الدية الهم في القتل الخطأ

فَلَا تَطْمَعَنَ ۚ بِكَ نَخْوَةُ سُلطانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ الَى أُولِياء اللَّقْتُولِحَقَّهُمْ

وايَّاكُ والإصحابَ بِنَفْسِكَ وَالثِّقَةَ بِمَا يُسْجِبُكَ مِنْهَا وَحُبَّ الإطْرَاهُ (١) فَانَّ ذَلِكَ مِنْ أُوْتَقِ فُرَسِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَا يَكُونُ مِنْ إِحْسَانِ الْمُصِّنِينَ

و إِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّكَ بِإِحْسَانِكَ أَوِ التَّزَيَّدَ فِيما كَانَ مِنْ فِسْلِكَ ''أُواْنُ تَمِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بَخُلُفِكَ فَانَّ اللَّنَّ مِنْ فِسْلِكُ الاحْسَانَ وَالتَّزَيَّدَ يَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقِّ وَالْخُلُفَ يُوجِبُ المَفْتَ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ '' قَالَ اللهُ تَمَالَى . ( كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ

<sup>(</sup>١) الاطراء : المبافقة الثناء قال بعض العلماء وأصله مدحك الانسان في وجهه و فان ذلك المتقسم من الاعجاب وحب الثناء المفرط مس أوثق : من أشد الفرس: جعفر صة وهي الحادث الذي يكنك من الوصول الى مقصودك اذا نهضت لا للك يعني ان استحسان الانسان صنع نفسه من أقوى الوسائل التي يتمكن بها الشيطان من اذهاب أحسان المسئين لان صاحب الموروف اذا أعجب به فتعالى على من صنع معه كان معروفه كان لم يكن (٧) التريد: مصدر تريد اذا أظهر الزيادة في الاعمال افتخاره مع أنه لازيادة في الوقع (٧) المقت: البغض والسخط في الاعمال حالة المنافق والسخط

أَنْ تَقُولُوا مالاً تَفْمَلُونَ)

و إِيَّاكَ والْمَجَلَةُ بِالأُمُورِ قَبْلَ أُوانِها أَوِ النَّسَقُطَ فِيها عِنْدَ إِمْ الْمَانِهِ أَوِ النَّسَقُطَ فِيها عِنْدَ إِمْ الْمَانِهِ الْمَانِهِ الْوَافِ مِنْ عَنْها اذَا اللَّهِ الْمَوْفَةُ وَالْوَفِيْ كُلُّ أَمْرِ مَوْفِيعَةُ وَالْوَفِيْ كُلُّ أَمْرِ مَوْفِيعَةُ وَالْوَفِيْ كُلُّ أَمْرِ مَوْفِيعَةُ وَالْوَفِيْ كُلُّ أَمْرِ مَوْفِيعَةً وَاللَّهُ وَالنَّابِي عَمَّا يُعْنَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا خُودٌ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا يُعْنَى بِهِ مِمَّا قَلْمَ وَضَعَ الْمِنُونِ فَانَّةُ مَا خُودٌ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا قَلِيلِ بَعْمَا فَلْمُ وَمَا اللَّهُ مَا خُودٌ مِنْكَ لِفَيْرِكَ وَعَمَّا قَلِيلِ تَشْكَ مَنْكَ الْمَطْلُومِ وَمُنْتَ فَنْكَ لِفَيْلِكُ وَعَمَّا اللَّهُ مَا فَلِيلِ حَمِيلًا فَيْلِ وَمَنْكَ الْمَطْلُومِ وَاللَّهُ وَمُرْبَ لِسَانِكَ حَمِيلًا أَنْهَاكُ وَعَرْبَ لِسَانِكَ حَمِيلًا أَنْهَاكُ وَعَرْبَ لِسَانِكَ حَمِيلًا أَنْهَاكُ وَعَرْبَ لِسَانِكَ وَسَطُومَ قَيْلِكُ وَعَرْبَ لِسَانِكَ عَلَيْكَ وَعَرْبَ لِسَانِكَ عَلَيْلِ عَمْلُومَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْقَ يَدِكَ وَعَرْبَ لِسَانِكَ عَمْلُومَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ لَا لَهُ اللْمَعْلُومَ وَاللَّهُ وَمَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْهُ الْمَعْلَامُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُومِ اللَّهُ الْمُعْلَقُومَ اللَّهُ الْمُعْلَالُومِ اللَّهُ الْمُعْلَالُومِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>۱) التسقط: مصدر تسقط في الخبراذا أخذ وقليلا قليلا والمرادبالتسقط هاهنا النهاون وفي بعض النسخ التصاقط بالالف وهومصدر تساقط ولعله مطاوع اساقط الفرس عدوه اذاجاء مسترخيا (۷) اللجاجة: الاصرار على منازعة الامرليم على عسرفيه و تنكرت: الميهتد فيها الى طريق الصواب و الوهن: الشعف (۳) الاستئثار: الاختصاص و التعانى: التنفاقل و يعنى به على صيفة الجهول: يهتم به يحفره الانفراد بشئ ما يجبأن يكون الناس في مسواء والتفاقل عماجم به مماظهر للدون (٤) حيدة أنفك: أنفتك وعدم احتمالك الضيم و السورة بفتح السين وسكون الواو: الحدة و حدك: بأسك و غرب: حدالناك فهو تشبيه بالسيم ونحوه

واحتَّرَسَ مِن كُلِّ ذَلِكَ بِكَفَّ الْبَادِرَةِ (' وَتَا خِيرِ السَّطْوَةِ حَتَّى بَسْكُنَ غَضَبُكَ فَتَمْكَ الاِخْتِيارَ وَانْ تَحْكُمُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى بَسْكُنَ غَضَبُكَ أَنْ تَتَذَكَّ الإِخْتِيارَ وَانْ تَحْكُمُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَادِ الَى رَبِّكَ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَرَ مَامَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِن حُكُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ إَمْنَةٍ فَاصِلَةٍ أَوْ أَثَرٍ عَنْ بَينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَادِلَةٍ أَوْ إَمْنَةً فِي كِتَابِ اللهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شَاهَدْتَ مِمًا عَمِلْنَا بِهِ فَي كتابِ اللهِ فَتَقْتَدِي بِمَا شَاهَدْتَ مِمًا عَمِلْنَا بِهِ فَيهِ اللهُ عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَيْ وَاسْتَوْ تَقْتُ بِهِ مِنَ الحُجَّةِ لِنَفْسِى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَةُ وَاسْتَوْ تَقْتُ بِهِ مِنَ الحُجَّةِ لِنَفْسِى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَهُ وَاسْتَوْ تَقْتُ بِهِ مِنَ الحُجَّةِ لِنَفْسِى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَهُ وَاسْتَوْ تَقْتُ بَهِ مِنَ الحُجَّةِ لِنَفْسِى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَهُ وَالْمَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْ لَكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَهُ عَنْكُ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَهُ عَلَى مِنْ الْحَجَةِ لِنَفْسِى عَلَيْكَ لِكَيلًا تَكُونَ لَكَ عَلَيْ وَالْمَالِقُونَ اللهَ عَلَهُ اللهِ عَنْ الْحَيْدَ لَكُونَ لَكَ عَلَهُ لِكُونَ لَكَ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُونَ لَكَ عَلَيْ لَا لَتَكُونَ لَكَ عَلَيْ لَنْ اللّهُ الْمَالِقُونَ لَكَ عَلَهُ لَا لَهُ مَوْاهَا

وأنا أَسْأَلُ اللهَ بِسَعَةِ رَحْمَتِهِ وعَظِيمٍ ثُدُرَتِهِ على اعْطاء كُلِّ رَغْبَةٍ (<sup>(7)</sup>أَنْ يُوَقَّقِنِ وايَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضاًهُ مِنَ الاِقامَةِ على

<sup>(</sup>۱) البادرة ما يبدر من اللسان عبد الغضب من سباب وتحوه والجع البوادرولبعضهم ان ابن ورقاء لاتخشى بوادره و لكن وقائعه في الحرب تنتظر

يقول احترس من كل ذلك بحفظ السان عن السباب لان اطلاقه يزيد الغضب اتقادا وامساسكه يطفقه (٧) فيها: الضمير يعود الى جيم مانقدم يقول تذكر كل ذلك واعمل فيها مثل ماراً يتنا نعمل والحذر التأويل حسب الامكان (٧) على: متعلق بقدرة

الْمُنْرِ الْوَاصِعِ الَّذِهِ وَالَى خَلَقِهِ ''مَعَ حُسْنِ الثَّنَاء فِي الْعِبَادِ وَجَمِيلِ الْمُنْرِ الْوَاصِعِ الْمَنْدِ وَتَمَامِ النِّمْةَ وَتَصْمِيفِ الْسَكَرَامَةِ ''وَأَنْ يَخْتِمَ الْأَثْرِ فِي الْبِلَادِ وَتَمَامِ النِّمْةَ وَتَصْمِيفِ الْسَكَرَامَةِ '' وَأَنْ يَخْتِمَ فِي وَلَكَ بِالسَّمَادَةِ وَالشَّهَادَةِ إِنَّا اللَّهِ وَاجِمُونَ . والسَّلاَمُ على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيَّيِينَ الطَّاهِرِينَ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الطَّيِّينِ الطَّاهِرِينَ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَنْ إِنَّا اللهِ اللهِيمِينَ الطَّاهِرِينَ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَنْ إِنَّا اللّهِ وَالسَّلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الطَاهِ اللهِ الطَّاهِ اللهِ الله

ومن كتاب له عليه السلام الي طلحة والزبير ذكرَهُأ بوجمفر الاسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير

المؤمنين عليه السلام

أمَّا بَمْدُ فَقَدْ عَلَمْتُمَا وَانْ كَتَمْتُمَا أَنِي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَ ادُونِي وَلَمْ أَبَا يِمْهُمْ حَتَّى بِالْمَوْنِي وَانْكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَالْمَنِي و انَّ الْمَامَةُ لَمْ تُبَايِمْنِي لِسُلُطانِ غالِبٍ وَلا لِمِرَضِ حاضِرٍ (٢٠

<sup>(</sup>۱) المدرالواضع: يزيدبه المدل فانه عدر عندالناس فيمن قضيت عليه وعندالله فيمن أجريت عليه عقد التكرامة : جعلها اضعافا (۳) ولا لعرض بسكون الراء أوتحريكها : المتاع وماسوى النقدين من المال يعنى ولم تبايعنى العامة الهمع فى مال حاضر وفي بعض النسخ ولا لحرص حاضر

وقدْ زَعَمَتُهَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثَمَانَ فَيَنِي ويَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلَّتَ عَثَى وَيَنْكُمَا مَنْ تَخَلَّتَ عَنِّي وَعَنْكُما مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ثُمَّ يُلْزَمُ كُلُّ امْرِئ بِقَدْرِ مَا اَخْتَمَلَ (اللَّهُ عَنْ رَأْيَكُمَافَانَّ الآَنَ أَعْظَمُ مَا اَخْتَمَلَ (اللَّهَ بَعَلَا عَنْ رَأْيَكُمَافَانَّ الآَنَ أَعْظَمُ أُلُو كُمَا الْمَارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَجَمَّعَ الْمَارُ وَالنَّارُ والسَّلَامُ (() أَنْ يَتَجَمَّعَ الْمَارُ وَالنَّارُ والسَّلَامُ (() ومن كتاب له عليه السِلام الى معاوية

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ الدُّنيا لِمَا بَعْدُها (0)

<sup>(</sup>١) السبيل: الحجة (٧) الامر: الخلافة (٣) فييني ويينكاه إنجعل الحكم يننامن تخلف من أهل المدينة عن نصرى ونصركا ونرض ما يحكمون به ويازم كلا مناشر عاجز المنصيبه من قتل عثمان (٤) من قبل متعلق بارجما على أدوقا كذا قاله الشيخ مجدعبه (٥) وهو الآخوة

وابْتَكَى فِيها أَهْلَمَا لِيَمْلَمُ أَيْسُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَسْنَا لِلدُّنِيا خُلِقْنَا وَلِا بِالسَّنِي فِيها أَمْرَنَا وَإِنَّها فُصِمْنَا فِيها لِنَبْتَلَى بِها وَقَدِ ابْتَلَا نِي اللَّهُ وَ وَابْتَلَاكَ بِي فَجَنَ الْحَجَّة عَلَى الآخِرِ فَمَدَوْتَ عَلَى بِلَكَ وَابْتَلَاكَ بِي فَجَن يَدَى وَلا اللَّهُ فِيا بَنَا فِي الْمَرْ اللَّه اللَّهُ فِي اللَّهُ عَجْنِ يَدَى وَلا اللهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي نَفْسِكَ، وَلا الشَّامِ بِي، " وَأَلْبَ عَالِمُكُمُ اللَّه اللَّه فِي اللَّه فِي نَفْسِكَ، وَالْزِعِ اللَّه فِي اللَّهُ فِي نَفْسِكَ، وَالْوَعِ اللَّه فِي اللَّهُ فِي نَفْسِكَ، وَالْزِعِ اللَّهُ اللَّيْطَانَ فِيادَكَ ، " وَاصْرِفْ اللَّي الآخِرَةِ وَجَهِ كَ ، فَهِي طَرِيقُنَا وَطَرِيقُكَ ، " وَاصْرِفْ اللَّي الآخِرَةِ وَجَهِ كَ ، فَهِي طَرِيقُنَا وَطَرِيقُكَ ، " وَاصْرِفْ أَنْ يُصِيبَكُ اللهُ مِنْهُ بَعَاجِلِ فَارِعَة تَسَنَّ اللَّه صَلْ اللَّه مِنْهُ بَعَاجِلِ قَالِمَ قَلْسُكُ اللهُ مِنْهُ بَعَاجِلِ الرَّائِقَ تَسَنَّ الأَصْلُ ، " وَتَعْطَعُ الدَّابِرَ

<sup>(</sup>۱) عدوت : وثبت ، بتأويل القرآن صرفه عن ظاهر موذلك ان معاوية الرضى انتقعه أول قوله تصلى ( باأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) وقوله عزوج ل (ولكف القصاص حياة) الى غير معناه حيث أقنع أهل الشأم ان هذا النص يخول له الخاتى فى الطلب بدم عنان وأزمتمونى تأوه : ألب بفت حاطمة قوتشديد اللام : حوص ، عللكم : قيل هو أيوهريرة ، قائمكم : قيل هو عمروين العاص (٣) نازع : جاذب ، قيادك : زمامك يقول له الملك نفسك ولاتسترسل مع الشيطان (٤) القارعة : اللية والمسينة ، تعس الاصل : تعيده فوقعه ، الهابر :

فَاتِّي أُولِي لِكَ بِاللهِ أَلِيَّةً غَيْرَ فَاجِرَةٍ ('' لِئِن جَمَعَتْنِي وَإِيَّاكَ جَوَامِعُ الأَّفْدَارِ لاأْزَالُ بِياحَتِكَ (حَتَّى بَصْكُمَ اللهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)

ومن وصية له عليه السلاموصى بها شريح بن هانئ لما جمله علىمقدمته إلى الشام

إِنَّقِ اللهَ فِي كُلِّ صِبَاحٍ ومَسَاء وَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ الدُّنْيا الْمُرُورَ وَلاَ تَأْمُنُهَا عَلَى حَالٍ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ انْ لَمْ تَرْدَعْ نَفْسَكَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا تُحِبُّ مَخَافَةً مَكْرُوهٍ سَمَتْ بِكَ الْأَهْوَاءِ الَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرَدِ ، (\*\* فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِمًا رَادِعًا ، وَلَيْزُونِكَ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ وَاقِمًا قامعًا (\*\*)

الآخر وهوأيضا الأصل والمعنى ان تلك البابة لاتبتى له أصلاولا فرعا (١) أولى : أحلف بالله وألية حلفة : فاجوة : حائثة والباحة : كالساحة وزنار معنى (٢) سمت: ارتفعت و الاهوا مجمع هوى : وهو الميل مع الشهوة حيث مالت (٣) النزوة : اسم المرة من نزاكنصر ونزوا نا اذاوثب و الحفيظة : الغضب قال

اذالقام بنصرى معشرخشن ، عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا

ومن كتاب له عليه السلام الى أهل الكوفة عندمسيره

من المدينة الى البصرة

أُمَّا بَمْدُ فَانِي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّى هَـذَا (١) امَّا ظَا لِمَا وَامَّا مَظْلُوماً ، وامَّا باغيًا وَامَّا مَنْغِيًّا عَلَيْهِ ، وانِّى أَذَ كُرِّ اللهَ مَنْ بَلْغُهُ كِتَابِي هَذَا (١) لَمَّا نَفَرَ اللَّهُ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي ، وَانْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي ، وَانْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي ، وَانْ كُنْتُ مُسِيئًا اسْتَعْبَنِي

ومن كلام له عليه السلام كتبه الى أهل الامصار يقتص فيه ماجرى بينه و بين أهل صفين

وَ كَانَ بَدْءَ أَمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِـدٌ ، وَدَعُونَنَا فِي الطَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِـدٌ ، وَدَعُونَنَا فِي الْإِيمَانِ بِاللهِ والتَّصَدُيْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ والتَّصَدُيْنِ

رَسُولهِ وَلا بَسْتَزيدُونَنا . الأَمْرُ وَاحِدُ الاَّ مَااخْتَآفَنا فيـهِ مِن دَمِ عُثْمَانَ وَخَنُ مُنْهُ بَرَاهِ ، فَقُلْنا تَمَالُواْ نُدَاوى مالا يُدْرَكُ الْيُوْمَ بإطفاه النَّالرَةِ، (١٠ وتَسْسَكِينِ الْعَامَّةِ ، حَتَّى يَشَنْدُ الأَمْرُ ويَسْتَجْمِعَ يْنَةُوَى عَلَى وَضُمْ اِلْحَقِّ مُوَاضِعَةُ ، فَقَالُوا بَلْ نُدَاوِيهِ بِالْمُكَابِرَةِ ، فَأْ يُوا حَتَّى جَنَحَت الحَرْبُ وَرَ كَلَتْوَوَقَلَتْ نَبِرَالُهَا وَحَمِسَتُ فَلَمَّا ضَرَّسَتُنَا وايَّاهُمْ ، (٢) ووضَعَتْ مَخَالِبَهَا فينا وفيهمْ ، أَجَابُوا عِنْــٰدَ ذَلِكَ الَّذِي دَعَوْنَاهُمْ النِّـٰدِ، فأجَبْنَاهُمْ الَّى مَادَعَوْا ، وَسَارَعْنَاهُمْ الَى مَاطَلُبُوا ، حَتَّى اسْتَبَانَتْ عَلَيْهُمْ الْحُجَّةُ ، وَالْقَطَمَتْ مِنْهُمُ الْمُلْذِرَّةُ ، فَمَنْ تَمَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُو الَّذِي أَثْفَـٰذَهُ اللَّهُ مِنَ الْلَمَـٰكَةِ ، وَمَنْ لَجٌّ وَتَمَادَى فَهُوَّ

الامرواحد: جنة مستأنفة لبيان الاتحادف كلشي الادم عنان (١) النائرة اسم فاعل من نارت الفتنة تنو راذا انتشرت وهي أيضا العداوة والشعناء والمكابرة المائدة يعني انه دعاهم الى الصلح حتى يسكن الاضطراب وتخمد نارالفتنة ليوفيهم بعدذ الكماطلبوا فأبوا لا لاصرار على دعواهم و جنحت الحرب: مال اهلها الى ويقادها فالاسناد بجازى و ركدت: ببتت واستقرت و وقدت كوعدت اتقدت والتبيت و حس كفرح: اشتدوصل (٧) ضرستنا: عضتنا بأضراسها

الرًا كِسُ (١٠ الَّذِي رَانَ اللهُ على قُلْبِهِ ، وَصَارَتْ دَائِرَةُ السَّوْءَ على رَأْسِهِ

ومن كتاب له عليه السلام الى الاسود بن قطيبة صاحب حلوان (٢٠ أمّا بَصْدُ فَإِنَّ الْوَالِيَ إِذَا اخْتَلَفَ هُوَاهُ (٢٠ مَنْعَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْمَدْلِ ، فَلَيْكُن أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَالاً ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَوْدِ عِوَضٌ مِنَ الْمَدْلِ ، فَاجْتَنِبُ مَاتُنْسَكُرُ أَمْثَالَهُ (٢٠ وَابْتَذِلْ فَلْسَكَ فِيما افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ رَاجِياً تُوَابَةً ، وَمُتَخَوِّقًا عِقَابَهُ وَابْتَذِلْ فَلْسَكَ فِيما افْتَرَضَ الله عَلَيْكَ رَاجِياً تُوَابَةً ، وَمُتَخَوِّقًا عِقَابَهُ

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ بَلِيَّةٍ لَمْ يَفْرَغْ صَاحِبُهَا فِيهَا فَطُّسَاعَةً ۗ

<sup>(</sup>۱) الراكس : الناكث الذى قلب عهد و تكنه والراكس أي من الشور الذى يكون في وسط البيدر دين وداس والثيران حواليه وهو ير تكس أي يد ورمكانه و ران على قلبه : غطى (۷) حاوان اباله من ابالات فارس (۳) اختلف هواه : لم يسلك في تنفيذ الاحكام مسلكا واحدا والما يكون جار يا وراء الاغراض النفسية ومنه يعلم ان المحاد الحوى عبارة عن تنفيذ الاحكام على ما تقتصيه الشريعة وحدها (٤) ما تنكر أمثاله : ما لا تنه عن خلق و تأفي مثله و عارعليك اذا فعلت عظيم

إِلاَّ كَانَتْ فَوْغَتُهُ عَلَيْهِ صَرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، (') وَأَنَّهُ لَنْ يُغْنِيكَ عَنِ الْحَقِّ شَيْهَ عَلَيْكَ حَفِظٌ نَفْسِكَ ، عَنِ الْحَقِّ شَيْهِ أَبَدًا ، وَمِنَ الْحَقِّ عَلَيْكَ حَفِظٌ نَفْسِكَ ، وَالإَخْسِابُ عَلَى الرَّعِيَّةِ بِجُهِدِكَ ، (') فَإِنَّ الَّذِي يَصِلُ البَّكَ مِنْ ذَلِكَ ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلَامُ مَن الَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلَامُ مَن اللَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلَامُ مَن اللَّذِي يَصِلُ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ومن كتاب له عليه السلام الى الممال الذين يطأ الجيش عملهم (٢)

مِنْ عَبْدِاللهِ عَلِيَّ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَ مَنْ مَرَّ بِدِ الْجَبْشُ ، مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وَعُمَّالِ الْبِلاَدِ

أَمَّا بَمْدُ فَا نِي قَدْسَيَّرْتُ جُنُودًا هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَقَدْ أَوْسَيَتُهُمْ بِمَا يَجِبُ لِلْهِ عَلَيْهِمْ مِنْ كَفَّ الأَّذَى ، وَصَرْفِ

<sup>(</sup>١) فرغته: اسم المرة من فرغ يفرغ فروغاخلامن العمل والفراغ الذي يووت الحسرة ومالقيامة خاوالوقت من العمل الصالح ومنه كل ما يعود على الأمة بالفائدة فعلى الانسان أن لا يقعل العمل النافع لأمة به وان يديم ما في مصلحة رعيته (٧) الاحتساب على الرعية: مراقبة أع الحاوتة ويم ما اعوج منها واصلاح مافسه من فان الذي مسلم اليك مدلول الموصول أو اب الله واسكرا ما الخليقة المعامل من الذي يصل هو الاصلاح الواصل بسبب العامل الى الامة (٣) يطأ الجيش عملهم: من فسبة الفعل الما المعول لان الجيش عملهم: من فسبة الفعل الما المعول الما الحروث التي هي موضع العمل

الشُّذَا ، (') وأنا أبرَأُ اللِّكُمْ وإِلَى ذِمِّتِكُمْ مِن مَعَرَّةِ إِ الْجَيْش ، (٢) الأمن جَوْعَةِ المُضْطَرِّ لايَجِدُ عَنْهَا مَذْهَبَا الَى شَعَهِ ، فَنَكَلُّوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيْئًا ظُلْمًا عَنْ ظُلْمِهِمْ ، (" وَكُفُوا أَيْدِيَ سُفُهَائِكُمْ عَنْ مُضادَّتِهمْ ، والتَّمَرُّض لَهُمْ فيما اسْتَغْنَيْنَاهُ مِنْهُمْ ، ( ) وأنا بَيْنَ أَظَهُرُ الْجَيْشِ ( ) فادْفَعُوا الَّيْ مَطَالِمَكُمْ ، وَمَا عَرَا كُمْ مِمَّا يَفَالْبُكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ، ولا تُطْيِقُونَ دَفْمَهُ الاَّ بِاللَّهِ وبِي ، فأَنَا أُغَيِّرُهُ بِمَمُونَةِ اللهِ إنْ شاء اللهُ ومن كتاب له عليه السلام الى كميل بن زياد النخمي وهوعامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش المدو طالكا الغارة

<sup>(</sup>۱) الشدا: الشر (۷) معرة الجيش: أذاه ، الجوعة: اسم المرة من الجوع يقول أبراً الديم من كل أذية تصدر من الجيش الاماتناوله شديد الجوع ليسد به رحمة (۳) نكاوالى أوقوا النكالوالعقاب بمن تناول شيئا من أموال الناس غير مضطر وافعاواذلك جؤاء يظلم عن ظلمهم وتسمية الجزاء ظلما توع من المشاكة مضطر وافعاواذلك جؤاء يظلم عن ظلمهم وتسمية الجزاء ظلمرا لجيش: موجود فيه مراكم: أصابكم يقول ردوا الى ما يجزئم عن دفعه فانى أكلم يكثره وأقيكم ضرم عراكم: أصابكم يقول ردوا الى ما يجزئم عن دفعه فانى أكلم يكثره وأقيكم ضرم

أماً بَعْدُ فَإِنَّ تَضْبِيعِ الْمَرْهِ مَاوُلِي وَتَسَكَلَّفُهُ مَا كُفِي ، (')
لَمَعْزُ عَاضِرْ ، ورَأْی مُنْبَرٌ ، وَإِنَّ تَعَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ فِرْفِيسِيا ، ('') وَتَعْطِيكَ مَسَالِحَكَ اللَّي وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مِنْ يَعْمُهُا ، وَلا يَرُدُ الْجَيْشَ عَنْها ، لَرَأْی شَعَاعْ ، فَقَدْ صَرْتَ يَعْمُوا ، وَلا يَرُدُ الْجَيْشَ عَنْها ، لَرَأْی شَعَاعْ ، فَقَدْ صَرْتَ جِسْرًا لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أُولِيائِكَ ، غَيْرَ شَعَاعِ لَهُ اللَّه عَنْ أَوْلِيائِكَ ، غَيْرَ شَعْدِيدِ النَّنَكِيبِ ، وَلا سَادِ ثَغْرَةً ، هُولا مُغْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ، (') وَلا مُمْنِ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ ، (')

(١) متبركعظم :امهم مقعول من تبره أهلكه والاسناد بجازى لان الحالك في الحقيقة قوصاحب الرأى يعنى أن الانسان اذا ضيع ما تولاه وترك النظر فيه و تكلم شيئاً آخرقد كفاه غيره الموكان ذلك منه بجزاعن القيام عاولى عليه ورأ يامف الحالملاك (٧) قرقيسيا بكسر القاف بن ينهما راء ساكنة : بلد على ساحل الفرات و السالح : جمع مسلحة وهى موضع الحام يتعلى الحدود و رأى شعاع كسحاب : متقرق لم يجتمع على صلاح تقوى به لثقو رو ينع به العدود و دخول البلاد (٣) غير شديد المذكب : كاية عن نفى القوة والمنعة وأصل المنكب مجتمع الكتف والصند و الثقرة : الفرجة يدخل منها العدو (٤) ولامغن امم فاعل ون أغنى عنه ناب منابغ و ينبنى أن يكون قائد المجيش بالثقو رنائباعن أهل وسره في من أغنى عنه نادن قام و لا بحز : من أجزى فلان عن فلان قام مقامه وكنى عنه

## ومن كتاب له عليه السلام الى أهل مصر مع مالك الاشتر لما ولاه امارتها

أما يَمَدُ فإنَّ الله سَبْحانَهُ بَمَنَ مُحَمَدًا صِلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ نَدِيرًا اللّهَا لِمَينَ، وَمُهَيّمِنَا على الْمُرسَلِينَ ، (') فَلَمَّا مَضَى عَلَيهِ السَّلَامُ تَنَازَعَ المُسْلِمُونَ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَوَاللهِ ما كَان يُلْقَى فِي رُوعِي، ('') وَلَا يَخْطُرُ بِيالِي، أَنَّ الْمَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلَهِ ، عَنْ أَهْلِ يَنْتِهِ ، وَلا أَنَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَنْ أَهْلِ يَنْتِهِ ، وَلا أَنَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلا أَنَّهُ مَنْ اللهُ النَّاسِ على فَلاَنْ فَلَا مُنْتَوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ ، فَامْسَكُن يُدِي ('' حَتَّى رَأْيتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ عَلَى فَلاَنْ يَبْلِيهُ وَهُ ، فَامْسَكُن يَدِي ('' حَتَّى رَأْيتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَلْ اللهُ وَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلاَمِ ، يَدْعُونَ اللّى مَحْقِ دِينِ عُمَدٍ صَلّى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) المهيمن: الشاهدوالنبي شاهد برسالة المرسلين الاولين (۲) الروع بالضم: القلب أو ووضع الروع بالضم: القلب أو ووضع الروع بالفتح وهو الغزع م تزعج: تنقل يقول ما كان يقذف فى قابي ولا يخطر فى بالى أن العرب ينقلون الخلافة عن آل بيت النبي عموماولا أنهم ببعدونها عنى خصوصا (۳) واعنى: أفرعنى ما انثيال الناس : انصبابهم (٤) فأمسكت يدى كففتها ما الحق: المحووا لازالة يقول كففت عن العسل وتركت الناس وشأنهم حتى رأيت الطائفة الرابعة وهم عمال عثمان وولاته قبر حسوا الم

عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَخَشِيتُ انْ لَمَ أَنْصُرِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فَيِهِ ثَلْمًا ('' أَوْ هَدْمًا ، تَكُونُ الْصِيبَةُ بِهِ عَلَيْ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلاَيْسِكُمُ النِّي إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ فَلَائِلَ يَزُولُ مِنْهَا مَاكَانَ ، كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ ، أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ ، مَاكَانَ ، كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ ، أَوْ كَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ ، فَنَهَنْتُ فِي تِلْكَ الأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَزَهَنَ ، وَاطْمَأْنَ الدِّينُ وَتَنَهَنْهُ

(وَمِنْهُ) انِّي واللهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طَالِاَعُ الأَرْضِ كُلِّهَا ، ('' مَا بَالَيْتُ وَلا اسْتَوْحَشْتُ ، وانِّي مِنْ ضَهَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ والْهُدَى الَّذِي أَنا عَلَيْهِ لَمَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَفْسَى، وَيَقِينٍ

عن دين القدمهماين حدوده خارجين عن شريعته (۱) ناسا: حوقا ه الاحداث السدع ، زاح: ذهب ، زهي : خوجت روحه ومات والمرادمنه زال فهو من المباز ، اطمأن : ثبت ، تنهنده: كف يقول فاسارا يتفترك نضر قى الدين خلافيده وكانت المبية التي تلحقني بسبب ذلك وهي مصيبة العقاب على التفريط أعظم وأشد من صيبة فوت الولاية التي هي متاع قليل قت بنصر الاسلام حتى عوت الباطل من بدع أولئك الولاة وأثبت الحقى وصيرت الدين مطمئنا بعد أن كان منزعا من تصرفهم نازعالى الزوال (٧) طلاع ككتاب ؛ مل الشي والجلة حال من مفول الفيتهم يقول لوكنت واحداوه بهلؤن الارض القيتهم غير مبالمهم

أَمِنْ رَبِّي، وَإِنِّي الَى لِفَاءَ اللهِ وحُسُنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِّرٌ وَاجٍ ، وَلَكَ مِنْ رَبِّي اللهِ قَلْمُ وَلَا ، وَعَبَادُهُا ، (') فَيَتَخْذُوا مَالَ اللهِ دُولا ، وَعَبَادَهُ خَوَلا ، والصالِطِينَ حَرْبًا، والفالطِينَ حَرْبًا مَ اللهِ اللهِ مَنْ أَمْ يُسْلِمُ مَنْ لَمَ يُسْلِمُ حَتَّى رُضِحَتْ لَهُ عَلَى وَهَلِيدَ حَدًّا فِي الإسلامِ وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمَ يُسْلِمُ حَتَّى رُضِحَتْ لَهُ عَلَى اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ أَمْ يُسْلِمُ وَلَقَرَ كُنَّ كُمُ اللهُ أَلَيْكُمْ ، (') وَالْيَ أَمْ اللهِ وَلَقَرَ كُنَّ كُمُ اللهُ أَلْمَ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ أَطْرَافِكُمْ قَلِهُ انْتَقَمَتُ ، (' وَالْيَ أَمْ صَادِحُمُ اللهُ أَطْرَافِكُمْ قَلِهِ انْتَقَمَتْ ، '' وَالْيَ أَمْ صَادِحُمْ أَلِهُ اللهُ أَطْرَافِكُمْ قَلِهِ انْتَقَمَتْ ، '' وَالْيَ أَمْصَادِحُمْ أَلِهُ اللهُ أَمْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَالْتُهُ مُنْ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ أَلَى أَمْصَادِحُمْ اللهُ اللهُ اللهُ أَطْرَافِكُمْ قَلِهُ انْتَقَمَتْ ، '' وَالْيَ أَمْصَادِحُمُ وَتُعْرِيضَافُهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ أَمْلَ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) آسى: مضارع أسى عليه كرضى حزن يعنى أنه يحزن أن يكون الجهلاء والقبجار ولاة على الامة ه الدول بضم فقت : جعودلة بالضم وهى الدى المتداول يقع فى يدهدام، ق وفى يد ذلك أخوى ، الخول بحركة : العبيد ، حو با عمار بين (۲) الحرام : الخر والشارب قالواهو عتبة بن أبى سفيان حده عالد ابن عبدالله فى الطائف قال المرحوم الشيخ مجمعه و و كروا وجلا آخو لااذكره (۳) رضحت له : أعطيت له ، الرضائع : جع رضيخة بمنى مرضوخة وهى السعاية قالوا ان عمروين العاص لم يسلم حنى طلب عطاء من الني صلى التقعليه و سفاه فلما أعطاء أسلم (٤) تأليم : تعريض كوضويل قاو بم عنهم ، تأنيم : تعنيف كم ولومكم ، ونيتم : أبعا أم عن اجاجى (٥) الى أطراف كم قدا تتقصت الاطراف جع طرف التحريك وهو الجانب والكلام على حدف مناف يقول لهم ألا تنظر ون طرف التحريك وهو الجانب والكلام على حدف مناف يقول لهم ألا تنظر ون

قَدِ انْتُنِحَتْ ، وَالَى مَمَالِكِكُمْ ثُرُوَى ، والَى بِلاَدِكُمْ تُنْزَى ، إنْفِرُوا رَحِمَكُمُ اللهُ اللهَ عَنْ عَنْوَ اللهَ عَدُو كُمْ ، وَلا تَثَاقَلُوا الَى الاَّرْضِ فَنَقِرُوا بِالحَسْفُ ، وَتَبُووًا بِاللهَلِّ ، (') وَيَكُونَ نَصِيبُكُمُ الاَّحْسُ، وَانَّ أَخَا الحَرْبِ الاَّرْقُ ، (') ومَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ والسَّلامُ ومن كتاب له عليه السلام الى أبى موسى الاشعرى وهو عامله على السكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج على الله ('') لما ندبهم لحرب الجمل

من عبدِ اللهِ على أمير المؤمنين الى عبدِ الله بن قيس أمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَنَنِي عَنْكَ قَوْلُ هُوَ لِكَ وعَلَيْكَ ، فإذَا قَدِمَ وَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَيْلِكَ . (\*) وَاشْــُدُدْ مِئْزُرَكَ . وَاحْرُجُ

الى جوانب بلادكم فدتفها العدو بالاستيلاء عليها ، تزوى بالبناء للجهول: من زواه اذاقبضه عنه (١) فتقروا: تسكنوا والفعل من بابى ضرب و منع ، الخسف : الضم ، تبوقا: تعود وايالذل والفعلان منصو بان بان مضمرة بعدفاء السببية الواقعة فى جواب النهى (٢) الارق مثل كتف: الساهر يعنى ان صاحب الحرب هو من لا يعلم الكرى ومن نام عن عدوه لا ينام العدوعنه (٣) تثبيطه الناس ترغيبه ا ياهم فى القعود والتخلف (٤) فارفع ذياك: هو وما بعده كنايتان عن التهيؤ ا مِنْ حُجَرِكَ . وَانْدُبْ مَنْ مَمَكَ . فَإِنْ حَقَقْتَ فَانْفُذُ وَانْ تَفَشَّلْتَ فَابْدُ . وَأَيْمُ اللهِ لَنُوْآبَنَ حَيْثُ أَنْتَ وَلا تُتْرَكُ حَتَّى يُخْلَطَ زُبْدُكَ بِخَائِرِكَ . (() وَذَائِبُكَ بِجامِدِكَ . وَحَثَّى تُمْجَلَ فِي قِمْدَ اللهَ فَيْ . (() وَتَحَذَّرَ مِنْ أَمامِكَ . كَحَدَّرِكَ مِنْ خَلْفِكَ ، وما هِيَ بِالْهُويْنِي الّذِي تَرْجُو . (() وَلَكِنَّمَا الدَّاهِيَةُ الْكَبْرِي يُرْكَبْ جَمَلُها . وَيُذَلُّ صَمَبُها . و يَسْهُلُ جَبَلُها . فاعْفِلْ عَقْلَكَ . (() وَامْلِكُ أَمْرِكُ . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَعَ وَامْلِكُ أَمْرِكُ . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَعَ وَامْلِكُ أَمْرِكُ . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَعَ وَامْلِكُ أَمْرِكُ . وَخُذُ نَصِيبَكَ وَحَظَكَ . فَإِنْ كَرِهْتَ فَتَنَعَ

وجع النفس للجهاد . الحجر: كناية عن القر ، اندب: ادع قال الشاعر لايساً لون أخاهر حين يندجم ، في النائبات على ماقال برهانا

حقق: أخلت بالحق والعزيمة و فأنفذ: فامض و نفشلت: جبلت و فابعد: متعلقه محدوف يقول وان جبلت عنا نفلا فادة في الجبان (١) الحائر: الفليظ والكلام تمثيل لاختلاط الام عليه وحيرته فيه وأصل المثل لايدرى أيختراً ميذيب قالوا ان المرأة تسلأ السمن فيختلط خائره برقيقه فتقع في حيرة لانها تخاف احتراقه ان أوقدت النارو بقاءه كدر النتركته (٣) قعدتك: هو بكسر القاف هيئة القعود ومعنى اعجاله في قعدته ان يحاليه و وتحذر الجيعيط بك الخوف من كل جهة (٣) الحوين : صغير الحرف بالضم وهي أثنى الأهون قال الشاعر ولا يرعون أكناف الحويني و اذا حاوا ولا أرض الحدون الشاعر ولا يرعون أكناف الحويني و اذا حاوا ولا أرض الحدون الشاعر ولا يرعون أكناف الحويني و اذا حاوا ولا أرض الحدون الشاعر ولا يرعون أكناف الحويني به اذا حاوا ولا أرض الحدون الشاعر ولا يرعون أكناف الحوين به اذا حاوا ولا أرض الحدون الشاعر ولا يرعون أكناف الحدود بهذا بالمرادد من الخوف

ومن كتاب له عليه السلام الى مماوية جوابا

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا كُنَّا غَنْ وَأَنْتُمْ عَلَى مَاذَ كَرْتَ مِنَ الْأَلْفَةِ

وَالْجِمَاعَةِ . فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَيَنْكُمُ أَمْسِ أَنَّا آ مَنَّا وَكَفَرْتُمْ . وَالْجَمَاعَةِ . وَمَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ الأكُرْهَا . (\*\*

وَلَيْوِمُ أَنْ كَانَ أَنْفُ الإِسْلاَمِ كُلَّهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عُلَيْهِ وَ آلِهِ حِزْبًا

وَذَ كَرْتَ أَنِّي قَتْلْتُ طَلْعَةً وَالزُّبَيْرَ. وَشَرَّدْتُ بِعَائِشَةً ٣٠

(١) بالحرى: الجدير بناان نفعله و لتكفين بلام التوكيدونونه بنى للمجهول يعنى لنكفينك القدال وتفاقط في علم المدو و وانت نام : خامل الذكر لااسم الله ولا يسأل عنك (٢) مسلم : أرادبه أباسفيان لانه لم يسلم الاقبل فتح مكة بليلة خوف القدل وخشيتمن جيش النبى صلى المتعليه وسلم البالغ عشرة آلاف ونيغاه أضالا سلم : أشراف العرب الذين دخاوا فيه قبل الفتح (١٧) وشردت بعائشه : المال مده المصران البصرة والكوفة المالية عسرة والكوفة المران البصرة والكوفة المران البصرة والكوفة المدينة المد

وَنَزَلْتُ الْمُصْرَيْنِ . وَذَلِكِ أَرُّ غَبْتَ عَنْهُ ، فَلَا عَلَيْكُ وَلا الْمُدُرُ فِيهِ اللّهِ عَلَيْكُ وَلا الْمُدُرُ فِيهِ اللّهِ اللّهُ الْمُجْرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وقَدِ انْهَ طَلَبَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمَ أُسِرَ أُخُوكَ . (''فالْنَ كَانَ فِيهِ عَجَلٌ فاسْتَرَفَهُ . (''فانِي انْ أُزُرُكَ فَلَاكِ جَدِيرٌ أَنْ كَانَ فِيهِ عَجَلٌ فاسْتَرَفَهُ . (''فانِي انْ أُزُرُكَ فَلَاكِ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ اللهُ إِنَّمَا بَمَشَنِي الْمِنْقِمَةِ مِنْكَ . إُوانْ تَزُرُنِي فَكَمَا قَالَ أَخُو بَنِي أُسَدِ

مُسْتَقَبِّانَ رِمَاحَ الصَّيْفَ تَضْرِ بُهُمْ ﴿ بِحَاصِبِ بَيْنَ أَغُوَ ارْوَجُلْمُودِ (٣) وَخَالِكَ وَعَالِكَ وَخَالِكَ وَخَالِكَ وَخَالِكَ

قالالثاعر

لقدأ ورث المصرين بؤساوذلة ، قتيل بدير إلجائليق مقيم

(١) أخوك : هو همرو بن أبي سفيان أسر يوم بدر (٢) فاسترفه : فعل أمر من استرف بمني استراح بأمر من المترف بمني استرف بمني استراب والحصى و الاغوارجع غور بالفتح وهوالفيار والجلمود بالفتم : السخر ولامرئ الفيس بصف فرسه

مكرمفربقبل مدبرمعا ، كجامودسخرحطه السيل من عل (٤) أعضمته : جعلته عاضا ، بجدك باؤه زائد قوجده هو عتبة بن ربيعة وخاله الوليدين عتبة وأخوه حنظاة قتلهم أمير المؤمنين يوم بدر وَأَخِيكَ فِي مَقَامٍ وَاحِيدٍ . وَإِنَّكَ وَاللهِ مَاعَلِمْتُ (' الأَغْلَثُ اللّهَ لَكَ اللّهَ رَقِيتَ الْقَلْبِ . الْقَارِبُ الْمَقْلِ . والأَوْلَى أَنْ يَقَالَ لَكَ اللّهَ رَقِيتَ سُلّماً أَطْلَمَكَ مَطْلَعَ سُوء عَلَيْكَ لَالكَ . لِأَنْكَ نَشَدْتَ غَيْرَ طَالَبَيْكَ . وَطَلَبَتَ أَمْرًا لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلا فِي مَعْدِيهِ فَمَا أَبْعَدَ قَوْلُكَ مِنْ فِعْلِكَ . وَقَرِيبُ أَهْلِهُ وَلا فِي مَعْدِيهِ فَمَا أَبْعَدَ قَوْلُكَ مِنْ فِعْلِكَ . وَقَرِيبُ مَا أَشَهَاوَةُ وَتَمَيِّيالْبَاطِلِ مَا أَشْبَهَتَ '' مِنْ أَعْمامٍ وَأَخْوَالُ حَمَلَتُهُمُ السَّقَاوَةُ وَتَمَيِّيالْبَاطِلِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصارِعَهُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصارِعَهُمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصارِعَهُمْ حَيْثُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا مَصارِعَهُمْ حَيْثُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا حَرِيمًا بِوَقْعِ حَيْثُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَصُرِعُوا حَرِيمًا بِوَقْعِ حَيْثُ مَنْهَا الْهُوَيْنَى وَالْمَ يَعْمُوا الْمُولِيمَا الْهُويْنَى وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ماعامت: الموسول خبران أى أنت القياعرفه و الاغاف القلب: خبران وهوالذي كاثن قلبه في غلاف المدرا كه ولانه لا تنفذ المعانى الى قلبه و المقارب العقل: ناقصه ضعيفه وهواسم فاعلمين قار بت الشيخ دنوت منه ولم أصل اليه فهو يصفه بالدنوس من تبد المقل وعدم الوسول اليه (٧) نشدت غيرضا لتك: طلبت غير حقك وأصل الشالة مافقدته من مال و نحوه والناشد من بطله اليردها و الساعة الماسية من الحيوان (٣) ما أشبهت: في تأويل مصدر بما مبتدأ وما قبله خبر والمعنى شمهك قريب من أعمالك وأخوالك و وصرعوا مصارعهم: سقطوا قتلى في مطارحهم حيث علمت: في بدر وحنين وغيرهما (٤) ما خلامنه الوغي يعنى ان تلك السيوف المزالة المعنى الحرب: المقاله المؤين عنى الم تصحبه المساهلة

وَقَدْ أَكُثَرُٰتَ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَاذْخُلُ فِيما دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ (١) ثُمَّ حَاكِمِ الْقُوْمَ الَى أَحْمِلْكَ ، وايَّاهُمُ على كِتَابِ اللَّهِ تَمَالَى . وأمَّا تِلْكَ النِّي تُرِيدُ (٢) فإ نَّها خِذْعَةُ الصَّبِّ عَنِ اللَّبَنِ اللَّهِ تَمَالَى . وأمَّا تِلْكَ النِّي تُرِيدُ (٢) فا ينها السلام اليه أيضا ومن كتاب له عليه السلام اليه أيضا

أمَّا بَمْدُ فَقَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّمْخِ الْبَاصِرِ مِنْ عِيانِ الأَّمُورِ. (\*\*فَقَدْ سَلَسَكْتَ مَدَارِجَ أَسْلَافِكَ بِاقْرَعَائِكَ الأَباطِيلَ وَإِنْحَامِكَ غُرُورَ الْمَيْنِ وَالأَكاذِيبِ. (\*\* وَبِانْتِحالِكِ مَاقَدْ عَلاَ عَنْكَ . فِرَارًا مِنَ الْحَقِّ وَجُحُودًا عَنْكَ . فِرَارًا مِنَ الْحَقِّ وَجُحُودًا

(۱) فيا دخل فيه الناس: هو البيعة (۲) التي تريد: يريد أن يبقى والياعلى الشام وان يسلم اليه قتلة عنان و الخدعة بتثليث الخاه: ما يصرف به الصيءن طلب اللبن أول فطامه وهي أيشاما تصرف به عدوك عن قصدك في الحروب وتحوها (٣) باللمع الباصر: يقال لارينك في المصرائي أمرا واضعا يقول له ان الحق قد ظهر فلك أن تنتفع وضوحه من مشاهدة الامور (٤) اقحامك: ادخالك في اذهان العامة و المبن : هو الكذب و والا كاذب : عطف على ماقبله التوكيد (٥) انتحالك: ادعائك نه ماهو أرفع من مقامك و الحديث : منع يقول وأشبت آبادك و المائك انفسك ماهو أرفع من مقامك و بسلبك أمن افستعدون الوصول اليك و ذلك أمن الطلب يدم عنان والاستبداد بولاية الشام فانهما من حقوق الامام اليك و ذلك أمن الطلب يدم عنان والاستبداد بولاية الشام فانهما من حقوق الامام

لَمَا هُوَ ٱلْزَمُ لَكَ مِن لَحْمِكَ وَدَمِكَ ، (1) مِمَّا قَدْ وَعَاهُ سَمَعْكَ وَمَلِي بِهِ صَدْرُك . فَمَاذَا بَمْ لَمَ الْحَقِّ الاَّ الصَّلالُ اللَّبِينُ . وَبَعْ لَهُ الْبَيْانُ اللَّبِينُ . وَبَعْ لَهُ الْبَيْانُ اللَّا الصَّلالُ اللَّبِينُ . وَبَعْ لَا الصَّلالُ اللَّبِينُ . وَبَعْ لَا الْبَيْانُ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ الللللِّلْ الللللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ الللللِّلِي الللللِّلُولُ الللللْمُلِلِلْ الللْمُلِلْلُلُلُلُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلِلِلِمُ

لامن حقوق معاوية (١) ألزم اله : الذى هوألزم له من المدود معبايعة أحير المؤمنين بالخلافة (٢) البس بالفتح : مصدر البس عليه الامر كضرب خاطه و البست بالفحم : الاسكال (٣) أغدفت : يقال أغدفت المرأة قناعها أرسانه على وجهها وسترته وأغدف الليل أرخى سدوله وهي أغطيته من الظلام و جلابيها : جع جلباب وهو التوب الاعلى يعطى ما تحته (٤) أعشت : أضعفت وهو في الاصل من العثى بالفتح والقصر وهو عدم الابصار ليلا والمرادان الفتنة سترت الحق لما أسلته عليه من أغطية الباطل وأذهبت نو رالبصائر ومنعها النفوذ الى الحقيقة أسلته عليه من أغطية الباطل وأذهبت نو رالبصائر ومنعها النفوذ الى الحقيقة أسطورة بمنى المرافقة والساخير : معتمها النفوذ الحراب والساخير : جعم أسطورة بمنى الحرافة المحكها : ينسجها ونسج الكلام تأليفه والمالكير ، الدهاس كسحاب أورش رخوة لاهى تراب ولارمل

وَتَرَقَيْتَ إِلَى مَرْفَبَةٍ بِعَيدَةِ الْمَرَامِ، ‹‹›نازِحَةِ الْأَعْلَامِ ، تَقْصُرُ دُونَهَا الأَنْوَقُ، <sup>‹‹›</sup>ويُحَاذَى بها الْعَيْوْقُ،

وحان للهِ أَنْ تَلَى الْمُسْلَدِينَ بَعْدِي صَدَرًا أُوْوِرْدًا ('') وَأَجْرِي َ لَكَ عَلَى أَمْدِي صَدَرًا أُوْوِرْدًا ('') أُوْأَجْرِي َ لَكَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُمْ عَقْدًا أَوْ عَهْدًا ، فَمِنَ الآنَ فَتَدَارَكُ نَفْسَكَ، وانْظُرْ لَهَا فَإِنَّكَ إِنْ فَرَّطْتَ حَتَّى يَنْهَدَ اللّهِ عَبادُ اللهِ، (''أَرْتَجَت عَلَيْكَ اللّهُ مُ مَقَبُولُ والسَّلام مُ ('') عَلَيْكِ اللّهُ مِن المباس وقد ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن المباس وقد

ولكن منهما يعسرفهااليسراك عاس: بقتح فسكون المكان المظار والخابط من الاجتدى فيسيره (١) المرقبة بفتح فسكون: اسم مكان من وقبه كنصره اذارصه والتظره وقد استعملت امها المكان المشرف العالى يقف فيه المرتقب يقول المرفعت نفسك الممتزلة يعيد عنك مطلبها و نازحة : بعيدة و الاعلام: جع عم ما ينصب لهمتدى به فالمرادم بعد اعلامها خقاء مسالكها (٢) الانوق كصبور: طيراً صلع الرأس أصفر المنقل بقال أعزمن بيض الانوق الانها يحرزه فلاتكاد تظفر به لان أوكارها في القلل الصعبة و العيوق بقتح فضم مشدد: نجم أجرمضى عن طرف الجمرة الأيمن يتاوا التريالا يتقدمها (٣) الصدر بالتحريك: الرجوع عن طرف الجمرة الأيمن يتاوا التريالا يتقدمها (٣) الصدر بالتحريك: الرجوع عن الماء بعد المسرب و الورد بالكسر الاشراف على الماء وكنى بالصدر عن الركون الما الماد وبالورد عن جلب المنفعة (٤) ينهد: ينهض و اليك: الى حو بك و الرتجت: من أرتجت الباب أغلقته (٥) ينهد: ينهض و اليك: الى حو بك و الرتجت: من أرتجت الباب أغلقته (٥) ينهد: ينهض و اليك: الى حو بك و التحديد المسرب و الورد عن جلب المنفعة (٤) ينهد: ينهض و اليك: الى حو بك و المناف المناف

## تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ لَيَفَرَّحُ بِالشِّيءِ الَّذِي لَمْ يَكُنُّ لِيَغُونَهُ ، (١) ويَحْزَنُ على الشَّىٰء الَّذِي لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَهُ ، فَلاَ يَكُنُ أَفْضَلُ مَا يَلْتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُوغَ لَنَّتْمِ ، أَوْ شَفَاء غَيْظ ولَـكنْ إطفاء باطلِي ، أوْ احْياء حَقِّ وَلْبِكُنْ سُرُورُكُ بِمَا تَدَّمْتَ ، وأُسنَهُكَ على ماخَلَّفْتَ ، وهَمُّكَ فيما بَمْدَ المَوْتِ ومن كتاب له عليه السلام الى قثم بن العباس

وهوعامله على مكة

أَمَّا بَعْـُ فَأَقِمَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وذَ كَرْهُـمَ بَأَيَّامِ اللهِ ، `` والجلسُ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ ، فأَفْتِ الْمُسْتَفْتَى ، وعَلِّم الجاهـلَ ،

باظهارالطاعة (١) قديفرح الانسان بالمعبول على مقدور لهلايفوته ويحزن لحرمانه ماقدرأ نهلا يصيبه فاذا حصلت على شئ قد كتبه الله لك فلا تفرح به ان كان لذة وشفاء غيظ ونزل ادراكه مسنزلة الحرمان ولانفرح الابما كالراحياء حق وابطال باطل ، بماقدمت : أسلفت من عمل الخير وجعلته امامك في السير الى الآخرة ، أسفك : حزنك، خلفت : تركتمن أعمال البر والاحسان (٧) أيام الله : هيالتيعاقب فيهالمـاضين علىسوء أعمـالهم ، العصران : الغداة والعشي وذَا كِرِ الْعَالِمَ ، ولا يَكُنْ لَكَ الَى النَّاسِ سَفِيرُ الاَّ لِسَانُكَ ولا حاجبُ الاَّ وجْمُكَ وَلا تَصَّجُبَنَّ ذَا حاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِيا، فَإِنَّهَا انْ فَيْهَتْ عَنْ أَبْوَا بِكَ فِي أُوّلِ وِرْدِها ، (1) لَمْ تُصَّدُ فِيما بَنْدُ عَلَى قَضَا ثِها

وانظُر الى مااجتَمَعَ عِندَكَ مِنْ مالِ اللهِ فاصْرِفْهُ الى مَنْ وَانظُر اللهِ فاصْرِفْهُ الى مَنْ فَبِلَكَ ('' مِنْ ذَوِى الْمِيالِ والمُجاعَةِ ، مُصِيبًا بِهِ مَوَاصِمَ الْفَاقَةِ وَالْمَلَاتِ ، وَمَافَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ الْيَنَا لِنَفْسِمَهُ فِيمَنْ قَبِلَنَا وَالْمَلَاتِ ، وَمَافَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ الْيَنَا لِنَفْسِمَهُ فِيمَنْ قَبِلَنَا وَالْمَلَاتِ ، وَمَافَضَلَ عَنْ ذَلِكَ فَاحْمِلُهُ اللّهَ اللهُ وَلَوْ اللّهَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَإِمَا كُمْ اللّهَ وَالْبَادِ ) ، فالما كِنَ اللهُ وَإِمَا كُمْ اللّهُ وَإِمَا كُمْ اللّهِ وَالْبَادِي اللّهِ وَإِمَا كُمْ أَلْمَا اللهُ وَإِمَا كُمْ

غلب الثانى على الاول (١) ذيدت : على صيفة المبنى المجهول من ذا ده دفعه ومنعه ه الورد بالكسر: الوروديقول ان الحاجة اذا دفعت عن أبوابك أول من المتحد بعد على قضائها لان حسنة القضاء بعد الاودو المنع لاتساوى سيئة عدم القضاء (٧) قبلك بكسر ففتح : ظرف يمنى عند أكده مصيبا : حال ه الفاقة : الفقر ه الخلات : جع خالة الفتح وهي الحاجة

لِمَعَالِهِ ، (١) وَالسَّلَامُ .

وَمن كتاب له عليه السلام الى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنَيَا مَثَلُ الحَيَّةِ لَبِنْ مَسَبًّا، قَاتِلْ سُمُبًّا، فَأَعْرَضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وضَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا ، لِمَا أَيَّضَتَ مِنْ فِرَاقِهَا ، وَكُنْ آنَسَ مَا نَكُونُ هُمُومَهَا ، لِمَا أَيَّضَتُ مِنْ فِرَاقِهَا ، وَكُنْ آنَسَ مَا نَكُونُ فِيهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَيهَا اللَّهُ مُرُودٍ ، أَشْخُصَتُهُ عَنَهُ الْى عَنْدُودٍ (٢) مُرُودٍ ، أَشْخُصَتُهُ عَنْهُ الْى عَنْدُودٍ (٢)

ومن كتاب له عليه السلام الى الحارث الهمدانى وتُمَسَّكُ بِحَبَلِ الْقُرْآنِ وَاسْتَنْصِحْهُ ، وأُحِلِّ حَلَالَهُ ، وحَرَّمْ حَرَامَهُ ، وصَدِّقْ بِما سَلَفَ مِنَ الحَقِّ ، وَاعْتَبَرْ بِما مَضَى مِنَ الدُّنْيا ما بَقِيَ مِنْها ، (<sup>4)</sup> فانَّ بَمْضَهَا يُشْبِهُ بَمْضاً ،

<sup>(</sup>١) محاب فتح الميم : مواضع محبته من الاعمال الصالحة (٧) آنس : حالمن اسم كن أومن الضمر في خبرها وهو أحدراً مى فليكن أشد حدرك منها في حال شدة أنسك بها (٣) أشخصته : أذهبته (٤) اعتبر : قس ما يقى معمول اعتبر يأمره

وَ آخرُها لاحقٌ بأوَّلها ، وكُلُّها حائلٌ مُفارقٌ ،(١) وعَظَم اسْمَ اللهِ أَنْ تَذْكُرَهُ الأَعلى حَقّ ،''وَأَكْثَرُ ذِكْرَ المَوْتِ وَمَا بَعْدَ المَوْتِ ، وَلا تَتَمَنَّى المَوْتَ الأَ بِشَرْطٍ وثيقٍ،(") وَاحْذَرْ كُلَّا عَمَلَ يَرْضَاهُ صَاحَبُهُ لِنَفْسِهِ وَيُسَكِّرَهُ لِمَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، واحْــٰذَنْ كُلُّ عَمَلٍ يُمْمَلُ بِهِ فِي السِّرَّ وَيُسْتَحَى مِنْهُ فِي الْعَلَانِيةِ ، وَاحْذَرْ كُلُّ عَمَل اذًا سُئِلَ عَنْهُ صاحبهُ أَنْكُرَهُ أَو اعْتَذَرَ منهُ ، وَلا تَبَهْمَلُ عَرْضَكَ غَرَضًا لنبال الْقُول ، ولا تُحَدِّثِ النَّاسَ كُلُّ ماسَيِنْتَ بِهِ ، فَكَنَّى بِذَلكَ كَذِبًا ، وَلا تَرُدُّ عَلَى النَّاسِ كُلِّ ماحَدَّثُوكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَمَلًا ، وَاكْظِم الْغَيْظَ، وَتَجَاوَزُ عِنْدَ الْمَقْدُرَةِ، وَاحْلُمْ عِنْدَ الْفَضَبِ وَاصْفَحْ مَعَ الدُّولَةِ (''

بقياس الباقى من الدنيا على الماضى منها (١) حائل: زائل (٢) وعظم الح: ينهاه عن الملف باسم الله الابحق (٣) بشرط وثيق: هو علمه ان الفاية أشرف من بذل الروح ينهاه عن اضاعة الحياة الافياهو أشرف منها و يقول الملا تخاطر بنفسك في الايفيد من سفاسف الامو ر (٤) واصفح مع الدولة: أعرض عن الاساءة عند ما تسكون الك السلطة

مَ تَكُنَ لَكَ الْمَانِيَةُ وَاسْتَصْلِحْ كُلُّ نِمْمَةٍ أَنْمَهَا اللهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُضِيعَنَ نَيْمَةً مِنْ نِمَ اللهِ عِنْدَكَ . وَلَا تُضِيعَنَ نَيْمَةً مِنْ نِمَ اللهِ عِنْدَكَ . وَلَا تُضِيعَنَ نَيْمَةً مِنْ نِمَ اللهِ عِنْدَكَ . وَلَا تُصَلّفُ أَثْرُ مَا أَنْهُمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ

واعلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ المُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقَدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ (') وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا وَهَا فَكُورُهُ وَهَا فَعَرْهُ وَهَا تُوخَرُهُ وَهَا فَكَنْ فَهَا لَكَ فَحْرُهُ وَهَا تُوخَرُهُ مَا يَعْدِلُهُ وَاحْذَرْ صَحَابَةً مَنْ يَغَيلُ رَأَيُهُ (') وَيُسْكُنُ المَصَارَ وَيُسْكَنُ المَصَارَ وَيُسْكَنُ المُصَارَ الْمَفَاةِ وَالْجَفَاءِ الْمُفَاةِ وَالْجَفَاءِ وَالْسَكُنُ المُفَاةِ وَالْجَفَاءِ وَالْمَعَانَ المَفَاةِ وَالْجَفَاءِ وَالْعَوْانِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ . وافْصُرْ رَأَيكَ على ما يَمْنِيكَ وَاللّهُ وَمَعَادِيضُ وَيَالًكُ وَمَعَادِيضُ وَاللّهُ وَمَعَادِيضُ وَاللّهُ وَمَعَادِيضُ وَاللّهُ وَمَعَادٍ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَعَادٍ وَمَعَادِيضُ وَاللّهُ وَمَعَادٍ وَمَعَادِيضُ النّهُ وَاللّهُ وَمَعَادٍ وَمَعَادِيضُ النّهَ وَاللّهُ وَمَعَادٍ وَمَعَادٍ فَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّه

<sup>(</sup>١) تقدمةوزان تجربة: مصدر قدم بالتشديد بمنى بذل وأ نفى (٧) يقيل رأيه : مسمد عقله (٣) يقيل رأيه : مسمد عقله (٣) لماريض : جعمع راض وزان عجراب سهم بلاريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده والاسواق كذلك لكثرة ما يمرعلى النظر فهامن مثيرات اللذات والشهوات (٤) وأ كثر النظر الحدم هوأدفى منسك

من أَ بُوَابِ الشُّكْرِ ولا نُسافِرْ في يَوْمِ جُمُمَـةٍ حَتَّى نَشْهَدَ الصَّلاَةَ الاَّ فاصِلاً في سَبِيلِ اللهِ(١٠)أو في أمْرِ تُمَذَّرُ بهِ . وأطِم اللهُ فِي جَبِيعِ أُمُورِكَ فانَّ طاعَـةَ اللهِ فاضـلَهُ على ماسوَاها ، وخادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبادَةِ وارْفُقْ بِها ولا تَقْهَرُها ، وخُــٰذُ عَنْوَهَا وِنَشَاطَهَا (\* الاَّ مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مَنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدُّ مِنْ قَصَالُهَا وتَعَاهُ دِهَا عَنْـدَ عَلَّمَاءُ وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزُلَ بكَ المَوْتُ وأَنْتَ آبَقُ مَنْ رَبُّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيالَ وإيَّاكَ ومُصاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فإِنَّ الشَّرَّ بالشَّرَّ مُلْحَقٌ، ووقِّر اللهَ وأُحْبَبِ حبَّاءَهُ ،واحْـذَر الْفَضَبَ فإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِسَ

رتبة (١) فاصلا: خارجاذا هبا (٢) عفوها: أصل العفومالا ترلاحد في علك أطلق على الوقت الذي لا شاغل النفس في عبائت المالوقت الذي لا قتار تباح النفس اليها (٣) آبق: هارب منه متحول عنه الى طلب الدنيا (٤) جند: عون تستعين به على الاضلال الان الغضب يوجب اختسلال العقل ويدفع صاحب الانتقام ايا كان طريقه وهذا أكبر معين الشيطان على ماير يد

ومن كتاب له عليه السلام الى سهل بن حنيف الانصارى وهو عامله على المدينة في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية

أمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَمْنِي أَنَّ رِجَالاً مِمَّنْ قَبِلَكَ (') يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مُمُاوِيَةَ فَلَا تَأْسَفُ على ما يَفُونُكَ مِنْ عَدَدِهِمْ ويَدْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ ويَدْهَبُ عَنْكَ مِنْ مَدَدِهِمْ شَافِيًا ('' فِرَارُهُمُ مِنْ مَدَدِهِمْ شَافِيًا ('' فِرَارُهُمُ مِنْ اللَّذِي وَالْحَقِّ ، وايضاعُهُمْ الى الْعَنَى وَالْجَهْلِ ('' وَانَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْيا مُقْبُلُونَ عَلَيْهَا ، ومُهْطِمُونَ الَيْهَا ('' وقدْ عَرَفُوا الْمَدُلُ وَرَأُوهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مَا أَهْلُ وَسَمِعُوهُ وَرَعُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ أَسُوةٌ وَسَمِعُوهُ وَرَعُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُ فِي الْحَقِ أَسُوةٌ وَمَرَبُوا الْيَ الأَثْرَةِ (''

<sup>(</sup>۱) قبلك بكسرففتح: ظرف بمعنى عندك ، و يتسللون: يذهبون واحدا مدواحد (۲) غيا: ضلالا يعنى ان فرارهم كاف ق الدلالة على غوايتهم وفي شفاء بنية الجماعة من دائهم لان الغواة مرض ربحا يسرى ضرره الهافي فسسدها والمما نسب الشفاء اليه وحده لانه رئيس الجماعة فكانه هي (۳) الايضاع: الاسراع (٤) مهطون: مسرعون (٥) الاثرة بالتحريك: اختصاص النفس بالمنفعة وتفضيلها على غيرها بالفائدة

فَبَعْدًا لَهُمْ وسُحْقًا

انَّهُمْ وَاللهِ لَمْ يَنْفِرُوا مِنْ جَوْرٍ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِمَــَـَدْلِ. وانَّا اِنْطْمَعُ فِهِذَا الأَمْرِ أَنْ يُذَلِّلَ اللهُ لَنَا صَمْبَهُ وَيُسَمِّلَ لَنَا حَزْنَهُ (() انْ شاء اللهُ والسَّلَامُ

ومِن كتاب له عليه السلام الى المنذرين الجارود العبدى وقد خان فى بعض ما ولام من أعماله أمًا بَمَدُ فإنَّ صَلَاحَ أبيكَ غَرَّنى منْكَ وظَنَنْتُ أنَّا

أمَّا بَعْدُ فَإِنَّ صَلَاحَ أَبِيكَ عَرَّنِي مِنْكَ وَظَنَنْتُ أَنَّكَ تَبَّسِمُ هَدْبَةُ وَلَسْلُكُ سَبِيلَةُ (() فَاذَا أَنْتَ فِيما رُقِّيَ اللَّ عَنْك (() لاتَدَمُ لِهِوَاكَ انْقِيادًا وَلا تُنْتِي لِآخِرِيْكَ عَنَادًا (() تَمْمُرُ دُنْياكَ بِخْرَابِ آخِرَتِكَ. ونِصِلُ عَشِيرَتَكَ بِقَطِيمَةِ دِينِكَ . ولَمِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَمَّا لَجَمَلُ أَهْلِكَ وشَسِعُ نَمْلِكَ خَيْرُ مِنْكَ (() ومَنْ

السحق بضم فسكون و بضمتين : البعد بمعنى ماقبله (١) سونه بفتح فسكون :
خشنه (٢) الهدى بفتح فسكون : الطريقة والسيرة (٣) رق الى : رفع وأنهى (٤) العتاد بالفتح : الفضيرة المعدودة لوقت الحاجة (٥) الجل : يضرب به المثل فى الذات والجهل و الشسع بالكسر : سير بين الاصب عالوسطى والتي تلبها فى النعل العرب كانه زمام و يسمى قبالا وزان كتاب

كَانَ بِصِنْتَكَ فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُسَدُّ بِهِ تَغَرُّ أَوْ يَنْفُذُ بِهِ أَمْرُ أَوْ يُعلَىٰ لَهُ فَعَدُرُ أُويُشُرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ يُؤْمَنَ عَلَى خَيَانَةٍ (١) فأُقبل إِنَّ حِينَ يَصِلُ الَّيْكَ كِتَابِي هَذَا انْ شَاءَ اللَّهُ والْنُذِرُ هَذَا هُوَ الَّذِي قالَ فيهِ أُميرُ الْمُؤْمِنينَ عليهِ السلاَمُ انَّهُ لَنَظَارٌ فِي عِطْفَيْهِ عُنَّالٌ فِي بُرْدَيْهِ (٢٠) تَفَالٌ فِي شرَا كَيْهِ ومن كتاب له عليه السلام الى عبد الله بن المباس أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بَسَابِقِ أَجَلَكَ وَلَا مَرْزُوقِ مَالَيْسَ لكَ . واعْلَمْ بَأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمُ لَكَ وَيَوْمُ عَلَيْكَ وانَّ الدُّنيَا دَارُ دُولَ (٢) فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَمَفِكَ وما كانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدُفْعَهُ بِقُوْتِكَ

<sup>(</sup>۱) على خيانة :على دفع خيانة (۷) العطفان • تثنية عطف الكسر وهو الجانب منى انه كثير النظر في جانبيه عجبا وخيلاء المختال: هوالمعجب • البردان: تثنية بردبالضم وهو ثوب في مخطوط • تفال : كشير التفل : الشراكان : تثنية شراك بوزان زمام وهو سيرالنعل كله يصفه بكثرة النفخ في نعليه ليز بل عنهما المغبار وهذا أينا لا يخرج عن وصفه بالخيلاء والاعجاب بنفسه (۳) الدول جع دولة بالضم وهي ما يتداوله الناس من السعادة في الدنيات كون عند هذا تارة وعند

## ومن كتاب له عليه السلامالي معاوية

غيره تارة أخرى (١) التردد: الرجوع من تردد على فلان رجع اليه مرة بعد أخرى موهن: مضعف، فراستى بكسر الفاء: صدق على يقول له الى فيما أنيته من الرجوع الى جوابك والاستماع الى كتابك المأكن قوى الرأى ولا سادق الغلن ولو أجيبت فراستى لسكت عن اجابتك (٧) تعاولى الامو ر: طالبنى بعض الاشياء وتروم منى ولاية الشام ونعوها و تراجعنى السطور: تبتنى منى ان أرجع الى جوابك بالسطور و كالمستثقل النائم: خبران يشهدف محاولته ومراجعة وتنيه الامانى بنائم تقيل النوم برى فى نومه انه نال شياة أذا انتبه وبعد انها أحلام قد كذبت عليه والمتعبر عطف على المستثقل و يهظه: يقتله و بعد انها أحلام قد كذبت عليه والمتعبر عطف على المستثقل و يهظه: يقتله وبعد انها أحلام قد كذبت عليه الحسيرة واست به يقول له بعد ان شهد بالتحير القائم في شكه الموصوف عاتق لم الست بالتحير لم وقت المدهن و المتعبر علم وقت عناء وتما و الاستبقاء: الابقاء وقوارع: دواهى و تقرع: تصدم وتكسر و المستبقاء: الابقاء وقوارع: دواهى و تقرع: تصدم وتكسر و المسر و المس

وَتَهْلُسُ اللَّمْمَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ثَبِّطَكَ عَنْ أَنْ تُرَاجِعَ حْسَنَ أُمُورِكَ ، () وَتَأْذَنَ لِقَالَ نَصِيحَتُكَ ومن حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمن وتقل من خط هشام بن الكلى هَــٰذَا مَا اجْتُمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ ، حَاضِرُهَا وِبَادِيهَا ، وَرَبِيمَةُ حَاضِرُهَا وَبَادِيهِا، (٢٠ أَنَّهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ اللَّهِ ، وَيَا نُرُونَ بِهِ وَيَجْيِبُونَ مَنْ دَعَا الَّذِهِ وَأَمَرَ بِهِ ، لاَيَشْـنَرُونَ بِهِ تَسَنَاوَلا يَرضُونَ بِهِ بَدَلاً ءَوَأَنَّهُمْ يَدُ واحدَةٌ عَلَىمَن خالَفَ ذَلِكَ

وَتَرَكَهُ ، أَنْصَارُ بَمْضُهُمْ لِبَمْضِ دَعْوَةٌ وَاحَدَةٌ ، لاَيْنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ لِمُثْبَةً عاتب ، ولا لفَضَب غاضِبٍ ٣ وَلا لِاسْتُذْلاَلِ

تهلس: تذيب وتنهلك يقول لولاا بقائي لك لبعثت اليلك من الدواهي مايكسه العظمويذب اللحم وهوكناية عن قتله (١) شبطك : أقعدك أحسن أمو رك : هوطاعة الامام ، تأذن : تسمم ، لقال نسيختك : لما نقوله ناصحين اك (٧) الحاضر :ساكن المدينة و البادى: المترددف البادية (٣) لا ينقضون عهدهم : لا يعودون التقاتس • المعتبة كربية : الغيظ • العاتب : المغتاظ يعني لا يتقاتلون بعد العهدعند وغشب بعضهم من بعض أواستذلال بعضهم لبعض أوسب بعضهم لبعض وعلى المعتدى أن يؤدى الحق المظاوم بلاقتال قُوْمٍ قَوْمًا ، على ذلك شاهدُهُمْ وَغَائِبُمْ وَسَفِيهُمْ وَعَالِمُهُمْ وَعَالِمُهُمْ وَعَالِمُهُمْ وَعَالِمُهُمْ وَعَالِمُهُمْ وَعَالِمُهُمْ وَحَالِمُهُمْ وَحَالِمُهُمْ وَحَالِمُهُمْ وَحَالِمُهُمْ وَحَالِمُهُمْ وَعَالَمُهُمْ وَعَالَمُهُمْ وَعَدَّالَهُ عَهْدَ اللهِ ومِيثَاقَهُ وَمَنْ كَانَ مَسُولًا ، و كَنْبَ عَلَيْ بُنُ أَبِي طالب ومن كتاب له عليه السلام الى معاوية في أول مابويع له ذكره الواقدي في كتاب الجل له ذكره الواقدي في كتاب الجل من عَبْدِ اللهِ عَلَيْ أَمِيرِ المُوْمِنِينَ الى مُعاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَمْ وَعَرَاضِي عَنْكُمْ (۱) أَمْدُ فَقَدْ عَلَمْ عَلَى الْفَارِي فِيكُمْ وَاعْرَاضِي عَنْكُمْ (۱)

حَتَّى كَانَ مَالاً بُدِّ مِنْهُ ، وَلاَ دَفْعَ لَهُ ، والْحَدِيثُ طَوِيلٌ ، وَالْكَلاَمُ

كَثِيرٌ ، وَقَدْ أَدْ بَرَ ما أَدْبَرَ ، وَأَقْبَلَ مِاأَفْبَلَ ، فَبَايِسِعْ مَنْ فَبِلَكَ ، (\*) وَأَقْبِلُ الْمَا فِي وَفْدٍ مِنْ أَصْحابِكَ

> ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه اياء على البصرة

(۱) اعسداری فیکم: اقامتی علی العسد رفی أمر عثمان صاحبکم و واعراضی عنکم: عدم تعرضی لصاحبکم بسوء حتی قتل (۲) أدبر ما أدبر ، ذهب ماذهب من أمر الخلافة ما استقبلناه و من قبل الذين عندك و الوف بفتح فسكون: لبلاعة الوافدون وهم القادمون

سَعِ النَّاسَ بِوَجِهِكَ وَعَلِسِكَ وَحُكَمِكَ ، وَايَّاكَ وَالْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيِّرَةٌ مِنَ اللهِ يُباعِدُكَ مِنَ اللهِ يُباعِدُكَ مِنَ اللهِ يُباعِدُكَ مِنَ النَّادِ مِنَ النَّادِ وما باعَدُكَ مِنَ اللهِ يُمْرَّ بكَ مِنَ النَّادِ ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن المباس في الخوادج

لَا تُعَاصِيْهُمْ بِالْقُرْ آنِ فَإِنَّ الْقُرْ آنَ حَمَّالٌ ، '' ذُو وُجُومٍ تَقُولُ وَيَقُولُونَ وَلَكِنْ حَاجِيْهُمْ بِالسُّنَّةِ فِإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُواعَنَها مَحْمِها '''

ومن كتاب له عليه السلام الى أبى موسى الاشعرى جو ابا في امرالحكمين ذكرمسميدين يميى الاموى في كتاب المغازى

فَانَّ النَّاسَ قَدْ تَفَيَّرُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ حَظِّهِمْ (١)

 <sup>(</sup>١) الطارة كمنبة : الفأل الشؤم والنصب يتفاءل به الشيطان في نيل مأر به من النصبان (٢) حال : يحمل معانى كثيرة ان أخنت بأحدها احتجالحهم بالآخر (٣) عميما : مفراومهر با (٤) حظوظهم : أنصبا تهم يعنى ان كثيرامن الناس /

ف انقلبوا عن انسبائهم من السعادة الابدية بعدم نصرة الحق اذالسعادة الحقيقية في تأبيده (١) هذا الامر : هو أمر الخلافة منزلام محبا : يوجب التعجب وأواد بمنزله من الخلافة مبايدة منزلام محبا : يوجب التعجب وأواد علائمة من الخلافة مبايد المناجر على أقرحا : جرحا معلقا دما غليظا جامدا والكلام من قبيل الجاز والمرادمن الجرح في كان فيه علق صعبت مداواته وضرب فساده في البدن كله (٣) فاعلم جاة معترضة بين اسم ليس وضيرها اسوص هوا خابر (٤) الماتب : المرجع الى التقبل وعلا (٥) سأفي السين التوكيد وأيت : وعدت وكانه ضمنه معنى أخذ فعدا و بعلى (٢) تعبرت خطاب لافي موسى و ماخ ما فارقتى عليه : هو الاضاف العلوق عند الحق الصريح و فان و ماخ عالم الشراع المادوف يعنى فان تفرت الحق انتشقى لان الشقى من الشقى عند المواب الشرط الحادوف يعنى فان تفرت الحقائد شقى لان الشقى من

وَإِنِّي لَأَعْبَدُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ بِبِاطِلٍ (''وَأَنْ أَفْسِدَ أَمْرًا قَدْ أَصْلَحَهُ اللهُ فَدَعْ مالا تَمْرِفُ<sup>(۲)</sup> فإِنَّ شِرَارَ النَّاسِ طَائْرُونَ البَّكَ بِأَقَاوِيلِ السُّوء والسَّلَامُ

> ومن كتاب له عليه السلام ألم استخلف الى أمراء الاجناد

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقِّ فَاشْتَرَوْهُ ، (" وأَخَذُوهُمْ بِالْباطِلِ (" فافْتَدَوْهُ ) الحَقَّ فاشْتَرَوْهُ ، (" وأَخَذُوهُمْ بِالْباطِلِ (" فافْتَدَوْهُ )

 ﴿ باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ﴾ ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج في سائر أغراضه

قال عليه السلام كُن في الْفِتْنَةِ كَا بْنِ اللَّبُونِ، (' الاطْهَرَ فَي الْفِتْنَةِ كَا بْنِ اللَّبُونِ، (' الاظَهْرَ فَيُحْلَبَ فَيُحْلَبَ

وقال ع أُزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْمَرَ الطَّمَعَ ، '' ورَضِيَ بِالنَّالِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرَّهِ ، وهانَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ ، مَنْ أُمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ

وقال ع الْبُحَلُ عارٌ ، والْجَبْنُ مَنْفَصَةٌ ، والْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطْنِ عَنْ حُجَّةِ ،

<sup>(</sup>۱) ابن اللبون بفتح اللام وضم الباءهو ولدالناقة اذا استكمل سنتين .
لاظهر فيركب وليس لهظهر قوى فيتفع بركو به ه ولاضرع فيحلب ، ليس
لهضر عحى ينتفع علب يقول تجنب الطالمين في الفتنة لا ينتفعوا بك (٧)
أزرى بنفسه : حقرها ، استشمر الطمع ، تبطنه وجعله خلقاله ، كشف عن ضره أظهر ضرم الناس ، وهانت عليه نفسه : صغر شأنها عند مأم علم السائه :

وَالْمُقُلِّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَنهِ، (') والْمَجزُ آفَةُ ، والصَّبرُ شَجَاعَةُ ، والرَّبرُ شَجَاعَةُ ،

وقالَ ع نِمْمَ الْقَرِينُ الرَّضَى ، والْمِلْمُ وِراثَةٌ كَرِيمَةٌ ، والْإَدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ ، والْفِكْرُ مِرْآةٌ صافِيَةٌ

وقال ع صَدَّرُ الْمَاقِلِ صَنْدُوقَ سِرِّ هِ (") ، والْبَشَاشَةُ خَبِاءُ مُثَالَةُ الْمَوْدِ (أَوْ) وَالْسَالَمَةُ خَبِاءُ الْمُنُوبِ (أَوْ) وَالْسَالَمَةُ خَبِاءُ الْمُنُوبِ ، ومَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ الْمُنُوبِ ، ومَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ

وقال ع العَدَّقَةُ دَوَالا مُنْجِع ، وأَعْمَالُ الْعِبَاهِ فِي عَالِم الْعِبَاهِ فِي عَالِم الْعِبَاهِ فِي عَا عاجلِهُمْ لَصْبُ أَعْيَنِهُمْ فِي آجلِهِمْ

(۱) المقل بضم فكسرالفقير ولبعضهم وكل مقل حين يفد ولحاجة والدكل من يلقى من الناس مذنب وكل مقل حين يفد ولحاجة والدكل من يلقى من الناس مذنب وكان بنو عمى يقولون مرحبا وفلا رأونى معامات مرحب الجنة بالضم الوقاية (۲) صندوق سره: كالسندوق المقفل لا يطلع أحد على مافيه والحيالك سركافي المساح ، شبكة السيد فطلاقة الوجه يميل الفاوب المحاسب و فكاتمها تصيد المودات و الاحتمال تحمل الاذى وقير العيوب عنى انعضى عيوب صاحبه فهو لها كالمقبر

وقال ع إعجَبُوا لِهَذَا الإنسانِ يَنْظُرُ بِشَكْمٍ وَيَتَكَلَّمُ لِللَّهِ مِنْ مَنْكُمُ لِشَكْمٍ وَيَتَكَلَّمُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

وقال ع إذا أَفْلَتِ الدُّنْيا على أَحَـدِ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ ، وإذَا أَذَيْرَتْ عَنْهُ سَلَبَتَهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ

وقال ع خالِطُوا النَّاسَ مُخالَطَةً إِنْ مُثُمَّ مَهَا كَكُوْا عَلَيْكُمْ ، وإِنْ عِشْتُمْ حَنُّواالَيْكُمْ

وقال ع إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْمَـلِ الْمَقُوَ عَنْهُ شُكْرًا الْقِنُدْرَةِ عَلَيْهِ

وقال ع أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَعَنِ اكْنِسابِ الإِخْوَانِ وَأَعْجَزُ مَنْ مُنْ مُنْ مَنْ عَلَيْرَ بِهِ مِنْهُمْ

وقال ع اذًا وَصَلَت الَيْكُمُ أَطْرَافُ النِّمَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أفصاها بِمِلَّةِ الشَّكْرِ (٢)

وفال ع مَنْ ضَيَّمَةُ الأَفْرَبُ ، أَيْبِحَ لَهُ الأَبْعَدُ (')
وقال ع ما كُلُّ مَنْتُونِ يُماتَبُ '''
وقال ع تَدِلُّ الأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ
فِ التَّذْبِيرِ '''

وَسَٰئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ فَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ ('' وَلا تَشَبَّهُوا بِالْبَهُودِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ انَّمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذَلِكَ وَالدِّينُ قُلُ \* . فَأَمَّا الآنَ وَقَدِ النَّسَعَ يِطاقُهُ وَضَرَبَ بِجِرَائِهِ فَامْرُؤْ وَمَا اخْتَارَ

منهالثلاتنفرعنكم أواخرهافتحرموها (١) أتيح: تدر (قال الشيخ محدعبد، ووكم من شخص أضاعه أقل به قدرالقه لهمن الاباعد من شخص أضاعه أو به قدرالقه لهمن الاباعد من يحفظه و يساعده ) (٢) ما كل داخل في الفتنة يلام على ذلك لا نهر عاد خلها بعض الناس اضطرارا وعيب الفتى فيا أقى باختياره و (٣) المتف بفتح فسكون: الهلاك (٤) غير واالشيب و استروابياضه بسواد الخضاب ليراكم أعداد كم كهو لا أقو ياء و فل بضم القاف قليل أهله و اتسع ظافه : عظم وانقشراذ النطاق كتاب هو الخرام ولا يكون مقسما الااذا كان المعترم عظيا و الجران و زان كتاب مقدم عنق البعير يضرب به على الارض اذا الستراح و قكن والكلام كاية عن قوة الاسلام و وما اختار و أى كل انسان و اختياره ان شاء ترك

( وقال ع فِي الَّذِينَ اغْتَزَلُو اللِّقِتَالَ مَمَّهُ ) خَذَلُوا الْحَقَّ

وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ

وقال ع مَنْ جَرَى في عِنانِ أُمَلِهِ عَثَرَ بأَجَلِهِ (١)

وقال ع أُقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوآتِ عَثَرَاتِهِمْ (٢٠ فَمَا يَمْـثُرُ

وقال ع قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْحَيْبَةِ (٢٥ والحَيَاةِ بِالْحَرِمَانِ ، وَالْفُرْصَةُ أُ

تَمَرُّ مَرَّ السَّحابِ فَا نُتَهِزُوا فُرَصِ الْخَبْرِ

و قال ع لَنَاحَقُ فَإِنْ أَعْطِينَاهُ وَ إِلاَّ رَكِبُنَا أَعْجَازُ الْإِيلِ وانْ طالَ الشَّرَى (وهَذَا مِنْ لَطِيفِ الْكَلَامِ وَفَصِيحِهِ وَمَعْنَاهُ

<sup>(</sup>۱) العنان كتابسيرا العجام تمدك به الدابة ، عشر: سقط يعني ان من كان جو يه الى سعادته بعنان الامل يمنى نفسه باوغ مطالبه بلاعمل سقط فى أجله بلاوت قبل أن يبلغ شمياً ممايريد (۲) أقياوا أمره ن أقاله عشرته رفعه من سقطته ، المروآت جع مروءة وهي صفة النفس تحملها على فعل الخير لا نه خير ، عثمامهم: سقطاتهم ، يرفعه حاله من لفظ الجلالة : لا نهوان كان مضافا اليه الا انه يستغنى به عن المضاف فشرط مجىء الحال منه وجود (۴) يعنى ان من هاب شيأخاب من ادراكه ، ومن فرط فى الخجل من طلب شئ حرمه والافراط فى الحياء منه مو كطر ح الحياء والمدوح الوسط

أَنَا انْ لَمُ نُعْطَحَقَنَا كُنَا أَذِلاً ۚ (الْ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّدِيفَ يَرْكَبُ عَجُزَ الْبَهِدِ كَالْمَبْدِ وَالأَسْدِ وَمَنْ يَبْدِي مَجْرَاهُمَا) وقال ع مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ وقال ع مَنْ كَفَارَاتِ الذَّنُوبِ الْمِظامِ إِغَانَةُ اللَّهُوفِ

والتنفيس عن المكروب

وقال ع يا ابن آدَمَ اذَا رَأْيْتَ رَبُّكَ سُبْحًا نَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ ، نِمَهُ وَأَنْتَ تَمْضِيهِ فَاحْذَرْهُ

وقال ع ماأمنهُمَ أَحَدُ شَيْئًا الاَّ ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسانِهِ وَصَفَحَاتِ وَجُهِ

وقال ع إمش بِدَائِكَ مامَشَى بِكَ (٢) وقال ع أَفْضَلُ الزُّهْدِ اخْفَاءِ الزُّهْدِ

<sup>(</sup>١) قال المرحوم الشيخ مجمدعبد ووقد يكون المعنى ان لم نعط حقنا تحملنا المشقة فى طلبه وان طالت الشقة وركوب مؤخوات الابل عايشتى احتماله والصبرعليه (٧) امش بدائك: اعمل مامشى بك أى مدة كونه سهلا يمكنك العمل معمنان أعياك فاسترح

وقال ع اذَا كُنْتَ فِي إِذْبَارِ وَالْمُوْتُ فِي إِنْبَالِ (١٠ فَمَا أَشْرَعَ الْمُلْتَقَى

أَسْرَعَ المُلَتَّقَى وَالْمَا لَمُنَّرَ فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَحَقَ كَا أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ ('') وقال ع الحَدَرَ الحَدَرَ فَوَ اللهِ لَقَدْ سَتَرَحَقَى كَا أَنَّهُ قَدْ غَفَرَ ('') (وسُيُّلَ عَنِ الايمانَ فَقَالَ) الإيمانُ على أَدْبَع دَعائِمَ على الصَّبْر والْيَقِينِ والْمَدُلُ والجُهادِ ، والصَّبُرُ مِنْها على أَرْبَع شُعَب على الشَّوْق وَالشَّفَق ('') وَالزَّهْدِ وَالتَّرَقُبِ ، فَمَن اشْتَاق الْمَاجَنِ المُحرَّماتِ سَلاَعَنِ الشَّهُواتِ ، وَمَن أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ المُحرَّماتِ سَلاَعَنِ الشَّهَ فِي الدُّنيا اسْتَهانَ بِالمُصِيباتِ ، ومَن ادْتَقَبَ المُوتَ المُوتَ وَمَنْ ادْتَقَبَ المُوتَ الْمُوتَ وَمَنْ ادْتَهِ عَلَى الشَّوْقَ وَسُنَاقًا الْمُوتَ الْمُوتَ الْمُؤْتَ وَالْمَاثِ عَلَى الْمُوتَ عَلَى الْمُؤْتَ وَالْمَاتِ عَلَى الْمُؤْتَ وَسُنَاقًا الْمُؤْتَ المُوتَ الْمُؤْتَ وَالْمَاتِ عَلَى الْمُؤْتَ وَالْمَاتِ عَلَى الْمُؤْتَ وَسُنَاقًا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَسُنَاقًا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِقُ وَالْمَاتِ عَلَى الْمُؤْتَ وَسُنَاقًا اللّهُ الْمُؤْتَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) فادبار: تسير عو الموت و فى اقبال: يسير اليك من خلفك فاأسرع الملتق: فا أقرب ان يلقاك في صبيك فيأخذك (۲) الحفر الحذر الحذر المترافقة من المتواده و حتى كانه قد غفر : ظنوا انه قد غفر هالهم (۳) الشفق بالتحريك: الخوف (٤) تأول الحكمة: الوقوف على خفاياها وأسرارها و العبرة: الاعتبار و سنة الاولين ماجوت عليه عادة الله فيهم من الرجة والانتقام في حالى الطاعة والمعسية

لَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفَطْنَةِ تَبَيِّلُتْ لَهُ الْحَكْمَةُ ۚ وَمَنْ تَبَيُّنُتْ لَهُ الْحَكْمُ بْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ الْعَبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِىالأَوَّالِينَ ؛ المَدْلُ مِنْهَاعِلَ أَرْبَعَ شُمَبِعِلَى عَالِصِ الْفَهُمْ وَعَوْرِ الْمُلْمُ وَذُهْرَةِ لُـكُم (١) وَرَسَاخَةِ الْحَلِم ، فَمَنْ فَهَمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ وَمَنْعَلِمُ غَوْرَ الْعِلْمِ صِلَارَ عَنْ شَرَائِعِ الحُكْمِ (٢) وَمَنْ حَلَّمَ لَمْ يُفَرَّطْ فَى وِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَبِيدًا ، وَالْجِهَادُ مَنْهَا عَلَى أَرْبَتُم شُنُبَ عِلَى مْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ النُّنكَرِ والصِّدْق في الْمَوَاطن<sup>(٣)</sup> نَ الْفَاسِقِينَ ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَوْرُوفِ شَدٌّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنُونَ الْكَافِرِينَ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَاعَلَيْهِ ، ومَنْ شَنَىَّ الْفَاسْقِينَ وغَضَبَ للهِ غَضَبَ اللهُ لَهُ وأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَاثِمَ عَلَى

<sup>(</sup>۱) غو رالعلم سره و باطنه ، وزهرة الحكم بضم الزاى حسنه (۲) الشرائع جع شريعة : وهى الظاهر المستقيم من المذاهب ومو ردالشار بة ومعنى صدرعنها : رجع بعد مااغترف منها ليفيض على الناس ممااغــترف فيحسن حكمه (۳) المواطن : مواضع الفتال في سبيل الحق ، شنأ ن بالتحريك : البغض

التّمَثَّقِ وَالتّنَازُعِ وَالزَّيْغِ (''والشّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُسِ الْمَ الْمِتَّ (''والشّقَاقِ فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُسِ الْمَ الْمَتَّ (''وَمَنَ 'کَثُرُ نِوَاعَهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ ، وَمَنْ ذَاعَ سَاءَتْ عِنْدَهُ السّيّنَةُ وَسَكْرَسُكُرَ الضَّلَالَةِ ، وَمَنْ شَاقَ وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرْنَهُ وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ('' الضَّلَالَةِ ، وَمَنْ شَاقَ وَعُرَتْ عَلَيْهِ طُرْنَهُ وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ('' وَضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ ، وَالشّكُ على أَرْبَعِ شُعَبِ على التّمارِي وَضَاقَ عَلَيْهِ مَخْرَجُهُ ، وَالسّلّامِ ('' فَمَنْ جَمَلَ الْمِرَاء دَيْدَنَّ لَمُ وَالْهُولِ وَالدَّرَدُدِ وَالْاسْتِسْلَامِ ('' فَمَنْ جَمَلَ الْمِرَاء دَيْدَنَّ لَمُ فَضِيحَ لِيلُهُ ، ومَنْ هَالَهُ مَا يَئِنْ يَدَيْهِ نَكْصَ على عَقِيبَةِ ، ومَنْ أَرَدَدَق

<sup>(</sup>۱) التعمق: الذهاب خلف الاوهام ارادة اطلب الاسرار ، الزيغ: الحيدان عن مذاهب الحق والميل مع شهوات النفس ، الشقاق: العناد (۲) لمين : لم يرجع (۳) وعرت يقال وعرالطريق ككرم و وعدوولع: خشن ولم يسهل السيرفيه ، اعضل: اشتدوا عزت صعوبته (٤) القارى: التحادل لاظهار قوة الجدل لالاحقاق الحق ، المول بفته فسكون: مصدرها اله الامرافز عه وأخاف فا يدرما هجم عليه منه فيندهش ، التردد: انتقاض العزية وانفساخها و الاستسلام: القاء النفس في تيارا لحادثات يأتى عليه المياتى ، المواجع ليه: لم يضرح من ظلام الشك الى نهار اليقين

الرَّبُ وَطَنْتُهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ ('' وَمَنِ اسْنَسُلُمَ لِهِلَكُةِ الدُّنِياً وَالآخِرَةِ هَلَكَ فِيهِما (وَبَسْدَ هَذَا كَلَامٌ ثَرَ كُنا فِي كُرَهُ خُوْفَ الاطالَةِ والخُرُوجِ عَنِ النَرَضِ الْمَقْصُودِ فِي هَذَا الْبابِ) وقال ع فاعلُ النَّيرِ خَيْرٌ مِنهُ وفاعِلُ الشَّرِ شَرُّ مِنهُ وقال ع كُنْ سَمْحًا ولا تَكُنْ مُبَدِّرًا ، و كُنْ مُقَدِّرًا وَلا تَكُنْ مُبَدِّرًا ، و كُنْ مُقَدِّرًا وَلا تَكُنْ مُبَدِّرًا ، و كُنْ مُقَدِّرًا

وقال ع أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى (\*\*) وقال ع مَنْ أَشْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِما كَيْكْرَجُونَ قالُوا فِيهِ بِما لاَيْمُلُمُونَ

وقال ع مَنْ أطالَ الاملَ أساء الْعَمَلَ (1)

<sup>(</sup>۱) الريب: النلن و السنابك جع سنبك كبرتن : طرف الحافر يعنى ومن الم يصدق فى عرب النلن و السنابك جع سنبك كبرتن : طرف الحافر يعنى ومن الم يصدق فى عرب عدد و المالة فى الحلكة (۲) المقدر: المقتصد كانه يقدر ظل شي بقيمته فينفق على قدره و المقتر : المضيق فى النفغة كاله لا يعطى الاالقتر وهو الرمقة من العيش (۳) المنى جع منية وهى ما يتمناه الانسان لنفسه و الحاكم كان تركها أعلى الفنى لان من زهد شيأ استفنى عنه استفناء كاملا (٤) طول الامل : الثقة بحصول الامانى من غير عمل طار واستطالة المعر

( وقال وَقَدْ لَقِيةُ عِنْدَ مَسِيرِ مِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِينَ الْأَنْبَارِ (''
فَتَرَجَّلُوا لَهُ وَاشْتَدُّوا يَبْنَ يَدَيْهِ ) مَاهَذَا الَّذِي صَنَعْتُنُوهُ (فَقَالُوا
خُلُقٌ مِنَّا نُمَظِمٌ بِهِ أَمْرَاءَ نَافَقَالَ ) وَاللهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِذَا أَمْرَا وَ كُمْ
وَإِنَّكُمْ لَتَشْقُونَ عِلَى أَنْفُسِكُمْ فِى دُنْيَا كُمْ " وَتَشْقُونَ بِهِ وَإِنَّكُمْ لَى دُنْيَا كُمْ " وَتَشْقُونَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ وَمَا أُخْسَرَ المَشْقَةُ وَرَاءَهَا الْمِقَابُ وَأَرْبَحَ الدَّعَةَ مَنَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ

(وقال عليه السَّلَامُ لا بنه الحَسنَ ) يا بُنَى احْفَظْ عَنِي أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا لا يَضُرُّكُ ما عَمِلْتَ مَعَهُنَّ ، أَغَنَى الْمِنْيَ الْمَقُلُ ، وأَكْبَرُ الْفَقْرِ الحُمْقُ ، وَأُوحَشُ الْوَحْشَةِ الْمُجْبُ (؟) وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ الْفَقْرِ الْحُمْقُ ، وَأُوحَشُ الْوَحْشَةِ الْمُجْبُ (؟) وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسُنُ الْخُمْقِ ، وَإِيَّاكَ وَمُصادَقَةَ الْبَحْيلِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ ، وَإِيَّاكَ وَمُصادَقَةَ الْبَحْيلِ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ وَالتسو يفباهما الله الله (١) دهافين جعدهقان: زعم الفلاحين فالمعجم ،

والسويف بعد المحد (١) دهاوين جمع دهمان برعم الفلاحيين الفلام و الانبار : من الادالعراق و ترجلوا : نزلواعن خيو لهم مشاة • اشتدوا : أسرعوا (٧) تشقون بضم السين وتشديد القاف من المشقة • تشقون به : هو من الشقاوة • الدعة بفتح الدال : الراحة (٣) أوحش الوحشة : أشدها يسنى ان من كان معجبا بنفسه مقتد الناس فريجد له أنيسا فهودا عَانى وحشة

أَحْوَجَ مَا نَكُونُ الَيْهِ (') و إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الفَاجِرِ فَا تُهُ يَبِيمُكَ بِالتَّافِهِ ('' وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَهِيدَ ويُمْمِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ

<sup>(</sup>۱)أحوج المن الضيرالمجرور بعن (۲)اتمافه: القليل (۳)لاقر بة بالنوافل الانحرج قاعلهامن الانم اذا أضرت بالفرائض وذلك كالاستفال بنوافل الصلاة والذكر وترك فرض الجهاد (٤) حدقات فاعل تسبق ، مراجعة فكره وما عطف علم مفاخفة رأيه : محريكه حتى يظهر زيده أعنى صوابه

ولسانُ الْمَاقِل فِي قُلْبِهِ ومَعْنَاهُما وَاحِـهُ ﴿ وَقَالَ لَبَعْضَ أَصْحَابِهِ فى علَّةِ اعْتَلَّما ) جَعَلَ اللهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حَطًّا لِسَيِّنَاتِكَ فإنَّ الْمَرَضَ لا أَجْرَ فيـهِ ولَـكينَّهُ يَخُطُّ السَّيِّنَاتِ ويَحَتُّباحَتَّ الأَوْرَاق ('' وَإِنَّمَا الأَجْرُ فِي الْقَوْلُ بِاللِّسَانُ وَالْمَمَلُ بِالأَيْدِي والأقدَامِ وَانَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ والسَّرِيرَةِالصَّا لِخَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لَجُنَّةً ﴿ وَأَقُولُ صَدَقَ عَلَيْـهِ السَّلاَمُ إِنَّ الَرَضَ لاأَجْرَ فيهِ لِأَنَّهُ مِنْ نَبيلِ مايُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْمُوَضُ<sup>(٢)</sup> لأَنَّ الْمِوَضَ بُسْتَحَقُّ على ما كانَ في مُقَابِلَةٍ فمُل اللهِ تَمَالَى بالْمَبَادِ مِنَ الآلاَ مِ والأَمْرَاضِ وما يَجْرِي مَجْرَى ذَلكَ والأَجْرُ وَالثُّوابُ يُسْتَحَقَّان على ما كانَ فِي مُقَابِلَةٍ فِمْلِ الْمَبْدِ فَبَيْنَهُمَا

<sup>(</sup>۱) عط السيآت لان صبرالمريض على مابه رجوع الى اللة تعالى واستسلام لقدره وف ذلك خووج عن جيع السيآت ، عنها : يقشرها ويزيلها ، وانما الاجوالي بعض انه لا أجوالي على على ما يأتنفه المريض بعد تويته (۷) لانه الضمير رابع للرض و حاصل هذا الكلام الفرق بين واب العبد على طاعته الله وأوابه على فعل التنه به فالا وليسمى أجوا والثانى يسمى عوضا فعلى هذا يكون المريض مذا با قطعا غاية الامران اثابته لا تسمى أجوا

فرْقُ وَقَدْ يَبَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا يَفْتَضِيهُ عِلْمَهُ الثَّاقِبُ وَرَأَيْهُ اللَّهُ \*

الصايب

وقال عليه السلام في ذكر خباب بنِ الارتِ

يَرحَمُ اللهُ خَبَّابًا فَلَقَدُ أَسْلَمَ رَاغِبًا وهَاجَرَ طَائِمًا وقَسْعَ بالْسكَفَافِ ورَضِيَ عَنِ اللهِ وَعَاشَ مُجاهِدًا

وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طُوبَي لِمَنْ ذَكَرَ الْمَادَ وعَمَلَ الْمُصِابِ
وَقَسِعَ بِالْكَفَافِ وَرَضِيَ عَنِ اللهِ

وفال ع لَوْ ضَرَبْتُ خَبْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا عَلَى أَنْ يُغْضَنِي ما أَبْنَصَنِي (''وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيا بِجَمَّاتِها عَلَى النَّافِقِ عَلَى أَنْ يُخِبِّي ما أَجْبَى وَذَلِكَ أَنَّهُ قُضِى فَا تَقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيّ الْأَبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ يَاعَلِيُّ لاَ يُنْفِضُكَ مُؤْمِنُ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ يَاعَلِيُّ لاَ يُنْفِضُكَ مُؤْمِنُ ولا يُحبُّكَ مُنْافَقُ

<sup>(</sup>١) الجيشوم : أصلالانف الجات : جعجة بالفتح هومن السفينة مجتمع الماءالمترشح من ألواحها يعني لوكفأت عاييم الدنيا مجليلها وحقيرها ماأحبوتي

وقال ع سَيَّنَةٌ تَسُوءُكَ خَيْرٌ عَنْدَاللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكُ (١) وقال ع قَدْرُ الرَّجُلُ على قَدْرِ همَّتهِ ، وَصَدْقُهُ على قَدْرِ رُوءَتهِ، وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْراً نَفَتهِ وَعَفَّتُهُ ، عَلَى قَدْر غَيْرَتهِ وقال ع الظُّفَرُ بالْحَزْمِ ، وَالْحَزْمُ بإجالَةِ الرَّأْي ، والرَّأَىُ بِتَحْصِينِ الْأَسْرَارِ وقال ع قُلُوبُ الرَّ جال وَحْشَيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّمُا أَفْلَتْ عَلَمَهُ وقال ع عَيْبُكَ مَسْتُورٌ ماأْسْمَدَكَ حِدَّكَ (") وقال ع أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَنُو أَقْدَرُهُمُ عَلَى الْمُقُوبَةِ ۗ وقال ع السُّخاء ما كانَ ابْبِدَاء فامَّا ما كانَ عَنْ مَسَأَلَةٍ م

<sup>(</sup>۱) سيئة الخرجهه ان السيئة لوساءت صاحها كان ذلك اقلاعامنه عنها ورغبة فى أضدادها وفى ذلك من الخير مالايخنى وأمالو أعبيته الحسنة فامه يرى لنفسم الايراه لغيره و يعتقد انه خير منهوذلك كبروشره محقق (٧) الجد بالفتح الحظ يسنى ان عيبك لا يظهر ما دام ضيبك من الدنيا معينا لك (٧) التذم: الفراو من الذم كالتأثم

وقال ع لاغنِّي كالْمَقْلِ، وَلاَ فَقَرْ كَالْجَهْل، ولا ميرَاثَ كالأدَب ولا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ وقال ع الصَّبْرُ صَبَرَانِ صَبْرُ على ما تَكْرَدُ وُصَّبْرُ عَمَّا تَصُلُّ وقال ع الْمِنْنَى فِي الْنُرْبَةِ وَطَنُّ ،وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَن غُرْبَةٌ وَقَالَ عِ الْقَنَاعِةُ مَالٌ لايَنْفَدُ وقال ع المالُ مادَّةُ الشَّهُوَات وَقَالَ عِ مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ يَشَّرَكَ وَقَالَ عَ اللَّسَانُ سَبُّمُ إِنْ خُلِّيَ عَنَّهُ عَقَرَ وَقَالَ عَ الْمَرْأَةُ عَقْرَبُ حُلُوَّةٌ اللَّهِسَةِ ('' وقال ع الشَّفيعُ جَنَاحُ الطَّالِ وقال ع أهلُ الدُّنيا كَرَّكْبِ يُسلرُ بِهِمْ وهُمْ نِيامْ وقال ع فَقَدُ الأحبَّةِ غُزْبَةٌ "

والتحرج لان معناهما تجنب الائم والحرج (١) عقرب يعنى انها تشمها في الايذاء الاانها تفارقها بحلاوة البستها والاقامة معها ٥ اللبسة بالكسرامم الحيث من اللبس بالضم تقول لبست المرأة : عاشرتها زمناطو يلا

وقال ع فَوْتُ الحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبُهَا الَى غَيْرِ أَهْلِيا وقال ع لا تَسْتَنع مِنْ إعْطاء الْقَلَيل فانَّ الْحِرْمانَ أَقَلُّ مِنْهُ وفال ع الْمَفَافُ زينَةُ الْفَقْر وقال ع اذَا لَمْ يَكُن مَاثُرِيدُ فَلاَ ثُبَلِ مَا كُنْتَ ('' وقال ع لاَتَرَى الجَاهِلَ إلاَّ مُفْرِطًا أَوْمُفَرِّطًا وقال ع اذًا تُمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ وقال ع الدُّهُرُ يُخْلَقُ الأَبْدَانَ ويُجَدِّدُ الآمالَ ويقرَّبُ الْمَنِيَّةَ ويُباعِدُ الْأُمْنَيَّةَ مَنْ ظَفَرَ بِهِ نَصِبَ ومَن فَاتَهُ تَبِبَ (٢٠ وقال ع مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمامًا فَلَيْبَدَأُ بَسْلِيمِ

آذالم تستطع شيأ فدعه ، وجاوزه الى ماتستطيع (٢) يخلق: يبلى ، نصب من باب تعب أعيا يهنى ان من ظفر بالدهر ازمته حقوق وحفت به شؤون يعييه و يعجزه من اعاتها وأداؤها مع ما يتجد دله من الآمال التي لا تها بة له أوكاها تحتاج الى نصب و تعب

<sup>(</sup>۱) يكن : يحصل منى انه اذالم يحصل مرادك بالمو ينى فاذهب في طلبه كل مذهب ولاتبال ركوب الشدائد فان محط السيرالغاية ومادونه نداء لحسا وقد يكون المعنى اذا يجزت عن مرادك فارض بأية سال كماقال

نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمٍ غَيْرِهِ وَلَيْسَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلسانِهِ ، ومُعَلِّمُ نَفْسِهِ ومُؤَدِّبُها أَحَقُ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمٍ النَّاسِ وَمُؤَدِّ هِمْ

وقال ع نَفَسُ الْمَرْء حُطَاءُ إِلَى أَجِلَهِ (''
وقال ع كُلُّ مَعْدُودِ مُنْقَضِ وكُلُّ مُتُوقِع آتِ
وقال ع انَّ الامُورَإِذَا اشْتَبَتِ اعْتُبِرَ آخِرُها بِأُولِها '')
(ومن خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين قال فاشهد لقدرأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهوقائم في عرابه "' قابض على لحيته يتململ تململ السلم ('' و يمكى بكاء الحزين ويقول)

يادُنْياْ يادُنْياالَيْكِ عَنِّى ، أَبِى تَعَرَّضْتِ أَمْ الَيْ تَشَوَّمْتِ،' لاحانَحينُكِ (°)

<sup>(</sup>١) نفس المرعل كان كل نفس يقطع لحظة من العمر كانت الانفاس بمنزلة الخطوات الى الموت (٧) اعتبر: قيس آخوها على أو لها اذبحسب البداية تكون النهابة (٣) سدوله: حجب ظلامه (٤) السليم: اللدينغ من عقرب أوحية أوغيرهما (٥) أبى تعرضت يقال يتعرض به وتعرضة تصالمين المحان حينك: لاجاء وقت تصلين

هَيْهَاتَ غُرِّى غَيْرِى لاحاجَةَ لِي فِسكَ قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا لارَجْعَةَ فِيهَا، فَمَيْشُكِ قَصِيرٌ وَخَطَرُكُ يُسيرٌ وأَمَلُكِ حَقِيرٌ، آ مِ مِنْ تِلَّةِ الزَّادِ وَطُولِ الطَّرِيقِ وبُسْدِ السَّفَرِ وَعَظِيمٍ الْمَوْدِدِ (1)

ومن كلام له عليه السلام للسائل لمسائله أكان مسير ناالي الشام بقضاء من الله و قدر بمدكلام طويل هذا يختاره

ويْحَكَ لَمَلَكَ طَنَنْتَ فَضَاء لَازِماً وَتَدَرًّا حَاتِماً ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ التُّوَابُ وَالْمِقَابُ وَسَقَطَ الْوَعَدُ وَالْوَعِيدُ ('') إِنَّ اللهَ سُنْبُحَانَهُ أَمَرَ عِادَهُ تَحْيِيرًا وَنَهَاهُمْ نَحْذِيرًا وَكَلَّتَ يَسْبِرًا وَلَمْ يُكَلِّنْ عَسِيرًا وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثْبِرًا وَلَمْ يُمْصَ

فيه الى قلبي ويتمكن حبك منه (١) المورد: موقف الورود على الله في الحساب (٧) القضاء: علم الله السابق بحصول الاشياء على أحوا لهما في أو ضاعها ، القدرا بجاده لهما عند وجود أسبابه اولاشي منهما يضطر العبد لفعل من أفعاله فالعبد وما يجدمن نفسمه من باعث على الخير والشر ولا يجد شخص الاان اختيار و دافعه الى ما يعمل والله يعلمه فاعلا باختيار و اما مشقيا واماسعيد او الدليل ماذكره الامام

مَنْلُوبًا ولَمْ يُطَعْ مُكْرَهًا وُلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِياء لَمِبًا، ولَمْ يُنْزِلَ الْسَكِنَابَ الْمِسَادِ عَبْثًا وَلَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا الْكَنَابَ الْمِسَادِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْنَهُمَا بِاللَّهِ فِي كَفَرُ وَا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَا مِنَ النَّارِ) باطلاً ( وَذَلِكَ ظَنْ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا مِنَ النَّارِ) وقال ع خُدِ الْحِكْمَةُ أَنَّى كَانَتْ فَا نِبًا الْحِكْمَةُ تَكُونُ وَقَالَ ع خُدِ الْحِكْمَةُ أَنَّى كَانَتْ فَا نِبًا الْحِكْمَةُ تَكُونُ فَي صَدْرِهِ ('' حَتَّى تَغُورُجَ فَتَسَكَنَ الى فَي صَدْرِهِ اللَّهُ مِنْ فَي صَدْرِهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وقال ع الحَيكَمَةُ مَالَةُ المُؤْمِنِ فَعَدُ الحَيْكُمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهُلُ النِّفَاق

وَقَالَ عَ فِيمَةُ كُلِّ امْرِئْ مِا يُحْسِنُهُ ﴿ وَهَذِوالْكَلِمَةُ الَّتِي

لِاتُصَابُ لَهَا يَيْمَةٌ وَلا تُوزَنُّ بِهِا حِيكُمَةٌ وَلا تُقْرَنُ الَّيْهَا كَلِيَةٌ ﴾

وقال ع أوميكُم بِخَسْ لِوَضَرَ بُثُمُ الَيْهَا آباطَ الابلِ (") لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلًا ، لا يَرْجُونَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الاَّرَبَّهُ ولا يَعَافَنَ

إِلاَّ ذَنْبَهُ ، ولا يَسْتَحِينَ أَحَــُ اذَا سَيْلَ عَمَّا لاَ يَمَلُمُ أَنْ يَقُولَ لاَعْلَمُ وَلا يَسْتَحِينَ أَحَــُ اذَا لَمْ يَسْلَمِ الشَّىٰ عَنْ لاَ يَسْلَمُ الشَّىٰ عَنْ لَا يَسْلَمُ الشَّىٰ عَنْ الْمَسْدِ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ مَلَ الصَّبْرَ مَمَهُ ولا في إيمان لاصَبْرَ مَمَهُ ولا في إيمان لاصَبْرَ مَمَهُ ولا في إيمان لاصَبْرَ مَمَهُ ولا في النَّاء عَلَيْهِ وكانَ لَهُ مُنْهِمًا) (وقال ع لرَجُلِ أَفْرَطَ في الثَّنَاء عَلَيْهِ وكانَ لَهُ مُنْهِمًا) أَنْ دُونَ مَا تَقُولُ وَقَوْقَ مَا فَى نَفْسِكَ

وقال ع بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَدًا وأَ كُثَرُ وَلَدًا (')

وقال ع مَنْ نَرَكُ قُولَ لاأَدْرِي أُمِيبَتْ مَقَاتِلَهُ (")

وقال ع رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ جَلَدِ الْفُلَامِ<sup>٣</sup> ( وَرُوِيَ ) مِنْ مَشْهَدِ الْفُلَامِ

<sup>(</sup>۱) بقية السيف : ان القوم اذا قتاوا ف سبيل الحافظة على شرفهم و دفع الضم عن أنفسهم كانت بقيتهم من ذوى الشرف والنجدة عددهما بقى وولدهم يكون اكثر يخلاف الاذلاء فان مصيرهم الى الحوو الفناء (۲) مقاتله : مواضع قتله يعنى ان التارك لقول لا أدرى لابدأن بقول بمالم يعرف بالجهل واذا عرف بهمقت الناس وسوم كل غير وهذا هو الحلاك (۳) رأى الشيخ : قد يوه لا من الحرب و جلد الغلام صدوع لى مقاتلة الاعداء و ومشهده القاعم بهم يعنى ان الرأى ف الحرب أشد

وقال ع عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَمَعَهُ الاسْتِنْفَارُ (۱)
(وحكى عنهُ أبوجعفر محمد بن على الباقر عليه االسلام انه قال)
كانَ في الأرْضِ أمانانِ مِنْ عَـذَابِ اللهِ وَقَدْ رُفِحَ أَحَـدُهُما فَدُونَكُمُ الآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ ، أمّا الأمانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ وأمّا الأمانُ فيهِمْ وما كانَ اللهُ ليعندُ بَهُمْ وأنتَ فيهِمْ وما كانَ اللهُ مُمدَّدٌ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَنْفُرُونَ ) (وهَـذَا مِنْ عَاسن الاسْتِخْرَاج وَلَطَائِفِ الإسننباطِ)

وِفَالَ عِ مَنْ أَصَلَحَ يَبْنَهُ وَيَنِنَ اللهِ أَصَلَحَ اللهُ مايَيْنَهُ وَيَنَ اللهِ أَصَلَحَ اللهُ مايَيْنَهُ وَيَنَ اللهِ أَصَلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، ومَنْ أَصَلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصَلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ ، ومَنْ كَانَ نَهْ مِنَ اللهِ حافظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حافظٌ ومَنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حافظٌ وقال ع الفَقِيهُ كُلُّ الفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقْتِطِ النَّاسَ مِنْ وقال ع الفَقِيهُ كُلُّ الفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقْتِطِ النَّاسَ مِنْ

فعاد من الاقدام(١) الاستغفار : الاقلاع عن الذنب فو رامع الندم والعزم على عدم العود رد المظالم رَحْمَةِ اللهِ وَلَمْ يُؤْلِسِهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ (١) وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ

مَكْرِ اللهِ

وقال ع انَّ هَــَادِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كُمَا تَمَلُّ الأَبْدَانُ فَابْتَنُوا لَهَا طَرَافِ الْمِحِكَمِ (<sup>٢)</sup>

وقال ع أُوْضَعُ الْمِيَّلَمِ مارُقِتَ على اللَّسانِ<sup>٣)</sup>وأَرْفَعُهُ ماظهَرَ فِي الجَوَارِح وَالأَزْ كان

وقال ع لا يَقُولَنَ أَحَدُ كُمُ اللّهُمَّ انِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ اللّهُ وهُوَ مُشْتَمِلٌ على فَيْنَةٍ وَلَكِنْ مَنِ النّتَمَاذَ فَلْيَسْتَمِذْ مِنْ مُضِلاَتِ الْفِتَنِ ، فإنَّ الله سُبْحانَهُ يَقُولُ ، (وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمُوالْكُمُ وَأُولاَ دُكُمْ فَيْنَةٌ ) ومَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْتَبُرُهُمْ بِالْأَمُوال وَالأُولاَ دِلِيَتَبَيْنَ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ والرّاضِي يَغْتَبُرُهُمْ بِالْأَمُوال وَالأُولاَ دِلِيَتَبَيْنَ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ والرّاضِي (١) روحانة : الروح بالفتح الملق والرآفة ، المكر : مجازاة الانسان بالمقاب في خلانسان في خال موالدي يفتح الناس بالمقاب في خال على المناسن في خال صحة أن يقدم جانب بالما خوف والرجاء وقد قال العلم العالم يغني الانسان في خال صحة أن يقدم جانب بالمؤوف والرجاء وقد قال العلم العالم الله المناسنة في الانسان في خال صحة أن يقدم جانب

الخوف فيجتهد فى العمل (٢) طرائف الحكم : غرائبها والقاوب تنبسط لقرائب الحسكم كاتنبسط الابدان لفرائب للناظر (٣) أوضع العالج : يعنى ان أدى العلم ساوقف على السان ولم يظهر أثره فى الاخلاق والاعمال، وأركان البدن : أعضاؤه

بَقْسُمِهِ وَانْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِيَظْهَرَ الأفْمالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثُّوَابُ والْبِقابُ لِأَنَّ بَمْضَهُمْ يُحر الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الإِناتَ وَبَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمالُ ويَكْزَهُ انْثِلاَمَ الحَال (وَهِذَامِنْ غَرِيبِ ماسَيْعَ مِنْهُ فِيالنَّفْسِيرِ٪ ( وسئل عن الخمير ماهو فقال) لَيْسَ الخَيْرُ أَنْ يَكُثُّرُ مَالُكَ وَوَلَدُكَ وَلَكُن الْخَيْرُ أَنْ يَكَثَّرُ عَلْمُكَ وَيَعْظُمُ حَلْمُكَ وَأَنْ تُباهِيَ النَّاسَ بِمبادَةِ رَبِّكَ فإنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهُ وَانْ أَسأْتَ اسْتَنْفَرْتَ اللَّهُ ، وَلاخَيْرَ فِي الدُّنْيَا الاَّ لِرَجَلِّين رَجُل أَذْنَى ذْنُوبًا فَهُوَ يَتَدَارَكُها بالنَّوْبَةِ ورَجُلٍ يُسارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ وقال ع ﴿ لاَ يَقِلُّ عَمَلٌ مَمَ النَّفُوِّي، وَ كَيْنَ يَقِلْ ما يُتَقَبَّلُ مُ وقال ع انَّ أَوْلَى النَّاسَ بِالأُ نْبِيَاءَأُعَلِّمُهُمْ بِمَا جَازًّا بِهِ ( ثُمَّ ثَلاَ ) (انَّ أُوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُومُ وهَذَا النَّبِئّ وَالَّذِينَ آ مَنُوا) ( ثُمَّ قالَ) انَّ وَلَىَّ مُحَمَّـدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهُ وَانْ الرئيسة كالقلبوالمخ (١) تشميرالمال: اعاؤه بالربح: انثلاما لحل: نقصه

بَمَدَتُ لُحْمَتُهُ('' وَانَّ عَدُوَّ مِحَدٍ مَنْ عَصَى اللهَ وَانْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ ( وقَدْ سَمِع رَجُلاً مِنَ الحَرُورِيَّةِ <sup>(۲)</sup> يَنْهَجَّدُ ويَقْرَأُ فَقَالَ) نَوْمُ عَلَى يَفِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاقٍ فِي شَكَّ

وقال ع اعْفِلُوا الخَبَرَ اذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعايَةٍ لاعَقْلَ رِوَايَةٍ لاعَقْلَ رِوَايَةً فَايِلٌ (وسَيَع رَجُلًا يَقُولُ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهِ السلام) اللَّ قَوْلَنَا انَّا لِللهِ وَانَّا اللهِ وَاجْدُونَ) (فقال عليه السلام) اللَّ قَوْلَنَا انَّا لِللهِ السلام) اللَّ قَوْلَنَا انَّا لِللهِ السلام) اللَّ قَوْلَنَا انَّا لِللهِ السلام) اللَّهُ وَاجْدُونَ افْرَارُ عَلَى الْمُرْكُ وَقَوْلُنَا وَانَّا اللّهِ وَاجْدُونَ افْرَارُ عَلَى أَنْشِينًا بِالْهُلُكِ "

(ومدحهُ قومٌ في وجهه فقال) اللَّهُمَّ انَّكَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِى وَأَنَا أَعْلَمُ بِي مَنْ نَفْسِى وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِى مَنْهُمُ اللَّهُمَّ اجْمَلْنَا خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْ لَنَا مَالاً يَمْلَمُونَ مُ

وقال ع ۚ لاَيَسْتَقَيْمُ قَصَاهِ الْحَوَاثِجِ الاَّ بِثَلَاثٍ

<sup>(</sup>۱) لحت بالضم : نسبه (۲)الحرورية بفتح الحساء : هما طوارج الذين خرجواعليه بحروراء ، يتهجد : يتجنب النوم لاجل الصلاة بالميل(۳) الحلك بالضم : الحلاك

بِاسْتِصْفَارِ هَالِنَمْظُمُ (''وَ بِاسْتِكْنَامِهِا لِتَظْهَرَ وَ بِتَحْدِلُهَا لِيَهْنُوُ وقال ع يَأْ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يُعْرَّبُ فِيهِ الأَ الْمُنْصِفُ ، ولا يُظْرَفُ فِيهِ الأَ الْفَاجِرُ ولا يُضَمَّفُ فِيهِ الأَ الْمُنْصِفُ ، يَمُدُّونَ الصَّدَقَةَ فِيهِ غُرْمًا ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنَّا ، وَالْمِبَادَةَ اسْتِطَالَةً على النَّاسِ فَمِنْدَ ذَلِكَ كَيْمُونُ السَّلْطَانُ بِمِشُورَةِ النِّسَاءُ وامارَةِ الصِبْيانِ وتَدْبِيرِ الْخِصْيانِ

( ورُوْيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فِيَ ذَلِكَ نَقَالَ) يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَتَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ ويَقْتَدِى بِهِ الْمُؤْمِنُونَ ، انَّ الدُّنْيا والآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتانِ وسَبِيلاَنِ مُخْتَلِفانِ فَمَنْ

<sup>(</sup>۱) باستمفارهالتعظم سنى انها اذاعدت صغيرة وقت الطلبكان ذلك أعون على قضائها الذى تعظم به ه و باستكتامها لتظهر بعنى اذا كتمت وقت محاولتها ظهرت بعنى اذا كتمت وقت محاولتها ظهرت بعد قضائها الامقضية فالكتان أقطع الموانع ، و بتعجيلها النهنة : بريدانها اذاع جلت هنؤت بكال النمت عبها والتمكن منها هذا ولوعظمت عند الطلب أوظهرت قبل قضائها خيف الحرمان منها ولوأ خرت خيف النقصان (٧) الماحل : من يسمى بالناس الى السلطان ويشى بهم ، يظرف : يعمد ظريفا ، يضعف : عصب ضعيفا ، الغرم بالضم : الفرارة ، المن : ذكرك النعمة على غيرك مظهرا بها الكرامة عليه ما الكرامة عليه من الفضل بها الكرامة عليه ما التقوق على الناس والتريد عليهم في الفضل

وَالدُّعَاءَ دِثَارًا ثُمُّ قَرَضُوا الدُّنْيا قَرْضًا عَلَىٰ مِنْهَاجِ السِّيعِ ياتَوْفُ انَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ

<sup>(</sup>١) الرامق: اسم فاعل من رمقه كنصره لحظه لحظاخفيفا والمرادمنه هنا منتبه المين لانه ذكر في مقابلة الراقع بمن المنتب المين لانه ذكر في مقابلة الراقع بمن النائم (٢) شعارا يعنى انهم يقرق به سراللاعتبار بمواعظه والتفكر في أسراره ودقائقه والسعاء دارا : يعنى انهم يجهرون بالسعاء اظهار الله لما يحضو عاتم و للكان أصل الشعار ما يلى البدن من الثياب وأصل الدار ما علام نهاه قرضوا الدنيا : قطعوه ومن قوها كما يمزق الثوب بانقراض منهاج المسيح : طريقته الزهد

مِنَ اللَّبْلِ فَقَالَ انَّهَا سَاعَةً لاَ يَدْعُو فِيهَا عَبَدُ الاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ اللَّ الْمُنْجِيبَ لَهُ الاَّ أَنْ يَكُونَ عَشَارًا ('' أَوْ عَرِيفًا أَوْ شُرْطِيًّا أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَهِيَ الطُّنْبُورُ أَوْ صاحِبَ كُوبَةٍ وَهِيَ الطَّبْلُ وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا انَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّبْلُ وَالْسَكُوبَةُ الطَّنْبُورُ (''

وقال ع انَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضِيعُوهَا وَمَا كُمُ عَنْ أَشْيَاء فَلَا وَحَدَّ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاء فَلَا تَنْتَهِكُوها وَنَهَا كُمْ عَنْ أَشْيَاء وَلَمْ يَدَعُها نَشَيَاءً فَلَا تَشْيَاءً وَلَمْ يَدَعُها فِينَا فَلَا تَشْكُلُنُوها

وقال ع لا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لِاسْتُصْلَاحِ

<sup>(</sup>۱) العشار: من يتولى أخسد اعشار الاموال وهوالم كاس و العريف: من يتجسس على أحوال لناس وأسرارهم فيطلع أميرهم عليها و الشرطى بضم فسكون نسبة الى الشرطة واحدالشرط كرطب وهم أعوان الحاكم (٧) الكوبة الطنبور و قال المرحوم الشيمة عجسه عبد المرحوف بالدربكة (٣) فلا تنته وها: والمنقول ان الكوبة بالنم عنها غيرمبالين إما و قاصل الانتهاك الاهانة والاضعاف فلا تسكوها : لا تكافوها : لا تكافوا أنفسكم بها بعد ماسك الانتهاك

دُنْيَاهُمُ الْأَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَاهُوَ أَضَرُّ مِنْهُ

وقال ع رُبُّ عالِم قَدْقَتَلَهُ جَمَّلُهُ (١) وَعَلْمُهُ مَمَّهُ لا يَنْفَمُهُ وقال ع لَقَدُ عُلَّقَ بنياطِ هَــٰذَا الاِنْسان يَضْغُةُ هِيَ عْجَبُ منهُ (`` وذَلكَ الْقَلْبُ، وَلَهُ مُوَادُّ مِنَ الْحَكُمَةِ وَأَصْدَادٌ مِنْ خِلَافِها ، فإنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجاءِ (٣) أَذَلُهُ الطَّمَمُ ، وَانْ مَاجَ بِهِ الطُّنَمُ أَهْلَكُهُ الْحِرْسُ وَانْ مَلَكُهُ الْيَأْسُ تَتَلَّهُ الأُسنَ وانْ عَرَضَ لَهُ النَّضَبُ اشْتَدُّ بِهِ الْفَيْظِ وَانْ أَسْمَدُهُ لرَّ ضَى نَسيَ التَّحَفُّظُ \* ُ وانْ نالَهُ الخَوْفُ شَغَلَهُ الحَذَرُ وَإِنَّا انَّسَمَ لَهُ الأَمْنُ اسْتَلَبَّتُهُ الْغَرَّةُ (\*) وإنْ أَفَادَ مَالاً أَطْفَاهُ ۚ الْنِنَى وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ وَانْ عَضَّتُهُ الْفَاقَةُ ۗ شَغَلَهُ الْبَلاَءِ وَانْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَمَدَ بِهِ الضَّمْفُ وانْ أَفْرَطَ بِهِ

<sup>(</sup>١) ربعالم الجمد اهوالعالم الذى لا يعمل أوالذى يحفظ ولايدرى أوالذى ينقل ولا بسيرة له (٢) النياط ككتاب : عرق يتعانى به القاب (٣) سنح له : بداوظهر (٤) التحفظ : هوالتوقى والتحر زمن المضرات (٥) استلبته : سلبته وذهبت به عن رشده ، الفرة بالكسر : هي الفقلة ، أفاد مالا : استفاده ، الفراقة :

الشِّبَعُ كَظَنَّهُ الْبِطِنَةُ (') فَكُلُّ تَفْصِيدٍ بِهِ مُضِرُّ وَكُلُّ

افْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدُ

وَقَالَ عِ خَمَنُ النَّمْرُقَةُ الْوُسْطَى (٢) بِهِا يَلْحَقُ النَّالِي وَالْمَا لِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمِهَا يَرْجِعُ الْغَالِي

وقال ع لاَ يُعْيِمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحانَهُ الاَّ مَنْ لاَ يُصالِعُ (٢٠) ولا يُضارِعُ اللهِ اللهِ مَنْ لاَ يُصالِعُ المَطامِعَ ولا يُضارِعُ ولا يُشَارِعُ ولا يَشِيعُ المَطامِعَ

وِقَالَ عِ ﴿ وَقَدْ تُونِي سَهَلُ بِنُ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُ إِلْكُوفَةِ بَدْدَ مَرْجِيهِ مَعَهُ مِنْ صَغِيْنَ وَ كَانَ أَحَبُ النَّاسِ اللَّهِ ﴾ لَوْ أُحَبَّى جَبَلُ

الفقر (١) كظته : كربته وآلمته ، البطنة بالكسر : امتلاء البطن حتى تضيق النفس وتطاق على التحمة (٢) المحرقة كالمحافة : الوسادة وآل البيت أشبه بها الاستناد بهم في أمو رالدين كابستند الى الوسادة راحة النهر واطمئنان الاعضاء ووسفها بالوسطى لاتصال سائر النمارق بها فكان الكل يعتمد علمها المامباشرة أو بواسطة ما يجانبه وآل البيت على الصراط الوسط المعلى بلحق بهم من قصر و يرجع الهم من غلا و تجاوز (٣) لا يصانع : لا يدارى فى الحق عولا يضارع : لا يشابه فى عمله أهل الباطل و ولا يقبع المطامع : يعنى انه لا يميل معها غير مبال أكان مع الحق فى عمله أهل الباطل و لا يقبع المطامع : يعنى انه لا يميل معها غير مبال أكان مع الحق

لَتَهَافَتُ (' (مَعَىٰ ذَاكِ أَنَّ الْمِحْنَةَ تَفَلُظُ عَلَيْهِ فَتُسْرِعُ الْمَسْافِبُ اللهِ ولا يُفْمَلُ ذَلِكَ الاَّ بِالاَّ ثَقِياء الاَّ بْرَارِ والمُسْطَفَيْنَ الاَّ غِيارِ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَن أُحَبَّناأُ هُلَ الْبَيْتِ فَلْبَسْتُهَدَّ الْفَقْرِ جِلْبابًا وقَدْ يُؤَوَّلُ ذَلِكَ على مَعْنَى آخَوَ ('' فَلْكَ على مَعْنَى آخَوَ الْفَلْسَتُهِدَّ الْفَقْرِ جِلْبابًا وقَدْ يُؤَوِّلُ ذَلِكَ على مَعْنَى آخَوَ (''

وقال ع لامال أغود من المقل (") ، ولا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْمُعْلِ ، ولا وَحْدَةً أَوْحَشُ مِنَ الْمُجْبِ ، ولا عَقْلَ كالتَّذْبِيرِ ، ولا كَرَمَ كالتَّذْبِيرِ ، ولا قَرَينَ كُخُسْنِ الخُلْقِ ، ولاميرَاثَ كالأدَب، ولاقائِدَ كالتَّوْفِيقِ ، ولا يجازة كالْمَلِ الصَّالِحِ ، ولا رَبْحَ كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهَ ولا رَبْحَ كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهِ ولا رَبْحَ كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهِ ولا رَبْحَ كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهِ ولا يَعْدَ كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهِ ولا يَعْدَ كالتَّوْفَ عَنْدَ الشَّبَةِ ولا يَعْدَ كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهِ عَادَةً كالتَّوْفِ عَنْدَ الشَّبَهِ عَلَى النَّوْلُونَ عَنْدَ السَّبَرِ ، وَلا عِبادَةً كالتَّوْفَ عَنْدَ الشَّبِرِ ، وَلا إِبِعانَ كالحَيَاءَ وَالصَبَرِ ، وَلا عَسَبَ كالتَّوْاضُعُ ،

أممع الباطل (١) تهافت : تصدع ونساقط (٧) على معنى آخر : هومن أحبهم فليخلص المحمم فليست الدنيا فللب عندهم (٣) أعود : أنفع

وَلاَ شَرَفَ كَالْمِلْمِ وَلا مُظاهَرَةً أَوْثَقُ مِنَ الْمُسَاوَرَةِ

وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اذَا اسْتُولَى الصَّلَاحُ على الزَّمانِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ أَسَاء وَجُلُّ الظَّنَّ بِرَجُلِ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ خَزْيَةٌ (1) فَقَدْ ظَلَمَ، وَاذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمانِ وأَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلُ الظَّنَّ وَرَجُلُ الظَّنَّ وَرَجُلُ الظَّنَّ وَرَجُلُ فَقَدْ غَرَّدَ

وَقِيلَ لَهُ عِ كَيْنَ تَجِدُكَ يِالْمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) كَيْنَ يَعْانُهِ (١٠ ويَسْقَمُ بِصِحَيَّهِ وَيُؤْنَى مِنْ مَأْمَنُهِ

وقال ع كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بِالإحْسَانِ الَّهِ (17 وَمَذَرُورِ

(۱) الخزية بالفتح قبل السكون: البلية بقع فها الانسان فيذل و يفتضح ، غرر: الوقع نفسة في الفر و هو الخطر (۲) يفنى ببقاته: يعنى انه كلما طالت حياته تقدم الى الفناء ، يسقم: مضارع سقم كفرح من ض يعنى انه بصل الى من صل الحرم وضعف الكبر باستمر ارضحته ، و بؤتى من مأمنه : يأتيه الموت من مكان أمنه والجهة التي يأمن مجيئه منها فان أسبابه كامنة في نفس البدن (۲) مستدرج: اسم مفعول من استدرجهانة تابع نعمته عليه وهومة يم على عصيانه ابلاغ اللحجة عليه والامهال

بالسُّنْرِ عَلَيْهِ وَمَفْتُونِ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ ، وما ابْنَكَى اللَّهُ أَحَـدًا بيثل الإملاء له وقال ع ِ هَلَكَ فِي رَجُلان مُحِبُّ غال (١) ومُنْفِضُقال وَقال ع اصْاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ ۗ

وقال ع مَثَلُ الدُّنيا كَمَثَل الحَيَّةِ لَيْنٌ مَسْهَا وَالشُّمُّ النَّا يَعْ في جَوْمًا ، يَهْوِى الَّيْهَا الْنِرُّ الْجَاهِلُ ويَحْذَرُهَا ذُواللَّبِّ الْعَاقِلُ ( وسُئِلَ غ عَنْ قُرَيْشِ فَقَالَ) أَمَّا بَنُومَخْزُومٍ فَرَيْحَانَةُ ۖ

رَيْش تُحِبُّ حَدِيثَ رجالهمْ والنِّكاحَ في نِسائهمْ ، وَامَّا بَنُو عَبْدِشَسُ (٢) فَا يُصَدُّهَا رَأْيًا وَأَمْنَتُهُا لِيَا وَرَاء ظُهُورِهَا ، وَأَمَّا نَحْنُ فَابْذُلُ لَيَا فِي أَيْدِينَا وَأُسْمِتُ عِنْدُ الْمُوتِ بِنُفُوسِنَا ، وهُمُ أَكُثُرُ وَأَمْكُرُ وَأَنْكُرُ ، وَنَجْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَنْسَحُ وَأَصْبَحُ

وقال ع شَــتَّانَ مايَيْنَ عَنَآيِنِ عَنَآيِنِ ٣٣ عَمَلَ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ

علين : أحدهما ماتقتضيه شهوات النفس والآخر ما يبعث عليه السرع

<sup>(</sup>١) الغالى : المتجاوزالحدفى حبه بسب غيرهأوا دعى حاول اللاهوت فيمأونحو ذلك والقالى: المبغض الشديد البغض البكار والقاء (٧) وأما بنوعيد شمس : منهم بنوامية . وهم : يمني بني عبد شمس . ونحن : ير بد بني هاشم (٣)

وَتَبْقَى تَبِعْتُهُ وَعَمَلِ مَنْهُ هَبُ مَوْنَتُهُ وَيَهْمَى أَجْرُهُ (وَتَسِمَ جَنَازَةً فَسُمِعَ رَجُلُ يَضْحَكُ فَقَالَ ) كَا ثُلَّالُوتَ فيها على غَيْرِنَا كُتِبَ ، وَكَانَّ الْحَقَّ فِيها على غَيْرِنَا وجَبَ ، وَكَانَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الأَمْوَاتِ سَفَرٌ (١) عَمَّا فَلِيلِ الَيْنَا وَكَانَ الَّذِي نَرَى مِنَ الأَمْوَاتِ سَفَرٌ (١) عَمَّا فَلِيلِ الَيْنَا وَكَانَ الْبُونَ نُبُوِّ وَهُمْ أَجْدَاقَهُمْ وَنَا كُلُ ثُواتَهُمْ ثُمَّ قَدْ نَسِينا كُلُّ واعِظْم وَوَاعِظَة ورُمِينا بِكُلِّ جائِعة (١)

وقال ع طُوبَى لَنْ ذَلَ فِي نَفْسِهِ وَطَابَ كَسَبُهُ وَصَلَحَتُ سَرِيرَ لَهُ وَحَسُنَتَ خَلِيقَتُهُ (") وَأَنْفَقَ الْفَصْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسكَ الْفَصْلَ مِنْ لِسَانِهِ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَوَسَعْتَهُ لِلسَّنَّةُ وَلَمْ أَنْفَضَلَ مِنْ لِسَانِهِ وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ وَوَسَعْتَهُ لِلسَّنَّةُ وَلَمْ أَنْفَضَلَ مِنْ لِسَبَ اللَّي الْبَدْعَةِ (أقول ومن الناس من ينسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الذي قبله)

<sup>(</sup>١) سفر : اسم جمع لسافر بمعنى مسافر ه نبو ؤهم : ننزلهم ه الاجسداث : جمع جدث وهوالفبر ه التراث : الميراث (٧) الجبائحة : الآفة المهلكة للاصل والفرع(٣) خليفته: طبيعته

وقال ع غَيْرَةُ المَرَاةِ كُفَنُ (''وَغَـبْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانُ وَقَالِمَ عَلَيْهُ الرَّجُلِ إِيمَانُ وَقَالَ عَ لَا نُسْبَهَا أَحَدُ قَبْلِي، وقال ع لَا نُسْبَهَا أَحَدُ قَبْلِي، الإسلامُ هُوَ النَّقِينُ، وَالْيَقِينُ هُوَ الإِسْلامُ هُوَ النَّقِينُ، وَالْيَقِينُ هُوَ الرَّفْرَارُ ، وَالْإِقْرَارُ هُوَالْأَدَاء، والأَدَاء، والأَدَاء هُوَ الْآدَاء، والأَدَاء هُوَ السَّلَمُ عُولَادًاء ، والأَدَاء هُوَ السَّلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْمُوالُونَ اللَّهُ وَالْمُوالُونَ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ الْمُولَادَاء اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ الْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَ الْمُؤْلِدُ وَالْسُولُ وَالْسَلَمُ اللَّهُ وَالْسَلَامُ اللَّهُ وَالْسَلَمُ اللّهُ وَالْسَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْسَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

وقال ع عَجِبْتُ لَلَبِخِيلِ يَسْتَمْجِلُ الْفَقَرُ (\* الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ وَيَفُونُهُ الْنِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، فَيَمِيشُ فِي الدُّنْيا عَبْسَ الْفُقْرَاهِ ويُحاسَبُ فِي الآخِرَةِ حِسَابَ الأَغْنِياءِ وَحَجِبْتُ لِلْمُسْكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالأَمْسِ نُطْفَةً وَيَكُونُ غَدًّا جَيِفَةً ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ المَوْتَ شَكَ فِي اللهِ وهُو يَرَى خَلْقَ اللهِ ، وعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ المَوْتَ

(١)غيرة المرآة الخيم يعنى ان وص المرآة على الانفر ادبت متزوجها يؤدى الى الكفر (١)غيرة المرآة الخيم يعنى ان وص المرآة على الانفية على المرآة فهى من الانفياغير عما حرم الله وهوالزنا (٧) الفقر: ما قصر بالانسان عن الدواك الماده والمدينة المحتمل ما يحتمل ولا لا تعديكون عليه الحق فلا يقتم على المحتمل المحتمل في حمال الفقو بسبب ذلك مستعجل الفقر الذي يهرب منه بكسب الاموال

وهُوَ يَرَى المُوْتَى، وعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشَأَةَ الْأَخْرَى وهُوَ يَرَى النَّشَأَةَ الأُولَى، وَعَجِبْتُ لِعالِي دَارَ الْفَنَاء وَالرِلْثِدَارَ الْبَقَاء وقال ع مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْبِمَ (' وَلاحاجةَ اللهِ فيمَنْ لَيْسَ قِلْوِ في مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيبٌ وقال ع تَوَقُّوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ وَالْمَتَوْهُ فِي آخرهِ فَإِنَّهُ

وقال ع توثوا البرَّدَ فِي اوْلِهِ وَتَلْقُوهُ فِي احْرِهِ فَلَمْ لَهُ مُنْلُ فِي الْأَبْنَانِ إِكْفِمْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ ، أُوْلُهُ يُعْرِقُ وَآخِرُهُ يُورِقُ (٢)

وقال عليه السلامُ عظمُ الْحَالِقَ إَعِنْدَكَ يُصَنِّرُ الْمَخْلُوقَ في عَيْنَكَ

(وقال ع وقد رَجَعَ مِنْ صَفِينَ فأَشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ

<sup>(</sup>١) بالهم: هوهم الحسرة على فوات ثمرانه ولا حاجة نقال يريد أن فضل المقاتما هولمن جمل نقضيبا من ماله ينفقه في سبيل طاعته و نضيبا من نفسه باحتمال المماعب في اعداد مأن الدين وأمامن ليست هذه عاله فلا يُمكون لهرجاء في فضل النقلانه في الحقيقة ليس عبده بل هو من عباد النفس والشيطان (٧) ولانه في أوله بأتى على عهد من الابدان بالحرف وقد مها اما في آخره في مسها بعد شود ها ابا و هو حين تشلك خف

/ بظاهر الْكُونَةِ ) يَاأَهُلَ الدِّيارِ المُوحِشَةِ <sup>(١)</sup>وَالْمَحَالُ المُفْهِرَةِ والْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ يَاأَهْلَ النُّرْبَةِ يَاأَهْلَ الْفُرْبَةِ يَاأَهْلَ الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لنَا فَرَطُ سابِقُ (٢٠) وَغَنْ لَكُمْ تَبَعُ لاحِقْ أَمَّا الدُّورُ فَقَدْسُكِنَت (٢٠) وأمَّا الأزْوَاجُ فَقَدْ تُكِحَتْ، وأمَّا الأمْوَالُ فَقَدْ قُسمَتْ، هَذَا خَبْرُ ماعِنْدُنَا فَمَا خَبْرُ ماعِنْدَ كُمْ (ثُمَّ الْنَفَتَ الْىَأْصَحَابِهِ فَقَالَ) أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبَرُ وَكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (وقالَ عَلَيْهِ السُّلاَمُ وَقَدْ سَمِعَ رَجُلاً يَدُمُ الدُّنيا ) أَيُّهَا الذَّامُّ لَلِدُّنْيَا المُفْتَرُّ بِغُرُورِهِا المَخْدُوعُ بِأَ بِاطْلِلْهَا ثُمَّ تَذُمُّها ، أَنْفَادُ الدُّنْيَا ثُمَّ تَفُمُّهَا أَنْتَ المُتَجَرَّمُ عَلَيْها (<sup>4)</sup> أَمْ هِيَ المُتَجَرَّمَةُ

<sup>(</sup>۱) الموحشة : الموجبة الوحشة وهى ضد الانس والمحال : جع محمل موضع الحلول وهوالنزول ، المقفرة : اسم فاعل من أقفر المكان خلامن سكانه ولم بكن به نبات (۲) الفرط بالتحريك : أصله المتقدم الى الماء يقال المواحد والمجمع والمراد منه هنا المتقدمون مطلقا ، التبح بالتحريك : التابع (۳) أما الدور : يقول ان ديار كم سكنها غير كم ونساء كم تزوجت وأمو المكم قسمت فهذه أخبار نااليكم المتجرم : اسم فاعل من تجرم عليه ادعى عليه الجرم بالضم وهو الذنب

عَلَيْكَ مَنَّى اسْبَهُوَ لَكَ (') أَمْ مَنَّى غَرَّتُكَ ، أَبِمَصَارِع آبَانُكَ منَ الْبِلَى (٢) أَمْ بِمَضَاجِم أَمُّهَا لِكَ تَحْتَ الثُّرِّي كُمْ عَلَّاتَ بِكُفِّيكَ ٣٠ وَكُمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ تَبْنى لَهُمُ الشَّفَاء (' وَتَسْتَوْصَفْ لَهُمُ الْأُطبًاءَ لَمْ يَنْفَعُ أَخَدَهُمْ اشْفَاقُكَ (\*) وَلَمْ تُسْمَفُ بِطَلْبَتُكَ وِلَمْ تَدْفَمْ عَنْهُ بِقُوْتِكَ ، قَدْ مَثَلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنيا نَفْسَكَ (٢) وبمَصْرَعهِ مَصْرَعَكَ ، انَّ الدُّنيا دَارُ صِدْقِ لِمَنْ صَدَّفَهَا وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهُمْ عَنْهَا وِدَارُ غِنَّى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا (٧) وَدَارُ مَوْعَظَةَ لَمَن اللَّهَ لَمَ اللَّهِ مُسَجِّدُ أُحبًّا اللهِ ومُصَلَّى مَلَالَكُةِ اللهِ وَمَبْطُ وَحَى اللهِ وَمَنْجَرُ أُولِياء اللهِ اكْتَسَبُوا فَمَا الرَّحْمَةُ ` ١) استنوتك : دهبت مقلك وأذلتك فيرتك (٧) المصارع : أمكنة السقوط ـُنْهَامصرع • البـلي بالـكسر: الفياءبتفرق الاجزاء • الثري : التراب (ابع) المجالت : يقال علل المريض ومن مالتشديد خدمه في علته ومرضه (ع) لمَمْ : الضَّمَارِ عَوْدَعَلَى تُمَيِّزُكُمْ ، تُستُوصَفُ ، مَضَارِ عَاسَسُوصِفُ الطبيبُ طله منه وصف الدواء بعد تشخيص الداء (٥) اشفاقك : خوفك . الطلبة بالكسر: المطاوبية لأسعفه بمطاوبه أعطاه اياه على ضرورة اليه (٦) مثلت: يعني ان الدنياجعلت الحالك قبلك مثالالنفسك ثقيسها عليه (٧) تز و دمنها: أخذمنها أزاده إلى الآخرة ورَبِعُوا فِيها الْجَنَّةَ ، فَمَنْ ذَايَدُمُهَا وَقَدْ آ ذَبَتْ بِبِينِها (''وَاَادَتْ بِبِينِها الْبَلَاءُ وَشَوَّقَتُهُمْ فِرَاقِها وَلَدَّ آ ذَبَتْ بِبِينِها الْبَلَاءُ وَشَوَّقَتُهُمْ فِرَاقِها وَلَمَثَلَتْ لَهُمْ بِبِلَائُها الْبِلَاءُ وَشَوَّقَتُهُمْ فَمُرُودِها الْلَي الشَّرُودِ ، رَاحَتْ بِعافِيَة (''وَابْنَكَرَتْ بِفَجِيعَةِ لَنَّ فَيَا وَضَافِيرًا فَذَمَها رِجالٌ عَدَاةَ النَّذَامَةُ ('') وَحَدَدها آخَرُونَ يَوْمَ الْتِيامَةِ ، ذَكَرَّ نَهُمُ الدُّنَها فَتَذَكَّرُوا ، وحَدَّنَتُهُمْ فَاتَمَعُوا ووعَظَنْهُمْ فَاتَمَعُوا ووعَظَنْهُمْ فَاتَمَعُوا

وَقَالَ عَ انَّ لِيُّهِ مَلَـكًا يُنادِى فَى كُلِّ يَوْمِ لِيُوا الْمِيَوْتِ<sup>(۱)</sup> واجْمَعُوا اِلْفَنَاء وابْنُوا الْخَرَابِ

(۱) آذنت بمداطمزة: أعلمت أهلها ، يبينها: بغراقهار بعدهاعنهم ، نعت نفسها وأهلها: أخبرت بلسان حاطماتها مفقودة زائلة وان مآل أهلهاالى الفناء (۲) راحت بعافية: يقال رأح السه واقا وقت العشي يعني انهاتمسي بعافية ، وابتكرت: بعني تبتكر وتصبيح ، بفجيعة: بحسية فاجعة (۲) فقمها رحال : همهالة ين أبعم ما الآخرة وتزودوا من وحسدها آخرون : همها لمتقون الذين جعاوها طريقالى الآخرة وتزودوا من الاعمال المائة فيها قائم بعد ونها حين بجنون ثمرات أهما لهم ، ذكرتهم : لهم بموادثها ، وعظتهم على عمل المائة فيها قائم وان تنبهو للاجب عليهم ، حدثهم على فعل الهمنات فاعتبر وابحال الاولين (٤) لدوا: أمر من الولادة

وقالَ علَيْهِ السَّلَامُ الدُّنيا دَارُ مَمَرَّ الَى دَارُ مَقَرَّ ، والنَّاسُ فيها رَجُلَانِ رَجُلُ باعَ فيها تَفْسَهُ فَأُونِهَمَا (١) ورَجُلُ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَمَهَا

وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لاَيَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقًا حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ <sup>(٢)</sup> فِي نَـكَبْتِهِ وِغَيْبَتِهِ وَوَفَاتِهِ

وقال عليه السلام من أُعطَى أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَم أَرْبَعاً مَن أُعطِى النّوبَةَ لَا عَطِى النّوبَةَ لَمْ يُحْرَم الأجابَة (" ، ومن أُعطِى النّوبَة ، ومَن أُعطِى النّوبَة ، وتَصفيق ذَلك ومن أُعطِى النّابِ اللهِ قال الله في الدُّعاء ( أُدْعُونِي أَسْتَجَبْ لَكُمْ ، وقالَ في الاستَخار ، ومن يَعمل سُوا أَوْيَظلِم نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغفر وقالَ في الاستَخار ، ومن يَعمل سُوا أَوْيَظلِم نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغفر وقالَ في الاستَخار ، ومن يَعمل سُوا أَوْيَظلِم نَفْسَهُ ثُمَ يَسْتَغفر والرّاع في الشهوات ، أو بقها : أهلكها ، ابتاع فيساشتراها

<sup>(</sup>۱) باع المهاهسة : استهالتسهوات و او بقها : اهلها و ابتاع نفسه اشتراها و طلعها من أسرالهوى (۲) في ثلاث : لايضيع شيأ من حقوقه في الاحوال الثلاثة (۳) الدعاء المرادبه ما كان مصحوبا بالاعمال الصالحة التي تهيؤه القبول والاجابة التو بة : هي الاستغفار والاقلاع عن الذب فورا مع الندم والعزم على عدم العود و الشكر : تصريف النع في وجود الخير المشروعة

الله يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحيمًا) وقالَ في الشَّكْر ( لَئِن شَكَر ثُمُ لأَزِيدَنَّكُمْ ) وقالَ فِي التَّوبَةِ ۚ (انَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءِ بَجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مَنْ قَرِيبِ فَأَلْتُكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَكَيْمًا) وقالَ عليهِ الســــلاَم - الصَّلاَةُ ثُمْ بانُ كُلُّ تَقِيٌّ ، والْحَجُّ جهادُ كُلُّ صَعِيفٍ ولِكُلُّ شَيْء زَكَاةٌ وزَكَاةُ الْبَدَن الصِّيامُ وَجِهَادُ الْمَرَاءِ حُسَنُ النَّبَعْلِ ﴿ وقالَ ع إِسْتَنْزَلُوا الرَّزْقَ بالصَّدَّقَةِ وقال ع مَن أَيْفَنَ الخَلَفَ جادَ الْعَطَيْةِ وقال ع تَأْذِلُ اللَّهُونَةُ عَلَى قَدْرِ اللَّوْنَةِ وقال ع ماأعالَ مَن اقْتَصَدَ (٢) وقال ع قلَّةُ الْعِيالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْن

 <sup>(</sup>١) التبعل : اطاعة الزوج (٢) أعال : افتقر وفي نسخة عالى بالاهمز ومعناه أيضا افتقر و بايه باع وأخف الشيخ مجدع بدمهن باب قال ففسره بجارعن الحق ه اقتصد : أنفق في غير سرف

وقال ع أَلْهُمُّ نِصِفُ الْهُرَمِ

وقال ع يَنْزِلُ الصَّبُرُ عَلَى قَدْرِ النَّصِيبَةِ . وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى النَّصِيبَةِ . وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى النَّهُ اللهِ عَنْدَ مُصِيبَةٍ حَبَطَ عَمَلُهُ (١)

وقال عليه السلام كم من صافيم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيامِهِ الأَّ الظَّمَا ۚ وَكُمْ مِنْ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيامِهِ الأَّ السَّهِرُ وَالْمَنَاهِ .

حَبِّذَا نَوْمُ الأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ (٢)

وقال ع سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ (٣) وحَمِسْنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَامَ بِالنَّمَاءِ

ومن كلاَمهِ عليهِ السلاَمُ لِكُمَيْلِ بِن زَّيادِ النَّحَيِي قَالَ كُمَيْلُ اللهِ النَّحَيِي قَالَ كُمَيْلُ ال ابنُ زِيادِ أَخَذَ بِيَدِي أَميرُ الدُّرِ مِنينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

<sup>(</sup>١) حبط عمله: حوم ثواب أعماله فكانها بطلت (٧) الاكلى : جع الكيس بنشد بدالياء وهوالعاق ارسني ان نوم العارف بن وفطرهم أفضل من صوم الحق وقيامهم (٣) سوسوا: أمر من السياسة وهي حفظ الشيء عامحوط من غيره فسياسة الرعية حفظ نظامها بقوة الرأى والاختباط بعدو الصدقة تستحفظ الشفقة والشفقة تستريد الاعان وتذكر المقتمالى و والزكاة: أدام حتى المقمن المال وأداء الحق حسن النعية

فَأْخُرَجَنِي الى الجَبَّانِ ('' فَلَمَّا أُصْحَرَ تَنَفَّسَ الصَّمَدَا. ثُمَّ قَالَ) إِلَّا كُمِّيْلُ إِنَّ هَذِهِ الْقَلُوبَ أُوْعِيَةٌ ('' فَخَيْرُها أُوْعاها . فاخْفَظْ عَنِّي ما أُتُولُ لِكَ

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَمَالِمٌ رَبَّانِيُّ (")، وَمُتَمَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجاةٍ، وَمَتَمَلِمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجاةٍ، وَهَمَجٌ رَعاعُ أَنْبَاعُ كُلِّ نَاعِقِ بَعِيلُونَ مَعَ كُلِّ دِيسٍ، لَمْ يَسْتَضِيتُوا بِيُورِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجُوا الْى رُكُنِ وَثِيقٍ

مَا كُمَيْلُ الْمِلْمِ خَيْرٌ مِنَ المَالِ ، الْمِلْمُ يَحْرُسُكُ وَأَنْتَ تَحْرُسُ المَالَ ، أَلَمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْمِلْمُ يَذْ كُو عَلَى الْإِنْفَاقِ ، وَصَنِيعَ المَالَ يَذُولُ بُزَوَالِهِ ('' المَالَ يَذُولُ بُزَوَالِهِ

<sup>(</sup>١) الجبان كالجبانة : المقبرة ، أصحر : صارف الصحراء (٢) أدعية : جع وعاء وهوظرف الشئ الذي عفظة ، أوعاها : أحفظها (٣) فعالم ربانى ، نسبة الى الرب وكانها جاءت على غيرف اس الإشارة الى أنه بلغ من المعرفة بالله مبلغالم بصل اليه غيره ، على سبيل نجاة : طريقة فوز بالسعادة واذا تم علمه يكون فوزه ، الحميج عركة : الحق من الناس ، الرعاع كسحاب ، الاحداث الطغام الذين لامنزلة لحم عند الناس ، الناءق : مجازعن الداعى الى باطل أوحق (٤) وصنيع المال : من يكون متحببا اليك لاجل مالك فان مودته تزول بزوال المال الذي احبك لاجله وأمامن أحبك لاحل العلم فان مجته تبقى ما بقى العلم ، العلم دين : شبيه به لان العالم

يَا كُنِيلُ الْمِلْمُ دِينٌ يُدَانُ بِهِ ، بِهِ يَكْسِبُ الإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيْاتِهِ ، وَالْمِلْمُ حَاكِمٌ وَاللَّالُ فِي حَيَاتِهِ ، وَالْمِلْمُ حَاكِمٌ وَاللَّالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ مَصَكُومٌ عَلَيْهِ

بِا كُمِيْلُ هَلَكَ خُزَّانُ الأَمُوالِ وَهُمْ أَحْيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ بِاقُونَ مَا يَقِيَ الدَّهُرُ، أَعْيَائُهُمْ مَفْقُودَةً ، وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْفُلُوبِمَوْجُودَةً هَاإِنَّ هَهُمْنَا لَمِلْمًا جَمَّا ( وَأَشَارَ الَى صَـَدْرِهِ ) لَوْ أَصَبَتُ لَهُ حَمَلَةً ('' بَلَي أَصَبَتُ لَقِنَا غَيْرَ مَأْمُونِ عَلَيْهِ ('' مُسْتَمْمِلاً آلَةَ الدِّينِ اللِّذْنِيا ومُسْتَظْهِرًا بِنِهِم اللهِ عَلى عِبادِهِ وَيَجْجَبِهِ عَلى أَوْلِيائِهِ أَوْمُنْقَادًا لِحَمَلَةِ الْحَتَى ('' لاَبَصِيرَةً لَهُ فِي أَحْنَائِهِ

فى قومه كالنبي فى أمنه يكسبه علمه انقياد الناس له فى حيانه وتناء هم عليه بعدوفاته (١) أصبت: وجدت ما الحلة التحريك: جمع حامل يقول لو وجدت المسلم حاملين لابر زنه وألفيته اليهم (٧) اللقن بفتح فكسر: من يفهم بسرعة الاان الملم لا يطبع أخلاق معلى الفضائل فهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا ويستعين بنم الله على إذا عباده (٣) ومنقادا الح: المنقاد الحامل الحقى والمقلف فى القلف القول والعمل والعمل والعمل المناب قادات يسرع الشك الى قليم لا قارضه الله المنابعة السرع الشك المقال شبه

يَنْفَدِحُ الشَّكُ فِي قَلْبِهِ لِأَوْلِ عَارِضٍ مِنْ شُبَهَ ، أَلاَ لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ ('')أَوْ مَنْهُو مَا بِاللَّذَةِ ('' سَلِسَ القِيادِ الشَّهُو وَاوْمُغْرَما بِالجَمْعِ وَالاَدِّ عَارِ لَبُسَا مِنْ رُعَاةِ اللَّذِينِ فِي شَيْءٍ ، أَفْرَبُ شَيْء شَبَهَا بِمِمَا اللَّهُ بَهُونَ حَامِلِهِ ، اللَّهُمَّ بَلَى الْأَنْمَامُ السَّائِمَةُ كَذَلِكَ يَمُوتُ الْفِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِهِ ، اللَّهُمَّ بَلَى الْأَنْمَامُ السَّائِمَةُ وَلَا أَوْ عَالْمِ لللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لاذاولاذاك: لاصلح لحل العم احسنهما (٧) المنهوم: للفرط في مسهوة الطعام و سلس القياد: سهله ولينه مغرما بالجع : مولها بكسب المال وكنزه و ليسامن رعاة الدين في عنى ان هذين لم يتصفايشي من المحافظة على الدين و أقرب شيها بهذين فراعية البهام أقرب شيها بهذين فراعية البهام أعلى درجة منهما لان الراعية لم تسقط عن منزلة عدم الما الفطرة أماهذان فقد سقطا واختارا الادفى على الاعلى (٣) مفعو را: اسم مفعول من غرماذا غطاموستره منى أنه مستور بالطلم فلايظهر (٤) وكمذا: استفهام عن عدد القاعلين شيعت مواستقلاله و وأين أولئك: إستفهام عن أسكنتهم وتنبيه على خفائها

ويَزْرَعُوها فِي نُلُوبِأَشْبَاهِهُمْ ، هَجَمَ بهمُ الْمِلْمُ عَلَى حَقِيقَةٍ الْبَصَيرَةِ وباشَرُوارَوْحَ الْيَقَينِ واسْتَلَانُوا مااسْتُوْعَرَهُ الْمُتَرَّفُونَ (١ وأنسُوا بِما اسْتُوحَشَ منْـهُ الْجَاهِلُونَ وصَحِبُوا الدُّنيا بأبدَان أَرْوَاحُها مُمَلَّقَةٌ بِالْدَحَلِّ الْأَعْلَىء أُولَئكَ خُلُفاء اللهِ فِي أَرْضِهِ وَالدُّعَاةُ الَّى دِيْهِ آمِ آمِ شَوْقًا الْي رُوْيَتُهُمْ ، انْصَرِفُ اذَاشِيْتَ وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ وَعَنَّوْهِ نَحْتَ لسانِهِ (٢) وقالَ عَلَيْهِ السلاّمُ ﴿ هَلَكَ الرُّؤُ لَمْ يَمْرِفْ قَدْرَهُ ۗ ( وقال ع لِرَجُل سَأَلَهُ أَنْ يَعِظُهُ ) لاَ تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الآخِرَةَ بِنَبْرِ الْمَمَلِ وِيُرَجِّى التَّوْبَةَ ٣٠ بطُولِ الأَمَلِ ، يَقُولُ فِي الدُّنيا بَقُولِ الرَّاهِٰدِينَ ويَعْمَلُ فيها يَعْمَلُ الرَّاغْبِينَ، انْ أَعْطِى لَمْ يَشْبُعْ ، وانْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقَنَعْ ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْرٍ ١)واستلانوامااستوعرهالمترفون : عدوا الزهد الذي استخشنه المتنعمون لينا ٧) مخبوء تحتاسانه :لما كان فضل الانسان ومقدار عقله لا يعرف الابت كمامه كأن كالمستور تحت اساله فاذاتحرك اساله انكشف (٧) ويرجى التوبة : يقال أرجأ الامرباطمز وأرجاه يدونه أخره وقدقرئ وآخرون مرجون الحمز وعدمه

وعليسه فالفعل فكلام الامام بضم الياء ومكون الراء وضبطه الشيسخ محسد عبسه

مَا أُوتِيَ وَيَنْتَنِي الزَّيَادَةَ فيما بَقِيَ ، يَنْهَى ولا يَنْتَهِى وَيَأْشُرُ بِمَا لَايَأْتَى ، يُعِبُّ الصَّالِحِينَ ولا يَعْلُ عَمَّلُهُمْ وَيُبْغِضُ لْمُنبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمُ ۚ يَكُرَهُ المَوْتَ لَكَثْرَةِ ذَٰنُوبِهِ وَيْهُمُ عَلَى مَايَكُرُهُ الْمَوْتَ لَهُ (١) أَنْ سَقِمَ ظُلَّ نَادِمًا (٢) وَانْ صَحَّ أَمِنَ لاَ هياً ، يُعْجِبُ بَنَفْسِهِ اذَاعُونِي وَيَقْنَطُ اذَا ابْتُلَى ، انْ أَصابَهُ بَلَاءِ دَعَا مُضْطَرًا وانْ ثالَهُ رَجَاءِ أَعْرَضَ مُفْتَرًا ، تَغْلُبُهُ نَفْسُهُ على ما تَظُنُّ وَلاَ يَثْلُبُها على ما يَسْنَيْقَنُ ۖ يَخَافُ على غَيْرُوباً دَنَى مَنْ ذَنْبِهِ ، ويَرْجُولِنَفْسِهِ بِأَ كُثَرَ مِنْ عَلَهِ ، انِ اسْتَغْنَى بِعَلَرَ وَفُيِّنَ ﴿ ا وإن افْتَقَرَ قَبِطَ وَوَهَنَ ، يُقَصِّرُ اذَا عَمِلَ وَيُبَالِغُ اذَا سَأَلَ ،

بالتشديد (١) و يقم على ما يكرد الموت له: يدا وم على فعل المعاصى التي يكر فالموت لاجل عدم الطهارة منها (٧) ان سقم ظل نادما : يعنى انه في حال المرضى يندم على تفريطه و يحاف أن بلق الله عاصيا فأذا صبح خدعته نقسه و منته الامانى فعاد الى تقصيره وغرق في بحار غفلته (٣) تفايه نفسه الخ : يعنى ان نقسه تقهره على فعل ما تظنه أو تتوهمه من المنافع العاجه إو اللهذات الدنيوية وان كان فيها هلا كه ولا يقهرها على ما يتيقنه موصلالى السعادة الابدية من أفعال البر والاحسان (٤) بطر كفرح: اغتر بالنعمة والاغترار فتنة ، فنط: يشس ، وهن : ضعف

انْ عَرَصْتُ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ المَصْيَةَ (') وَسَوَّفَ التَّوْبَةَ ، وانْ عَرَّنَهُ مَحْنَةٌ الْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةَ (" يَصِيفُ الْمِبْرَةَ وَلا يَمْنَبُرُ ٣ وَيُهَا لِنُمُ فِي المَوْعِظَةِ وَلاَ يَتَّعِظُ ، فَهُوَ بِالْقُولُ مُدِلٌّ (' وَمِنَ الْمَلَ مُقُلُّ ، يُنافِسُ فيما يَنْنَى وَيُسامِحُ فيما يَبْتَى، يرَى الْنُهُمَّ مَغْرَمًا (\*) وَالْنُرْمَ مَغْنَماً ، يَخْشَى الْمَوْتَ وَلاَ يُبادِرُ يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيةٍ غَيْرهِ مايَسْتَقِلُ أَكُثْرَ مَنْهُ نْ نَفْسِهِ وَيَسْتُكُذِّرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَخْفِرُ مَنْ طَاعَةِ غَبْرهِ ، نَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ ، ولِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ ، اللَّهُوُ مَعَ الْأَغْنِياهُ حَبُّ الَّهِ مِنَ اللَّهِ كُو مَعَ الْفُقَرَاء ، يَصْكُمُ عَلَى غَـيْد وِلنَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) أسلف : قدم ، سوف : أخو (٧) انفرج : انخلع و بعد ، شرائط الملة : الثبات والصد واستعانة المقدى الخلاص عندنز ول المحنى وطروق البلايا (٣) العدرة بالكسر : تنبه النفس لما يسب غيرها واحتراسها من النابات العدرة بالكسر : تنبه النفس لما يسب غيرها واحتراسها من الغنم بالضم : الغنيمة والمرادمنها الاعمال الصاحة لانها من أفضل الغنائم الدى العقلاء ، مغرما : غرامة ، الغرم بالضم : الخسار وأراد منها شهوات النفس لانها خسارة الاعمار (٢) يبادر : يعامل ، القوت : فوات الغرصة وانقضاؤها

ولا يَضْكُمُ عَلَيْهَا لِنَهْرِهِ وَيُرْشِدُ غَسَيْرَهُ وَيُنُوِي نَفْسَهُ ، فَهُوَ يُطْاعُ وَيَنْوِي نَفْسَهُ ، فَهُوَ يُطْاعُ وَيَنْفِي وَيَخْشَى الْحَلَقَ فَى غَيْرِ رَبِّهِ ('') ولا يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْكِتَابِ الأَّ هَذَا الْكِتَابِ الأَّ هَذَا الْكَتَابِ الأَّ هَذَا الْكَلَامُ لَكَنَى مَوْعِظَةً ناجِيَةً وحِكْمَةً بالِغَةً وَيَصِيرَةً لِبُصِر وعِبْرَةً لِناظِرِ مُفَكِيرٍ )

وقال ع لِكُلِّ الرِّئ عاقبةٌ حُلُومٌ أَوْ رُرَّةٌ

وقال ع لِكُلِّ مُغْبِلِ إِذْبَارُ وَمَا أَذْبَرَ كَأَنْلَمْ يَكُنْ وَقَالَ عَ لَا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الطَّفَرَ وَانْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ

وقالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الرَّاضِي بِفِيْلِ قَوْمِ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمُ وَعَلَى كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمُ وعلى كُلِّ دَاخِلِ فِي باطِلِ اثْمَانِ اثْمُ الْعَمَلِ بَهِ واثْمُ الرِّضَى بهِ

ونالَ ع امْتَصِمُوا بِالدِّمَرِ فِي أُوْتادِها (\*)

<sup>(</sup>١) ويخبى الخلق: ير يدانه يخاف الخساوقين فيعمل لفيرالله ولايخنبي الخالق في هياده فهو يضرهم ولايراقب اللهود . هياده فهو يضرهم ولايراقب اللهود . في أوتادها: جعولة الفرض منه الرجل ذوالنجدة التي لايخيس بالعهد يقول تحصنوا . بالمهود منوط تبالقوم الذين يغون بهاولا تعرجوا على نا كس ولا تعول على غادر

وقالَ ع عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَاتُمْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ (')
وقالَ ع قَدْ بُصِّرْتُمْ انْ أَبْصَرْتُمْ ، (') وقَدْ هُدِيتُمْ انِ
اهْنَدَيْتُمْ ، وأَسْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ

وقالَ ع عاتب أخاكَ بِالإِحْسَانِ إِلَيَّهِ ، وارْدُدْ شَرَّهُ

بالإنعام عَلَيْهِ

وقال ع مَن وصنَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ النَّهُمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاء بِهِ الطَّنَّ

وقال َ ع مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ (")

وقالَ ع مَنِ اســـتَبَدَّ بِرَأْ بِهِ هَلَكَ وَمَنْ شَاوَرَ الرَّبِحَالَ شَارَ كَمَا فِي عُقُولِهَا

وقالَ ع مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَدِهِ (\*)

(۱) يقول عليكم طاعة عاقل لانكون لهجهالة تعتذر ون جهاعند البراءة من عيب السقوط في مخاطراً جماله في قل عذا له السقوط في مخاطراً جماله في قل عن الخير والشر ه إن أبصرتم: ان كانت لكما بصارفا نظر واوكذ ايقال في السكام بعد (۴) استباري كانت الخيرة بيده: مثلا لوأسر عزيمة فله الخياري انفاذها أو فسحها بخما الحاص الوافشاها في بما أزمته البواعث على فعلها أواجب بعد

وقالَ ع الْفَقَرُ المُوتُ الْأَكْبَرُ و قالَ ع مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لاَ يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ ۗ وقال ع لاطاعَةَ لَمُخاُوق في مَعْصِيَةِ الْحَالَق وَقَالَ عَ لَايُعَابُ اللَّهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّـهِ <sup>(\*)</sup> انَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذُ مالَنس َ لَهُ وقالَ ع الإعجابُ يَمْنَعُ منَ الِازْدِيادِ (٣) وقال ع الأَمْ قَرِيبٌ ﴿ وَالِاصْطِحَابُ قَلَيلٌ وقال ع قَدْ أَصْاء المُبْحُ لَذِي عَيْنَيْن وقال ع تَرَكُ الدُّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ ونال ع كُمْ من أَكُلَةٍ مَنْكَ أَكَلَات (٥)

العوائق التي تعرض له من افشائها على فسخها وعلى هذا القياس (١) فقد عبده: وجد ذلك ان العبادة خضوع لمن لا حالبه مجزائه اعتراف بطعته (٧) لا يعاب المرء الخوالمة المساح في حقه لا يكون معيبا وإعماله يب من يسلب حق غيره (٣) يمنع من الازدياد: وجهه ان المعجب بنفسه معتقد كالماز احد في انزداد به كالا (٤) يقول أمب الآخرة قريب لانه لا بدمنه والاصطحاب في الدنيا قصير الزمن قابل (٥) يقول سبخص أكل من قافر طفا بتلى بالتخمة ومرض المعدة وامتنع عليه الاكل أياما أشخص أكل من قافر طفا بتلى بالتخمة ومرض المعدة وامتنع عليه الاكل أياما

وقال ع النَّاسُ أعْدَاهِ ماجَهَلُوا وقال ع مَنِ اسْنَقْبَلَ وُجُوهَ الآرَاهِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْحَطَأُ (')

وقال ع مَن أَحَـدٌ سِنانَ الْنَضَبِ لِلهِ قَوِى على قَتْلِ أُشِدًا الْبَاطُلُ (\*)

وقال ع اذَا هَبِتَ أَمْرًا فَقَعْ فِيهِ (\*\* فَإِنَّ شِيَّةَ تَوَقِيهِ أَعْظَمُ مِيًّا تَعَانُ مِنِهُ

وقال ع آلَة الرَّياسَةِ سَمَة الصَّدرِ وقال ع إِذْجُرِ اللَّبِيءَ بَثُوابِ النَّحْسِنِ (1)

وقال ع أُحْسُدُ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْمِهِ مِنْ صَدْرِكَ

(۱) يعنى ان من نظر نظر المحيحا وعرف الآراء من جهاته العلمية انكشف المحوضع الخطأة احترص من (۷) أحد بفتنع الحمزة والحاء وتشد بدالدال : شحد أعنى سن ، السنان : نسل الرميح ربدان من اشتد غضبه الدّاقة التدرع في هراهل الباطل وان كأنوا أشداء (۳) يقول اذاخفت أمر افادخل فيه لان ألم الخوف منه أشد من معينة الوقوع فيه (٤) بثواب الحسن : بمكافأته يقول كافتوا المحسن على احسانه ليقاط السي عصن اساعه طلبا البحزاء

وقال عليهِ السلام اللَّجاجة تَسُلُّ الرَّأْيَ (١) وقال ع الطُّمَّ رَقَّ مُؤَبِّدٌ وقال ع ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ وَثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلَامَةُ و وقال ع لاخَيْرَ في الصَّمْتِ عَنِ الْحُكُمْ كَمَا أَنَّهُ لاخَيْرَ فيالقول بالجهل وقال ع ما اخْتَلَفَتْ دَعْوَ تان الأَكَانَتْ احْدَاهُمَا صَلَالَةٌ (\*) وقال ع ماشككتُ في الحَقَّ مُذْ أُريتُهُ وقال ع مَاكَذَبْتُ وَلَا كُنَّةٍ بْتُ وَلا صُلَّاتُ ولاَ صَلَّاتُ ولاَ صَلَّا بـى وقال ع الطَّالِم الْبادِي غَدًّا بِكُفِّهِ عَصَّةٌ (١) وقال ع الرَّحيلُ وَشيكُ ﴿ وقالَ ع مَنْ أَبْدَى صِنْحَتَهُ لِلْحَقُّ هَلَكَ (٥)

<sup>(</sup>١) المجابة : شدة الخصام في غيرحق و تسل الرأى : تنزعه و تذهب به (٢) كانت احداهم اصلالة : ذلك لان الحقالم بعض على كانت احداهم اصلالة : ذلك لان الحقالم بعض على يديه ندما يوم المباهرة (٤) الرحيسل من الدار الفائية الى الحدار الباقية قريب (٥) أبدى صفقت : أظهر وجهه والمعنى من ظهر بمقاومة الحقى هلك وقد يكون المعنى من عمر عمر الحقى والصفحة تظهر عند الاعراض بالحانب

وقالَ ع مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكُهُ الْجَزَعُ وَقَالَ ع مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكُهُ الْجَزَعُ وَقَالَ ع واعتباهُ أَنْكُونُ الْمُولَافَةُ بِالصَّحَابَةِ والْقَرَابَةِ، وَرُوى لَهُ شَمِرُ في هَذَا اللَّمْنِي فَرْدُهُمْ فَا اللَّهُ وَكُمْ فَا اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَيْدُ (١)

فَـكيفَ بِهِذَا وَالْشَــِيرُ وَنَ غَيْبُ ۗ `` وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ ۚ ``

فَنَــٰبِرُكَ أَوْلَى بِالنَّــِيِّ وَأَمْرَبُ وقالَ ع إِنَّمَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا عَرَضُ تَنْتَصْلُ فِيهِ المَنَايَا (\*\*) وَنَهَبُ تُبَادِرُهُ المَصَائِبُ ومَعَ كُلِّ جَرْعَــَةٍ شَرَقٌ (\*\* وَفِي كُلِّ أَكُلَةٍ غَصَصَ ، وَلاَ يَنَالُ الْمَبْدُ نِشِهَ الاَّ بِفِرَاقِ أُخْرَى ولا إِ

<sup>(</sup>۱)غيب: جع غائب يريد بالشير بن ذوى الرأى الثاقب في الامروهم على وأصحابه من بني هاشم (۲) حججت : غلبت ، الخصيم : انخاصم بريدا حتجاج أبي بكر رضى الله على الانعار لان المهاج بن شجرة الني سلى الله على الانعار لان المهاج بن شجرة الني سلى الله عليه وسلم (٣) الغرض بالتحريك : ما ينصب لاصابة الرامى ، تنتقل فيه : تصيبه وتثبت في المنايا: جعمنية وهى الموت ، النهب بقتم فسكون ما ينهب (٤) الشرق بالتحريك : وقوف الما في الحلق بريدان مع كل الذة ألما

يَسْتَقْبِلُ بَوْمًا مِنْ عُمُوهِ إِلاَّ بِفِرَاقِ آخَوَ مِنْ أَجَاهِ ، فَنَحَنُ أَعُوانُ الْمُنُونِ ، فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاء أعوانُ اللَّنُونِ (١) وأَنْفُسُنا نُصْبُ الْمُتُونِ ، فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاء وهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءَ شَرَقًا (١) الأَّ أَسْرَعَا الْسَكَرَّةَ في هَذْمِ مَا بَنَيَا وَتَقُويِقِ مَاجَمَعًا

وَفَالَ عِ يَاا بْنَ آَدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ تُوتِكَ فَأْنَ فِيهِ خَاذِنٌ لِغَيْرِكَ

( وكان عَلَيْهِ السلام يَقُولُ) مَنَى أَشْفِى غَيْظِي اذَا غَضِبْتُ ، أُحينَ أُعْجِزُ عَنِ الإِنْتِقامِ فَيُقَالَ لِى لَوْ صَبَّرْتَ أَمْ حَيِنَ أَقْلِـرُ عَلَيْهِ فَيْقَالَ لِى لَوْ عَفُوْتَ (٣)

<sup>(</sup>١) أعوان المنون: أنما رالموت لاننا كلما تقدمنا في العمر تقر بنامنه فنحن بميشتنا نساعد على أنفسنا ، نصب الحتوف: تجاهها والحتوف جمع الحتف: وهو الهلاك (٧) الشرف المكان العالى والمراد به هنا كل ماعلا من مكان وغسيره (٣) بعنى الهلاميح التشسني على أي حال المافي حال الحجز فالصبراً شفى وأماعت. القدرة فالعفواً جل

(وقال ع وَقَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَرْبَلَة) هَــٰذَا مَابَخُلِ بِهِ الْبَاخِلُونَ (() وَرُوِى فَى خـبر آخر انهُ قال) هـَـٰذَا مَا كَـٰنَتُمُ تَتَنَافَسُونَ فِيهِ بِالأَمْسِ

وقالَ عَ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَاوَعَظَكَ (\*)
وقال ع انَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَا يَتَمُّوا

لَهَا طَرَائِفَ الْحِيكُمَةِ إِ

(وقال ع لَمَّا سَمِعَ قَوَلَ الْخَوَادِجِ لَآحُكُمُ الاللهِ) كَلِمَةُ حَقِّ يُرَادُ مِا إطِلُ (")

(وقال ع في صِفَةِ الْنَوْغَاءِ) (١) هُمُ الَّذِينَ اذَا اجْنَمَعُوا

(۱) يعنى ان الاقدار هى تلك الاطعمة الله بدقالتى كان يبخل بها البخلاء في يضنوا بنفيس ولم يقبضوارا حهم الاعلى خسيس م تتنافسون يقالب بعضكم بعضافى طلبه (۲) يعنى ان المال أذاذه حد قاحد ث ذهابه في صاحبه بعسيرة وحدر الا يعدد ذا هبا ولا يحسب ضائعالا نه قدا كتسب ماهو خيرمنه (۲) يراد بها باطل: ذلك لانهم قسدوا بها الاحتجاج على خروجهم عن طاعة الخليفة (٤) الغوغاء بغينين معجمتين: أو باش الناس عتمعون على غير ترتيب وهم يغلبون اذا ما اجتمعوا على ولكنهم اذا تفرقو الا يعرفهم احد لا تحطاط درجة كل منهم

لْمُعَلَّبُوا وَاذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرَقُوا (وَقيلَ بَلْ مَا قال ع )هُمُّ الَّذِينَ اذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا واذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا ( فَقِيلِ قَدْ عرَفنا مَضَرَّةَ اجْتِماعهمْ فَمَا منفعةُ افترَاقهمْ فقال ) يَرْجِمُ أَصْحَابُ الْمِينِ الَّى مَهْنَتِهِمْ فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ كَرْجُوحِ الْبَنَّاءِ إِلَى بناثِهِ وَالنَّسَّاجِ الَّى مَنْسِجِهِ والخَبَّازِ الَّى مَخْبَرْهِ (وَأَتَىَ بِجانِ وَمَعَهُ غَوْغَاهِ فَقَالَ ) لامَرْحَبًا بوُجُوهِ لانْزَى الأَعِنْـ لَا كُلُّ سَوْأَةٍ وقال ع انَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانِ مَلَكَمْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جاء الْقَدَرُ خَلَّياً يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ وَانَّ الأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ (١) (وقال م وَقَدْ قَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَالزُّيِّينُ ثُنَايِمُكُ عَلَى أَنَا شُرَ كَاوُلُهُ فِي هَذَا الأَمْرِ ﴾ لاَ ولَكَنَّـكُما شَرِيكَان فِي الْقُوَّةِ والِاسْتِمَانَةِ وعَوْنَانَ عَلَى الْمَجْزِ وَالأَوْدِ (٢) وقال ع أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَانْ

صْمَرْتُمْ عَلِمَ وَبادِرُوا المَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبُثُمْ أَدْرَ كَـكُمْ

<sup>(</sup>١) الاجل: ماقدره الةالمحي من مدة العمر ، جنة: وقاية منيعة من الحلاك (٧) الاوديفتح فسكون باوغ الامرمن الانسان مجهوده لشدته وصعو بة احتماله

وَإِنْ أَقَمَتُمْ أَخَذَكُمْ وَانْ إِنْسِيتُمُوهُ ذَكُرُكُمْ الْمَانِينَ لَكُونَ الْمَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال ع لآ يُزهدِنَكَ فِي المَعْرُوفِ مَنْ لاَ بَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُ لكَ فَقَدْ يَشْكُرُ لَكَ مَنْ شُكْرِ الشَّاكِرُ أَكْثَرُ مِمَّا أَضَاعَ الْسَكَافِرُ وَاللهُ يُحِبُّ المُضْنِينَ الشَّاكِرُ أَكْثُرُ مِمَّا أَضَاعَ الْسَكَافِرُ وَاللهُ يُحِبُّ المُضْنِينَ

وَقَالَ عَ كُلُّ وِعَاءً يَضِيقُ بِمَا جُمُلِ فِيهِ الْأَوْعَاءَ الْمِلْمِ نَّهُ يَتَسِّعُ (١)

وقال ع أول عوض الحَليم مِنْ حَلِمهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ على الجَاهِلِ

وقال ع انْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا نَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمِ الدَّاوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ

وقال ع مَنْ حاسَبَ أَفْسَهُ رَبِحَ ، ومَنْ غَفَلَ عَنْها خَسِرَ وَمَنْ خافَ أَمِنَ ، ومَنِ اعْتَـبَرَ أَبْصَرَ وَمَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ

(١) وعاء العلم : هو العقل وهو يتسع بكثرة العلم ومعاوم اله انساع مجازى

وقال ع لَتَمْطِفَنَّ الدُّنَيا عَلَيْنَا بَعْهَ شَمَاسِها عَطَفَّ الدُّنِيا عَلَيْنَا بَعْهَ شَمَاسِها عَطَفَ الضَّرُوسِ على ولَدِها (() (وتَلاَ عَقِيبَ ذَلِكَ) (وتُربِدُ أَنْ نَدُنَّ على الَّذِينَ اسْتُضْمِفُو الْهَالْأَرْضِ وَنَجْمَلُهُمْ أَنْمِةٌ وَنَجْمَلُهُمْ الْوَارِثِينَ) وَالدِّينَ اسْتُصْرَ تَجْرِيدًا وجَدَّ وَقَالَ عِ إِنَّهُوا الله تَقِيَّةٌ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيدًا وجَدَّ تَشْمِيرًا وَكَمَّشَ فِي مَهَلٍ (") وبادَرَ الْمَانَ وَجَلٍ ونَظَرَ فِي كَرَّةِ المَوْلِ وَعَاقِبَةٍ المَصْدَرِ وَمَغَبَّةً المَرْجِع

وقال ع الجُودُ حارِسُ الأَعْرَاضِ ، وَالْهِوْلُمُ فِلَامُ سُفِيهِ (۲۲)

(۱) الشماس بالكسرامتناع ظهر الفرس من الركوب الضروس بفتح فضم : الناقة السيئة الحلق تعض حالبها يقول ان الدنياستنقاد لنا بعد جو حها وتلين بعد خشونتها كانتطف الناقة على وادها وان أبت على الحالب (۲) كش بتشديد الم : حدف السوق أي و بالغ في حث نفسه على المسير الى الله و في مهل : مع تمهل و بسيرة و الوجل : الخوف و الوثل : مستقر السيرير يدبه هناما يتهى اليسه الانسان من سعادة وشقاء وكرته جلته واقباله و العاقبة : ما وقع بعد الامر مسببا عنه و المعدر : عملك الذي يكون عنه الثواب والعقاب و المعتم كالحبة أعممن العاقبة ذهى ما وقع بعد الامر وغير مسبب عنه و المرجع : ما ترجع الديم الدين و يقيمه اما السعادة أو الشقاء (٣) فدام السفيه : العدام كتاب وسعاب وكتان و يقيمه اما السعادة أو الشقاء (٣) فدام السفيه : العدام كتاب وسعاب وكتان شئ شده المسجم على أفواهها عند السق في المدام كتاب وسعاب وكتان

وَالْمَفُوْ ذَكَاةُ الطَّفَرِ وَالسَّلُوْ عَوَضُكَ مِمِّنْ غَدَرَ (' وَالْاِسْتِشَارَةُ عَنِنُ الْفِسَدَايَةِ ، وَالصَّبْرُ عَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْ يَهِ ، وَالصَّبْرُ يُنَاصِلُ الْحَدْثَانَ ('' والجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ ، وَأَشْرَفُ لَيُنَاصِلُ الْحَدْثَانَ ('' والجَزَعُ مِنْ عَقْلِ أَسْبِر تَحْتَ هُوَى أَمِيرٍ ('' الْخِنَى تَرْكُ الْمُنَى التَّوْفِيقِ حَفْظُ التَّجْرِبَةِ ، وَالْمُودَّةُ فَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ ، وَلا تَأْمَنَ مَلُولًا (''

وقال ع عُجْبُ الْمَرَّ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ (1)

(۱) الساو: مصدر يساوه تركهواه م غدر: نقض العهدوخان يقول ان الك عوضامن الذي لم محافظ على ذمت كوهوالاعراض عنه وتركه كان لم يكن (٧) يناضل: يدافع م الحدثان بكسر فسكون: نوائب الدهر م الجرع شدة: الفرع م من أعوان الزمان م يعينه على الاضرار بصاحبه (٧) المنى جعمنية وهويا يتمناه الانسان واذالم تتمن شيأ فقد استغنيت عنه (٤) يعنى ان كثيرا من الناس جعاوا أهواء هم مسلطة على عقوطم فيقوطم أسرى تحت حكمها (٥) الملول بفتح الم : السريم الملال والسامة وهولا يؤمن اذقد على عند حاجتك اليه في فسد عليك عملك (٢) عب المراخ يعنى ان العجب هوا لحجاب بين العقل وعيوب النقس فاذالم يدر عما سقط بل أوغل فها فيمود عليه بالنقص فكان العجب حائل محول بعن العقل ونعمة الكال

وقال ع أغضِ على الْقَدَى وَالأَلْمِ تَرْضَ أَبِدًا (')
وقال ع مَن لاَن عُودُهُ كَثَفَتْ أَغْمَانَهُ (')
وقال ع الْخلافُ بَلِيمُ الرَّأْيَ
وقال ع مَن نالَ استطالَ ('')
وقال ع في تَقَلَّبِ الأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجالِ
وقال ع حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سَقْمِ الْمَوَدَّةِ (')
وقال ع حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سَقْمِ الْمَوَدَّةِ (')
وقال ع أَكْثَرُ مصادِع الْمُقُولِ تَسْحَتُ بُرُوقِ المَطَامِعِ وقال ع لَيْسَ مِنَ الْمَدُلِ الْقَضَاءِ عَلَى الثَّقَةُ بِالطَّنِ ('')

(۱) القذى الشئ سقط فى العين والمرادمن الاغضاء على القذى تحمل الاذى والمكاره رذاك لان الحياة لاتخاومن الاذى فن أرادأن يعيش راضيا بدا فليتحمله والاعاش ساخطا أبدا (۲) من لان عوده المختميل والمرادمن لين العود سهولة الطبع مع التحلى بالفضائل وعاوالهمة والمرادمن كثافة الاغصان كثرة الاعوان والاخوان (۳) نال كفال أعطى ه استطال: استعلى بالفضل وهذا كقولهم من جادساد (٤) حسد الصديق من سقم المودة يعنى ان المودة اذا ضعفت فنشأعن ضعها حسد من كان صديقا كان ذلك دليلا على ذهاب الصداقة لان أول الصداقة انصراف النظر عن رودة التفاوت (٥) ليس من العدل الحذا لا يكون الانسان عادلا اذا حكم على غيريقين بموجب عكمه لان الثقة بالظن غير كافية

وقال ع بنس الزَّادُ الَى المَمادِ الْمُدْوَانُ على الْمَادِ وقال ع من أشرَف أعمال الْـكَريم غَفَلْتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ (١) وقال ع مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءِ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ وقال ع كِذَنَّ الصَّمْتُ تَكُونُ الْبَيَّةُ ، وَبِالنَّصَفَةِ يَكُثُرُ الْمُوَاصِلُونَ (') وبالإفضال تَعْظُمُ الأفدارُ ، وبالتَّوَاصِمُ نَتُمُ النَّمْهُ وَبَاحْتِمَالَ الْمُؤْنَ يَجِبُ السُّؤْدَدُ (٢٠ وَبَالسَّيرَةِ المادِلَةِ يُمْرَ المُناوِي (٤) وبالْعِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكَثَّرُ الأَنْسارُ عَلَيْهِ وقال ع الْمَجَبُ لنَفَلَةِ الْحُسَّادِ عَنْ سَلَامَةِ الأجْسادِ (٥) وقال ع الطَّامِمُ فِي وَثَاقِ الذُّلِّ (وسئل) عن الايمان فقال ) الإيمانُ مَعْرِفَةٌ بالقَلْواقرَارُ "

<sup>(</sup>۱) غفلته عما يعلم: عدم التفائه لعيوب الناس واذاعتها وان كان عالما بها (۲) النصفة باتحريك و كثير المواصلين والحبين (۳) المؤن بضم ففت جعم و نه وهي الفوت يعنى ان السؤد دوالشرف يكون باحثال المؤنات عن الناس (٤) المناوى : الخمالف المعائف (٥) يقول من العجيب ان يكون الحاسد غافلا عن صحة الاجساد مع انها من أعظم النم وأجله لو يحسد على المال والجماه

اللَّسان وعَمَلُ بِالأَّرْكَانِ

ونال ع مَنْ أُصْبُحَ على الدُّنيا حَزِينًا فَقَدْ أُصْبَحَ لفَضَاء اللهِ سَاخِطًا ، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُومُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْأُصْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ ، ومَنْ أَنَّى غَنِيًّا فَتَوَاضَعَ لِفِناهُ ذَهَبَ ثُلْثًا دِينه ('` ومَنْ قَرَأُ الْقُوْ آنَ فَمَاتَ فَدَخَـلَ النَّارَ فَيُوَ مِينَ كَانَ يِّنَّخِذُ آياتِ اللهِ هُزُوًّا ، ومَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنيا الناطَ قَلْهُ مِنْهَا بِنَلَاثٍ (\* هَمّ لِلْأَيْنِيَّةُ وَحِرْسِ لاَ يَتْرُكُهُ وَأَمَلِ لاً يُدُر كُهُ

وقال ع كَفَى بالْقَناعَةِ مُلْكًا وبِحُسْنِ الْحُلُقِ نَسِيمًا وسُنْلَ ع عَنْ قَوْلُهِ تَعَالَى فَلَنُصْيَنَّهُ حَيَاةً طَيَّبَةً فَقَالَ ) هيَ الْقَنَاعَةُ

(٧) التاط: التصق

<sup>(</sup>١) ذهب ثلثا دينه ذلك لان استعظام المال ضعف في اليف ين بانة والخضوع أداءعمسل لخيرالله فلم يبق الاالاقرار باللسان فالمراد من النحاب ضياع الممرة

وقال ع شارِ كُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّرْقُ فَإِنَّهُ خَلَقُ الْفِنِي وَأَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَيْهِ (')

(وَقَالَ عِ فِيَ قَوْلِهِ تَمَالَى انَّ اللهَ يَا مُرُ بِالْمَذْلِ وَالْإِحْسَانِ) اللَّهَ لَيَا مُرُ بِالْمَذْلِ وَالْإِحْسَانِ النَّفَظُلُ

وقال ع مَنْ يُعطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ (أَقُولُ وَمَدَى ذَلِكَ أَنَّ مَا يُنْفَقَهُ الْمَرْءُ مِنْ مَالِهِ فَى سَبِيلِ الْحَيْرِ وَالْهِ كَانَ يَسِيرًا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَجْمَلُ الْجَزَاء عَلَيْهِ عَظِيمًا كَثَيْرًا والْبَدَانِ هَمَنَا عِبَارَتَانِ عَنِ النِّعْمَتَيْنِ فَفَرَقَ ع يَيْنَ نَمْدَ النَّهِ اللَّهُ وَصَدِرَةً وَهَدْهِ طَوِيلَةً نَمْدَ النَّهِ أَلَيْهُ اللَّهِ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ وَصَدِرَةً وَهَدْهِ طَوِيلَةً لِلْمَا لَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ ال

 <sup>(</sup>١) يسئ اذارأيتم انسانا أقبل الرزق عليه فاشتر كوامعه فى أعماله من صناعة أو المجارة أو رزاعة أوغيرها لانه مظنة الربح (٢) تضعم اليناء للجهول مضارع من أضعفه اذاجعه ضفين

وقال ع لابنهِ الحَسَنِ عَلَيْهِما السَّلاَمُ لاَ تَدْعُونَ الَى مُبارَزَةٍ (١) وانْ دُعِيتَ الَبْها فَأَجِبْ فإنَّ الدَّاعِيَ باغٍ والْباغيِ مَصْرُوعٌ

وقال ع خيارُ خِصالِ النِّساء شِرَارُ خِصالِ الرِّجالِ، الزَّهُ وَالْجَنْ وَالْبُحْلُ (\* فَإِذَا كَانَتِ الْمَرَأَةُ مَرْهُوَّةً لَمُ ثُمَّكِنْ مِنْ نَفْسِها ، وإذَا كَانَتْ بَخْيَلَةً حَفِظَتْ مَالَها ومالَ بَنْلِها وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء يَعْرِضُ لَها (\*) بَنْلِها وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء يَعْرِضُ لَها (\*) (وقيل لَهُ ع صف لَنَا الْمَاقِلَ)

فقالَ ع هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّى مَوَاضِعةً ( فَقِيلَ فَصِفْ النَّيَ مَوَاضِعةً ( فَقِيلَ فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلَ فَقَالَ ) فَدْ فَمَلْتُ ( يَمْنِي أَنَّ الْجَاهِلَ هُوَ الَّذِي لاَيَضَعُ الشَّيْء مَوَاضِعةً فَكَانَّ تَرْكَ صِفْتِهِ صِفَةٌ لَهُ الذِي لاَيضَعُ الشَّيء مَوَاضِعةً فَكَانَّ تَرْكَ صِفْتِهِ صِفَةٌ لَهُ الذِي لاَيضِعُ الشَّاقِلِ )

<sup>(</sup>۱) المبار زةمفاعلة من البروز وهوالظهو روالمتقاتلان بيرز كل منهماللا خوه مصر وعمفاوب (۲) الزهومصدو زهى كعنى : تكبره منهوة : متكبرة (۳)فرقت كفرحت : فزعت

وقال ع وَاللهِ لَدُنْهَا كُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خَوْزُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ خَوْزُ بِي فَي يَدِ مَجَنُّوم (۱) عِرَاقِ خَوْزِيرٍ فِي يَدِ مَجَنُّوم (۱) عال مِن اللهِ عَالَمُ مَا أَدُّمَا اللهِ مَنْ أَذُا اللهِ مَا أَدُّمَا اللهِ مَنْ أَذَا اللهِ مَا أَدُّمَا اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَدُّما اللهِ مَنْ أَذَا اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا

وقال ع انَّ قَوْمًا عَنَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَنَاكَ عِبَادَةُ النَّجَّارِ (٢) وَالَّ قَوْمًا عَبَدُوا وَاللَّ قَوْمًا عَبَدُوا وَاللَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ رَهْبَةً فَتَلِكً عِبَادَةُ الْمَبِيدِ (٢) وَاللَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبادَةُ الأَحْرَادِ (١)

وقال عَ الْمَرَاْةُ شَرُّ كُلُّهَا وَشَرُّ مافيها أَنَّهُ لِالَّ بُدَّ مِنْهَا وَقَالَ عَ مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَيَّعَ الحُقُوقَ ، وَمَنْ

طاع الواشي منيّع الصّديق

وقال ع الحَجَرُ الْنَصِيبُ فِي الدَّارِ رَهَنُ عَلَى خَرَابِهِا (٠٠) (وَيُرْوَى هَــٰذَا الْكَارَمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَلا

(۱) العراق بكسرالعين: هومن الحشامافوق السرة معترضا البطن • المجذوم المصاب برض الجذام المجذوم المصاب برض الجذام المستخدم المصاب برف المجذوب المستحد المسوهة بالجذام من أفنوما برى وقد جعل من تبة الدنيا فوق ذلك في الحست (۲) لانهم بعبدون لطلب عوض (۳) لانهم ذلواللخوف (٤) لانهم عرفوا حقا عليهم فأدوه و تلك شيمة الأسوار (٥) الفصيب: المفصوب يعنى ان الاغتصاب قاض بالخراب كا يقضى الرهن بادا فالدين المرهون عليه

عَبَ أَنْ يَشْنَبَهِ الْكَلَامَانِ لِأَنَّ مُسْتَقَاهُمَا مِنْ قَلِيبٍ ومَفْرَغَهُمَا مِنْ قَلِيبٍ ومَفْرَغَهُما

وقال ع يَوْمُ المَظْلُومِ على الطَّالِمِ أَشَدَّمِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ على الطَّالِمِ على المَظْلُومِ على المَظْلُومِ

وقالَ ع إِنَّقِ اللهَ بَمْضَ النَّنْيَ وانْ قَلَّ وَاجْمَلَ يَبْنَكَ وَيَيْنَ اللهِ سِنْرًا وانْ رَقَّ

وقال ع اذَا ازْدَحَمَ الجَوَابُ خَنِى الصَّوَابُ (٢)
وقال ع انَّ للهِ فى كُلِّ نِيْمَةً حَقًّا فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا
وَمَنْ فَصَّرَعَنْهُ خَاطَرَ بِزُوَالِ نِيْمَتِهِ

وقال ع اذَاكَثُرُتِ اللَّقَدُرَّةُ قَلَّتِ الشَّهُوَّةُ ("

وقال ع إخْذَرُوا نِفَارَ النِّيمَ فِمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ (\*)

<sup>(</sup>۱) القليب كامير: البشر و الذنوب بفتح فضم السلوال كبيرة فان الامام يستقى من بشر النبوة و يفرغ من دلوها (۷) از دحم الجواب كثرت الوجو والتي يينها تشابه ولا يدرى أيها أوفق بالسؤال وهذا موجب تخفاء الصواب (۳) قلت الشهوة : ذلك لان ملك الشئ يقبعه الزهد في و (٤) النفار: كناية عن زوال النسم بعدم المسكر

وقال ع السكرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ (')
وقال ع مَن ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدِّق ظَنَّهُ (')
وقال ع أَفْضَلُ الأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ ('')
وقال ع عَرَفْتُ الله سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْمَزَائِم وَحَلِّ الْمُقُودِ ('')
وقال ع مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَاوَةُ الآخْرِةِ وَحَلَاوَةُ الدُّنْيَا

وقال ع فَرَضَ اللهُ الإيمانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشَّرْكِوالصَّلَاةَ تَذْيِهَا عَنِ الْكَبْرِ والزَّكَاةَ تَسْبِيبًا للزِّرْقِ والصِّيامَ ابْتِلاَءَ

علىهاوأداء الحقوق منها (١) يعنى ان الكريم يتعطف المرحسان بكرمه أكثر من انعطاف القريب لقرابته قال الشيخ وهى من أحسن الكلام (٢) صدق ظنه: المحل خيرالتكون على وفق ظنه (٣) خالفت فيه شهوا تهاو خوجت عن طاعتها (٤) الفسخ : النقض ، العزام جمع عزيمة وهى الارادة العقود: جمع عقد معنى النية تنعقد على فعل أمر ولولاان هناك قدرة سامية فوق ارادة البشر وهى قدرة الله لكان الانسان كاماعزم على شئ أمضاه لكنه قديم زم والله ينقض (٥) مرارة الدنيا كناية عن العفاف عنها ، حالاوة الآخوه أواجه و نعيمها ، حلاوة الدنيا استيفاء الله النقلب

لِإِخْلَاصَ الْخَلْقَ والْحَجَّ تَقْرَبَةً لِلدِّينَ (١٠ وَالْجِهَادَ عَزَّا للإِسْلَاَ أَمْرَ بِالْمَمْرُوفِ مَصَلَحَةً لِإِمْوَامٌ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِّرِ رَدْعًا السُّفَهَاء وصِلَةَ الرَّحِم مَنْماةً الْعَدَدِ <sup>(٢)</sup> والْقصاسَ حَقَثَا للدِّماء وإِقامَةَ الحَدُّودِ إعْظَامًا لِلْمَحَارِمِ وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِينًا للْمِقَلِ وَمُجَانَبَةً السَّرَمَةِ ايجابًا للمِمَّةِ وَتَرْكَ الزَّ نَا تَحْصِينًا لِلنَّسَب وَتَرْكُ اللَّوَاطِ تَكَثْيَرًا لِلنَّسْلِ والشَّهَادَةَ اسْتِظْهَارًا على المُجاحَدَاتِ (٢) وَتَرْكَ الْسَكَذِب تَشْرِيفًا الِصِّدْق والسَّلاَمَ أمانًا مِنَ المَخاوف والأماناتِ نِظامًا للْأُمَّةِ <sup>(1)</sup>والطَّاعَةَ تَمْظيمًا يَقُولُ ) أَخْلِفُوا الطَّالِمَ اذَا أَرَدْتُمْ للإمامةِ ( وكان ع نَهُ بِأَنَّهُ بَرِيءٍ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوْتِهِ فَإِنَّهُ اذَا حَلَفَ بِهَا

<sup>(</sup>۱) نقر بة الدين يقرب أهدا الدين بعضه من بعض لانه سبب في اجتاعهم من جميع الأقطار في مقام واحدا في نسخة تقوية لان اجتماع أهل الدين في كل عام يجدد الالفة والتعارف ويقوى الاسلام (۲) يعنى أن الاقرباء اذا تواصلوا على كرتهم كثر بهم عدد الانصار (۳) استظهارا: استمانة يقول ان حكمة فرض الشهادة هي الاستمانة على من يجحدون الحقوينكرون (٤) لان نظام شون الاهداف الدير ولا عالم علم المنافذ المنا

كَاذِبًا عُوجِلِ الْمُقُوبَةَ وَاذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ الاَّ هُو لَمْ يُعاجِلَ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَدّ اللهَ تَعالَى

وقال ع ياابْنَ آ دَمَ كُنْ وَصِيٍّ نَفْسِكَ فِيمالِكِ واعْمَلُ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ (١)

وَقَالَ عِ الْحَدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِنْ لَهُ يَنْدَمُ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِمُ

وقال ع صحة المُسَدِ مِنْ قَلَّةِ الْحَسَدِ

وقال ع بِالْكِيْلُ مُنْ أَهْلَكَ أَنْ يَرُوحُوا فِي كَسَبِ الْمَكَادِمِ وَيُدْيِلُوا فِي كَسَبِ الْمَكَادِمِ وَيُدْيِلُوا فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نَائِمٌ (`` فَوَالَّذِي وَسِعَسَمْهُ الْأَصُواتَ مَا مِنْ أَحَدِ أَوْ دَعَ قَلْبًا شُرُورًا اللَّا وَخَلَقَ اللهُ لَهُ

الهاماون فسدالنظام واختسل أمرالناس (١) تؤثر: تحب يقول اعمل في مالك و أنت حيما تحب أن يعمله الخلفاء بعدموتك ولاحاجة ان تدخرتم توصى و رئتك أن يعملوا خيرابعا ك (٧) الرواح: السيرمن بعد الظهر و كسب المكارم عمل الخيرلا كنساب المحامد و الادلاج السيرمن أول اللي لكانه يقول أوص أهلك أن يواصلوا اعمال الروالمروف فلا يروحوا الافى الاحسان ولا يد لجوا الافى قضاء الحوائج وان تام عنها أربابها

مِنْ ذَلِكَ السَّرُورِ لُطَفًا فإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ جَرَى الَبَهَا (''
كَالْمَاهُ فِي انْصِدَارِهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِيبَةُ الإِبلِ
وقال ع اذَا أَمْلَقَتُمْ فَتَاجِرُوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ (''
وقال ع الْوَفَاءُ لِأَهْ لِ الْنَدْرِ غَذْرٌ عَنْدَ اللهِ وَالْنَدْرُ
بِأَهْلِ الْنَدْرِ وَفَاءُ عِنْدَ اللهِ

﴿ فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه ﴾ ( المحتاج الى التفسير )

في حديثهِ عليهِ السلامُ فإذًا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَبَهِ فَيَجْتَمِنُونَ اللهِ كُما يَجْتَمِمُ قَنَعُ الخَرِيفِ

(الْيَعْسُوبُ السَّيِّةِ الْمَطْيَمُ الْمَالِثُ لِأَمُودِ النَّاسِ يَوْمَثِنَّةٍ والْقَزَعُ قِطْعُ الْنَيْمِ الَّتِي لاماء فيها )

<sup>(</sup>۱) جرى فاعمله يعود على اللفاف ، البهاضميره يرجع الى النائبة غريبة الابل : هى التى لاتكون من مال صاحب المرعى فيطردها من بين ماله (۲) أملقتم : افتقرتم يقول اذا افتقرتم فتصدقوا فان الله ينزل الرزق عليكم بالصدقة ولما كانت الصدقة مكثرة المال شبهت بالمتاج وقال الشيخ وههنا مراديع

و في حديثهِ عليهِ السلامُ هَـِذَا الخَطِيبُ الشَّحْشَحُ (يُريدُ الْمَاهِرَ بِالْخُطَابَةِ الْمَاضَى فَيْهَا وَكُلُّ مَاضٌ فِي كَلَّامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ مُحْشَحُ والشَّحْشَحُ في غَيْر هَذَا المَوْضِعِ الْبَحْيلُ الْمُسِكُ ) وفي حَدِيثِهِ عَلَيْتِ السُّلاَمُ إِنَّ الْخُصُومَةِ قُحَمًا ( يُريِدُ بالْتُحَمَ الْمَهَالِكَ لأنَّهَا تُفْجِمُ أَصْحَابَهَا فِي الْمَهَالِكِ وَالْمَتَالَفِ فِي الأَكْثَرُ وَمَنْ ذَلِكَ تُحْمَةُ الأَعْرَابِ وَهُو أَنْ تُصِيبَهُمُ السُّنَّةُ ا فَتَتَعَرَّقَ أَمْوَالَهُمْ (''فَذَّلِكَ تَقَحَّمُهُا فيهم ، وقيلَ فيهِ وَجَهُ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهَا تُتَجِمُهُمْ بِلاَدَ الرِّيفِ أَيْ تُحْوِجُهُمْ الَى دُخُولِ الْحَضَمَ عند مُحُول الْبَدُو)

و في حديثهِ عليهِ السلامُ اذَا بَلَغَ النِّسَاءِ نَصَّ الْجَهَاقِ فَالْمَصَبَةُ أُوْلَى ( والنَّصُّ مُنتَعَى الاشياء ومَبَلَغُ أَقْصَاهَا كَالنَّصِّ فَالسَّبْرِ لا نَهُ أَقْصَى مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ الدَّابَّةُ وَتَقُولُ نَصَمِتُ الرَّبُلَ عَنْ الْأَمْرِ اذَا اسْتَقْصَيْتَ مَسَا لَنَهُ عَنْهُ لِتَسْتَغْرِجَ الرَّبُلُ عَنْ لَيَسْتَغْرِجَ الرَّبُلُ عَنْهُ لِتَسْتَغْرِجَ الرَّبُلُ عَنْهُ لِتَسْتَغْرِجَ

<sup>(</sup>١) تتعرق أمو الحميقال تعرق فلان العظم اذا أكل جيع ما عليممن اللحم

ماعِنْدَهُ فيهِ فَنَصُّ الْحُقَاقِ يُرِيدُ بِهِ الإِذْرَاكَ لَا نَّهُ مُنْتَهَى الصَّهُ والوَقْتَ الَّذِي يَخْرُبُحُ مِنْـهُ الصَّفِيرُ الَى حَـدِّ الْـكَبِيرِ وَهُولِمَنْ أَفْصَحَ الْكَنَايَاتِ عَنْ هَـٰذَا الأَمْرِ فَاذَا بَلَغَ النِّسَاءَ ذَلِكَ فَالْمَصَبَّةُ وْنَى بِالْمَرَاءِ مِنْ أُمَّهَااذَا كَانُوامَحْرَمًا مِثْلَ الإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ وَبَتَزُو بِجِهَا انْ أَرَادُوا ذَلِكَ وَالْحُقَاقُ مُحَاقَةُ الأُمَّ لِلْمَصَيَّةِ فِي الْمَرْآةِ وهُوَ الْجِدَالُ وَالْخُصُومَةُ وَقُولُ كُلِّ واحدٍ مِنْهُما للآخَرِ أَنَّا حَقُّ منكَ بَهِذَا يُقالُ منهُ حاققتُهُ حِقاقًا مثلَ جادَلتُهُ جِدَالاً وقد قيلَ إنَّ نَصَّ الْحِقاقِ بُلُوغُ الْمَقَلَ وَهُوَ الْإِذْرَاكُ لِلْأَنَّهُ ۗ عليهِ السُّلَامُ إِنَّمَا أَرَادَ مُثْنَكَعَى الأَثْرَ الَّذِي تَعَبُّ فِيهِ الْحُقُوقُ والأحْكامُ ومَنْ رَوَاهُ نَصَّ الْحَقَائِق فإنَّما أَرَادَ جَمْعَ حَقيقَةٍ هَٰذَا مَعْنَى مَاذَ كُرَّهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالَّذِي عَنْدِي أَنَّ الْمُرَادَ بنَصِّ الْحَقَاقِ هَمُّنَا بُلُوعُ الْمَرْأَةِ الَّى الْحَدِّ الَّذِي يَشُورُ في ِ ُويجُها وتَصَرَّفُها في حُنُوتِها تَشْبِيهاً بالْحِقاقِ مِنَ الإِبلِ وَهَيَ

جَمْعُ حِقَةٍ وَحِقٍ (ا) وَهُوَ الَّذِي اسْتَكُمْلَ ثَلَاثَ سَنِينَ وَدَخَلَ فِي الرَّالِمَةِ وَعِنْهَ ذَلِكَ يَبْلُغُ الَى الحَدِّ الَّذِي يُتَمَكَّنُ فِي وَدَخَلَ فِي السَّيْرِ وَالْحَقَائِقُ أَيْضًا جَمْعُ عِنْ وَرَحَدُ أَيْنَا جَمْعُ عَقْدُ فَالرَّ وَإِينَانِ جَمِيمًا تَرْجِعَانِ الْى مَدَّى وَاحِدٍ وَهَـذَا أَشْبَهُ عِقْدٍ فَالرَّ وَإِينَانِ جَمِيمًا تَرْجِعانِ الْى مَدَّى وَاحِدٍ وَهَـذَا أَشْبَهُ بِطَرِيقَةِ الْمَرَبِ مِنَ المَنَى اللَّهُ كُورٍ)

بطريقة المرب مِن المَنْى المَذْ كُورٍ)

وفي حديثه عليه السلامُ إنَّ الإيمانَ يَبَدُو لَمُظَةً فِي الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ الإيمانُ ازْدَادَتِ اللَّمْظَةُ (\*\* ( وَاللَّمْظَةُ مِثْلُ ا النُّكْتَةِ أَوْ نَمْوِهَا مِنَ النَّيَاسِ ومِنْهُ قِيلَ فَرَسُ أَلْمَظُ إِذَا كَانَ بِجَمْفُلَتِهِ شَيْءٍ مِنَ النِّياسِ (\*\*)

شَيْء أَنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظُنُونٌ (١) وعلى ذَلِكَ قَوْلُ الأَعْشَى مَا يُجْمَلُ الْجُدُّ الطَّنُونُ الَّذِي جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ الْمَاطِرِ مثلَ الْفُرَاتِيَّ اذَا ماطَما يَقَذِّفُ بِالْبُوصِيِّ والْماهِرِ ِ الجُدُّ الْبَثْرُ (٢٠ والظَّنُونُ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ هَلَ فيها ماء أَمْ لاَ ) وفي حديثهِ عليهِ السلامُ أنَّهُ شَيَّعَ جَيْشًا يُنْزِيهِ فَقَال إِعْدِيُوا عَنِ النِّساء مااسْتَطَعْتُمْ ( ومَعْنَاهُ اصْدِفُوا عَنْ ذِكْرِ النِّساء (") وَشُغُلِ الْقَلْبِ بِينَّ وَامْتَنِعُوا مِنَ الْمُقَارَبَةِ لَهُنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ فَمُنَّ فِي عَضُدِ الْحَبِيَّةِ (أَ) وَقَدَحُ فِي مَعَاقِدِ الْعَزِيمَةِ وَيَكْسِرُ عَنِ الْمُدُو وَيَلْفِتُ عَنِ الإِبْعادِ فِي الْفَزْوِ وَكُلُّ مَنِ امْتَنَعَ مِنْ شَىٰه فَقَدُ أُعٰذِبَ عَنْمهُ ، والْماذِبُ والْمَـذُوبُ الْمُمْنَيْعُ مِنَ الأكل والشرب)

<sup>(</sup>۱) به حالفاء (۲) الجد الضم و تقدم شرح الابيات في الخطبة الشقشقية فراجعه (۳) اعد بو اواصد فو اكلاهم المكسر عين الفعل والصد ف : الاعراض والترك (٤) بفت يقال فت في ساعد ممن باب نصراً ضعفه و يقدم : عرق و المرادمة وهن و مسعف و مسعف و مسعف محاقد العربية مواضع عقد الارادة واحد ها معقد كمجلس وهو كانة عن القلب و كسر : يقعد و العدو بفتح فسكون : الجري

وفي حديثه عليه السلامُ كالياسِ الفالِج يَنْنَظُّرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِن فَدَاحِهِ ( (الْياسِرُونَ هُمُ الَّذِينَ يَنْضَارَ بُونَ بِالْقَدَاحِ عَلَى الْجَزُودِ ('' وَالْفَالِحُ الْقَاهِرُ الْنَالِبُ يُقَالُ قَدْ فَلَجَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ الرَّاجِزُ ، (لَمَّا رَأْتُ فَالِجًا قَدْ فَلَجًا)

وفي حديثه عليه السلامُ كُنَّا اذَا احْمَرُ الْبَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُّ مِنَّا أَفْرَبَ الَى الْمَدُوّ مِنْهُ ( وَمَنْى ذَلِكَ أَنَّهُ اذَا عَظُمَ الْحَوْفُ مِنَ الْمَدُوّ واشْتَدَّ عِضَاضُ الْحَربِ (٢) فَرْعَ الْمُسْلُمُونَ الَى قِتَالِ رَسُولِ واشْتَدَّ عِضَاضُ الْحَربِ (٢) فَرْعَ الْمُسْلُمُونَ الَى قِتَالِ رَسُولِ اللهِ مِنْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِنَفْسِهِ (٣) فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْمُ النَّصْرَ اللهِ وَيَا مَنُونَ مِمَّا كَانُوا يَخَافُونَهُ بِمَكَانِهِ )

وقال ع اذَا احْمَرُ الْبَاسُ (كِنايَةُ عَنِ اشْتِدَادِ الْأَمْرِ إِ

<sup>(</sup>١) يتضاربون: يقام ون على النصيب من الناقة والقداح: السهام الجزور بفتح المجم ؛ الناقة المخرورة أى المصورة الفالج اسم فاعل وقد فلج من بالى نصر وضرب (٧)

العناض بكسرالمين أصله عض الفرس مجازعين اهــــلا كهاللمتحاربين (٣) فرح المسلمون فروا الى قتال : طلب رسول القصلي الله عليه وسلم ليقاتل بنفسه

وَقَدْ قَيْلَ فِي ذَلِكَ أَقْوَالَ أَحْسَنُهَا أَنَّهُ شَبَّةً حَنَّىَ الْحَرْبِ بِالنَّارِ (') الَّتَى تَجْمَعُ الْحَرَارَةَ والْحُمْرَةَ بِفِعْلَمَا وَلَوْنِهَا وَمِمَّا يُقَوَّى ذَلِكَ قَوْلُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَآلهِ وَقَدْ رَأَى مُجْتَلَدَ النَّاس مُتُونَدُ النَّارِ فَشَبَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآ لِهِ مَااسْتُحَرَّ نْ جِلَادِ الْقَوْمِ (٣) باحْنِدَامِ النَّارِ وَشَدَّةِ النَّهَابِهَا إِنْفَضَى هَذَا الْفُصِلُ وَرَجَعْنَا إِلَى سَنَنِ الْفَرَضِ الأُولِ فِي هَذَاالْبابِ) وقال ع لَمَّا بَلَنَهُ اغارَةُ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةً عَلَى الأنْبَارِ نَهَرَجَ بِنَفْسِهِ ما شيًا حَتَّى أَتَى النُّخَيْلَةَ (¹) فأَدْرَ كَهُ النَّاسُ وفالُوا باأمير المؤمنين نحن نكفيككم فقال ع ما تَكْفُونَ أَنْهُسَكُمُ فَكَيْفَ تَكَفُونِي غَيْرَ كُمْ ، انْ كَانْتَ الرَّعايا قَبْلِي لَتَشْكُو حَيْفَ رُعاتُها وإنَّى الْيَوْمَ}

(١) الجي بفتح فسكون مصدر حيث الناراشتد وها (٢) مجتلد مصدر ميسي من اجتلدوا اذا اقتتاوا (٣) استحر : اشتد و جلاد قتال (٤) النخيلة

بصقة التصغير موضع بالعراق كان فيه قنال بين الاماموا خوار ج بعد صفين

قال عليه السلام وَأَيْنَ تَعَمَانِ مِمَّا أُرِيدُ (")

و قِيلَ إِنَّالْهَارِثَ بَنَ حُوتٍ أَنَاهُ فَقَالَ أَثَرَانِي أَطْنَ أَصْحَابَ الجَمَلَ كَانُوا عِلى صَلَالَةٍ (٢٦

فَقَالَ ع يَاحَادِثُ انَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ مَنْ أَتَاهُ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ مَن

<sup>(</sup>١) المقوداسم مفعول و القادة جمع قائد و المو زوع اسم مفعولُ من و زعب عنى الحمال (٧) اين تقعان استفهام المنكارى أى لاتبلغ كافورة عظيمة المنكارى أى لاتبلغ كافعرت كما الامرالذي أريده اذأ نه يحتاج الى قوة عظيمة فلاموقع لحكامنه (٣) أنوانى بضم التاء تظننى (٤) نظرت نحت ك الحمال أصبت بفكرك مادنامن الآواء ولم تصب ما علامها و حوت : نحيرت و أصب أداد به أخذ به

الْبَاطِيلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ (فَقَالَ الْحَارِثُ فَا تِي أَعْتَرُنُ مَعَ سَعْدِ ابْنِ مَالِكِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عليه السلام) انَّ سَعْدًا وعَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الْحَقَّ ولَمْ يَخْذُلُا الْبَاطِلَ)

وفال ع صاحب السُلطان كَرَاكِبِ الأُسَـهِ بُنْبَطُ بَوْتِيهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِيهِ (')

وقال ع أحْسِنُوا في عَقِبِ غَيْرِ كُمْ غُفَظُوا في عَقِبِكُمْ (")
وقال ع انَّ كَلَامَ الْحُكَماء اذَا كَانَ صَوَابًا كَانَ دَوَا اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ كَانَ دَوَا اللهُ كَانَ خَطَا اللهُ كَانَ دَا اللهُ اللهُ كَانَ دُوَا اللهُ كَانَ خَطَا اللهُ كَانَ دُوَا اللهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) يغيط بالبناء المعجهول يتمنى الناس أن يكونوا مشله في العزة وشرف الموقع الاانه أعدم منهم بموضعه اذهو مظنة الحسلاك فهو يحيف الناس بماهورا كبله و يخاف دائما أن يغتاله (۲) العقب : النسسل يقول انظر وا الى أبناء غيركم بعين الرافة والرحمة ينظر الناس الى أبناء عمر بتلكم العدين (۳) دواء : شافيا من مرض الجهل و داء : مرضامن أمر اض الجهل وائما كان كذلك فى المالين لان الناس فى أشد الحرص على اتباعهم في يقولون

كالشَّاردَةِ يَنْقُفُهُا هَذَالْ وَيُخْطِئْهُا هَذَا

( ُوقد ذكرناماأجابه به فياتقدم من هذا الباب وهو قوله الايمـان على أربــع شــب )

وقال ع يَاابَنَ آدَمَ لا تَحْمِلُ هُمَّ يُومِكَ الَّذِي لَمْ يَأْ تِكَ عَلَى يَوْمِكَ اللَّذِي لَمْ يَأْ تِكَ عَلَى يَوْمِكَ اللَّهُ فِيهِ بَرِزْقِكَ يَوْمِكَ اللَّهُ فِيهِ بَرِزْقِكَ وَمِكَ اللَّهُ فِيهِ بَرِزْقِكَ وَقَالَ عَ أَحْبِ حِيبَكَ هُو نَا مَّاعَتَى أَنْ يَكُونَ بَنْيَضَكَ وَقَالًا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَنْيَضَكَ يَوْمًا مَا عَنَى أَنْ يَكُونَ جَيِبَك

يَوْمَامًا (٢)

وقال ع النَّاسُ لِلدُّنْيا عاملانِ عاملٌ عَملِ لِلدُّنْيا قَدَ شَغَلَتَهُ دُنْياهُ عَنْ آخِرَتِهِ بَخْشَى على مَنْ يَغَلَّفُهُ الْفَقْرَ وَيَأْمَنُهُ على بَفْسِهِ فَيَفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةٍ غَيْرِهِ . وَعاملٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيا لِلَّا بَهْدَها فَجاءَهُ الذِي لَهُ مِنْ إلدُّنْيا بِفَيْرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ مَمَّا

<sup>(</sup>۱) ينقفها : صيمها بالضرب فيصيدها و يخطئها: الايتمكن من صيدها (۷) المون بالفتح : الحقير والمرادمة هنا الخفيف المبالغة فيه يقول ان الانسان الايازمة أن يبااغ في الحسة والاقالبغض فار عالقلب كل الى ضد فلا تعظم الندامة منك على

ومَلَكَ الزَّادَيْنِ جَبِيمًا فَأَصْبَحَ وَجِيهًا عِنْـدَ اللهِ (' لا يَسْأَلُ اللهُ الل

( وَرُوِيَ أَنَّهُ ذُ كِرَ عِنْدَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ فِي أَيَّامِهِ حَلَيُّ الْكَمْبَةِ وَكَثْرَتُهُ فَعَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَـذْتَهُ فَجَزَّتَ بِهِ جُيُّوشَ الْكَمْبَةِ وَكَثْرَتُهُ فَعَالَ قَوْمٌ لَوْ أَخَـذْتَهُ الْكَمْبَةُ بِالْحَلَى فَهُمَّ عُمْرُ اللَّمْبِينَ كَانَ أَعْظُمَ لِلَّاجْرِ وَمَا تَصْنَعُ الْكَمْبَةُ بِالْحَلَى فَهُمَّ عُمْرُ اللَّهِ مِنَ كَانَ أَعْظُمَ لِلَّاجِرِ وَمَا تَصْنَعُ الْكَمْبَةُ بِالْحَلَى فَهُمَّ عُمْرُ اللَّهِ مِنَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ أَمْدِينَ عَلَيْهِ السلام )

فقال عليه السلام إنَّ الْقُرْ آنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَبَّلِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْأَمُوالُ أَرْبَعَةُ ، أَمُوالُ المُسْلَمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَى الْفَرَائِسِ ، وَالْفَكُمْ فَوَضَمَّهُ اللهُ حَيْثُ وَضَمَّهُ ، وَالْفَكُمُ فُوضَمَّهُ اللهُ حَيْثُ وَضَمَّهُ ، وَالصَّدَفَاتُ فَجَمَلَهَا اللهُ حَيْثُ جَمَلَهَا ، وكانَ حَلَيْ الْسَكَمْبَةِ فِيها بِوْمِنَانِ فَتَرَكَهُ اللهُ عَلى حالهِ ، وَلَمْ بَنَرُ كُهُ اللهُ عَلى حالهِ ، وَلَمْ بَنَرُ كُهُ اللهُ عَلَى اللهِ ، وَلَمْ بَنَرُ كُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ أَوْلاكَ لَا فَتَضَمَّنَا وَثَرَكَ الْحَلَى عِالِهِ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ لُولَاكَ لَا فَتَضَمَّنَا وَثَرَكَ الْحَلَى عِالِهِ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لُولَاكَ لَا فَتَضَمَّنَا وَثَرَكَ الْحَلَى عِالِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لُولَاكَ لَا فَتَضَمَّنَا وَثَرَكَ الْحَلَى عِالِهِ

ماقدمته معه (١) وجيها : ذامنزلةعلية من القرب الىاللةسسيحانه وتعالى (٧) مكانا: تمييزمبين لاجمال نسبة الخفاء يني ان الحلي اينخف مكانه على الله

(ورُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام دُفِعَ الَيْهِ رَجُلاَنِ سَرَقا مِنْ مَالِ اللهِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ مِنْ عَلَى اللهِ وَالآخَرُ مِنْ عَرُوضِ التَّاسِ ('') فقال عَلَّمَا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللهِ ولاحَدَّ عَلَيهِ ، مَالُ اللهِ أَكَلَ بَمْضُهُ بَمْضُهُ بَمْضًا ، وَأَمَّا الآخَرُ فَمَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ وَاللهِ عَلَى اللهَ الْحَدُّ فَقَطَعَ يَدَهُ وَاللهِ عَلَى اللهَ المَالِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ وَقَالَ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال ع لَوْ قَدِ اسْتُوَتْ قَلَمَاىَ مِنْ هَـَدْهِ الْمُأْحِضِ لَنَهُرْتُ أَشْيَاء (٢)

وقال عليهِ السلام إعْلَمُوا عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ اللهُ لَمْ يَجْعَـلُ الْمُجْدِوَانُ عَظْمَتْ حِيلَتُهُ ، واشتَّنَتْ طلِبَتُهُ ، وقويَتْ مَكيدَتُهُ ، الْمِبْدِوَانُ عَظْمَتْ حِيلَتُهُ ، واشتَّنَتْ طلِبَتُهُ ، وقويَتْ مَكيدَتُهُ ، أَلَّ كَنْ مَا سَمَّى لَهُ فَى الذِّكْرِ الْحَسَكَيْمِ (\*\* وَلَمْ يَحُـلُ بَيْنَ الْمَا اللهِ كَنْ اللهِ كَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

(۱) من مال اللة: من يت المال و العروض جع عرض بفت حسكون وهو المتاع غيرالذهب والفضة بريدان الرجلين السارقين من يت المال كاناعبدين أحدهما من عبيد بيت المال كاناعبدين أحدهما من عبيد بيت المال والآخو من عاو كان بعض الناس (۲) المداحض: المزالق والمرادم نه الفتن التي كان منها غير مطمئن البال يقول لوسكنت الفتن واستنب أمر الخسلافة و لفيرت أشياء: وهي ما خالف النبر عالمصحيص من العوائد والافكار (۳) الذكر الحكم: القرآن يعني ان الانسان وان كان عظم الحيالة قوى المكيدة لا ينال من الكرامة عند الله قوق ما نس عليد القرآن واله وان كان ضعيف الاحتيال لا يحول الله ينه و بين ما عين الفرآن لان كل مكلف قادر على ان يؤدى

الْمَبْدِ فِي صَمَفْهِ وَقِلَةِ حِيلَتِهِ، وَيَنْ أَنْ يَبْلُغُ مَا سَمَّى لَهُ فِي الذِّ كُو الْحَسَدِيمِ، وَالْمَادِفُ لَهَ السَّاكُ فِيهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ شَعْلاً في مَضَرَّةٍ، مَنْفَمَةٍ ، وَالتَّارِكُ لَهُ ، السَّاكُ فِيهِ، أَعْظَمُ النَّاسِ شَعْلاً في مَضَرَّةٍ، ورُبَّ مُنْهُم عَلَيْهِ مُسْتَدَرَجٌ إِلنَّعْمَى (1) ، وَرُبَّ مُبْتَلَى مَصَنُوعُ لَهُ بِالْبَلُوى ، فَزَّدُ أَيُّهَا المُسْتَمِعُ في شُكْرِكَ ، وَقَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، (2) وَقَفْ عِنْدَ مُنْتَهَى دِزْقِكِ

وقال ع لا تَجْمَلُوا عِلْمَكُمْ جَمَلًا، وَيَقْيِنَكُمْ شَكَّا "، إِذَا عَلِمَتُمْ فَاعْمَلُوا ، وَاذَا تَيَقَنَّتُمْ فَا قَدِمُوا

ما كاتب به فى الكتاب العزيز وينال التواب المحدود له هـ نما و يصح ان براد من الدكر الحكم عام الله يعنى ان ماقد والانسان لا يبلغ بحيلتما كثر منه ولا يقصر بمجزه عن ادرا كه كما قال

ولم يفت الفتى بالعجز حق والاباخرم بدرك ماتمى

(١) يقول الا يفتر صاحب النعمة بها فر بما كانت اسد مراجامن الله المتحن بها قلبه م بأخذه من حيث الا يشعر والإيباس صاحب الباوى فقد تكون البساوى اصطناعا من الله يوفع بها مغزلته عنده (٧) أقال من اسراعك في طلب الدنيا (٣) يقول الاتجعادا علم كالجهلول كن اظهروا أثر العبر بحسن العمل والا تجملوا برمك كالتردد ولكن اظهروا أثر يقينكم بالاقدام الانه لافرق بين العالم وغيره الابشرف الاعمال والايمتاز المتيقن من الشاك الا بسحة العزيمة وقوة

وقال ع إِنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَيْنُ مُصْدِرِ ('' ، وَضَامِنْ ، عَضَامِنْ ، عَنْ مُصَدِرِ ('' ، وَضَامِنْ غَيْنُ وَفِي ، ورُبِّمَا شَرِقَ شَارِبُ المَاء فَبْلَ رِيِّهِ ('' ، وَكُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْء الشَيْء الشَّيْء الشَّيْء الشَّيْء الشَّيْء الشَّيْء الشَيْء الشَيْء

وقال ع اللّهُمُّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ تُحَسِّنَ فِي لامِعَةِ الْمُيُونِ عَلَائِمَةِ وَاللّهِ النّاسِ عَلَائِمِيّ وَتُقَيِّعَ فِما أَنْهِ لِكَ سَرِيرَتِي، مُحافِظًا على لِه النّاسِ مِنْ تَفْسِى بِجَبِيعِ ما أَنْتَ مُطلّعٌ عَلَيْهِ مِنِّى فَأْ بَدِى النّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِى وَأَفْضَى البّكَ بِسُوءَ عَمَلِى تَقَرُّبًا الْى عِادِلْتَ وَتَباعدًا مِنْ مَرْضَاتِكَ (")

الارادة (١) يعنى من و رده هلك فيه ولم يصدرعنه (٢) شرقى كشعب : غص وهـنـا يمثيل لحالة الطامع بحال الظمآن فريما يغص بالماء قبل ان ير وى به و ربا هلك الطامع فى الطلب قبل الانتفاع بالمطاوب (٣) يستعيذ بالتمان يكون حسن الظاهر سبيء الشريرة فيرى الناس منه ما يرضهم و يضمر ما لا يرضى الله م محافظا : حالمن الياء في سريرتى م رئام بهمزأ وبياء بعسد الراء: اظهار العمسل لهسم ليحمدوه وقوله بجميع متعلق برئاء وقال ع لاوالَّذِي أَمْسَيْنَامِنَهُ فِي غُبْرِ لِيَلَةٍ دَهُمَاءَ تَكْشِرُ عَنْ يَوْمِ أُغَرَّ مَا كَانَ كَذَا وَكَذَا (''

وقال ع قَلَيْلُ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرِ مَعْلُولِ '' وقال ع اذًا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُنْشُوهَا وقال ع مَنْ تَذَكِّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

وقال ع لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ كَالْمُمَايَّةِ مَعَ الإِبْصَادِ (\*) فَقَدْ تَكَذَٰكِ النَّيْصَحَةُ الْمَقَلُ مَنِ اسْتَنْصَحَةُ

(۱) الغبر بضم فسكون : البقية م الدهماء : السوداء م تكشر يقال كشرعن أسنانه كضرب أبداها في المنحك ونحوه م أغر : أبيض الوجه يقسم بالله الذي أمسى بتقديره في بقية ليلة سوداء تنفجر عن فجر ساطع الضباء و وجه الشبه الذي اسى بتقديره في بقية ليلة سوداء تنفجر عن فجر ساطع الضباء و وجه الشبه ظاهر (۲) عاول : مسوم يقول العمل القليل الذي تواظب عليه غير من الكثير الذي السماكة به فتة تكارس) الروية بفتح فكسرفتشديد : اعمال العقل في طلب العيون السواب وهي أدل على طريق الحق من الماينة بالبصر م فقد تكذب العيون أطله الان الانسان قديرى العظم البعد صغيرا وقديرى المستقم معوجا كافي الماء ولا غش العقل من السناد ويق المنافقة ويقال المستاد ويق أساء النصيحة ليست هي وية البصر ويس العماق المواعل هود الحسوس فان البصر قديغش وانما البصر ويم المقل فهو الذي لا يكذب ناصحه

وقال ع يَنْكُمْ ويَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْفِرَّةِ (')
وقال ع جاهلُكُمْ مُزْدَادٌ وعالمُكُمْ مُسَوِّفُ (')
وقال ع قَطَعَ الْمِلْمُ عُدْرَ الْمُتَمِلَّايِنَ
وقال ع كُلُّ مُعاجِلٌ يَسَأْلُ الْإِنْظَارَ وَكُلُّ مُوَجِلٌ يَسَالُ الْإِنْظَارَ وَكُلُّ مُوَجِلٌ يَشَمَّلُ بِالتَّسُوفِ ('')

وَقَالَ عِ مَاقَالَ النَّاسُ لِشَىٰهُ طُوبَى لَهُ الاَّ وَقَدْ خَبَأَلَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ سُوء

(وسُـنِل عَنِ الْفَدَرِ فَقَال) طَرَيقٌ مُظْلِمٌ ۚ فَلَا تَسَلُـكُوهُ وَ وَعِيرٌ اللهِ فَلَا تَسَلُـكُوهُ وَ وَعِيرٌ اللهِ فَلَا تَنْـكَلَّفُوهُ (')

<sup>(</sup>۱) الغرة بالكسر: الغفلة (۷) من داديك ترفى العمل ويفالى فيه على بسيرة مسوف: يؤخر الاعمال عن أوقاتها (۳) كل بالتنوين فى الموضعين مبتدأ خبره معاجل بفتح الجيم فى الاول ومؤجل بفتحها كذلك فى الثانى أى كل واحد من الناس يستمج المأجلة والكنه يطلب الاخلاراى التأخير وكل منهم قدأ جل التم عروه ولا يعمل تعالى بتأخير الاجل والفسحة فى موته وتمكنه من تدارك الفات فى المستقبل (٤) قال الشيخ محد عبده فى معنى هذه العبارة فل عمل كل عمله المفروض فى ولا يشكل فى الإهمال على القسدر والقى أظنه ان معناها تهى عن الخوض فى القدر والبحث تعلله الامرارة وتنبيه على ان ذلك بعيد عن مدارك العقول

وقال ع إِذَا أَرْذَلَ اللهُ عَبْدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْمِلْمَ <sup>(١)</sup> وقال ع كانَ لِيْ فيما مَضَى أُخُ فِي اللَّهِ وَكَانَ يُنظِمُهُ في عَيْنِي صِغْرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَكَانَ خَارِجًا مِنْ سُلْطَانِ يَطْنَهِ فَلاَّ يَشْنُهِي مَالاً يَجِدُ ولاً يُكَذَّرُ إِذَا وِجِدَ ، وَكَانَ أَكْثَرَ دَهُرِهِ صامتًا ، فإنْ قالَ بَدُّ الْقَائِلِينَ (٢) وَتَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، وكانَ صَعيفًا مُسْتَضَعْفًا ، فإنْ جاء النجةُ فَهُوَ لَيْثُ عَابِ وَصَلُّ وَادِ ٣٠ لاَيْدُنَى بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتَىَ قَامَنِيا ( ) وَكَانَ لاَيْلُومُ أَحَـدًا عِلَى مَايَجِهُ الْمُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتَذَارَهُ (' وكانَ لا يَشْكُو وَجَمًّا الاَّ عنــدَ بُرْثُهِ ، وكانَ يَقُولُ مَايَفَمَلُ ولا يَقُولُ مَالاَ يَفْعَلُ ، وكان إِذَا غُلِبَ على الْكَلاَمِ لَمْ يُغْلَبُ على السُّكُوتِ،

<sup>(</sup>۱) أردنه جعلهرديلا و حظر عليه العلم: منعه اياه (۲) بدالقائلين: كفهم عن القول ومنعهم الكلام و نقع الغليل: أدهب العطس (۳) الجد بالكسر صدا لهزل و الليث ون أسهاء الاسد و الغاب : اسم جنس جعى واحده الغابة وهي الشحر الكثير الملتف يستوكر في الاسد العل بالكسر: الحية (٤) الادلاء بالحجة: احضارها (٥) لا ياوم أحدا الحيم يعنى أنه كان لا ياوم على فعل يصح فيه الاعتدار الا اذا سمع العذر

وكَانَ عَلَى مَايَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَشَكُمْ ، وَكَانَ اذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ (' يَنْظُرُ أَيْهُمَا أَفْرَبُ الْىالْهُوَى فَخَالَفَهُ ، فَعَلَيْكُمْ بَهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَالْزَمُوهَا وَتَنافَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلُمُوا أَنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلُمُوا أَنْ أَخْذَ الْقَلِيلِ عَبَرٌ مِنْ تَرْكُ الْكَثِيرِ

وقال ع لَوْلَمْ يَتْوَعَّدِ اللهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ (<sup>(1)</sup>لَكَانَ يَجِبُ أَنْلاَ يُمْصَى شُكْرًا النِمَهِ

( وقال ع وقد عزَّى الأَشْتُ بنَ قبس عن ابنِ لهُ )

الشَّتُ انْ تَحْزَنْ على ابنكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ،

وَانْ تَصْدِرْ فَفِى اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ ، بِالْشَعْثُ انْ
صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا جُورٌ ، وانْ جَزِعْتَ جَرَى
عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا ذُورُ (") إبنكَ سَرَّكَ وَهُو بكنَ وَفِتْنَةٌ (")
عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَا ذُورُ (") إبنكَ سَرَّكَ وَهُو بكن وفِتْنَةٌ (")

<sup>(</sup>۱) بدههالامرجاً و بغته (۲) التوعدالوعيدييني ان الله لولم يوعدبالعقاب على معصيته لوبمب ان يطاع شكرا على نعمته وهذا من باب لولم يخف الله لم يعصه (۳) مازور: مقترف للوزوهوالذنب (٤) سرك : أكسبك السرور عند ولادنه وهو بـلاء وفتنة لما في ريته من الكافة والمشقة ولم افي محبته من

وحَزَّنَكَ وَهُوَ ثَوَابٌ وَرَحْمَةٌ

(وقال ع على تَبْر رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَاعَةَ دُفْنَ ) إِنَّ الصَّبْرَلَجَمِيلُ الاَّ عَنْكَ وَانَّ الْمَزَعَ لَقَبِيحٌ الاَّ عَلَيْكَ دُفْنَ ) إِنَّ الصَّبْرَلَجَمِيلُ الاَّ عَنْكَ وَانَّ الْمَزَعَ لَقَبِيحٌ الاَّ عَلَيْك

وَانَّ الْمُصابَ بِكَ لَجَلِيلٌ وانَّهُ تَبْلَكَ وَبَمْدَكُ لَجَلَلٌ ﴿ (١)

وقال ع لاتَصْحَبِ الْمَاثِقَ (\* َفَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لِكَ فِمْلَهُ وَيَوَدُّ أَنْ تَسَكُونَ مِثْلَهُ

( وقدستل ) عَنْ مَسافَةِ ما يَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَثْرِبِ

(فقال عليهِ السلام) مَسِيرَةُ يَوْمِ الشَّمْسِ

وقال ع أَصْدِقَاتُكَ ثَكَانَةٌ وَأَعْدَاوُكَ ثَكَانَةٌ فَأَصْدِقَاوُكَ ثَكَانَةٌ فَأَصْدِقَاوُكَ صَدِيقَكَ وَعَدُو كَ وَأَعْدَاوُكَ عَدُوْكَ وَعَدُوْ كَ وَأَعْدَاوُكَ عَدُوْكَ وَعَدُوْ صَدِيقُ عَدُوْكَ وَعَدُوْ كَ وَعَدُوْ كَ وَعَدُوْ كَ

(وقال ع لِرَجُلِ رَآهُ يَسْنَى عَلَى عَدُوِّ لَهُ بِمَا فِيهِ اضْرَارُ بَنْفْسِهِ) انَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعَنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رَدْفَهُ (<sup>(۲)</sup>

الاستفال . أُسِونك : أ كسبك الحزن وذلك عند موته (١) الجلل بالنحريك : المين الصفير وقد يطلق على العظم وليس مراد اهنا (٢) المائق : الاحق

(۳) الردف بکسر فسکون هومن پرکب خاف الرا کب

وفال ع ما أَكْثَرَ الْمِبَرَ وَأَقَلَّ الِاعْتِبَارَ وقال ع مَنْ بَالَغَ فَى الْخُصُومَةِ أَثِمَ وَمَنْ قَصَّرَ فِيها غَلِمَ ("ولا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِىَ اللهُ مَنْ خاصَمَ وقال ع ما أَهمَّنِي ذَنْبُ أُمْلِتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ وقال ع ما أَهمَّنِي ذَنْبُ أُمْلِتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ

(وسئل ع كيفَ يُحاسِبُ اللهُ الخلقَ على كَثَرَتهمُ ) فقال ع كَمَا يَدْزُقُهُمُ على كَثْرَتِهِمْ

( فقيل كيف يحاسبهم ولا بَرَوْنَهُ )

قال ع كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلا يَرَوْنَهُ

وقال ع رَسُولُكَ تَرْجُمُانُ عَقَالِكَ وَ كِتَابُكَ أَبْلَغُ

ما يَنْظِقُ عَنْكُ

<sup>(</sup>۱) ظلم : لان عدم المبالغة وان كان فيدوقوف عندا لحق قد لا يوصل الانسان الى درجة الانصاف (۲) درجة الانصاف (۲) ما أهمنى : ما أحزتني يقول لم أكسب ذنبا ولم القاترف ما يحز نني وعندى بعدرة و عدمه له الاصليت ركمتان تحقيقا لمن التو . مة

وقال ع ما الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدِاشَتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحْوَجَ الَى الدُّعاء منَ الْمَافَى الَّذِي لاَ يأْمَنُ الْبَلَاء

وقال ع النَّاسُ أَبْنَاءِالدُّنْيَا وَلا يُلاَمُ الرَّجُلُ عَلَىحُبِّ أَمِّهِ وقال ع انَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللهِ (١) فَمَنْ مَنْعَهُ فَقَدُ مَنْعَ اللهَ ومَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللهَ

وقال ع مازَنَی غَیُورٌ قَطَّ مقال ہ کُفَ مالاُعَا حاسہُ

وقال ع كَفَى إِلاَّجَلِ حَارِسًا

وقال ع يَنَامُ الرَّجُلُ على الشَّكُلِ ولا يَنَامُ على الْحَرَبِ (') (ومَمْـنَى ذَلكِ أَنَّهُ يَصبِرُ على قَتْلِ الأُولاَدِ ولا يَصبِرُ عَلى سَلْبِ الأَمْوَال) سَلْبِ الأَمْوَال)

وقال ع مَوَدَّةُ الآباء قَرَابَةٌ بَيْنَ الأَبْنَاء (٢٠ والْقَرَابَةُ الَى

<sup>(</sup>١) رسول الله : يعنى ان المسكين لما قدر الله له رزقه كأنه أرسله الى الاغنياء يمت مهم به (٧) الشكل بضم فسكون : هوفق الاولاد و الحرب محركة : سلب المال (٣) قرابة بين الانباء : يعنى ان عبة الآياء تؤثر في أبنائهم أثر القرابة من التعاون والمراف قدة والقرابة الخ و يعنى ان احتياج القرابة الى الحب أسلم احتياج المجرابة الى الحب أسلم احتياج المجرابة النافر ابة لان الفوم المتحابين وان ام تكن ينهم رحم يأخذ كل منهم

الْمُوَدَّةِ أَحْوَجُ مِنَ الْمُوَدَّةِ الْى الْفَرَابَةِ

ونال ع التُّمُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِ بِنَ فَإِنَّ اللهُ تَمَالَى جَمَلَ اللهُ تَمَالَى جَمَلَ اللهُ تَمَالَى جَمَلَ الْحَقَّ على أَلْسِنَتَهِمْ أَ

وقال ع لايَصَدُّقُ الِمِمانُ عَبْدٍ حَتَّى يَكُونَ بِما فِي يَدِ اللهِ أَوْ ثَقَ مِنْـهُ بِما فِي يَدِهِ (١)

وقال عَ الْأَنِسِ بْنِمالك وقد كان بَمْنَهُ الْيَ طَلْحَةَ وَالزَّبِيرِ لَمَّا جَاءَ الْيَ الْبِصْرَةِ يُذَ كَرُهُما شَيْثًا مِمَّا سَمِمَهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي مَمْناهُما فَلَوَى عَنْ ذَلِكَ فَرَجَعَ الَيْهِ فَقَالَ (\*) (الِّي أُنْسِيتُ ذَلِكَ الأَمْرَ)

فَفَالَ عِ انْ كُنْتَ كَاذِبًا فَضَرَبَكَ اللهُ بِهِا يُضَاءُ لامِعَةً لاَنْهُ إِلَيْضَاءُ لامِعَةً لاَنْهُ وَلا اللهُ اللهُ

بيدالآخودون الاقارب ليس بينهم محبة (١) أى حتى تكون ثقت مهما عندالله من ر زق وفضل شدمن ثقته بما في بده (٢) فقال : الضمير فى قال ورجع ولوى لانس ر وى ان انسا كان فى حضرة النبي صلى الله عليه وسسلم وهو يقول لطلحة والزبير انكاتحار بإن عليا وأتما له ظالمان في وجههِ فَكَانَ لاَيْرَى إلاَّ مُبْرَقَمَّا )

وقالَ ع انَّ الْقِلُوبِ إِقْبَالاً وَإِذْبَارًا (' فَإِذَا أَقْبَلَتَ فَاحْمِلْهَا عَلَى النَّوَافِلِ وَاذَا أَذْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ وقالَ ع وَفِي الْفُرْآنِ نَبَأْ مَافَئِلَكُمْ وَخَبَرُ مَا يَفَدَ كُمْ

وقالَ ع وفي القرآنِ نبياً ماقبلسكم وخبرُ مابعد كر وحُكُمُ ما يَشَكُمُ (٢)

وقالَ ع رُدُّوا الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جاء فانَّ الشَّرَّ لايَدْفَمَهُ الاَّ الشَّرُّ (٣)

وَقَالَ عِ لِكَانِهِ عُبِيْـدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ أَلِيْنَ دَوَاتَكَ وأطلِ جِلْفَـةَ قَلَمِكَ (<sup>()</sup> وَفَرِّجْ بَيْنَ السَّطُورِ

(١) اقبالا : رغبة في العمل ، أدبارا : كراهة العمل (٢) في القرآن الح يعني ان قصص القرآن قد أنبأت عن أحوال الاولين ومصيراً مر الآخرين اذا اللاحق يعل حاله من سنة الله في السابق كاأنه علم من القرآن حكم ما بين الخاطبين بالاحكام التي تصريحليها (٣) ردوا الحجر الح : كناية عن مقابلة الشر بمثله ليرتدع فاعله وذلك ان لم يكن دفعه بالاحسان قال الشاعر

وفى الشريجاة حيسسن لاينجيك احسان

ولعلى بن الجهم

فقال عجيناقلت قد كان بعض ما د ذكرت لعل الشر يدفع بالشر (٤) القدواتك : ضع فهاالليقة ، جلفة القراباكسر: ما بين مبراه وسنته . وقرَمطْ يَيْنَ الحُرُوفِ فإنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ بِصِبَاحَةِ الْخَطَّ وقالَ ع أَنَا يَمْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ والْمَالُ يَصْوُبُ الْفُجَّارِ (ومعنى ذَلكَ) انَّ المُؤْمِنِينَ يَتَبِّعُونَنِي وَالْفُجَّارُ يَتَبَعُونَ المالَ كَمَا تَتَبَعُ النحلُ يَمْسُوبَهَا وَهُوَ رَثْيَسُهُا

(وقالَ لَهُ بَمْضُ اليهود مادَفَنتُمْ نَبِيَّكُمْ حَتَى اختلفتُمْ فَيهِ) فقالَ عليهِ السلاَمُ لهُ انَّمَا اخْتَلَفْنا عَنهُ لافِيهِ (١) ولَكِنِّكُمُ

مَاجَفَّتُ أَرْجُلُكُمُ مِنَ الْبَحْرِحَتَّى قُلْتُمْ لِنَبَيِّكُمُ اجْسَلُ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلَهُ فَقَالَ انْكُمْ فَوْمٌ غَجْلُونَ

(وقيلَ لَهُ بأَى شَيْء عَلَبْتَ الْأَفْرَانَ)

فَقَالَ عَ مَالَقِيتُ رَجُلاً الاَّ أَعَانَنِي عَلَى فَنْسِهِ (يُومِيُّ بِذَلِكِ الَى نَسَكُنْ ِهَيْبَتِهِ فِي الْقُلُوبِ )

َ وَقَالَ عَ كِلابْنِهِ عَمِّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَابُنَيَّ الِّيَ أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَمَذَ بِاللهِ مِنهُ

وقرمط: قارب بين الحروف وضيق فواصلها (١)عنه: يعنى انما كان الاختلاف في الاخبار التي و ردت عنه ولم يكن في صدقه وأصول الاعتقاد بدينه

فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ '' مَذْهَشَةٌ لَلْمَقْلِ دَاعِيَةٌ لَلْمَقْتِ (وقالَ ع لِسائِلِ سألَهُ عَنْ مُغْضِلَةٍ '') سَلْ تَفَقَّهَا ولا نَسْأَلْ نَمَنْتًا فَإِنَّ الْجَاهِلَ إِللْتَمَلِّمَ شَيْبِهُ ۚ بِالْمَالِمِ وَإِنَّ الْمَالِمَ النَّمَسِّفَ شَبِيهُ بالجَاهِلِ المُتَمَنَّتِ

(وقالَ عليهِ السلامُ لِمِبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَّاسِ وَقَدْ أَشَارَ عَلَيْهِ فَى شَیْءَ لَمْ بُوَافِقْ رَأْیَهُ عَ) لَكَ أَنْ تُشِیرَ علی وأری فإنْ عَصَیْتُكَ فأطیمی ((وَرُوِيَ اللهٔ علیهِ السلامُ لَمَّا وَرَدَ الْمُحُوفَةَ فادِمًا مِنْ صَفِیْنَ مَرَّ بِالشِبَامِیِّینَ (افَسَمِعَ بُکاء النِساء علی قَتْلَی علیمِ مَنْ مَنْ صَفِینَ وَخَرَجَ النِساء علی قَتْلَی صَفِینَ وَخَرَجَ النِسِهِ حَرْبُ بْنُ شَرْحَبِیلِ الشِبَامِیُّ وکانَ مِن وَجُوهِ فَوْمهِ)

<sup>(</sup>۱) منقصة الدين : لان الفقير قدي عمله فقره على الخيادة أوالكذب أواأنل أو القعود عن نصرة الحق وكل ذلك نقص في الدين (۲) عن معضلة : أي أحجية بقصد المعاياة لا بقصد اللعاياة لا بقصد اللعاياة لا بقصد اللعاياة لا بقصد اللعاياة البصرة ولا بن الزبير طلحة بولاية البصرة ولا بن الزبير بعد بولاية الكوفة ولما وية باقراره في ولاية الشام حتى تسكن القاوب وتم يعمقالناس وناتي الخلافة بوانيها فقال مبرالمؤمنين لأفسد ديني بدنياغيرى والك أن تشيرالي (٤) بالشباعيين : نسبة الحالشام على

فقال ع لَهُ تَغَلِّكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَاأَسْمَعُ (''أَلَا تَنَهُوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِينِ (وَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا مُلَيْ مَنْ مَثْنَى مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فَيْنَةٌ لِلْوَالِي وَمَذَلَّةٌ لِلْمُؤْمِنِ ('')

(وقال ع وقد مرَّ بِفَتْلَى الْنَوَارِج يَوْمَ النَّهْرَوَانِ)
بُوْسًا لَكُمْ لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّ كُمْ (فَقِيلَ لهُ مَنْ غَرَّهُمْ
يا أُمِيرَ المؤمنينَ فقالَ ) الشَّيْطِانُ الْمُضِلُّ والأَفْشُ الأَمَّارَةُ
بِالسَّوْمِ غَرَّتُهُمْ بِالْأَمَانِيِّ وَفَسَحَتْ لَهُمْ بِالْمَاصِي وَوَعَدَتْهُمُ
الْإِظْهَارَ فَاقْتَحَمَتُ بِهُ النَّارَ

وقال ع اتَّقُوامَمَاضَى اللهِ فِي الْحَلُواتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَهُوالْحَاكَمُ كُمُ وقال ع لَمَّا بَلَنَهُ قَتَلُ مُحَدِّ بَنِ أَبِي بِكُو ) إِنَّ حُزْنَنا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ شُرُورِهِمْ بِهِ ، إِلاَّ أَنْهُمْ نَقَصُوا بَغِيضًا ، وتَقَصْنا حَبِيبًا

<sup>(</sup>١) تغلبكم نساؤكم: تفهر كم على ماأسمعه منهن من البكاء ، الرفين : صوت البكاء (٧) قدا مان مشاكه وأنت من وحد والقدم و وأنا و كرد فنه المان المنافقة فنه

<sup>(ُ</sup>٧)يقول انمشيك وأنت من وجوه القوم مى وأنارا ك فتنة المحاكم تنفخ فيه روح الكبر ومذلة المؤمن يجعله بمنزلة العبد والخادم

وقالَ عليهِ السلاَم الْمُمْرُ الذِي أَعْذَرَ اللهُ فِيهِ الَى ابْنِ آدَمَ سِيُّونَ سَنَةً (١)

وقالَ ع ماظَفِرَ مَنْ ظَفَرَ الإِثْمُ بِهِ والْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ (°)

وقالَ عِ إِنَّالَٰهُ سُبُحانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِياهُ أَفُوَاتَ الْفُقْرَاءُ فَمَا لَي اللَّهُمُ الْفُقْرَاءُ فَمَا جَاعَ قَقِيرُ اللَّهِ بِمَا مُنِّعَ بِهِ غَنِيٌّ واللهُ تَمَالَى سَائِلُهُمُ عَنْ ذَلِكَ

وَالَ ع الاسْتِفْنَاءِ عَنِ الْمُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ (\*\*) وَالَ عَلَيْ الصِّدْقِ بِهِ (\*\*) وَالَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱) أعنرالله فيه الى ابن آدم: يهنى ان المستالتي يكون فيها عنر الانسان اذا علم و مال الى الشهوات هى ستون سنة لا نه في تلك المدة لا يعلم قوقر بما تجعل الشهو ته سلطان الشهوة اذاك (۷) ماظفر الم يعنى ان من ظفر على خصمه متوسلا الى ذلك بارتكاب و ية لا يعد ظافرا على الحقيقة لا نه لا نصر قال تتصرت عليه ذو به فالقته في النار و الفالب الح: « هو بعنى ماقبله (٣) يعنى ان من استغنى عن المند وابي فعلما يوجب أعز واعلى عن ترك الوفاء بالحقوق واتى بالعنر صادقا في لان المتند لا يخاومن شوائب الخضوع على كل حال

على مُمَاصِيهِ

وقالَ ع اذَّ اللهُ سُبُحانَهُ جَمَلَ الطَّاعَةَ غَنيِمةَ الأَكْيَاسِ عِنْدَ تَشْرِيطِ الْعَجَزَةِ (١)

وقالَ ع السُّلطانُ وَزَعَةُ اللهِ فِي أَرْضِهِ ("

(وقالَ ع في صفّةِ المُؤْمِنِ) المُؤْمِنُ بِشْرُهُ في وجْمِهِ ("

وحُزْنُهُ فِي قَلْهِ ، أُوسَعُ شَيْءَ صَدُرًا ، وأَذَلُ شَيْء نَفُسًا (٤) ، يَكْرَهُ الرَّفْعَةَ ، وَيَشْنَأُ السَّمْعَةَ ، طَوِيلٌ غَمَّهُ ، بَعِيدٌ هَمَّهُ ، كَثَيْرٌ

(۱) الاكاس ، جع كيس وهو العاقل ، الجزة جع عابز وهو المقصر في عمله لفله تسهوته على عقله يعنى ان العجزة اذا فرطوافي على تامن أحمال الخبر وفعله العقلاء كان ذلك غنيمة العقلاء فأخذون ثوابه وينالون أجو (۲) الوزعة جع وازع بمعنى الحاكم لان الحاكم لان الحاكم العنال المجنس (۳) البشر بكسر فسكون البساسة والطلاقة يعنى ان المؤمن لا يظهر على وجهد الاالسر و روان كان و ين القلب والكلام كناية عن صرا لمؤمن المقدول وتحملهم (١) وأذل شئ نفسا : لانه يخضع التكريم في المكترب الموقعة : يبغض التكريم في المكثير الحزن العالمة ويشنا السمعة لا يحب أن يسمع أحد بما يعمله الله و طو يل لا تعلق المكترا لحزن العالمة ويدا الموقعة : يعنى المكثر الحزن العالمة بعد المورد ويدان المدور المحملة الله والمورد المناس المتعالم المورد المناس المعالم المورد المناس المتعالم المورد المناس المعالم المورد المناس ا

صَمَتُهُ ، مَشْنُولُ وَقَتُهُ ، شَكُورُ صَبُورٌ مَنْمُورٌ بِفِكْرَ يَهِ ('') صَنَيِنٌ جَنَّتِهِ ('') ، سَهِلُ الخَلِيقَةِ ، لَيِّنُ الْمِرِيكَةِ ، نَفْسُهُ أَصَلَبُ مِنَ الصَّلَدِ ('' وهُو أَذَلُ مِنَ الْعَبْدِ

وقالَ ع لَوْ رَأَى الْمَبْـدُ الأَجَـلَ ومَصِيرَهُ لَا بْنَصَ الأَمَلَ وَغُرُورَهُ الْمِنْسَ

وقالَ ع لِكُلِّ امرِئ فيمالِهِ شَرِيكانِ الْوَارِثُ والحَوادِثُ وقال ع الدَّاعِي بِلاَ عَمَلِ كالرَّامِي بِلاَ وَتَرِ<sup>(1)</sup>

وقال عليهِ السلاَمُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ ومَسْمُوعٌ ولا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ اذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ (°)

(١) مغمو ر بفكرته: غارق في بحرافكاره الجاللة فيا يجب عليه انفسه و لاخوانه المؤمنين (٧) ضنين: بخيل وقدضن كفرح وضوب و مخلته الحلة بالفتح: الماجة يمني انه لا يظهر فقره الناس و الخليقة: الطبيعة و العربكة: النفس (٣) أصلب من الصلد: الصلب الحجر الصلب و قدس المؤمن أصلب منه في الحق وان كان في تواضعه أذل من العبد (٤) كالرامي بلاوتر: تشبيه في عدم الفائدة لان من ومي سهمه عن قوس لاوتر له اسقط سهمه فل يصب كذلك من دعالة بلا عمل صالح لم رفع الله دعاءه الى السماء أعنى لا يحيب دعاءه (٥) مطبوع: واسخ في النفس يظهر اثره في الاجمال و مسموع: منقول محموظ والعلم الحقيق هو ما كان مطبوع يظهر اثره في الاعمال و مسموع: منقول محموظ والعلم الحقيق هو ما كان مطبوع

وقال ع صَوَابُ الرَّأْيِ بِالنَّوْلِ يَقْبِلُ بِإِقْبَالِهِا ويَذْهَبُ مابها(۱)

و قال ع الْمَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَالشَّكْذُ زِينَةُ الْفِنَى وقال ع يَوْمُ الْمَدْلِ على الظَّالِمِ أَشَـدُّ مِنْ يَوْمِ الجَوْرِ على الْمَظَلُومِ

وقال ع الأقاويلُ مَحْفُو ظَةٌ وَالسَّرَائِرُ مَبَلُوَّةٌ ('' (وكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) وَالنَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ ('''الاَّ مَنْ عَصَمَ الله ، سائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ، وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ ، يَكَادُ

<sup>(</sup>۱) يقسل باقبالها: يماويه الإن اقبال الدولة كناية عن سلامتها وارتفاعها فكانها تقبل على صاحبها قطاب ملائد خدر مامها وان لم يطلبها وعدالدولة يعطى المسقل قوة الفكر و يفتحه باب الرشاد وادبارها يقع بالعسقل في الحيرة والارتباك في مد عنه صائب الرأى (۲) مباوة: بلاها الله أعنى اختبرها وعلمها بريدان ظاهر الاعمال وخفيها معاوم لله و رهينة: مرهونة باعما لحافان كانت حسسنة خلصتها و وان كانت سيئة حبستها (۳) منه وصون : جعمنه وص وهوا لمأخوذ عن رشده كانه تقص منه يعض جوهره و مدخولون و جعمد خول وهوا لمباب بالسفل عن رشده كانه تقص منه يعض جوهره و مدخولون و جعمد خول وهوا لمباب بالسفل عرد وهي العقل والقلب

أَفْضَلُهُمْ وَأَيَّا يَرُدُّهُ عَنْ فَصْلِ وَأَ بِدِالرَّضَى وَالسَّخْطُ وَ يَكَادُ (١) أَصَلَهُمْ عُودًا تَذَكَأْهُ اللَّحْظَةُ وَلَسَتَحِيلُهُ الْكِلَمَةُ الْوَاحِـدَةُ (١) مَمَاشِرَ النَّاسِ التَّوَا اللَّهَ فَكُمْ مِنْ مُؤْمِّلِ مالاَيَبَلُفُهُ ، وبان مالا يَسَكُنُهُ وجامع ما سَوْفَ يَنْزُ كَهُ ، ولَعلَّهُ مِنْ باطل جَمَعَهُ ، يَسْكُنُهُ وجامع ما سَوْفَ يَنْزُ كَهُ ، ولَعلَّهُ مِنْ باطل جَمَعَهُ ، يَسْكُنُهُ وجامع ما سَوْفَ يَنْزُ كَهُ ، ولَعلَّهُ مِنْ باطل جَمَعَهُ ، وَمِنْ حَقَّ مَنْعَهُ ، أَصَابَهُ حَرَامًا واحْتَمَلَ بِهِ ا ثَامًا ، فَباء ورَّدِو وقَدِم على رَبِّهِ آ سَفًا لاهِفًا قَدْ ( خَسِرَ الدُّنْيَا والآخِرَةَ فَلَكَ هُوَ الْخُسْرَانُ اللَّهِينُ )

وقال عليه السلاَمُ مِنَ الْمِصْمَةِ تَمَذَّرُ الْمَاصِي ('') وقال ع ماء وَجْمِكَ جامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّوَّالُ فانْظُرُعِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ

(۱) يكادا خيمنى ان أزيدهم عقلا بقرب أن برده عن زيادة عقله رضاه وسخطه فاذا استرضى حكم ان أرضاه بغير حقى كا أنه يحكم بالباطل على من أسخطه (۲) أصلهم عودا: أشدهم تسكا بالشرع: تنكأه وزان تمنعه: تسيل جوحه و تأخذ بقلبه ما الدخلة: النظرة الى مشهى متستحيله: تحوله عماه وعليه يعنى ان بقلبه ما الدخلة: النظرة الى مماوقت الشهوة وأى كلمة من عظم تقوده الى موافقة الباطل (۳) قال الشيخ هومن قبيل قولممان من العصمة أن النجيد موردى حد شا

وقال ع الثَّنَاهِ بأَ كُثَّرَ مِنَ الاسْتِحْقَاقِ مَلَقُ (١) وَالنَّفُصِيرُ عَنْ الْإسْتِحْقَاقَ عَيُّ وحَسَدُ وقال ع أَشَدُّ الذُّنُوبِ مااستُمَانَ بِهِ صاحبُهُ وقالَ ع مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْـنَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ، وَمَنْ رَضَىَ برزْقِ اللَّهِ لَمْ يَحَزَّنْ عَلَى مَافَاتَهُ ، ومَنْ سَلَّ يْفَ الْبَنِّي قُتِلَ بِهِ ، ومَنْ كَابَدَ الأُمُورَ عَطَبَ (٢) ومَن اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرَقَ ، ومَنْ دَخَلَ مَدَاخَلَ السُّوءَ اتُّهُمَ ، ومَنْ كَثُرُ كَلَّمُهُ كَثَرَ خَطَوْهُ ، ومَنْ كَثَرَ خَطَوْهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ ، ومَنْ فَلَّ حَيَاثُهُ قُلَّ وَرَعُهُ، ومَنْ قُلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ ، ومنْ ماتَ فَلْتُهُ دَخَـلَ النَّارَ، ومَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسَ فَأَنْكُرَهَا ثُمَّ " رَضِيهَا لِنَفْسِهِ فَذَاكَ الأَحْمَقُ بَعَيْنِهِ ٣ وَمَنْ أَ كُثَرَ مِنْ ذَكْر الْمَوْتِ رَضَىَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْبَسِيرِ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَةٌ مِنْ

 <sup>(</sup>١) الملق بالتحريك : التملق و العي بالكسر : العجز (٧) كابدالامور : قاساهادون أن يعد الحالوسائل والاستباب فكانه يجاذبها وتطارده (٣) فذاك الاحق : لانه قدأ قام الميحة لفيره على نفسه و رضى برجوع عيبه على ذاته

عَمَلِهِ قُلَّ كَلَامُهُ الاَّ فيما يَمْنِيهِ

وقال ع لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ يَظَلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيةِ (''ومَنْ دُونَهُ بِالْفَلَبَةِ وَيُظَاهِرُ الْقُومَ الطَّلَمَةَ وقال ع عِنْدَتَناهِي الشِّدَّةِ ثَـكُونُ النُّرْجَةُ ، وَعِنْهَ تَضائِق حَلَق الْبَلَاءَ ، يَكُونُ الرِّخاهِ

وَقَالَ عَ لَبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِاتَجْمَلَنَّ أَ كُثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدُكَ أُولِياء اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِياء اللهِ فَانَ يَكُن أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أُولِياء اللهِ فَانَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَوْلِياء اللهِ فَانَ يَكُونُو الْعَدَاء اللهِ فَمَا هَمَكُ وَشُعُلُكَ بِاعْدَاه اللهِ فَا وَهَنَا وَقَالَ عِ أَكُن الْمَيْبِ أَنْ تَمِيبَ مَافِيكَ مِثْلُهُ ( وَهَنَا بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا بِمُلاَمٍ وُلِدَلَةً فَعَالَ لَهُ لِيُهْنِئُكَ الْفَارِسُ ) بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ رَجُلًا بِمُلاَمٍ وُلِدَلَةً فَعَالَ لَهُ لَيُهْنِئُكَ الْفَارِسُ ) فَقَالَ عَلَهُ لَيُهْنِئُكَ الْفَارِسُ ) فَقَالَ عَلَمُ لَيْهُ اللّهُ اللهِ السَّامُ لَا تَقُلُ ذَلِكَ وَلَكِنْ قُلْ شَكَرَتَ الْوَاهِبِ وَبَلَعَ أَشُدًّهُ وَوُزُونُتَ بِرَّهُ ( وَبَنَى وَجُلٌ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) بالمصية: لا يمتثل أمر ، ولا يجتنب نهيه أو يخرج عليه و يرفض سلطته وذلك ظلم لانه عدوان على الحق ، بالغلبة: بالقهر ، ويظاهر: يعاون ويساعد ، الغالمة: جعرظالم

مِن عُمَّالِهِ بناء فَحْمًا (١)

فقالَ عليهِ السلام أطلَعَت الْوَرِقُ رُوْسَهَا () انَّ الْبِنَاءُ

يَصَفِّ لَكَ الْغِنَى

(وقبل له عليه السلام لَوْ سُدَّ على رَجُلِ بابُ يَيْتِهِ وَتُرِكُ فيهِ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْتِيهِ رِزْقُهُ )

فقال ع مِن حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ

(وعَزَّى فَوْمًا عَنْ مَيِّتٍ ماتَ لَهُمْ )

قَمَالَ عُ الَّ هَذَّا الأُمْرَ لَيْسُ لَـكُمْ بَمَا ولاَ الَيْكُمْ الْمَا ولاَ الَيْكُمُ الْمَانِ وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَمُدُّوهُ فِي بَمْضِ النَّهَى (") وقدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَمُدُّوهُ فِي بَمْضِ السَّادِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ السَّادِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَانْتُمْ قَدِمَتُمْ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) خما : عظیاضح (۲) أطلعت : أظهرت • الورق مثل كتف : الفضة وهذا أعنى اطلاع الفضة رؤسها كنایة عن ظهو رها • حفائدالدنى : يدل عليه وهذا كالتفسير لسابقه (۳) هذا الاس : بريد الموت • ليس لكريدا : لم يكن صاحبكم أول من مات ولااليكم انهى : لم يكن ميتكم آخوالميتين • وقد كان الخبعنى ان صاحبكم هذا قد كان يسافر في بعص حاجاته فاحسبو ممسافرا فاذا طال زمن سفره فانكم ستجتمعون به وتلفو نه بعد موتك

وقال ع أيّها النّاسُ لِيرَ كُمُ اللهُ مِنَ النّهِمَةِ وجلِينَ كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النّقِمَةِ فَرِقِينَ ('' اللّهُ مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْنِدْرَاجًا فَقَدْ أَمِنَ مُحُولًا ، ومَنْ صُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اخْتِبارًا فَقَدَ صَيِّعَ مَامُولاً وقال ع باأَسْرَى الرّغْبَةِ انْصِرُ وا ('' فَإِنَّ المَرِّحَ على الدُّنْيا لايرُ وعُهُ مِنْها الاَّ صَرِيفُ أَنْيابِ الْحِدْثَانِ (''' أَيها النَّاسُ على الدُّنْيا فِي النَّاسُ عَلَيْهِ النَّاسُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ مِنْ اللللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللل

تُوَلَّوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا وَاعْدِلُوا هِا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا<sup>(3)</sup> وَقَالَتَ وَقَالُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدِسُوأً وَأَنْتَ

<sup>(</sup>١) وجلين : خالفين ، فرقين فزعين يقول كونواجيش والمالة خالفين من مكره عندالنعمة كابواكم فزعين من بلائه عندالنعمة ، أنه من وسع عليه الح يعي ان صاحب النعمة اذا لم يظن نعمت استدراجا من الله فقد أمن من مكر الله ومن كان في ضيق في عسب ذلك امتحانا من الله فقد الميس من رجة الله وضيع أجوا مأمو لا (٢) أسرى: جع أسير ، الرغبة : الطمع ، اقصر وا : كفوا (٣) المعرج على الدنيا: المائل الها أو المعول عليها والمقيم بها ، ير وعه : يفزعه ، الصريف : صوت الاستان وتحوها عند الاصطكال ، الحدثان بالكسر : النوائب (٤) الضراوة : اللهج بالشي والولوع به يقول كفوا أنفسكم عن انباع مائد فع اليه عاداتها

نَجِدُ لَهَا فِي الْخَبْرِ مُحْتَمَلًا

وقال ع إِذَا كَانَتْ لَكَ اللهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأُ بِسَانَاتَةِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَآلِهِ ثُمَّ سَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللهَ أَ كُرَمُ مِنْ أَنْ يُسَأَلُ حَاجَتَيْنِ (') فَيَقْضِىَ إِخْدَاهُمَا وَيَهْنَعَ الأُخْرَي

وقال ع مَنْ مَنَنَّ بِمِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءِ (١٠)

وقال ع مِنَ الْحُرْقِ الشَّمَاجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ وَالْأَنَاةُ

بَعْذَ الْفُرْصَةِ (٢)

وقال ع لا تَسَأَلُ عَمَّا لا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغْلُ (')

<sup>(</sup>۱) الحاجتان: هماالصلاة على النبي صلى المتعليه وسلم وماطلبته والصلاة على النبي مثل الشعليه وسلم وماطلبته والصلاة على النبي مقبولة قطعا (۲) صن : بحل و المراء : الجنو وضد الرفق و الاناة : التأتى و الفرصة : ما تتمكن به من مطاوبك ومن الحكم أن لا تستعمل ستى تتمكن واذا عكنت فلا تمهل (٤) لا تسأل الحيقول لا تتمن من الامور بعيد هاف كفاك من قريها ما يشغلك

وقال ع الْفِكْرُ مِرْ آةٌ صافِيَةٌ والاعْتِبارُمُنْذِرٌ ناصِحْ (١) وَكَفَى أَدَاً لَنَفْسِكَ تَجَنَّبُكَ ما كَرَهْتَهُ لِنَبْرِكَ

وقال ع الْمِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْمَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ ، والْمِلْمُ يَبَيْتُ بِالْمَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْـهُ (٢)

وقال ع يَاأَهُا النَّاسُ مَتَاعُ الدُّنيا حُطَامٌ مُوبِيُّ فَتَجَنَّبُوا مَرْعَاهُ (\*\* فُلَمَتُهَا أَحْظَى مِنْ طُمَأَ نِينَتِها (\*) وَبُلْفَتُهَا أَزْكَى مِنْ نَرُوتِهَا (\*) حُسكمَ على مُسكنْدِ بِهِا بالفاقةِ (\*) وأُعِينَ مِنْ غَنِيَ عَنْها بِالرَّاحَةِ (\*) ،

<sup>(</sup>۱) الاعتبار: الاتعاظ بما محسل الفير ويترتب على أهماله (۲) بهتف بالعمل: يطلبه ويناديه فان أجابه وافق العمل العمل يعنى ان العمل العمل العمل فان صادفه رسخ والاذهب (٣) الحطام كغراب: ماتكسر من يبيس النبات و ومو بئ : دو و باءمهالك و مرعاه: على رعيه والتناول منه (٤) القلعة بالضم: عدم السكون التوطن و أحظى: أسعد (٥) البلغة بالضم: مقد ارما يتبلغ بعمن القوت (٢) الفاقة : الفقر يعنى ان المكثر بالدنيا حكم المتعلم المقالم الفقر لائه كلما كثر زاد طمعه وطلبه فهوفى احتياج دائم الى ما يطمع فيه (٧) عنى كرضى: استغنى ومن كان غنى القاب عن الدنيا كان دائما في راحة تامة

ومَنْ رَاقَهُ زِيرِجُهَا أَعْتَبَتْ نَاظِرَيْهِ كَمْهَا (') وَمَنِ اسْنَشْعَرَ الشَّعْدَ وَمَنْ اسْنَشْعَرَ الشَّعْدَ بِهِا مَالَّاتْ ضَمِيرَهُ أَشْجَانًا ('') لَهُنْ رَفْصُ على سُويَدَاهِ قَلْبِهِ ('') هَمْ يَشْفَلُهُ وَهَمْ يَحْزُنُهُ كَذَلِكَ عَنَّى يُؤْخَذَ بِكَطَيهِ فَيْلَقَى بِالْفَصْاء (') مُنْقَطِعًا أَبْهَرَاهُ هَيْنًا على اللهِ فَنَاوُهُ وعلى فَيْلَقَى بِالْفَصْاء (') مُنْقَطِعًا أَبْهَرَاهُ هَيْنًا على اللهِ فَنَاوُهُ وعلى الإخوانِ إلقاؤهُ ('' انعا يَنظُرُ الْمُؤْمِنُ الى الدُّنيا بِسَيْنِ الْإِعْبَادِ ، ويَقْتَاتُ مِنْهَا بِيَطْنِ الاضْطِرَادِ ('') ويَسْمَعُ فِيها الْاعْتِبادِ ، ويَقْتَاتُ مِنْهَا بِيَطْنِ الاضْطِرَادِ ('') ويَسْمَعُ فِيها بِأَذْنُ الْمُقْتِوالْإِبْنَاسِ، انْ قِيلَ أَثْرَى قِيلَ أَكْدَى ('') وانْ فُرِحَ بِأَذْنُ الْمُقْتِوالْإِبْنَاسِ، انْ قِيلَ أَثْرَى قِيلَ أَكْدَى ('') وانْ فُرِحَ

(۱) راقه : أعجب و و صن في عينه و الزبرج بكسرتين بينهما سكون : الزينة و الكمه بالتحريك : العمى يعنى ان من نظر الى زينة الدنيا بعين الاستحسان أعمت عينيه عن الحق (۲) الشعف بالعين محركة : الولوع وشدة التعلق و الاشتجان : الاحزان (۳) لحن الضمر الاشجان و وقص : حركة وائب و سو بداء القلب : حبته يعنى ان الاشجان تلعب بقلبه (٤) الكظم عركة : مجرى النفس أى حتى يختقه الموت فيطر حبالفضاء و أبهراه : تثنية الابهر وهو و ريد العنق ومن انقطع أبهراه هلك قالكلام من باب الكناية وهو مايزيل الضرورة (۷) أثرى : استغنى : أكدى : افتقر وهذا بيان لحال الانسان في الدنيا فلايفال وهو مايزيل الضرورة (۷) أثرى : استغنى : أكدى : افتقر وهذا بيان لحال الانسان في الدنيا فلايفال استغنى حتى يسمع بعدمدة بانه افتقر

لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ هَذَا وَلَمْ يَا تَبِهِمْ يَوْمٌ فِيهِ يُبْلِسُونَ (')
وقال ع انَّ الله سُنجانَهُ وَمَنعَ الثُّوَابَ عَلَى طاعَتِهِ
وَالْمِقَابَ عَلَى مَمْصِيتَهِ فِيادَةً لِعِبادِهِ عَنْ تِقْمَتَهِ (''وَحِياشَةً لَهُمْ الْلَى جَنَّةِ ('')

( وَرُوِى أَنْهُ عِ فَلَمَا اعْتَدَلَ بِهِ الْمِنْبَرُ الاَّ قَال أَمَامَ الْحَطْبَةِ ) أَيُّهَ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهَ فَمَا خُلِقِ الرُّوُّ عَبْثاً فَيَلَهُو ، ولا تُرِكَ سُدًى فَيَلَنُو (\* وَمَا دُنْياهُ اللَّي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلَف مِنَ الآخِرَةِ اللَّي سُدًى فَيَلَنُو (\* وَمَا دُنْياهُ اللَّي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلَف مِنَ الآخِرةِ اللَّي طَفَر مِنَ الدُّنْيا بَاعْلَى هَمِّةٍ كَالآخِر الَّذِي طَفَر مِنَ الآخِرةِ بأَهْ نَى سُهْمَتَةٍ (\*) بأَعْلَى هِمِيَّةٍ كَالآخِر اللَّذِي طَفَي مِنَ الإسلام ، ولا عِزْ أَعَذُ وقال ع لا شَرَف أَعْلَى مِنَ الإسلام ، ولا عِزْ أَعَذُ

<sup>(</sup>١) يبلسون يقال البس اذايتس وتحير و يوم الحيرة هو يوم القيامة (٧) ذيادة بالذال: منعالهم عن المعاصى الجالبة النقم (٧) حياشة : سوقا يقال حاش الصيد يحوشه اذا جاء ممن حو اليه ليصرفه الى الحيالة (٤) فيلهو يشتغل بلذاته و فيلغو : يأتى باللغو وهو ما لافا قدة فيه (٥) السهمة بالضم : النصيب يعنى ان من حاز ضيبا وافر امن الدنيا وحوم ثواب الآخرة لا يساوى من أعطى قليد لا من حظوظ الآخرة الذالفاني وان كثر لاقيمة له مع الباقى وان قل

منَ التَّقْوَى ، وَلامَعْفِلَ أَحْسَنُ مِنَ الوَرَعِ ، ولا شَفِيعَ أَنْجَ مِنَ التُّوْبَةِ وَلَا كُنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ ، وَلَامَالَ أَذْهَبُ الْفَاقَةِ نَ الرِّ ضَى بالْقُوتِ ، ومَن اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَاف فَقَدِانْتَظَمَ لرَّاحَةً (١) وَتَبَوَّأُ خَفَضَ الدَّعَةِ ، والرَّغْبَةُ مَفْتَاحُ النَّصَ (١) وَمَطِيَّةُ النَّسَ ، وَالْحِرْسُ وَالْكَابُرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعِ الْىَالتَّفَحْمُ في الذُّنُوب، وَالشَّرُّ جامِعُ مَسَاوى الْمُيُوبِ (وقال ع لِجابر ابن عبد الله الانصاري) ياجابرُ قِوَامُ الدُّنيَا بِأُرْبَعَةٍ عَالَمَ مُسْتَعْمِلُ عِلْمَهُ وجاهِلِ لاَيَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَجَوَادٍ لاَ يَبْخُلُ بِمَعْرُوفِهِ إ وفَقِيرٍ لايَبِيعُ ٱخِرَتُهُ بِدُنْياهُ، فإذَا صَيَّعَ الْعَالِمُ عَلْمَهُ اسْتَنْكُفَ الجَاهِلُ أَنْ يَتَمَلَّمُ ٣٠ واذَا بَحْلَ الْغَنَى بِمَعْرُوفِهِ باعَ الْفَقِيرُ آخِرَتُهُ بِدُنياهُ (١٠) بِاجابِرُ مَنْ كَثُرَتْ نِمُ اللَّهِ عَلَيْـهِ كَثُرَتْ حَوَالِمُ ١) انتظم الراحة: يقال انتظمه الرمح أنف أدفيه ، تبوأ : نزل ، الخفض : معة . الدعةبالتحريك: كالخفضوالاضافةعلىحدكرىالنومةالثابت بنجابر اذا اص عينيه كرى النوم لرزل ، له كالى من قلب شيحان فاتك (٧) الرعية : الطمع ، النصب بالتحريك : أشد التعب (٧) استنكف الجاهل: لاستواءالعالموا لجاهل فينظره (٤) باع الفقيرالخ: لأنه يضطر الى الكذب

النَّاسِ الَيْهِ فَمَنْ قَامَ لِلَّهِ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلِدُّوَامِ وَالْبَقَاءُ (¹) وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلزِّوَالِ وَالْفَنَاءُ

(ورَوَى ابْنُ جَرِيدٍ الطبريُ في تأريخه عن عبد الرحن بن

أبن لَيْلَى الفقيهِ وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث

أنهُ قال فيما كانَ يَحُضُ بِهِ الناسَ على الجهادِ إنِّي سمعتُ عليًّا إ

عليهِ السلاّمُ يقولُ يؤمّ لقينا أهلَ الشامِ

(٢) سلم : خلص من العقاب ، برئ : تخلص من الأثموذلك ان كان عاجزا

والخيانة حتى ينال بهماشياً من الغنى (١) عرضها : جعلهاعرضة ونصهاله

[النُّكَرُ السانه وَقَلْبِهِ والتَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلَكَ مُتَّمَسُّكُ بِخَصْلْتَهُن مِنْ خصال الخَيْر ومُضَيَّمٌ خَصَلَةً ومنْهُمُ الْمُنْكُرُ بِقَلْبِهِ والتَّارِكُ بِيَدِهِ ولسانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي صَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصَلْتَيْنَ مِنَ الثَّلَاثِ وَتَمَسَّكَ بِوَاحَدَةٍ (' وَمِنْهُمْ تَارَكُ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَقِيهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الأحْيَاءُ ، وما أعْمالُ البِّرَّ كُلِّما والجِّمادُ في سَدَيلَ اللهِ عنْدَ الأَمْرِ بالمَرْوف والنَّهْى عَنِ المُنْكَرِ الأَ كَنَفْئَةٍ فِي لُعِيٌّ (٢) وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَمْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِّر ْ يُفَرُّ بَانَ مِنْ أَجَلِ وَلاَ يَنْقُصَانَ مِنْ رِزْقِ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ لُّهِ كُلِّمَةٌ عَذْلٍ عِنْــٰدَ امامٍ جاثِرِ ﴿ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ مَمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهِ السَّلَّامُ يَقُولُ )

أُوَّلُ مَاتُفَلِّبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنَ لَمْ يَعْرِفَ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُنْكِرِ

<sup>(</sup>١) أشرف الخصلتين :من اضافة الصفة الى الموصوف أى الخصلتين الفائقتين فى الشرف عن الثلاثة وليس من قبيل اضافة اسم التفضيل الى متعدد (٧) النفشة كالنفخة : يرادما عازج النفس من الريق عند النفخ

مُنْكَرًا قُلِبَ فَجُبِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ وأَسْفَلُهُ أَعْلاَهُ

وقال عليهِ السلامُ إِنَّ الحَقَّ تَقِيلٌ مَرِى؛ وانَّ الْباطلِ فيتُ وبي؛ (١)

وقالَ ع لاَ تَأْمَنَ على خَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ عَذَابَ اللهِ لِقَوْلِهِ تمالَى ( فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ الاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) ولا تَيَاْسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللهِ (") لِقَوْلِهِ تَمَالَى ( انَّهُ لا يَيَاْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ الاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)

وقال ع الْبَخْيِلُ جامِعٌ لِلَسَاوِى الْمُنُوبِ وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ الْى كُلِّ سُوءَ

وقال ع الرَّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطَلَّبُهُ ورِزْقٌ يَطَلَبُكُ فَإِنْلَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَعْمِلْ هُمَّ سَنَتِكَ عَلى هُمَّ يَوْمِكَ ،

<sup>(</sup>١) مرىء: مجودالعاقبة يفال مرأ الطعام بالتثليث مراء قعنؤ و حدث عاقبته والحق وان كان ثقيلة للفهو حدث العاقبة والحق والحق والمن العام ولاشك ان الباطل وان خف فهو مذموم العاقبة (٧) روح الله بالفتح: رحمته

كَفَاكَ كُلُّ يَوْمِ عَلَى مَافِيهِ فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَانَّ اللَّهَ تَمَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ مَافَسَمَ لَكَ وَانْ لَمْ تَسَكُنِ اللَّهَ مَنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ لِلَّا لَيْسَ لَكَ وَلَنْ يَسْبِقَكَ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ لِلَّا لَيْسَ لَكَ وَلَنْ يَسْبِقَكَ اللَّهِ مَا لَكَ طَالِبُ ، وَلَنْ يَنْظِئَ عَلَيْهِ عَالِبُ ، وَلَنْ يَنْظِئَ

وقال ع رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْمًا لَيْسَ بِسُتَذَبِرِ مِومَنْبُوطِ فِي أُوَّلِ لِيَلْهِ قَامَتَ بَوَا كِيهِ فِي آخِرِهِ (۱)

وقالَ عِ الْكَلَامُ فِي وَثَاقِكَ مَالَمُ تَشَكَّلُمْ بِهِ (٢) فإذًا

<sup>(</sup>۱) لس بمستدبره: ايس هائش بعده معفوط: منظور الى نعمته ه البواكى: جع الباكية يقول و عستقبل شخص يوما فهو تفعول المنطقة و البواكى: جع الماكية يقول و عاستقبل شخص يوما فهوت فيدولا يعيش بعده فيضافه و مايشد يكون المرء منظورا الى نعمت في أول الليل فيموت في الخوام المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة و المنطقة المنطقة و المنطقة المنطقة و المنطقة المنطقة و المنطقة المنط

مَّ كَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرَقَكَ فَرَبُّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نَمْعَةً وَجَلَبَتْ تَفْمَةً

و قال ع لا تَقُلْ ما لا تَقَلَمُ بَلْ لا تَقُلْ كُلَّ ما تَقَلَمُ فإنَّ اللهَ فَرَضَ على جَوَارِحِكَ فَرَائِضَ يَحْتَجُ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ ع احْذَرْ أَنْ يَرَاكَ اللهُ عَنْدَ مَعْصِيتَةٍ وَيَفْقِدَكَ عَنْدَ طاعَتِهِ (" فَشَكُونَ مِنَ الْعَاسِرِينَ وَاذَا قويتَ فا قوعلى طاعة الله وإذَا ضَمَّفْتَ فاضْفُ عَنْ مَعْصِيةً الله وإذَا ضَمَّفْتَ فاضْفُ عَنْ مَعْصِيةً الله

وقال ع الرُّ كُونُ الى الدُّنْيَامَعَ ماتُمَايِنُ مِنْهَا جَهَلُّ (٢) والتَّقْصِيرُ فَي حُسْنِ الْمَلَ اذَا وَتَشِتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنُ ، والتَّقْصِيرُ فَي حُسْنِ الْمَلَ اذَا وَتَشِتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنُ ، والطَّمَأُ نْبِينَةُ الْى كُلِّ أُحَدٍ قَبْلَ الإِخْتِبَارِ عَجْزُ

<sup>(</sup>١) و يفقدك: يقال فقده كضر به اذاعد مه فل يجده والكلام من باب الكناية يقول احداراً ن كون من باب الكناية يقول المدران كون من جاذاك ون من الحالين ويطم كانك وما أنت عليه في حاسبك على صنعك (٢) الركون الى الدنيا: الثقة بها هم معانفان: تشاهد يقول ان الثقة بالدنيا بعدما تراهمي تقلباتها وعدم ثباتها على خير ولا شرجهل وهمى عن طريق الرشده الغين بالفتح: الحسارة الفاحشة وعند اليقين بثواب الله لاحسارة أخش من الحرمان بالتقصير في العمل مع القدرة عليه

وقال ع مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ أَنَّهُ لَاَ يُسْصَى الاَّ فِيهِا وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ الاَّ بِتَر كِهَا

وقال ع مَنْ طَلَبَ شَيْئًا نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ (١)

وقال ع ماخيَّرْ بِغيرِ بَمْدَهُ النَّارُ ، وما شَرُّ بِشَرِّ بَمْدَهُ الجَنَّةُ (٢) وكُلُّ نَمِيمٍ دُونَ الجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ وكُلُّ بَلَاهً دُونَ النَّارِ عافيَةٌ

وقال ع ألا وانَّ مِنَ الْبَلَاء الْفَاقَةَ ، وأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَوْمَ الْفَاقَةِ مَنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ ، أَلا مَرَضُ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ ، أَلا وَانَّ مِنَ النِّمَ سِمَةَ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ ، وَأَفْضَلُ مِنْ سَمَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ ، وَأَفْضَلُ مِنْ سَمَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ ، وَأَفْضَلُ مِنْ سَمَةِ الْمَالِ صِحَّةً الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ

وقالَ عَ ۚ لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ ساعاتٍ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيها رَبُّهُ

<sup>(</sup>۱) طلب شيأ : أرادادرا كه بوساتله ، ناله أو يعضه لا بدان بدرك جميع ماطلب أوشيا منه منه الله المنه متحدد به الانكار يقول أوشيا منه منه الله المنه وقد المنه وقد المنهوة خيرامن الكسب بغير حق والتفلب بغير شرع حيث ان و راءذ الكالنار ولا شرفها يدعونا الجهاة شرامن الفقر أو الحرمان مع الوقوف عند الله المنه المنه المنه و راءذ الكالمة المنه و راءذ الكالمة المنه و راءذ الكالمة و راءذ الكا

وساعة يَرِمْ مَعَاشَهُ (١) وساعة يُخلِّى يَنَ نَفْسِهِ ويَنَ لَدُتِهَا فِيمَا يَحِلُّ اوَيَجْمُلُ ، ولَبْسَ الْمَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصًا الا فَي ثَلَاثٍ سَرَمَةً لِمَاشٍ أَوْ خُطُورَ فِي مَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِمَحْرَمِ وقال ع ازْهَـ في الدُّنْيَا يُبَصِّرُكَ اللهُ عَوْرَاتِها إولا تَنْفُلُ فَلَسْتَ بِمَنْفُولُ عَنْكَ

و قال ع تَكَلَّمُوا تُمْرَقُوا فَإِنَّ الْمَرَّ مَخْبُوهِ تَحْتَ لِسَانِهِ وقال ع خُدُّ مِنَ الدُّنِيا ماأَتاكَ وتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْـكَ فَا ذِ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأْجْمِلْ فِي الطَّلَ (\*)

وقال ع رُبِّ قَوْلِ أَفْذَ مِنْ صَوْلِ (٢) وقال ع كُلُّ مُقْتَصِرِ عَلَيْهِ كَافِ (١)

وقال ع المُنيَّة ُ ولا الدَّنيَّة ُ ، وَالتَّقَالُ ولا التَّوَسُلُ<sup>(()</sup>

<sup>(</sup>۱) يرم بكسرالراءوضمها: يعلى و والمرمة الاصلاح و المعاد: ما تعوداليه في القيامة (۲) لم تفعل: وغبت في الطلب الشيامة (۲) لم تفعل: وغبت في الولى المسول الفتح: السطوة (٤) مقتصر بسيغة اسم المفعول: يقول ان كل ما اقتصر عليه الانسان وقنع به فهو كاف له (٥) المنية ولا الله نيت: الموت يكون ولا يكون ارتكاب الخسلائن الدنية كالتذلل والنفاق و والتقلل و لا التوسل الرضى بالقليل خيرعند العاقل الشريف من التوسل الى الناس

ومَنْ لَمْ يُمْطَ قاعِدًالَمْ يُمْطَ قائما<sup>(۱)</sup> والدَّهْرُ يُومانِ يَوْمُ لَكَ ويُومُ عَلَيْكَ فاذَا كانَ لَكَ فَلاَ تَبْطَرُ واذَا كانَ عَلَيْكَ فاصْبِرْ

وقالَ ع مُقارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخَلاَقِيمِ أَمْنُ مِنْ غَوَاللهِمْ (٢) (وقالَ ع لِبَمْضِ مُخاطبِيهِ وقَدْ تَـكُلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُسْتَصْفَرُ مِثْلُهُ عَنْ قَوْلِ مِثْلِها (٢)

لَقَدُ طِرِنَ شَكِيرًا وهَدَرْتَ سَقَبًا (والشَّكِيرُ هَهُنَا أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ مِنْ الطَّائِرِ قَبْلَ أَنْ يَقُوَى ويَسْتَحْصِفَ (' والسَّقْبُ الصَّيْدِ مِنَ الإبلِ ولا يَهْدِرُ الاَّ بَمْدَأَنْ يَسْتَفُحِلَ ) الصَّيْدِ مِنَ الإبلِ ولا يَهْدِرُ الاَّ بَمْدَأَنْ يَسْتَفُحِلَ ) وقالَ ع مَنْ أَوْمَا اللَّي مُتَفَاوتٍ خَذَلَتْهُ الْحِيلُ (')

(١) قاعدا كنى القعو دعن سهولة الطلب ، قائما : عبر بالقيام عن التعسف فى القصد و و م الادراك (٢) أمن من غوا تلهم : ذلك لان المنافرة فى الاخلاق والمباعدة فيها مجلب المداوات ومن عادا مالناس وقع فى غوا تلهم فالمقار بة لحم فى أخلاقهم حافظة لمودتهم ولكن لا تجوز الموافقة فى غير حق (٣) بكامة : جلة عطيمة من القول و يستصغر مثله عن قول مثلها : يقصر من يشا كام فى الصغر عن قول مثلها : يقصر من يشا كام فى المغر عن قول مثلها (٤) كانه قال لقد طرت وانت فرخ ام تهض (٥) أوما : أشار ، المتفاوت : المتباعد يقول ان من طاب تحصيل المتباعدات وضم بعضها الى بعض خذلته الحيد ل فهار يدخع وفيه

(وقالَ ع وقد سئلَ عنْ معنى فوْلهمْ لاحوْلَ ولا نوَّةَ اللهِ باللهِ) انَّا لاَ نَمْلِكُ إِلاَّ مامَلَـكَنَا فَيَقَ مَنَى مَلَّـكَنَا فَيْكُ إِلاَّ مامَلَـكَنَا فَمَنَى مَلَّـكَنَا ماهُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّمَنَا ('' وَمَثَى أَخْذَهُ مِنَّا وَمَنَى تَـكُليفَهُ عَنَّا

(وقالَ ع لِمَعَادِ بْنِ ياسِرِ وقدْ سمعهُ يراجعُ المفيرَةَ بنَ شُنْهَ كَلَاماً) دَعَهُ ياعَمَارُ فإنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ مَنَ الدِّ بِنِ الاَّ ماقارَبَهُ مِنَ الدُّنِيا وعلى عَصْدٍ لَبَّسَ على نَفْسِيهِ (\*) لِيَجْعَلَ الشَّبُهَاتِ عاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ

وقالَ ع ماأحْسَنَ تَوَاصُّعَ الأَغْنِياءَ لِلْفُقْرَاءَ طَلَبًا لِلَّا عِنْدَ اللهِ وأَحْسَنُ مِنْهُ بِيهُ الْفُقْرَاءِ عَلَى الأَغْنِياءِ اتِّسَكَالاً عَلَى اللهِ<sup>(؟)</sup> وقالَ ع ما اسْتَوْدَعَ اللهُ امْرَأَ عَشْلاً الاَّ

<sup>(</sup>١) ماهوأملك بهمنا: هوالقوة لاتهاف قبضة الله مكافنا: فرض علينا العمل (٢) على عمد : متعلق بلبس أى أوقع نفسه في الشبة عامد التكون الشبه تعذرا له فى زلاته (٣) وأحسن منه الح لان تيه الفقير وأنفته على الغنى أدل على كمال اليقين بالله فانه بذلك قداً مات طمعا ومحاضو فاوصا برفى بأس شديد ولا شئ من هذا فى

سَتَنْقَدُهُ بِهِ يَوْمًا مَا (١)

وقال ع مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ وقال ع الْقَلْبُ مُصَحْثُ الْبَصَرِ ('' وقال ع النَّقَى رَئِيسُ الأَخْلاقِ وقال عليهِ السلامُ لاَتَجْمَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وبَلاَغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ ('''

وقال ع كَفَاكَ أَدَبًا لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَاتَكُرَهُهُ مِنْ غَبْرِكَ مِنْ غَبْرِكَ

وَقَالَ عِ مَنْصَبَرَصَبَرَالاً حْرَارِ ، وَإِلاَّ سَلَاَ سُلُوَّالاً غَمَارِ (\*) (فِي خَبْرِ آخَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال الْأَشعثِ بنِ قبسٍ مُعَزِّيًا )

تواضع النني (١) استنقاء: خلصه فن وهبه الله العقل أخر جهمن شقاء الدارين الانها بهب المقل الانها بهب المتعاول النجاء (٢) مصحف البصر : يعني اله ينتقش في القلب ما يدرك بالبصر (٣) القرب : الحدة • سددك : قومك وثقفك يقول الانطل اسانك على من حلك النطق ولا تظهر بلاغتك على من حلب فكر كوثقف عقال (٤) الاغمار : جع الغمر بتدليث أوله الذي لا نجر بة عنده ومن فا ته شرف الجلد والعبر فلا بدوما أن يساو بطول المدة فالعبر أولى

إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الأَ كَارِمِ ، وَالاَ سَلَوْتَ سَلُو الْبَهَائِمِ وَقَالَ عَ فِي صِفَةِ الدُّنَيَا تَنُرُّ وَتَصُرُّ وَتَمُرُّ ، انَّ اللهُ لَمَا لَكُمْ بَرْضَهَا ثُوَابًا لِأُولِيانِهِ ولاَ عِفَابًا لاَ عْدَائِهِ وانَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَنَرَ كُب يَيْنَاهُمْ حَلُّوا اذْإَصَاحَ بِيمْ سَائِتُهُمْ فَارْتَعَلُوا ('' كَرَ كُب يَيْنَاهُمْ حَلُّوا اذْإَصَاحَ بِيمْ سَائِتُهُمْ فَارْتَعَلُوا ('' كَرَ كُب يَئِنَاهُمُ حَلُّوا اذْإَصَاحَ بِيمْ سَائِتُهُمْ فَارْتَعَلُوا ('' وَقَالُ لا بَنِهِ الحَسنِ عَلَى النَّفَاقِينَ وَرَاءَكُ شَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا فَوَاللَّهُ اللهُ بَا اللهُ اللهُو

( وَيُرُوى هَذَا الْكَالَامُ عَلَى وَجِهِ آ خَرَ وَهُو )

أَمَّا بَسْدُ فَإِنَّ الَّذِي فِي يَمِكُ مِنَ الدُّنِيا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلُ عَبْكَانَ لَهُ أَهْلُ عَبْلَكَ وهُو طَائِرُ الْى أَهْلِ بَسْدَكَ وانَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِإِ حَدِرَجُلَيْنِ رَجُلٍ عَمِلَ فَيِما جَمَعْتُهُ بِطَاعَةِ اللهِ فَسُمِدَ بِما شَقِيتَ بِهِ أَوْ رَجُلُ عَمِلَ رَجُلُ عَمِلَ

<sup>(</sup>١)حاوا : نزلوا - اذفجائية - سائقهم : حمامهم لأنه سوقهم عن الدنياالى الآخرة

نِيهِ بِمَنْصِيَةِ اللهِ فَشَقِيتَ بِما جَمَعَتَ لَهُ وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلًا أَنْ تُؤْثِرَهُ على نَفْسِكَ وَلاَ أَنْ تَعْمِلَ لَهُ على ظَهْرِكَ فارْجُ لِمَنْ مَنَى رَحْمَةً اللهِ وَلِمَنْ بَنِيَ رِزْقَ اللهِ

(وقالَ ع لِقائِلِ قالَ بِعَضْرَتِهِ أَسْتَغَفْرُ اللهِ) ثَـكَلَنْكَ أَمْكَ أَتَدْرَى مَاالْإِسْـتَنْفَارُ . الْإِسْتِنْفَارُ دَرَجَةُ الْمُلَيَّىنَ وَهُوَ ئُمُ واقِعُ على سِتَّةِ مَعَانِ ، أَوَّلُها النَّدَّمُ على ما مَضَى . والثَّانى الْعَزْمُ على تَزْك الْمَوْدِ الَيْهِ أَبَدًا . والتَّالثُ أَنْ تُؤَدِّيَ الَى المَخْلُو فِينَ خُقُوفَتُهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللَّهَ أَمْلُسَ لَيْسَ عَلَيْكُ تَبِعَـا وَالرَّا بِمُ أَنْ تَمْمِدَ الَّي كُلُّ فَرِيضَةً عَلَيْكَ إِضَيَّعْتُمَا فَتُؤَّدُّ يَ حَقًّا، والخامسُ أَنْ تَمْمِـدَ الَّى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَّتَ عَلَى السَّحْتِ فَتَذْبِيهُ بِالأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ بِالْمَظْمِ وَيَنْشُأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ ، والسَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَفَتُ حَلَاوَةَ المُصَيَّةِ فَعَنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أُسْتَغَفْرُ اللهَ

<sup>(</sup>١) السحت بضم فسكون و بضمتين : المالمن كسب-وام

وقال ع الْحِلْمُ عَشِيرَةُ (١).

وقالَ عَ مَسْكِينُ ابْنُ آدَمَ مَكَنُّومُ الأَجَلِ مَكُنُونُ الْمَلَلِ عَفُوظُ الْمَلَلِ ثُوْلِمُهُ الْبَقَّةُ وَتَقَلَّلُهُ الشَّرْفَةُ وَتُلْتِئُهُ الْمَرْفَةُ (\*\*) ( وَرُوْيَ أَنَّهُ عَ كَانَ جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَمَرَّتْ بِهِمُ امرأةٌ جميلةٌ فَرَمَقَهَا القومُ بأَبصارِهِم )

فقالَ ع انَّ أَبْسَارَ هَذِهِ الْفُتُولِ طَوَامِعُ (" وَانَّ ذَلِكَ سَبَبُ هَبَابِهِا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُ كُمْ الَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ ( فقال رَجلٌ مَنَ الْحُوارِجِ فَاتَلَهُ اللهُ كَافِرًا مَاأَفْقَهُ فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ)

<sup>(</sup>۱) الحاعشيرة: من التشبيه البليغ بعنى ان الحلم يكون له من الاعوان والانصار ما يكون له الحب العشيرة من عشيرته لان الحار وجب المحبة و بغرس المودة (۷) مكنون العال: مستو والامم اض لا يدرى من أين تأتيه ، تؤله : تو رئه ألما بعضها اباه ، الشرقة : المرة من شرق بللاء كفر حفص به ، تشنه : تصير يعه خيث الموقة : المرة من عرق كقرح فهو عرقان (۳) طوامح : جعطامح يقال طمح البصراذا ارتفع وطمح أبعه في الطلب ، وان ذلك : الاشارة واجعة المحلم و حالمين سبب في شدة المحلم و حالمين سبب في شدة شوق الفحل الى ملامسة الانتي ولبعض الادباء من كثرت لحظائه دامت حسراته شوق الفحل الى ملامسة الانتي ولبعض الادباء من كثرت لحظائه دامت حسراته شوق الفحل الى ملامسة الانتي ولبعض الادباء من كثرت لحظائه دامت حسراته

فقال ع رُوَيْدًا انَّمَا هُوسَبُّ بِسَبُّ أَوْ عَفَوْ عَنْ ذَنْبِ (')
وقال ع افْمَلُوا الْخَيْرَ ولا تَحْفَرُ وامِنْهُ شَيْنًا فَانَّ صَغِيرَهُ
كَبِرُ وقَلِيلَهُ كَشِيرٌ ولا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ انَّ أَحَدًا أُولَى
فِيلِ الْخَيْرِ مِنِي فَيَكُونَ واللهِ كَذَلِكَ ، انَّ لَلْخَيْرِ والشَّرِّ فَعَلَمُ انَّ لَلْخَيْرِ والشَّرِّ أَهَلًا فَمَهُمَا كَنُوهُ أَهْلُهُ ('')

وقال ع مَنْ أَصْلُحَ سَرِيرَتُهُ أَصْلُحَ اللهُ عَلَا نِيْتَهُ ، ومَنْ عَمِلَ اللهُ عَلَا نِيْتَهُ ، ومَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللهُ أَشْ دُنْيَاهُ ومَنْ أَحْسَنَ فِيما بَيْنَهُ وَيَئْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَا يَيْنَهُ ويَيْنَ النَّاسِ

وقالَ عِ الْحِلْمُ غِطَاءِ سَاتَرِهُ وَالْمَقَلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ فَاسَتُوْ خَلَلَ خُلُقُكَ عِلْمِكَ وَقَاتِلْ هُوَاكَ بِمَقَلِكَ خَلَلَ خُلُقُكَ عِلْمِكَ وَقَاتِلْ هُوَاكَ بِمَقَلِكَ

وقال ع انَّ لِلهِ عِبادًا يَخْتَصْهُمُ اللهُ بِالنَّيْمِ لِنَافِعِ الْعِبادِ

<sup>(</sup>١) سببب : يقول ان الخارجي لم يقع منه الاالسب فلا يستوجب القتل وحين الله وحين المان أعفو عنه واغتنم الاجومن الله وحين المان أعفو عنه واغتنم الاجومن الله (٧) كفا كوه أهله بقعله بدل كروما تركتموه من الشريؤديه عنكما هله فلا تختاروا أن تسكونو اللشرأ هلاولا أن يكون عنكم فالخير بدل

فَيْقِرُهُمَا فِي أَيْدِيهِمِ مَا بَذَلُوهَا (\*) فَاذَامَنَمُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ أُمُّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِم

وقال ع لاَينْبَنِي الْمِبْدِ أَنْ يَثِقَ بِجَصَلَتَهْنِ الْمَافِيَةِ وَالْنِنَي لِيَمْ الْمَافِيةِ وَالْنِنَى لِيَنَا تَرَاهُ غَنِيًّا اذِ افْتَقَرَ وَمَانًا شَكَاها وَقَالَ ع مَنْ شَكَا الْحَاجَة الْي مُؤْمِنِ فَكَانَّةُ شَكاها الّى اللهِ ومَنْ شَكاها الّى كافِي فَكَانَّمًا شَكا الله وقالَ ع في يَمْضِ الأَعْبادِ انّما هُوعِيدٌ لِمَنْ قَبلِ اللهُ مِنْ وقالَ ع في يَمْضِ الأَعْبادِ انّما هُوعِيدٌ لِمَنْ قَبلِ اللهُ مِن وقالَ ع في يَمْضِ الأَعْبادِ انّما هُوعِيدٌ لِمَنْ قَبلِ اللهُ مِن وقالَ ع في يَمْضِ الأَعْبادِ انّما هُوعِيدٌ لَيْ وَمَ لاَ يُمْضَى اللهُ فِيهِ فَهُوعِيدٌ صِيامِهِ وشكرَ قيامة وكُلُّ يَوْمِ لاَ يُمْضَى اللهُ فِيهِ فَهُوعِيدٌ وقالَ ع انَّ أَعْظَمَ الْمُسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَسْرَةُ وَقَالَ عَ انَّ أَعْظَمَ الْمُسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَسْرَةُ وَقَالَ عَ انَّ أَعْظَمَ الْمُسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَسْرَةُ وَرَائَةً وَوَرَائَةً وَجُولُ فَا تَفْقَهُ فَى وَرَائِهُ وَجُلُ فَا تَفْقَهُ فَى وَجُلِ كَسَبَ مَالاً فِي أَعْيَر طَاعَةِ اللهِ فَوَرَائَةُ وَجُلُ قَا فَقَهُ فَى

طَاعَةِ اللهِ سُبُحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الجَنَّةَ وَدَخَلَ الأَوَّلُ بِهِ النَّارَ وقال ع انَّ أُخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً (") وأُخْيَبَهُمْ سَمْيًا

<sup>(</sup>١)يقرها: يحفظهاو يبقيها فأبديهم • مابذلوها : مدةبذلهم لهـــا(٧) الصفقة : البيعة •

رَجُلُ أَخَلَقَ بَدَنَهُ فِي طَلَبِ مَالِهِ وَلَمْ نُسَاعِدُهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى الرَّدَةِ فَعُورَجَ مِنَ الدُّنيا بِصَرْتِهِ وَقَدِمَ عَلَى الآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ (')
وقال ع الرِّزْقُ رِزْقَانِ طَالِبٌ ومَطْلُوبٌ فَمَنْ طَلَبَ الدُّنيا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْها ، ومَنْ طَلَبَ الآخِرَةَ طَلَبَتُهُ الدُّنيا حَتَّى يَسْتُونَ فَى رَزْقَهُ مِنْها

وقال ع انَّ أُولِياءَ اللهِ هُمُّ الَّذِينَ نَظَرُوا الَى باطن الدُّنيا اذَا نَظَرَ النَّاسُ الى ظاهرها واسْتَفَلُوا بآجلها(٢) اذَا اسْتَفَلَ النَّاسُ بِمَاجِلُهَا فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَاخَشُوا أَنْ يُمْيَتُهُمْ (\*\* وَتَرَكُوا منها ماعِلمُوا أنَّهُ سَيَتُرُ كُمْمَ ، وَرَأَوُا اسْتِسكُ ثَارَ غَيْرَهِمُ مَنْهَا (١) أخلق: أبلى وأنهك والتبعة بفتيح فكسر: حقوق الله وحقوق عباده يقول ان خسرالناس وأشد هم غبناو خيبة في سعيه ذلك الرجس الذي أفني جسمه في طلب المال ولم بحصل عليه ولم يلق في الآخرة الانسد بدالحساب لتفر يطه في حنب اللة وتساهله في حقوق العباد (٧) بآجلها : بما بعد الموت وأصاف الآجل الى ضمير الدنيا امالانه يأتى بعدهاأ ولانه عاقبة الاعمال الواقعة فيها (٣) فأما تواما خشوا أن يميتهم : يعني انهم قتاوا قوة الشهوة التي يخافون ان تقتسل فضائلهم مماعاموا الهسيتركهم : هواللذات العاجلة ، ورأوا الخاعة والنالكثير من هذه اللذات قليل فى جانب الاج على تركموا دراكه فواث لانه بعقب حسرات العقاب استِقلاًلاً ، وَدَرَكُمْ لَهَا فَوْتًا أَعْدَاهِ ماسالَمَ النَّاسُ ، وَسَلِمُ السَّقِلَالَاً ، وَسَلِمُ المَاءَذَى النَّاسُ (() بِهِمْ عَلَمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عَلِمُوا ، وبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وبِهِ عَلَمُوا لايرُونَ مَرْجُوًّا فَوْقَ ما يَرْجُونَ ولا مَنْدُوفًا فَوْقَ ما يَرْجُونَ ولا مَنْدُوفًا فَوْقَ ما يَرْجُونَ ولا

وقالَ ع أَذْ كُرُوا القطاعَ اللَّذَاتِ وبَقاء التَّبِعاتِ
وقالَ ع أُخْبُرُ تَقَلِهُ (٢) (ومن الناس من يروى هذا
للرسول صلى الله عليه وآله ومما يقوى انه من كلام أمير المؤمنينَ
عليه السلام ماحكاهُ تَمَلَبُ عن ابن الاعرَابي قالَ المأ مون لولا
ان عليا قال أخبر تقله لفلتُ افلِهُ غَنْبُرُ)

<sup>(</sup>۱) أعداها لحين الناس بسالمون الشهوات وأولياء الله عمار بونها والناس عمار بونها والناس عمار بونها والناس عمار بون العفة والعدالة وأولياء الله بسالمونها وينصر ونهما (۲) فوق ما يرجون: لانهم يؤماون ثواب الله وليس فوقه مرام ، فوق ما يخافون : لانهم يخافون عقاب الله وليس فوقه يخوف ولا يخفى الله ولله في الموفى الموصعين عاومعنوى (۳) أخبر نقاله : بقال خبره من باب نصر اختبره وقلاه قليما بغضه فلفظة أخبر فى كلامه أمر بعنى اعلم وقاله فقله على الشخص فاختبره فى بحواب الطلب وها ثه الوقف يقول اذا أعجبك ظاهر الشخص فاختبره فى بحاوجدت فيه مالا يسرك فتبغضه لقلت القدامة الهنجيد : وجه ما اختار ما الما مون ان المحبة سترالعيوب فاذا أبغضت شخصاً امكنك ان نعام حاله كاهى

وقالَ ع ما كانَ اللهُ لِيَفْتَحَ على عَبْدِ بابَ الشَّكرِ ويُفلِقَ عَنْهُ بابَ الزَّ بِادَةِ ولا لِيَفْتَحَ على عَبْدِ بابَ الدَّعاء ويُفلِقَ عَنْهُ بابَ الإجابَةِ () ولا لِيفْتَحَ لِمَبْدِ بابَ التَّوْبَةِ وَيُفلِقَ عَنْهُ بابَ المُفْورَةِ (وسُئِلَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَيْما أَفْضَلُ الْمَدْلُ أُوا لِجُودُ) فقالَ ع الْمَدْلُ بَضِعُ الأَّمُورَ مَوَاضِمَها والجُودُ بُخْرِجُها مِنْ جَهِنَها والْمَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ والجُودُ عارِضٌ خاصٌ فالْمَدْلُ أَشْرَقُهُما وَافْضَلْهُما

وقالَ ع النَّاسُ أَعْدَاهُ مَاجَبُلُوا

وَقَالَ عِ الزَّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كُلِّمَتَيْنِ مِنَ الْقُرْ آنِ قَالَ اللهُ مُ سُبُحانَهُ (لِكَيْلاَ تَأْسُو اعلى مافاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِما آتاكُم )ومَنْ لَمْ بأْسَ عَلَى الماضى (\*\* وَلَمْ يَفْرَحْ بالآتِي فَقَدْ أُخَذَ الزَّهْدَ بِطَرَفْيَهِ وَقَالَ عِ مَا أَنْفَضَ النَّوْمَ لِمَزَائِهِمَ الْيَوْمِ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) تكرر الكلام فأن الستاء والاجابة والاستغفار والمغفرة اذاصدقت النيات ولما بق العمل والافليست من جانب الله في الاأن تخرق سعة فضله سوابق سننه (۲) لم يأس على الماضى: لم يحزن على مانفذ به القمناء (۳) تقدمت هذما بالله بنسها: ومعنا هاقد يجمع العازم عزمه على أمر فاذا نام وقام وجد الانحلال ف عزيمه

وقالَ ع الوِلاَياتُ مَضامِيرُ الرِّجالُ ﴿

وقال ع لَيْسَ بَلَدُ بِأَحَقَ بِكَ مِنْ بِلَدُ " خَيْرُ الْبِلَادِما حَمَلَكَ وقال ع وَقَدْ جَاءَهُ نَهْيُ الأَشْتَرَ رَحْمَةُ اللّهُ ) مالكِ وما ما لِكُ (" لَوْ كَانَ جَبَـلًا لَـكَانَ فِنْسَدًا لاَ يَرْ تَقَيِهِ الْحَافِرُ وَلا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ ( والْفَيْدُ الْمُنْفَرِدُ مِنَ الْجَبِالِ )

وقال ع قَلِيلٌ مَذُومٌ عَلَيْهِ خَـيْنٌ مِنْ كَثِيرِ مَمْلُولِ مِنْهُ وقال ع اذَا كَانَ فِيرَجُلِ خَلَّةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتُها (\*) وقال ع لِغالبِ بُنِ صَمْصَمَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ فِي كَلَامٍ دَارَ يَنْنَهُما)

أوم بغلبه النوم عن امضاء عزيمته (١) الولايات مضامير الرجال: من التسبيه المبلغ لان المضامير جع المضار وهو المكان الذي تضمر فيسه الخيل السباق والولاية شهه به لا نه يتبين فيه الجواد من البردون فكذاك يتبين في الولاية العدل من عبره (٧) ليس بلدا لجيمي ان جميع البلاد ساخة السكني خير البلاد: أفضلها م ما حلك البلدالذي تكون في معلى راحة كانك مجول عليه (٧) ما لك : هو الاشتر الناحى و الفنسد بكسر الفاء: الجبل العظيم والجلتان بعده كناية عن رفعته وامتناع همته و أوفى عليه: وصل اليه (٤) الخلال المتلال الم

مَا فَمَلَتَ إِبِلُكَ الْكَثِيرَ وَقَالَ ذَعَذَعَتْهَا الْحَقُوقُ (') ياأُ مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (فَقَالَ عَ) ذَلِكَ أَحْمَدُ سَبُلُهِا وَقَالَ عَ مَنِ اتَّجَرَ بِنَيْرِ فِقَهْ فَقَدِ ارْنَطَمَ فِي الرِّبا ('' وَقَالَ عِ مَنْ عَظْمَ صَفِارَ الْمَاشِ، ابْتَلاَهُ اللهُ بِكِبارِها ('') وقال عِ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، ها نَتْ عَلَيْهِ شَهُوا أَنّهُ وقال عِ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، ها نَتْ عَلَيْهِ شَهُوا أَنّهُ وقال عِ مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، ها نَتْ عَلَيْهِ مَجَةً ('') وقال عِ مَا مَنْ حَامِرُ وْ مَرْحَةً ، الأَمْجُ مِنْ عَقْلِهِ مَجَةً ('' ، وقال عِ زُهْدُكُ فِي رَاغِيهٍ فِيكَ ثُقْصالُ حَظْ ('' ، وَقَالَ عَ زُهْدُكُ فِي رَاغِيهٍ فِيكَ ثُقْصالُ حَظْ ('' ، وَرَغْبُ فِي رَاغِيهِ فِيكَ ثُقْصالُ حَظْ ('' ، وَرَغْبُ لَا فَنْ مَا وَرَغْبُ فَي رَاغِيهِ فِيكَ ثُمْ فَي رَاغِيهِ فِيكَ ثُمْ فَي رَاهِ فِيكَ فَيْ رَاغِيهِ فَيْكُ فَيْ رَاهِ فِيكَ فُلُو الْمَالُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَلْمُ فَيْ مَا فَيْ فَيْلُكُ فِي رَاهِ فِيكَ فُلُونُ فَلْ فَيْ مَا فَيْ مَا مُنْ كُونُ وَقُولُ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَلْمُ فَيْ مَا مُنْ عَلْمُ فَيْمُ اللّهُ مَا مُنْ كُونُ وَالْمُ عَلَيْهِ مِعْلَالًا عَلَى مَنْ عَلْمُ فَيْهُ مِنْ عَلْهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ عَلْهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

 وقال ع الْفِنَى والْفَقْرُ بَمْدَ الْمَرْضِ عَلَى اللهِ (١)
وقال ع مالاِبْنِ آ دَمَ والْفَخْرِ . أُوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جِيفَةٌ ولا يَدْزُقُ نَفْسَهُ ولا يَدْفَعُ حَنْفَهُ ( وسُئِلَ مَنْ أَشْعَرُ الشُّعْرَاءِ)

فقال ع انَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعْرَفُ الْمَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتَمِ الْأَنْ وَلا بُدُّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيْلُ (يُرِيدُ أَمْرَ أَالْقَيْسِ) عَنْدَ قَصَبَتَمِ الْأَنْ وَلا بُدُّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيْلُ (يُرِيدُ أَمْرَ أَالْقَيْسِ)

وقال ع أَلاَ حُرُّ يَلَـّعُ هَلِيهِ اللَّمَاطَةَ لِأَهْلِمِا <sup>٣٠</sup> إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنُّ الاَّ الجَنَّةَ فَلاَ تَبِيمُوها الاَّ بِإِ

ب متباعد عنك و ذل نفس : ذلك لان المحتاج اليه (١) الفقى والفقر : ير يدبهما السعادة والشقاء الحقيقيين: العرض: هو عرض الأجمال والناس على الله يوربهما السعادة والشقاء الحقيقيين: العرض: هو عرض الأجمال وتقدم ذكر أسهاب والمرادمن الحلبة هناالطريقة الواحدة و القصبة : ما ينصبه المسابق ولا يورب كورب أخذه أولا هو السابق بلا تراج و كانوا يجمع الون هذا من قصب يعنى ان الشعر اعلم يسلكوا مسلكا واحداستي يصلم الجميد فيه وغير الجميد بل ذهبوا مذاهب كثيرة فنهم من أمعن في الغزل ومنهم من أمعن في المدح و بعضهم أجاد في الفرد ما المناطق المناطق المناطق والما الهناطة بالفياد على المناطق والمرادم الهنيا يقول الخالص من رد الشهوات يطرح الهنيا

وقال ع مَنْهُومانِ لاَيَشْبَعَانِ '''طالِبُ عِلْم وطالِبُ دُنْيا وقال ع ألإيمانُ أَنْ تُؤثِرَ الصِّـدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكُ على

الْكَذِبِ مِنْ يُنَفَعُكُ وَأَنْ لاَ يَكُونَ فَ حَدِيثِكَ فَصْلُ عَنْ عَمَلِكَ (\*) وَأَنْ تَتَغَيَ اللهُ فَ حَدِيث غَيْرِكُ

وقال ع يَعْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِيرِ (\*\* حَتَّى ْتَسَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّذْبِيرِ (وقَدْ مَغَيَ هَذَا المَنَى فِيما تَقَدَّم بِرِوَايَةٍ تُخالِفُ هَنْهِ الْأَلْمَاظُ)

وقال ع الْحِلْمُ والأَنَاةُ تَوَاْمَانِ يُنْتِجُهُمَا عُلُوْ الْهِمَّةِ (\*) وقال ع النِيبَةُ جُهُدُ الْمَاجِزِ (\*)

الدنية الدنية الدنية المناوبة وبتركها الاهلها ولكن أين ذاك الحر (١) منهومان: تثنية منهوم وأصاء المقرط في المقرد والمقارد في المقرد والمقدار: القدر الألمى والمقدار: القدر الألمى والمقدار: قياس الانسان و تديره (٤) الحم الكسر: حبس النفس عند العضب والاناة: يريد بها التأنى و التوامل المقرد في المقرد المقرد في المقرد و التشبيه في الاقتران والتولد من أصل واحد (٥) الفيبة بالكسر: ذكك الشخص عال غيامه على مكره بهد العامن عدد و المنافق مهامن عدد و مكره بهد العامن عدد و المامن عدد و المامن عدد و المامن عدد و مكره بهد العامن عدد و المامن عدد و مكره بهد العامن عدد و المامن عدد و مكره بهد العامن عدد و المكرد و المكرد و مكره بهد العامن عدد و المكرد و المكرد

وقال ع رُبِّ مَفَتُونِ بِحُسْنِ الْقَوَّلِ فِيهِ (زِيادَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ كُتِبَتْ فِي عَهْدِ المُسَنِّث )

وقال ع الدُّنيا خُلِقَتْ لِنَيْرِهَا وَلَمْ غُلَقَ لِنَفْسِها (1)
وقال ع إِنَّ لِبَنِي أُمِيَّةً مُرْوَدًا يَجْرُونَ فِيهِ وَلَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا
فِيما يَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَنْهُمْ الْضِبَاعُ لَفَلَبَتْهُمْ (1)
فِيما يَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَنْهُمْ الْضِبَاعُ لَفَلَبَتْهُمْ (2)
مِنَ الْإِرْوَادِ وَهُوَ الْامْهَالُ وَالْإِنْظَارُ وَهَذَا مِنْ أَفْصَحَ الْكَلَامِ
وَأَغْرَبِهِ فَكَا لَهُ ع شَبَةً اللَّهَ الذِي هُمْ فِيها بِالْمَضْمارِ الَّذِي يَجْرُونَ وَالْعَرْبِهِ اللَّهِ الذِي يَجْرُونَ وَاللَّهِ الذَا يَقِفُوا مِنْطَقَهَا انْتَقَضَ نَظَامُهُمْ بَعْدَها)
فيه إِلَى الْفَايَةِ فَاذَا بَلَنُوا مِنْطَقَهَا انْتَقَضَ نَظَامُهُمْ بَعْدَها)
(وقال ع في مَدْح الأَلْمَارِ)هُمْ وَاللَّهِ رَبُوا (2) الإسلامَ

لان القادر يكافئ عدوه بالفعل (١) خلقت لفيرها : أوجدها الله لتكون طريقا الى الآخرة و ولم تخلق لفسها : لانها الوخلقت لنفسها الكافت دار خاود (٧) مرودا بسم فسكون ففتح : فسره الشريف الرضى بالم القوهى مدة اتحادهم و كادتهم : مكرت بهم يقول ولواختلفوا ممكرت بهم أو سرم الشباع دون الاسود لقهرتهم (٣) ربوا : هومن التربية والانماء يقرأ بفتح الباءان أخلمن رفي رفي و بضمها ان أخلمن رب برب و الفاو بالكسر أو بفتح فضم فتشد يدا و بضمتين فتشديد المهراد افطم أو بلغ السنة والفناء بالفتح عدودا : الاستفناء : بأيد بهم متعلق بربوا و

كَمَا يُرَبِّى الْفِلُوْمَعَ عَنَائِهِمْ إِلَّ يُدِيهِمُ السِّبَاطِ وأَلْسِنَتِهِمُ السِّلَاطِ وَقَالَ عَ الْمَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ ('' (وهَذِهِ مِنَ الإستِمارَاتِ الْسَجِيبَةِ كَأَنَّهُ شَبَّةَ السَّهَ بِالْوِعاءُ والْمَيْنَ بِالْوِكَاءُ فَاذَا أَطْلِقَ الْوِكَاءُ لَمْ يَنْفَسَطِ الْوِعاءُ وهَذَا الْتَوْلُ فِ الأَشْهَرِ الأَظْهَرِمِينَ كَلَامِ النَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَكَ مَا لَنَيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وقَدْ رَوَاهُ قُومٌ لِا مِدِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وذَكَرَ وَقَدْ ذَلِكَ المَبْرِدُ فِي كِتَابِ المُفْتَضَبِ فِي بابِ اللَّفْظِ بِالْحُرُوفِ وقَدْ تَكَلَّمُنَا عَلَى هَذْهِ الإِسْتِعارَةِ فِي كِتَابِ المُفْتِ السَّلَامُ اللَّوسُومِ بِمُحاذَاةً وَ كَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُومً بِمُحاذَاةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ مِ بِمُحاذَاةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ مِ بِمُحاذَاةً اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

السباط كالكذاب: جع سبطة بمنى سخية والسخى في الحقيقة انماه و صاحبها و يقال في نسبة السحاء اليه فلان سبط اليدين و السلاط: جع سليط وهو الشديد و يقال السبان الملويل (١) العين: هي الباصرة و الوكاء: ما يشديه الوعاء و السبون و تعقيم الحياء: العجز ومؤخ الانسان والحياج على العجز وعاء لان الشخص اذا حفظ من خلف علم يسبمن امامه في الاغلب في كا أنه وعاء الحياة والسلامة اذا حفظ حفظنا والباصرة وكاء ذلك الوعاء لانها تلحظ ما عساء بسل اليه فتنه العزية لدفعه والتوقيمنه فاذا أعمل الانسان النظر الى مؤخرات أحواله أدركه العلب والكلام تشيل لفائدة العين في حفظ الشخص عماقد يعرض عليه من خلفه وانه الانتختاف عن فائدتها في حفظه عمل يستقبله من امامه وارشاد الى وجوب التبصر في مظنات الغفاة وهذا هو الحمل اللاثق بمقام النبي صلى التعليه وساً أو مقام أميرا لمؤمن ون قال الشعليه وساً أو مقام أميرا لمؤمن و الشعلية

الآثارِ النَّبُويَّةِ )

(وقال ع في كلاّمٍ لَهُ ) وَوَليَهُمْ وَالَّهِ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَنَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِحِرِانهِ (١)

وقال ع يَأْتِي عِلَ النَّاسِ زَمَانُ عَضُوضُ (`` يَمَضُّ المُوسِرُ اللهِ عَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ (ولا تَنْسُوُا اللهُ سُبْحَانَهُ (ولا تَنْسُوُا اللهُ سُبْحَانَهُ (ولا تَنْسُوُا اللهُ سُلْمَ مَنْ يَشْنَذَلُ الأخْيَارُ ، وتُسْتَذَلُ الأخْيارُ ، ولَيْسَنَذَلُ الأخْيارُ ، ولِيهَ يَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَآ الِهِ عَنْ وَيُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآ الِهِ عَنْ سَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ ال

وَقَالَ عَ يَهْلِكُ فِي رَجَلاَنِ عُبِّ مُفْرِطٌ وَبَاهِتٍ مُفْتَرٍ (٢)

(١) وايهم : تولى أمو رهم وسياسة الشريعة فيهم • وال : يريد به الني صلى الله عليه وسلم وقيل الما أراد به عمر بن الخطاب وضى الله عنى المبارث كتاب : مقدم عنى البعر يضر به على الارض عند الاستراحة والكلام كنا يه عن تمكن الدين عنى العنوض بالفتح : الشديد : الموسر الفنى ومعنى يعض على ما في يديه انه يسك على ما يملكه علا • بذلك : الاشارة راجعة الى عضه على ما في يديه لأنه انما أمر بانفاق المال في وجوه الخير • (ولا تنسو اللفضل) لا يترك الفي الحسان الى الققير (٣) تنهد : ترتفع (٤) يع كفن جع بيعة بالكسرهية البيع (٥) باحت اسم فاعل من الافستراء باحت اسم فاعل من الافستراء

(وهَدَّامِيْلُ قُولُهِ عَلِيهِ السلامُ )هَلَكَ فِيَّرَجُلاَنِ مُحَبِّ غَالٍ ومُبْغِضُ قال (وسُئِلَ عَنِ التَّوْحيهِ والْعَدَلِ )

فقال ع النَّوْحِيدُ أَنْ لاَتَنَوَهُمَّهُ والْمَدْلُ أَنْ لاَتَنَّهُمَهُ (')
وقال ع لاخَيْرَ في الصَّنْتِ عَنِ الْحَكْمِ كَمَا أَنَّهُ لَاخَيْرَ في
الْقَوْل بالْجَهْل

(وقال ع في دُعاء استَسْقَى بهِ ) اللّهُمُّ اسْقِنا دُلُلَ السَّحَابِ دُونَ صِمَا بِهَا (وهَـنَا مِنَ الْكَلَامِ الْعَجِيبِ الْفَصَاحَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ ع شَبَّهُ السَّحَابَ ذَوَاتِ الرُّعُودِ والْبَوَارِقِ والرَّياحِ والمَسَّاعِ اللّهِي تَقْمِصُ بِرِحَالِها (") وتَقَصَ والمَسَّاعِ اللّهِي تَقْمِصُ بِرِحَالِها (") وتَقَصَ والمَسَّاعِ اللّهِي تَقْمِصُ بِرِحَالِها (") وتَقَص يُر كَانِها وشبَّة السَّحَابَ خَالِيةً مِنْ تَلْكَ الرَّوَا ثِمِ (") بِالإبلِ وهو تعمد الكذب (١) الضمير المنصوب راجع المائة تعالى يقول من التوحيد ان

وهوتعمد التكلب (١) الضمير المنصوب راجع الى الله تعالى يقول من التوحيد ان لا تسور الله بعد الله و اعتقادك بعد اله ان لا تنهمه في أفعاله ظانان بعضها خالسن الحكمة (٧) تقمص مضارع قمص الفرس وغيره كضرب ونصر: رفع بديه وطرحهما معا وعدن رجليه و الرحال: جع وطريع في المحالمة تقمص لتلقيها و تقص يقال وقصت به راحلته من باب وعد: تقحمت به فكسرت عنقه (٣) الرواقع جم الرائعة عنى الفزعة من باب وعد: تقحمت به فكسرت عنقه (٣) الرواقع جم الرائعة عنى الفزعة

الذُّالِ الَّتِي تُطْتَلَبُ طَيِّمَةً وتُقْتَمَدُ مُسْمِحَةً ('` ) وقبِلَ لَهُ عَ (لَوْ أَغَيَّرُتَ شَيْبَكَ ياأُميرَ المُؤْمِنِينَ )

فقال ع أُخْصِابُ زَيِنَةٌ وَضَنُ قَوْمٌ فِى مُصِيبَةٍ (يُريدُ وفاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ)

وقال ع لَلْفَنَاعَةُ مالُ لاَيَنْفَدُ (وقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْكَلَامَ لِرَسُولِ اللهِ مَنَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ)

(وقال ع لِزَيادِ ابْنِ أَيهِ وقَدِ اسْتَخْلَفَهُ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَّاسِ على فارِسَ وأعمالِها في كَلَامِ طَوِيـلِ كَانَ يَيْنَهُما نَهاهُ فيـهِ عَنْ تَقَدَّمِ الْخَرَاجِ) (\*\* إِسْتَمْمِلِ الْمَدْلُ وَاحْذُرِ الْسَنْفَ وَالْحَيْفَ فَإِنَّ الْمَسْفَ يَمُودُ بِالْجَلَامِ (\*\* وَالْحَيْفَ يَدْعُو الْى السَّيْفِ

<sup>(</sup>۱) تحتلب: يستخرج اللبين من ضرعها و طبعة بتشديد الياء: شديدة الطاعة و تقتمد بالبناء للمجهول: تنخد قصدة بالضمير كهامتخذها في جميع حاباته و مسمحة اسم فاعل من أسمح بمعني سمح كمرم اذا جاد وسماحها مجازعن اتيانه ما يريده الراكب من حسن السير (٧) تقدم الخراج: الزيادة فيه (٣) المسف بالفتح: الشدة في غير حق و الجلام الفتح: التفرق والتشت الحيف : الميل عن العدل الى الفالم و يدعو الى السيف ينزع بالمظاومين الى القتال

وقال ع أَشَدُّ الذُّنُوبِ مِااسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ وقال ع مَاأْخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَمَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْمِلْمِ أَنْ يُمَلِّمُوا (')

وقال عَ شَرُّ الاِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ ﴿ لِأَنَّ الشَّكَلِيفَ مُسْتَلَزِمُ لِلْمِسَفَّةِ وَهُوَ شَرَّ لاَزِمٌ عَنِ الاَّخِ الْمُنَكَفِّ لَهُ فَهُوَ شَرُّ الاِخْوَانِ ۖ إِلَٰ

على العلماء بذله

لافتناص الشَّارِدِ ، واسْتِلْحَاقِ الْوَارِدِ ، وما عَسَى أَنْ بَظْهَرَ لَنَا فَهُ مَدَّ الْفُهُوذِ ، وما تَوْفِيقُنَا الاَّ باللهِ عَلَيْهِ لَمَّا الشَّفُوذِ ، وما تَوْفِيقُنَا الاَّ باللهِ عَلَيْهِ لَوَ كَيْلُ تُوكِنَّا وهُو حَسْبُنَا وَنِيمَ الْوَكِيلُ تَوْكَانُ وهُو حَسْبُنَا وَنِيمَ الْوَكِيلُ تَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ

وَذَلِكَ فِي رَجَبِ سَنَةً أَرْبَمِمَائَةً مِنَ الْهِجْرَةِ (' وَصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنَا مُمَّدٍ خَانَمَ الرَّسُلِ وَالْهَادِي الْىَخَــُدِالسَّبُلِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وأصحابِهِ نَجُومِ الْمَقِينِ

(۱) قدانتهى من جمه فى سسنة أر بعما ئة وأبقى أو راقابيضافى آخركل باب رجاء ان يقف على شئ يناسب ذلك الباب فيدرجه فيه وجامع الكتاب هو الشريف الحسينى الملقب بالرضى وذكر فى تاريخ أبى الغداء انه محمد بن الحسين بن موسى السكاظم مو قد يلقب بالمرتضى تعريفاله بلقب جده ابراهيم و يعرف أيضا بالموسوى ، و هو صاحب ديوان الشعر المشهو ر وأسنة تسع و حسين و ثلاثما ته و توفى سنة تسع و حسين و ثلاثما ته و توفى المترحة واسعة

انتهي الشارح (محمد حسن نائل المرصني )

## ﴿ يَقُولُ رَاجِي غَفُرَانَ الْمُسَاوِي

## مصححه محدازهري النسراوي م

نحمدك اللهم على مامننت به من تكربم الانسان ورفعته على افراد جنسه بالنطق والبيان ونسألك الصلاة والتسليم على أفضل من نطق بالضاد وعلى آله وأصحابه وذى الحداية و الاقتصاد ، أمابعد فقدتم محمده تعالى كتاب نهيج البلاغة المتنارمين كلام أميرا لمؤمنين علىكرم الله وجهه وهوكتاب لايعادله في محاسن الانشاء سفرمن الاسفار فقد جعموش عات كثيرة وأبان بمالم بدرك من شأوه غبار وشرح محاسن الشرع ومقامات العارفين بنفس ذائق وحال عارف ولفظ رصين فهو يغترف منه الأديب المتفاصح والصوفي الزاهدوالمرشدالناصح لممعطول النفس محاسن السبك حتى كانه جواهر متناسقة أوأفراد درر منتابعة متناسبة وناهيك بكلام مصدره الرجل الذي اتفقت بلغاء الامة أن تكون عالة عليه وعلماء الملة أن يكون يمسوبهاترجع فىالمشكلاتاليه ولماكان هذاالكلام فيأمثال هذءالازمان لايخلو من غرابة على بعض الاذهان طبع معه شرح العلامه الفاضل والملاذا كامل (الشيخ عمدحسن نائل المرصني ) وهو شرح أخذر بدقمين تقدمهمن الشروح وحل من الكتَّاب عمل الروح فتمت فوالده وعظمت عوالده وذلك (عطبعة دار الكتب العربية الكبرى عصر) فىأواخوشهرشعبان المعظمسنة ١٣٧٨ هجريه على صاحبها أفضل صلاة وأتم نحيه



## - ﴿ فَهُرُسُتُ الْجُزَّءُ الثَّانَى مَنْ نَهِجِ البَّلاعَهُ ﴾ ح

|     | للحيفه    |   |  |
|-----|-----------|---|--|
| باب | هيفه<br>۲ |   |  |
|     |           | ı |  |

الختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله الى أعدائه وأمراء بلاده ومن كتاب له لإهلالكوفة عنــدمسيره من المدينة الى البصرة وفيــه يذكر مأكان من أمر عثمان باوجز عبارة وأوفاها

ومن كتاب الى أهـــل الكوفة عدحهم بعدفته البصرة ومن كتاب له لشريم بن الحارث قاضيه يصف له نسخة كاب في علك دار

وهومن ألطف الكتب وأحو اهاللعبرة

ومن كأب الى بعض أمراء الجيش بأمره بالنهوض بعددعوة العدوالي الطاعة

ومن كتاب إلى الاشعث بن قيس يأمره بالامالة

ومن كتاب الممعاوية فى الاحتجاج بالبيعة والتبرئ من دم عنان ومن كتاب الى معاوية يسوء به كتابا بعثه اليه

ومن كتاب الىج يربن عبدالله وهو رسوله عنمند معاوية

ومن كتاب الى معاوية يذكر فيه فضل آل البيت و سابقتهم

٧٧ من كتاب اليه تهديدو توبيخ

٥٠ من وصيته لبيش يعف لمم كيف ينزلون وكيف يحذرون

ومن وصية لمقل بن قيس يصف له كيف يسير و كيف يبدأ بالقتال

ومن كتاب إلى أميرى جيش بام هما بالطاعة الاشتر

ومن وصية لجيشه قبل قتال العدو بسفين يعلمهم آ دابالظفرو ينهاهم 11 عن إيداء النساء

ومن دعاء له اذا لتي العدو ومن تحريض لاصحابه عندا لحرب

مصفة

٧٠ من كتاب الى معادية جوابا واحتجابا وهو من بدائع الكتب

٧٧ ومن كاب الى عبدالله بن عباس وهو عامل البصرة يستعطفه على بني عم

من كتاب الى بعض عماله وقسلسكاه المشركون من أهسل عله يأمره

بالرفق بهم

٢٥ من كتاب الى ابن العباس يعظه به

٧٠ ومن وصية قالها بعــد ماضر به ابن ملجم لعنــه الله يرغب فى العفوعنــه

٧٧ ومن وصيقاه فيا يفعل بامواله كتمها بعد منصرفه من صفين

من وصية لمن بجي الزكاة يعلمه طريق الجباية و يوصيه بالماشية وهي من
 من الوصايا

wy من كتاب الى عامل الصدقات يأمر ه بالرفق والامانة

ومن عهده تحمد بن أبى بكر لما ولاه مصرياً من وبالساواة بين الناس ويبين له حال المتقين ليقتدى بهم و يمدح أهل مصر و يزاه عن ارضاء الناس بسخط الله و يخوفه من المنافقين

٧٧ من كتاب الىمعاوية جوابا واحتجاجا وهومن محاسن الكتب

وي من كتاب الى أهل البصرة يرجبهمو يخوفهم

٤٧ ومن كتابالىمعاو ية يعظه و بهدده

14 من وصيته لوله مقد جعت من كل حكمة طرفا

٧٤ من كتاب الىمعاوبة يذكرفيه اغواءه الناس

٧٥ ومن كتاب الى قثم بن العباس بحذر ممن جو اسيس معاوبة فى عمله

صعيفة

٧٦ من كتابالى عمد بن أى بكر لما بلفه توجد من عزله بالاشتر

٧٨ ومن كتاب الى عبدالله بن العباس بعدمقتل عمدين أبي بكر

من كتاب له الى أخيه عقيل يصف حال جيش أنف م الى بعض الاعداء
 وهومن لطائف الكتب

٨١ من كتابالى معاوية يو بخدو بازمه ذنب عثمان

۸۷ - ومن كتاب الىأ هــلمصرلما ولىعليه الاشتر يثنى عليهــم فيه و يأمم،هم بطاعة الاشتر

٨٣ من كتاب الى عمرو بن العاص بو بخدعلى اتباع معاوية و يوعده

٨٤ ومن كتاب الى بعض عماله يأمره برفع حسابه اليه

٨٥ ومن كتاب الى بعض هماله يعتب عليه في اكثه لعهده وتناوله الشي من يت المال وهو من محاسن الكتب

٨٨ من كتاب الى عمر بن أى سامة عند عزاد عن البحر بن بثنى عليه فيه

٨٥ ومن كتابالىوالىأردشـيرخو. يو بخــمعلىالجو ر فىقســمة الغى م

من كتابالىز بادابن أبيه يحفره من خداع معاوية 4

٧٥ من كتاب الى عثمان بن حنيف والى البصرة يو بخـ معلى حنو روايمة
 دعى البها وهومن أحاسن الكتب

١٠٠ من كتاب الى عامل بأمره بالرفق والشدة و وضع كل موضعه

۱۰۱ من و صــيةله بعــــاماضر به ابن ملجم ينهى فيها عن سفك الدماء و عن التمثيل بقاتله و يأمن بفضائل جة

٧٠٣ من كتاب الىمعار ية يعظه فيه

 ۱۰۶ ومن کتاب الی غیره کذاك ومن کتاب الی أصرائه علی الجیوش بیان فیه حقه و حقه و یأم هم باز و م العدل و الطاعة

صحفا

۱۰۹ من کتاب لی هماله علی الخراج وفیه النهی عن الضرب لتحصیل الخراج أوالالزام بیع شی یضر بیعه

١٠٨ من كتاب آلى أمراء البلاد في أوقات الصلاة

١٠٩ ومن عهد الىالانسترالنخىعند ماولاه،صروهومن أجع كتبه لوجو. السياسة المدنية

١٤٧ من كتاب في الاحتجاج على طلحة والزبير

١٤٨ من كتابالىمعاوية يعظه به

١٥٠ ومن وصية لشر يج القاضي

١٥١ من كتاب يستنفر به أهل الكوقة ومن كتاب الى أهل الامصار يقتص فيماجرى يبنه و بين أهل صفين

١٥٣ من كتتاب الى الاسودين قطيبة يأمر مالعدل ولزوم الحق

١٥٤ ومن كتاب الى العمال الذين يطأ الجيش أعمالم

١٥٥ ومن كتاب في تعنيف كيل بن زيادعلي اهمال تغر ممن الحاية

۱۵۷ ومن كتاب الى أهل مصرمع الاشتريقص حاله السابقة عليهم و يذكر ان جهاده للحق واله لايخشى كثرة معارضيه

١٦٠ من كتابالىأ بى وسى يعنفه و يتوعسه على تثبيط أهل الكوفة عن حوب الجل

١٦٢ من كتاب الى ماوية جوابا عنيفا

١٦٥ من كتاب اليه أيضا

الا من كلام يعظ بهعبدالله بنعباس

١٦٨ من كتاب الى قتم بن عباس يأمر ماقامة المهوينها معن الاستجاب ويحظر

حصفة

على أهل مكة أخذاً جرة السكني من الجاج

١٧٥ ومن كتاب الى سلمان القارسي قبل خلافته يصف له الدنياو يحذر ممنها ومن كتاب الى الحارث الهمداني فيه غرر من مكارم الاخلاق

١٧٤ من كتاب الىسهل بن حنيف فى قوم من أهل المدينة لحقوا بمعاوية بهون عليه أمرهم

١٧٥ ومن كتاب الىالمنذر بن الجار ود وقد بلغه انه خان

١٧٦ من كتاب يعظ ابن العباس

١٧٧ من كتاب الىمعاوية يستهان بجوابه و يتوعده

١٧٨ ومن حلف له كتبه بـــين ر بيعة و العين

١٧٩ ومن كناب الىمعاوية أولى استقراره فى الخلافة ومن وصبة لابن عباس

۱۸۰ وصية أخرى له ابعث مالاحتجاج على الخوار ح ومن كتاب الى أيموسي الاسعرى جوابايح فره من الميل عن الحق في التحكيم

١٨٧ من كتاب لهذا استخلف الى أمراء الاجداد

١٨٣ باب انختـار من حكم أمير المؤمنين وأجو بته القميرة

١٨٩ جوابلن سأله عن الأيمان . وفيه الايمان وشعبه والكفر وشعبه

مه الماقال المحاقين الانبار عند ما ترجلوا له واشتدوا بين يديه و وصايالا بنه السن في حفظ أر بعموار بع

ع ١ ماقال في اسان العاقل والاحق وكلام لم يض في عاقبة المرض

ووم خبر ضرار عنه في مخاطبة الدنيا

۲۰۱ ومن كلامله فىالقدر ووصية بخمسة أشياء

ووب في محاسن استخر اجه في الاستغفار

عصفة

٧٠٥ لايفولن أحدكماالهم اني أعوذبك من الفتنة

A. و صف حال في بعض الازمان و وصف الزاهدين ر وا وعشه نوف البكالي

٧٩١ حالات قلب الانسان ، لقد غلق بنياط هدا الانسان الخ

٣١٣ لامال أعودمن العقلالخ

٧١٧ لانسان الاسلام الح

٧١٨ خطاب لاهل القبو روكلام عندماسمع رجلايذم الدنيا

ع٧٧ كالرم فاله لكميل بن زيادف العلم والعلمآء وهومن أجل الكلام

٣٣٨ قال لرجل سأله أن يعظه وهي من أفضل العظات

٢٣٨ قاله فىوصفالغوغاء

٧٤١ الجودخارس الاعراض الخ

٢٥٠ بيان لحكمة الله في أصول الفرائض وكبائر المحظو رات

٧٥٣ فصل بيان كلمات غريبة جاءت فى كالامه كرم الله وجه

٧٦٧ في اشارته على عمر في شأن حلى الكعبة

٧٦٩ كالرم فىوصف أخفىالله كان له وهومن أجل الاوصاف

٧٧٠ لعزية الاشت عن واده

٢٩٢ كالم لجابر ين عبد الله الانصارى في أن قوام الدنيابار بعة

٧٩٣ كلام في وجوب تغيير المنسكر بقدر الاستطاعة وهو في جلتين

٣٠٤ كلام لقاتل بحضرته أستغفرانة وفيممعني الاستغفار وهوحقيقته

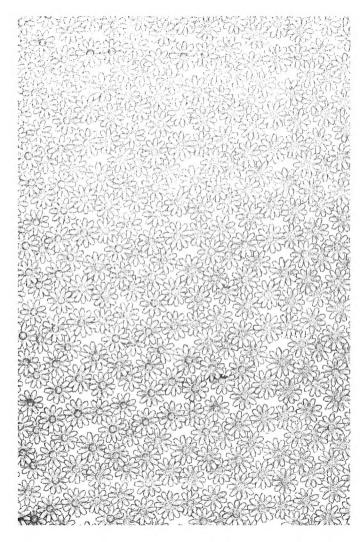

